رفىلائ للعسظم الألوم المجنادي

## 

## تَعَنِّينُ يُرَالُعُ آلِ الْعَظِّيرُ وَالْسِينِ الْمُنْكَانِينُ

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ومفتى بغـــداد العــلامة أبى الفضــل شهاب الدين السيد محمود الالوسى البغدادى المتوفى سنة . ١٢٧ ه سقى الله ثراه صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال الاحسان والنعمة آمــين

**→◆※◆**→

## للخاع الأوائع

عنيت بنشره و تصحيحه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف بخط و إمضاء علامة العراق ﴿ المرحوم السيد محمود شكرى الألوسي البغدادي ﴾

اِدَارَةً إِلِطِبِكَ إِعَةِ المَنْكَ يَرِيَةٍ وَلَرُ الْمِيَاء الْتِرَامِثِ الْاَيْنِي مِيدِد - بِنِهِ الْ

مصر: درب الاتراك رقم

## بينيب

حمداً لمن جعل روح معانى الأكوان تفسيراً لآيات قدرته ، وصير نقوش أشباح الأعيان بيا نالبينات وحدته ، وأظهر من غيب هويته قرآما غدا فرقانه كشافاً عن فرق اللاتب الالهية الغياهب \* وأبرز من سجف ألوهيته نوراً أشرق على مرايا الكائنات ، بحسب من إيا الاستعدادات ، فاتضحت من معالم العوالم المراتب ، وصلاة وسلاماً على أول درة أضاءت من الكنز المخنى في ظلمة عماء القدم \* فأبصرتها عين الوجود \* وعلة إيجاد ظردة برأتها يدا لحكيم إذ تردت في هوة العدم ، فعادت ترفل بأردية كرم وجود ، مه بط الوحى الشفاهي الذي ارتفع رأس الروح الامين بالهبوط الى موطى ، أقدامه ، ومعدن السر الالهي \* الذي انقطع فكر الملائ الأعلى دون ذكر الوصول إلى أدنى مقامه ، فهو الذي أبرزه مو لاه من ظهور الكمون إلى حواشي متون الظهور ، ليكون شرحا لكتاب صفاته و تقريرا \* ورفعه بتخصيصه من بين العموم بمظهرية سره المستور \* وأنزل عليه قرآنا عربياغير ذي عوج ليكون للعالمين نذيرا وشق له من اسمه ليجله فذو العرش مجمود وهذا محمد

وعلى آله وأصحابه مطالع أنوار التنزيل ، ومغارب أسرارالتأويل ، الذين دخلوا عكاظ الحقائق بالوساطة المحمدية ، فما برحوا حتى ربحوا فباعوانفوسا وشروانفيساً ، وقطعوا أسباب العلائق بالهمم الحقيقية ، فما عرجوا حتى عرجوا فلقو! عزيزاً وألقوا خسيساً ، فهم النجوم المشرقة بنور الهدى والرجوم المحرقة لشياطين الردى، رضى الله عنهم وأرضاهم ، ووالى متبعيهم وأولاهم ، ماسرحت روح المعانى فى رياض القرآن ، وسبحت أشباح المبانى فى حياض العرفان ،

﴿ اما بعد ﴾ فيقول عيبة العيوب \* وذنوب الذنوب أفقر العباداليه عزشأنه مدرس دار السلطنة العلية \* ومفتى بغداد المحمية \* أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي عنى عنه \* ان العلوم وان تباينت أصولها \* وغربت وشرقت فصولها \* واختلفت أحوالها \* وأتهمت وأنجدت أقوالها » وتنوعت أبوابها \* وأشأمت وأعرقت أصحابها » و تغايرت مسائلها \* وأيمنت وأيسرت وسائلها \* فهي بأسرها مهمة ومعرفتها على العلات نعمة \* إلا أن أعلاها قدراً \* وأغلاها مهراً \* وأسناها مبني » وأسماها معني » وأدقها فكرا » وأرقها سرا \* وأعرقها نسباً وأعرفها أبا » وأقومها قيلا » وأقواها قبيلا » وأحلاها لسانا » وأجلاها بيانا \* وأوضحها سبيلا \* وأصحها دليلا \* وأفصحها نطقا » وأمنحها رفقا العلوم الدينية \* والفهوم اللدنية » فهي وأوضحها سبيلا \* وبدر دجاها » وخال وجنها ، ولعس شفتها » ودعج عيونها \* وغنج جفونها وحبب رضابها » وتنهد كعابها \* ورقة كلامها » ولين قوامها »

على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولاسهم فلا ينبغى لعاقل أن يستغرق النهار والليل ، إلا في غوص بحارها ، أو يستنهض الرجل والخيل ، إلا في

سبر أغوارهاهأو يصرف نفائس الانفاس إلا في مهوراً كارها ﴿أُو يَنْفَقَ بِدَرَ الاعمارِ إِلَا لَتَسُوفُ بِدَرَ أَسرارِهَا الدَّمِعُ بِحَرَى صِبَابَةً عَلَى غَيْرُ سَلَى فَهُو دَمَّعَ مَضَيَّعَ

وإن من ذلك علم التفسير الباحث عما أراده الله سبحانه بكلامه الجيد و الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد و فهو الحبل المتين و العروة الو نقى و الصراط المبين و الو زر الأقوى و الأوقى، و إلى و فله تعالى المنة مذه يطت على النهائم مونيطت على رأسي العهائم و المأزل متطلبا لاستكشاف سره المكتوم همترقبا لارتشاف رحيقه المحتوم و طالما فرقت نومي لجمع شو ارده و و فارقت قومي لوصال خرائده و فلو رأيتني وأنا أصافح بالحجبين صفحات الكتاب من السهر ، وأطالع إن أعوز الشمع يوما على نور القمره في كثير من ليالى الشهر وأمثالي إذ ذاك يرفلون في مطارف اللهو و ويرقلون في ميادين الزهو هو يؤثرون مسرات الاشباح على النات الارواح و و جوبون نفائس الاوقات و اللهو حوية و فات الاسباح على لا تغرني طلم و لا تغير في أفعالهم و كأن لبني لبانتي مو وصال سعدى سعادتي و ونفت على من دقائقه و و فقت حالهم و لا تغير في أفعالهم و كأن لبني لبانتي مو وصال سعدى سعادتي و قفت على كثير من حقائقه و و فقت حالم و فير من دقائقه و و فقت المن فضل الله الله الله الله الله الله على من دقائق التفسير و أعلق على ما أغلق مما لم تعلق به ظفر كل و أده خطير هو الستأنا أول من من الله تعالى عليه بذلك و لا آخر من سلك في ها تيك المسالك و مكري الفرد عز شأنه على كثير بأضعاف فضلى و لك تفضل الفرد عز شأنه على كثير بأضعاف فضلى و لا من من الله على كثير بأضعاف فضلى

ألا انما الايام أبناء واحد وهذى الليالي كلها اخوات

الا أن رياض هذه الاعصار عراها إعصار \* وحياض تيك الامصار اعتراها اعتصار \* فصار العلم بالعيوق، والعلماء أعزمن بيض الانوق \* والفضل معلق بأجنحة النسور \* وميت حى الادب لا يرجى له نشور كائن لم يكن بين الحجون الى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر

ولكن الملك المنان أبقى من فضله الكثير قليلا من ذوى العرفان ه في هذه الازمان ه دينهم اقتناص الشوارده وديد نهم افتضاض أبكار الفوائده يروون فيروون في ويقد حون فيورو نه لكل منهم مزية لا يستتر نورها ه ومرتبة لا ينتثر نورها ه طالما اقتطفت من أزهارهم و اقتبست من أنوارهم و كم صدر منهم أو دعت علمه صدرى وحبر فيهم أفنيت فى فوائده حبرى ه ولم أزل مدة على هذه الحال ه لا أعبا بما عبالى مما قيل أو يقال ه كتاب الله لى أفضل مؤانس و صميرى اذا احلولكت ظلمة الحنادس ه

نعم السمير كتاب الله ان له حلاوة هي أحلى من جني الضرب به فنون المعانى قد جمعن فما تفتر من عجب الا إلى عجب أمر ونهى وأمثال ومدوعظة وحكمة أودعت فى أفصح الكتب لطائف يجتليها كل ذى أدب

و كانت كثيراً ماتحدثنى في القديم نفسى هان أحبس في قفص التحرير مااصطاده الذهن بشبكة الفكر أو اختطفه باز الالهام في جو حدسي \* فأ تعلل تارة بتشويش البال (١) بضيق الحال \* وأخرى بفرط الملال لسعة المجال،

<sup>(</sup>١) أنكر جماعة من اهل اللغة مجى. شوش،وقالوا الصوابان يقال هوشته فهومهوش لانه من الهوش وهو اختلاط

إلى ان رأيت في بعض ليالي الجمعة من رجب الأصم سنة الألف والمائتين والاثنتين والخمسين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رؤية لاأعدها أضغاث أحلام ولا أحسما خيالات أوهام ان الله جل شأنه وعظم سلطانه أمرنى بطي السمواتوالارض ، ورتق فتقهما على الطول والعرض ،فرفعت يدا إلىالسهاء وخفضت الاخرى إلى مستقر الماء ، ثم انتبهت من نومتي ، وأنا مستعظم رؤيتي \* فجعلت أفتش لها عن تعبير فرأيت في بعض الكتب أنها إشارة إلى تأليف تفسير ه فرددتحينتذ علىالنفس تعللها القديم، وشرعت مستعينا بالله تعالى العظيم، وكأنى ان شاء الله تعالى عن قريبعند إتمامه بعونعالم سرى ونجواى ، أنادىوأقولغيرمبالبتشنيعجهول:هذا تأويل رؤياى ،وكان الشروع فى الليلة السادسة عشرة من شعبان المبارك من السنة المذكورة وهي السنة الرابعة و الثلاثون من سنى عمرى جعلها الله تعالى بسنى لطفه معمورة وقد تشرفالذهن المثنت بتأليفهوأحكمت غرف مغانى المعانى بمحكم ترصيفه، زمن خلافة خليفة الله الاعظم، وظله المبسوط على خليقته فى العالم مجدد نظام القو اعد المحمدية، ومحدد جهات العدالة الاسلامية سورة الحند الذي أظهره الرحمن في صورة الملك لكسر سورة الكافرين، وآية السيفالذيعو دهالفاطر الفتح والنصروأ يده بمرسلات الذاريات في كلءصر فويل للمنافقين،من نازعات أرواحهم إذا عبس صمصام عزمه المتين،حضرةمو لاناالسلطان ابن السلطان سلطان الثقلين وخادم الحرمين المجدد الغازي محمود خان العدلي بن السلطان عبد الحميد خان أيده الرحمن وأبد ملكه مادام الدوران آمين ،وبعد ان أبرمت حبل النية ونشرت مطوى الامنية وعرا المخاص قريحة الاذهان وقرب ظهور طفل التفسير للعيان جعلت أفكر مااسمه وبماذا أدعوه إذا وضعته أمه فلم يظهر لىاسم تهتشله الضمائر وتبتش من سماعه الخواطر فعرضت الحاللدي حضرة وزيرالوزرا. ونورحديقة البهاءونور حدقة الوزراء آيةالله التي لاتنسخها آية،وربالنهيالذي ليسله نهاية وصاحب الأخلاق التي ملك بهاالقلوب ومعدن الاذواق التي يكادأن يعلم معها الغيوب ، مو لا ناعلي رضا باشالازال له الرضا غطاء وفراشا فسهاه على الفور وبديهة ذهنه تغنى عرب الغور ﴿ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى ﴾ فياله اسم ماأسماه نسأل الله تعالى أن يطابقه مسهاه وأحمد الله تعالى حمداً غضاً، وأصلى وأسلم على نبيه النبيه حتى يرضى. وقد آن وقت الشروع في المقصود مقدمًا عليه عدة فوائد يليق أن تــــكتب بسواد العيون على صفحات الخدود فأقول ﴿ الفائدة الاولى ﴾ في معنى التفسير والتأويل وبيان الحاجة الى هذا العلم وشرفه ﴿ أَمَا مَعْنَاهُمَا فَالْتَفْسِيرُ تَفْعِيلُ مَنَّ الْفُسِرُ وَهُو لَغَةَ الْبِيانُ وَالْكَشَفُ وَالْقُولُ بأنه مَقْلُوبِ السَّفْرِيمَا لايسفرله وجه،ويطلق التفسير على التعرية للانطلاقيقال فسرت الفرس اذا عريته لينطلق ولعله يرجع لمعنى الكشف كما لايخني بل كل تصاريف حروفه لاتخلو عن ذلك كما هو ظاهر لمن أمعن النظر ، ورسموه بأنه علم يبحث فيه عنكيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الافرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك كمعرفة النسخ وـ بب النزولوقصة توضح ماأبهم فىالقرآنونحوذلك، والتأويل من الأولوهو الرجوع والقول بأنه من الا يالة وهي السياسة كأن المؤول للكلام سأس الكلام ووضع المعني فيه موضعه ليس بشي ، واختلف في الفرق بين التفسير والتأويل فقال أبو عبيدة . هما بمعني ، وقال الراغب: التفسير أعم و أكثر استماله في الالفاظ ومفرداتها في الكتب الالهية وغيرها والتأويل في المعاني والجمل في الكتب الالهية خاصة ؛ وقال الما تريدي:

الشيء . واثبته الجوهرى فقال التشويش التخليط و وهمه صاحب القاموس. وقال ابن برى آنه من كلام المولدين و لاأصر له في العربية وقدا شتهرهذا اللفظ ووقع فى كلام الزمخشرى وغيره من أهل المعانى كـقولهم هذا الفونشر مشوش . اه مصححه

التفسير القطع بأن مرادالله تعالى كـذاوالتأويل ترجيحاً حدالمحتملات بدون قطع، وقيل.التفسير ما يتعلق بالرواية، والتأويل مايتعلق بالدراية هوقيل غير ذلك ،وعندى أنه ان كان المراد الفرق بينهما بحسبالعرف فكل الأقوال فيهماسمعتهاومالم تسمعها مخالفةللعرفاليوم إذ قد تعارف منغير نكير أنالتأويل إشارةقدسيةومعارفسبحانية تنكشف من سجف العبارات للسالكين و تنهل من سحب الغيب على قلوب العار فين، والتفسير غير ذلك وان كان المرادالفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة فلا أظنك في مرية من ردهذه الاقوال أو بوجه ما فلا أراك ترضي إلا أن في كل كشف إرجاعاً و في كل إرجاع كشفا فافهم، وأما بيان الحاجة اليه فلان فهم القرآن العظيم ـ المشتمل على الاحكام الشرعية التيهيمدارالسعادةالابدية وهوالعروةالوثقىوالصراط المستقيم -أمرعسيرلايهتدىاليه إلا بتوفيق من اللطيف الخبير حتى ان الصحابة رضى الله تعالى عهم على علو كعبهم فى الفصاحة واستنارة بو اطنهم بما أشرق عليها منمشكاةالنبوة كانوا كثيراما يرجعوناليه صلىالله عليهوسلم بالسؤالءن أشياء لم يمرجوا عليها ولمتصل أفهامهم اليها بل ربماالتبسعليهم الحالففهموا غير ماأراده الملك المتعال كاوقع لعدىبن حاتم فىالخيطالابيض والاسود،ولاشكأنامحتاجون إلى ماكانو امحتاجين اليهوز يادة ﴿ وأما بيان شرفه ﴾ فلان شرف العلم بشرف موضوعه وشرف معلومه وغايته وشدة الاحتياج اليه وهو حائز لجميعها،فانموضوعه كلام الله تعالى وماذا عسى أن يقال فيه،ومعلومهمع أنه مراد الله تعالى الدال عليه كلامه جامع للعقائد الحقة و الاحكام الشرعية وغيرها، وغايته الاعتصام بالعروةالوثقي التي لاانفصام لها والوصولالي سعادة الدارينوشدة الاحتياج اليه ظاهرةما تقدمبلهورئيس جميعالعلوم الدينية لكونها مأخوذةمن الكتابوهي تحتاجمن حيث الثبوت أومن حيثالاعتداد إلىعلمالتفسير وهذالاينافي كون الكلامر ثيسهاأ يضالان علم التفسير لتوقفه على ثبوت كونه تعالى متكلم يحتاج الى المكلام و المكلام لتوقف جميع مسائله من حيث الثبوت أو الاعتداد على الكتاب يتوقف على التفسير فيكون كل منهمار ئيسا للا خر مِن وجه علىأن, ياسةالتفسير بناءعلى ذلكالشرف،ما لاينتطموفيه كبشان،وأما الآثار الدالةعلىشرفه فكشيرة. أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق ابن أ في طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ( يُوتى الحكمة ) قال: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخة ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله ءوأخرج أبوعبيدة عن الحسن قال: ماأنز لالله آية إلاوهو يحبأن تعلم فيماأنزلت وما أراد بها، وأخرجا بن أبى حاتم عن عمر و بن مرة قال: مامررت بآية لاأعرفها إلا أحزنتني لاني سمعتَّالله يقول : (وتلك الامثال،نضرَجُها للناسوماً يعقلها الا العالمون)اليغير ذلك ﴿ الفائدة الثانية ﴾ فيما يحتاجه التفسير ومعنى التفسير بالرأى ـ وحكم كلام السادة الصوفية فى القرآن، فأماما يحتاجه التفسير فأمور ﴿ الأول ﴾ علم اللغة لأن به يعرف شرح مفردات الألفاظ ومعلو لاتها بحسب الوضع ولا يكنى أليسير إذقديكو ن اللفظ مشتركا وهو يعلم أحدالمعنيين والمرادا لآخر فمن لم يكن عالما بلغات العرب لايحل له التفسير كما قاله مجاهد و ينكل كاقاله مالك وهذا ما لاشبهة فيه لعمر وي عن أحمد أنه سئل عن القرآن يمثل له الرجل ببيت من الشعر فقالما يعجبني وهوليس بنص في المنع عن بيان المدلول اللغوى للعارف كالايخني ﴿ الثاني ﴾ معرفة الاحكام التي للكلم العربية منجهةأفرادهاوتر كيبهاويؤخذ ذلكمنعلم النحو بأخرجأبو عبيدةعن الحسن أنهسئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بهاحسن المنطق ويقيم بهاقراءته فقال خسن فتعلمهافآن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها ـ و في قصة الاسو دما يغني عن الاطالة ﴿ الثالث ﴾ علم المعاني والبيان والبديع، ويعرف بالاول خواص تراكيب الكلام منجهة إفادتها المعنى و باثناني خواصها من حيث اختلافها ، وبالثالث وجوه تحسين الكلام وهو الركر

الأقوم واللازمالاعظم في هذا الشأن كما لايخ في ذلك على من ذاق طعم العلوم ولو بطرف اللسان ﴿ الرَّابِعِ ﴾ تعيين مبهم وتبيين مجمل وسبب نزولونسخ ويؤخذذلك منعلم الحديث والخامس معرفة الاجمال والتبيين والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد ودلالة الامرواانهي وماأشبه هذاوأ خُذوه من أصول الفقه (السادس) الكلام فيما يجوز على الله ومايجبله ومايستحيل عليه والنظر في النبوة ويؤخذ هذا من علم الكلامُ ولولاه يقع المفسر في ورطات ﴿ السابع﴾ علم القراآت لأنه به يعرف كيفية النطق بالقرآن ، وبالقراآت ترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض هذا \_ وعد السيوطى مما يحتاج اليه المفسر علم التصريف وعلم الاشتقاق \_ وأنا أظن أن المهارة ببعض ما ذكرنا يترتب عليها ما يترتب عليهما من الثمرة وعدد أيضا علم الفقه ولم يعده غيره ولكل وجهة \_ وعد علم الموهبة أيضا من ذلك\_قال وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم وإليه الاشارة بالحديث «،ن عمل بماعلم أورثه الله علم مالم يعلم» ثم قال ولعالك تستشكل علم الموهبة وتقول هذا شيء ليس في قدرة الانسان تحصيله وليس كما ظننت والطريق في تحصيله ارتكاب الاسباب الموجبة له من العمل والزهد إلى آخر ماقاله ، وفيه ان علم الموهبة بعد تسليم انه كسبي إنما يحتاج اليه فى الاطلاع على الاسرارلافى أصل فهم معانى القرآن كما يفهمه كلام البرهان وكثير من المفسرين بصدد الثانى والواقفون على الاسرار ـو قليل ماهمـ لا يستطيعون التعبير عرب كثير بما أفيض عليهم فضلا عن تحريره و إقامة البرهان عليـه على أن ذلك تأويل لاتفسير فلعل السيوطي أراد من عبارته معنى آخر يظهر لك بالتدبر فتدبر ﴿ وأما التفسير بالرأى ﴾ فالشائع المنع عنه واستــدل عليه بما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي منقوله صَّلَى الله عليه وسلم: ممن تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقدأخطأ» وفي رواية عنأبي داود «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، ولا دليل في ذلك أما أولا فلا أن في صحة الحديث الأول مقالاً قال في المدخل في صحتــه نظر و إن صح فانما أراد به ـ والله تعالى أعلم ـ فقد أخطأ الطريق إذ الطريق الرجـوع فى تفسير ألفاظه الى أهل اللغة وفي نحو الناسخ والمنسوخ إلى الاخبار وفي بيان المراد منه الى صاحب الشرع فان لم يجد هناك وهنا فلا بأس بالفكرة ليستدل بما ورد على مالم يرد أو أراد من قال بالقرآن قولا يو افق هواه بأن يجعل المذهب أصلاوالتفسير تابعاله فيرداليه بأى وجهفقدأ خطأ فالباء على ذلك سببية أويقال ذلك فى المتشابه الذى لايعلمه إلاالله أوفى الجزم بأن مراداته تعالى كذاعلى القطع من غير دليل ، و أما الحديث الثاني فله معنيان ، الاول من قال في مشكل القرآن بما لا يعلم فهو متعرض لسخط الله تعالى، و الثاني و صحح من قال وفي القرآن قو لا يعلم أن الحق غير ه فليتبو أمقعده من النار» وأما ثانياً فلان الادلةعلى جو ازالرأى و الاجتهاد في القرآن كثيرة وهي تعارض ما يشعر بالمنع فقدقال تعالى: (و لوردوه إلى الرسولوالى أولى الامرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)وقال تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبُ أقفالها ) وقالتعالى: (كتابأنزلناه اليكمبارك ليدبروا آياتهوليتذ كر أولوالالباب)وأخرجأبو نعيموغيرهمن حديث أبن عباس «القرآ زذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه»وقد دعارسو لـاللهصلي الله عليه وسلم لابن عباس بقوله «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل »وقد روى عن على كرم الله وجهه أنه سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشي. ؟ فقال ما عندنا غيرمافي هذهالصحيفة أوفهم يؤتاه الرجل في كتابه إلى غير ذلك مما لايحصى كثرة، والعجب كل العجب بما يزعم أن علم التفسير مضطر الى النقل في فهم معانى البّر اليب ولم ينظر الى اختلاف التفاسير وتنوعها ولم يعلم أنماور دعنه صلى الله عليه وسلم في ذلك كالكبريت الاحرفالذي ينبغي أن يعول عليه أن من كان

متبحراً في علم اللسان مترقيامنه الى ذوق العرفان وله في ياض العلوم الدينية أو في مرتع، وفي حياضها أصني مكرع يدرك اعجاز القرآن بالوجدان لابالتقليد وقدغداذهنه لماأغلق مندقائق التحقيقات أحسن إقليد فذاك يجوز لهأن يرتقى منعلم التفسير ذروته ويمتطىمنه صهوته هوأمامن صرف عمره بوساوسأرسطاطاليس واختارشوك القنافذعلي ريش الطواويس فهو بمعز لعن فهم غوامض الكتاب وإدراك ما تضمنه من العجب العجاب، وأما كلام السادة الصوفية في القرآن فهو من باب الاشار ات الى دقائق تنكشف على أر باب السلوك و يمكن التطبيق بينها و بين الظو اهر المرادة وذلكمن كالالايمان ومحض العرفان لاأنهم اعتقدواأن الظاهر غير مرادأصلا وانما المرادالباطن فقط إذذاك اعتقاد الباطنيةالملاحدة توصلوا به إلى نفي الشريعة بالكلية وحاشي سادتنا منذلك كيفوقد حضواعلي حفظ التفسير الظاهروقالوا لابدمنه أولا إذلايطمع في الوصول الى الباطن قبل احكام الظاهر ومن ادعى فهم أسرار القرآن قبل إحكام التفسير الظاهر فهوكمن ادعى البلوغ الى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب وممايؤ يدأن للقرآن ظاهرا و باطناماأخرجه ابنأ بي حاتم من طريق الضحاك عن آبن عباس قال: القرآن ذو شجون و فنون، وظهور و بطون ، لاتنقضيعجائبه ، ولاتبلغ غايته فمنأوغلفيه برفقنجا ومنأوغلفيه بعنفهوي أخبار وأمثال وحلال وحرام وناسخومنسوخومحكمو متشابه وظهروبطن فظهره التلاوة وبطنه التأويل فجالسو ابه العلماء وجانبوابه السفهاءه وقال ابن مسَّعود:من أر اد علم الاولين و الآخرين فليتل القرآن، ومن المعلوم أن هذا لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر وقد قال بعض من يو ثق به لكل آية ستون الف فهم، وروى عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم: «لكل آية ظهر وبطن و لكل حرف حدو لكل حدمطلع» قال أبن النقيب أن ظاهر هاماظهر من معانيها لاهل العلم بالظاهر وباطنهاما تضمنته من الاسرار التي أطلعالله تعالى عليها أرباب الحقائق،ومعنى قوله ولكل حرف حد ان لكل حرف منتهى فيما أراده الله تعالى من معناه و معنى قوله: ولكل حد مطلع أن لكل غامض من المعانى و الاحكام مطلعا يتوصل به إلى معرفته ويوقف عن المراد به، وقيل في رواية لكل آية ظهر وبطن و حدومطلع والمذكور بوساطة الالفاظ و تأليفاتها وضعاوإفادة وجعلهاطرقاالى استنباط الاحكام الخسةهو الظهروروح الالفاظ أعنى الكلام المعتلى عن المدارك الآلية بجواهر الروح القدسيةهو البطن واليهالاشارة بقول الامير السابق.والحد إمابين الظهر والبطن يرتقي منه اليه وهو المدرك بالجمعيةمن الجمعية وإمابين البطن والمطلع فالمطلع مكان الاطلاع من الكلام النفسي إلى الاسم المتكلم المشار اليه بقول الصادق لقد تجلى الله تعالى في كتابه لعباده و لكن لا يبصرون، و الحد بينهما يرتقى به من البطن اليه عندادراك الرابطة بين الصفة والاسم واستهلاك صفة العبد تحت تجليات أنو ارصفه المتكلم تعالى شأنه ، وقيل الظهر التفسير و البطن التأويلوالحد ماتتناهي اليه الفهوم من معنى الكلام والمطلع ما يصعد اليه منه فيطلع على شهو دالملك العلام انتهى . فلاينبغي لمنله أدنى مسكة من عقل بل أدنى ذرة من إيمان أن ينكر اشتمال القرآن على بو اطن يفيضها المبدأ الفياض على بواطن من شاء من عباده و ياليت شعرىماذا يصنع المنكر بقوله تعالى ( و تفصيلا لكل شيء)،وقوله تعالى ( مافرطنا فىالكتاب منشىء )؟ويالله تعالى العجب كيف يقول باحتمال ديو ان المتنى وأبيا ته المعانى الكثيرة ولا يقول باشتمال قرآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآياته وهو كلام رب العالمين المنزل على خاتم المرسلين على ماشاء الله تعالى من المعانى المحتجبة وراء سرادقات تلك المبانى(سبحانك هذا بهتان عظيم) بل مامن حادثة ترسم بقلم القضاء في لوح الزمان إلاو في القراس العظيم إشارة اليهافهو المشتمل على خفايا الملك والملكوت وخباياقدس الجبروت وقد ذكر ابن خلكان في تاريخه ان السلطان صلاح الدين لمافتح مدينة حلب أنشد القاضي محيى الدن قصيدة بائية

أجاد فيها كل الاجادة وكانمن جملتها

وفتحك القلعة الشهباء فيصفر مبشر بفتوح القدس فيرجب

فكان كما قال فسئل القاضى من أين الكهذا فقال أخذته من تفسير ابن برجان فى قوله تعالى: (ألم غلبت الروم فى أدنى الآرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين) قال المؤرخ؛ فلم أزل أتطلب التفسير المذكور حتى وجدته على هذه الصورة وذكر له حساباً طويلاوطريقاً فى استخراجه وله نظائر كثيرة ، ومن المشهور استنباط ابن الكمال فتح مصر على يد السلطان سليم من قوله تعالى: (ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون) فالانصاف كل الانصاف التسليم للسادة الصوفية الذين هم مركز للدائرة المحمدية ماهم عليه واتهام ذهنك السقيم فيما لم يصل لكثرة العوائق والعلائق اليه

وإذا لم تر الهلال فسلم الآناس رأوه بالأبصار

وسيأتي تتمة لهداالبحثان شاء الله تعالى والله الهادي إلى سواء السبيل ﴿ الفائدة الثالثة ﴾ اعلم ان لكتاب الله تعالى أسماء أنهاها شيدلة في البرهان المخسة وخمسين اسماوذكر السيوطي بعد عُدها في الاتقان وجوه تسميته بهاو لم يذكر غير ذلك وعندىأنهاكلها ترجع بعد التأمل الصادق الى القرآن والفرقان رجوع أسماء الله تعالىالى صفتي الجمال والجلال فهما الاصل فيهامو قداختلف الناس في تحقيق لفظ القرآن، فالمروى عن الشا فعي وبه قال جماعة انه اسم علم غير مشتقخاص بهذا الكلام المنزلعلي النبي المرسل صلىالله عليه وسلم وهومعر فآغير مهموزعنده كاحكاه عنه البيهقي والخطيب وغيرهما والمنقول عن الاشعرى وأقوام انه مشتق من قرنت الشيء بالشيء اذاضممته اليه وسمى به عندهم لقران السورو الآيات والحروف فيه بعضها ببعض،وقال الفراء هو مشتق من القرائن لأن الآيات فيه يصدق بعضها بعضآو يشبه بعضها بعضآ وهوعلى هذين القولين بلاهمز أيضاو نؤنه أصلية ،وقال الزجاج هذا القول غلط والصواب أن ترك الهمزة فيه من باب التخفيف و نقل حركتها إلى ماقبلهافهو عنده وصف مهموز على فعلان مشتق من القر. بمعنى الجمع ومنه قرأت الماء في الحوضاذا جمعته وسمى به لانه جمع السور كما قال أبو عبيدة أو ثمرات الكتب السالفة كما قال الراغب أو لان القارى. يظهره من فيه أخذا من قولهم ماقرأت الناقة سلى قط (١) كما حكى عن قطرب وعنداللحياني وجماعة هومصدر كالغفران سمى به المقروء تسمية المفعول بالمصدر ،قال السيوطي: قلت والمختار عندى في هذه المسألة مانص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه انتهى وانا متبرى من حولى اقول قول الزجاج أرق من وجه إذ الشائع فيه الهمز وبه قرأ السبعةماعدا ابن كـثير وقد وجه إسقاطهابما مرآنفا ولم يوجه إثباتها وكأن قول السيوطى محض تقليد لامام مذهبه حيث لم يذكر الدليل ولم يوضح السبيل، وعندى انه في الاصل وصف أومصدر كما قال الزجاج واللحياني لكنه نقلوجعل علما شخصيا كما ذهباليه الشافعي ومحققو الاصوليين وعليه لايعرف القرآن لأن التعريف لايكون الاللحائق الكلية ولعل من عرفه بالكلام المنزل للاعجاز بسورة منه أراد تصوير مفهوم لفظ القرآن وكذا من قال كالغزالي أنهمانقل بين دفتي المصحف تواترآ أراد تخصيص الاسم بأحدالاقسام الثلاثة مما نقل بين الدفتينومها لم ينقل كالمنسوخ تلاوته نحو \_إما أنزلنا الماللاقامالصلاةُو إيتاء الزكاة\_ومانقل ولم يتواتر نحو \_ ثلاثة أياممتتابعات\_ليعلم أنذلكهو الدليلوعليه الاحكام مننحو منع التلاوةوالمسمحدثا وإلافيرد على الاول إن أريد التمييز أن كونه للاعجاز ليس لازما بينا إذ لايعرفه إلا الافراد منالعلما. فضلا

<sup>(</sup>۱) أي ماأسقطت ولداً أي ماحملت قط ۾

عن أن يكون ذاتيا فكيف يصح لتعريف الحقيقةوتمييزها وهو إنما يكون بالذاتيات أو باللوازم البينة ، وأيضاً أن معرفة السورة منه متوقفة على معرفته فيدور . ويرد على الثانى مثل ثانىماوردعلىالاولاذ معرفةالمصحف موقوفة على معرفة القرآن|ذليس،هو إلاما كتب فيه القرآن فأخذه في تعريفه دور أيضاً ، هذاوقد قال ساداتنا الصوفية أَفَاضَ الله تعالى علينا من فتوحاتهم القدسية : أن القرآن إشارة إلى الذات التي يضمحل بها جميع الصفات فهي المجلى المسمى بالاحدية أنزلهاالحق تعالى شأنه على نبيه محمد صلىاللهعليهوسلم ليكون مشهدا لاحدية من الأكوان ، ومعنى هذا الانزال أن الحقيقة الأحدية المتعالية في ذراها ظهرتفيه صلى الله عليه وسلم بكمالها وما ادخر عنه شيء بل أفيض عليه الـكل كرما إلهيا ذاتيا ووصف القرآن في بعض الآيات بالكريم لذلك إذ أي كرم يضاهي هذا الكرم،وأني تقاس هذه النعمة بسائر النعم،وأما القرآن الحكيم فهوية الحقائق الالهية يعرج العبد بالتحقق بها في الذات شيئافشيئا علىمااقتضته الحـكمة و إلىذلكأشار الحق تعالى بقوله :(ورتلناه ترتيلا) وهذا الحكم لاينقطع أبداً إذ لايزال العبُّد في ترقوالحق في تجل فسبحان من لاتقيده الأكوان وهو كل يوم في شان، وأماالقرآن العظيم في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَآ تَيْنَاكُ سَبِّعًا مِنَالِمُنَانِي وَالْقَرِآنِ العظيمِ)فهو إشارة إلى الجملة الذاتية لاباعتبار النزولولاباعتبارا لمكانة بلمطلق الاحدية الذاتية التيهي في مطلق الهوية الجامعة لجميع المراتب والصفات والشئون والاعتبارات ولهذا قرن بالعظيم،وأما السبع المثانىفهو ماظهرعليه فىوجوده منالتحقق بالصفات السبع ، وأما قوله تعالى: ( الرحمن علم القرآن ) فهو إشارة إلى أن العبد إذا تجلى عليه الرحمن وجد لذة رحمانية تكسبه معرفة قرآنية فلا يعلم الحق إلامن طريق أسمائه وصفاته ، وأما الفرقان عندهم فاشارة إلى حقيقة الأسماء والصفات على اختلاف تنوعاتها فباعتباراتها تتميز كلصفة واسم من غيرها فحصلالفرق فىنفس الحقمنحيث اسماؤه وصفاته فان اسمه المنعم غير اسمه المنتقم وصفة الرضاغير صفة الغضب واليه الاشار ة بقوله: «سبقت رحمى غضي» وهي متفاوتة المراتب في الفضل نظرا إلى أعيانها لاباعتبار أن في شيء منها نقصا أومفضولية ولهذا حكمت بعضها على بعض كما يشير اليه قوله صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بمعافاتك من عقو بتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لاأحصى ثناء عليك» فكانت المعافاة أفضل من العقوبة والرضا أفضل من السخط فأعاذه بالفاضل مما يليه ، وكذاأعاذه بذاته من ذاته فـكما ان الفرق حاصل فى الافعال كذلك فى الصَّفات بل فى نفس واحديَّة الذات التي لافرق فيها لكن من غريب شؤنها جمعها النقيضين . قال أبو سعيد : عرفت الله تعالى بجمعه بين الصدين ، ولـكونه صلى الله عليه وسلم مظهراً للقرآن والفرقان كان خاتم النبيين ، وإمام المرسلين · لانهماترك شيئًا يحتاج اليه إلا وقد جاء به فلا يجد الذي يأتي بعده من الـكمال شيئًا بما ينبغي أن ينبه عليه . قال تعالى : (مافرطناً في الكتاب من شيء ) . وقال تعالى : ( وكل شي. فصلناه تفصيلا ) . الى غير ذلك من الآيات ه ﴿ وقديقال ﴾ القرآن والفرقان إشارتان الى مقام الجمع والفرق بأقسامهما . قالوا ولا بد للعبد الكامل منهماً . فان من لاتفرقة له لاعبودية له . ومن لاجمع له لامعرفة له . والجمع عندهم شهود الاشياء بالله تعالى . والتبرى منالحول والقوة إلابالله وجمع الجمع الاستهلاك بالكلية والفناءعماسوىالله تعالىوهوالمرتبةالاحدية، والفرق أنواع وفرق أول وهو الاحتجاب بالخلق عن الحق وبقاء رسومالخليقة بحالها وفرق ثان وهوشهود قيام الخلق بالحق ورؤية الوحدة فيالكثرة والكثرة فيالوحدةمن غيراحتجاب إحداهماعن الاخرى،وفرق الوصف وهو ظهور الذات الاحدية بأوصافها في الحضرة الواحدة،وفرق الجمع وهو تكثر الواحد بظهوره في المراتب (م-۲-ج 1 دوح المعساني)

التي هي ظهور شئون الذات الاحدية و تلك الشئون في الحقيقة اعتبارات محضة لاتحقق له الإعندبروز الواحد بصورها و كثيراً ما يطلقون القرآن على العلم اللدني الإجالي الجامع للحقائق كلها والفرقان على العلم التفصيلي الفارق بين الحق والباطل و كتاب الله تعالى جامع لذلك عله كا لا يخني على أهله ، ولا سماء المقتضية له أه و جودة أن القرآن يتضمن الفرقان ، والفرقان لا يتضمن القرآن لان تفاصيل المراتب والاسماء المقتضية له أه و جودة في الجمع و الجمع لا يوجد في التفاصيل و لهذا ما اختص بالقرآن إلا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فليفهم . و نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا و يزيل بعلمه جهلنا إنه على ما يشاء قدير ﴿ الفائدة الرابعة ﴾ في تحقيق معنى أن القرآن كلام الله تعالى غير محلوق ﴿ اعلى ﴾ أن هذه المسألة من أمهات المسائل الدينية والمباحث الكلامية كم زلت فيها أقدام وهي وإن كانت مشروحة في كتب المتقدمين مبسوطة في زبر المتأخرين لكني بحول من عز حوله و فضل من غمرنا فضله أوردها في هذا الكتاب ليتذكر أو لو الألباب بأسلوب عجيب و تحقيق غريب لا أظنك شنف سمعك بمثل لآليه ، و لا نورت بصرك بشبه بدر لياليه ، فماء ولا كصدى و مرعى و لا كالسعدان وما كل زهر ينبت الروض طيب ولا كل كحل للنواظ أممد

﴿ فأقول ﴾ إن الانسان له كلام بمعنى التكلم الذي هو مصدر وكلام بمعنى المتكلم به الذي هو الحاصل بالمصدر . ولفظ الـكلام موضوع لغة للثاني قليلا كان أو كثيراً حقيقة كان أو حكما . وقد يستعمل استعمال المصدر كما ذكره الرضي وكل من المعنيين إما لفظي أو نفسي ﴿ فَالْأُولَ ﴾ من اللفظي فعل الانسان باللسان وما يساعده من المخارج ﴿ والثاني ﴾ منه كيفية في الصوت المحسوس ﴿ والأول ﴾ من النفسي فعل قلب الانسان ونفسه الذي لم يبرزُ إلى الجوارح ﴿ والثانى كيفية في النفس إِذَ لاصوت محسوسا عادة فيها وانما هو صوت معنوى مخيل. أما الـكلام اللَّفظَّى بمعنيية فمحل وفاق. وأما النفسي فمعناه الاول تـكلم الانسان بكلمات ذهنية وألفاظ مخيلة يرتبها في الذهن على وجه إذا تلفظ بها بصوت محسوس كانت عين كلماته اللفظية ، ومعناه الثاني هو هذه الحكمات الذهنية والألفاظ المخيلة المرتبة ترتيبا ذهنيا منطبقا عليه الترتيب الخارجيء والدليل على أن للنفس كلاه ا بالمعنيين الكتاب والسنة فمن الآيات قوله تعالى: (فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شرّ مكانا ) فان(قال)بدل من(أسر) أو استثناف بياني كأنه قيل فماذا قال في نفسه في ذلك الاسرار فقيل: (قالُأنتم شر مكانا ) . وعلى التقدير بن فالآية دالة على أن للنفس كلاما بالمعنى المصدري وقولا بالمعنى الحاصل بالمصدر وذلك من أسر والجملة بعدها وقوله تعالى : ( أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم بلي ) وفسر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم السر بما أسره ابن آ دم في نفسه · وقوله تعالى: ( وَاذْ كُرْ رُ بِكُ في نفسكُ) وقوله تعالى: ( يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ماقتلنا ههنا ) أي يقولون في أنفسهم كما هو الاسرع أنسياقا الى الذهن ، والآيات في ذلك كثيرة . ومن الاحاديث مارواه الطبراني عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد سأله رجل فقال: «إنى لاحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لا حبطت أجرى فقال لا يلقى ذلك الكلام إلامؤ من » فسمى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الشيء المحدث به كلاما مع أنه كلمات ذهنية .والاصل في الاطلاق الحقيقة ولاصار ف عنها . وقوله تعالى في الحديث القدسي « أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » الحديث. وفيه دليل على أن للعبد كلاما نفسياً بالمعنيين ، وللرب أيضا كلامانفسيا كذلك ولكن أين التراب من رب الار باب م

﴿ فَالْمُعَنِّى الْاُولَ ﴾ للحق تعالى شأنه صفة أزلية منافية للا فق الباطنية التي هي بمنزلة الخرس فى التكلم الانساني اللفظي كيسمن جنس الحروف والالفاظ أصلا وهي واحدة بالذات تتعدد تعلقاتها بحسب تعددالمتكلم بهءوحاصل الحديث من تعلق تكلمه بذكر اسمى تعلق تكلمي بذكر اسمه ، والتعلق من الأمور النسبية التي لا يضر تجددها ، وحدوث المتعلق إنما يلزم في التعلق التنجيزي و لاننكره ، وأما التعلق المعنوي التقديري ومتعلقه فأزليان، ومنه ينكشف وجه صحة نسبة السكوتءنأشيا. رحمة غير نسيان كافىالحديث إذ معناه أن تكلمه الازلى لم يتعلق ببيانهامع تحقق اتصافه أزلا بالتكلم النفسيءو عدم هذا التعلق الخاص لايستدعي انتفاء الكلام الازلي كالايخفي ﴿ وَالْمُعَى الثَّانِي ﴾ له تعالى شأنه كلمات غيبية وهي ألفاظ حكمية بحردة عن المواد مطلقا نسبية كانت أو خيالية أو روحانية ، وتلك الكلمات أز لية مترتبة من غير تعاقب في الوضع الغيبي العلمي لا في الزمان إذ لا زمان ، و التعاقب بين الاشياء من تو ابع كونهازمانية ويقربه منبعضالوجوهوقوع البصرعلىسطورالصفحة المشتملةعلىكلمات مرتبةفىالوضعاالكتاني دفعة فهي مع كونها مترتبة لاتعاقب في ظهور ها فجميع معلو مات الله الذي هو نو رالسمو ات و الارض مكشو فة له أزلا كاهي مكشوفةله فيما لايزال ثم تلك الكلمات الغيبية المترتبة ترتباوضعيا أزليا يقدر بينها التعاقب فمالايزال، والقرآن كلام الله تعالى المنزل بهذا المعنى فهو كلمات غيبية مجردة عن الموادمتر تبة في علمه أزلا غير متعاقبة تحقيقا بل تقديرا عند تلاوة الألسنةالكونيةالزمانية،ومعنى تنزيلهاإظهار صورهافى الموادالروحانية والخيالية والحسية من الالفاظ المسموعة والذهنية والمكتوبة،ومنهناقال السنيون القرآن كلامالله تعالى غبر مخلوق وهومكتوب في المصاحف محفوظ فى الصدور مقروء بالالسن مسموع بالاذان غيرحال في شيءمنها وهو في جميع هذه المراتب قرآن حقيقة شرعية معلوم من الدين بالضرورة، فقولهم غير حال إشارة إلى مرتبته النفسية الازلية فانه من الشئون الذاتية ولم تفارق الذات ولاتفارقها أبدأ ولكن اللهتعالي أظهرصورهافي الخيال والحس فصارت كلمات مخيلة وملفوظة مسموعة ومكتوية مرثية فظهر في تلك المظاهر من غير حلو ل إذهو فرع الانفصال وليس فليس، فالقرآن كلامه تعالى غير مخلوق و إن تنزل في هذه المراتب الحادثة و لم يخرج عن كو نه منسو بااليه (أما) في مرتبة الخيال فلقو له والمائخ: «أغنى الناس حلة القرآن من جعله الله تعالى في جوفه » وأما في مر تبة اللفظ فلقوله تعالى: (و إذ صر فنا إليك نفر آمن الجن يستمعون القرآن) وأما في مرتبة الكتابة فلقوله تعالى: (بل هو قرآن مجيد في او ح محفوظ) و قول الامام أحمد: لم يزل الله، تكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف إشارة إلى مرتبتين، فالأول إلى كلامه في مرتبة التجلي والتنزل الى مظهر له كقوله عربي : «أذا قضى الله الامر في السياء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان» الحديث ،والثاني الى مرتبة الـكلام النفسي إذ الكيف من توابع مراتب التنزلات والـكلام النفسي في مرتبة الذات مجرد عن المادة فارتفع الكيف بارتفاعها ﴿ فَالْحَاصِلِ ﴾ لم يزل الله تعالىمتكلما وموصوفا بالكلام منحيث تجلى ومن حيث لا، فمنحيث تجليه في مظهر لكلامه كيف وإذا شاء لم يتكلم بما اقتضاه مظهر تجليه فيكون متكلما بلاكيف كا كان ولم يزل، والاشعرى اذا حققت الحال وجدته قائلا بأن لله تعالى كلاما بمعنى التـكلم وكلاما بممنى المتكلم بهوانه بالمعنى الثانى لم يزل متصفا بكونه أمرا ونهيا وخبرا فانها أقسام المتكلم به وأن الكلام النفسي بالمعنى الثاني حروفه غير عارضة للصوت فىالحق والخلق غير أنها فىالحق كلمات غيبية مجردة عن المواد أصلا إذ كان آلله تعالى ولم يكنشيء غيره، وفي الخلق كلمات مخيلة ذهنية فهي في مادة خيالية، فكلمات الكلام النفسي في جنابه تعالى كلمات حقيقية للنها ألفاظ حكمية ولا يشترط اللفظ الحقيقي في كونالكلمة حقيقية إذ قد أطلق الفاروق|الكلمةعلى أجزاءمقالته

المخيلة في خبريوم السقيفة (١) والاصل في الاطلاق الحقيقة، فالاجزاء كلمات حقيقية لغوية مع أنها ليست ألفاظا كذلك إذ ليستحروفها عارضةلصوتواللفظ الحقيقيما كانتحروفه عارضة وهولكونه صورة اللفظ النفسي الحكمي دالعليهوهو دال فىالنفس على معناه بلاشبهة ولاانفكاك فيصدق على اللفظ النفسي بمعناه أنهمدلول اللفظ الحقيقي ومعناه وفتفسير المعنى النفسي المشهو رعن إلاشعرى بمدلو ل اللفظ وحده كانقله صاحب المواقف عن الجمهور لاينافى تفسيره بمجموعاللفظ والمعنى كافسره هوأيضاوذلك بأزيحملاللفظفىقوله علىالنفسىوفىقول الجمهور على الحقيقي، ولا شك حينتذأن مجموع النفسي ومعناه من حيث المجموع يصدق عليه أنه مدلول اللفظ الحقيقي وحده لأن اللفظ الحقيقي لكو نهصورة النفسي في مرتبة تنزله دال عليه ، ويدل على أن المراد المجموع قول إمام الحرمين فى الارشاد : ذهبأهل الحق إلى إثبات الكلام القائم بالنفس وهو القول أى المقول الذي يدور في الخلدوهو اللفظ النفسي الدالعلىمعناه بلاانفكاك ـنعم عبارة صاحب المواقف غير واضحة في المقصود ولهمقالة مفردة في ذلك ه ومحصولها كماقال السيد قدس سره أن لفظ المعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ وأخرى على الأمر القائم بالغير فالشيخ لما قال الكلام النفسي هو المعنى النفسي فهم الأصحاب،نه أن مراده مدلول اللفظ وحده وهو القديم عنده ، وأما العبارات فانما تسمى للاما مجازا لدلالته على ماهو كلام حقيقى حتى صرحوا بأن الالفاظ خاصة حادثة على مذهبه أيضا لكنها ليست كلامه حقيقة ، وهذا الذى فهموه من كلام الشيخ له لوازم كـثيرة فاسدة كعدم إكفار من أنكر كلامية مابين دفتي المصحف مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله تعالى حقيقة، وكعدم المعارضة والتحدى بكلام الله الحقيقي ،و تعدم كون المقروء والمحفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلك، الايخني على المتفطن في الاحكام الدينية، فوجب حمل كلام الشيخ على أنه أراد به المعنى الثاني فيكون الكلام النفسي عنده أمرآ شاملا للفظ والمعنى جميعا قائمابذات الله تعالى وهومكتوب فىالمصاحف مقروء بالالسن محفوظ فىالصدور وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة ﴿ ومايقال ﴾ من أن الحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة فجوابه أن ذلك الترتب إنماهو فى التلفظ بسبب عدم مساعدة الآلة ، فالتلفظ حادث و الادلة الدالة على الحدوث بحب حملها على حدوثهدو نحدوث الملفوظ جمعابين الادلةوهذاالذىذكرنادوإن كانمخالفالما عليهمتأخرو أصحابنا إلاأنه بعد التأمل يعرف حقيته انتهى ﴿ واعتراضه ﴾ الدواني بوجوه قال ﴿ أما أو لا ﴾ فلان مذهب الشيخ أن كلامه تعالى واحد وليس بامر ولانهى ولاخبر وإنما يصير أحدهذه الامو ربحسب التعلق وهذه الاوصاف لاتنطبق على الكلام اللفظى وإنما يصح تطبيقه على المعنى المقابل للفظ بضرب من التكلف ﴿ وأماثانيا ﴾ فلان كون الحروف والالفاظ قائمة بذاته تعالىمن غيرتر تب يفضي إلى كون الاصوات مع كونها أعراضا سيالة موجودة بوجودلا تكون فيه سيالة وهو سفسطة من قبيل أن يقال الحركة توجد في بعض الموضوعات من غيرتر تبو تعاقب بين أجزا أبها ﴿ وأماثالثا ﴾ فلا "نه يؤدى إلىأن يكون الفرق بين مايقوم بالقارى من الالفاظو بين مايقوم بذاته تعالى باجتماع الاجزاء وعدم اجتماعها بسبب قصور الآلة (فنقول) هذا الفرق إن أوجب اختلاف الحقيقة فلا يكون القائم بذاته من جنس الالفاظ وإن لم يوجب وكان مايقوم بالقارى. وما يقوم بذاته تعالى حقيقة واحدة والتفاوت بينهما إنمايكون باجتماعه

<sup>(</sup>۱)حیثقال فلما سکت ای خطیب الانصار: اردت آن اتکلمو نست زورت ی نفسی مقاله أعجبتی اریدان اقدمها بین یدی آبی بکر ـ الم آنقالـ فسکمان هو أعلم منی و أوقر والله ماترك من ظمة أعجبتنی فی تزویری إلا قال ف بدیهته مثلها أو أفضل منها ــ الاثر بطوله اه منه

وعدمه اللذين هامن عوارض الحقيقة الواحدة كأن بعض صفاته الحقيقية مجانسا لصفات المخلوقات، ﴿ وأمارا بِعا ﴾ فلان لزوم ماذكره من المفاسدوهم، فان تكفير من أنكركو ن ما بين الدفتين كلام الله تعالى إنماهو إذا اعتقد أنه مَن مختر عات البشر أما اذا اعتقد أنه ليس كلام الله بمعنى أنه ليس بالحقيقة صفة قائمة بذاته بل هو دال على الصفة القائمة بذاته لايجوز تفكيره أصلا كيف وهو مذهب أكثر الاشاعرة ماخلا المصنف وموافقيه . وماعلم من الدين من كون مابين الدفتين كلام الله تعالى حقيقة إنما هو بمعنى لونه دالا على ماهو كلام الله تعالى حقيقة لاعلى أنه صفة قائمة بذاته تعالى و كيف يدعى أنه من ضروريات الدين مع أنه خلاف مانقله عن الاصحاب. وكيف يزعم أن هذا الجم الغفير من الاشاعرة أنـكروا ما هو من ضرو ريات الدين حتى يلزم تـكفيرهم حاشاهم عن ذلك ﴿ وأما خامسا ﴾ فلا "ن الأدلة الدالة على النسخ لايمكن حملها على التلفظ بل ترجع الى الملفوظ كيف وٰبعضها بما لاَ يتعلق النسخ بالتلفظ به كما نسخ حكمه وبقى تلاوته انتهى ﴿ وَالْجُوابِ ﴾ أما عن الاول فهو أن الحق عز اسمه له كلام بمعنى التـكلم وكلام بمعنى المتـكلم به . وما هو أمر واحد ، المعنى الأول وهو صفة واحدة تتعدد تعلقاتها بحسب تعدد المتـكلم به من الكتب والـكلمات وأنها ليست من جنس الحروف والالفاظ أصلا لا الحقيقية ولا الحـكمية وما ذكر فى الاعتراض ينطبق عليه بلاكلفة ﴿ والدليل ﴾ علىأن المنعوت بهذه الاوصاف عند الشيخ هو المعنى الاول ، نقل الامام أن الكلام الازلى لم يزل متصفًا بكونه أمرآ نهيا خبراً ولاشك أن هذه أقسام المتـكلم به وكل من كانقائلا بانقسام الثانى كان المنعوت بالوحدةذاتا والتعدد تعلقا المعنى الأول عنده جمعاً بين الـكلامين ﴿ وأما ﴾ عن الثانى فهو أن ذلك إنما يلزم إذا أريد من اللفظ الحقيقي؛و أما إذا أريد النفسي الحـكمي فلا ورود له لان الالفاظ النفسية كلها مجتمعة الاجزاء في الوجود العلمي مع كونها مترتبة كما ذكره هو نفسه وكلام صاحب المواقف محتمل للتأويل كما تقدم فليحمل عليه سعياً بالاصلاح مهما أمـك ﴿ وأما ﴾ الثالث فهو أن الايراد مبنى على ظن أن المراد باللفظ الحقيقى مع أنه محتمل لان يرّاد النفسي لم يقتَضيه ظآهر تشبيهه بالقائم بنفس الحافظ . ﴿ وأما ﴾ الرابع فهو أن الـكلام النفسي عند أهل الحق هو مجموع اللفظ النفسي والمعني ، ولـكن ظاهر كلام صاحب المواقف يدل على أنه فهم من ظاهر كلام بعض الاصحاب أن مرادهم بالمعنى هو المقابل للفظ مجرداً عن اللفظ مطلقا وقد سمعهم يقولون إن الـكلام اللفظى ليس كلامه تعالى حقيقة بل مجازًا ، فأذا انضم قرلهم بنني كونه كلاماحقيقة شرعية إلى قولهم في ظنه أن النفسي هو المعنى المقابل للفظ لزم من هذا ماهو في معنى القول بكون اللفظيمن مخترعات البشر ولا يخنى استلزامهِ للمفاسد ولكن لم يريدوا بالمجاز الشرعى فان إطلاق كلام الله تعالى المسموع متواتر فلا يتأتى نفيه لاحد بل المراد أن الـكلام إنما يتبادر منه ماهو وصف للمتـكام وقائم بهقياما يقتضيه حقيقة الـكلام وذات المتـكلم في الحق والخلق على الوجه اللائق بكل ـ وأما مايتلي فهو حروف عارضة للصوت الحادث ولا شك أنه ليس قائمًا بذاته سبحانه من حيث هو هو بل هوصورة منصوركلامه القديم القائم به تعالى ومظهر من مظاهر تنزلاته فهو دال على الحقيقي القائم فسمى كلاما حقيقة شرعيةلذلك وفيه إطلاق لاسم الحقيقة على الصورة فيكون مجازا من هذا الوجه وإلى هذا يشير كلام التفتاز اني فلايلزم شيء من المفاسد واعتراض صاحب المواقف مبنى على ظنه ﴿ وأما الخامس ﴾ فهو أنَّ كلام صاحب المواقف ليس نصافي أن الضمير راجع الى التلفظ بل يحتمل أن يكون راجعًا إلى الملفوظ وذلك أنه قال المعنى الذي

فى النفس لاترتب فيه كما هو قائم بنفس الحافظ ولا ترتب فيه وقد مر أن المراد به مجموع اللفظ النفسى والمعنى كما يقتضيه ظاهر التشبيه بالقائم بنفس الحافظ ولا شك أنه لاترتب فيه أى لاتعاقب فيه فى الوجود العلمي وحينتذ فقولهم نعم الترتب إيما يحصل في التلفظ معناه أن الترتب في المعنى النفسي الذي هو مجموع اللفظ النفسي والمعني إنما محصل في التلفظ الخارجي لضرورةعدممساعدة الآلة،فقوله :وهو الذي هوحادث أى الملفوظ بالتلفظ الخارجي الذي هو الصورة حادث لااللفظ النفسي وتحمل الادلة التي تدلعلي الحدوث على حدوثه أى الملفوظ بالتلفظ الخارجي وعلى هذا لا ورود للاعتراض أصلا ﴿ ومنهم ﴾ من اعترض أيضا بأنهم اشتركوا فى المعجزة أن تـكون فعل الله تعالى أو مايقوم مقامه كالنزول فلا يكون القرآن اللفظى الذي هو معجزة قديماصفة له تعالى و لايخني أن المعجزة هو القرآن في مرتبة تنزله الى الالفاظ الحقيقية العربية فكونه لفظا حقيقيا عربيا مجعول (١) بالأص فيكون معجرة بلاشبهة، والقديم على ماحقق هو القرآن اللفظى النفسى الذىهو مجموع اللفظ النفسى والمعنى، وهذا واضحلن ساعدته العناية، وقُدشنع على الشيخ الاشعرى في هذا المقام أقوام تشابهت قلوبهم و اتحدت أغراضهم و إن اختلفت أساليبهم وهاأنا بحوله تعالى رادلاعتر اضاتهم بعد نقلها غيرهيابولاوكل وإن اتسع علم أهلها فالبعوضة قدتدمي مقلة الاسد وفضل الله تعالى ليس مقصورا على أحديه ﴿ فأقول ﴾ قال تدينه ولانا الدو الى عفيف الدين الايجي ماحاصله ان هذا الذي تدعيه: الاشاعرة من أن للكلام معنى آخر يسمى النفسي باطل فاما إذا قلنا زيد قائم فهناك أربعة أشياء ( الاول)العبارةالصادرة عنه (والثانى) مدلول هذه العبارة وماوضع له هذه الالفاظ من المعانى المقصودة بها(الثالث)علمه بثبوت تلك النسبة وانتفائها، ﴿ الرابع ﴾ ثبوت تلك النسبة وانتفاؤها في الواقع، والاخيران ليساكلاماً اتفاقا، والاولايمكن أن يكون كلام الله حقيقة على مذهبهم فبقى الثانى و كذانقول في الأمر والنهى ههنا ثلاثه أمور (الأول)الارادةوالكراهة الحقيقية( الثاني )اللفظ الصادر عنه(الثالث) مفهوم لفظه ومعناه\_ والاول ليسكلاما إتفاقا\_ والثاني كذلك على مذهبهم فبقى الثالث وبه صرح أكثر محققيهم وكونه كلامانفسياً ثابتالله تعالى شأنه محكوما عليه بأحكام مختلفة باطل من وجوه( الاول) أنه مخالف للعرف واللغة فان الـكلامفيهما ليس الاالمركب من الحروف (الثاني)أنه لايوافق الشرع إذقدور دفيما لايحصى كتابا وسنةأن الله تعالى ينادى عباده؛ لاريب أن النداء لا يكون إلابصوت بل قد صرح به في الاخبار الصحيحة (٢) وباب المجازو إن لم يغلق بعد إلا أن حمل مايزيد على نحو مائة ألف من الصرائح على خلاف معناها مما لا يقبله العقل السليم( الثالث )أن ماقالوه من كون هذا المعنى النفسي واحداً يخالف العقل فأنه لاشكأن مدلول اللفظ في الامر يخالف مدلوله في النهي ومدلول الخبر يخاف مدلول الانشاء ـ بل مدلول أمر مخصوص غير مدلول أمر آخر وكذا في الخبر ولايرتاب عاقل أن مدلول اللفظ. لايمكن أن يكونغير القرآنوسائرالكتب الساوية فيلزم أنيكون كل واحدمشتملا على مااشتمل عليه الآخر وليس كذلك وكيف يكون معنى واحدخبراً وانشاء محتملاللتصديق والتكذيب وغير محتمل وهوجمع بين النفي والاثبات انتهى \* ﴿ وَلا يَخْفَى ﴾ أن مبنى جميع اعتراضاته على فهمه أن مرادهم بالمعنى النفسي هو مدلول اللفظ و حده أى المعنى المجرد عن مقارنة اللفظ مطلقاولو حكمياوقد عرفت أنه ليس كذلك بل المرادبه مجموع اللفظ النفسي والمعني وهو الذي يدور

<sup>(</sup>۱) قال تعالى و آنا جعلناه قرآنا عربيا » ه منه (۲) منها مارواه البخاري عن أبي سعيدقال بينينية «قال الله ياا دم فقه ل لسك سعدمك فننادى بصوت أن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا الى النار والحديث أه منه

في الخلد وتدل عليه العبارات كم صرحبه إمام الحرمين ـ وعليه إذا قال القائل زيد قائم فهناك أربعة أشياء كماذكر المعترضوشيء خامستركهوهوالمرادوهي هذه الجملة بشرط وجودها فىالذهن بألفاظ مخيلة ذهنية دالة علىمعانيها فىالنفسوهذا يعنونه بالـكلامالنفسي فلا محذور ( ونقول) على سبيل التفصيل (أماالاول ) فجوابه أنه إنما تتم المخالفةاذا لم يكن عندهم مجموع اللفظ النفسي والمعنى فحيث كان لامخالفة لان الكلام حينتذمر كبمن الحروف إلاأنهانفسيةغيبية في الحق \_ خيالية في الخلق(وأماالثاني)فجوابه أن هذا الذي لايحصي ليسفيه سوىأن الحق سبحانه وتعالى متكلم بكلام حروفه عارضة للصوت لاأنه لايتكلم إلابه فلاينتهض ماذكر حجة على الشيخ بل إذا أمعنت النظررأ يتذلك حجة له حيث بين أن الله تعالى لا يتكالم بالوحى لفظا حقيقيا إلا على طبق ما في علمه وكلما كان كذلك كان الكلام اللفظي صورةمن صور الكلام النفسي ودليلامن أدلة ثبو تها (والله يقول الحقوهو يهدى السبيل) ه ﴿ وأماالثالث ﴾ فجو ابه ان المنعوت بأنه و احد بالذات تتعدد تعلقا ته هو الكلام بمعنى صفة المتكلم و وحدته بما لاشك لعاقل فيها وأما الكلام النفسي بمعنى المتكلم به فليس عنده و احداً بل نص في الا بانة على انقسامه إلى الخبر و الامر و النهي فى الازل فلا اعتراض ـ وقال النجم سليمان الطوف إيما كان الكلام حقيقة في العبارة بحازا في مدلولها لوجهين (أحدهما) أنالمتبادر إلى فهم أهل اللغة من إطلاق الكلام إنما هو العبارة والمبادرة دليل الحقيقة (الثاني) أن الكلام مشتق من الكلم لتأثيره فىنفس السامع والمؤ ثرفيها إيماهو العبارات لاالمعاني النفسية بالفعل نعم هي مؤثرة للفائدة بالقوة ، والعبارة مؤثرة بالفعل فكانت أولى بأن تكون حقيقة والاخرى مجازا \_ وقال المخالفون: استعمل لغة في النفسي والعبارة (قلنا)نعملكن بالاشتراك أو بالحقيقة فيماذكر ناه وبالمجاز فيماذكرتموه والاول ممنوع قالواالاصل فى الاطلاق الحقيقة قلناوالاصل عدم الاشتراك ثم أن لفظ الكلام أكثر ما يستعمل في العبار اتو الكثرة دليل الحقيقة وأماقو له تعالى: (يقولون في أنفسهم) فمجاز دل على المعنى النفسي بقرينة (في أنفسهم) ولو أطلق لمافهم إلا العبارة، وأماقوله تعالى: (وأسروا قولكم) الآية الاحجة فيه لأن الاسرار خلاف الجهرو للاهما عبارة عن أن يكون أرفع صو تامن الآخر\_ وأمابيت الأخطل فالمشمور أن البيان وبتقدير أن يكون الكلام فهو مجازعن مادته وهو التصورات المصححة له إذمن لم يتصور مايقول لايوجدكلاما ثمهومبالغة من هذا الشاعر بترجيح الفؤاد علىاللسان انتهى وفيه مالايخني ه أماأو لافلا نما ادعاهمن التبادر إنماهو لكثرة استعماله في اللفظي لمسيس الحاجة اليه لالكونه الموضوع لهخاصة بدليل استعماله لغةوعرفافى النفسي والاصل فى الاطلاق الحقيقة ـوقوله والاصل عدم الاشتراك قلنا: نعم إن أردت به الاشتراك اللفظي ونحن لاندعيه وإيماندعي الاشتراك المعنوى وذلك أن الكلام فى اللغة بنقل النحويين ما يتكلم به قليلاكان أو كثيرًا حقيقة أو حكمًا (وأماثانيا) فلا ن ماادعاه منأن المؤثر فىنفس السامع إنما هو العبارات لاالمعاني النفسية الامرفيه بالعكس بدليل أن الانسان إذاسمع كلاما لايفهم معناه لاتؤثر ألفاظه في نفسه شيئاو قديتذكر الانسان في حالة سروه كلاما يحزنه \_ وفي حالة حزنه كلاماً يسره فيتأثر بهما ولاصوت ولاحرف هناك وإنماهي حروف وكلمات مخيلة نفسية وهو الذيعناه الشيخ بالكلام النفسي وعلى هذا فالسامع في قولهم ـ لتأثيره في نفس السامع ليس بقيد والتأثير في النفس مطلقا معتبر في وجه التسمية (وأماثالثا) فلا نماقاله في قوله تعالى: (يقولون في أنفسهم) من أنه مجاز دل على المعنى النفسي فيه بقرينة (في أنفسهم) ولو أطلق لمافهم إلا العبارة يرده قوله تعالى (يقولون بأفواههم)وفي آية (بألسنتهم ماليس في قلوبهم)إذلو كان مجردذكر (في أنفسهم)قرينة على كون القول مجاز افي النفسي لكانذكر (بأفواههم و بألسنتهم)قرينة على كونه بحازا في العبارة واللازم باطل فكذا الملزوم نعم التقييد دليل على أن القول مشترك معنى بينالنفسي واللفظيوعين بهالمراد منفرديه فهولنا لاعلينا (وأمارابعا) فلا نماذكره في قوله تعالى: (وأسروا) الآية تحكم بحت لأن السركما قال الزمخشري ماحدث به الرجلنفسهأو غيره في مكان خالو يساعده الكتابوالاثرواللغة كما لايخفي على المتتبع (وأماخامسا) فلا نماذكره في بيت الاخطل خطل من وجوه (أما أولا) فعلى تقدير أن يكون المشهور البيان بدل الكلام يكفينافي البيان لأنه (١) إمااسم مصدر بمعني مايبين به أومصدر بمعنى التبيين وعلى الاول هو بمعنى الـكلام ولافرق بينهما إلافي اللفظ ،وعلى الثاني هو مستلزم للكلام النفسي بمعنى المتكلم بهإن كان المرادبه التبيين القلي أعنى ترتيب القلب للكلمات الذهنية على وجه إذا عبر عنها باللسان فهم غيرهماقصدهمنها (وأماثانيا)فلا نقوله وبتقدير أن يكون الخإقرار بالكلام النفسي من غيرشعور ه ﴿ وَأَمَاثَالُنَّا ﴾ فلا ن دعوى الجاز تحكم مع كون الاصل في الاطلاق الحقيقة (وأمارابعا)فلا ن دعوى أن ذلك مبالغة من هذا الشاعر خلاف الواقع بل هوتحقيق من غير مبالغة كما يفهم، الله، فما ذكره هذا الشاعر كلمة حكمة سواء نطق بها على بينة من الامر أوكانت منه رمية من غير رام فان معناه موجود في حديث أبي سعيد « العينان دليلان والاذنان قمعان واللسان ترجمان ـ الى أنقال ـ والقلبملكفاذاصلح » الحديث وقدحديث أ بي هريرة «القلب ملك وله جنود \_اليأن قال واللسان ترجمان» الحديث فما قيل (٢) ان هذا الشاعر نصر اني عدو الله تعالى ورسوله فيجب اطراح كلامالله تعالى ورسوله تصحيحا لكلامه أوحمله على المجاز صيانة لكلمة هذا الشاعر عنه وأيضايحتاجون إلى إثبات هذاالشعر والشهرةغير كافية فقدفتش ابن الخشاب دواوين الاخطل العتيقة فلم يجدفيها البيت انتهى كلام أوهن وأوهى من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت (أما أولا) فلان كلام هذا العدو موافق لكلام الحبيب حتى لكلام المنكرين للكلام النفسي حيث اعترفواً به في عين إنكارهم ( وأما ثانيا ) فلا أغنانا الله تعالى ورسولهمن فضله عن إثبات هذا الشعر (وأماثالثا)فلان عدم و جدان ابن الحشاب لا يدل على انتفائه بالكلية كما لايخني والحاصل أن الناسرأكثروا القالوالقيل في حق هذا الشيخ الجليل وكل ذلك من باب وكم من عائب قولا صحيحاً وآفته من الفهم السقيم

نعم البحث دقيق لايرشد اليه إلاتوفيق كم أسهر أناسا وأكثر وسواسا وأثار فتنة وأورث محنة وسجن أقواما وأم إمــــاما

مرام شط مرمى العقل فيه ودون مداه بيد لاتبيد

ولكن بفضل الله تعالى قد أتينا فيه بلب اللباب ، وخلاصة ماذكره الاصحاب، وقداندفع به كثير بما أشكل على الاقوام ، وخفى على أفهام ذوى الافهام ، ولاحاجة معه إلى ماقاله المولى المرحوم غنى زاده فى التخلص عن هاتيك الشبه بمانصه متماعلم أنى بعدما حررت البحث بعثنى فرطالانصاف إلى أنه لا ينبغى لذى الفطرة السليمة أن يدعى قدم اللفظ لاحتياجه الى هذه التكلفات و كذا كون الكلام عبارة عن المعنى القديم لركاكة توصيف الذات به كيف ومعنى قصة نوح مثلا ليس بشيء يمكن اتصاف الذات به إلا بتمحل بعيد ، فالحق الذي لامحيد عنه هو أن المعانى كلها موجودة فى العلم الازلى بوجود على قديم لكن لما كان فى ماهية بعضها داعية البروز فى الخارج بوجود لفظى حادث حسما يستدعيه حدوث الحوادث فيما لايزال اقتضى الذات اقتضاء أزليا إبراز ذلك البعض فى الخارج بدلك الوجود الحادث فيما لايزال قتضاء شور بها فى الازلى مسماة بالكلام البعض فى الخارج بدلك الوجود الحادث فيما لايزال فهذا الاقتضاء صفة قديمة للذات هو بها فى الازل مسماة بالكلام

النفسي وأثره الذي هو ظهور المعنى القديم باللفظ الحادث إنما يكون فيما لايزال والمغايرة بينه وبين صفة العلم ظاهرة وهذاهو غاية الغايات في هذا الباب، والحمدلله على ماخصني بفهمه من بين أر باب الالباب انتهى & وفيهأنه غابة الغايات فيالجسارة على ربالارباب وإحداث صفة قديمة ماأنز لالله تعالى بهامن كتاب إذلم ردفى كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه صلى الله تعالى عليه و سلم و لاروى عن صحابي و لا تابعي تسمية ذلك الاقتضاء كلاما بل لا يقتضيه عقل ولانقل على أنه لايحتاج إليه عند من أخذت العناية بيديه ، هذا وإذا سمعت ماتلوناه، ووعيت ماحققناه فاسمع الآن تحقيق الحق في كَـيفية سماع موسى عليه السلامكلام الحق﴿ فأقولَ ﴾الذي انتهى إليه كلام أئمة الدين كالماتريدي والأشعري وغيرهما من المحققين أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى بحرف وصوت كما تدل عليه النصوص التي بلغت في الكثرة مبلغا لاينبغي معه تأويل ، ولايناسب في مقابلته قال وقيل، فقد قال تعالى: ( وناديناه من جانب الطورالاً يمن) ﴿ وإذنادى ربك موسى) ، ( نودى منشاطىء الوادى الايمن) (إذ ناداه ر به بالوادي المقدس طوى ) ، (نودي أن بورك من في النار ومن حولها) و اللائق بمقتضى اللغة والأحاديث أن يفسرالنداء بالصوت (١) بل قد ورد إثبات الصوت لله تعالى شأنه في أحاديث لاتحصى،وأخبارلاتستقصى\* ﴿ روى ﴾ البخارى في الصحيح « يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعدكما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان » ومن عـلم أن لله تعالى الحـكيم أن يتجلى بما شاء وكـيف شاء وأنه منز ه في تجليه قريب في تعاليه لا تقيده المظاهر عنداً أر باب الاذواق إذ له الاطلاق الحقيقي حتى عن قيد الاطلاق ز الت عنه إشكالات واتضحت لديه متشابهات (٢) ۞ ومما يدل على ثبوت التجلى في المظهر لله تعالى قول أبن عباس ترجمان القرآن في قوله تعالى: ( أن بورك من في النار )كما في الدر المنثور يعني تبارك و تعالى نفسه كان نور رب العالمين في الشحرة،وفي رواية عنه كان الله في النور ونودي من النور،وفي صحيح مسلم حجابه النور ، وفي رواية له حجابه النار.ودفع اللهسبحانه توهم التقييد بما ينافي التنزيه بقوله: ( وسبحانالله ) أيعن التقييد بالصورة والمكان والجهة وإن ناداك منها لكونه موصوفا بصفة رب العالمين فلا يكون ظهوره مقيداً له بل هو المنزه عن التقييد حيزالظهور (ياموسيإنه) أى المنادى المتجلى (أنا الله العزيز) فلا أتقيد لعزتى ولكني (الحـكيم) فاقتضتحكمتي الظهور والتجلي فيصورة مطلوبك فالمسموع على هذا صوت وحرف سمعهما موسى عليه السلام من الله تعالى المتجلى بنوره في مظهر النار لما اقتضته الحكمة فهو عليه السلام كليم الله تعالى بلا واسطة لكنمن ورا. حجاب، مظهر النار وهو عين تجلى الحق تعالى له. وأما ماشاع عن الاشعرى من القول بسماع الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى فهو من باب التجويز والامكان لاأن موسى عليه السلام سمعذلك بالفعل إذ هو خلاف البرهان ، وبما يدل على جواز سماع الكلام النفسي بطريق خرق العادة قوله تعالى في الحديث القدسي « ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » الحديث ، ومن الواضح أن الله تبارك وتعالى إذا كان بتجليه النورى المتعلق بالحروف غيبية كانت أوخيالية

<sup>(</sup>۱) قال فى القاموس: النداء بالسكر والضم الصوت، اه منه (۱) قال فى القاموس: النداء بالسكر والضم الصوت، اه منه وحديث «إذا كان يوم الجمعة نزل ربنا تبارك و تعالى من عليين على كرسيه لله أن قال ثم بصعدتبارك و تعالى على كرسيه هو حديث «فاذا الربقد أشرف عليها من فوقهم فقل السلام عليكم يا اهل الجنة ، الى غير ذلك اه منه

أو حسية سمع العبد على الوجه اللائق المجامع ا(لميس كمثله شيء) عند من يتحقق معنى الاطلاق الحقيقي صح أن يتعلقسمع العبدبكلام ليسحروفه عارضة لصوت لانه باللهيسمع إذذاك والله سبحانه يسمع السروالنجوى والامامالماتريدى أيضا يجوز سماع ماليس بصوت على وجه خرق العادة كما يدل عليه كلام صاحب التبصرة في كتاب التوحيد . فما نقله ابن الهمام عنه من القول بالاستحالة فمراده الاستحالة العادية فلا خلاف بين الشيخين عند التحقيق ، ومعنى قول الاشعرى ان كلام الله تعالى القائم بذاته يسمع عند تلاوة كل تال وقراءة كل قارى. أن المسموع أو لا وبالذات عندالتلاوة إنما هو الـكملاماللفظي الذيحروفه عارضة لصوت القارى. بلا شك لكن الكلات اللفظية صور الكلات الغيبية القائمة بذات الحق فالكلام النفسي مسموع بعين سماع الكلام اللفظي لأنهصور ته لامن حيث المكلمات الغيبيه فانها لا تسمع إلا على طريق خرق العادة ﴿ وقول ﴾ الباقلاني إنماتسمع التلاوةدون المتلو والقراءةدون المقروء يمكن حمله على أنه أرادإنما يسمع أولا وبالذات التّلاوة أى المتلو اللفظي الذي حروفه عارضة لصوت التالي لاالنفسي الذي حروفه غيبية مجردة عن الموأد الحسية والخيالية فلانزاع في التحقيق أيضاً . والفرق بين سماع موسىعليه السلامكلامالله تعالى وسماعناله على هذاأن موسى عليه السلام سمع من الله عز وجل بلا واسطة لكن منوراء حجابونحز إبمانسمه من العبدالتالى بعين سماع الكلام اللفظي المتلو بلسانه العارض حروفه لصوته لامن الله تعالى المتجلى من وراء حجاب العبد فلا يكون سماعامن الله تعالى بلا و اسطة وهذا واضح عندمن له قدم راسخة فىالعرفانوظاهر عند من قال بالمظاهر مع تنزيه الملك الديان. وأنت إذا أمنعت النظر في قول أهل السنة القرآن كلامالله عز وجلغير مخلوق وهو مقروء بألسنتنا مسموع باكذاننا محفوظ فىصدورنا مكتوب فىمصاحفنا غير حالىفى شيءمنها رأيته قولا بالمظاهر ودالاعلى أنتنزل القرآن القديم القائم بذات الله تعالى فيها غير قادح في قدمه لكونه غير حال في شيء منها مع كون كلمنها قرآما حقيقةشرعية بلاشبهة وهذا عينالدليل على أن تجلى القديم في مظهر حادث لا ينافى قدمه و تنزيهه وليسمن باب الحلولولا التجسيم،ولاقيام الحوادث بالقديم ولامايشا كل ذاكمن شبهات تعرض لمن لارسوخ له في هاتيك المسالك، ومنه يظهر معنى ظهور القرآن في صورة الرجل الشاحب يلقى صاحبه حين ينشق عنهالقبر وظهوره خصماً لمن حمله فخالف أمره وخصمادون من حمله فحفظ الامر بل من أحاط خبرا بأطراف ماذكرناه وطاف فكره المتجرد عن مخبط الهوى في كعبة حرم ماحققناه اندفع عنه كل إشكال في هذا البابورأي أن تشنيع ابن تيمية وابن القيموابن قدامة وابن قاضي الجبل والطوفي وأبي نصر وأمثالهم (١) صرير باب أوطنين ذباب وهم وان كانو افضلاء تحققين وأجلاء مدققين

<sup>(</sup>۱) وما ذكره المؤلف رحمة الله تعالى في حق هؤلاء الائمة مبالغ فيه ولعله لم يطلع على مولفاتهم فإن للامام ابن تيمية كتابا شرح فيه حديث النزول وبين صفة الكلام والنزول وغير ذلك من صفات الله تعالى وانه لافرق بينها فى الاعتقاد بابقائها على ظاهرها مدون تحريف ولا تأويل ولا تصحيف وأورد كلام علماء السلف فى ذلك . وللامام ابن القيم أيضا كتاب سماه اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية عنى بهؤلاء المؤولين لصفات الله بما لم يرد به دليل من كتاب ولا سنة ولا قول لصحابي ولا تابعي ، وحاصل اعتقاد السلف فى ذلك أن فله كلاما هو صفته كما أخبر بذلك فى كتابه وعلى لسان رسوله وأنه ليس مثله شيء والبحث فى ذلك ليس من سنة السلف وأثمة الدين بل هو من بذلك فى كتابه وعلى لسان رسوله وأنه ليس مثله شيء والبحث فى ذلك ليس من سنة السلف وأئمة الدين بل هو من المتسكلمين الذين أشرب فى قلوبهم نقل علوم اليونانيين زمن المأمون فأكسبهم خيالات وهمية فى أذهانهم وفرضيات فاسدة واحتمالات ما أنزل الله بها من سلطان. نسأل الله إصلاح الائمة والعمل بما كان عليه سلفها ؛ اه مصححه منهي

لكنهم كثيراً ماانحرفت أفكارهم واختلطت أنظارهم فوقعوا في علماء الامة وأكابر الاثمة وبالغوا في التعنيف والتشنيع وتجاوزوافي التسخيف والتفظيع ولولا الخروج عن الصدد لوفيتهم الكيل صاعابصاع ولتقدمت اليهم بما قدموا باعا بباع ولعلمتهم كيف يكون الهجاء؛ بحروف الهجاء . ولعرفتهم إلام ينتهي المراء بلا مراء &

على أن العفو أقرب للتقوى . والاغضاء مبنى الفتوة وعليه الفتوى . والسادة الذين تـكلم فيهم هؤلاء إذا مروا باللغومرواكراما،وإذا خاطبهم الجاهلون قالواسلاما،وحيث تحرر الكلام فىالكلام على مذهب أهل السنة واندفع عنه بفضل الله تعالى كل محنة ومهنة ، فلا بأس بأن نحـكى بعض الاقوال ، يم حـكى الله تعالى كثيرا من أقوال ذوى الضلال ، وبعد أن رسخ الحق في قلبك ، وتغلغل في سويدائه كلام ربك لاأخشى عليك من سماع باطل لا يزيدك إلا حقا . وكاذب لآيور ثك إلا صدقا ﴿ فنقول ﴾ أما المعتزلة فاتفقوا كافةعلى أنمعني كونه تعالىمتكلما أنه خالق الـكلام على وجه لا يعود اليه منه صفة حقيقية فم لا يعود اليه من خلق الاجسام وغيرها صفة حقيقية ، واتفقوا أيضاً على أن كلام الرب تعالى مركب منالحروف والاصوات وأنه محدث مخلوق ثم اختلفوا فذهب الجبائي وابنه أبو هاشم إلى أنه حادث في محل ، ثم زعم الجبائوأن الله تعالى يحدث عند قراءة كل قارىء كلاما لنفسه في محل القراءة وخالفه الباقون ، وذهب أبو الهذيل بن العلاف وأصحابه إلى أن بعضه في محل وهو قوله كن ، وبعضه لافي محل كالامروالنهي والخبر والاستخبار، وذهب الحسن بن محمد النجار إلى أن كلام الباري إذا قرى، فهو عرض وإذا كتب فهو جسم، وذهبت الامامية والخوارج والحشوية إلى أن كلام الرب تعالى مركب من الحروف والاصوات، ثم اختلف هؤلاء فذهب الحشوية إلى أنه قديم أ: لى قائم بذات الرب تعالىللن منهم مززعم أنهمن جنس كلام البشر وبعضهم قاللابل الحرف حرفان والصوت صوتان قديم وحادث والقديم منهماليس من جنس الحادث، وأما الكرامية فقالوا إن الكلام قد يطلق على القدرة على التكلم وقد يطلق على الأقوال والعبارات وعلى كلا التقديرين فهوقائم ذاتالله تعالىلكر إنكان بالاعتبار الاول فهو قديم متحد لاكثرة فيه و إن كان بالاعتبارالثاني فهو حادث متكثر، وأما الواقفية فقدأ جمعوا على أن كلام الرب تعالى كائن بعد أناميك لكنمنهم منتوقف في إطلاق اسمالقديم والمخلوق عليه ومنهممن توفف في إطلاق اسم المخلوق وأطلق اسم الحادث ومن القائلين بالحدوث من قال ليس جو هر أو لاعرضا، وذهب بعض المعترفين بالصانع إلى أنه لا يوصف بكونه متكلما لابكلام ولابغير كلاموالذيأوقعالناس فيحيص بيص أنهم رأوا قياسين متعارضي النتيجةوهما كلام الله تعالى صفةله وكل ماهو صفة له فهو قديم فكلامالله تعالى قديم،وكلامالله تعالى مركب منحروفمرتبة متعاقبة في الوجود وكل ماهوكذلك فهو حادث فكلام الله تعالىحادث، فقوم (١) ذهبوا إلىأن كلامه تعالى حروفوأصوات وهي قديمة ومنعوا أن كل ماهومؤلف من حروفوأصوات فهوحادثونسبإليهمأشياء هم برآء منها ،وآخرون (٢) قالوا بحدوث كلامه تعالى وأنه مؤلف منأصوات وحروف وهوقائم بغيره ومعنى كونه متكلما عندهم أنهموجد لتلك الحروف والاصوات في جسم كاللوح أوملك كجبريل أو غير ذلك فهم منعوا أن المؤلف من الحروف والاصوات صفة الله تعالى وأناس (٣) لمار أو المخالفة الاولين للضرورة الظاهرة التي هي أشنع من مخالفة الدليل ومخالفة الآخرين فيها ذهبوا إليه للعرف واللغة ذهبوا إلى أن كلامه تعالى صفة له مؤلفة من الحروف والاصوات الحادثة القائمة بذاته تعالى فهم منعوا أن كل ماهو صفة له تعالى فه. قديم ، وجمع قالوا: كلامه تعالى معنى واحدبسيط قائم بذاته تعالى قديم فهم منعوا انكلامه تعالى مؤلف من الحروف والاصوات و كثر في حقهم القال والقيل والنزاع الطويل، وبعضهم تحير فوقف وحبس ذهنه في مسجد الدهشة واعتكف، وعندى القياسان صحيحان والنتيجتان صادقتان ولكل مقام مقال ولكل كلام أحوال ولاأظنك تحوجني إلى المتفصيل بعد ماوعاه فكرك الجميل بل ولا تكلفني رد هذه الاقوال الشنيعة التي هي لديك إذا أخذت العناية بيديك كسراب بقيعة فليطر شحرور القلم إلى روضة أخرى وليغر دبفائدة لعلما أولى من الاطالة وأحرى والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب لارب غيره ه

﴿ الفائدة الخامسة ﴾ في بيان المراد بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن أقول ، وي أحدو عشرون صحابيا (١) حديث نزولاالقرآن على سبعة أحرف حتى نصأبو عبيدة على تواتره وفي مسندأ بي يعلى أن عثمان رضي الله عنه قال على المنبر أذكر الله رجلاسمع النبي ﷺ قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلهاشاف كاف لماقام فقامو احتى لم يحصو ا فشهدوا بذلك فقال وأنا أشهدمعهم ،واختلف في معناه على أقو الـ(احدها)انه من المشكل الذي لا يدري لاشتراك الحرف(٢) وفيه أن بحر دالاشتراك لا يستدى ذلك اللهم إلا أن يكون بالنظر إلى هذا القائل (ثانيها) ان المرادالتكثير لاحقيقة العددوقدجرواعلي تكثيرا لآحادبا لسبعة والعشرات بالسبعين والمات بسبعائة وسر التسبيع لايخني واليه جنح عياض و فيه مع عدم ظهور معناه أن حديث أبي كما رو اه النسائي «أن جبريل و ميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني و ميكا ثيل عن يساري فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف فقال هيكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف » و نحو ممن الأحاديث لاسياحديث أنى بكرة الذي في آخره وفنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قدانتهت العدة، أقوى دليل على إرادة الانحصار بل في جمع القلة نوع إشارة إلى عدم الكنترة في لايخني ﴿ ثَالَتُهَا ﴾ ان المراد بها سبع قر اآت وفيه أن ذلك لا يوجد في كلمة وأحدة إلا نادرا(٣)والقولأن كلمة تقرأ بوجه أَوَ وجهين إلى سبع يشكل عليه ماقرىء على أ كمثر اللهم إلا أن يقال ورد ذلك مورد الغالب وفيه مالا يخفى حتى قال السيوطيقد ظن كثير من القومان المراد بها القراآت السبعة وهو جهل قبيح فتدبر ﴿ رَابِعِهَا ﴾ أن المراد بها سبِعة أوجه من المعانى المتفقة على ألفاظ مختلفة نحو أقبل.و تعال.وهلم.وعجل.وأسرع،وَاليه ذهبابنعيينةوجمع وأيد برواية حتى بلغسبعةأحرف قال : كلها شاف كاف مالم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب، وبما حكى أن ان مسعود أقرأ رجلا ( إن شجرة الزقوم طعام الآثيم ) فقال الرجل طعام اليثيم فردها عليه فلم يستقم بها لسانه فقال أتستطيع أن تقول الفاجر ؟ قال نعم قال فأفعل، وفيه أن ذلك كان رخصة لعسر تلاوته بلفظ واحد على الأميين ثم نسح والالجازت روايته بالمعنىولذهب التعبد بلفظه ولاتسع الخرق ولفات كثير من الاسرار والاحكام وهذآ يستدعى نسخ الحديث وفيه بعد بل لاقائل به ﴿ خامسُها ﴾ أن المراد بها كيفية النطق بالتلاوة من إدغام وإظهار وتفخيموترقيق وإشباع ومد وقصرو تشديد وتخفيف تليين وتحقيق، وفيه أن ذلك ليس من الاختلاف

<sup>(</sup>۱) وهم أنى بن كعب وانس وحديفة وزيد بن ارقم وسمرة بن جندبوسلمان بن صبرة وابن عباس وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعمر بن الحطاب وعمر بن ابى سلمة وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم وأبو بكرة وابو جهم وابوسعيد الخدرى وابوطلحة الانصارى وابو هريرة وأم أيوب اه منه (٧) اى لغة بين الكلمة والمعني والجهة قاله ابن سعدان النحوي اه منه (٣) مثل (عبد الطاغوت) (ولا تقل لهما أف) اه منه

الذى يتنوع فيه اللفظ والمعنى، واللفظ الواحد بهذه الصفات باق على وحدته فليس فيه حينئذ جليل فائدة ، ﴿ سادسها ﴾ أن المراد سبعة أصناف وعليه كثيرون ثم اختلفوا فى تعيينها فقيل: محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص، وقيل: إظهار الربوبية وإثبات الوحدانية وتعظيم الألوهية والتعبد لله ومجانبة الاشراك والترغيب فى الثواب. والترهيب من العقاب. وقيل أمر ونهى ووعد ووعيد وإباحة وإرشاد واعتبار. وقيل غير ذلك والكل محتمل بل وأضعاف أمثاله إلا أنه لامستند له ولا وجه للتخصيص ه

﴿ سَابِعِهَا ﴾ أن المراد سبع لغات واليه ذهب ثعلب وأبو عبيد والأز هرى . وآخرون واختاره ابن عطية وصححه البيهةي. واعترض بأن لغات العرب أكثر . وأجيب بأن المراد أفصحها وهي لغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر . واستنكره ابن قتيبة قائلا: لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش بدليل ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) وعليه يلتزم كون السبع في بطون قريش.وبه جزم أنو على الاهوازي وليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات بل أنها مفرقة فيه ولعل بعضها أسعد من بغض وأكثر نصيباً. وقيل السبع في مضر خاصة لقول عمر رضي الله عنه : نزل القرآن بلغة مضر، وقال بعضهم: إنهم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسيد بن خريمة وقريش، وقيل أنزل أولا بلسان قريش و منجاو رهم من الفصحاء ثم أبيح للعرب أن تقرأه بلغاتها دفعا للمشقة ولما كان فيهم من الحمية ولم يقع ذلك بالتشهى بل المرعى فيه السماع من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، و كيفية نزول القرآن على هذه السبع أن جبريل عليه السلام كان يأتى رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم في كل عرضة بحرف إلى أن تمت. قال السيوطي بعد نقل هذا القولوذ كر ماله وما عليه وبعد هذا كله هو مردود بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهشامبن حكيم كلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلة واحدة وقد اختلفت قراءتهما ونحال أن ينــكرعليه عمر لغته فدل على أنَّ المراد بالاحرف السبعة غير اللغات انتهي،و ياليت شعري ادعبي أحد من المسلمين أنمعني إنزال القرآن على هذه السبع من لغات هؤلاء العرب أنه أنزل كيفها كان وأنهم هم الذين هذبو ه بلغاتهم ورشحوه كلماتهم بعد الاذن لهم بذلك فاذاً لاتختلفأهلقبيلة واحدة في كلمة ولا يتنازع اثنان منهم فيهاأبداأم أن اللهتعالى شأنهظهر للامه في مرايا هذه اللغات على حسب مافيها من المزايا والنـكات . فنزل بها وحيه. وأداها نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. ووعاها أصحابه فكم صحابي هو من قبيلة وعي كلمة نزلت بلغة قبيلة أخرى وكلاهما من السبع وليسله أن يغير ماوعي بل كثيراً مايختلف صحابيان من قبيلة في الرواية عن رسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم وكل من روايتيهما على غير لغتهما كل ذلك اتباعا لما أنزل الله تعالى و تسليها لما جاء به رسول آلله ﴿ اللَّهِ مُوالِقًا ، وقد ينفى صحابى غيرروايته وينكررواية غيره وكلذلك يدل على أن مرجع السبع الرواية لاالدراية فردالامام السيوطىلاأدرىماذا أرد منه وماالذي أسكت عنه ، فها هو بين يديك ، فاعمل ماشئت فيه ، وسلامالله تعالى عليك،ومماذكرناه علمت ان القلب يميل إلى هذا السابع فافهم ، وقد حققنا بعض الكلام في هذا المقام في كتابنا الاجو بةالعراقية، عن الأسئلة الايرانية فارجع اليه إن أردته والله سبحانه وتعالى أعلم ﴿ الفائدة السادسة ﴾ في جمع القرآن وترتيبه، اعلم ان القرآن جمع أو لأبحضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقد أخرج الحالم بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت قال كنا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نؤلف القرآن في الرقاع. وثانياً بحضرَة أبي بكر رضي الله تعالىءنه فقد أخرج البخاري في صحيحه عن زيدبن أابت أيضا قال «أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليهامة فاذا عمر بن الخطاب

عنده فقال أبو بكر إن عمر أتانى فقالـ ان القتل قداستحر بقراء القرآن (١) وإنح أخشىأن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن وإنى أرى أن تأمر بجمع القراآن فقلت لعمركيف نفعل شيئاً لم يفعله رسولاً الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال عمر: هذا والله خير فلم يزل براجعنى حتى شرح الله صدرى لذلك ورأيت الذيرأي عمر قال زيد قال أبو بكر إنك شاب عاقل لانتهمك وقد كنت تكتبالوحي لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتتبع القراآن فاجمعه فوالله لوكافونى نقل جبل من الجبال ماكان أثقل على مما أمرنى به من جمع القراآن قلت كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر ير اجعنى حتى شرح الله صدرى للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه منالعسب(٢)واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة الانصارى لم أجدها مع غيره ( لقد جاءكم رسول ) حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله تعالى ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر» وأخرج ابن أبى داود بسندر جاله ثقات مع انقطاع أن أبابكر قال لعمروزيد مع انه كان حافظا اقعدا على باب المسجدفمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه، ولعل الغرض من الشاهدين أن يشهدا على أن ذلك كتب بين يدى الرسوارصلي الله تعالى عليهوسلم أوعلى أنه بما عرض عليه صلى الله تعالى عليه وسلم عام وفاته و إنما اكتفوا فى آية التوبة بشمادة خزيمة لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين والقول بأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتابة بما لاحجار له (٣) وما شاع ان عليا كرم الله وجه لما توفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تخاف لجمعه فبعض طرقه ضعيف (٤) ،وبعضها موضوع (٥) وماصح (٦)فحمو لكما قيل على الجمع في الصدر، وقيل كان جمعا بصورة أخرى لغرض الخر ، ويؤيده أنه قد كتب فيه الناسخوالمنسوخ فهو كُكتاب علم ، وقد أخرج ابن أبي داود بسند حسن عن عبد خير قال : سمعت عليا يقول أعظم الناس في المصاحفُ أجراً أبو بكر رضى الله تعالى عنه رحمة الله على أبى بكر هو اول من جمع كـتاب الله أي على الوجه الذي تقدم فلا ينافي مافي مختصر القرماني أن أ. ل من جمعه عمر رضي الله تعالى عنه. وماروي عن أبى بريدة أنه قال أول من جمع القرآن في مصحف سالم مولى أبى حذيفة أقسم لآيرتدى برداء حتى يجمعه فهو مع غرابته وانقطاعه محمول على أنه احد الجامعين بأمر أبى بكر رضى الله تعالى عنه قاله الامام السيوطى وهي عَثْرة منه لايقال لصاحبها لعاً لأن سالما هذا قتل فىوقعة الىمامة كما يدل عليه كلام الحافظ. ابن حجر فى إصابته ونص عليه السيوطي نفسه في إتقانه بعد هذا المبحث بأوراق ولاشك أن الامر بالجمع وقع من الصديق بعد تلك الوقعة وهي التي كانت سبباً له كما يدل عليه حديث البخاري الذي قدمناه فسبحان من لاينسي،ومااشتهر أن جامعه عثمان فهو على ظاهره باطل لانه رضى الله تعالى عنه إنماحمل الناس فى سنة خمس و عشرين (٧)على القراءة

(ه) وهو ماأحرجه غير واحد من رواية أبى حيان التوحيدى أحد زيادةة الدنيا اه منه (٦) كرواية ابىالضريس نى غضائل على رضي الله تعالى عنه أه منه (٧) وقيل في حدود سنة ثلاثين ولاسيتند له اه منه

<sup>(</sup>۱) وقد روى انه قتل يوم اليمامة سبهون من القراء منهم سالم مولى أبى حذيفة اه منه (۲) العسبجمع عسيب وهو جريد النخل كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض، واللخاف بكسر اللام وبخاء معجمة خفيفة ا آخره فاء جمع لحفة بفتح اللام وسكون الخاء هي الحجارة الرقاق؛ وقال الخطابي صفائح الحجارة اه منه (۳) هذا القول لابن حجر قاله على سبيل الظن وهو من بعضه اه منه (٤) وهو ما أخرجه ابو داود من طريق ابن سيرين اه منه ه

بوجه واحد باختيار وقع بينه وبين منشهدهمن المهاجرين والانصار لماخشي الفتنة من اختلاف أهل العراق والشام في حروف القرا آت، فقد روى البخاري عن أنسأن حذيفة بناليماني قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام فى فتح أرمينية وآذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة فقال لعثمان أدرك الامة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى فأرسل إلى حفصة أن أرسلي الينا بالصحف ننسخها ثم نردهااليك فأرسلت بهاحفصة إلى عثمان فأمر زيدبن ثابت (١) وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام فنسخوها فىالمصاحف. وقال عثمان للرُهُط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فىشىء من القرآن فاكتبوه بلسانةريش فانه إيما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف فىالمصاحف رد عثمانالصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف (٢) مما نسخوا وأمر بما سواه من القراآت في كل صحيفة أومصحف أن يحرق. قال زيد: ففقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلَّم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الانصاري( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه) ألحقْناها فيسورتها في المصحف. وقد ارتضى ذلك أصحاب رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم حتىأن المرتضى كرم الله تعالى وجهه قال على ما أخرج ابن أبى داود بسند صحيح عن سويد بن غفلة عنه: لاتقولوا في عُمان إلا خيراً فوالله مافعل الذيفعل فيالمصاحف إلا عن ملاً منا وفي رواية لو وليت لعملت بالمصحف الذي عمله عُمَان، ومانقل عن انمسعو دأنه قال لما أحرق مصحفه: لوملكت كاملكوا لصنعت بمصحفهم كاصنعوا بمصحفي كذب كسوء معاملة عثمان معه التي يزعمها الشيعة حين أحذ المصحف منه يوهذا الذي ذكرناه من فعلءثمان هو ما ذكره غير واحد من المحققين حتى صرحوا أن عثمان لم يصنع شيئًا فيها جمعه أبو بكر من زيادة أو نقص أو تغییر ترتیب سوی أنه جمع الناس علی القراءة بلغة قریش محتجا بأن القرآن نزل بلغتهم ਫ

ويشكل عليه مامر آنفا من قول زيد ففقدت آية من الاحزاب الحفانه بظاهره يستدعى أن فى المصاحف العثمانية زيادة لم تكن فى هاتيك الصحف والآمر فى ذلك هين إذ مثل هذه الزيادة اليسيرة لاتوجب مغايرة يعبأ بها ولعلما تشبه مسألة التضاريس ، ولو كان هناك غيرها لذكر وليس فليس ، ولا تقدح أيضا فى الجمع السابق إذ يحتمل أن يكون سقوطها منه من باب الغفلة وكثيراً ما تعترى السارحين فى رياض حظائر قدس كلام رب العالمين فيذكرهم سبحانه بما غفلوا فيتداركون ما أغفلوا . وزيد هذا كان فى الجمعين ولعله الفرد المعول عليه فى البين لكن عراه فى أو لهما ماعراه . وفى ثانيهما ذكره من تكفل بحفظ الذكر فتدارك مانساه به

وبعد انتشار هذه المصاحف بين هذه الأمة المحفوظة لاسيما الصدر الاول الذي حوى من الاكابر ما حوى و تصدر فيه للخلافة الراشدة على المرتضى .وهو باب مدينة العلم لكل عالم . والاسد الاشد الذي لا تأخذه في الله له لا تأخذه في الله له لا تأخذه في الله له تقلق في في في في المرتبي المقوط شيء بعد من القرآن وإلا لوقع الشك في كثير من ضروريات هذا الدين الواضح البرهان وزعمت الشيعة أن عثمان بل أبا بكر وعمر أيضاح فوه وأسقطوا كثيرا من آياته وسوره وقدروى الكليني منهم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد المناسلة عن أبي عبد الله أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد المناسلة عن أبي عبد الله أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد المناسلة عن أبي عبد الله أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى منهم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى منهم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى منهم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى منهم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى منهم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله أن القرآن القرآن الذي جاء به جبريل إلى عبد الله أن المناسلة عنه المناسلة الذي المناسلة عن المناسلة عنه المناسلة عنه المناسلة عنه المناسلة الله الله عنه المناسلة عنه الله عنه المناسلة عنه المناسلة عنه المناسلة عنه المناسلة عنه عنه عنه الله عنه المناسلة عنه المناسلة عنه المناسلة عنه المناسلة عنه المناسلة عنه المناسلة عنه عنه المناسلة عنه عنه المناسلة عنه عنه المناسلة عنه المناسلة عن المناسلة عنه المناسلة عنه المناسلة عنه عنه المناسلة عنه المناسلة عنه عنه المناسلة عنه المنا

<sup>(</sup>١) واخرج ابن ابي داود انه جمع اثني عشر رجلا منقريش والانصار اه منه

<sup>(</sup>٢) فأرسل إلى مكة و إلى الثمام و إلى البحرين و إلى البصرة و إلى الكرفة وحبس بالمدينة واحداً كما أخرج ذلك ابن أبى داود من طريق حمزة الزيات اه منه

سبعة عشر ألف آية (١) وروى محمد بن نصر عنهأنه قال كان ( في لم يكن) اسمسبعين رجلامر قريش بأسمائهم وأسها. آبائهم، وروى عن سالم بن سليمة، قال قرأرجل على أبي عبدالله ـ وأناأ سمعه ـ حرو فامن القرآن ليس ما يقرأها الناس فقال أبو عبد الله مه عن هذه القراآت واقرأ كايقرأ الناس حتى يقوم القائم فاذاقام القائم فاقرأ كتاب الله على حده، وروى عن محمد بن جهم الهلالي وغيره عن أبي عبدالله (أن أمة هي أربي من أمة) ليس كلام الله بل محرف عن موضعه والمنزل أئمة هيأزي من أثمتكم وذكر ابن شهر اشب المازندر اني في كتاب المثالب له أن سورة الولاية أسقطت بتها لها وكذا اكثر سورة الاحزاب فانها كانت مثل سورة الانعام فأسقطو امنها فضائل أهل البيت، وكذا أسقطوا لفظ ـ ويلكمن قبل لا تحزن إن الله معنا، وعن ولا ية على من بعد، وقفوهم إنهم مستولون، وبعلي بن أبي طالب من بعد، وكني الله المؤمنين القتال، وآل محمد من بعد وسيعلم الذين ظلموا ـ إلى غير ذلك فالقرآن الذي بأيدى المسلمين اليوم شرقا وغربا وهو لكرة الاسلامودائرة الاحكاممركز أوقطبا أشد تحريفاً عندهؤ لاءمن التوراة والانجيل وأضعف تأليفامنهما وأجمع للا باطيل،وأنت تعلم أنهذا القول أوهىمن بيت العنكبوتوانه لأوهن البيوت ولا أراك في مرية من حماقة مدعيه وسفاهة مفتريه، ولما تفطن بعض علمائهم لما به جعله قولا لبعض أصحابه قال الطبرسي في مجمع البيان (٧) أما الزيادة فيه أي القرآن فه جمع على بطلانها ، و أما النقصان فقدر وي عن قوم من أصحابنا وقوم من حشوية العامةوالصحيح خلافه وهو الذي نصره المرتضي واستوفى الكلام فيهغا ية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات ، وذكر في مواضع أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكباروالوقائع العظام ، والكتب المشهورة،وأشعار العرب المسطورة، فان الغاية اشتدت.والدواعي توفرت على نقله وحراستهُ وبلغت إلى حد لم تبلغه فيما ذكرناه لان القرآنمفجر النبوة ومأخذ العلوم الشرعية. والاحكام الدينية،وعلماء المسلمين قدبلغو افى حفظه وحمايته الغاية حتى عرفو اكلشيء اختلف فيهمن إعرابه وقراءته وحروفه واآياته فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد ، وقال أيضا :ان العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه فى صحة نقله كالعلم بجملته وجرىذلك مجرى ماعلم ضرورةمن الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمزنى فان أهل العناية بهذا الشأنُ يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتها حتى لو أن مدخلا أدخل في كتاب سيبويه بابا من النحو ليس من الكتاب لعرف وميزانه ملحوق وأنه ليس من أصل الكتابوكـذا القول في كـتاب المزنى ومعلومأن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء. وذكر أيضا أن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليهوسلم مجموعا مؤلفا على ماهو عليه الآن واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه فىذلك الزمان وأنه كان يعرضعلىالنبي صلىالله تعالىعليه وسلم ويتلى عليه وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبى بن كعبوغيرهما ختموا القرآن على الني صلى الله تعالى عليه وسلم عدة ختمات وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعاً مرتباً غير مثبور ولامبثوث، وذكر أن من خالفذلك من الامامية والحشوية لايعتد بخلافهم فان الخلاف فى ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارأ ضعيفة ظنوا صحتها لايرجع بمثلها عنالمعلوم المقطوع بصحته انتهى وهو كلام دعاه اليهظهور فساد مذهب أصحابه حتى للاطفال والحمد لله على ان ظهر الحقو كنى الله المؤمنين القتال إلاأن الرجل قددس فى الشهدسما وأدخل الباطل في حمى الحق الاحمى (أماأولاً) فلان نسبة ذلك إلى قوم من حشوية العامة الذين يعني بهم أهل السنة

<sup>(</sup>١) والمشهور عندنا أنه ستة الاف وستأثة وستة عشرة آية أه منه (٢)هوتفسيرمطبوع فالعجم

والجماعة فهو كذبأو سوءفهم لانهم أجمعوا علىءدموة وعالنقص فيماتواتر قرآنا كما هو موجود بين الدفتين اليوم، نعم أسقط زمن الصديق مالم يتواتر وما نسخت تلاوته و كان يقرأه من لم يبلغه النسخ ومالم يكن في العرضة الأخيرة ولم يأل جهدا رضى الله تعالى عنه في تحقيق ذلك إلا أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذى النورين فلهذا نسب اليه كما روى عن حميدة بنت يونس أن في مصحف عائشة رضي الله عنها (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً )ـ وعلى الذين يصلون الصفوف الأولـوأن ذلك قبل أن يغير عثمان المصاحف فما أخرج أحمد عن أبي قال قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم : «إن الله أمر نى أن اقرأ عليك فقرأ على ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفًا مطهرة فيها كـتب قيمة وما تفرق الذين أو توا الكتاب إلامن بعدماجاءتهم البينة)-إن الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل ذلك فلن يكفره» ـ وفيرواية «(ومن يعمل صالحا فلن يـكفره وما اختلف الذين أو نوا الـكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة)-إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وفارقوا الكتاب لما جاءهم أو لئك عند الله شر البرية ماكان الناس إلا أمة و احدة ثم أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعبدون الله وحده أولئك عند الله خير البرية جز اؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدآ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه » وفي رواية الحاكم « فقرأ فيها ولو أن ابن آدم سألواديا من مال فأعطيه يسأل ثانيا ولو سأل ثانيا فأحطيه يسأل ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم إلا الترابو يتوب الله على من تاب» وماروى عنه أيضا أنه كتب في مصحفه سورتي الخلع والحفد \_ اللهم إنانستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولانكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولكنصلي ونسجد وإليكنسعي ونحفد نرجو رحمتك ونخشي عذابك إن عذابك بالكفار ملحق فهو من ذلك القبيلومثله كثير ،وعليه يحمل مارواه أبو عبيد عن ابن عمرقال لايقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله ومايد, يه ماكله قدذهب منه قرآن كـ ثير ولكن ليقل قد اخذت منهماظهر، والروايات في هذا الباب اكثر من ان تحصي إلا أنها محمولة على ماذكرناه ،و أين ذلك مما يقوله الشيعي الجسور (ومن لم يجعل الله له نور افعاله من نور) وأما ثانيا فلائنقوله إن القرآن كان على عهدرسول الدصلي الله تعالى عليه وسلم مجموعامؤ لفاعلى ماهو عليه الآن الخ إن أرادبه أنه مرتب الآي والسور ماهو اليوم وأنه يقرأه من حفظه في الصدر من الاصحاب كذلك لكنه كان مَفْرَقًا في العسب واللخاف فسلم إلاأنهخلافالظاهر منسياق كلامه وسباقه وإن أراد أنه كان فيالعهدالنبوي مقروءاً كما هو الآن لاغير وكان مرتبا ومجموعا في مصحف واحد غير متفرق في العسب واللخاف فمنوع والدليل الذي استدل به لايدل عليه كما لايخفي،و يالله العجب كيف ذكر في هذا المعرض ختمات ابن مسعود وأبي على المصحف العثماني فالسور مثلافي مصحفنا مائة وأربعة عشرة باجماع من يعتد به وقيل ثلاثة عشرة بجعل الانفال وبراءة سورة واحدة وفي مصحف ابن مسعود مائة واثنتاعشر قسورة لأنه لم يكتب المعوذتين (١)بل صحعنه (٢)أنه كان يحكمهما من المصاحف ويقول ليستامن كتاب الله تعالى وإنما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتعوذبهما

<sup>(</sup>۱) . لم يكتب الفاتحة يضا لكن لالاعتقاد انباليست من القرآن معاذ الله وللن للا كتفاء بحفظ الوجوب قراءتها في الصلاة فلا يخشى ضياعها اله منه (۲) كما أخرجه عند الرحمن بن أحمد والطبراني عن النخمي أه منه (م- ع -ج 1 روح المعــــاني )

ولهذا عوذبهما الحسن والحسين ولم يتابعه أحدمن الصحابةعلىذلكوقدصحأنه عيكي قرأهافي الصلاة فالظاهر أنهما غير متواتر تين قرآ ما عنده والقول بأنه إيما أنكر الكتابة وأراد بالكتاب المصحف ليتم التأويل مستبعد جداً بل لايصح كالايخفي،و في مصحف أني خمسة عشرة لأنه كتب في آخره بعد (العصر) سورتي الخلع والحفدو جعل سورة (الفيل وقريش)فيه سورةواحدةوتر تيبكل أيضاً متغايرومغاير لترتيب مصحفنامغايرة لاسترة عليهافسورة (ن) في مصحف ابن مسعو دبعد (الذاريات) و (لاأقسم بيوم القيامة) بعد (عم) (والنازعات) بعد (الطلاق) (والفجر) بعد (التحريم) إلى غير ذلك وسورة (بني اسرائيل) في مصحف أبيّ بعد (الكهف)و (الحجرات) بعد (ن)و (تبارك) بعد (الحجرات)(والنازعات)بعد(الواقعة)و(ألمنشرح)بعد(قل هوالله أحد)مع اختلاف كثير يظهر لمن رجع إلى الكتب المتقنة في هذا الباب، وكأن ران البغض غطى على قلب هذا البعض فقال ماقال ولم يتفكر في حقيقة الحال ولم يبال بوقع النبال قاصداً ان يستر بمنخل مختل كـذيه نورذي النورين الساطع عليه من برج شمس الكونين ومن بدر صحبه مع أن نسبة هذا الجمع اليهما منأوضح الأمور بل أشهر من المشهور ، وهو شائع أيضاعندالشيعةوليس لهم إلى إنكارهذر يعةو لكن مركب التعصب عثور ومذهب التعسف محذور، وإذا حققت مأذكرناه ووعيت ماعليك تلوناه فاعلم أن ترتيب آيه وسوره بتوقيف من النبي النبي أما ترتيب الآي فكونه توقيفيا بما لا شبهة فيه حتى نقل جمع منهم الزركشي (١)و أبوجعفر (٧) الاجماع عليه من غير خلاف بين المسلمين و النصوص متظافرة على ذلك. ومايدل بظاهره من الآثار على أنه اجتهادي معارضساقط عندرجة الاعتبار كالخبر الذي أخرجه ابنأ بي داود بسنده عن عبد الله بنالزبير عن أبيه قال \_أتى الحرث بنخزيمة بها تين الآيتين من آخرسورة براءة فقال أشهد أنى سمعتهمامن رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم ووعيتهما فقال عمرو أنا أشهد لقد سمعتهما ثم قاللوكانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة فانظروا آخر سورة من القراآن فالحقوهما في آخرها فانه معارض بمالا يحصى يما يدل على خلافه، ل لابن أبى داود مخرجه خبر يعارضه أيضا فقد أخرج أيضا عز أبي أنهم جمعوا القرآن فلما انتهوا إلى الآية التي فيسورة براءة( ثمانصرفوا صرفالله تلوبهم أنهم قوم لايفقهون)ظنوا أنهذا آخر مانزل فقال أبي أنرسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم أقر أني بعد هذا اليتين (لقدجاء لمرسول) إلى آخر السورة \* وأما ترتيب السور ففي كونه اجتهاديا أو توقيفيا خلافوالجهورعلى الثاني(٣)قالأبوبكرالانباريانزلالله تعالى القراآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه فى بضع وعشرين فكانت السورة تنزللام يحدث والآية جو ابالمستخبر فيوقف جبريلالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم على موضع الآية والسورة ، فمن قدم أوأخر فقد أفسد(٤)نظم القرآن · وقال الكرماني:ترتيب السور هكذا هو عند اللهتعالي في اللوح المحفوظ وعليه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ماكان يجتمع عنده منه وعرضعليه في السنة التي توفي فيهامرتين، وقال الطيبي مثله وهو المروىءنجمع غفير إلاانه يشكل على هذامااخرجه احمدو الترمذي وابو داو دو النسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال قلت لعثمان ماحملكم على ان عمدتم إلى الانفال وهي من المثاني و إلى براءة وهي من المثين(٥) فقرنتم بينهما ولم تكتبو ابينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم و وضعتمو هافى السبع الطو ال؟فقال عثمان كان

<sup>(</sup>۱) فى البرهان اه منه (۲) فى المباسبات اه منه (۳) و دذا آحر فوليه اه منه (٤) و بعضهم استنبط عمر الذي ويستلخ المذا وستين سنة من قوله فى سورة المنافقين (ولن يؤخر الله نفسالمذا جاء اجلها) فانهار أس ثلاث وستين سورة وعقبها بالتغابن للاشارة الى ظهور التغابن بعد فقده ممالية اهمنه (٥) المثين ما تزيد على مائة آبة او تقاربها والمنابى هناماولى المثين اهمنه

رسول الله وَلَيْكُ يَنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه النبىء دعا بعض منكان يكتب فيقول دعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيهاكذا وكذاوكانت الانفال من أوائل مانزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يبين لناأنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحمي و وضعتهما في السبع الطوال الله عنه المرحمة و وضعتهما في السبع الطوال الله عنه المرحمة المرحمة و السبع الطوال الله عنه المرحمة و المراحمة و المراحمة و السبع الطوال الله المرحمة و المراحمة و السبع الطوال الله المرحمة و المراحمة و المراحمة و المرحمة و المرحمة و المرحمة و المرحمة و المراحمة و المراحمة و المراحمة و المرحمة و المراحمة و المرحمة و المرح

فهذا يدل على أن الاجتهاد دخل في تر تيب السورو لهذا ذهب البيه تي إلى أن جميع السور تر تيبها تو قيفي إلا براءة والأنفال وله انشرح صدر الامام السيوطي لما ضاف ذرعا عن الجواب ، والذي ينشرح له صدر هذا الفقير هو ما انشرحت له صدور الجمع الغفير من أن ما بين اللوحين الآن موافق لما في اللوح من القرآن وحاشا أن يهمل صلى الله تعلى عليه وسلم أمر القرآن وهو نور نبوته وبرهان شريعته فلا بد إما من التصريح بمواضع الآي والسور وإما من الرمز اليهم بذلك وإجاع الصحابة في المآل على هذا الترتيب ؛ وعدولهم عما كان أولا من بعضهم على غيره من الاساليب ، وهم الذين لا تلين قناتهم لباطل ، ولا يصدهم عنى اتباع الحق لوم لائم ولاقول قائل ، أقوى دليل على أنهم وجدوا ماأفادهم علىا ، ولم يدع عندهم خيالا ولاوهما ، وعنمان رضي الله تعالى عنه وإنه له أدى اليها ظنه فليكن لعثمان هذا الموافقة التي ظفر ولم يتحقيقها من النصوص أو الرموز فسكت على أن ذلك كان قبل ما فعل عثمان عند التحقيق ولمكن لما فيم بتحقيقها من النصوص أو الرموز فسكت على أن ذلك كان قبل ما فعل عثمان عند التحقيق ولمكن لما وفعت الاقلام وجفت الصحف واجتمعت الكلمة في أيامه واقتدت المسلمون في سائر الآفاق بامامه ، نسب غيره بتحقيقها من دونهم عليه والسؤال منه وجوابه ليسا قطعيين في الدلالة على الاستقلال لجواز أن يكون ذلك اليه ، وقصر من دونهم عليه والسؤال منه وجوابه ليسا قطعيين في الدلالة على الاستقلال لجواز أن يكون على هذا المصحف لا ينبغي أن يصاخ إلى آ حاد الاخبار و لا يشرأب الى تطلع غرائب الآثار فافهم ذاك والله سبحانه و تعالى يتولى هداك ﴿ الفائدة السابعة ﴾ في بيان وجه إعجاز القرآن ه

(اعلم) أن إعجاز القرآن عالاً مرية فيه و لا شبهة تعتريه وأرى الاستدلال هنا عليه عالا يحتاج اليه والشبه صرير باب او طنين ذباب والاهم بالنسبة الينا بيان وجه الاعجاز والدكلام فيه على سبيل الايجاز (فنقول) قد اختلف الناس فى ذلك فذهب بعض المعتزلة إلى ان وجه إعجازه اشتهاله على النظم الغريب والوزن العجيب والاسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء من العرب في مطالعه و فواصله و مفاصله و رد بوجهين (الاول) أنا لانسلم المخالفة فان كثيراً من آياته على وزن أبيات العرب نحو قوله تعالى (ومن تزكي فا نما يتزكي لنفسه) وقوله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) ومثله كثير (الثاني) أنالوسلمنا المخالفة لكن لانسلم أنه لمجردها يكون معجزاً و إلا لكانت حماقات مسيلمة إذ هي على وزنه كذلك، وذهب الجاحظ إلى أنه اشتماله على البلاغة التي تتقاصر عنها سائر ضروب البلاغات ورد بوجوه (الاول) أنا إذا نظرنا إلى أبلغ الخطب وأجزل الشعر وقطعنا النظر عن الوزن وقسناه بقصار القرآن كان الأمر فى التفاوت ما تبساء والمعجز لابد ان ينتهى الى حد لا يبقى معه لبس ولا ريبة (الثاني) ان القرآن غير خارج عن كلام العرب وما من أحد من بلغائهم إلا وقد كان مقدوراً له الاتيان بقليل من مثل ذلك والقادر على البعض ولو كان منتهيا إلى الإعجاز بلاغة لعرفوه وما اختلفوا (الرابع) انهم طلبوا البينة عن أتى بشيء في البعض ولو كان منتهيا إلى الإعجاز بلاغة لعرفوه وما اختلفوا (الرابع) انهم طلبوا البينة عن أتى بشيء

منه ولو كانت بلاغته منتهية إلى حد الاعجاز ماطلبوها ﴿ الجامس ﴾ أن في كل عصر من تنتهي اليه البلاغة وذلك غير موجب للاعجاز ولا للدلالة على صدق مدعى الرسالة لجواز أن يكون هو من انتهت اليه،وقيل هو اشتماله على الاخبار بالغيب ور د ، أما أولا فبأن الاصابة في المرة والمرتين ليست من الخوارق والحد الذي يصير به الاخبار خارقا غير هضبوط فأذاً لا يمتنع أن يقال ما اشتمل عليه القرآن لم يصل اليه ،وأما ثانيا فبأنه يلزم ان يكون أخبار المنجمين والكهنة عنالاً موار المغيبة مع كثرة إصابتها معجزة، وأما ثالثا فبأنه يلزم أن تكون التوراة كذلك لاشتمالها كاشتماله . وأما رابعا فبأنه يازم أن يكون الخالى عن الاخبار بالغيب من القرآ نغير معجز وقيلهو كونه مع طوله وامتداده غيرمتناقض ولا مختلف وأبطل بوجهين (الاول)أنالانسلم عدم التناقض والاختلاف فيه أماالتناقض فقوله تعالى (وما علمناه الشعر وما ينبغيله) والبحور كلهافيه وقال تعالى: (فلاأنساب بينهم يومئذ ولايتساءلون)ثم قال (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) وقال تعالى (ومامنع الناس أن يؤمنوا إذجاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أويأتيهم العذاب قبلا)فحصر المانع فىأحد السببين وقال (و مامنع الناس أن يؤ منو ا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالو ا أبعث الله بشرا رسولا) فحصر المانع في غيرهما إلى غير ذلك، وأما الاختلاف فكقو له تعالى (كالصوف المنفوش) بدل (كالعهن المنفوش) وقوله تعالى (ضربت عليهم المسكنة والذلة) بدلقوله الذلة المسكنةوقوله تعالى (النبيأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) وهوأب لهموقوله تعالى فىخلق آدم مرةمن ترابومرةمن حمأومرةمنطين ومرةمنصلصال علىأن فيه تكرارآ لفظيا ومعنويا كمافى الرحمن وقصةموسي مثلاو تعرضا لايضاح الواضحات كمافى قوله تعالى (فصيام ثلاثة أيام في الحجوسبعة إذارجعتم تاكعشرة كاملة) وقالعثمان:إن في القراآن لحناستقيمه العرب بألسنتها (الثاني) أنالو سلمنا السلامة من جميع ذلك لكنه ليس باعجاز إذهو موجود فى كثير من الخطب والشعر ويظهر كليافيها يكون على مقدار بعض السور القصار بتقدير التحدى بها،وقيل هو موافقته لقضية العقل ودقيق المعنى ورد بأنه معتاد في أكثر كلام البلغاء وينتقضأيضا بكلام الرسولالغير المعجز وبالتوراة والانجيل وقيل إعجازهقدمه واعترض بأنه يستدعى أن يكونكل من صفاته تعالى كذلك وأيضا الـكلام القديم ، الايمكن الوقوف عليه فلا يتصور التحدي به ﴿ وقال ﴾ الاستاذأ بو إسحاق الاسفر ايني، والنظام: إعجازه بصرف دو اعي بلغاء العرب عن معارضته، وقال المرتضي بسلبهم العلوم التي لا بدمنها في المعارضة واعترض بأر بعة اوجه (الأول) أنه يستلزم أن يكون المعجز الصرفة لاالقرآن وهو خلاف ماعليه إجماع المسلمين من قبل (الثاني)أن التحدي وقع بالقراآن على كل العرب فلو كان الاعجاز بالصرفة لكانت على خلاف المتعاد بالنسبة إلى كل واحد ضرورة تحقق الصرفة بالنسبة اليه فيكون الاتيان بمثل كلام القرآن معتاداً لهوالمعتادلكل ليسهو الـكلام الفصيح بل خلافه فيلزم ان يكون القرآن كـذلك و ليسكـذلك. (الثالث)أنه يستلزمأن يكون مثل القرآن معتادامن قبل لتحقق الصرفة من بعدفتجو ز المعارضة بماو جدمن كلامهم مثل القرآن قبلها (الرابع)وهو خاص بمذهب المرتضى أنه لو كانالاعجاز بفقدهم العلوم لتناطقوا به ولو تناطقوا لشاع إذ العادة جارية بالتحدث بالخوارق فحيث لم يكن دل على فساد الصرفة بهذا الاعتبار، واستدل بعضهم على فساد القول بهابقوله تعالى (قل لئن اجتمعتالانس والجن) الآية فانه يدل على عجزهممع بقاء قدرهم ولوسلموا القدرة لم تبق فائدة لاجتماعهم لأنه بمنزلة اجتماع الموتى وليس عجز الموتى مايحتفل بذكره ولابأس بانضهامه إلى ماذكرناه وأما الاكتفاء به فى الاستدلال فلا أظنك ترضاه ، وقال الآمدى وغيره الاعجاز بحملته (۱) و بالنظر إلى نظمه و بلاغته و إخباره عن الغيب وارتضاه الكثير ، وقولهم فيما قبل لانسلم المخالفة النجيجاب عنه بأن ماذكروه وإن كان على و زن الشعر إلا أنه لا يعد شعر او لاقائله شاعر الآن الشعر ماقصدوزنه وحيث لاقصد لا شعر وقد يعرض للبلغاء في سرد خطبهم المنسجمة مثل ذلك بل قد يتفق لمن لا يعرف الشعر رأسا من العوام كلمات متزنة نحو قول السيد لعبده مثلا ادخل السوق و اشتر اللحم و اطبخ ، ولهذا قال الوليد (۲) « لما قرأ عليه النبي صلى الله تعالى عليه و سلم القرا آن فكا نما رق له فاقترح عليه أبو جهل أن يقول فيه ما يبلغ قومه أنه منكرله و كاره ماذا أقول فو التهمافيكم رجل أعلم بالشعر مني و لا برجزه و لا بقصيده و لا باشعار الجن و الله ما يشبه الذي يقول شيئامن هذا و و الته إن لقوله الذي يقوله حلاوة و إنه ليمن ما في المنازم ان لا يكون مع البلاغة و الاخبار بالغيب معجزاً و من هنا يعلم الجواب عن الاعتراض على أن وجه إعجازه بلاغته على أن الأوجه الخسة التي ذكر وها فيه باطلة «

﴿ أَمَا الأُولَ ﴾ فلا أن التفارت بين لمن تحدى به من البلغاء ولذا لم يعارض وغيرهم عم عن ذلك لقصوره في الصناعة فلا اعتداد به ولا مضرة لثبوت الاعجاز بعجز أو لئك ثم قياس أقصر سورة على ماذكروه (٣)عدول عن سواء السبيل ﴿ وَأَمَا الثاني ﴾ فلا أن القدرة على البعض لا تستلزم القدرة على الكل ولهذا نجد الكثير قادار على بليغ فقرة أو فقر تين أو بيت أو بيتين ولا يقدر على وضع خطبة ولا نظم قصيدة \*

﴿ وأماالنَّالَثُ ﴾ فلا أن الصحابة لم يختلفوا فيما اختلفوا فيهانه نارل على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ربه أو أن بلاغته غير معجزة ولـكـنهم اختلفوا في انه قرآن وذلك لا يضر فيما نحن بصدده م

﴿ وأما الرابع ﴾ فلا ن طلب البينة لما قدمناه في الفائدة السادمة أو للوضع والترتيب كما قيل او لمزيد الاحتياط في الامر الخطير ﴿ وأما الخامس ﴾ فلان المعجز يظهر في كل مان من جنس ما يغلب و يبلغ فيه الغاية القصوى ويوقف فيه على الحد المعتاد حتى إذا شوهدماهو خارج عن الحد علم انه من عند الله وإلالم يتحقق عند القوم معجزة النبي ولظنوا أنهم لو كانوا من أهل تلك الصنعة أو متناهين فيها لامكنهم أن يأتوا بمثلها والبلاغة قد بلغت في ذلك العهد حدها وكان فيها فخارهم حتى علقت السبع باب الكعبة تحديا بمعارضتها فلما أتى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بما عجزوا عن مثله مع كثرة المنازعة والتشاجر والافتراق علم أن ذلك من عندالله تعالى بلاريب، واعتراضهم على كون الاخبار بالغيب معجز ا مكابرة فان الاخبار عن الغائبات مع التكرر والاصابة غير معتاد ولا معنى لكونه معجزاً غير هذا وماذ كروه من الوجوه باطل ه

﴿ أما الاول ﴾ فلانه لايازم منعدم كون الاصابة فى المرة والمرتين منالخوارق أن لاتكون الاصابة فى المرة والمرتين منالخوارق أن لاتكون الاصابة فى الدكرات الدكثيرة منها والضابط العرف ولا يخنى أن ماورد من أخبار الغيب فى القرآن مما يعدفى نظر أهل العرف كثيراً لاتعتاد الاصابة فيه بحملته ﴿ وأما الثانى ﴾ فلان أخبار المنجمين ماكان كاذبا منها لااحتجاج وما كان صادقا وتكررت الاصابة فيه كالمحسوف والخسوف غير وارد لانه من الحساب المعتاد لمن يتعاطى

<sup>(</sup>۱) كون الاعجاز بجملته نسبه الامام السيوطىلبعض المعتزلة وقدورد التحدى بكلالةرآن وبعشرسوروبسورة قيل ولوقصيرة لظاهر الاطلاق وقيل تبلغ مبلغا يتمين فيه رتب ذوى البلاغة فامهم وتدبراه منه

<sup>(</sup>٣) والخبرطويل أخرجه الحاكم وصححه والبيهقى في الدلاثر عن ابن عباس اله منه (٣) على انه يكفينا في الغرض كون القرآن بجماته أو بسوره الطوال معجزاً فافهم اله منه

صناعة التنجيم وأخبار القرآن بالغيوب ليست كذلك وأما أخبار الكهنة فالقول فيها كما في السحر ه ﴿ وَأَمَا ۚ الثَّالَثُ ﴾ فلا تن مافي التوراة من الاخبار بالغيب إن كان كثيرًا خارقًا للعادة ووقع التحدي به فهو أيضاً معجز وآية صدق لمن أتى بهولا يضرنا التزام ذلك ﴿ وأما الرابع ﴾ فلا نه لايرد على من يقول وجه الاعجاز بحموع ماتقدم أصلا . ومن يقول وجهه مجرد الاخبار بالغيب يقول بأن الخالى من ذلك غير معجز وإيما الاعجاز في القرآن بجملته ويكفي ذلك فيغرضه ، والاعتراض على كون وجه الاعجاز عدم التناقض والاختلاف مع الطول والامتداد بو جهيه مدفوع ﴿ أَمَا الْأُولَ ﴾ فلا ْن اشتمال القرآن على الشعر قد سبق جوابه فلا يناقض ( وما علمناه الشعر ) وأما الآيتانُ الاوليتان فقد أجاب عنهما ابن عباس حين سأله رجل عن آيات من هذا القبيل بأن نفي المسألة قبل النفخة الثانية وإثباتها فيما بعد، والسدى بأن نفي المسألة عندتشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجوازعلى الصراط وإثباتها فيما عداها وابن مسعود بأن المسألة المنفية طلب بعضهم العفو من بعض والمثبتة على ظاهر معناها فلامنافاة، وأماالآيتان الآخريتان فعنى الأولى منهما (ومامنع الناس أن يؤمنوا) إلا إر ادة الله أن تأتيهم سنة الاولين من نحو الحسف أو يأتيهمالعذاب قبلا في الآخرة ولأشك أن إرادهالله تعالى مانعة من وقوع ماينافى المراد، فهذا حصر فى السبب الحقيقي. ومعنى الثانية (وما منع الناس أن يؤمنوا ) إلا استغراب بعثة البشر رسولا وهومدلول القول التزاما والداللا يناسب المانعية والمدلول ليسمانعاً حقيقياً بلعادي لجواز وجود الايمان معه فهو حصر في المانع العادي فلا تناقض وسيأتي لهذا إن شاء الله تعالى زيادة تحقيق ه وكذالامثاله ممايضيق عنه هذا المبحث، وأما الاختلاف المذكور فليس هو المنفى في قوله تعالى: (ولوكان من عند غيرالله لوجدوافيه اختلافا كثيرا)لان المرادبه أحد أمرين، الأول الاختلاف المناقض للبلاغة، والثاني الاختلاف فيما أخبر عنه من قصص الماضين وسيرالأو لين معأمية من جاءبه وعدم دراسته للعلوم ومطالعته للكتب ولاشك أنه لم يوجد فىالقرآن شيء من هذه الاختلافات على أن أمثال بعض ماذكر من الاختلاف ليس بقر آن لأنه لم يتو اتر وأمثال البعض الآخر اختلاف مقال لاختلاف الاحو الهوالمرجع إلى جوهر واحدوهو التراب فى خلق آدم مثلا ومنه تدرجت تلك الاحوال واي ضرر في ذلك ، وأما التكرار اللفظي والمعنوى فلا يخلو عن فائدة لاتحصل من غير تكرار كبيان اتساع العبارة وإظهار البلاغة وزيادة التأكيد والمبالغة إلى غير ذلك مماقد أمعن المفسرون في تحقيقه وبيانه وستراه بحوله تعالى،وأما مايتوهم فيه أنه من قبيل إيضاح الواضحات فليس يخلوعن درءاحتمال، ورفع خيال ، فانهلو لم يقل فيماذكر من الآية (تلك عشرة كاملة) لتوهم ولو على بعدأن المراد وتمام (سبعة إذا رجعتم) بل في ذلك غير هذا أسرار ستأتيك ، بعون باريك ، وأما قول عثمانأن في القرآن لحنا الخفهو مشكل جداً إذ كَيْف يظن بالصحابة أو لا اللحن في الكلام فضلا عن القرآن وهم هم ثم كيف يظن بهم ثانياً اجتماءهم على الخطأ و كتابته ثم كيف يظن بهم ثالثا عدم التنبه والرجوع ثم كيف يظن بعثمان عدم تغييره وكيف يترده لتقيمه العرب وإذا كانالذين تولوا جمعه لم يقيموه وهم الخيار فكيف يقيمه غيرهم فلعمري إن هذامما يستحيل عقلا وشرعا وعادة فالحق إن ذلك لا يصح عن عثمان والخبر ضعيف مضطرب منقطع. وقد أجابوا عنه بأجوبة لاأراها تقابل مؤنة نقلها والذي أراه أن رواة هذا الخبر سمعوا شيئا ولم يتقنوه فحرفوه فلزم الاشكال وحل الداءالعضال وهو ماروي بالسند عن عبد الله بن عبد الاعلى قال: لما فرغ من المصحف أتى به عثمان فنظر فيه فقال أحسنتم وأجملتم أرى شيئاسنقيمه بألسنتنا وهذا لاإشكال فهلانه عرض عليه عقيب الفراغ من كتابته فرأي فيهما كتب

على غير لسان قريش ثم وفى بذلك عند العرض والتقويم ولم يترك فيه شيئاولاأحسبك فى مرية من ذلك نعم به ماروی بسند صحیح علی شرط الشیخین عرب هشام بن عروة عن أبیه قالسألت عائشة رضی الله تعالی عنها عن لحن القرآن عن قوله تعالى ﴿ إِن هذان لساحران ﴾ وعن قوله (والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة )وعن نوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون )؟فقالت ياابن أخي هذا عمل الكتاب اخطأوا فى الكتاب، وكذا مار وى عن سعيد بن جبير كان يقرأ (والمقيمينالصلاة)و يقول هو لحن منالكاتب ويجاب عنالاول أنمعني قولها أخطأوا أي في اختيار الأولى من الاحرف السبعة لجمع الناس عليه لاأن الذي كتبوه من ذلك خطأ لايجوزفان مالايجوزمردود وإنطالت مدة وقوعه ،وهذا الذي رأته عائشة وكم لها من رأى رضى الله نعَالى عنها . وعن الثاني بأن معنى قوله لحن من الـكاتب لغة وقراءة له وفي الآية قراءة أخرى وللنحو يين في توجيه هذه القراآت كلام طويل ستسمعه فيما بعد إن شاء الله تعالى. وأما الوجه الثاني ﴿ فلا ْنَمْنَ ذَهْبَ ﴾ إلى أنوجه لاعجاز عدم التناقض والاختلاف مع الطول والامتدادية ولالقرآن بحملته معجز لذلك فسلامة كثير من الخطب والشعر من ذلك وظهور ذلك كليا فيما يكون على مقدار بعض السور القصار لايضره شيئا كما لايخني فتدبر ، وقد أطال العلماء الكلام على وجه إعجاز القراآن وأتوا بوجوه شتى الكثير منهاخو اصهوفضا للهمثل الروعة التي تلحقةلوب سامعيه وأنه لا يمله تاليه بلرزداد حبا لهبالترديد مع أنالكلام يعادى إذا أعيدو كونه آية باقية لاتعدم مابقيت الدنيا مع تكفل الله تعالى بحفظه.والذي يخطر بقلب هذا الفقير أن القرآن بجملنه وابعاضه حتىأقصر سورة منه معجز بالنظر إلى نظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب وموافقته لقضية العقل ودقيقالمعنىوقد يظهر كلها في آية وقد يستتر البعض كالاخبار عن الغيب ولاضير ولاعيب فما يبقى كاف وفي الغرض واف. نجوم سماء كلما انقض كوكب بدا كوكب تأوى اليه كواكب

أمابيان كون النظم معجز أفلاً نمرا تب تأليف الكلام على ماقيل خس (الاولى) ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض فتحصل الحلم التكلمات الثلاث الاسم والفعل والحرف (والثانية) تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض فتحصل الجمل المفيدة و هو النوع الذي يتداوله الناس جميعا في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم ويقال له المنثور (والثالثة) ضم ذلك إلى بعض ضما له مباد ومقاطع و مداخل ومخارج و يقال له المنظوم (والرابعة) ان يعتبر في اواخر الكلام مع ذلك تسجيع ويقال له المسجع (والخامسة) ان يحصل له مع ذلك وزن ويقال له إن قصد الشعر والمنظوم إما محاورة و يقال له الحطابة وإمامكاتبة ويقال له الرسالة وأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الاقسام ولكل من ذلك نظم عضوص والقرآن جامع لمحاسن الجميع بنظم مكتس الهي حلل ، و و تعر عن كل خلل ، و مشتمل على خواص ما شامها سواه ، و مزايا ما سامها عند اهل النقد نظم إلا اياه \*

من كل لفظ تكاد الاذن تجعله ربا ويعبده القرطاس والقلم

ويؤيد ذلك أنه لايصح ان يقال لهرسالة او خطابة أوسجع كما يصح ان يقال هوكلام و البليغ إذا قرع سمعه فصل بينه و بين ماعداه من النظم بلاترديد وهذام الاخفاء فيه على الرجال حتى على الوليد، وأما بيان ذلك في البلاغة فهو أن أجناس الكلام مختلفة و مراتبها في البيان متفاوتة ، فمنها البليغ الرصين الجزل، ومنها الفصيح القريب السهل، ومنها الجارى الطلق الرسل وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود فالأول أعلاها و، الثاني أو سطها والثالث أدناها وأقربها وقد حازت بلاغة القرآن من على قسم من هذه الاقسام أوفر حصة وأخذت من كل نوع أعظم شعبة فانتظم لها

بانتظامهذه الاوصاف نمطمن الكلام يجمع صفتى الفخامة والعذوبة وهما كالمتضادين فكان اجتماعالأمرين فيه مع نبو كل منهما عن الآحر فضيلة و منزلة جليلة وقد خص بذلك القرآن كالايخفى(١) على ذوى الفطر السليمة ومن كان له في علم البلاغة إتقان وأما بيان إعجاز اشتاله علىالاخبار بالغيب فلا نه تضمن ما يحكم العرف بكثرته من أخبارالقرون الماضية والامم البادية والشرائع الدائرة ما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذمن أحبارأهل الك.تاب الذي قطع عمره في تعلم ذلكو تتبعه فيورده القرآن على وجهه ويأتي به على نصه ،ومن المعلومأن من أتي به أمى لا يقرأ ولا يكتب صلى الله تعالى عليه وسلم مع الاعلام بمافى ضمائر كثيرين من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أوفعل كقوله تعالى: (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) وقوله تعالى (ويقولون في أنفسهم لو لا يعذ بناالله) والاعلان بالحوادث المستقبلة في الاعصار الآتية كقوله تعالى (ألم غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين)و أخبار أقوام في قضايا انهم لا يفعلونها فيا فعلو او لاقدر واكقوله تعالى خطابالليهود (فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا) فهاتمناه أحدمنهم إلى أضعاف مضاعفة من مثل ذلك قد اشتمل القرآن عليها واختصمن مين الكتب بهاحتي أن أقصر سورة فيه وهي الكوثر تشير إلى أربعة أخبار عن الغيب مع أنها ثلاث آيات ﴿ الأول ﴾ في قوله تعالى (إناأعطيناك الكوثر) إذا أريد به كافى بعض الروايات كثرة الاتباع ﴿ وِ الثَّانِي ﴾ في قوله (وانحر) حيث أريدبه كماهو الظاهر الامر بالنحر فهو إشار ة إلى اليسارحتي يمكنه الاقدام عليه (والثالث والرابع) في قوله تعالى (إن شانتك هوالابتر) حيث صرح ورمز بأن شانئك لاأنت أبتر لاعقب له فكان كااخبر و لاشك عند كل عاقل أن مجموع ماذكرنا يعجزعنهاالبشر وأماإعجاز موافقته لقضية العقلودقيق المعنى فلائنه اشتمل على توحيدالله تعالىو تنزيهه والدعاءإلى طاعته وبيان طريق عبادته مرتحليل وتحريم ووعظ وتعليم وأمر بمعروف ونهىءن منكر وإشارة إلىمحاسن الاخلاقوز جرعن مساويها واضعاكلشيء منهاموضعه الذي لايري أوليمنه ولاأليق ولايتصورا حرى من ذاك ولا أخلقجامعاً بين الحجة والمحتجله والدليلو المدلول عليه ليكون ذلك أوكدللز وممادعا اليهو امتثال ماأمر بهواجتناب مانهىعنه مع إشارةأنيقةور موزدقيقةواسرار جزيلةوحكمجليلةستقف إنشاء الله تعالى على الكشير منهابحيث لاتبقى في شك من رد من يقول بأن ذلك معتاد في أكبئر كلامالبلغاء وأنه ينتقض بالتوراة والانجيل و بكلام الرسول الغير المعجز فأن الثريا من يد المتناول ي

وماكل مخضوب البنان بثينة ولاكل مصقول الحديد يمانى

فهذه الأوجه الآر بعة هى الظاهرة فى وجه إعجاز القرآن والمشهو رعندا لجمهور الاقتصار على بلاغته وفصاحه حيث بلغت الرتبة العليا والغاية القصوى التي لم تكد تخفى على أهل هذا الشأن حتى النساء كما يحكى أن الاصمعى وقف متعجبا من امرأة تنشد شعرا فقالت أتعجب من هذا أين أنت من قوله تعالى ( وأوحينا الى أمموسي أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى و لا تحزنى إنارادوه إليك وجاعلوه من المرسلين )؟فقد جمع أمرين ونهيان وبشارتين أى مع مافيه بما يدرك بالذرق و بعضهم جعل المدار النظم المخصوص والباقى تابع له قائلا إن الاعجاد المتعلق بالفصاحة والبلاغة لا يتعلق بعنصره الذى هو اللفظ والمعنى فان الالفاظ ألفاظم كما قال تعالى ( قرآنا عربيا بلسان عربى ) و لا بمعانيه فان كثيرا منها موجود فى الحكتب المتقدمة كما قال تعالى :

<sup>(</sup>١) وقال السكاكى[علم أن[عجاز القرآن يدرك ولايمكنوصفه كاستقامة الوزنوالملاحظةوطيبالنغمولايدرك تفصيله لغير ذوى الفطر السليمة إلاباتقان علمي المعانى والبيان والتمرن فيهما فليفهم إه منه

(و إنه لني زبر الأولين) ومافيه من المعار ف الالهية وبيان المدأ والمعاد والاخبار بالغيب فاعجازه ليس براجع إلى القرآن من حيث هو قرآن بل لكونه حاصلامن غير سبق تعليم و تعلم و لكون الاخبار بالغيب إخباراً بما لا يعتاد سواء كان بهذا النظم أو بغيره مورداً بالعربية أو بلغة أخرى بعبارة أو إشارة ، فاذاه و متعلق بالنظم المخصوص الذي هو صورة القرآن و باختلاف الصور يختلف حكم الشي واسمه لا بعنصره كالخاتم والقرط و السوار إذا كان الكلمين ذهب مشلافان الاسم مختلف و العنصر و احدوكا لخاتم المتخذ من ذهب و فضة و حديد يسمى خاتما و العنصر و احدوكا لخاتم المتخذ من ذهب و فضة و حديد يسمى خاتما و العنصر مختلف فظهر أن الا عجاز المختص بالقرآن متعلق بنظمه المخصوص و إعجاز نظمه قدسلف بيانه وأنت تعلم مافيه و إن كان قريبا إلى الحق، وأبعد الأقو الحندى كونه بالقدم كماهو قريب من هو حديث عهد بما تقدم و وسيأتي إن شاء الله تعالى - تتمة لهذا الكلام من بيان اختلاف الناس أيضا في تفاوت مراتب الفصاحة و البلاغة في آياته و يتضح لكماهو الحق الحقيق بالقبول و الله تعلى المبعة ما لا يحصى من الأسرار ، وهذا أوان تقبيل شفاه الاقلام ، حروف سبحان كلام الله تعالى العلام ه

﴿ سورة فاتحة الكتاب ﴾

اختلف فيها ، فالاكثرون على أنها مكبة بل من أوائل مازل من القرآن على قول (١) وهو المروى عن على وابن عباس و قتادة وأكثر الصحابة و عن مجاهد أنها مدنية (٣) وقد تفرد بذلك حتى عدهفوة منه، وقيل نزلت بمكة حين فرضت الصلاة وبالمدينة لما حولت القبلة ليعلم أنها في الصلاة كها كانت وقيل بعضها مكبى وبعضها مدنى و لا يخفى ضعفه وقد طمح الناس بالاستدلال على مكيتها با يه الحجر (ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم) وهي مكية لنص العلماء والرواية عن ابن عباس ولها حكم مرفوع لالان ماقبلها و ما بعدها في حق أهل مكة كها قبل لا نه مبنى على أن المكي ماكان في حق أهل مكة والمشهور خلافه، والأقوى الاستدلال بالنقل عن الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل لان ذلك موقوف أو لا على تفسير السبع المثاني بالفاتحة وهو و إن كان صحيحا ثابتا في الاحاديث (٣) إلا أنه قد صح أيضا عن ابن عباس وغيره تفسيرها بالسبع الطوال ، وثانيا على امتناع الامتنان بالشيء قبل إيتائه مع أن الله تعالى إنه قتحال بلك فتحامينا) فهو قبل الفتح بسنين والتعبير بالماضي تحقيق للوقوع وهذا وإن كان خلاف الظاهر لاسيما مع إيراد اللام فهو قبل الفتح بسنين والتعبير بالماضي تحقيق للوقوع وهذا وإن كان خلاف الظاهر لاسيما مع إيراد اللام وكلمة (قد) ووروده في معرض المنة والغالب فيها سبق الوقوع وعطف (ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به) فهو قدل أنه قد خدش الدليل بلايقال إن هذا وذلك لا يدلان إلا على أنها نزلت بمكة، وأما على نفي نزولها بالمدينة ولكية إلا أنه قد خدش الدليل بلايقال إن هذا وذلك لا يدلان إلا على أنها نزلت بمكة، وأما على نفي نزولها بالمدينة

<sup>(</sup>۱) فقد رو يناعن ألى ميسرة أن رسول الله عليه على إذا برز سمع مناديا يناديه يامحد فاذا سمع الصوت انطاق هار با فقال ورقة بن بوفل إذا سمت النداء فاثبت حتى تسمع ما يتمول لك قال فلما برز سمع النداء بامحد قال لبيك قال قل أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محداً رسول الله ثم قال والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين) حتى فرغ من فاتحه الفرآن ولو لا صحة الاخبار على غير هذا النحو كان هذا الحبر أقوى دليل على مكيمًا فافهم أه (٧) ويلزم منه أنه المسلمين في من عشرة سنة بلا فاتحة ومى خاتمة فى البعد أه منه (٣) فقد روينا عن أبى هرير فقال و إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليه أبي بن كعب أم القراز فقال والذى نفسى بيده ما أنول الله فى التوراة و لافى الانجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها إنها لهى السبع المثانى والقرآن العظم الذى أو تيته اهمنه

أيضاً فلا لأنا نقول: النفي هو الاصلوعلى مدعى الاثبات الاثبات وأنى به وماقالوا فى الجواب عن الاعتراض بأن النزول ظهور من عالم الغيب إلى الشهادة والظهور بها لايقبل التكرر فان ظهور الظاهر ظاهر البطلان كتحصيل الحاصل من دعوى أنه كان فى كل لفائدة أو أنه على حرف مرة وآخر أخرى لورود مالك وملك أو ببسملة تارة وتارة بدونها وبه تجمع المذاهب والروايات مصحح للوقوع لا موجب له كما لايخنى، والسورة مهموزة وغير مهموزة بابدال إن كانت من السور وهو البقية لان بقية كل شيء بعضه وبدونه إن كانت من سور البناء وهي المنزلة أو سور المدينة لاحاطتها (١) با آياتها ، أو من التسور وهو العلو والارتفاع لارتفاعها بكونها كلام الله تعالى و تطلق على المنزلة الرفيعة كما في قول النابغة :

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب

وحدها قرآن يشتمل على ذي فاتحة وخاتمة . وقيل طائفة أي قطعة مستقلة لتخرج آية الـكرسي مترجمة توقيفا وقد ثبتت أسماء الجميع بالأحاديث والآثار فمن قال بـكراهة أن يقال سورة كـذا بل سورة يذكر فيها كُذَا بناء على ماروى عن أنس وابن عمر من النهبي عن ذلك لايعتد به إذ حديث أنس ضعيف أو موضوع وحديث ابن عمر موقوف عليه و إن روى عنه بسند صحيح ﴿ والفاتحة ﴾ في الأصل صفة جعلت إسما لاول الشيء لكونه وأسطة في فتح الكل والتاء للنقل أو المبالغة ولا آختصاص لها بزنة علامة أو مصدر أطلقت على الاول (٢) تسمية للمفعول بالمصدر إشعاراً باصالته كا نه نفس الفتح إذ تعلقه به أولا ثم بو اسطته يتعلق بالمجموع لكونه جزءاً منه ، وكذا يقال في الخاتمة فان بلوغ الآخر يعرض الآخر اولا والـكل بواسطته وليس هذا كالأول لقلة فاعلة في المصادر إلا أنه أولى من كونه للا لة أو باعثا لأنهذه ملتبسة بالفعل ومقارنة له ، والغالب (٣) أن لا تتصف الآلة ولا يقارن الباعث على أن الآلة هنا غير مناسبة لايهام أن يكون البعض غيرمقصود وجوزوا أن يكون للنسبةأىذات فتح مع وجودأحر مرجوحة (والكتاب) هوالجموع الشخصى وفتح الفاتحة بالقياس اليه لا إلى القدر المشترك بينه وبين أجزائه وهو متحقق فى العلم أو اللوحأو بيتالعزة فلا صَير في اشتهار السورة بهذا الاسم في الأوائل، والاضافة الاولى من إضافة الاسم إلى المسمى وهي مشهورة، و الثانية بمعنى اللام كمافى جز الشيء لا بمعنى من كمافى خاتم فضة لأن المضاف جزء لاجز ثى قاله شيخ الاسلام (٤)و هو مذهب بعض فى كل، وقال ابن كيسان والسير افى وجمع إضافة الجزء على معنى(من)التبعيضية بل فىاللمع وشرحه إنهن المقدرة في الاضافة مطلقا كذلك من غير فرق بين الجزءو الجزئي، و بعضهم جعل الاضافة في الجزئي بيانية مطلقا، وبعضهم خصها بالعموم والخصوص الوجهي كمافي المثال وجعلهافي المطلق كمدينة بغداد لامية والشهرة لاتساعده ه ولهذه السورة الكريمة أسماء أوصلها البعض إلى نيفوعشرين ﴿ أحدها ﴾ فاتحةالكتاب لانهامبدؤه على الترتيب المعهود لالأمها يفتتح بها في التعليم وفي القراءة في الصلاة كما زعمه الامامالسيوطيولالانهاأول سورة نزلتكما قيل. أما الاول والثالث فلان المبدئية منحيث التعليم أو النزول تستدعى مراعاة الترتيب في بقية أجزاء الكتاب من تينك الحيثيتين و لاريب في أن الترتيب التعليمي والنزولي ليسا كالترتيبالمعهود ، وأما الثاني فلما عرفت

<sup>(</sup>۱) ومنه السوار لاحاطته بالساعد اه منه (۲) المراد بالاول ما يمم الاضافى فلا حاجة الى الاعتذار بان اطلاق الفاتحة على السورة باعتبار جزئها الاول اه منه (۳) ومن غير الغالب الصبغ آلة ويصبغ، والجبن فى قعدت عن الحرب جبنا باعث ومقارن اه منه (٤) هو ابو السعود صاحب التفسيراه منه

أن ليس المراد بالكتاب القدر المشترك الصادق على ما يقرأ في الصلاة حتى يعتبر في التسمية مبدئيتها له. وحكى المرسى أنها سميت بذلك لانها أول سورة كتبت فى اللوح (١)و يحتاج إلى نقل و إن صححنا أن ترتيب القرآن الذي في مصاحفنا كما في اللوح فلر بماكتب التالي ثم كتب المتلووغلبة الظّن أمر آخر ﴿ وثانيها ﴾ فاتحة القرآن لماقدمنا حذوالقذة بالقذة ﴿ وَثَالَثُهَا ورابعها ﴾ أم الكتاب وأم القرآن وحديث (٢) «لا يقولن أحدكم أم الكتاب وليقل فاتحة الكتاب» لاأصَّل له بل قد ثبت في الصحاح (٣) تسميتها به فإلا يخفي على المتتبع، وسميت بذلك لان الابتداء كتابة أو تلاوةأونزو لاعلىةول أو صلاة بها ومابعدها تال لهافهـي كالام التي يتكون الولدبعدها ،ويقال أيضاً للراية أم لتقدمها واتباع الجيش لها ومنه أمالقرى أو لاشتمالها\_ كإقال العلامة \_علىمقاصد المعانى التيفى القرآن من الثناء على الله تعالى بماهو أهله و من التعبد بالأمر والنهى ومن الوعد والوعيد، أما الثناء فظاهر، وأما التعبد فامامن الحمد لله لانه للتعليم فيقدر أمريفيده والأمر الايجابي يلزمه النهي عن الضدفي الجملة ولانري (٤) فيه بأساأو من اهدنا الصر أط المستقيم إنأريد به ملةالاسلامأومن تقدير قولو ابسم الله و من تأخير متعلقه ، و إمامن إياك نعبد فانه إخبار عن تخصيصه بالعبادة وهي التحقق بالعبودية بارتسام ماأمر السيد أونهي فيدل في الجملة على أنهم متعبدون، و لا يردعلي المعتزلة عدم سبق أمر ونهى أصلا،ويجابعندنا بعدتسليمالعدم للا ولية بأن رأس العبادة التوحيدوفي الصدر ما رشد اليه(٥)لاسيما وقدسبق تكليفه صلى الله تعالى عليه وسلم بالتو حيدو تبليغ السورة وذلك يكفي ، وأما الوعدو الوعيد فن قوله تعالى ( أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ) أومن نومالدين أي الجزاه،والمجزى أماما يسرأوما يضروهما الثوابوالعقاب وإنماكانت المقاصدهذه لأن بعثة الرسل وإنزال الكتب رحمة للعبادوإر شاداً إلى ما يصلحهم معاشا ومعادا وذلك بمعرفة من يقدر على إيصال النعم إيجاداً وإمداداً ،ثم التوصل اليه بما يربط العتيد، ويجلبُ المزيد عملا واعتقادا والتنصل عما يفضىبه إلى رجعالمحصل ومنع المستحصل قلوبا وأجسادآ والثناءفرع معرفة المثني عليه مع الاستحقاق وتدخل المعرفة بصفات الجلال والجال، ومنها مامنه (١٠) الارسال والانزال والتفاوت بين المطيع والمذنب فدخل الايمان بالله تعالى وصفاته والنبوات والمعاد علىالاجمال، والتعبد يتمكن بهمن التوصل والتنصل ويدخل فيه منوجهالايمان بالنبواتوما يتعلق بها من الكتابوالملائكة إذ الأمر والنهىفرع ثبوتذلك في الجملة ، والوعد والوعيد يتضمنان الايمان بالمعاد ، و يبعثان علىالتعبد ، والناس كابل مائة لاتجد فيها راحلة والأكثرون بعثتهمالرغبة والرهبة ، وأوسطهم الرجاء والخوف.والخواصـوقليل ماهم الأنس والهيبة فبالثلاثة تم الارشاد إلىمصالح المعاش والمعادو لاأحصر لك وجه الحصر بهذا فلمسلك الذهن اتساع ولك أن ترد الثلاثة إلى اثنين فتدرج الثناء في التعبد إذ لاحكم للعقل ولعله إنماجعله قسيما لهتلميحا إلى أن شكر المنعم واجب عقلا مراعاة لمذهب الاعتزال ولم يبال البيضاوي بذلك فعبر بماعبر به من المقال. أو لاشتمالها على جملة معانيه من الحكم النظرية والاحكام العملية التيهي سلوك الصراط المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الاشقياء، والاول

<sup>(</sup>۱) وقيل فى التعليل لأنها فاتحة كل كتاب وردبأن ذلك الحمدلا السكل وبأن الظاهران المراد بالسكتاب القرآن لاجنسه اه منه (۲) وبه أخذ الحسن البصرى اه منه (۳) أخرج الدار قطنى وصححه من حديث أبى هريرة مرفوعا « إذ قرأتم الحمد فاقر وا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم السكتاب والسبع المثانى اه منه (٤) أى معاشر أهل السنة أما المعتزلة فليس الامر بالشيء نهيا عن ضده عندهم فحينئذ لايتأتى ذلك اه منه (٥) وهو أجراء الاوصاف وقد پوجد منه التعبد ابتداء اه منه (٦) كالقدرة والرحمة والحسكمة اه

مستفاد منأول السورة إلى قوله (يوم الدين) و الثاني من قوله (إياك) نعبد و ما بعده و سلوك الصراط المستقيم مرتوله (اهدنا) الآية والاطلاع من قوله (أنعمت عليهم) النح وفيه وعد ووعيد فدخلافيه والامثال والقصص المقصود بها الاتعاظ وكذا الدعاءو الثناء،وهذه جملة المعانى القرآنية إجمالا مطابقة والتزاما؛ وأبسط من هذا أن يقال إنهامشتملة على أربعة أنواع من العلوم التي هي مناط الدين (الاول) علم الاصول ومعاقده معرفة الله تعالى وصفا ته واليها الاشارة بقوله (رب العالميزالرحمن الرحيم) ومعرفة النبوات وهيالمرادة بقولهتعالى (أنعمت عليهم) والمعاد المومياليه بقوله تعالى(مالك يومالدين)، (الثاني) علم الفروعوأسه العباداتوهوالمرادبةوله(إياك نعبد) وهي بدنيةومالية وهامفتقران الىأمور المعاشمن المعاهلات والمناكحات ولابد لهامر الحكومات فتمهدت الفروع على الأصولء (الثالث)علم ما به يحصل الكمال و هو علم الاخلاق و أجله الوصول الى الحضرة الصمدانية و السلوك لطريقة الاستقامة في منازل هاتيك الرتب العلية و اليه الاشارة بقوله (إياك نستعين إهدنا الصراط المستقم) ( الرابع) علم القصص والاخبار عن الامم السالفة السعداء والاشقياء ومايتصل بهامن الوعدو الوعيدوهو المرادبقوله تعالى (أنعمت عليهم غير المغضوبعليهم ولاالضالين)و إذا انبسط ذهنك أتيت بأبسط من ذلك، وهذان الوجهان يستدعيان حمل الكتاب على المعانى أوتقديرها فىالتركيب الاضافى،والوجهالاوللايقتضيه ومنهذار جحهالبعض وإن كانأدق وأحلى لا لأنه يشكل عليهما ماورد من أن القاتحة تعدل ثلثي القرآن إذيز يلهإذا ثبت أن الاجمال لايــاوى التفصيل فزيادة مبانيه منزلة منزلة ثلث آخر من الثواب قاله الشهاب ثم قال: ومن العجب ماقيل هنامن أن ذلك لاشتما لها على دلالة التضمن والالتزاموهماثلثا الدلالات انتهى . وأنا أقولالأعجب من هذا توجيهه رحمه اللهمع مارواه الديلمي فى الفردوس عن أبى الدرداء فاتحة الكتاب تجزى مالايجزى شيءمن القرآن ولو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة المير أن وجعل القرآن في الكفة الاخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات فانه لايتبادر منه إلا الفضل في الثواب فيعارض ظاهره ذلك الخبر على تو جيهه وعلى تو جيه صاحب القيل لا تعارض. نعم إنه بعيد و يمكن التو فيق بين الخبرين و به يزول الاشكال بأن الأولكان أولاو تضاعف الثواب ثانياولاحجر على الرحمة الواسعة أو بأن اختلاف المقال لاختلاف الحال أو بأن ما يعدل الشيء كله يعدل ثلثيه أو بأن القرآن في أحدالخبرين أو فيهما بمعنى الصلاة مثله في قوله تعالى (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهو دآ ،و ذلك يختلف با ختلاف مر اتب الناس في قر اءتهم وصلو اتهم فليتدير ، و على العلات لا يقاسان بما قيل في وجه التسمية بذلك لانها أفضل السور أو لان حرمتها كحرمة القرآن كله أو لان مفزع أهل الايمان اليها أو لابهامحكمة والمحكمات أم الكتاب ولاأعترض على البعض بعدم الاطراد لان وجه التسمية لايحب اطراده ولكني أفوض الامر اليكوسلام الله تعالى عليك ﴿ لا يقال ﴾ إذا كانت الفاتحة جامعة لمعانى الكتاب فلم سقط منها سبعة أحرف الثاءوالجيم والخاءوالزاى والشين والظاء والفّاء؟ لانا نقول لعل ذلك للاشارة إلى أن الكمال المعنوى لا يلزمه الكمال الصوري ولاينقصه نقصانه إن الله تعالى لاينظر إلى صوركم وكانت سبعة موافقة لعددالآى المشتمل على الكثير من الاسرار وكانت من الحروف الظلمانية التي لم توجد في المتشابه من أو ائل السور و يجمعها بعد إسقاط المكرر ـ صراط على حق نمسكه \_ وهي النورانية المشتملة عليها بأسرها الفاتحة للاشارة إلى غلبة الجال على الجلال المشعربها تكرر مايدل على الرحمة فى الفاتحة و إنما لم يسقط السبعة الباقية من هذا النوع فتخلص النورانية ليعلم أن الامر مشوب (ولا يأمن مكرالله إلا القوم الخاسرون) وفي قوله تعالى (نبيء عبادي أنى أنا الغفور الرحيم وأن عذا بي هو العذاب الآلم) أشارة وأي إشارة إلى ذلك لمن تأمل حال الجملتين على أن في كون النورانية\_وهيأر بعة عشر حرفا\_مذكورة

بتهاءها والظلمانيةمذكورة منهاسبعة وإذا طوبقت الآحاد بلآحاد يحصل نوراني معهظلماني ونوراني خالص إشارة إلى قسمى المؤمنين فمؤمن لم تشب نور إيمانه ظلمة معاصيه ومؤمن قدشابه ذلك، وفيه رمز إلى أنه لامنافاة بين الايمان و المعصية فلا تطفى عظلمتها نوره «و لا يزنى الزانى و هو مؤمن» محمول على الكمال وليس البحث لهذا و إذا لو حظ الساقط وهو الظلمانى المحض المشير إلى الظالم المحض الساقط عن درجة الاعتبار و المذكوروهو النوراني المحض المشير إلى المؤمن المحض والنور انى المشوب المشير إلى المؤمن المشوب يظهر سر التثليث في (فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذنالله ذلكهو الفضل الكبير) وإنما كان الساقط هذه السبعة بخصوصها من تلك الأربعة عشر ولم يعكس فيسقط المثبت ويثبت الساقط أويسقط سبعة تؤخذمن هذاوهذا لسرعلمهمن علمه وجهله منجمله انعمف كون الساقط معجمافقط إشارة إلى أن الغين في العين، والرس في البين، فلهذا وقع الحجاب، وحصل الارتياب، وهذا ما يلوح لإمثالنامنأسرار كتابالله تعالى وأين هو بما يظهر للعارفين الغارفين من بحاره ، المتضلعين من ماء زمز مأسراره (١)& ولمولانا العلامةفخر الدين الرازى فىهذا المقام كلامليسله فىالتحقيق أدنى إلمام حيث جعل سبب إسقاط هذه الحروف أنهامشعرة بالعذاب فالثاء تدلعلى الثبور والجيم أولحرف منجهنم والخاء يشعر بالخزى والزاى والشين من الزفير والشهيق،وأيضا الزاى تدل على الزقوم والشين تدل على الشقاء والظاء أول الظل في قوله تعالى (انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب) ، وأيضا تدل على لظى والفاء على الفراق، ثمقال فان قالوا: لاحرف من الحروف إلاوهو مذكور في اسم شيء يوجب نوعا من العذاب فلا يبقى لما ذكرتم فائدة فنقول الفائدةفيهأنه قال فىصفة جهنم(لها سبعة أبواب لـكل باب منهم جزء مقسوم)ثم أنه تعالى أسقط سبعةم الحروف من هذه السورة وهي اوأئل ألفاظ دالة على العذاب تنبيها على أن من قرأ هذهالسورةوا آمن بها وعرف حقائقهاصار آ منامن الدركات السبع في جهنم انتهى،ولايخني مافيه وجوابه لاينفعه ولايغنيه إذ لقائل أن يقول فلتسقط الذال والواو والنونوالحاء والعين والميم والغين إذ الواو منالويلوالذال من الذلةوالنون من النار والحاء من الحميم والعين من العذاب والميم من المهاد والغين من الغواشى والآيات ظاهرة والكل فأهل النار وتكون الفائدة في إسقاطها كالعائدة في اسقاط تلك من غير فرق أصلاعلي أن فيكلامه رحمه الله تعالىغيرذلك بلومع تسليم سلامته مما قيل أو يقال لاأر تضيه للفخر وهو السيد الذي غدا سعدالملة وحجةالاسلامو الصرآأهله،وأمانسبته

<sup>(</sup>١) إعلم أن ماذكره المفسر رحمه الله تعالى و تقله عن بعض مفسرى الصرفه في المعانى الى تستسط من الحروف بطريق الروز و الاشارة لايدل عليه كتاب ولاسنه صحيحة وليست هذه المعانى من مدلولات الكابات الدكابات لغة ولاسياقا ولا يحفى على أهل العلم بالشريمة الاسلامية والسنة النبوية أن مدلولات الكابات القرآنية و الالفاظ المصطفوية هو مادل عليه المفظ لغة منطوقا أو مفهو اأو سياقا حقيقة أو مجازا محسب القرائن و باعتبار النزول وسبه وما ورد فيه عن الصحابة الاحيار والتابعين الابرار و نصون كلام صاحب الشريعة عن تأويل أو تصحف او تحريف ولو كان قائل ذلك أياكان من الملما. و نضرت على يد من يتجرأ على مثل ذلك بسوط من حديد و على لسانه بمقارض من نار قائل ذلك أياكان من الملماء و نيان طريق سعادتها دنيا وأخرى والعمل بما دل عليه لهظه المنزل بهوقد أخبر الله تعالى فأن القرآن أنزل لهداية الامة و بيان طريق سعادتها دنيا وأخرى والعمل بما دل عليه لهظه المنزل بهوقد أخبر الله تعالى صنى الشعلية عليه و آله و سلم ولايسعنا ما وسعهم من العلم صنى الشعلية عليه و آله و سلم وليسعنا ما وسعهم من العلم المنافع والعمل المشرونسأل الله توفيق الإمة للعمل بما جاه به كتابنا المعصوم وسنة نبينا التي ليلها كنهارها سواماه مصححه منهر النافع والعمل المشرونسأل الله توفيق الإمة للعمل بما جاه به كتابنا المعصوم وسنة نبينا التي ليلها كنهارها سواماه مصححه منهر

لأمير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه حين سألرقيصرالروم معاوية عن ذلك فلم يجب فسأل عليا فأجاب فلاأصل له وعلى تقدير التسليم فما مرام الادير بالاكتفاء على هذا المقدار إلاالتنبيه للسائل والمسئول على الايخني عليكمن الاسرار فافهمذاك والله تعالى يتولى هداك ﴿ وخامسها وسادسها وسابعها ﴾ الكنزوالوافية والكافية لمامر من اشتهالها على الجواهرالمكنوزة فتفى وتكفى أولانهالاتنصف فىالصلاة ولايكمفي فيهاغيرها ﴿ وثامنها الاساس ﴾ لانها أصل القرآن وأول سورةفيه ﴿ وتاسعها وعاشرها والحادىءشر والثانىءشروالئالثءشر ﴾سورة الحمد وسورة الشكر وسورة الدعاء وسورة تعليم المسألة وسورةالسؤال لاشتهالهاعلىذلك،أمااشتهالهاعلى الحمدفظاهر وكذا على الشكر لدى من أنعم الله تعالى عليه بالفهم ويمكن أن يكون الاسمان كأم القرآن وأم الكتاب \* وأما الاشتهال على الثالث فكالاشتهال على الاول بل أظهر، وأما تعليم المسألة فلا 'نها بدئت بالثناء قبله والخامس كالثالثوهما كذينك الثالث والرابع كا لايخفي ﴿ والرابع عشروالخامس عشر ﴾ سورة المناجاة وسورة التفويض لان العبد يناجى ربه بقوله إياك نعبد و إياك نستعين ) و بالثاني يحصل التفويض ﴿ والسادس،عشر والسابع عشر والثامنءشر ﴾الرقية والشفاء والشافية والاحاديث الصحيحة مشعرة بذلك ﴿ وَالْتَاسِعِ عَشْرَ ﴾ سورة الصلاة لانهاو اجبة أوفريضة فيهاو الاستحباب مذهب بعض المجتهدين ورواية عن البعض في النفل، قيل ومن أسمائها الصلاة لحديث « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نص فين »وأرادالسورة والمجاز اللغوى لعلاقة الكلية والجزئية أو اللزوم حقيقةأو حكما كالمجاز فى الحذف محتمل ﴿ و العشرون ﴾ النور لظهو رها بكثرة استعمالها أو لتنوير هاالقلوب لجلالة قدرها أولانهالمااشتملت عليه من المعانى عبارة عن النور بمعنى القرآن ﴿ وَالْحَادِي وَالْعَشْرُ وَنَ ﴾ القرآن العظيم وهو ظاهر بما قدمناه (والثاني والعشرون) السبع المثاني لانها سبع آيات (١) باتفاق و مارأينا مشاركا لهاسوي (أرأيت) والقول بأنها ثمان كالقول بأنها تسع شاذ لا يعبأبه أووهم من الراوي إلا أن منهم من عد التسمية آية دون (أنعمت عليهم) ومنهم منعكس والمدار الرواية فلا يوهن الثاني أنوزان الآية لايناسب وزان فواصل السور على أن في سورة النصر ما هو مزهذا الباب، و تثني و تكرر في كل ركعة وصلاة ذات رئوع أو المراد المتعارف الأغلب من الصلاة فلا ترد الركعة الواحدة ولاصلاة الجنازة على أن فىالبتيراءاختلافاو صلاة الجنازة دعاءلاصلاة حقيقة وقيل وصفت بذلك لانها تثنى بسورةأخرىأولانها نزلت مرتين أولانها على قسمين دعاء وثنا أولانها كلما قرأ العبد منها آية ثناه الله تعالى بالاخبارعن فعله كما في الحديث المشهور. وقيل غير ذلك، وهذه الأقو المبنية على أن تكون المثاني من التثنية ويحتمل أن تكون من الثناء لما فيها من الثناء على الله تعالى أو لما ورد منالثناءعلى من يتلوها وأن تكون من الثنيا لان الله تعالى استثناها لهذه الأمة ،و الحمدلله على هذه النعمة ، ثم الحـكمة في تسوير القرآن سور أكالك.تب خلافا للزركشي أن يكون أنشط للقادى. وأبعث على التحصيل كالمسافر إذا قطع ميلا أوفرسخا نفس ذلكمنه ونشط للمسير وإذا أخذ الحافظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتابالله تعالى طائفة مستقلة فيعظم عندهما حفظ، وأيضا الجنساذا انطوى تحتهأنواع وأصناف كان أحسن منأن يكون تحته باب واحد مع أن في ذلك تحقيق كون السورة بمجردها معجزة وآية من آيات الله تعالى والحـكمة في كونها طوالاوقصار أ أظهر منأن تخفي\*

<sup>(</sup>١) والقول بأنهاسبع لأزفيها سبعاً داب في كل آية أدب بعيد وأبعد منه أنها سميت السبع لانها خلت عن سبعة أحرف الثاء والجيم والخاء والزاي والشان والظاء والفاء وذلك لان الشيء على المشهور يسمي بما وجد فيه لابما فقد منه إه

## بني النه الرحم الرحم الرحمة

فيها أبحاث ﴿ البحث الاول﴾ اختلف العلماءفيهاهل هي من خو اصهذه الأمة أم لا؟فنقل العلامة أبو بكر التو نسي إجماع علماء كل ملة على أن الله تعالى افتتح كل كتاب بها وروى السيوطى فيمانقله عنه السرميني والعهدة عليه بسم آلله الرحمى الرحيم فاتحة كل كـتاب، وذهب هذا الراوى إلى أن البسملة من الخصوصيات لماروى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يكتب (١) باسمك اللهم إلى أن نزل بسم الله مجر اهاعاً مربكتابة بسم الله حتى نزل (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) فأمر بكتابة بسم اللهالرحمن الرحيم إلى أن نزلت آية النمل فأمر بكتابة بسمالله الرحمن الرحيم، و لما اشتهر أنمعانى الكتب فى القرآن ومعانيه في الفاتحة ومعانيها في البسملة ومعانى البسملة في الباء فلو كانت في الكتب القديمة لامر من أول الامر بكتابتها ولكانت معانى القرآن فى كل كتاب واللازم منتف فكذا الملز وم،وفيه أنالامر بذلك التفصيل لايستنزم الننى لاحتمال ننى العلم إذ ذاك ولاضيروأن المختصبالقرآن اللفظ العربىبهذا الترتيب والكتبالسماوية بأسرهاخلافا للغيطى غيرعربية ومافىالقرآن مهامترجم فلر بمالهذه الالفاظ مدخل فىالاشتمال على جميع المعانى فلا تكون في غير القرآن كماتو همه السرميني وإن كان هناك بسملة على أن في أول الدليلين بظاهره دليلا على عدم الخصوصية ﴿ البحث الثانى ﴾ وهومن أمهات المسائل حتىأفرده جمع (٢) بالتصنيف اختلف الناس فى البسملة فى غير النمل إذهى فيها بعض آية بالا تفاق على عشرة أقو الر الاول ﴾ إنهاليست آية من السور أصلا ﴿ الثاني ﴾ أنها آية من جميعهاغير براءة ﴿ الثالث ﴾ أنها آية من الفاتحة دو نُغير ها﴿ الرابع ﴾ أنهابعضاية منها فقط ﴿ الحَامَسُ ﴾ أنها آية فذة أنزلت لبيان رَوْ سالسور تيمناوللفصل بينها ﴿ السادس ﴾ أنه يجوز جعلها آية منها وغير آية لتكرر نزولها بالوصفين ﴿ السابع ﴾ أنهابعضآية منجميع السور ﴿ النَّامن ﴾ أنها آية من الفاتحة وجزء آية من السور ﴿ التاسع ﴾ عكسه ﴿ العاشر ﴾ أنها آيات فذة و إن أنزلت مرارا (٣) فابن عباس و ابن المبارك و أهل مكة كابن كثير وأهل الكوفة كعاصم والكسائي وغير هماسوى حمزة (٤) وغالب أصحاب الشافعي والامامية على الثاني، وقال بعض الشافعية وحمزة ونسب للامام أحمدبالثالث وأهل المدينة ومنهم الك والشام ومنهم الاوزاعى والبصرة ومنهم أبو عمرو ويعقوب على الخامس وهو المشهور من مذهبناو على المرءنصرة مذهبه والذب عنه وذلك باقامة الحجج على إثباته وتوهين أدلة نفاتهوكنت من قبل أعد السادة الشافعية لىغزية ولا أعدنفسي إلامنها ،وقد ملكت فوادى غرة أقوالهم كما ملكت فؤاد قيس ليلي العامرية فحيث لاحت لامتقدم ولا متأخر لى عنها

أتاني هو اها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا

إلى أن كان ما كان فصرت مشغو لا بأقو ال السادة الحنفية وأقمت منها برياض شقائق النعمان و استولى على من حبها ما جعلى أترنم بقول القائل: محاحبها حب الآلى كن قبلها و حلت مكانا لم يكن حلمن قبل وقد أطال الفخر في هذا المقام المقال وأوردست عشرة حجة لا ثبات أنها آية من الفاتحة كما هو نص كلامه و لا عبرة بالترجمة فها أنا بتوفيق الله تعالى و اده و لا فخر و ناصر مذهبي بتأييد الله تعالى و منه التأييد و النصر (٥) فأقول قال

<sup>(</sup>۱) اى يامر اه منه (۲) كالامام الى بكر بن خزيمة صا-ب الصحيح و الحافظ أبى بكر الخطيب وابن عبد الله و عيرهم اه منه ( و انظر كتاب التر حيدله كر ( ) عبارة الشهاب ( العاشر ) آية فذة النه فليتاً مل ( ٤) فيه رد على البيضاوى اه (٥) سام الله المصنف على هذه المقالة التي أضرت بالمسلمين وجعلتهم أحز ابا كل حزب بمالديهم فرحون، و لا يخنى على العاقل فسادها و بطلانها ه

﴿ الحجة الأولى ﴾ روى الشافعي عن ابن جريج عن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت «قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاتحة الكتاب فعدبسم الله الرحمن الرحيم أية الحمدلله رب العالمين آية الرحمن الرحيم آية مالك يوم الدين آية إباك نعبدو إياك نستعين آية اهدنا الصراط المستقيم آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية » وهذا نص صريح ﴿ الحجة الثانية ﴾ روى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: فأتحة الكتاب سبع آيات أو لاهن بسم الله الرَّحمن الرَّحيم » • ﴿ الحجة الثالثة ﴾ روى الثعلبي باسناده عن أبي بردة عن أبيه قال «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أخبرك با آية لم تنزل على أحد بعد سليمان بن داو دغيرى؟فقلت بلي قال بأى شيء تستفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟ فقلت بُسم الله الرّحن الرحيم قال هي هي » ﴿ الحجة الرابعة ﴾ روى الثعلبي باسناده عن جعفر بن محمدعن أبيه عن جابر بن عبد الله «أنالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة؟ قال أقول الحمد لله رب العالمين قال قل بسم الله الرحمن الرحمي » وروى أيضا باسناده عن أم سلمة « أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمنالرحيم الحمد لله رب العالمين »وروى أيضاً باسناده عن على كرمالله تعالى وجهه « أنه كان إذا افتتحالسورة في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكان يقول من ترك قراءتها فقد نقص». وروى أيضاً باسناده عن سعيد بن جبير عنابن عباس في قوله تعالى :( ولقد آتيناك سبعاءن المثاني والقرآن العظيم )قال فاتحة الكتاب فقيل لابن عباس فأيرالسابعة فقال بسم الله الرحمن الرحيم وباسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال « إذا قرأ تم أم القرآن فلا تدعو ا بسم الله الرحمن الرحيمفانها إحدى آ ياتها » و باسناده أيضاً عن ابى هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى مجدى عبدي وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى على عبدىفاذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى فوض إلى عبدى وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدى وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » · وباسناده أيضاً عن أبي هريرة قال « كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد والنبي يحدث أصحابه إذ دخل رجل يصلى فأفتتح الصلاة وتعوذثم قال الحمد لله رب العالمين فسمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك فقال له يارجل قطعت على نفسك الصلاة أما علمت أن بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد فمن تركها فقد ترك آية منها ومن ترك آية منها فقد قطع عليه

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك أية من كتاب الله » ه

( الحجة الخامسة ) قراءة بسم الله الرحمن الرحيم واجبة فى أول الفاتحة وإذا كان كذلك وجب أن

تكون آية منها بيان الاول( اقرأ باسم ربك) ولا يجوز أن يقال الباء صلة لان الاصل أن تكون لكلحرف
من كلام الله تعالى فائدة وإذا كان الحرف مفيداً كان التقدير اقرأ مفتتحا باسم ربك وظاهر الامر الوجوب
ولم يثبت فى غير القراءة للصلاة فوجب إثباته فى القراءة فيها صونا للنص عن التعطيل ه

صلاته فانه لاصلاة إلا بها فمن ترك آية منها فقد بطلت صلاته » وباسناده عن طلحة بن عبيد الله قال « قال

﴿ الحجة السادسة ﴾ التسمية مكتوبة بخطالقرآن وكل ماليس من القرآن فانه غير مكتوب بخطالقرآن ألا ترى أنهم منعوا كتابة أسامي السور في المصحف ومنعوا مرب العلامات على الاعشار والاخماس،

والغرض من ذلك كله أن يمنعو اأن يختلط بالقرآن ماليس بقرآن فلولم تكن التسمية من القرآن لما كتبو ها بخط القرآن ﴿ الحجة السابعة ﴾أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى والبمسلة موجودة بينهمافوجب جعلماًمنه ﴿ الحجة الثامنة ﴾ أطبق الاكثرون على أن الفاتحة سبع آيات إلا أن الشافعي قال بسم الله الرحمن الرحيم آية وأبو حُنيفة قال: إنها ليست آية لكن صراط الذين أنعمت عليهم آية ،وسنبينأن قولُه مرجوح ضعيف فينئذ يبقىأنالآيات لاتكونسبعا إلابجعلالبسملة آية تامةمنها﴿ الحجةالتاسعة ﴾ أننقولقراءةالتسمية قبل الفاتحة واجبة فوجب كونها آية منها،بيانالاولأنأ باحنيفة يسلم أنقراءتها أفضلو إذا كان كذلك فالظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وآلهوسلم قرأها فوجب أن بجب عليناقراءتها لقوله تعالى :(واتبعوه) وإذا ثبتالوجوب نبت أنها من السورة لانه لاقائل بالفرق وقوله عليه الصلاة والسلام: «كل أمر ذى باللا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر » وأعظمالاعمال بعد الايمان الصلاة فقراءة الفاتحة بدون قراءتها توجب كون الصلاة عملا أبترو لفظه يدل على غاية النقصان والخلل بدليل أنهذكر ذماً للكافر الشانيء فرجب أن يقال للصلاة الخالية عنها في غاية النقصان والخلل وكل من اقر بذلك قال بالفسادوهو يدل على أنها من الفاتحة (الحجة العاشرة) مار وى ان الذي صلى الله تعالى عليه و سلم قال لابي بن كعب ماا عظم آية في القر آن؟قال بسم الله الرحمن الرحيم فصدقه الذي في قوله وجه الاستدلال أن هذا يدل على أن هذا المقدارا ية تامة ومعلوم أنها ليست بتامة في النمل فلابدأن تكون في غير ها و ليس إلا الفاتحة (الحجة الحادية عشرة) عن أنسأن معاوية قدم المدينة فصلي بالناس صلاة جهرية فقرأام القرآن ولم يقرأالبسملة فلماقضي صلاته ناداه المهاجرون والانصار منكل ناحية أنسيت أين بسم الله الرحمن الرحيم حين استفتحت القرآن ؟! فأعادمعاوية الصلاة وجهر بهاء ﴿ الحجة الثانية عشرة ﴾ أن سائر الانبياء كانو اعندالشروع في أعمال الحير يبتدمون باسم الله فقد قال نوح: بسم الله بحر أهاو سليمان بسم الله الرحن الرحيم ألا تعلو أعلى فوجب أن يجب على رسو لناذلك لقو له تعالى (فبهداهم اقتده) وإذا ثبتذلك في حقه ﷺ ثبت أيضافي حقنا لقوله تعالى (فاتبعوه) وإذا ثبت في حقنا ثبت أنها آية من سورة الفاتحة ه (الحجةالثالثة عشر)أنه تعالى قديم والغير محدث فوجب بحكم المناسبة العقلية أن يكون ذكر مسابقاعلي ذكر غيره والسبق فى الذكر لا يحصل إلاإذا كانت قراءة البسملة سابقة وإذا ثبت أن القول بوجوب هذا التقديم فها رآم المؤمنون حسنافهو عندالله حسن وإذا ثبتوجوب القراءة ثبتأنها آيةمنالفاتحة لانه لاقائل بالفرق (الحجةالرابعة عشر) انه لاشكأنها من القرآن في سورة انهل ثم إنا نراه مكرر أبخط القراآن فوجب أن يكون من القرآن كما أنا لمار أيناقو له تعالى (ويل يومئذ للمكذبين فبأي آلاء ربكم تكذبان) مكرراً كذلك قلنا إن الكلمنه (الحجة الخامسة عشر) روى أنه عليه السلام كان يكتب باسمك اللهم الحديث وهو يدلعلى أن أجزاء هذه الكلمة كلهامن القرآن مجموعها منه وهو مثبت فيهفوجبالجزم بأنهم القرآن إذلوجاز إخراجه معهذه الموجبات والشهرة لكانجو از إخراج سائر الآيات أولى وذلك يو جب الطعن في القرآن العظيم ( الحجه السادسة عشر )قد بيناا نه ثبت بالتو اتر أن الله تعالى كان ينزل هذه الكلمة على محمدصلي الله تعالى عليه وسلم وكان عليه السلام يأمر بكتابتها بخط المصحف فيهو بينا أنحاصل الخلاف في أنه هل تجب قراءته وهل يجوز للحدث مسه؟ فنقول ثبوت هذه الاحكام أحوط فوجب المصير اليه لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم «دعماير يبك إلىمالا يريبك» انتهى كلامه وليس بشيء لأن البعض منه مجاب عنه والبعض لا يقوم حجة علينالأن الصحيح هن مذهبنا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة وهي من القرآن و ان لم تكن من الفاتحة نفسها و قد أو جب الكثير منا قرآءتها فىالصلاة وذكر الزيلعي فىشرح الكنز أنالاصحأنهاو اجبة،وذكرالزاهدىءنالمجتبيأنالصحيحأنها (١- ٦ - ج ١ دوح المعاني)

واجبة فى كلركعة تجب فيهاالقراءة وهى الرواية الصحيحة عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه، وقال ابن وهبان فى منظو مته ولو لم يبسمل ساهيا كل ركعة ، فيسجد إذ إيجابها قال الاكثر

وفى غنية المتملى وهو الأحوط وبه أقول خلافا لقاضيخان وصاحب الخلاصة وغيرهم والحق أحق بالاتباع (١) والقول عن بعض هذا أنه من طغيان القلم غاية الطغيان ونهاية فى التعصب من غير إتْقان ولنتكلم على مأذُكره هذا العلامة علىالتفصيل(فنقول)أماماذكره في الحجة الاولى من حديث أمسلمة بالوجه الذي رواه مخالف لما في البيضاوي المخالف (٧) لما في الكتب الحديثية فيجاب عنه بأن أبامليكة لم يثبت سماعه عن أمسلمة و بتقدير وللمعاصرة يقال إن هذا اللفظ لم يوجد في المشهور و لعله نقل بالمعنى لبعض الروايات الآتية على حسب ما يلوح له فقداً خرج أبوعبيد وأحمد وأبوداود بلفظ «كانرسولالله ﷺ يقطع قراءته آية آية بسمالله الرحمنالرحيم ﴿ الحمد للدّرب العالمين ﴿ الرحمن الرحيم همالك يوم الدين» وابن الإنباري والبيهقي «كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقلول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقولمالك يوم الدين»وابن خزيمة والحاكم بلفظ «أنرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمقرأ فى الصلاة بسم الله الرحمن الرحم فعدها آية الحمدلله ربالعالمين اثنين الرحمن الرحيم ثلاث آيات مالك يوم الدين أربع آيات وقال هكذا إياك نعبدو إياك نستعين وجمع خمسأصابعه» والدار قطني بلفظ «كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للهرب العالمين إلى آخر ها قطعها آية آية وعدها عد الاعراب وعد بسمالله الرحمنالر حيمولم يعد (عليهم)» والرواية الاولى والثانية يمكن أن يقال عنت بهما بيان كيفيةقراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لسائر القرآنوذكرت بعضامنه على سبيل التمثيل ولم تستوعب وليسفيهما سوى إثباتأنها آيةوهومسلم لكنمنالقرآنوأما أنهامنالفاتحة فلا ، وكذافىالرو ايةالثالثةإثبات أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرؤها فى الصلاة ويعدها آية لوقوفه عايها وهو مسلمناأ يضاوهي الآية الأولى من القرآن والآية الثانية منه(الحمد لله ربالعالمين) وهكذا إلى الخامسةوجمعتالاصابع وانقطع الكلام وأماالر واية الرَّابِعةفليست،نصاأ يضا فيأنالبسملة آية منالفاتحة إذ يحتمل أن يكون المعنى كانصلي الله تعالى عليه وسلم يقرأ في بعض الأوقات في الصلاة أو غير هاو لادوام لاو ضعاو لا استعمالا من كتاب الله تعالى ( بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين)إلى آ خرها أى الآيات قطعها آية آية ولم يوصل بعضها ببعض وعدها عد الاعراب واحدة واحدة وعد بسم الله الرحمن الرحيم ولم يسقطها لوجوبها فى الصلاة واللاعتناء بها فى غيرها لما فيها من عظائم الأسرار ودقائق الافكار ، ومزهذا أوجب الكثير من علمائنا سجو د السهو على من تركها وقد أزال صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك ظن أنها ليست من القرآن لاستعالها في أوائل الرسائل ومبادى الشئون ولم يعد (صراط الذين أنعمت عليهم)ولم يقف عليها بل وصل صلى الله تعالى عليه وسلم تلك المرة لبيان الجواز وعدم تخيل شي. ينافي كونها آية بل هناك ما يشعر به فان تقارب الآي في الطول والقصر كتقارب الفقرات شيء مرغوب فيه وعدم التشابه في المقاطع لا يضر فأين أفواجامن الفتح (٣) فلز وم الرعاية غير لازم و كون الموصوف في آية والصفة في آية أخرى مسبوق بالمثل وسابق على الآمثال ومن أنعم الله تعالى عليه وعرف الذين ( أنعمت عليهم) وجده تاما وعد توقفه على الشرط المفهوم من (غير المغضوب) كلاما ناقصا وعلى هذا لم يثبت في هذه

<sup>(</sup>۱) هذا اعتراض عـــــلى الشهاب اه منه (۲) اعتراض على البيضاوى اه منه (۳) رد على الرازى فى ثلاثة مواضع اه منه ه

الرواية سوى أن البسملة آية من القرآن وهو مسلم عند الطرفين وأما إنها من الفاتحةفدونه خرط القتاد ﴿ ﴿ وأما ﴾ ماذكره في الحجة الثانية من حديث أبي هريرة فقد أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي بلفظ «الحمد لله رب العالمين سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم» إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيموهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب » وأخرجه الدار قطني بلفظ «إذا قرأتتم الحمد فاقرعو ا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسمالله الرحمن الرحيم إحدى آياتها»ومعنى الرواية الأولى الحمدلله رب العالمين إلى آخر الآيات سبع آيات، وبه قال الحنفيون، ولما لأحظ صلى الله تعالى عليه وسلم توهم السامعين من عدم التعرض للبسملة مع تلك الشبهة السالفة كونها ليست بآية من القرآن أزال هذا التوهم بوجه بليغ فقال بسمالته الرحمنالرحيم إحداهنأى مثل إحداهن فى كونها آيةمنالقرآن ومعنى الثانية إذاأردتم قراءةالحمدإلىآخر مايليه فاقرؤ ا قبله بسم الله الرحمن الرحيم إنها-أي الحمد \_ إلى الآخر أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وهذا كالتعليل أو الترغيب بقراءة الحمدلله رب العالمين إلى آخرها وقوله وبسمالله الرحمن الرحيم إحدى آياتها على حدماذكر فىمعنى الرواية الأولى وهو كالتعليل أو الترغيب أيضاً فى قراءة البسملة وماذكرناه وإن كان فيه ارتكاب بجازلكن دعانا اليه إجراء صدرالكلام على حقيقته وان أجرى هذا على ظاهره فلا بدمن ارتكاب المجاز في الصدر كما لايخفي وهو ارتكاب خلاف الأصل قبل الحاجة اليه ﴿ وأما ﴾ ماذكره في الحجة الثالثة فليسسوى إثبات أن التسمية من القرآن كما أقرحهو بهولسنايمن نخالفه فيه ﴿ وأما ﴾ ماذكره في الرابعة فالحديث الاول والثاني والثالث والسادس مع ضعفه والثامن لاتدل على المقصود ونحن نقول بما تدل عليه، والرابع موقوف على ابن عباس ولا نسلم أن حكمه الرفع لجو از الاجتهاد وإنقلنا أن الصحيح أن الآية إنماتعلم بتوقيف من الشارع كمعر فة السورة مثلا ولذلك عدوا (ألم) آية حيث وقعت ولم يعدوا(ألمر)لانا لم نقل انها جزء آية و اجتهد فجعلها آيه بل قلنا إنها آية مستقلة من القرآن و اجتهد وجعلها آية من الفاتحة أونقول إنه قالذلك أيضاعن توقيف لكن على ظنه واجتهاده أنه توقيف، والخامس لي شك في صحته بهذا اللفظ ولعله باللفظ الذي خرجه به الدار قطني وقدسلف بتقريره وليس لي اعتماد على الفخر في الأحاديث وليس من حفاظها وأراه إذا نقل بالمعنى غيرو ليس عندي تفسير الثعلى لأراه فان النقل منه، والسابع لا تلوح عليه طلاوة كلام رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم ولافصاحته وهوأفصح من نطق بالضادبل من مارس الأحاديث جزم بوضع هذا ولعمري لوكان صحيحالاكتني به الشافعية أولقدموه على سائر أدلتهمو ياليته ذكر إسناده لنراه ﴿ وأما ﴾ الحجة الخامسة ففيها أنا لانسلمأن وجوبها فيأول الفاتحة مستلزم لكونها آية منها واستدلاله في هذا المقام بقُوله (اقرأ باسم ربك) و اهجداً من وجوه أظهر من الشمس فلانتعب البنان ببيانها ﴿ وأما ﴾ الحجة السادسة فهو أقوى ما يستدل به على كون البسملة من القرآن وأماعلي أنهامن الفاتحة فلا ، و تعرض نُفَاة كونها قرآ نا للتكلم في هذا الدليل، الايرضاه الطبع السليم ، والذهن المستقيم ، والانصاف نصف الدين ، والانقياد للحق من أخلاق المؤمنين ﴿ وَأَمَا ﴾ الحجة السابعة فلنا لاعلينا كم لا يخفى ﴿ وأما ﴾ الحجة الثامنة فدون إثبات مدارها وهو توهين كلام مُولاناً أبي حنيفة رحمه الله تعالى ـ جبال راسيات ﴿ وأَمَا ﴾ الحجة التاسعة فهي كالحجة الخامسة حذو القذة بالقذة واستدلاله بقوله ﷺ «كل أمر ذي بالـ»الخ ليس بشيء لأن الفاتحة جزء من الصلاة المفتتحة بالتكبير المقارن للنية الذي هو ركن منها فحيث لم تفتتح بالبسملة عدت بتراء فبطلت وكذا الركوع والسجود الذي أقرب ما يكونالعبد فيه إلى ربه ط منهما أمر ذو بال فاذا لم يفتتح بالبسملة كان أبتر باطلا فيسن الظن بديانة العلامة وعلمه أنه كان يبسمل أول

صلاته وعند ركوعه وسجوده وسائر انتقالاته رحمة الله تعالى عليه ﴿ وأما ﴾ الحجة العاشرة فلا تقوم علينا لاناأعلىناك بمذهبنا (وأما) الحجة الحادية عشرة فقصارى ما تدل عليه ظاهر أبعد تسليمها أن معاوية لما لم يقرأ البسملة وترك الواجب ولم يسجد للسهوأعاد الصلاة لتقعسليمةمن الخلل ولهذا أمهلوه إلى أن فرغ ليرواأ يجبر الخلل بسجود السهوأملا واعتراضهم عليه بترك واجب يحبر بالسجود ليس أغربمن اعتراضهم عليه فى تلك الصلاة أيضابترك هيئة حيث روىالشافعي نفسه كم نقله الفخر نفسه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر عند الخفض إلىالركوع والسجو دفلما سلم ناداه المهاجرون والانصار يامعاوية سرقت من الصلاة أين بسم الله الرحن الرحيم وأين التكبير عند الركوع والسجود ثمأنه أعادالصلاة معالتسمية والتكبير وهذالا يضرنا، نعم يبقى الجهر والبحث عنه مخفى الآن ﴿ وأما ﴾ الحجة الثانية عشرة ففيها كما تقدمأن الوجوب لايستلزم الجزئية على أن قوله أن سائر الانبياء يبتدئون عند الشروع بأعمال الخير بذكراللهفو جبأن يجبعلى رسولنا ذلك الخ واستدل على الوجوب عليه إذ وجب عليهم عليهم السلام بقوله تعالى ( أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده) لاأدرى ماأقول فيه سوى أنه جهل بالتفسير وعدم اطلاع على أخبار البشير النذير ﴿ وأَمَا ﴾ الحجة الثالثة عشر فلا تجديه نفعاً في مقابلتنا أيضاً وفيها مافي أخواتها ﴿ وأما ﴾ الحجج الباقية فككثير من الماضية لا تنفع في البحث معنا إلابتسو يدالقرطاس وتضييع نفائس الانفاس على أن بعض ماذكره معارض بما أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال « سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين ولعبدي ماسأل فاذا قال:العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذاقال الرحمن الرحيم قال أثنى على عبدى و إذاقال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدنى عبدى و إذا قال إياك نعبد و إياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني و بين عبدي لعبدي ماسأل فاذاقال (إهدناالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوبعليهم و لا الضااين )قال هذا لعبدي ولعبدي ماسأُل» وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة وأنها سبع بدونها حيث جعل الوسطى إياك نعبد وإياك نستعين والثلاث قبلها لله تعالى والثلاث بعدها للعبد وليس فيه نني أنها من القرآن ،ولاشكأن هذه الرواية أصح منرواية الثعلبي ولاأقدم ثعلبيا على مسلم وكذا من رواية السجستاني ومتى خالف الراوى الثقة من هوأو ثق منه بزيادة أونقص فحديثه شاذو ليس هذا من باب النفي والاثبات (١) كما ظنه من ليس له في هذا الفن رسوخ ولاثبات (٧) وحمل النصف فيه على النصف في المعني أو الصنف من عدم الانصاف إذ ذاك مجاز ولاحاجة اليه ولاقرينة عليه وجعله حقيقة لكن باعتبار الدعاء والثناء يكذبه العد والقول بأن مدار الرواية العلاء وقد ضعفه ابن معين فهو على جلالة الرجل(٣) لا يسمن و لا يغنى من جوع لإن الموثق كشيرو تقديم الجرح على التعديل ليس بالمطلق (٤) بل إن لم يكثر المعدلون جداً وقد كثرواهنا(٥) وكون التقسيم لما يخص الفاتحة و البسملة مشتركة مع كونه خلاف الظاهر لا تقتضيه الحكمة إذهى عند الخصم أشرف الاجزاء (٦)و كون المرادبعض قراءة الصلاة إذ الظاهر لا يمكن أن يراد لوجو دالاعمال وضم السورة و يتحقق البعض بهذا البعض ليسبشىء إذاللائق أن يكون البعضمستقلا بمبدء ومقطع والثانى موجود والاولءلى قولنا وأيضاً الفاتحة سورة كالكوثر والملكوقدنص صلىالله تعالى عليه وسلم فيمار واه أبوهر يرةعنه بأن الاولى ثلاث آيات

<sup>(</sup>۱) اعتراض على الرازى اه منه (۳) اعتراض على الرازى ايضا اه منه (۳)رد على ۱۰ فى الشهاب اه منه (۱) قاله السكى و غيره اه منه (٥)رد على مافى الشهاب أيضاً اه منه (٦)رد على العزبن عبدالسلام اه منه

والثانية ثلاثونووقفهم عليها ولم يعد البسملة ولوعدها مستقلة لزاد الغدد أوجزءاً لورد،وعلى المثبت البيان وأنى هو،على أنه يرد علىالثاني استلزامه للتحكم بدعوىالاستقلال فى الفاتحة والبعضية فى غيرها(١) وقولالرازىهذا غير بعيد فالحمدلله رب العالمين آية تارة و جزء آية أخرى كما في(وآخر دعواهم)الآية بعيد بل قياس باطل لوجو د المقتضى للجزئية هناكوانتفائه هناوأيضآنزلااكثيرمنالسور بلا بسملة ثم ضمت بعد ،وحديثالصحيح فى بدء الوحى يبدى صحة ماقلنا وهذا يبعد كونها آيةمن السورةاو جزء آيةوكونها لم تنزل بعد يبعد الثاني إن لم يبعد الأول وحديثأنها أول مانزلت ليس بالقوى بل الثابت ويشكل عليه ماروى أنه عَرَاقِيٌّ كان يكتب باسمك اللهم الخعلي أن الاولية إن سلمت وسلمت لا تضرنا، وبالجملة يكادأن يكون اعتقاد عدم كون البسملة جزءاً من سورة من الفطريات كالايخفى على من سلمِله وجدانه فهي آية من القرآن مستقلة (٢)و لا ينبغي لمن وقف على الاحاديث أن يتوقف في قرآ نيتها أو ينكر وجوبةراءتها ويقولبسنيتهافواللهلوملئت لىالارضذهبا لاأدهبإلىهذاالقولوإنأمكنني والفضللله تعالى \_ توجيهه كيف و كتب الاحاديث ملائي بما يدل على خلافه وهو الذي صح عندي عن الامام (٣)و القول بأنه لم ينص بشيء ليس بشيء وكيف لاينص إلى آخر عمره في مثل هذا الامر الخطير الدائر عليه أمر الصلاة من صحتها أو استـكمالها ويمـكن أن يناط به بعض الاحكام الشرعية وأمور الديانات كالطلاق والحلف والتعليقوهو الامام الاعظم والمجتهد الأقدم رضى الله تعالى عنه والاخفاء بها فى الجهرية لايدل على السنية فان القول بوجوبها لاينافى إخفاءها اتباعا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعن ابنعباس لم يجهر النبيصلي الله تعالى عليه وسلم بالبسملة حتى مات ،وروى مسلم عن أنس«صليت خلف النبي صلى الله تعالى عليهوسلم وأبى بكر وعمروعثمان فلم أسمع منهم أحداً يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يرد نفى القراآت بل سماعها للاخفاء بدليل ما صرح به عنه فـكانوا لايجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم » رواه أحمد والنسائى باسناد على شرط الشيخين ، وروى الطبرانى باسناد عنه « أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمنالرحيموأبا بكروعمر وعثمان وعليا رضى الله تعالى عنهم» وروى عن عبد الله بن المغفل و لانسلم ضعفه أنه قال:سمعنى أبى وأنا أقول بسمالله الرحمن الرحيم فقالأى بنى إياك والحدث فى الاسلام فقد صليت خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وخُلْف أَى بكر وعمرُ وعُمَان فابتدءوا القراءة بالحمد لله رب العالمين فأذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين أى اجهر بها واخف البسملة وهو مذهب الثورى وابن المبارك وابن مسعود وابن الزبيروعمار بن ياسروالحسن ابن أبى الحسين والشعبي والنخعى وقتادة وعمر بن عبد العزيز والاعمش والزهرى ومجاهد وأحمدوغيرهم خلق كشير وأحاديث الجهر لم يصحمنها سوى حديث ابن عباس الذى أخرجه الشافعي عنه كان رسو ل الله صنى الله تعالى عليه و سلم

<sup>(</sup>۱) ردعلى الرازى اهمنه (۲) استشكل بعضهم الاثبات والنبى فار القرآن لايثبت بالظن وينفى به وهو إشكال كالجبل العظيم، وأجيب عنه أن حكم البسملة فى ذلك حكم الحروف المختلف فيها بين القراء السبعة فتسكون قطعية الاثبات والنفى معار لهذا قرأ بعض السبعة باثباتها وبعضهم باسقاطها وإر اجتمعت المصاحف على الاثبات فان من القراآت ما جاء على خلاف خطها كالصراط ومصيطر فانهما قرآ بالسين ولم يكتبا إلا بالصاد و ما هو على الغيب بضنين تقرأ بالظاء ولم تكتب إلابالضاد ففى البسملة النخيير و تتحتم قراءتها والهاتحة عندالشاه مي احتياطا و خروجا عن عهدة الصلاة الواجبة بيقين لتوقف صحتها على ماسماه الشرع فاتحة الكتاب فاهم والله تعالى أعلم بالصواب اه منه (٣) رد على البيضاوي اه منه

يجهر ببسم الله الرحم الرحيم وهو معارض بما تقدم عنه أو محمول على أنه كارب يجهر بها أحيانا لبيان أنه تقرأ فبها كما جهر عمر رضى الله تعالىءنه بالثناء للتعايم وكماشرع الجهر بالتكبير للاعلام وحتى مات هناك قيد للمنفى لا للنفى فلا يتنافيان على أنه روى عن بعض الحفاظ ليس حديث صريح في الجهر إلا وفي إسنادهمقال . وعن الدارقطني أنه صنف كتابا في الجهر فأقسم عليه بعض المالـكية ليعرفه الصحيح فقال: لم يصح في الجهر حديث والقول(١) بأن الرواية عن أنس ست متعارضة فتارة يروىعنه الجهر وأخرى الاخفاء للخوفمن بنى أميةالمخالفين لعلى كرم الله تعالى وجهه إذمذهبه الجهر لايضرنا إذ يقدم عندالتعارض الاقوى إسناداً وهو هنا ١٠ يو افقنا إذ هو على شرط الشيخين ،وتهمة الراوى المخالف بالكذب على أنس أهون عندى من تهمة أنس صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومقدمي أصحابه ي ﴿ وَمَن عِجَائِبِ الرَّازِي ﴾ كيف يبدى احتمال التهمة ويروى اعتراض أهل المدينة على سيد ملوك بني أمية بذلك اللفظ الشنيع والمحل الرفيع فهلا خافوا وسكتوا وصافوا ، والأعجب من هذا أنه ذكر ست حجج لاثبات الجهر هي أخفي من العدم ﴿ الاولى ﴾ أن البسملة من السورة فحكمها حكمها سرآ وجهرا وكون البعض سريا والبعض جهريا مفقود ويردّه ما علمته في الردود وبفرض تسلم أنها من السورةأيّ مانع من إسرار البعض والجهر بالبعض وقد فعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ( فاتبعوه ) ولعل السر فيه كالسر في الجهر والاخفاء في ركعات صلاة واحدة,أو يقال: إن حال المنزل عايه القرآن كان خلوة أولا وجلوة ثانيا فناسب-اله حاله بل إذا تأ، لمت قوله تعالى في الحديث القدسي الثابث عند أهل الله « كنت كنز ا مخفيا » الخ ظهر لك سر أعظم (٢) فرضي الله تعالى عن المجتهد الاقدم ﴿ الثانية ﴾ أنها ثناء و تعظيم فوجب الاعلان بها لةوله تعالى (فاذكروا الله كذكركم آباءكمأو أشد ذكرا)و يرده أنغالبه شتملات الصلاة كذلك أفيجهر بهاه ( الثالثة ) ان الجهر بذكرالله يدل على الافتخار به وعدم المبالاة بمنكره وهو مستحسن عقلاف كون كذلك شرعا ولايخفي إلامافيه عيب ثم قال وهذه الحجة قوية في نفسي راسخة في عقلي لا تزول البتة بسبب ظهات المخالفين ويرده مارد سابقه وقد يخفى الشريف

ليس الخول بعار \* على امرى عنى جلال فليلة القدر تخفى \* وتلك خير الليالى وياليت شعرى أكان تسبيحه الله تعالى فى ركوعه وسجوده معيبا فيخفيه أوجيداً فيجهر به ويبديه ولاأظن بالرجل إلا خيرا فان الحجة قوية فى نفسه راسخة فى عقله (الرابعة) ماأخرجه الشافعى عن أنس «أن معاوية صلى بأهل المدينة ولم يقرأ بسم التهالر حمن الرحيم فاعترض عليه المهاجرون والانصار فاعاد الحديث بمعناه ويرده معارضوه أو يقال لم يقرأ على ظاهره وعلموا ذلك ببعض القرائن وماراء كمن سمعا (الخامسة) ماروى البيهقى عن أبى هريرة كان رسول الله بحقي يجهر فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم وهو المروى عن عمروابنه و ابنعاس وابن الزبير، وأما على فقد تواتر عنه ومن اقتدى فى دينه بعلى فقد اهتدى ويرده المعارض و بتقدير نفيه يقال ان الجهر كان أحيانا لغرض و فى الاخبار الى ذكر ناهاما يعارض أيضانسبته إلى عمر وعلى و ابن عباس ومازعم من تواتر نسبته إلى على عنو عند أهل السنة ، نعم ادعته الشيعة فذهبو اللى الجهر فى السرية و الجهرية و لوعمل أحد بجميع ما يزعمون نسبته إلى على عند أهل السنة ، نعم ادعته الشيعة فذهبو اللى الجهر فى السرية و الجهرية و لوعمل أحد بجميع ما يزعمون نسبته إلى على عند أهل السنة ، نعم ادعته الشيعة فذهبو اللى الجهر فى السرية و الجهرية و لوعمل أحد بجميع ما يزعمون نسبته إلى على عند أهل السنة ، نعم ادعته الشيعة فذهبو اللى الجهر فى السرية و الجهرية و لوعمل أحد بجميع ما يزعمون نسبته إلى على عند أهل السنة ، نعم ادعته الشيعة فذهبو اللى الجهر فى السرية و لوعمل أحد بحميع ما يزعمون نسبته إلى عند أسبته إلى عند أهل السنة ، نعم ادعته الشيعة فذهبو الله المعرب عند أسبح المناسبة و المناسبة و

<sup>(</sup>۱)رد للرازى اه منه (۲) ففى المنزل جل شأنه وخلوة وجلوة وفى المنزل عليه كذلك فروعى ذلكِ فيالمنزلأيضا ليظهر التناسب بينه وبينِ الطرفين وخلوة كل وجلوته بمدنى يليق به والله تعالى الموفق اه منه

تواتره عن الأمير كفر فليس إلاالايمان ببعض والكفر ببعض وماذكره من ان من اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى مسلم لكن إن سلم لنا خبر ماكان عليه على وضيالته تعالى عنه ودونه مهامه فيح على أن الشائع عندأهل السنة تقديم ماعليه الشيخان وإذا اختلفا فما عليه الصديق حيث أن النبي مُنْكُمْ ترقى في التخصيص اليه فقال أولا «أصحابي كالنجوم بأنهم اقتديتم اهتديتم» و ثانيا «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، و ثالثا «اقتدوا باللذين من بعدى أبي بَكْرُ وعمر » ورابعا «إن لم تجديني فأتني أبا بكر » (السادسة)أنها متعلقة بفعل مضمر نحو باعانة بسم الله اشرعواولاشكأن استماع هذه الكلمة ينبه العقل على أنه لاحُول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولاقوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله وينبهه على أنه لا يتمشىء من الخيرات إلا إذا وقع الابتداء فيه بذكرالله تعالى وباظهارها أمر بمعروف ويرده معركاكةهذا التقدير وعدمقائلبه أنانفهامالامربالمعروف منهذه الجملة يحتاج إلى فكر لو صرف عشر معشاره في قوله تعالى (إياك نعبدو إياك نستعين) لحصل ضعف أضعافه من دون غائلة كثيرة فيغني عنه ثم أنه رحمه الله تعالى ذكر كلاما لاينفع إلا في تكثير السواد وإرهاب ضعفا. الطلبة بجيوش المداد ه (البحث الثالث في معناها) فالباء إما للاستعانة أو المصاحبة أو الالصاق أو الاستعلاء أو زائدة او قسمية والاربعة الاخيرة لَيْسَتُ بشيء وإن استؤنس لبعض ببعضالآياتواختلف فيالارجحمنالاولينفالذي يشعر به كلامالبيضاوي أرجحية الاول وأيدبان جعله للاستعانة يشءر بأن له زيادة مدخل فىالفعل حتى كأنه لايتأتى ولايوجد بدون اسمالله تعالى ولايخلوع نلطف ومايدل عليه كلام الزمخشري أرجحية الثاني وأيدبأن باء المصاحبة أكثر في الاستعمال من باء الاستعانة لاسيما فيالمعانيومايجري مجراها منالافعال وبأنالتبرك باسم اللهتعالىتأدبمعه وتعظيمله تخلاف جعله للا لقفانها مبتذلة غير مقصودة بذاتها وأنابتداء المشركين باساء آلهتهم كان على وجه التبرك فينبغى أن يرد عليهم فىذلك،وأن الباء إذا حملت على المصاحبة كانت أدل على ملابسة جميع أجزاء الفعل لاسم الله تعالى منها إذا جعلت داخلة على الآلة ويناسبه ماروىفى الحديث تسمية اللهتعالىفقاب كل مسلم يسمى أولم يسم وأن التبرك باسم الله تعالى معنى ظاهر يفهمه كلأ حدىمن يبتدىءبه والتأويل المذكور فى لونهآ لة لايهتدى إليه إلا بنظر دقيق و إن كون اسمالته تعالى آ لةللفعل ليس إلاباعتبار أنه يوصل إليه ببركته فقدرجع بالآخرة إلىمعنى التبرك فلنقل به أو لاوان جعل اسمه تعالى آلة لقراءة الفاتحة لايتأتى على مذهب من يقول ان البسملة من السورة وأن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الذى لا يضرمع اسمه شيء بما يستأنس به له وإن في الاول جعل الموجود حساكا لمعدوم وإن بسم الله موجود في القراءة فاذا جعلت الباء للاستعانة كانسبيله سبيل القلم فلا يكونمقروءآ وهومقروء وإنفيه الايجاز والتوصل بتقليل اللفظ إلى تكثير المعنى لتقديرمتبركا وهولكونه حالافيه بيانهيئةالفاعل وقدثبت أنلابدلكل فعلمتقرببه إلىالله تعالى من إعانته جلشأنه فدل الحال علىزائد (وعندي) أن الاستعانة أولى بل يكاد أن تكون متعينة إذفيها من الادب والاستكانة وإظهار العبودية ماليس في دعوى المصاحبة ولأن فيهاتلميحامنأولوهلة إلىإسقاط الحولوالقوة ونغي استقلالقدر العباد وتأثيرها وهو استفتاح لباب الرحمة وظفر بكنز لاحولولافوة إلاباللهولان هذاالممنى أمس بقوله تعالى وإياك نستعين و لانه كالمتعين في قوله (اقرأ باسمر بك) ليكون جوا بالقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لست بقارى. على أتم وجه وأكمله وماذكروه في تأييدالمصاحبة ظهمردود(أماالاول) فلا ن دون إثبات الاكثرية خرط القتاد (وأماالثاني) فلا نه توهم نشأ من تمثيلهم في الآلة بالمحسوسات وليست كل استعانة بآلة تمتهنة ولاشك في صحة استعنت بالله وقد ورد في الشرع قال تعالى (استعينوا بالله واصبروا) فهو إذن على أن جهة الابتذال بمالاتمر

ببال والقلبقدأ حاطبجها تهجهة أخرى وأيضا فيتخصيص الاستعانة بالآلة نظر لأنهاقد تكون بهاو بالقدرة ولوسلم فأى مانع من الاشارة بهاهنا إلى أنه كماهو المقصود بالذات فهوالمقصود بالعرض إذلاحول ولاقوة إلابه ه (وأماالثالث)فلائن المشركين إلى الاستعانة بالحتهم أقرب إذهم وسائطهم فى التقرب اليه تعالى وهي أشبه بالآلة & ﴿ وأما الرابع ﴾ فلائنالآلة لابدمن وجودها فىكل جزء إلى آخرالفعلو إلالم يتمولانسلماللزوم بين مصاحبة شيء لشيء وملابسته لجميع أجزائه وماذ كره من الحديث فهو بالاستعانة أنسب لأنها مشعرة بتبرى العبد من حوله وقوته وإثبات الحول والقوةلله تعالىوهذاهنباب العقائدالتي عقدعليها قلب كل مسلم يسمى أولم يسم & (وأماالخامس)فلا ته إن أراد أن معنى المصاحبة التبرك فظاهر البطلان وقدرجع بخفي حنين وإن أراد أنه يفهم منهابالقرينة فندعيه نحنبها إذاقصدالآلية لتوقف الاعتدادالشرعي عليهاو اماكون التبرك معني ظاهر ألكل أحدفلا نسلم أنه من خصوص المصاحبة (وأما السادس) فلا أن الانحصارفيه بمنوع (وأه االسابع) فلا أن ما يفتتح به الشيء لامانع من كونه جزء آفالفاتحة مفتتح القرآن وجزؤه ولو سلم فجملها مفتتحا بالنسبة إلى ماعداها قاله الشهاب و لا يضر الحنفي مافيه (وأماالثامن)فلاً نمعني الحديث أفعل كذا مستعينا باسم الله الذي لا يضرني مع ذكر اسمه مستعيناً بهشيء أذمن استعان بجنابه أعانه ومن لاذببابه حفظه وصانه ، وإن استبعدت هذا ورددت ما قيل في الرد من أن المراد بالحديث الاخبار بأنهلا يضرمعذكر اسمه شيءمن مخلوق والمصاحبة تستدعى أمر آحاصلاعندها نحوجا كم الرسول بالحق والقراءة لمتحصل بعد فتعذرت حقيقة المصاحبة بأن المصاحبةهناليست محسوسةوكونهااخبارا بنفي صحبة الضرر يفهم منه صحبة النفع والبركة وهي دفع الوسوسة عن القارى مع جزيل الثواب فلاضير أيضا لانه بحر داستئناس ولا يوحشنا إذمانستأنسبه كثير(وأماالتاسع) فلأنجعل الموجودكالمعدوم للجرى لاعلى المقتضى من المحسنات والنكتة ههنا ان شبه اسم الله بناء على يقين المؤمن بماورد من السنة والقطع بمقتضاها بالامر المحسوس وهو حصول الكتب بالقلم وعدم حصوله بعدمه ثم أخرج مخرج الاستعارة التبعية (١) لوقوعها في الحرف ه ﴿ وأما العاشر ﴾ فلا "نه لا يخفي حال التشبيه بالقلم (وأما الحادي عشر ) فلا "نه لا نسلم أن التبرك معنى المصاحبة أو لا زم معناه بلهو معلومهن أمرخارجهو أنمصاحبة اسمهسبحانه يوجدمعهاذلكوهو جارفي الاستعانة باسمهعز شأنهعلي أن فى الاستعانة من الاطف مالا يخفى و يمكن على بعدأن يكون عدم اختيار الزمخشرى لها انزغات الشيطان الاعت الية من استقلال العبد بفعله فقد ذهباليه هو وأصحابه وسيأتى إن شاء الله تعالى رده ،وقد اختلف في متعلق الجار فذهبالامام ابن جرير إلى تقديره أتلو لان تاليه متلو وهكذا يضمر الحاص الفعلي كل فاعل فعلا يجعل التسمية مبدأ له وهو من المعانى القرآنية كنظائر دللزو. ها في متعارف اللسان وبه يندفع كلام الصادق(٢) وليس المقصود هنا متكلها مخصوصاً فهو على حد ولو ترى فينوى كل بالضمير نفسه فلا يضر تقدمهاعلى قراءة هذا القارى. بل على وجوده ويتأتى القول بجزئيتها من الـكل أو الجزء بلا خفاء ولماخفي ذلكعلى البعض جعل المقدر فعلأمر متوجه إلى العباد ليتحد قائل الملفوظ والمقدر واختاره الفراء عن اختيار .وروى عن ابن عباس لايهتعالىقدم

<sup>(</sup>۱) ولذا صرح بالمؤمن وضم إليه الاعتقاد والسنة اه منه (۲) حيث قال هو من كلام البشم والفرآن قديم معجز فيلزم ال يكون المعجز مجتاجا لتقدير هذا المحدوف الغير المعجز الحادث وهذا الاحتياج نقص والمركب من المعجز وغير المعجز غير معجز ومن القديم والحادث حادث فياعلماء الاسلام أرشدوني اه على ان مايرد على هذا السكلام أكثر من ألفاظه فتأمل اه منه ه

التسمية حثاللعباد علىفعلذلكوهو المناسب للتعلم وذهب النحويون إلى تقديره عامانحو أبتدىء وأيدبوجوه ﴿ منها ﴾ أنفعل الابتداء يصح تقديره في كلُّ تسمية دون فعل القراءة وتقدير العام أولى ألاتر اهم يقدرون متعلق الجار الواقع خبراً أو صفة أوحالا أو صلة بالكون والاستقرار حيثًا وقع ويؤثرونه لعموم صحة تقديره ه ﴿ وَمَنْهَا ﴾ أنه مستقل بالغرض من التسمية وهو وقوعها مبتدأفتقديره أوقع بالمحل. وأنت إذا قدر تاقرأ قدرتًا بتدى. بالقراءة لان الواقع في أثنائها قراءة أيضا والبسملة غير مشروعة فيه (ومنها) ظهور فعل الابتداء فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع»، وأما ظهور القراءة فى قوله تعالى: (اقرأ باسم رَبك )فلا أن الأهم ثم هو القراءة غير منظور فيه إلى أبتدائهاولذا قدم الفعل ولا كذلك في التسمية م وما ذهب اليه الامام أمس وأخص بالمقصودوأتم شمولا فانه يقتضي أنالقراءة واقعة بكمالها مقرونة بالتسمية مستعاناباسم الله تعالى عليها كلها بخلاف تقدير أبتدي. إذ لا تعرض له لذلك ، وما ذكر أولا من الاستشهاد بتقدير النحاة الـكون والاستقرار فليس بجيدلانهم فعلوه تمثيلا حيث لا يقصدون عاملا بعينه بل يريدون الـكلام على العامل من حيث هو فهو كتمثيلهم بزيدوعمر و لالخصوصيتهما بل ليقع الكلام على مثال فيكون أقرب إلى العهم ولايقال إذا أبهم الفاعل يقدر بهما على أن الابتداءهنا ليس أعممن القرآءة لأن المراد به ابتداء القراءة وهو أخص من القراءة لصدقها على قراءة الأول والوسط والآخر ، واختصاص ابتدا. القراءة بالاول فايس هذاهوالكون والاستقرار الذيقدرهما النحاة فيما تقدم،ودعوىعمومأبتديء باعتبارأنه منزل سنزلة اللازم لكمنه يعلم بقرينة المقام أن المبتدأ به هو القراءة أو باعتبار أصل العامل في الجميع لا يخفي فسادها فانه إذا دل المقام على إر ادته فمامعني تنزيله منزلة اللازم حينئذ وكونه باءتبار اللفظ والاصل لايدفع السؤال فى الحال فافهم ﴿ وأما ما ذكر ثانيا ﴾ من أن فعل البداءة مستقل بالغرض فغير مسلم وقد قدمنا أن القراءةأمس واشمل والوقوّع في الابتداءبالبداية فعلالا بإضمار الابتداء فتي ابتدأ بالبسملة حصل له المقصود غير مفتقر إلى شيء كمن صلى فبدأ بتكبيرة الاحرام لايحتاج في كونه بادئا الى الاضمار لـكمنه مفتقر إلى بر كتها وشمولها لجميع مافعله ، ومن هذا يظهر مافى باقى الـكلام من الوهن ﴿ وأما ماذكر ثالثا ﴾ ففيه أن كون التسمية مبتدأ بهاحاصل بالفعل لا باضمار الفعل ولم يرد الحديث بأن كل أمردًى بال لم يقل أو لم يضمر فيه أبدأ ببسم الله فهو كذا على أن المحافظة على مو افقة لفظ الحديث إنما يليق أن يجعل نكتة في كلام المصنفين ومن ينخرط في سلسكهم لافي كلام الله جل شأنه كمالايخفي على من له طبع سليم، وأيضا البحث إنما هو في ترجيح تقدير الفعل العام كا بدأ أو أشرع وما شا كلهما لافي ترجيح خصوص أقرأ أعنى فعلا مصدره القراءة على خصوص أبدأ أعنى فعلامصدره البداءة ففيها ذكر خروج عن قانون الادب وموضع النزاع،

وذهب البعض إلى تقدير ابتدائى مثلا وفيه زيادة إضار لوجوب إضار الخبر حينئذ فيكون المضمر ثلاث ظات ودلالة الأسمية على الثبوت معارضة بدلالة المضارع على الاستمرار التجددى المناسب للمقام إلاأنه تبقى المخالفة بين جملتى البسملة والحمد و لعل الأمر فيه سهل و جعل الشيخ الاكبر قدس سره هذا الجار خبر مبتدأ مضمر هو ابتداء العالم وظهو ره لان سبب و جوده الاسماء الالهية وهي المسلطة عليه كجعله متعلقا بما بعده إذلا يحمد الله تعالى إلا بأسما ئه من باب الاشارة فلا ينظر فيه إلى الظاهر و لا يتقيد بالقواعد و لاأرى الاعتراض عليه من الانصاف، وقد ذهب الكثير إلى أن تقدير المتعاق هنامؤ خراً أحرى لأن اسم الله تعالى مقدم على الفعل ذا تا فليقدم على الفعل

ذكراً ، وفيه إشارة إلى البرهان اللمي وهو أشرف من البرهان الآنيّ ،ولذا قال بعض العارفين ما رأيت شيئًا إلاورأيتالله قبلهوتحنيك طفل الذهن بحلاوةهذا الاسم يعينعلى فطامه عنرضع ضرع السوى بدون وضعمرارة الحدوث ، على أن بركة التبرك طافحة بالاهمية و إن قلنا بأن فى التقديم قطع عرق الشركة رداً على من يدعيها ناسب مقام الرسالة وظهر سر تقديم الفعل في أول آية نزلت إذا لمقام إذ ذاك مقام نبوة ولارد و لا تبليغ فيهاو لكل مقام مقال والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، وقد اعتر كتالافهام هنا فى توجيه القصر لظنه من ذكر الاختصاص حتى ادعاه بعضهم بأنو اعه الثلاثة وأفر دالبعض البعض فهقتصر على قصر الافراد، وقائل به و بالقلب، وفي القلب من كل شيء وعندي هنا يقدر مقدما، و به قال الأكثرون و إن تقديره مؤخراً مؤخرعن ساحة التحقيق لآنه إماأن يقدر بعد الباء أو بعد اسم أو بعد اسم الله ، أو بعد البعد ، أما تقديره بعد الباء فلا يقوله من عرف الباء وأما بعد الاسم فلاستلزامه الفصلولو تعقلاحيثأوجبوا الحذف هنابين المتضايفينوأمابعداسمالله فلاستلزامه الفصل كذلك بين الصفة والموصوف وأما بين الصفتين فيتسع الخرق ، وأما بعد التمام فيظهر نقص دقيق لأنفى الجملة تعليق الحكم بمايشعر بالعلية فكان الرحمن الرحيم علة للقرآءة المقيدة باسم الله فاذاتأ خر العامل المقيد المعلول وتقدمت علته أشعر بالانحصار ولايظهرو جهه، وإذا قدرنا العامل مقدما كماهو الأصلأمنا من المحذور ويحصل اختصاص أيضاً إذ كأنه قيل مثلا اقرأ مستعيناً أومتبركا بسم اللهالرحمن الرحيم لانه الرحمن الرحيم ،وانتفاءالعلة يستلزم انتفاء المعلول فىالمقام الخطابى إذالم تظهرعلةأخرى فيفيدالاختصاص لاسما عندالقائل بمفهومالصفة فيشعر بأنمن لم يتصف بذلك خارجءن الدائرة والاقتصارهناليس كالاقتصار هناك والتخلص بتقدير التركيب مستعينا باسم اللهلانه الرحمنالرحيم اقرأ فيه مالايخفي على الطبع السليم،وفى تقديم الحادث تعقلا وحذفه ذكرآ وعدم وجود شيء فىالظاهر مستقلاسوىالاسمالقديم رمزخفي إلى تقديمالاعيان الثابتة فىالعلم وإن لم يكن على وجود الله تعالى إذ له جل شأنه التقدم المطلق وعدم ظهور شيء سواه وكل شيء هالك إلا وجهه، وللاشار ةإلى أنه لاضرر في ذلك ارتكب، والتبرك كالوجوب يقتضي التقدم بالذكر مكسور آلامضموما وهاهو كما ترى ومن الاكابر منقالمارأ يتشيئاً إلاورأ يتالله تعالى فيه ولاحلول وقدعداً كمل من الاول والمراتب أربع وتحنيك الرحمة يغني عن كل در ويفطم طفل الذهن عن سدى جوارى الفكر وكأن من قدر العامل مؤخراً رأى بسم الله مجراها، وباسمك ر بى وضعت جنبي وأمثالها فجرى مجراها والفرقظاهر للناظروهذامننسائم الاسحارفتيةُظ له ونمءنغيره ه والظرف مستقر عندبعضولغو عند آخرين وقداختلف فى تفسيرهما يفقيلاللغو مايكون عامله مذكورأ, والمستقر مايكون عامله محذوفا مطلقاً وقيل المستقرمايكون عامله عاما(١)كالحصول والاستقرار وهومقدر واللغو بخلافه ، وقيل اللغوما يكون عامله خارجا عن الظرف غير مفهوم منه سواءذ كرأو لا، والمستقرمافهم منه معنى عامله المقدر الذى هو من الافعال العامة وكل ذلك اصطلاح وحيث لامشاحة فيه اختار الاول فيكون الظرف هنا مستقرآ كيفها قدر العامل،وانما كسرت الباء وحق الحروف المفردة أن تفتح لأنها مبنية والأصل فىالبناء لثقله وكونه مقابلا للاعراب الوجودى السكون لخفتهو كونهعدميا إلاأنهامن حيث كونهاكلمات برأسهامظنةللا بتداء وهو بالساكن متعذر أومتعسر كان حقها الفتح إذ هو أخوالسكون فى الحفة المطلوبة فى كثير الدور على الألسنة لامتيازها من بين الحروف بلزوم الحرفية والجر وكل منهما يناسبالكسر،أماالحرفيةفلا ُنها تقتضي عدم الحركة

<sup>(</sup>۱) ويسمى مستقرا لتقدير معنى الاستقرار ا ه منه

والكسر لقلته إذ لا يوجد في الفعل ولا في غير المنصر ف ولا في الحروف إلا نادراً يناسب العدم. وأما الجرفلموافقة حركة الباء أثرها ولا نقض بوا و العطف اللازمة للحرفية ولا بكاف التشبيه اللازمة للجرلان المجموع سبب الامتياز ولم يوجد في كل لكن يبقى النقض واو القسم وتائه و يجاب بأن عملها بالنيابة عن الباء التي هي الأصل في حروفه فكمان الجر ليس أثراً لهما وهذه علل نحوية مستخرجة بعد الوقوع لا بداء مناسبة فلا تتحمل مناقشة لضعفها كما قيل:

## عهد الذي أهوى وميثاقه أضعف من حجة نحوى

فلا نسهر جفن الفكر فيما لها وعليها ، وقال بعضهم من باب الاشارة؛ كسرت الباء فى البسملة تعليماللتوصل إلى الله تعالى والمنطق بأسمائه بـــكسر الجناب والخضوع وذل العبودية فلا يتوصل إلى نوع من أنواع المعرفة إلا بنوع من أنواع الذل والكسر كما أشار إلى ذلك سيدى عمر بن الفارض قدس الله تعالى سره الفائض بقوله:

ولوكنت لى من نقطة الباء خفضة رفعت إلى مالم تنله بحيلة عيث ترى أن لا ترى ماعددته وأن الذي أعددته غير عدة

فان الحفض يقابل الرفع فمن خفضه النظر إلى ذل العبودية برفعه القدر إلى مشاهدة عز الربوبية ، ولا ينال هذا الرفع بحيلة ؛ بل هو بمحض الموهبة الالهية الجليلة ، ومن تنزل لير تفع فتنزله معلول وسعيه غير مقبول انتهى الرفع بحيلة ؛ بل هو بمحض الموهبة لا يمكن أن يجرى في باء الجر مطلقا كما لا يخفي وعندى في سر ذلك أن الباءهي المرتبة الثانية بالنسبة إلى الالف البسيطة المجردة المتقدمة على سائر المراتب فهي إشارة إلى الوجود الحق ، والباء إما إشارة إلى صفاته التي أظهرتها نقطة الكون ولذلك لما قيل للعارف الشبلي أنت الشبلي؟ فقال أنا النقطة تحت الباء ، وقال سيدى الشيخ الاكبر قدس سره:

الباء للعارف الشبلي معتبر وفي نقيطتها للقاب مدكر سر العبودية العلياء مازجها لذاك نابمناب الحق فاعتبروا أليس يحذف من سم حقيقته لأنه بدل منه فذا وزر

والصفات إما جمالية أو جلالية، وللأولى السبق كما يشير اليه حديث «سبقت رحمى غضى» وباء الجراشارة اليها لانها الو اسطة في الاضافة والافاضة فناسبها الكسروخفض الجناح ليتم الأمر ويظهر السر، وفي الابتداء بهاهنا تعجيل للبشارة ورمز إلى أن المدار هو الرحمة في قال والتحقيق « لن يدخل أحدكم الجنة عمله قيل حتى أنت يارسول الله قال حتى أما إلا أن يتغمد في الله برحمته » وقد تدرج سبحانه وتعالى باظهار ها فرمز بالباء وأشار بالله وصرح أتم تصريح بالرحمن الرحيم، وأما إشارة إلى الحقيقة المحمدية والتعين الأول المشار اليه بقوله والتحقيق « أول ماخلق الله نور نبيك ياجار » وبو اسطته حصلت الافاضة كما يشير إليه لولاك ماخلقت الافلاك ولكون العالمين على مؤمنى الأمة كما يشير اليه قوله تعالى (وماأرسلناك إلارحمة للعالمين) وقوله تعالى: ( بالمؤمنين وفرحيم ) ناسب ظهور الكسر فيا يشير إلى مرتبته وفي الابتداء به هنار من للعالمين) ووله تعالى: ( بالمؤمنين وفرحيم ) ناسب ظهور الكسر فيا يشير إلى مرتبته وفي الابتداء به هنار من وترغيب عظيم وقد تدرج أيضا جل الله في وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك في القرآن إلى أن قال سبحانه (وإنك لعلى خلق عظيم) واكتنى بالرمز ههذا اجدم ظهور الآثار بعد , وأول الغيث قطر ثم ينهم لي ومامن سورة إلا افتتحها خلق عظيم) واكتنى بالرمز ههذا اجدم ظهور الآثار بعد , وأول الغيث قطر ثم ينهم لي ومامن سورة إلا افتتحها خلق عظيم) واكتنى بالرمز ههذا اجدم ظهور الآثار بعد , وأول الغيث قطر ثم ينهم لي ومامن سورة إلا افتتحها

الرب بالرمز إلى حاله صلى الله تعالى عايه وسلم تعظيها له وبشارة لمن ألقى السمع وهو شهيد. و لما كان الجلال في سورة براءة ظاهراً ترك الاشارة بالبسملة وأتى بباء مفتوحة لتغير الحال وإرخاء الستر على عرائس الجمال ولم يترك سبحانه و تعالى الرمز باله كلية إلى الحقيقة المحمدية ولا يسعنا الافصاح بأكثر من هذا في هذا الباب خوفا من قال أر باب الحجاب و خلفه سر جليل و الله تعالى الهادى إلى سواء السبيل، والاسم عند البصريين من الاسماء العشرة التى بنيت أو ائلها على السكون وهي ابن و ابنة وابنم و اسم و است و اثنان و اثنتان و امرؤ و امرأة وأيمن الله وأيم الله منه و إلا فأحد عشر إن اعتد بابنم فاذا نطقو ا بها (١) زادوا همزة لبشاعة الابتداء بالساكن غير المدات عندهم و فيها يمتنع والامر ذوق (٧) وهو مما حذف عجزه كيد وما عدا الثلاثة الاخيرة (٣) ما تقدم على وفيها يمتنع والامر ذوق (٧) وهو مما حذف عجزه كيد وما عدا الثلاثة الاخيرة (٣) ما تقدم على المداركة والمر ذوق (٧) وهو مما حذف عجزه كيد وما عدا الثلاثة الاخيرة (٣) ما تقدم على المداركة وأبيا المداركة والمراركة وأبي الله والمر ذوق (٧) وهو مما حذف عجزه كيد وما عدا الثلاثة الاخيرة (٣) ما تقدم على المداركة والمراركة والمرارك

وأصله سمو حذفت الواقة غيفا لكثرة الاستعال ولتعاقب الحركات وسكن السين وحرك الميم واجتلبت ألم وأصله سمو حذفت الواقة غيفا لكثرة الاستعال ولتعاقب الحركات وسكن وسمت يشهد لهو الجرح بالقلب الوصل فوزنه أفع وتصريفه إلى أسماء (٤) وسمى وسميت دون أوسام ووسيم ووسمت يشهد لهو الجرح بالقلب وقال الكوفيون هو من السمو كالعلو لأنه لدلالته على مسماه يعليه من حضيض الخفاء إلى ذروة الفهور و الجلاء وقال الكوفيون هو من السمة لانه علامة على مسماه وأصله وسم فحذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل وكنى الله المؤمنين القتال، فوزنه أعل ويرد عليهم أن الهمزة لم تعهد داخلة على ماحذف صدره وزيادة الاعلال أقيس من عدم النظير وأيضا كونها عوضا يقتضى كونها مقصودة لذاتها ووصلا كونها مقصودة تبعا والعوض كجزء أصل دون الوصل فما هو إلاجمع بين الضب والنون فلذا قيل لاحذف ولا تعويض وإنما قلبت الواو همزة كاعاء وإشاح ثم كثر استعاله فجعلت همزته همزة وصل وقد تقطع للضرورة ورجح الاول لهاتيك الشهادة وفيه لغات أوصلها البعض إلى ثمانى عشرة و نظمها فقال:

اللاسم عشر لغات مع ثمـانية بنقل جدى شيخ الناس أكملها سم سمات سما واسم وزد سمة كذا سماء بتثليث لاولهـا

هذا وقد طال التشاجر فى أن الاسم هل هو عين المسمى أوغيره ؟فالأشاعرة على الأول،والمعتزلة على الثانى وقد تحير نحارير الفضلاء فى تحرير محل البحث على وجه يكون حريا بهذا التشاجر حتى قال مولانا الفخر فى التفسير الكبير: انهذا البحث يجرى مجرى العبث وذكر وجها (٥) ادعى لطفه ودقته ٦) وقد كفانا الشهاب مؤنة رده (٧) وقد أراد السيد النحرير فى شرح المواقف فلم يتم له ، وللسهيلي فى ذلك كلام ادعى أنه الحق

<sup>(</sup>۱) الا أددك فيها لذاتها لالسكونها اه منه (۲) وقد استدل على الجواز بأنه لولا ذلك لترقف التلفظ بالحرف المبتدأ به على التلفظ بوقف العارض على المعروض و يجاب بأن امتناع الابتداء بالساكن يستازم امتناع انفكاك الحرفة عن الحرف المبتدأ به لا توقفه عليها إذ يجوز أن تكون الحرفة تابعة له غير منفكة عنه اه منه (۳) فبين ماحذف عجزه و ما بنى أو له على السكون عموم من وجه اه منه (٤) وأصل اسماء أسماو قلبت الواو همزة لوقوعها رابعة بعد ألف، وأصل سمي سميو اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياه وأدغمت، وأصل سميت سموت قلبت الواو لوقوعها رابعة ولم ينضم ما قبلها ياء اه منه (٥) هو أن لفظ فقلبت المواوياء وأدغمت، وأصل سميت سموت قلبت الواو لوقوعها رابعة ولم ينضم ما قبلها ياء اه منه (٥) هو أن لفظ الاسم اسم لكل لفظ دال على معنى في نفسه غير مقترن بزمان ولفظ الاسم كذلك فيكون اسما لنفسه وعين مسماه وفيه أنه انما يصح لوكان النزاع في لفظ (اسم) و لا يصح محلا للخلاف حتى ينكره المعتزلة وأيضا لهظ طمة وموضوع كذلك أنه انما والمهم ولا تغفل اه منه (٦) وفي كلام البيضاوي إيماء اليه لمن أنصف اه منه (١) رد على البيضاري وغره اه هنه قاله الشهاب فا همه ولا تغفل اه منه (٦) وفي كلام البيضاوي إيماء اليه لمن أنصف اه منه (١) رد على البيضاري وغره اه هنه قاله الشهاب فا همه ولا تغفل اه منه (٦) وفي كلام البيضاوي إيماء اليه لمن أنصف اه منه (١) ود على البيضاري وغره اه هنه قاله الشهاب فا همه ولا تغفل اه منه (٢) وفي كلام البيضاوي الماء اليه لمن أنصف اله منه (١) ود على البيضاري وغره اله هنه قاله الشهاب فا همه ولا تغفل المنافقة و كلام البيضاري المياه و لا يصح وكلي البيضاري وغره المنه و لا يصح وكان النوب و لا يصح وكلي البيضاري وله ولا يصح وكلي البيضاري وله وله ولا يصح وكلي المنافقة و المنافقة و المنافقة و وله ولا يصح وكلي المنافقة و المناف

وصنف فى رده ابن السيد رسالة مستقلة وادعى الشهاب أنه إلى الآن لم يتحرر وأنه لم ير مع سعة اطلاعه فى هذه المسألة مافيه ثلج الصدور ولا شفاء الغليل ولم يأت رحمه الله تعالى فى حواشيه على البيضاوى من قبل نفسه بشىء يزيح الاشكال ويريح البال وها أنا من فضل الله تعالى ذا كر شيئاً إذا قبل فهو غاية ما أتمناه وقد يوجد فى الاسقاط وإن رد فقد رد قبلى كلام ألوف كل منهم فرد يقابل بصفوف

وابن اللبون إذا مالز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس

﴿ فأقول ﴾ الاسم يطلق على نفس الذات والحقيقة والوجودوالعين وهي عندهم أسما.مترادفة كما نقلهالامام أبو بكُر بن فورك في كتابه الكبير في الأسماء والصفات والاستاذ أبو القاسم السهيلي في شرح الارشادوهما ممن يعض عليه بالنواجذ، ومنه قوله تعالى : ( سبح اسم ربك ) إذ التسبيح فى المعروف إنما يتوجه إلى الذات الأقدس وحمله على تنزيه اللفظ كحمله على المجاز والكناية بما لايليق إذ بعد الثبوت لايحتاج اليه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ و يؤيده قوله تعالى : ( ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ) حيث أطلق الأسماء وأر اد الذوات لان الـكفار إنماعبدوا حقيقة ذوات الاصنام دون الفاظها وإن استقام على بعد،وقالسيبويه وهو إمام الصناعة وشيخ الجماعة: والفعل أمثلة أحداثت من لفظ أحدث الأسماء ومن العلوم أن الألفاظ لا إحداث لها فليس المرادإلا الذوات وهو بهذا المعنى عين المسمى ولاينافيه أخذ الاسم من السمو لان سمو المعلوم في الحقيقة إمما هو بوجوده إن كان موجوداً حيث ارتفع عن نقص العدم وبمعقُّوليته عن الالتباس بمعلوم آخر إن لم يكن ولو كنا نرى الموجودات كلها ونعلم المعلومات بأسرها لم نحتج إلى مسمياتها لكن لما صحت غيبتها عنا لمانع فى أبصارنا وبصائرنا احتجنا إلى مايدلنا عليها فى التخاطب والآخبار عنها فمن الله تعالى بهذه الأوضاع لطفاً بنا وحكمة من حكيم عليم فلما سمت المعلومات بمعقوليتها عن الالتباس وبوجود ما كان مو جوداً منها عن العدم قيل لها أسماء ،و لما دلت الألفاظ عليها قيل لهاذلكأ يضا تسمية للشيء باسم ماهو دليل عليه ويطلق الاسم أيضاً علىالدالوهو قسمان، قديم وهو ماسمىالله تعالى به نفسه فى كلامه القديم والقول فيه كالقول في كلامه الذي هو صفة له منأنه لاعين ولاغير، وحادث وهو ماسمي به تعالى شأنه في غير ذلك وهو غير، فالمعتزلة لايثبتون إلا القسم الثانى من هذا الاطلاق لعدم ثبوتالاول عندهم ولنفيهم الكلامالقديم،وأهل السنة لما رأوا أن نزاعهم لهم في القسم الأول من الاطلاقالثاني يعود إلى النزاع فيمنشئه تركوه واكتفوا بالنزاع فى المنشأ عنه حتى برهنوا فيه على مدعاهم ونوروا بالبينات القطعية دعواهموقد تقدم ذلك لك فى المقدمات ونازءوهم في الاطلاق الأول وأثبتوه بظواهر الآيات ونقل الثقات وقالوا ضد قولهم أن الاسم عين المسمى فكأ نه ترقى صورة من نغي الغيرية وإثبات لا ولا إلى القول بالعينية التي أنكروها وأمدم فهم المراد منذلك اعترض بأنه لو كان الاسم هو المسمى لتكثر المسمى عند تكثر الأسماء وأيضا الاسماء تتبدل والمسمى لا يتبدل والاسم يطرأ بعدوجود المسمى والشيء لايتقدم على نفسهولا يتأخر فليسهو هو والـكل غير وار د إلاعلى تقدير القول بالعينية بناء على القسم الثاني من الأطلاق الثاني وليس فليس، فاتضح من هذا أن قول المعتزلة بالغيرية ناشىء عن ضلالة في الاعتقاد (ومن يضلل الله فماله من هاد) والاسم في البسملة عندبعض بالمعنى الأول لان الاستعانة بالألفاظ مجردها بما لامعنى لها وليس من النسعة والتسعين مالفظه اسم فلا يحسر إلا أن يرادبه الذات وأمر الإضافة هين وفيه انه فرق بين الاستعانة المتعدية بنفسها والاستعانة المعتدية بالباء المتعلقة بغير ذوى العلم نحو استعينوا بالصبر والصلاة.وقالغير واحد سلمنا أن الاستعانة لاتـكون إلابالذات إلاأن التبرك لأيه كمون بها وقد قالوا بهو لهذا أو للفرق بين الهين والتيمن أو لئلا يختص التبرك باسم دون اسم أو ليكون أشد وفاةا لحديث الابتداء على ماقيل قال بسم الله ولم يقل بالله ولم تكتب همزة الوصل مع أن الأصل في كل كلمة أن ترسم باعتبار ما يتلفظ بهافى الوتف وفى الابتداء بل حذفت تبعالحذفها فى التلفظ للكثرة (١)وقيل لانهاد خلت للابتداء بالسين الساكنة فلما نابت الباء عنها سقطت في الخط بخلاف (اقرأ باسم ربك) إذ الباء لا تنوب منابها فيه إذ يمكن حذفها مع بقاء المعنى فيقال اقرأ اسم ربك وظاهره أن الذي منع من الاسقاط في الآية إمكان حذف الباء فقط وهو مخالف لماذكره الدماميني، ن أنه لابدللحذف من أمرين عدم ذكر المتعلق وإضافة لفظ اسمِللجلالة وكلاهما منتف في الآية وهل يشترط تمام البسملة فيه؟فيه ترددوظاهر كلام التسهيل اشتراطه .وقيل لاحذف فيه والباء داخلة على سم أحد اللغات السابقة ثم سكنت السين هربا من تو الى كسرتين أو انتقاله من كسرة لضمةو هو مع غرابته بعيد، وعندى أن هذا رسم عثمانى وهو مما لايكاد يعرفالسرفيه أر باب الرسوم والكثير من عللهم غيرً مطردة وبذلك اعتذر البيض (٢) عن عدم حذف ألف الله مع كثرة استعماله واستغني بهعن الجواب بشدة الامتزاج وبأنها عوضو بأنه يلزمالاجحاف لوحذفت أو الالتباس بقولنا لله مجرورا فالرأى إبداء سرذو قىلذلك وقدحرره الشيخ الاكبر قدسسره في الفتوحات بما لا مزيد عليه (٣) ولست عن يفهمه والقريب من الفهم أن الهمزة إنما حذفت في الخط ليكون اتصال السين بالباء المشهر إلى ماتقدم أتم وتلقى الفيض أقوى(ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر هامن دا بة ) وفيه إشارة من أول الامر إلى عموم الرحمة وشمول البعثة لاذااسين لماكان ساكناو توصل إلى النطق به بالألف أشبه حال المعدوم الذى ظهر باللهو حيث كان ذلك عاما إذ ماهر. \_ معدوم يطاب الظهور إلايكون ظهوره بالله سبحانهو تعالى أعطىذلك الحكم لماقام مقامه و اتصل اتصاله وأدى في اللفظ مؤداه فان كان عبارة عن صفات الجمال ظهر عمو مالرحمة (ورحمتي وسعت كلشيء) وإن كان عبارة عن الحقيقة المحمدية ظهر شمول البعثة (ليكون للعالمين نذيرا) بل والرحمة أيضًا (وماأر سلناك إلارحمة للعالمين) وتناسبت أجزاء البسملة إشارة وعبارة وإنماطو لتالباءللاشارة إلى أن الظهور تام أو إلى أنها وإن انخفضت لكنها إذا اتصلت هذا الاتصال ارتفعت واستعلت، وفيه رمز إلى أن من تواضع لله رفعه الله وأنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى. وقال الرسميون طولت لتدل على الألف المحذوفة ولتكون عوضًا عنها وليكون افتتاح كتاب الله تعالى بحرف مفخم ولذا قال عَلَيْنَا لله لمعاوية فيمار وى«ألق الدواة وحرف القلم وانصب الباء وفرق السين ولاتعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على أذنك اليسرى فانه أذكر لك » ولعل منه أخذ عمر ٰبن عبد العزيز قوله لكاتبه طول الباء وأظهر السينات ودور الميم، ولبعضهم (٤) في التعليل ماادعي أنه ليس من عمل الأفهام بل مبذولات الالهام وهو في التحقيق من مبتذلات الاوهام وليس له فيالتحقيق أدنى إلمام على ان في تعليلهم السابق خفاء بالنظر إلى مشربهم أيضافافهم ذلك كله ﴿ والله ﴾ أصله الاعلالي إله كما في الصحاح أو الآله كما في الكشاف \_ واكل وجهة \_ فحذفت الهمزة اعتباطا(٥) على الأظهر وعوض عنها

<sup>(</sup>١) وقبل قائله الحليل اه منه (٢) البعض هو الشهاب اه منه (٣) فالرأى اعتراض على علما الرسوم على العموم اه منه (٤) قال و إنما عوض لكون الباء بمنزلة ألف اسم الله فكون الابتداء ببسم الله ابتداء باسم الله فاعرفه فانه النح و فيه أنه بما به يقتضي تخصيص الامتثال بالابتداء الخطى فقط وغير ذلك فافهمه اه منه (٥) ومقابله أنها حذف بعد نقل حركتها إلى

الألف واللام (١) ولذلك قيل يالله (٢) بالقطع في الاكثر لتمحض الحرف للعوضية فيه احترازا ع . اجتماع أداتى تعريف وأمافى غيره فيجرى الحرف على أصله وذكر الرضى أنالقطع لاجتماع شيئين لزوم الهمزة الكلمة إلانادرا كافي لاهه الكبار وكونها بدل همزة إله، وقال السعد: قديقال فيه انه نوى الوقف على حرف النداء (٣) تفخيما للاسم الشريف واختلفوا في الفرق بين الالهوالله فقال السيد السند: هما علم لذا ته إلا أنه قبل الحذف قد يطلق على غيره تعالى و بعده لا يطلق على غيره سبحانه أصلا، وقال العلامة السعد؛ إن الاله أسم لمفهوم كلى هو المعبود بحق والله علم لذاته تعالى، وقال الرضى:هماقبل الادغام وبعده مختصانبذاته تعالى لا يُطلقان على غيره أصلا إلاأنه قبل الادغام من الأعلام الغالبة وبعده من الاعلام الخاصة ، وادعى ابن مالك أن الله من الاعلام التي قارن وضعها أل وليس أصلهالاله ثم قال ولولم يردعلي من قال ذلك إلا أنه ادعى مالادليل عليه لكان ذلك كافيالان الله والاله مختلفان لفظا ومعنى،أما لفظا فلا َّن أحدهما معتل العين،والثانى مهموز الفاء صحيح العين واللام فهمامن مادتين،فردهما إلى أصل واحد تحكم من سوء التصريف ﴿ وأمامعني ﴾ فلا "ن الله خاص به تعالى جاهلية و إسلاما والاله ليس كذلك لانه اسم لكل معبود ومن قال أصله الاله لأيخلو حاله من أمرين لانه إما أن يقول إن الهمزة حذفت ابتداء ثم أدغمت اللام أو يقول إنها نقلت حركتها إلى اللام قبلها وحذفت على القياس وهو باطل،أماالاول فلا نه ادعى حذف الفاء بلا سبب و لامشابهة ذى سبب من ثلاثى فلايقاس بيد لأن الآخر وكذاما يتصل به محل التغيير و لابعدةمصدر يعد لحمله على الفعل فحذف للتشاكل و لا برقة بمعنى و رق اشبهه بعدة و زناو إعلالا و لو لا أنه بمعناه لتعين إلحاقه بالثنائى المحذوف اللام كلئة ، وأما ناس وأناس فمن نوس وأنس على أن الحمل عليه على تقدير تسليم الآخذ زيادة فى الشذوذ وكثرة مخالفة الاصل بلاسبب يلجىء لذلك (وأماالثاني)فلا أنه يستلزم مخالفة الاصل من وجوه، أحدها نقل حركة بين كلمتين على سبيل اللزوم ، ولانظيرله، والثانى نقل حركة همزة إلى مثل ما بعدها وهو يوجب اجتماع مثلين متحر كين وهوأثقل من تحقيق الهمزة بعد ساكن الثالث من مخالفة الاصل تسكين المنقول اليه الحركة فيوجب كونه عملا كلا عملوهو بمنزلة من نقل فيئس ولا يخفى مافيه من القبح مع كونه فى كلمة فماهو فى كلمتين أمكن فى الاستقباح وأحق بالاطراح بالرابع إدغام المنقول اليه فيما بعد الهمزه وهو بمعزل عرب القياس لان الهمزة المنقولة الحركة في تقدير الثبوت فادغام ماقبلها فيما بعدها كادغام أحدالمنفصلين، وقداعتبر أبو عمرو في الادغام الكبير الفصل بواجب الحذف نحو (يبتغ غير ) للم يدغم فاعتبار غير واجب الحذف أولى.ومن زعم أن أصله إله يقول إن الالفواللامءوض من الهمزة ولوكان كذلك لم يحذفا فى لاه أبوك أى لله أبوك إذلا يحذف عوض ومعوض في حالة واحدةوقالوا لهي أبوك أيضافحذفوا لامالجر والألف واللاموقدموا الهاء وسكنوها فصارتالانفياء وعلم بذلك أنالالف كانت منقلبة لتحركها وانفتاح ماقبلها فلما وليت ساكناً عادت إلى أصلها وفتحتها فتحة بناء ، وسبب البناء تضمن معنى التعريف عند أبي على (٤) ومعنى حرف التعجب إذ لم يقع في غيره وإن لم يوضع له حرف

ماقبلها وحذمها لالتفاء السادين هي واللام قبلها ولزوم الحدف والتعويض وعدم منع الادغام بل وجوبه مع أن المحذوف لعلة كالموجود من الأمور الشاذة التي اختص بها هذا الاسم الاعظم ما مهم الهم اله يختمعان إلا نادرا كما في الرضى كقوله له معاذ إله أن تسكور كيظبية اله منه (٧) وكون الفطع في النداء اكثريا فص عليه الرضى اله منه (٧) ونقل عن سيبويه وقيل في توجيه اد المعظم الجليل المقدم يعدنداؤه اسمه من سوء الادب فلذا جمل النداء كالمنقطع عما بعده و الاسم الكريم كائمة غير منادى و فرق بين النداء بالعلم المجرد والنداء بالوصف المادح فلايرديار حن الدنيا و الآخرة فتدبر اجمنه (٤) و اوردعليه عندى وهو مع بنائه في موضع جر باللام المحذوفة واللام و بحرو رها في موضع رفع خبر أبوك اه ملخصا، قال ناظر الجيش: إنه لامزيد عليه في الحسن، وأنا أقول لا بأس به لو لاقوله إن الاله اسم لكل معبود فقد بالغ البلقيني في رده وادعى أنه لا يقع إلا على المعبود بالحق جل شأنه ومن أطلقه على غيره حكم الله تعالى بكفره وأرسل الرسل لدعائه وكان نظير إطلاق النصارى الله على عيسى على أن فيه ما يمكن الجواب عنه كما لا يخيى و اشتقاقه من أله كعبد إلاهة كعبادة وألوهة كعبودية فاله صفة ، شبهة بمعنى مألوه كدتاب بمعنى مكتوب وكونه ، مصدراكماذه ب اليه المرزوقي وصاحب المدارك خلاف المشهور أومن أله كفر ح إذا تحير لتحير العقول في كنه ذاته وصفاته وفيه اليه المرزوقي وصاحب المدارك خلاف المشتق والحيرة قائمة بالخلق لا بالحق أومن أله الفاسيل أن الاسكنت اليه (ألابذكر الله تطمئن القلوب) أو من أله إذا فرع والله، فزوع اليه وهو يجبر ولا يجار عليه أو من أله الفصيل إذا ولع بأمه والعباد مولعون بالتضرع اليه في الشدائد، وقيل هو من وله الواوي بمعنى تحير أيضاو أصله ولاه فقلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها فهو كاعاء وإشاح في وعاء ووشاح ويرده الجمع على آلمة دون أولهة وقلب الواو عجيب، وزع معنهم أن أصله لاممصدر لاه يليه (١) أولاه يلوه ليها ولاها إذا ارتفع واحتجب وهو المحتجب وهو المحتجب وهو الحتجب وهو الختجب المرافع عن إدر الحالحيال وقد قرى شاذاً (وهو الذي في السهاء لاه) وقول ميمون بن قيس الاعشى: بسرادقات الجلال والمرتفع عن إدر الحالحيال وقد قرى شاذاً (وهو الذي في السهاء لاه) وقول ميمون بن قيس الاعشى:

ووجه قطع الهمزة في حال النداء حين تذبعض ما تقدم من الوجوه ، وقيل أصله الكناية لانها للغائب وهو سبحانه الغائب عن أن تدر له الابصار أو تحيط به الافكار ، وأيضا الهاء يخرج مع الانفاس فهو المذكور و إن لم تشعر الحواس ومتى انقطع خروجه انقطعت الحياة وحل بالحى المهات فبه و باسمه قوام الار واح و الابدان واستقامة كل متنفس من الحيوان فزيد عليها لام الملك ثم مد بها الصوت تعظيما ثم ألزم اللام واستأنس لهذا أن الاسم المكريم إذا حذف منه الهمزة بقى لله (ولله جنو دالسموات والارض) وإذا تركت اللام بقى على صورة له (وله مافى السموات ومافى الارض) وإن تركت اللام الباقية بقى الهاء المضمومة من هو (لا إله إلاهو) والواو زائدة بدليل سقوطها فى هما وهم فالاصل هو إذ لا يبقى سواه وأنت إذا أمعنت النظر يظهر لك مناسبات أخر و لهذا ملل كثير من الصوفية إلى هذا القول وهو إلى المشرب قريب، و زعم البلخى أنه ليس بعر بى بل هو عبر أنى (٧) أو سريانى معرب لاها ومعناه ذو القدرة ولا دليل عليه فلا يصار اليه واستعمال اليهود والنصارى لايقوم دليلا إذ احتمال توافق اللغات قائم مع أن قولهم تأله وأله يأباه على أن التصرف فيه كما قيل بحذف دليلا إذ احتمال توافق اللغات قائم مع أن قولهم تأله وأله يأباه على أن التصرف فيه كما قيل بحذف

أن الآلف واللام في الله زائدة في القسمية مستفى عن معناءًا بالعلمية واذا خذفت لم يبقلها معنى يتضمن فلذاعدل عنه لكن قد يجاب بأن القول بزيادتها ليس متعينا عند أبي على وتمام الكلام في انتسهيل و بعضه في الشهاب اه منه

<sup>(</sup>۱) و هداالقول ينسب الى سيبويه اكن القول بأن لاه مصدر لم ينسب اليه لكن ذكره بعض الثقات فافهم اه منه (۲) العبر الى لغة بنى اسرائيل والسريانى لغة آدم قال ان حبيب: كان اللسان الذى نزل به آدم من الجنة عربيا ثم حرف وصار سريانيا وهو منسوب الى أرض سرياة جزيرة كان يها نوح عليه السلام وقومه قبل الغرق وهو يشاكل العربي الاأنه بحرف وكان لسان جميع من في الارض إلا رجلا واحداً يقال له حر فلسانه عربي كذا قاله ابر الانبارى وهم يلحقون ألفا في أواخر الكلم يقولون لاها رحمانا كما في الفارسية فليحفظ اه منه

المدة وإدخال أل عليه وجعله بهذه الصفة دليل على أنه لم يكن علما في غير العربية إذ اشترطوا في منع الصرف للعجمة كون الاعجمي علما في اللغة الاعجمية والتصرف مضعف لها،فهذا الرعم ساقط عن درجة الاعتبار لا يساعده عقل ولا نقل والذي عليه أكابر المعتبرين كالشافعي ومحمدبن الحسن والاشعري (١) وغالب أصحابه والخطابى وإمامالحرمين والغزالى والفخر الرازى وأكثر الاصوليين والفقهاء ،ونقلءن اختيار الخليل وسيبويه والمازنىوان كيسان أنه عربىوعلم منأصله لذاته تعالىالمخصوصة أماأنه عربي فلايكاد يحتاج إلى برهان وأما أنه علم كذلك فقد استدل عليه بوجوه الأول أنه يوصف ولا يوصف به وقراءة صراط العزيز الحميد الله بالجر محمولة على البيان وتجويز الزمخشرى في سورة (فاطر ) كون الاسم الكريم صفة اسم الاشارة من باب قياس العلم على الجوامد فى وقوعها صفة لاسم الاشارة على خلاف القياس إذ المنظور فيها رفعالا بهام فقط وقد تفردبه، ﴿ الثاني ﴾ أنه لابدله من اسم يحرى عليه صفاته فان كل شيء تتوجه اليه الأذهان و يحتاج إلى التعبير عنه قدوضع له اسم توقيفي أواصطلاحي فكيف يهمل خالقالاشياء ومبدعهاولم يوضعلهاسم يجرىعليه مايعزىاليهولايصلحلهما يطاق عليه سواه وكونه اسم جنس معرف مما لايليق لأنه غير خاص وضعاً وكونه علما منقولا من الوصفية يستدعي أن لا يكون في الاصل ماتجري عليه الصفات وهوكما ترى ﴿ الثَّالَثُ ﴾ أنه لو كان وصفا لم تكن الكلمة توحيداً مثلاً إله إلاالرحمن إذلامنع من الشركة وكذالوكان اسم جنس والاجماع منعقد على إفادتها لهدون الثاني والسر أنه لو كان صفة كان مدلوله المعنى لاالذات المعينة فلا يمنع من الشركة وإن اختص استعمالا بذاته تعالى بخلاف ماإذا كان علما فانمدلوله حينئذ الذات المعينة وان تعقل بوجه كلى إذ كليته لاتستلزم كلية المعلوم وقد اعترفو ابعموم الوضعو خصوص الموضوع لهوقد انحل بهذا عصامقربة منقال إنهلو كفي في التوحيد الاختصاص في الواقع فلا إله إلاآلرحمن أيضا توحيدو إن لم يكف واقتضى ما يعين بحيث لاتجوز فيه الشركة لم يكن لاإله إلاالله كذلك إذ لاتحضر ذاته تعالى لناعلي وجه التشخص (٢) ولاحاجة إلىماذكره من الجواب أخطأفيه أمأصاب و لا يرد (قل هو الله احد)معارضا فانه لو دل على التوحيد لم يكن للوصف فائدة لماسياً تى إن شاءالله تعالى من تفسيره لعدم قبول التعدد بوجه وهو ليس من لوازم العلمية ولايغير هذه الوجوه المسفرةماقيل انهالاتستلزم لمدعى إذ الاختلاف إنما وقع بعد تسليم الاختصاص فى كونه صفة فيكون كالرحمن أو اسما فيكون علما،وهذا القدر يكفي بعد ذلك في المقصود كالآيخفي علىمن لم يركب،مطية الجحود،والامامالبيضاوي معأن له البيضاء في التحقيق لم يتبلج له صبح هذا القول وهو لايحتاج إلى النظر الدقيق فاختار آنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه بحيث لايستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل الثريا والصعق أجرى مجراه في إجراء الوصفعليه وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة اليه لان ذاته منحيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غيرً معقول للبشر فلايمكرأن يدلعليه بلفظ ولانه لو دل على مجردذاته المخصوص لماأفاد ظاهرقوله تعالى( وهوالله فىالسموات)معنى صحيحاولان معنى الاشتقاق كون أحداللفظين مشاركاللا خر فى المعنى والتركيب وهوحاصل بينه وبين الاصول المذكورة هذا كلامه،وقد أبطل فيه الادلة الثلاث وحيثهم يلزم من إبطال الدليل إبطال

<sup>(</sup>۱) وحكى ابن جماعة الالاشعرى وقى فى المنام فقيل له مافعل الله تعالى بك قال غفر لى قيل بماذا قال بقولى بعلمية الله اله منه (۲) وقيل إحضاره تعالى على الوجه المذكور تكليف بما لا يطاق فالمطلوب إنما هو إحضاره على وجه كلى منحصر فى فرد وعدم حصول التوحيد بالرحمن لاطلاقه مضافا على غيره كرحمن اليمامة فتدبر اه منه ه (م - ٨ - ج ١ روح المعانى )

المدلولأ بطله بوجهين ونظم فىسلكهما ثالثايدل على الوصفية وفيه أن الوجه الاول قداعترضه هو نفسه حيث قال فى تعليقاته وفيه نظر إذ يكفى فى وضع العلم تعقله بوجه يمتاز به عن غيرهمن غير أن يعتبر ما به الامتياز فى المسمى فيمكن وضع العلم لمجر دالذات المعقولة في ضمن بعض الصفات وقد تقرر في الـكلامأنه يمكن أن يخلق الله تعالى العلم بكنه ذاته فىالبشرولانه إنما يتمشى إذالم يكن الواضع هو الله تعالى والتحقيق أن تصوير الموضوعك بوجه ماكاف في وضع العلم وكذا في فهم السامع عنداستعماله انتهى، والمرء مؤاخذ باقراره وهذا اكتفاء بأقل اللازمو إلافالمحققون قدأ بطلوا هذا الدليل بمالا مزيد عليه، وأماالمُاني ففيه إن لم نقل أن الآية من المتشابه أن العلم قد يلاحظ معه معنى به يصلح لتعلق الطرف كقولك أنت عندى حاتم وقوله :

أُسد على وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر

فليلاحظ هنا المعبود بالحق لاشتهاره سبحانه بذلك في ضمن هذا الاسم المقدس على أنه يحتمل التعلق بيعلم في قوله تعالى ( يعلم سركم ) الآية والجملة خبر ثان أوهى الخبر ولفظ الله بدل والظاهر أن قوله ظاهر لهذا ﴿ ﴿ وَأَمَا الثَّالَثَ ﴾ ففيه أن المنكر لاشتقاقه لايسلم التوافق في المعنى علىأنه لايستلزم الوصفية(١) أيضا وكونالمدعى ظنى(٢)فيكمفي فيه الحدس من مثل ذلك لايجدى نفعا إذ لنا أن نقو ل مثله و المنشأ أتم والظن أقوى والوجوه التي ذكرت فىالابطال ترهقها ذلة لانهاكلها متوجهة تلقاء الغلبة وهي وإن لم تكن تحقيقية ضعيفة

بل تقديرية قوية لكنها على كل حال دون العلمية الأصلية قوة و شرفا فالعدول عن الاشرف في هذا الاسم الاقدس بما لاأسوغ الاقدام عليه و دون إثبات الداعي ني الرقاد وخرط القتاد . وقد رأيت بعض ذلك فالذي

أر تضيه لا عن تقليد أن هذا الاسم الاعظم موضوع للذات الجامعة لسائر الصفات وإلى ذلك يشير كلام ساداتنا النقشبندية بلغنا الله تعالى ببركاتهم كل أمنية فىالوقوف القلبي وهو أن يلاحظ الذاكر فىقلبه كلما كرر

سكر هذا الاسم الاقدس ذاتا بلا مثل، وحققه الشيخ الاكبر قدس سره في مواضع عديدة من كتبه هذا، و تفخيم اللام من هذا الاسم الـكريم إذا انفتحماقبله أو انضم طريقة معروفة عندالقراء وقيل مطلقا،وحذف

ألفه لغة حكاها ابن الصلاح ، وفي التيسير إنها لغة ثابتة في الوقف دون الوصل والافصح الاثبات حتى قال بعضهم أن الحذف لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين ولا يرتـكب إلا في الضرورة كقوله:

ألا لابارك الله في سهيل إذا ما بارك الله في الرجال

وقد أطال الشيخ قدس سره الـكلام في الفتوحات عن أسرار حروفه وأتى بالعجب العجاب، وفي ظهور الالف تارة وخفائها أخرى وسكوناللامأولا وتحركها ثانيا والختم باطنا بما به البدء ظاهرا واشتمال الـكلمة على متحرك وساكن وصالح لأن يظهر بأحد الامرين إشارات لأتخفى على العارفين فارجع إلى كتبهم فهم أعرفبالله تعالى منا،وسبحان من احتجب بنور العظمة حتى تحيرت الافهام في اللفظ الدال عليه إذ انعكست له من تلك الأنوار أشعة بهرت أعين المستبصرين فلم يستطيعوا أن يمعنو االنظر فيه واليه والقصور في القابل لا في الفاعل:

توهمت قدما أن ليلي تبرقعت وأن حجابا دونهــــا يمنع اللثما فلاحت فلا والله ما ثم حاجب سوىأنطرفى كان عن حسنهاأعمى

والرحمن الرحيم المشهور أنهما صفتان مشهتان بنيتا لافادة المبالغةوأنهما من رحم مكسور العين نقل إلى رحم

مضمومها بعد جعله لازماوهذا مطرد في باب المدح والذم وأن الرجمة في اللغة رقة القلب ولكونها من الكيفيات التابعة للمزاج المستحيل عليه سبحانه تؤخذ باعتبار غايها إما على طريقة المجار المرسل بذكر لفظ السبب وإرادة المسبب وإما على طريقة التمثيل بأن شبه حاله تعالى بالقياس إلى المرحومين في إيصال الخير اليهم بحال الملك إذا رق لهم فأصابهم بمعروفه وإنعامه فاستعمل الكلام الموضوع للهيئة الثانية في الاولى من غير أن يتمحل في شيء من مفرداته وإما على طريقة الاستعارة المصرحة بأن يشبه الاحسان على ما اختاره القاضي أبو بكر أو إرادته على ما اختاره الاشعرى بالرحمة بجامع ترتب الانتفاع على كل و يستعار له الرحمة و يشتق منها الرحمة به على المنافرة المكنية التخييلية بأن يشبه معنى الضمير فيهما العائد اليه تعالى حد \_الحال ناطقة بكذا \_ وإما على طريقة الاستعارة المكنية التخييلية بأن يشبه معنى الضمير فيهما العائد اليه تعالى المرحمة في ذلك حقيقة شرعية وأن الرحمن أبلغ من الرحيم لان زيادة البناء تدل على زيادة المعنى فتؤخذ تارة باعتبار الكيفية فعلى الأول قيل يارحمن الدنيا لانه يعم المؤمن والكافر ورحيم الآخرة المنه بخص المؤمن وعلى الثانى قيل يارحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا لان النعم الأخروية كلها جسام وأما النعم المؤمن وعلى الثانى قيل يارحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا لان النعم الأخروية كلها جسام وأما المنعم الحقيقي البالغ فى الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره ، وقول بنى حيث أنه لا يوصف به غيره لان معناه المنعم الحقيقي البالغ فى الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره ، وقول بنى حيفة (١) في مسيلمة رحمن العمامة وقول شاءرهم فيه :

سموت بالمجدياابن الاكرمين أبا وأنت غيث الورى لازلت رحمانا

غلو فى الكفر (٧) أو التقديم لان الرحن لمادل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم ليتناول ماخرج منها فيكون كالتنمة (٣) والرديف له أو للمجافظة على رءوس الآى هذا وجميعه لايخلو عن مقال و لا يسلم من رشق نبال أما أولا فلا ن الصفة المشبهة لا تبنى إلا من لازم ولذا قال فى التسهيل: إن ربا وملكا و رحماناليست منها لتعدى أفعالها و لم المعتوى المسطور فى المتون المعول عليها ان فعل المفتوح و المكسور إذا قصد به التعجب يحول إلى فعل المضموم كقضو الرجل بمعنى ما أقضاه و حيائد فيه اختلاف هل يعطى حكم نعم أو فعل التعجب كما فصلوه ثمة و إلحاقهم له بنعم كالصريح فى عدم تصر فهو أنه لا يؤ خدمنه صفة أصلا وكون رفيع الدرجات بمعنى رفيع درجاته لا رافع الدرجات لا يحدى نفعاً و إنما فسروه بما ذكر لان المراد درجات عزه وجبروته ليناسب المراد من قوله ( ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده ) وهي بسطة ماكه و سعة ملكوته و تلك الدرجات ليست مرفوعة بفعل و نقل ذلك عن الزمخشرى فى الفائق بعد تسليم أنه مذكور (٤) فيه معارض بما صرح به هو فى غيره كالمفصل على أن قولهم رحمن الدنيا ورحيم الآخرة بالاضافة إلى المفعول بانص (٥) عليه دون الفاعل متعد وذلك فى الرحيم ظاهروقد نص عليه سيبويه فى قولهم رحيم فلانا وكذا الزجاج و الصيغة تساعده و للاشتباه متعد وذلك فى الرحيم ظاهروقد نص عليه سيبويه فى قولهم رحيم فلانا وكذا الزجاج و الصيغة تساعده و للاشتباه متعد وذلك فى الرحيم ظاهروقد نص عليه سيبويه فى قولهم رحيم فلانا وكذا الزجاج و الصيغة تساعده و للاشتباه

<sup>(</sup>۱) لا يخفى على المتأمل أنه لاحاجة الى الاعتذار لان معنى لا يوصف به غيره لا يصح وصف غيره به تعالى الما يدل عليه التعليل بعدم تحقق معناه فى غيره و معلوم ان عدم الصدق فى نفس الاس لا يستملزم عدم الاطلاق فافهم اه منه (٧) اذ سموا المخلوق باسم الخالق المسموا الحجارة آلهة اه منه (٣) أى لامن باب الترقى و التتميم تقييد الكلام بتا بع يفيد مبالغة نحو (و يطعمون الطعام على حبه) اه منه (٤) قال الشهاب راجعته فلم أجد دفيه اه منه (٥) الناص الشهاب اه منه

فى الرحمن وعدم ذكر النحاة له فى أبنية المبالغة قال الأعلم وابن مالك: انه علم فى الاصل لاصفة ولاعلم بالغلبة التقديرية التي ادعاها الجلمن العلماء، وأما ثانيافلائن نقل فعل المكسور إلى فعل المضموم لا يتوقف على جعله لازما (١) أولالأنه بمجرد النقل يصير كذلك وتحصيل المناسبة بين المنقولوا المنقول اليه باللزوم لعدم الاكتفاء فيها بمظلق الفعلية مما لايخني ما فيه. وأماثالثا فلا أن كون الرحمة في اللغة رقةالقلب إنما هو فينا وهذا لايستارمارتكاب التجوزعند إثباتها لله تعالى لانهاحينئذ صفة لائقة بكمال ذاته كسائر صفاته ومعاذ الله تعالى أن تقاس بصفات المخلوقين وأن التراب من رب الارباب. ولو أوجب كون الرحمة فينارقة القلب ارتـكابالمجاز في الرحمة الثابتة له تعالى لاستحالة اتصافه بما نتصف به فليوجب كون الحياة والعلموالارادة والقدرة والكلاموالسمع والبصر مانعلمه منها فينا ارتكاب الجاز أيضاً فيها إذا أثبتت لله تعالى وما سمعنا أحداً قال بذلك وما ندرى ماالفرق بين هذه و تلك و كلما بمعانيها القائمة فينا يستحيل وصفالله تعالى بها فأما أن يقال بار تـكابالمجاز فيها كلها اذا نسبت اليه عزشأنه أو بتركه كذلك وإثباتها له حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه تعالى شأنه والجهل بحقيقة تلك الحقيقة كالجهل بحقيقة ذاته بما لايعود منه نقص اليهسبحانه بلذلك منعزة كماله وكمال عزته والعجز عن درك الادر اك إدراك فالقول بالمجاز في بعض والحقيقة في آخر لا أراه في الحقيقة إلا تحكما محتا بل قد نطق الامام السكوتي في كتابه التمييز لما للزمخشري من الاءتزال في تفسير كتاب الله العزيز بأن جعل الرحمة مجازا نزغة اعتزالية قد حفظ الله تعالىمنها سلف المسلمين وأئمة الدين فانهم أقروا ماو ردعلي ماورد وأثبتوا لله تعالى ماأثبته له نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم من غير تصرف فيه بكناية أو مجاز وقالوا لسنا أغير على الله من رسوله لكنهم نزهوا مولاهم عن مشابهة المحدثات. ثم فوضوا اليه سبحانه تعيين ما أراده هو أونبيه من الصفات المتشابهات، والاشعرى إمامأهلاالسنةذهب في النهاية إلى ماذهبوا اليه . وعول في الابانة على ماعو لو اعليه فقدقال في أول كتاب الا بانة الذي هو آخر مصنفا ته: أما بعدفان كثير آمن الزائغين عن الحق من المعتز لةو أهل القدر مالت بهم أهو اؤهم إلى التقليد لرؤسائهم ومن مضى من أسلافهم فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهانا. ولا نقلوه عن رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن السلف المتقدمينوساق الـكلام إلى أنقال: فانقال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولـكم الذى به تقولون . وديانتـكم التي بها تدينون قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وما روى عن الصحابةوالتابعين وأثمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون . ولمن خالف قوله مجانبون لانه الامام الفاضل. والرئيس الكامل الذي أبان الله تعالى به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاجوقمع بهبدع المبتدعين و زيغ الزائغين . وشكالشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير معظم مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين ثم سرد الكلام فى بيان عقيدته مصرحا باجراء ماورد من الصفات على حالها بلا كيف غير متعرض لتأويل ولا ملتفت إلى قال وقيل. فمانقل عنه من تأويل صفة الرحمة إما غير ثابتأو مرجوع عنه والإعمال بالخواتيم (٧). وكذا يقال في حق غيره منالقائلين به من أهل السنة علىأنه إذا سلم

<sup>(</sup>١) ومن يدعى اللزوم يقول انه على التوسع كما بينه الحاة في باب الظروف وقاله الشباب أيضاً اه منه م (٢)وهذا مذهبالسلف الصالح وعليه عمل ابن تهمية و تلميذه ابن قيم واضر ابهما انظر لـتابالا با نة فاننا طبعناه والحمد شهاه منير

الرأس كنى ومن أدعى ورود ذلك عن سلف المسلمين فليأت ببرهان مبين فما كل من قال يسمع و لا كل من ترأس يتبعه أما الخيام فانها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائهم

والعجب من علماء أعلام، ومحققين فحام كيف غفلوا عما قلناه، وناموا عماحققناه ولاأظنك في مرية منه وإن قل ناقلوه و كثر منكره (وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) وأمارا بعا فلائن إجراء الاستعارة التمثيلية هنا مع أنه تكلف لاسيا على مذهب السيد السند قدس سره فيه ظاهراً نوع من سوء الآدب إذلا يقال ان لله تعالى هيئة شبيهة بهيئة الملك ولم يرد إطلاق الحال عليه سبحانه و تعالى فهل هذا إلا تصرف فى حق الله تعالى بمالم يأذن به الله يومثل هذا أيضاً ،كنى في المكنية و بلاغة القرآن غنية عن تكلف مثل ذلك بوأما خامساً فلائن وجه تشبيه الاحسان في احتمال الاستعارة المصرحة بالرحمة التي هي رقة القلب غير صريح لأنه لا ينتفع بها نفسها وإنما الانتفاع با آثارها وكم من رق قلبه على شخص حتى أرق له لم ينفعه بشيء و لاأعانه بحي ولا لى "

أهم بأمر الحزم لاأستطيعه وقدحيل بين العير والنزوان

ولاكذلكالانتفاع بالاحسان وأما الارادة فهي إن قلنابصحة إرادتهاهنا لاتصح فى وجه المجاز المرسل بالنظر اليه تعالى بلأنكإذا تأملت وأنصفت وجدت الرحمة إن تسببت الاحسان أو أرادته فانما تسببه إذا كانت هي وهو صفتين لنا ومجر دالسببية والمسببية في هذه الحالة لا يوجب كون الرحمة المنسو بقاليه عزشأنه مجازاً مرسلاعن أحد الأمرين وبفرض وجود الرحمة بذلك المعنى فيه تعالى كيفها كان الفرض لانجزم بالسببية والمسببية أيضاوقياس الغائب على الشاهد بمالا ينبغى والفرق مثل الصبح ظاهر والذهن مقيد عن دعوى الاطلاق لمالايخ في عليك فتأمل فى هذا المقام فقد غفل عنه أقوام بعد أقوام بوأماسادسا فلائنكون الرحمن أبلغ مز الرحيم غير مسلم وإن قال الراغب ان فعيلا لمن كـ ثر منه الفعل وفعلان لمن كـ ثرمنه وتكرر حتى قيلالرحيم أبلغ لتأخره ،وقولـ ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسئل غضب وقيل هما سواء لظاهر الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعا «رحمنالدنيا والآخرةُو رحيمهما» واليهذهب الجوينيوقرره بأنفعلان لمن تكرر منه الفعل وكثروفعيل لمن ثبت منه الفعل ودام وفرق بعضهم بينهمابأن ألرحمن دال على الصفة القائمةبه تعالى والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكانالأول للوصفوالثانى للصفة فالاولدالعلى أنالرحمة صفته والثانى دالعلى أنه يرحم خلقه برحمته وإذا أردت فهم ذلك فتأمل قوله تعالى (وكان بالمؤمنين رحيما)(إنه بهمر ؤف رحيم)ولم بجي. قط رحمن فانه يستشعر منه إن رحمنه و الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته وماذكر من قولهم لأنز يادة البناء تدل على زيادة المعنى قاعدة أغلبية أسسها ابن جنى فلعلها لاتثبت مع بسمالله الرحمن الرحيم وقدنقضت بحذر فانه أبلغ من حاذر مع زيادة حروفه ،فانأجيب بأنها أكثرية فيأمر حبا بالوفاق وإنأجيب بأنماذكر لاينافى أن يقع في البناء إلانقص زيادة معنى بسبب آخر كالالحاق بالامور الجبلية مثل شره ونهم فجاز أن حاذراً أبلغ من حذر لدلالته على زيادة الحذرو إن لم يدل على ثبو ته ولزومه فهو على مافيه لا يصفو عن كدر لا نهم صرحواً بأنه قد كثر استعمال فعيل فى الغرائز كشريف وكريم وفعلان فىغيرها كغضبان وسكران فيقتضى أنهأبلغ ولومنوجه أولافسواء وإنأجيب بأن القاعدة فيها إذاكان اللفظان المتلاقيان فىالاشتقاق متحدى النوع فىالمعنى كغرثوغر ثان وصدوصديان ورحيم ورحمن لآكحذر وحاذر للاختلاف فانأحدهما اسمفاعل والآخرصفة مشبهة فيقال قدصرحابن الحاجب بأنه من أبنية المبالغة المعدودةمن اسمالفاعلفهما متحدان وعا أيضا فيحصل الانتقاض البتة ثمأنهم استشكلوا الابلغية بأنأصل المبالغة بما لايمكن هنالانها عبارة عن أن تثبت للشيء أكثر بما له وذلك فيما يقبل الزيادة والنقص، وصفاته تعالى منزهة عن ذلك لاستلزامه التغير المستلزم للحدوث، وأجيب أن المراد الا ً كثرية فى التعلقات والمتعلقات لافي الصفة نفسها وهذا إذا كانت صفة ذات وإنكانت صفة فعل فلا إشكال على ماذهب اليه الاشاعرة من القول بحدوثها ، وأما على ماذهب اليه ساداتنا الماتر يدية القائلون بقدوم صفة التكوين فيجاب بما أجيب به عن الأول وأماسابعا فلائنةولهم فعلى الاولقيل يارحن الدنيالانه يعما اؤمن والكافر ورحيم الآخرة لانه يخص المؤمن إن أرادوا به أنأبلغية الرحنههنا باعتبار كثرةأفراد الرحمةفىالدنيا لوجودها فىالمؤمن والكافرفلا يستقيم عليه ، ورحيم الآخرة إذالنعم الأخروية غيرمتناهية وإنخصت المؤمن، وإنارادوا أنهاباعتبار كمثرة أفرادالمرُّحومين فلايخفأن كثرة أفرادهمإنما تؤثر فىالابلغية باعتبار اقتضائهاكثرةأفر ادالرحمة فىالدنياأ يضآومعلومأن أفرادالرحمة في الآخرة أَدَثر منها بكثير بل لانسبة للمتناهي إلى غير المتناهي أصلا فهذا الوجه مخدوش على الحالين على أن فى اختصاص رحمة الآخرة بالمؤمنين مقالاإذ قدورد فى الصحيح شفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم لعامة الناس من هول الموقف ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً )وروى تخفيف العذاب عن بعض الأشقياء في الآخرة وكون الكفار في الأول تبعا غير مقصودين كيف وهم بعد الموقف يلاقون ماهو أشد منه فليس ذلكرحمة في حقهم والتخفيف في الثاني على تقدير تحققه نزول من مرتبة من مراتبالغضب الى مرتبة دونها فليس رحمة منكلُ الوجوه اليس بشيء أما أولافلا "ن القصد تبعاو أصالة لامدخل لهو حبذ االولدمن أين جاء، و أما ثانيا فلا "ن ملاقاتهم بعد لما هو أشدفلا يكون ذلك رحمة في حقهم يستدعي أن لارحمة من الله تعالى لكا فر في الدنيا كماقد قيل به لقو له تعالى (و لا يحسبن الذين كفروا أنمانملي لهمخير لانفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماولهم عذاب مهين ) وقوله تعالى (ولاتعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها ) فيبطل حيائذ دعوى شمول الرحمة المؤمن والكافر فىالدنيا إذ لافرق بين مايكون للكافر في الدنيا ممايتراءي أنه رحمة وما يكو زله في الآخرة فوراء كل عذاب شديد، وأما ثالثا فلا أن كون التخفيف ليس برحمة من كل الوجوه لا يضر وكل أهل النا يتمنى التخفيف (وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ) وحنانيك بعض الشر أهون من بعض، وأماثامنا فلا نقولهم وعلى الثاني قيل يارخمن الدنيا والآحرة الخ فيه بعض شيء وهو أنه يصح أن يكون بالاعتبار الاول لان نعم الدنيا والآخرة تزيد على نعم الآخرةنعم يجابعنه بأنه يلزم حينئذ أن يكون ذكرر حيم الدنيا لغوأ ولايلزم ذلك على اعتبارالكيفية إذ المراد ياموليالجسام النعم في الدارين و لما دونها في الدنيا. وأيضام قصو دالقائل التوسل بكلا الاسمين المشتقين من الرحمة في مقام طلبهامشيرا إلى عموم الأولوخصوص الثاني وبحصل فيضمنه الاهتمام برحمته الدنيوية الواصلة اليه الباعثة لمزيد شكره إلا أنه يرد عليه كسابقه أنالاثر لايعرف والمعروف المرفوع «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما» وكفاية كونه مزكلام السلف ليس بشيء كالايخفي و أما تاسعا فلا أن السؤ ال عن تقديم الرحمن معترض بمقبول ومرد،ود وذكر ابن هشام(١)انه غير متجهلان هذا خارجءن كلام العرب إذلم يستعمل صفة ولامجرداً من ألفهو بدلانعت والرحيم نعتله لانعت لاسم الشسبحانه إذلا يتقدم البدل على النعت ومما يوضح الحأن الرحمن غيرصفة مجيئه كثيراً غير تابع بحو ( الرحمن على العرشاستوى) ( الرحمن علم القرآن ) (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) (وإذاقيل لهم اسجدوا للرحمن قالواوما الرحمن)وقال ابن خروف هو صفة غالبة و لم يقع تابعا إلالله تعالى

<sup>(</sup>١) قالـالشهاب بعد نقل كلام ابن هشام ولا يخفى مَا فيه وأن استَفاضِة إضافته نحور حزالدنياتنافيه فتأمل اهمنه

في البسملة والحمدلة ولذا حكم عليه بغلبة الاسمية وقل استعالهمنكرآ ومضافافوجب كونهبدلالاصفة لكون لفظة الله أعرف المعارف، وقال غير واحد: انهما ذكرا لافادة الشمول والعموم كاتقول الكبير والصغير يعرفه ولوعكست صح و كان المعنى بحاله ومثله لا يلزم فيه الترتيب كافصل في المثل السائر . وللعلماء في هذا الترتيب كلام كشير وادعى العلامة المدقق في الكشفأن التحقيق يقتضي أن ير دالنظم على هذا الوجه و لا يجوز غيره لان الله اسم للذات الالهية باعتبار أن الكل منه واليه وجوداً ورتبة وماهية والرحمن اسم له باعتبار إفاضة الرحمة العامةأعنى الوجود على الممكنات والرحيم اسمله باعتبار تخصيص كلمكن بحصةمن الرحمة وهى الوجود الخاص وما يتبعهمن وجودكمالاته فلو لم يورد كذلك لم يكن على النهج الواقع المحقق ذوقا وشهوداً عقلاو وجوداً.وأيضالما كان المقصود تعليم وجه التيمن بأسمائه الحسنى وتقديمها عندكل ملم كان المناسب أن ببدأ من الأعلى فالأعلى إرشاداً لمن يقتصر على و أحدأن يقتصر على الأولى فالأولى و تقريراً في ذهن السامع ارجه التنزل أو لا فأو لا انتهى، و يؤيد بعضه بعض ما أسلفناه من الآثار (١) والبعض الآخر في القلب منهشيء لأنّ تخصيص الرحمن بالوجود العام والرحيم بالكمالات تحكم غير مرضى وربما ينافى المأثور على أنه لامعنى لافاضة الوجود على الكل الاتخصيص كل ممكن بحصة منهوهل يوجد فى الخارج من النوع إلا الحصص الافرادية فتخصيص الافاضة بالرحمن والتخصيص بالرحيم على ما يلوح بمعزل عن التحقيق والعجب عن فاتهذلك(٢) ،و أما عاشراً فلا نماذ كروه في الجواب عن قول بني حنيفة بأنه غلوفي الكفر فيكون الاطلاق غير صحيح لغة وشرعا فيه أنه (٣)إذا كان إطلاقه عليه تعالى شأنه مجازاً كماز عموا وبالغلبة فكيف يقالان استعاله في حقيقته وأصلمعناه خطألغة وقد ذهب السبكى إلى أنالمخصوص به تعالى هو المعرف دون المنكر والمضاف لوروده لغيره ورد به على القول بأنه مجاز لاحقيقة لهوأن صحة المجاز إنما تقتضى الوضع للحقيقة لا الاستعال نعم هوفى لسان الشرع يمنع إطلاقه على غيره مطلقا وإن جاز لغة كالصلاة (٤) على الانبيّاء عليهم الصلاة والسلام وبذلك صرح العزبن عبد السلام. وقيل أن رحمانا في البيت مصدر لاصفة مشبهة والمراد لا زلت ذا رحمةً وفيه مالايخنى وأفهم كلامه أن الرحيم يوصف به غيره تعالىوهو المعروف لـكن أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى أنه قال:الرحيم لايستطيع الناس أن ينتحلوه ولعل مراده المعرف دون المنكر والمضاف فافهم، وأماا لحادى عشر فلا أن المحافظة على رموس الآى إنماتحسن ـ كاقال الزمخشرى ـ بعد ايقاع المعانى على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والنئامه فاما أن تهمل المعانى ويهتم للتحسين وحده فليس من قبيل البلاغة (٥)، وقال الشيخ عبدالقاهر:أصل الحسن في جميع المحسنات اللفظية أنْ يكون الالفاظ تابعة للمعانى فمجر دالمحافظة على الرموس لايصير نكتة للتقديم إلا بعد أن يثبت أن المعانى إذا أرسلت على سجيتها كانت تقتضي التقديم على أن المحافظة لاتجرى فى كل سورة بل فيها ما يقتضى خلاف هذا كسورة الرحمن، وأيضاً هو مبنى على أن الفاتحة أول نازل فروعي فيها ذلك ثم اطرد في غيرها وعلى أن البسملة آية من السورة ودون ذلكسور من حديد، وعندى من باب الاشارة أن تأخير الرحيم لانهصفة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قال تعالى: (بالمؤمنين رموف رحيم ) وبه عليه السلام كمال الوجود وبالرحيم تمت البسملة وبتمامها تم العالم خلقا وإبداعا وكان

<sup>(</sup>١) و و انه علي كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل أء منه (٢) هو الشهاب أه منه (٣) واعترضه ابن السبكى أيضا بأن الفلولا يفيد جوابا إذغايته أن ذلك السبب الحامل لهم على الاطلاق فافهم أه منه (٤) أى على رأى (٥) و بنى على ذلك أن التقديم في (و با لآخرة هم يو قنون) ليـس لمجر دالفاصلة بل لرعاية الاختصاص أه منه

صلى الله تعالى عليه وسلم مبتداً وجود العالم عقلا ونفسا فيه بدء الوجود باطنا وبه ختم المقام ظاهراً فى عالم التخطيط فقال لارسول بعدى فالرحيم هو نبينا عليه الصلاة والسلام و بسم الله هو أبونا آ دم عليه السلام وأعنى في مقام ابتداء الامر ونهايته وذلك أن آ دم عليه السلام حامل الاسماء قال تعالى (وعلم آدم الاسماء كلها) ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم حامل معانى تلك الاسماء التي حملها آ دم عليه السلام لك ذات العلوم من عالم الغيب ب ومنها لآدم الاسماء

وهى الكلم قال صلى الله تعالى عليه وسلم «أو تيت جوامع الكلم» (١) ومن أثنى على نفسه أمكن وأتم بمن أثنى عليه كيدي وعيسى عليهما السلام ومن حصل له الذات فالاسماء تحت حكمه وليس كل من حصل إسما يكون المسمى محصلا عنده و لهذا فضلت الصحابة علينارضوان الله تعالى عليهم فانهم حصلوا الذات وحصلنا الاسماء، ولما راعينا الاسم مراعاتهم الذات ضوعف لنا الاجر فللعامل منا أجر خمسين بمن يعمل بعمل الصحابة لامن أعيانهم بل من أمثالهم والحسرة الغيبة التى لم تكن لهم فكان تضعيف على تضعيف (٢) فنحن الاخوان وهم الإصحاب وهو صلى الله تعالى عليه وسلم الينا بالاشواق وما أفرحه بلقاء واحد منا وكيف لايفرح وقد ورد عليه من كان بالاشواق اليه وأيضاً وجدنا بين الله والرحمن من المناسبة ماليس بينه وبين الرحيم فلهذا قدم الرحمن على الرحم. بيان ذلك أما أو لا فلاقتران الرحن بالجلالة في قوله تعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى) وقد يشعر هذا الاقتران بحعلهما للذات ولذلك اختار من اختار البدل على النعث وجعلوه إشارة إلى مقام الجمع المرموز اليه بما صح عند القوم من طريق الكشف أن الله تعالى خلق في كل خفية والثانية ظاهرة و إنماخفيت الأولى في الأولى لرفع الالتباس فى الخط بين الله والاله وفى الثانى على ما عليه أهل التنفي وسرية من المناس في الخط بين الله والاله وفى الثانى على ما عليه أهل الله ومن الذات وتجلت للعالم الصفات فلم يعرفوا من الالتباس فى الخط من طريق الكله وفى الثانى على ما عليه أهل الدق وسرورية من حيث قيام الصفة بالموصوف في بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا

فالرحمن مشير إلى الذات وسائر الصفات فالألف الظاهرة واللام والراء إشارة إلى العلم والارادة والقدرة والحاء والميم والنون إشارة إلى الكلام والسمع والبصر، وشرط هذه الصفات الحياة ولا يتحقق المشروط بدون الشرط فظهرت الصفات السبع بأسرها وخفيت الذات كاترى وادعى بعض العارفين أن الألف الخفية هناظهر تمن حيث إلجز ثية من هذا اللفظ في الشيطان بناء على أخذه من شطن وزيادة الألف فيه للاشارة إلى عموم الرحمة (الرحمن على العرش استوى) فللشيطان أيضاحصة منها ومنها وجوده وبقى سر لا يمكن كشفه و لا كذلك الرحيم إذليس فيه إلا ألف العلم ولما كان هذا الاسم مشيراً إلى سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم باعتبار رتبته ظهرت فيه لكونه المرسل إلى الناس كافة فطلب التأييد فأعطيها فناهر بها، وأما ثالثا فقد طال النزاع في تحقيق لفظ الرحمن كاطال في تحقيق لفظ الله حتى توهم أنه ليس بعربي لنفور العرب منه فانهم لماقيل لهم اعبدواالله لم يقولو اوما الله و لماقيل لهم اسجدو اللرحمن قالو او ما الرحمن ولكل سبب ذلك توهمهم التعددو أنهم خافوا أن يكون المعبود الذي يدلهم عليهم من جنهسم فأنكر وه قالو او ما الرحمن و الألف إذا كانا (٣) في اسم المعالي المناف الكانون و الألف إذا كانا (٣) في السم المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف النون و الألف إذا كانا (٣) في المعرف و عدمه قال ابن الحاجب: النون و الألف إذا كانا (٣) في اسم السبحد السرون و عدمه قال ابن الحاجب: النون و الألف إذا كانا (٣) في السمولية عليه من المناف المناف الفرق المناف المنا

<sup>(</sup>١) وقد حقق ذلك الشيخ قدس سره في الفصوص فر اجعه إن اردته اهمنه (٢) هذا مضمر ن اثر صح عند الصوفية همنه (٣) وها تان

فشرطه العلمية وفى صفةفانتفاء فعلانة وقيلوجود فعلى،ومن ثمة احتلف فىرحمن دون سكران وندمان وبنوأسد يصرفون جميع فعلان لانهم يقولون فى كلمؤ نشلهفعلانة اه وقال فىالتسهيل واختلف فيمالزم تذكيره كلحيان بمعنى كبير اللحية فمن منعه ألحقه بباب سكران لأنه أكثرومن حذفه رأى أنهضعف داعي منعه والاصل الصرف، واختار الزمخشرى والشيخ الرضىوابن مالك واستظهره البيضاوى عدمالصرفإلحاقا لهبماهوأغلب فىبابهلان الغالب فى فعلان صفة فعلى حتى ذكر الامام (١) السيوطى أن مامؤنثه فعلانة لم يجي ، إلا أربعة عشر لفظاً بل إن فعلان صفة من فعل بالكسر لم يجيء منه ماءؤنثه فعلانة أصلا إلا مارواه المرزوق منخشيان وخشيانةو إنما اقتضى الالحاق أظهرية ذلك مع أن كون الأصل في الاسم الصرف يقتضى خلافه لأن رعاية ماهو الغالب في النوع أولى من رعاية الاصل، والحشر مع الجماعة عيد.ولمار أي السعد أن هذه المسألة بماتعارض فيها الأصلو الغالب ولم يترجع عنده أحدهمامالإلى جوازالصرف وعدمه عملابالأمرين والاعمال فيالجملةأولىمن الاهمال بالكلية وحيث لم يسمع هذا الاسم إلامضافا أومعرفا بأل أومنادى وماور دشاذاكما فى البيت لا يصلح شاهداً لأحدالام ين لاحتمال أن يكون ممنوعاً وألفه للاطلاق عدلوا إلى الاستدلال واتسعت دائرة المقال والرحيم سليم من هذا فافهم ذاك والله يتولى هداك، وإنما جمل الله البسملة مبدأ كلامه لوجهين،أماالاولفلا ُنها إجمَّالماتبعُدها وهي آية عظيمة ونعمة للعارف جسيمة لانهايه لفوائدها ولاغاية لقيمة فرائدها والباحث عنهامع قصرهاإذا أراد ذرة من علمهاو درة من عيلمها احتاج إلى باعطويل في العلوم واطلاع عريض في المنطوق والمفهوم، مثلا إذاأر ادأن يبحث عن الباء منحيث أنهاحرف جربلءن سائر كلمانهامن حيثالاعرابوالبناءاحتاج إلى علم النحوو إذا أرادأن يبحث عن أصول كلماتها كيف كانت وكيف آلت احتاج إلى على الصرف والاشتقاق وإن أرادأن يبحث عن نحو القصر بأقسامه وهل يوجد فيها شيء منه احتاج إلى علم المعانى وإن أرادأن يبحث عما فيها من الحقيقة والمجاز احتاج إلى علم البيان وإن أرادأن يبحث عما بين كلماتها من المحسنات اللفظية احتاج إلى علم البديع وإن أرادأن يبحث عنها من حيث أنهاشعر أونثر موزون أوغير موزون مثلا احتاج إلى علمي العروض والقوافى وإن أرادأن يعرف مدله لات الألفاظ لغة احتاج إلى مراجعة اللغة وإن أرادأن يعرف من أى الاقسام وضع هاتيك الالفاظ احتاج إلى علم الوضع وإن أراد معرفة مافى رسمها احتاج الىعلم الخط وإن أراد البحث عن كونها قضية ومن أى قسم من أقسامها أوغير قضية احتاج إلى علم المنطق وإن أراد أن يعرف أن كنهمافيهام الاسماءهل يعلم أولا احتاج إلى علم الكلام وإن أراد معرفة حكم الابتداء بها وهل يختلف باختلاف المبدو. به احتاج إلى علم الفقه وإن أرادمعرفة أن مافيها ظاهر أو نصمثلااحتاج إلى علم الاصولو إن أرادمعرفة تواترها احتاج إلى علم المصطلحو إن أراد معرفة أنها من أى مقولة من الاعراض احتاج إلى علم الحكمة وإن أرادمعرفة طبائع حروفها احتاج إلى علم الحرف وإنأراد معرفة أنواع الرحمةالمشار اليهابهاأحتاج إلى علم الافلاك وعلم تشريح الأعضاء وخواص الاشياء وعلم المساحة وغير ذلك وإن أراد معرف مايمكن التخلقبه ماتدل عليه الاسماء احتاج إلى علمالأ خلاق وإنأراد معرفة ماخني على أرباب الرسوممنالاشارات فليضرع إلى ربه وإن أرادأن يقفعنى جميع مافيها من الاسرار فليعد غيرالمتناهي وكيف يطمع في ذلك وهي عنوان كلام الله تعالى المجيد وخال وجنة القرآن الذي لا يأتيه الباطل

الزيادتان في الصفة مشابهتان لالف التأنيث في عدم قبولها هاء التأنيث فلذا لو قبلتها انصر فت كـندمان ندما نة فافهم اهمنه (١) أي في شرح الالفية اه

من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد

وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه مالم يوصف

وإنأردتأن تمتحن ذهنك فى بعض أسرارها فتأمل سرافتناحها واختتامها بحرفين شفويين ومعكل ألف صورية متصلة بأول الاول وآخر الآخروتحت الاول دائرة غيبية ظهرت فىصورة الثانى وسرما وقع فيهامن أنواع التثليث أما أولا فني مخارج الحروف فانها ثلاثة الشفة واللسانوالحلق فىالباء واللام والهام . وأما ثانيافني المحذوف من حروفها غانها ثلاثة أيضاً ألف الاسم وألف الله وألف الرحمن . وأما ثالثاففي المنطوق منها والمرسوم فانه ثلاثة أنواع أيضاً منطوق به مرسوم كالباءومنطوق به غير مرسوم كا لفالرحمن ومرسوم غيرمنطوق به كاللاممنه مثلاً ، وأما رابعاً ففي المتحرك والساكن ،فتحرك لايسكن كالباء وساكن لايتحرك كالآلف ، وقابل لهاكميم الرحيم وقفا ووصلا ، وأما خامسا ففي أنواع كلماتها الملفوظة والمقدرة فهي على رأى اسموفعلوحرف،وأما سادساً ففي أنواع الجرالذي فيهافهو جربحرف وباضافة وبتبمية على المشهور ، وأما سابعاففي الاسماء الحسني التي دبجتها فهي الله وألرحمن والرحم ، وأما ثامنا ففي العاملية والمعمولية فكلمة عاملةغيرمعمولةومعمولة غيرعاملة وعاملة معمولة ، وأما تاسعا ففي الاتصال والانفصال فتصل بما بعده فقط وبماقبله فقط وبما بعدموقبله،وفى ثل واحد من هذه الثلاثيات أسرار تحيرالافكار وتبهر أولى الابصار وانظر لماشتملت حروفها علىالطبائع الاربع وتقدم في الظهور الهواء (١) ولم كانت تسعة عشر ، ولم اعتنق اللام الألف واتصلت الميم باللام والهاء بالراء والنون بها نطقا لاخطاولم فتح ماقبل الالفحتي لم يتغير في موضع أصلا؟ و تفكر في سرتر بيع الالفاظ و سكون السين وتحرك الميم ونقطتي اليّاء ونقطة النون والباء ، والامر ورا.مايظنهأرباب الرسوم ونهامةماذكروه البحث عن المدلولات و توسيع دائرة المقال بابداء الاحتمالات، وقد صرح السرميني بابداء خمسة آلاف ألف وثلثانة ألف وأحد وتسعين ألفاو ثلثها تةوستين احتمالا وزدت عليهمن فضل آلله تعالىحين سئلت عن ذلك بما يقرب أن يكون بمقدار ضرب هذا العدد بنفسه والدائرة أوسع إلاأن الواقع البهض،ولقد خلوت ليلةبليلي هذه الكلمة وأوقدت مصباح ذلى في مشكاة حضرتها المكرمة وفرشت لها سرى وضممتها سحرا إلى سحرى ونحرى فكان ماكان مما لست أذكره فظن خبرا ولاتسأل عن الخبر

وأما الوجه الثانى فلتعليم العباد إذا بدءوا بأمركيف يبدءون به ولهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيارواه عنه أبو هريرة وأخرجه الحافظ عبد القادر الرهاوى «كلأمر ذى باللايبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر» والبال الحال والشأن فعنى ذى بال شريف يحتفل به ويهتم كا نه شغل القلب وملكه حتى صار صاحبه، وقيل شبه الامر العظيم بذى قلب على سبيل الاستعارة المكنية والتخييلية، وفي هذا الوصف فائدتان إحداهما رعاية تعظيم اسم الله تعالى لأن يبتدى، به في الامور المعتد بها . والأخرى التيسير على الناس في محقرات الامور كذا قالوه، وعندى أن الاظهر جعل الوصف للتعميم كافى قوله تعالى: ( ولا طائر يطير بجناحيه ) أى كل أمر يخطر بالبال جليلا كان أو حقيراً لا يبدأ به الخ. وفي هذا غاية الإظهار لعظمة الله تعالى وحث على التبرى عن الحول و القوة إلا بالله . وإشارة إلى أن قدر العباد غير مستقلة في الأفعال فحمل تبنة كحمل جبل إن لم يعن الله المتعالى وقد أمر سبحانه و تعالى بالاكثار مزذ كره فقال تعالى: (فاذ كروا الله كذكركم آباء كمأو أشدذكراً)

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الاكبر قدس سره: وحق الهوى ان الهوى سبب الهوى ، لولا الهوى في الكون ماعبد الهوى اه

وحيث لم يجب ذلك كما هو معلوم يحصل للناس تيسير،وقد سن صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعض الأشياء ونني الحرج نني و جوبهاوفي قوله عليه الصلاةوالسلام «ليسأل أحدكمر به حاجته كالها حتى شنع نعله»وماروي «أن الله تعالىأوحىإلى موسىعليه السلام ياموسىسلنى حتى ملح قدرُك وشراك نعلك» ما يدفع عنك توهم عدم رعاية التعظيم فى ذكره تعالى عندمحقرات الأمور وأى فرقءند المنصف بين ذكره سبحانه عندها وطلبهامنه . على أن العارف الجليل لايقع بصره على شي. حقير (ماترى فىخلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير )نعم النسمية على الحرام والمكرو ديما لاينبغيّ بل هي حرام في الحرام لا كفر على الصحيح مكروهة في المكروه وقيل مكروهة فيهما إن لم يقصد استخفافا وإن قصده ـوالعياذ بالله تعالىـكفر مطلقاً وهذا لايضر فيما قالناه كما لايخني . وقد اضطرب الحديث هنا فوقع في بعض الروايات لايبدأ فيه بالحمد لله وفي بعضها بحمد اللهوفي البعض أجذم وفي أخرى أقطع وفي خبر كل كلام وفى أثر يبدأ وفى آخر يفتتح وفى موضع وضع الذكر بدل الحمد إلى غير ذلك مما لايخنى على المتتبع حتى قيل إنه مضطرب سندا ومتناًولولا أنه في فضائل الأعمال مااغتفر فيهذلك على أنه تقوى بالمتابعة معني أيضا والشهرة في دفع التعارض بين الروايات تغني عن التعرض للاستيفاء، واستحسن فيه أن روايتي البسملة والحمدلة تعارضتا فسقط قيداهما كما في مسألة التسبيع في الغسلات عند الشافعي ورجع للمدى الاعم وهو إطلاق الذكر المراد منه إظهار صفة السكمال وقيل ان المرآد في كل رواية الابتداء بأحدهما أو بما يقوم مقاههولو ذكرأ آخر بقرينة تعبير متارة بالبسملة وأخرى بالحمدلة وطورآبغيرهماولايردعلىكل أنا نرىكثير آ من الأمور يبدأ فيه بما ورد في الحديث مع أنه لايتم ونرى لشيرًا منها بالعكس لأنا نقولَ المراد من الحديث أن لايكون معتبرًا في الشرع فهوغير تام معني وإن كان تاماحسافياسم الله تعالى تتم معانى الأشياء ومن مشكاة بسم الله الرحمن الرحيم تشرق على صفحات الأكوان أنوار البهاء

ولو جليت سرا على أكمه غدا بصيرا ومن راووقها تسمع الصم ولو أن ركبا يمموا ترب أرضها وفى الرئب ملسوع لما ضره السم ولو رسم الراقى حروف اسمهاعلى جبين مصاب جن أبرأه الرسم وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها لاسكر من تحت اللوا ذلك الرقم

ولما افتتح سبحانه وتعالى كتابه بالبسملة وهى نوع من الحمد ناسب أن يردفها بالحمد الكلى الجامع لجميع أفراده البالغ أقصى در جات الكمال فقال جل شأنه : (الحمد لله رب العالمين) وهو أول الفاتحة وآخر الدعوات الحاتمة كما قال تعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين )

كان الحب دائرة بقلى فأوله وآخره ســواء

وقد قيل للجنيد قدس سره ما النهاية؟ فقال الرجوع إلى البداية وفيه أسرار شتى، والحمد على المشهور هو الثناء باللسان على الجميل سواء تعلق بالفضائل أم بالفو اضلى قالوا ولابد لتحققه من خمسة أمور محمود بهو محمود عليه وحامد ومحمود وما يدل على اتصاف المحمود بصفة فالأول صفة تظهر اتصاف الشيء بها على وجه مخصوص و يجب كونه صفة كال ولوادعاء إذ المناط التعظيم ولا فرق عند الامام الرازى قدس سره بين كونه ثبوتيا أوسلبيا متعديا أوغير متعد بل ولا بين كونه صادرا عن المحمود باختياره أو لا لما قرره العلامة الدواني وصدر الافاضل في حواشي التجريد

والمطالع وجزم بهالمحقق الملاخسر ووادعي أنه الأشهر إلا أن العلامة فىشرح التهذيب نقل عرالبعض وجوب كونه اختيار ياواختاره يم فىالمحمود عليه فكالم يسمع الحمد على رشاقة القدوصباحة الحد لم يسمع الحمر بهما وعدم حمد اللؤلؤة كما يمكن كونه منجهة حال المحمودعلية يمكن كونه منجهة المحمو دفجعله دليلاعلى أحدهما فقط تحكم، الثانى ما يقع الثناء بازائه ويقابله بمعنىأن المثنى عليه لما اتصف به أظهر كاله ولو لاه لم يتحقق ذلك فهو كالعلة الباعثة وقد يكونالشيء الواحدمجموداً بهوعليه معالما نرأىمن ينعمأو يصلى فأظهرا تصافه بذلك فهناك يتحقق الآمران لحيثيتين ويجب أن يكون كمالا على نحو ما سبق وظاهر كلام الجمهور أنه أعم من كونه فعلا صادرا من المحمودأو كيفية قائمة به ويفهم كلام الامام اختيار الاول واشترط أن يكون حصولهمن المحمود باختياره، واستشكل الحمد على صفاته تعالى الذاتية سواء جعلت عين ذاته أوزائدة عليها وأجيب بأن الحمد عليها بتنزيلها منزلة الاختيارى لكون ذاته كافية فيها أو بأن المراد بالفعل الاختياري المنسوب إلى الفاعل المختار سواء كان مختارا فيه أولاً وقيل انها صادرة بالاختيار بمعنى إنشاء فعلوإن لم يشالم يفعل لابمعنى صحة الفعل والتركأو بمعناه والصفات صادرة بالاختيار وسبقه عليها ذاتى فلايلزم حدوثها، وقيل انه بالنظر إلى حمد البشرفالمراد ماجنسه احتيارى كما قيل فى قيد اللسان وأورد على الأول مع مافيه أنه إنما يحسن إذاكان المعتاد فى الافعال الاختيار ية كون فاعلها مستقلا فى إيجادها منغير احتياج إلى شيء آخرمن آلة وغيرها ليظهر استقامه التنزيل وليس كذلك فأن العمل الاختياري يحتاج إلى العلم والقدرة والكثير إلى آلة وأسباب وعلى الثانىأنه خلاف المتبادر وعلى الثالثأن هذا المعنى ادعاه الحكماء حين قالوا بقدم العالم للايحاب فلزمهم أن لا يكون لموجده إرادة وقالوا إن صدق الشرطية لايقتضي وجود مقدمهاولاعدمه فمقدم الأولى بالنسبة إلى وجود العالم دائم الوقوع ومقدم الثانية دائم اللاوقوع ولهذا أطلق عليه الصانع وهو منله الارادة وهو صرح ممرد من قوارير لأنما بالأرادة يصحو جوده بالنظر إلى ذات الفاعل فان أريدبالدوام الدواممع صحةوقوع النقيض فهو مخالف لماصر حوا بهمن إيجاب العالم بحيث لايصع عدم وقوعه منه وإن أريد معامتناع الوقوع فايسهناك منالارادة إلا لفظها ومتعلقها لامحيص عنحدوثه والعالمعندهم قديم و اختيَّار الشقَّالاول ثم القول بأن الصادرعن الموجب بالذات ليس و اجباً كذلك بل ممكن بذاته والقدم زمانى لاذاتى وصحةوقوع النقيض لايقتضىالوقوع إذاأحجم القلم عنه إبايظهر فىالعالم ويبقى مانحر فيهمن الصفات ولاأقدم على إطلاق القول بامكانها لاحتياجها للذات واستنادهااليها وعلى الرابع أن اتصاف الصفات بالصدور لوانشرحت لتوجيهه الصدوريبقي الاشكال فيصفة القدرة ولاقدرة لدعوى صدورها بالاختيار وإلا ازم تقدم الشيءعلى نفسه فلاحسم وعلى الخامس أن هاتيك الصفات مقدسة عن أن تشرك معصفة البشر في جنس وأين الازلى من الزائل؟! على أنه على مافيه خلاف المساق إلى لذهن و لكثرة المقال و القيل لم يشترط بعضهم في المحمو دعليه أن يكون اختيار يالانه الباعث على الحمد وأى مانع من أن لا يكون كذلك ومن ذلك (عسى أن يبعثك ربك مقام محموداً) وعند الصباح يحمد القومالسرى،وجاور ته فما حمدت جواره \*

والصبر يحمد فى المواطن كلها إلاعليك فانه مذموم

والحق الحقيق بالاتباع أن الحمد اللغوى لا يكون إلا على الافعال الاختيارية والحمد على الصفات الذاتية إما لغوى راجع لما يترتب عليها من الآثار الاختيارية ، أو عرف ولاضرر فى تعلقه بها ، وماذكر من الامثلة و يحوها فالحمد فيها مجاز عن الرضا، ويقال فى الآية زيادة عليه أن محموداً حال من الضمير المنصوب أو نعت لمقاما و المعنى محموداً فيه

النبي لشفاعته أوالله تعالى لتفضله عليه بالاذن وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيقه ( والثالث ) وهو من يتحقق منه الحمد وشرطه أن يكون معظما بثنائه للمحمود ظاهرا وباطناكما حققه الصدر نعم لايلزماعتقاداتصافالمحمود بالجميل عند المحققين بل الشرط عدم اقترانه ثبوت تحقير فيدخل الوصف بماقطع بانتفائه ولايناقضه كماقال الدوانى توجيه الشريف اشتراط التعظيمين بأنه إذا عرى عن مطابقة الاعتقاد لم يكن حمدا بل سخرية لانه أراد بالاعتقاد لازمه وهو إنشاءالتعظيم لامعناه الحقيقي فان الحمدقد يكون إنشائياو لامعنى لمطابقة الاعتقادفيه لان مالايتعلق به الاعتقاد لايوصف حقيقة بمطابقته إذ المتبادر منها الاتحاد فى الايجاب والسلبأومايستلزمهأو يؤول اليهوذا لايو جد الافى القضايا ولذا لاتسمع أحدا يقول أن التصور يطابقه بل لوقال قائل أن مفهوم اضرب يطابق الاعتقاد ضرب عنه صفحاور بمانسب لما يكرمو حمل المطابقة على هذا أقرب من التزام اتصاف التصورات بالمطابقة واللامطابقة إذ ليس فيه سوى ذكرالملزوم وإرادة اللازم مع أن أهل العرف العام قد يطلقونالاعتقاد بهذا المعنى فيقولون فلان له اعتقاد في فلان ويريدون ماأردنا ولابعد فيه لانالناس يعدون الوصف بالجميل المعلوم الانتفاء إذا كان كـذلك مدحا وحمدا كما في كثير من القصائد ( وأما الجواب ) بأن الواصف يعتقدالا تصاف وبأن المرادمعان بجازية واتصاف المنعوت بهامعتقد فيرده أن الاول خلاف البديهة والثانى خلاف الواقع والجواب عن الاول بأنه لوكان خلاف البديهة لم يقصد العقلاءإفادته ولم يكن اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي وعن الثاني بأنه لوكان خلاف الواقع لما كان مستعملا في معناه الجازي فيلزم أن لا يكون ذلك الكلام حقيقة ولامجازاً كلام نشأ من ضيق الصدر إذ لا يلزم من عدم اعتقاد المدلول أن لا يكون الكلام مستعملا فيه فالاخبار الغير المعتقدة كقول السنى الخفي حاله:العبد خالق لافعاله مستعمل فىحقيقته غير معتقدبل جميعالاكاذيب التي يعتمدهاأهلها كذلك ثم إنالجيب حملأن الاول خلاف البديهة على أن مضمون تلك الاخبار خلافها وفرع عليه أنه يلزم أن لايقصدالعقلاء إفادته ويردعليه المنع فان الاكاذيب التي يعتمدها العاقل قد تخالف البديهة مع قصد إفادتها لغرضما كالتغليط أوالتنكيتأو الامتحان أوللتخيل كما في كثير من القضايا حتى قال بعض المحققين : لا يلرمأن يكون ذلك الكلاء حقيقة ولا مجازاً وفيه تأمل ( الرابع ) المحمود وقد علمت مايشترط فيه &

(الخامس) وهوذكر مايدل على اتصاف المحمودية وقداشتهر تقييده باللسان وأريد به جارحة النطق و لماكان الواقع كون آلة التكلم في الغالب هي تلك الجارحة خصوه بها فلو فقد إنسان لسانه فأثنى بحرو فه الشفوية أو خاق النطق في بعض جوارحه فاثنى به على شوهد في مقطوع جميع اللسان فهو محدو قضية التقييد أن لا يكون الصادر عمن لا جارحة له حمدا وقد قال تعالى: (و إن من شي والا يسبح محمده) وأما حمدالله تعالى نفسه مثلا فذهب الاكثر إلى أنه إخبار باستحقاق الحمدو أمر به أو مقول على السنة العباد أو بجاز عن إظهار الصفات الكالية الذي هو الغاية القصوى من الحمد و مال السيد إلى الاخير . وقال الدواني كون الحمد في حقه سبحانه بجاز ابعيد عن قاعدة أهل الحق من إثبات الكلام له حقيقة والقول مساوق للكلام فالإظهر أن الحصر في اللسان إضافي لمقابلة الجنان و الاركان و المراد الامرائدي مصدر واللسان غالبا أو هو قيد غالبي يسوغ الاستمال فيه والله ظقد يكون موضوع في أصل اللغة لعام و يشتهر في الدابة و إما عدم بعض مخصوص بحيث يصير فيه حقيقة عرفية وسبب الاشتهار إما كثرة تداول ذلك الفرد كي في الدابة و إما عدم الاطلاع على فرد آخر فيستعمله أهل اللسان في ذلك الفرد حتى إذا استمر ولم يطلع على إطلاقة على فرد آخر فيستعمله أهل اللسان فانه في الأصل موضوع لآلة الوزن ، ثم من لم يطلع إلا على ماله لسان فأنه موضوع خصوصه كما في الميزان فانه في الأصل موضوع لآلة الوزن ، ثم من لم يطلع إلا على ماله لسان في فان أنه موضوع خصوص كما في الميزان فانه في الأصل موضوع لآلة الوزن ، ثم من لم يطلع إلا على ماله لسان

وعمود ربما يجزم بأنه موضوع له فقط و لايدرى أن وراء ذلك موازين (١) ومثل هذا يجرى فى كثير من الألفاظ والآمر فى المشتقات لا يكاد يخفى على من له أدنى فطنة لظهوره بالرجوع إلىقاعدة الاشتقاق و فى غيرها و بما يشتبه على الجماهير و بذلك يفوت كثير من حقائق الـكمتاب والسنة فان أكثرهما وارد على أصل اللغة وعلى ذلك فقس الحمد فان حقيقته عندهم إظهار صفات الـكمال، و لما كان الاظهار القولى أظهر أفراده وأشهرها عند العامة شاع استعال لفظ الحمد فيه حتى صار كائنه مجاز فى غيره مع أنه بحسب الاصل أعم بل الاظهار الفعلى أقوى وأتم فهو بهذا الاسم أليق وأولى كما هو شأن القول بالتشكيك وفرقوا بين الحمد والمدح بأمور «

﴿ أَحَدُهَا ﴾ أنْ الحمد يختص بالثناء على الفعل الاختيارى لذوى العلم والمدح يكون في الاختيارى وغيره ولذوى العلم وغيرهم كا يقال مدحت اللؤلؤة على صفائها ﴿ وَثَانِهَا وَثَالَتُهَا ﴾ أن الحمديشتر طصدوره عن علم لاظن وأن تكون الصفات المحمودة صفات كمال والمدح قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كان فيها نقصما ، ﴿ ورابعها ﴾ أن فى الحمد من التعظيم والفخاءة ماليس فى المدح وهو أخص بالعقلاء والعظاء وأكثر إطلاقاً على أن تعالى ﴿ وخامسها ﴾ أن الحمد إخبار عن محاسن الغير مع المحبة والاجلال والمدح إخبار عن المحاسن ولذا كان الحمد إخباراً يتضمن إنشاء والمدح خبرا محضا ﴿ وسادسما ﴾ أن الحمد مأمور به مطلقا فني الأثر « من لم يحمد الناس لم يحمد الله » والمدح أيس كذلك « أحثوا فى وجوه المداحين التراب » ويشعر كلام الزمخشرى فى الـكشاف والفائق بترادفهما فني لأول أنهما أخوان وجعل فيه نقيض المدح أعنى الذم نقيضاً للحمدوفى الثانى الحمد المدحوالوصف بالجميل فالمدح عنده مخصوص بالاختيارىو تأول المدح بالجمال وصباحة الوجه واحتمال أن يراد من الاخوين مايكون بينهما اشتقاق كبير بأن يشتركا في الحروف الاصول منغير ترتيب كجبذ وجذب وأن الادباء يجوزون التعريف بالاعم والنقيض هناك بالمعنى اللغوى ويجوز أن يكون شيء واحد نقيضاً لشيئين بينهما عموم وخصوص بهذا المعنى لا ينفي ما قلناه بل إذا أنصفت تكاد تجزم بأن الزمخشرى قائل بالترادف ولاتستفزك هذه الاحتمالات لأنها كسراب بقعية نعم هذا القول بعيد منه وهو شيخ العربية وفتاها فالحق الذي لاينبغي العدول عنه أن المدح يكون على غير الاختياري وكا"نه لذلك لم يقل عز شأنه المدح لله في قالوا إظهاراً لأن الله تعالى فاعل مختار وفي ذلك من الترغيب والترهيب المناسبين لمقام البعثة والتبليغ مالا يخفى ﴿ وأما الشكر ﴾ فهو أيضاً مغاير للحمد إلا أن بعضهم خصه بالعمل والحمد بالقول، وبعض جعله على النعم الظَّاهرة ، والآخر على النعم الباطنة وادعى آخرون اختصاصه بفعل اللسان كالحمد في المشهور إلا أنه على النعمة واليه يشير كلام الراغب(٢)،والمعروفأنه ما كان في مقابلتها قولا باللسان وعملا وخدمة بالاركان واعتقاداً ومحبة بالجنان،وقول الطبي إن هذا عرف أهل الاصول فانهم يقولون شكر المنعم واجب ويريدون منه وجوب العبادة وهى لاتتم إلا بهذه الثلاثة وإلا فالشكر اللغوى ليس إلا باللسار\_ غير طيب فان ظاهرااكتاب والسنة إطلاق الشكر علىغيراللسان قال تعالى (اعملوا آل داود شكراً) وروى الطبراني (٣) عن النواس بن سمعان «أن ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسُلم الجدعاء سرقت فقال لئن دهاالله تعالى على لاشكرن ربى فلمار دتقال الحمد لله فانتظر واهل يحدث صوماً أوصلاة فظنو اأنه نسى فقالواله: فقال:ألم

<sup>(</sup>۱) لموازين المياه وغيرها من موازين الحكمة اه منه (۲) قال الشكر هو الثناء على المحسن اه منه (۳) و الحديث الآتي أيضاً فيه دلالة على هذا فافهم اه منه

أقل الحمد لله ؟١»فلو لم يفهموا رضىالله تعالىءنهم إطلاق الشكر على العمل لم ينتظروه،وزاد بعضهم فى أقسام الشكر رابعا وهو شكر الله تعالى بالله فلا يشكره حق شكره الاهو ذكره صاحب التجريد وأنشد وشكرى ذوى الاحسان بالقلب تارة وبالقول أخـرى ثم بالعمل الأثنى وشـكرى لربى لابقلى وطاعتى ولابلسانى بل به شكرنا عنا

والذى أطبق عليه الناس التثليث وعلى كل حال بينه وبين الحمدعموم وخصوص من وجهوا لحمد أقوى شعبة لان حقيقته إشاعة النعمة والكشف عنها كما أن كفر انها اخفاؤها وسترهاو تلك بالقول أتم لان الاعتقادأمر خنى فى نفسه وعمل الجوارحوان كان ظاهرا إلاأنه يحتمل خلاف ماقصدبه وكم فرق بين حمدت الله وشكرته ومجدته وعظمته وبين أفعال العبادة وهي كلهاموافقة للعادة ولسان الحال أنطق من لسان المقال أمر ادعائي كماهوا لمعروف في أمثاله،و لهذا قال صلى الله تعالى عليه و سلم فيما رواه ان عمر رضى الله تعالى عنهما «الحمدر أس الشكر ما شكر الله تعالى عبد لا يحمده » وهو وإن كان فيه انقطاع إلا أن له شاهداً (١) يتقوى به وإن كان مثله فحيث كأن النطق يجلى كل مشتبه وكان الحمد أظهر الانواع وأشهرها حتى إذا فقد كان ماعداه بمنز لة العدم شبهه صلى الله تعالى عايه وسلم بالرأس الذى هو أظهر الاعضاء وأعلاها والاصل لهاوالعمدة فى بقائها وكأنه لهذاأتى به الرّب سبحانه ليكون الرأس للرئيس ويفتتح النفيس بالنفيس أو لانه لو قال جل شأنه الشكر لله كان ثناء عليه تعالى بسبب إنعام وصل إلى ذلك القائل والحمد لله ليس كذلك فهو أعلى كعبا وأظهر عبودية ويمكن أن يقال إن الشكر على الاعطاء وهو متناه والحمد يكون على المنع وهو غير متناه فالابتداء بشكر دفع البلاء الذي لانهاية له على جانب من الحسن لانهاية له ودفع الضر أهم منجلب النفع فتقديمه أحرى ،و أيضاً مورد الحمد فى المشهور خاص ومتعلقه عام والشكر بالعكس وردأ ومتعلقا ففي إيراده دونه إشارة قدسية ونكتة على ذوى الكثرة خفية وإلى الله ترجع الامور وكا نه لمراعاة هذه الاشارة لم يأت بالنسبيح مع أنه مقدم على التحميدإذ يقال سبحان الله والحمدلله على أن التسبيح داخل في التحميد دون العكس فان الاول يدل على كونه سبحانه وتعالى مبرأ في ذاته وصفاته عن النقائص و الثانى يشير إلى كونه محسنا إلى العباد و لا يكون محسنا اليهم إلاإذا كان عالماقادرا غنياليعلم مواقع الحاجات فيقدر على تحصيل مايحتا جوناليه ولايشغله حاجة نفسه عنحاجة غيره، وإن أبيت. ولا أظن قُلنا كلُّ تسبيح حمد وليس كلحمد تسبيحالان التسبيح يكون بالصفات السلبية فحسب والحمد بها و بالثبوتية على ماسلف فهو أعم منه بذلك الاعتبار (٢) فافتتحبه لأنه لجمعيته وشموله أوفق بحال القرآن وتقديم النسبيح هناك لغرض آخر ولكل مقام مقال والتعريف هنآ للجنس ومعناه الاشارة إلى مايعرفه كل أحد من أن الحمد ماهو مثله فى قول لبيد يصف العير وأتنه:

وأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نفض (٣) الدخال

<sup>(</sup>۱) فمن أنس قال قالرسول ألله على إلى إبراهيم سأل وبه فقال ياوبماجزاءمن حمدك؟ فال الحمد مفتاح الشكر والشكر يعرج به إلى رب العرب العالمين قال فما جزاء من سبحك؟ قال لايعلم تأويل القسيح إلا رب العالمين، أه منه (۲) فعن محمد بن النصر قال قال آ دم عليه السلام: يارب شفلتني بكسب يدى فعلني شيئًا فيه بجامع الحمد والتسبيح فا وحي الله تبارك و تعالى اليه إذا أصبحت فقل ثلاثا وإذا أمسيت فقل ثلاثا الحمد فله رب العالمين حمدا يوافي نعمه و يكافى مويده فذلك مجامع الحمد والتسبيح أه منه (۳) الممروف في كتب اللغة نفص

وعليه جمع منهم الزمخشري حتى قالو الاستغراق الذي يتوهمه كثير من الناس وهمو قدصار هذامه ترك الافهام وه زدحم أفكار العلماء الاعلام،فقيل: إنه مبنى على مسألة خلق الاعمال فان أفعال العباد لما كانت مخلوقة لهم عند المعتزلة كانت المحامد عليها راجعة اليهم فلا يصح تخصيص المحامد كلها به تعالى ورد بأن اختصاص الجنس يستلز ماختصاص أفراده أيضا إذ لو وجد فردمنه لغيره ثبت الجنس له في ضمنه وصح هذا عندهم لان الأفعال الحسنة التي يستحق بها الحمد إنما هي بأقدار الله تعالى وتمكينه فبهذا الاعتبار يرجع|لامر اليه كله وأما حمدغيره فاعتداد بأن النعمة جرت على يده، وقيل انه جعل الجنس في المقام الخطابي منصرفًا إلى الكامل كأنه كل الحقيقة ورد بأنه يجوز في الاستغراق أيضا بأن يجعل ماعدا محامده كالعدم فلا فرق بين اختصاص الجنس والاستغراق فى منافاتهما ظاهراً لمذهبه ودفعهما بالعناية، وقيل مبناه على أن المصادر نائبة مناب الأفعال وهي لاتعدو دلالتهاعن الحقيقة إلى الاستغراق وردبأن ذلك لاينافي قصد الاستغراق بمعونة القرائن، وقيل إنما اختاره بناءعلي أنه المتبادر الشائع لأسيافي المصادر وعند خفاء القرائن ورد بأن المحلى بلام الجنس في المقامات الخطابية يتبادرمنه الاستغراق وهو الشائع هناك مطلقا وأي مقامأولي بملاحظةالشمول والاستغراق من مقام تخصيص الحمد به سبحانه تعظما، فقرينةالاستغراق كنار على علم فالحق أن سبب الاختيار هرأن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام ومستازم لاحتصاص جميع الافراد فلا حاجة في تأدية المقصود من إثبات الحمد له تعالى وانتفائه عن غيره إلى أن يلاحظ بمعونة الامور الخارجية بل نقول على مااختاره يكون اختصاص الأفراد بطريق برهانى فيكون أقوي من إثباتهابتداء وفيهأن فهم اختصاص الجنسمن جوهر الـكلام يدلعلي سرعتهوهو معنىالتبادر وقدرده،وأيضاً إذا كان الاختصاص بطريق برهاني فلاشبهة في خفائه فأين الناروأين العلم؟ إو قيل غير ذلك و لا يبعدأن يقال أن اختيار الزمخشري كون التعريف للجنسوكون القول بألاستغراق وهم لايبعدأن يكون رعاية لنزغةاءتزالية وأن يكون لنكتة عربية لانه جعل أصل المعنى نحمدالله حمداً وزعمأن إياك نعبد وإياك نستعين بيان لحمدهم كأنه قيل كيف تحمدوني فقيل إياك نعبد ثم سئل وأجاب فقيل في توجيه ذلكأنه لما كان معناه نحمدالله حمداً كان إخبارا عن ثبوت حمد غير معيزمن المتكلم له تعالى على أن المصدر للعدد فاتجه أن يقال كيف تحمدونه أى بينو ا كيفية حدكم فانها غير معلومة فبين بقوله تعالى إياك نعبد الخ أى نقول هذه الكلمات ونحمده بهذا الحمد فورد السؤالءن التعريف لأن المناسب للابهام ثمم البيان التنكير وأجابأنه لتعريف الجنس من حيث وجوده في فرد غير ممين ولذا بين، وقيل لماكان المعنى نحمد حمدا كان المصدر للتأكيد فيكون دالاعلى الحقيقة من غير دلالة على الفردية والسؤال المقدر عن كيفية صدور تلك الحقيقة والجواب أنا نحمد حمداً مقارنالفعل الجوارح وفعل القلبولانقتصر على مجردالقول ثم أورد بأنه يكني لافادة هذا المصدر المنكر فمافائدة التعريف؟ فأجاب بأنه تعريف للجنس للاشارة إلىالماهية المعلومة للمخاطب من حيثهي،وعلىهذين التوجيهين يكوناختياره الجنسومنعه الاستغراق لرعاية مذهبه والاختصاص على الاول اختصاص الفرد وعلى الثانى اختصاص الجنس باعتبار الكمال ولايخفي سقوط اعتراض السعدحينتذبأن الاختصاصين متلازمان وكل منهما مخالف لمذهبه ظاهرا موافق له تأويلا فلايكونرعاية المذهب موجبالاختيار الجنسدون الاستغراق ولايرد ماأوردالسيدعلىالثانى منأنه كما يجوز الحمل على الجنس باعتبار الكمال على مذهبه يجوز الحمل على الاستغراق باعتبار تنزيل محامد غيره منزلة العدم لان فيه تطويلاالمسافة والالتجاء إلى معونة المقام من غير حاجة ،وقيل-اصل الجرابعنكيفية صدورتلك

الحقيقة بتخصيص العبادة المشتملة على الحمد وغيره لان انضمام غيره معه نوع بيان لكيفيته أى حال حمدناأنا نجمعه بسائر عبادات الجوارح والاستعانة في المهمات ونخص مجموعها بك و تقدير السؤ ال والجو اببحاله وحينتذ لا يصح أن يكون الاختيار للرعاية لأن الاختصاصين متلازمان بللان الحمدمصدر ساد مسد الفعل وهو لا يدل إلا على الحقيقة فكذا ما ينوب منابه وإن كانمعرفة لبصح بيانه باياك نعبد والحمل على الاستغراق يبطل النيابة إذ يصير الكلام مسوقا لبيان العموم ولايصح البيان، وهذا الاختيار مستفادمن جعل إياك نعبد بيانا لحمدهم ولعل الذي دعاهاليه ترك العاطف فظن أنه لذلك لا يكون إلا بياناوهو من التعكيس لأنجعل الصدر متبعو عاللعجز أولى من العكس فالمحققون المحقون على تعميم الحمد وأن الفصل (١) لأن الـكلام الاول جار على المدح للغائب بسبب استحقاقه كل الحمد والثاني جار على الحكاية عن نفس الحامد وبيان أحواله بين يدى الباطن الظاهر والاول الآخر فترك العطف للتفرقة بين الحالتين لاللبيان، ويدل على ذلك أن أحسن الالتفات أن يكون النقل من أحدى الصيغتين إلى الاخرى في سياق واحد لمعلوم واحدولا بيان لهعلى البيان على أنجعل إياك نعبد بيانا ربما يناقض ماادعاهمن أن الشكر بالقلب والجوارحواللسانوالحمدبالاخير لان العبادة تـكون بهاكلهافيلزم أن يكون الحمد كذلكوأيضا الذهاب إلى فسحةالالتفات والقول بأن قولها لحمد الخوارد علىالشكر اللسانى وإياك نعبدمشعر بالشكر بالجوارح وإياك نستعين مؤذن بالشكر القلبي أولى من الفرار إلىمضيق القول بالبيان، وأيضا فى تعقيب هذه الصفات للحمد إشعار بأن استحقاقه له لا تصاغه بهاو قد تقرر أن في اقتر ان الوصف المناسب بالحكم إشعاراً بالعلمة وههناالصفات أسرها تضمنت العموم فينبغىأن يكونالعموم فيالحمد أيضا لأنالشكر يقتضي المنعم والمنعمعليه والنعمة فالمنعم هو الله تعالى والاسم الاعظم جامع لمعانى الاسماء الحسني ماعلم منها ومالم يعلم والمنعم عليه العالمون وقد اشتمل على كل جنس مما سمى به وموجب النعم الرحمن الرحيموقد استوعب مااستوعب فاذن لا يستدعى تخصيص الحكم بالبعض سوى التحكم أو التوهم،هذا وأنا لو خليت وطبعي لا أمنع أن تكون أل للحقيقة من حيثهي كما في قولهم الرجل خير من المرأه أو لها من حيث وجودها في فرد غير مه بن كما في ادخل السوق أو لهافي جميع الافرادوهو الاستغراق كافي إن الانسان لفي خسر) والقول بأن هذا لمقام آب عن الاستغراق لأن اختصاص حقيقة الحمدبه تعالى ألمغمن اختصاص أفرادهاجمعا وفرادى لاستلزام الأول الثانى وسلوك طريقة البرهان أقضى لحق البلاغة، وأيضاً اصل الكلام نحمد الله تعالى حمدا وحمدنا بعض لاكلوفي اختصاص الجنس إشعار بأن حمد كل حامد لكل محمو دحمد لله تعالى على الحقيقة لانه إنما حمده على الصفات الـكمالية المفاضة عليه من الفياض الحق جل وعلا فهو فعله على الحقيقة والحمد علىالفعل الجميلوالمعتزلىو إنقال بالاستقلالايمنعأن الاقداروالتمكينمنه تعالى فيمكنه من هذا الوجه أن يعمم عند المقتضى له وقد صرح بهذا الزمخشرىأول التغان فقال في قوله تعالى: (له الملكوله الحمد )قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى اختصاص الملك والحمد بالله تعالى ثم قال وأما حمدغيره فاعتداد بأن نعمة الله تعالى جرت على يده وقد يقال أيضا على أصله أن الحمد المستغرق لايجوز أن يختص بل الحمد الحقيقي الكامل الذي يقتضيه إجراء هذه الصفات فاللام للحقيقة ويراد أكملأنواعهافهومن باب ذلك الكتابوحاتم الجود لانه الذي يحقأن يطلق عليه الحقيقة حتى كائه كلها لالأنها للاستغراق في المقام الخطابي وتنزيل غيرذلك منزلة العدم فانه تطويل للمسافءمع قصرهاكلام لاأقبله وإنجل قائله ويعرف الرجال بالحق لاالحق

<sup>(</sup>١) وهو ترك العاطف اه منه

بالرجالكيف ومنسنةالله تعالىالتي لاتبديل لهاإجراء الكلامعلى سبيل الخطابة وإنكان برهانيافهي أكثر تأثيرا ف النفوس وأنفع لعوام الناس كما سيأتى تحقيقه إنشاء الله تعالى عند قوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) فالتحرز عن الاستغراق احترازاً عن المقام الخطابي ذهول عن مقرى. كلامالله تعالى، ثم لما كان المقام مقتضيا لدقائق النعم وروادفها لمريكن تنزيل الحمد الغير الكامل منزلة العدم من مقتضيات المقامو تصريح الرمخشرى فىالتغابن بالتعميم ممنوع للنفرقة بين استغراقأ فرادا لحمد الخارجية والذهنية الحقيقية والمجازية الكاملة وغير الكاملة وبين اختصاصحقيقة الحمد يها يشعربه قوله وذلك لان الملك على الحقيقةله وكذلك الحمد فكما أنه لاينفي الملك عن غيره مطلقا فكذلك لاينفي الحمد عنه كذلك فان منأصل المعتزلة أن نعمة الله تعالىجارية على يد العبد لكنه موجد لانعمامه فله حمد يليق بابجاده ولله تعالى حمد يليق بتمكينه و إفاضته وهو الحمد الكامل المختص به عزشاً نه لاذاك و في الكشاف ما يؤيد (١)ماقلناه لمنأمعن النظر، وأماحديث إن اختصاص حقيقة الحمد أبلغ مناختصاص الافرادلاستلزام الاولاالثانى فيجابعنه بأناختصاص الافرادالخارجيةوالذهنية كما قررنا مستلزم لاختصاص الحقيقة أيضا إذلم يبقالها فردغير مختص فأين توجدفالاستلزام متعاكس على أن حقيقة الحمد يصدق عليهاالحمد فهي فرد من أفراده كاقال الدامغاني:فاذاخصص جميع أفر ادالحمد بهاختص حقيقته أيضاوكون الأصل نحمدالله تعالى حداً ليس بقاطع احتمال الاستغراق الآن فقد تغير الحال، وأنت إذا تأملت بعد يرتفع عنك سجاف الاشكال ولستأقولأن الحراينهاوقع يفيد ذلك بلإذادعا المقامإليه أجبناه ولهذافرقوا بين هذا الحد وحمدالانعام إذعمومالربوبية وشمول الرحمةواستمرارالملك هنا تقتضي استغراق الافرادتوفية لحق هذهالسورة وحرصاً على التئام نظمها بخلاف ما في تلك السورة فإن العمو مات مفقودة فيها (ومن الغريب) أن بعضهم جعلم اللعهد، قال الفاكهي :سمعت شيخنا أباالعباس المرسي يقول قلت لابن النحاس ماتقول في الألف واللام في ألحمد أجنسية هيأم عهدية؟ فقال ياسيديقالوا إنهاجنسية فقلت له الذيأقول إنهاعهدية وذلك أن الله تعالى لما علم عجز خلقه عن كنه حده حمدنفسه بنفسه فأزله نيابةعن خلقه قبل أن محمده فقال أشهدك أنها للعهدو استأنس له بماصح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من قوله «اللهم لانحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» و أغرب من هذا ماذهب إليه بعض سادا تناالصوفية قدس الله تعالى أسرارهم وليس بالغريب عندهم أن الحدلله على حدالكبرياء لله و (ألا له الخلق و الأمر) فهو الحامد والمحمود والجميع شئونه ولهم كلام غير هذا والكليسقي بماء واحد،وعن إمامنا الماتريدي روّح الله تعالى روحه أنه جعل هذا حمدا من الله تعالى لنفسه قال وإنا حمد نفسه ليعلم الخلق ولا ضير في ذلك لأنه سبحانه هو المستحق لذاته والحقيق بماهنالك إذ لاعيب يمسه ولا آفة تحل به ﴿ ثُمَّ أَنَ الحمد ﴾ فيها تواتر مرفوع وهومبتدأ خبرهللهوقرأالحسنالبصرى وزيد بن علىالحمد لله باتباع الدال اللاَم وإبراهيم بن عبلة وأهلاالبادية بالعكس وجازذاك استعالامع أن الاتباع إنما يكون فى كلة واحدة لتنزيلهما لكثرة استعالها مقترنين منزلة الكلمة الواحدة ، واختلف في الترجيح مع الاجماع على الشذوذ فقيل قراءة ابراهيم أسهل لا مرين أحدهما أن اتباع الثاني للا ول أيسرمن العكس وإنورد كم فى مدوشد وأقبل وأدخل لأنهجار بجرى السبب والمسبب وينبغى أن يكون السبب أسبق رتبة من المسبب، وثانيهما أنضمة الدال إعراب وكسرة اللام بنا. وحرمة الاعراب أقوى من حرمة البناء

والمطرد غلبة الأقوى الأضعف وقيل ان قراءة الحسن أحسن لأن الاكثر جعل الثانى متبوعا لان مامضى فات ولان جعل غير اللازم تابعا للازم أولى والاستقامة عين الـكرامة وكا نه لتعارض الترجيح قال الزمخشرى: وأشف القراء تين قراءة ابراهيم فعبر بأشف وهو من الاضداد ، وقرأ هرون بن موسى الحمد لله بالنصب وعامة بنى تميم وكثير من العرب ينصبون المصادر بالالف واللام وهو بفعل محذوف قدروه نحمد بنون الجماعة لأنه مقول على ألسنة العباد ومناسب لنعبد ونستعين لابنون العظمة لعدم مناسبته لمقام العبادة المقتضى لغاية التذلل والحضوع ويجوز أن يكون من باب

وإن حدثوا عنها فكلى مسامع وكلى إذا حدثتهم ألسن تتلو

وحل الغزالي قدسسره حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة على ذلك وأرفع القراآت قراءةالرفع لدلالة الجملةالاسمية على الثبوتوالداوم بقرينة المقام بخلاف الفعلية فانها تدل علىالتجدد والحدوث وإن كان هناك ظرف فانقدر متعلقه إسما فهو ظاهروالافقد قيل الخبرالفعلى إيما يفيد الحدوث إذا كانمصرحا به على أنه قيل لاتقدير ، وما ذكره النحاة لأمر صناعي اقتضاه كقولهم الظرفية اختصار الفعلية ، وقيل أن الجملة الاسمية بمجردهالاتدل على ذلك بلمع انضمام العدول وإن أعجبك فالتزمه فقد قيل بالعدول هنا ولـلمن ليس هذا في كلام الشيخ عبد القاهر (١) بل من تدبر كلامه في بحث الحال من الدلائل دفع بأقوى دايل الحال الذيعرض للناظرين، وقولهم المضارع يفيد الاستمرار أرادوابه الاستمرار التجددي في المستقبل لافي جميع الازمنة فلا ينافى ماقلنا، واختار الجملة الاسمية ههنا إجابة لداعى المقام ،وقد قالغير واحد ان أصلهذا المصدر النصب لان المصادر إحداث متعلقة بمحالها فيقتضى أن تدل على نسبتها اليها والاصل في بيان النسبة في المتعلقات الافعال فينبغي أن تلاحظ معها ويؤيدذلك كثرةالنصب في بعضها والتزامه في بعض آخر وقد تنز ل منز لةأفعالها فتسد مسدها وتستوفى حقها لفظاومعني فيكون ذكرهامعها كالشريعة المنسوخة يستنكرها المتدين بعقائداللغة م ﴿ وَبَقَّى هَهُنَا أُمُورٌ ﴾ الاول اختلف في جملة الحمد هل هي إخبارية أم إنشائية فالذي عليه معظم العلماء أنها إخبارية كمايقتضيه الظاهر لما يلزمعلي الانشاء مزانتفاء الاتصافبالجميل قبل حمدالحامدضرورةأن الانشاء يقارن معناه لفظه فى الوجود واللازم باطل فالملزوم مثله ولا يرد أنالقصدإحداث الحمدلاالاخبار بثبوته لأن الاخبار بثبوت جميع المحامد لله تعالى هوعين الحمدكما أن قولك الله واحد عين التوحيد ، وألف العلامة البخار ى فى الانتصار لذلك ورد من زعم أنها إنشائية وأطال فيـه واهتم برده ابن الهمام وذكر أن ماذكر باطل لان اللازم من المقارنة انتفاء وصف الواصف لاالاتصاف إذ الحمد إظهار الصفات لاثبوتها ، وأيضا المخبر بالحمد

<sup>(</sup>١) فانه قال فى بحث الحال من الدلائل زق لطيف تمس الحاجة فى علم البلاغة اليه عبيانه أن موضوع الاسم على ان يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضى تجدده شيئا فشيئا ، وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضى تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء فاذا قلت زيد منطاق فقد اثبت الانطلاق فعلا له من غير أن تجعله يتجددو يحدث منه شيئا فشيئا بليكون المعنى فيه كالمعنى فى قولك زيد طويل وعمر و قصير فكما لاتقصد ههنا إلى أن تجعل الطول والقصر يتجدد و بحدث بل توجبهما و تثبتهما فقط و تقضى بوجودها على الاطلاق كذلك لا يتعرض فى قولك زيد منطاق لاكثر من إثباته لزيد، وأما الفعل فائك تقصد فيه إلى ذلك على الاطلاق كذلك لا يتعرض فى قولك زيد منطاق لا خجره أ وجعلته يزاوله و ورجبه اه فليحفظ اهمنه يقول مصححه مجمد منير الدمشقى : فتشت فى كتاب الدلائل فى بحث الحال فل اجد هذا الكلام هناك و لعله سقط من النسخة المطبوعة

لايقال لهحامد إذ لايصاغ لغة للمخبر عن غيره من متعلق إخبار ه اسمقطعا فلا يقال لقائل زيد له القيامقائم فلو كان الحمد إخبارا محضاً لم يقل لقائل الحمد لله حامد وهو باطل نعم يتراءى لزرم أن يكون كل مخبر منشئاً حيث كان واصفاللواقع ومظهراً له وهو توهم فان الحمدمأخوذ فيهمع ذكرالواقع كونه على وجه التعظيموهذا ليس جزء ماهية الخبر فاختلفت الحقيقتان فالجملة إنشائية لامحالة,وقال الملاخسرو (١) هي وأمثالها إحبار يةلغة ونقلها الشارع للانشاء لمصلحة الاحكامواعترض عنى إنشائيتها بأن الاستغراق ينافيه ويستازم كون الحامد منشئًا لكل حمد ومن المحال إنشاء الحمد القائم بغيره ، وأجيب بأنه لامنافاة و لا استلزام و يـكفي كو نه منشئًا للاخباربأن ط حمد ثابتله ومحمود به والذيأر تضيه أنها إخبارية كاعليه المعظم ومد الله تعالى مع الجماعة والمراد الاخبار بأنالله تعالى مستحق الحمد كما قال سبحانه (له الحمد في الأولى والآخرة) والمتكلم مهاعن اعتقاد واصف ربه سبجانه بالجميل ومعظمله جل شأنه فيقال لهحامد لذلك لالمحض الاخبار بمآ فيه لفظ ألحمد بل إذا غيرالصيغة إلى ماليس فيها ذلكاللفظ مماهو مشتمل على الوصف بالجميل بقصد التعظيم قيل له أيضاحا مدفللحمدصيغ شتىو عبارات كثيرة حتى جعل منها الاقرار بالعجز عن الحمد، وقد نقل أن داو دعليه السلام قال: يارب كيف أشكرك و الشكر من Tلائك؟فقال: ياداود لماعلمت عجرك عن شكرى فقد شكرتني،فما ذكره ابن الهام أولا من أن المخبر بالحمدلا يقال له حامدإن أراد أن المخبر من حيثأنه مخبر لايقال له ذلك فمسلم والدليل تام لكنا بمعزل عن هذه الدعوى وإن أراد أنالخبر مطلقا ولوقصدالتعظيم لايقالله ذلك فممنوع ولاتقريب فىالدَّليل كما لايخفى،وماذكره ثانيامن قوله نعم الخ يعلم دفعه من خبايا زوايا كلامنا وماذكره الملاخسرو يرد عليهأن النقل في أمثال مانحن فيه بلاضرورة ممنوع ولاتظن من كلامى هذا أنى أمنع أن يكون الحمد بجملة إنشائية رأسا معاذالله ولكنى أقول أن الجملة منا إخبارية وأن الحمد يصح بها بناءعلى ماذكر نامو البحث بعد محتاج إلى تحرير ولعل الله تعالى يوفقه لنافى مظانه و الظن مالله تعالى حسن ﴿ الثَّانِي ﴾ أنه شاع السؤال، عن منى كون حمد العباد لله تعالى مع أن حمد هم حادث و هو سبحانه القديم و لا يحوز قيام الحادثية وأجيب(٢)بأن المراد تعلق الحمد به تعالى ولا يلزم من التعاق القيام كتعلق العلم بالمملو مات فلا يتوجه الاشكال أصلا، وقيل أن الحمد مصدر بناء المجهو لفيكون الثابت له عز شأنه هو المحمو دية وصيغة المصدر تحتمل ذلك وغيره ولهذا جعل بعضهم في الحمديقة أو اثل الكتب اثنين و أربعين احتمالا (٣) وقيل وهو من الغرابة بمكان أن اللام للتعليل أي الحمد ثابت لاجل الله تعالى (الثالث) أنه أتى باسم الذات في الحمدلة لئلا يتوهم لو اقتصر على الصفة اختصاص استحقاقه الحمدبو صفدون وصفوذلكلان اللام على ماقيل للاستحقاق فاذا قيل الحمد لله يفيداستحقاق الذات لهوإذا علق بصفة أفاد استحقاق الذات الموصوفة بتلك الصفة له والاختصاص إفادة التعريف ولكون الاختصاص كذلك حكما باطلا في نفسه جعل متوهما لالان تعليق الحكم بالوصف يدلعلي العلية لاعلى الاختصاص لانه

<sup>(</sup>١) وقال الزمخشري انه خبرعدل به عن الامركماني حواشي البيضاوي للامامال يوطي اهمنه

<sup>(</sup>٧) المجيب محيى الدين السكافيجي اله منه (٣) فان للحمد معنيين مشهور بن لغوى وعرفى وعلى كلاااتقديرين أما إن يراد المعنى المبنى للفاعل أو المعنى المبنى للمفعول أو الحاصل بالمصدر ويعجوز أن يراد ما يطلق عليه لفظ الحمد ليعم الكل ولام التعريف يحتمل أن يكون للاستغراق وأن يكون للجنس وأن يكون للمهد الخارجي إشارة إلى الفرد السكامل ولام لله يحتمل أن يكون لاختصاص الصفة بالموصوف وأن يكون لاختصاص المذلق بالمتحاق فهناك اثنان وأربعون احمالا حاصلة من ضرب الثلاثة في اثنين أولا وضرب الثلاثة في سبعة ثانيا وضرب الاثنين في أحد وعشرين ثالث فتأمل اله عنه

هستفاد من تعريف المسند اليه ومعنى الاستحقاق الذاتى مالايلا حظ معه خصوصية صفة حتى الجميع لا مايكون الدات البحت مستحقاله فان استحقاق الحمد ليس إلا تلى الجميل وسمى ذا تيا لملاحظة الذات فيهمن غيرا عتبار خصوصية صفة أو لدلالة اسم الذات عليه أو لا نه لما لم يكن مستندا إلى صفة من الصفات المخصوصة كان مسندا إلى الذات وقد قسم بعض ساداتنا قدس الله تعالى أسرارهم الحمد باعتبار صدوره إلى قسمين فصدره باعتبار الفرق من محلين و منبعه من عينين فان وجد من الحق وصدر من الوجو دالمطلق فتارة يكون على الذات بانفر ادها و وحدتها وغيبتها في عماء هو يتها و تارة بكال إطلاقها في وحدها و تارة بتنزلاتها إلى حظيرات شهو دها و تارة بكال أوصافها و نعو تها و تارة بكال أوصافها و نعو تها و تارة بكال الحامد و يشتى على العلم من حيث المحلم و أنام و في على العلم من حيث إحاطته بكل معلوم من حق و خلق و غيب و شهادة و ملك و ملكوت و مرزخ و جبروت و استقلاله بالوجود من غير مدة و لامادة و لامعلم و لامفيد و تقدسه عن النقص و تنزهه عمايخطر في الوهم و كذلك على سائر الصفات عا من غير مدة و لامادة و لامعلم و لامفيد و تقدسه عن النقص و تنزهه عمايخطر في الوهم و كذلك على سائر الصفات على مناه و يحب لها و إن وجد من الخلق و الوجود المقيد فتاه و خفى حكمته في أفعاله و من المناور و كرة على لطيف صنعه و خفى حكمته في أفعاله و منادر بلك ربالمزة عمايصفون و إذا اعتبر الجمع كان الكل منه و اليه (و إن إلى ربك المنتهى) فلا حامد و لا محمود سواه

أورى بسعدى والرباب وزينب وأنت الذي يعنى وأنت المؤمل

وهناك يرتفعكل إشكال وينقطع كل مقال وإنما قدم الحمد على الاسم الكريم لاقتضاء المقام مزيداهتمام بهلكونه بصدد صدور مدلوله فهو نصب العين وإن نان ذكرالله تعالى أهمفنفسه والاهمية تقتضي التقديم إلا أن المقتضي العار ضبحسب المقامأقوىعندالمتكلمو تأخير ماقدم هنا فينحوقوله تعالى(وله الحمد في السموات)لغرض آخر سيأتيك مع أمور أخرفي محله إن شاء الله تعالى، والرب في الاصل مصدر بمعنى التربية (١) وهي تبليغ الشيء إلى كاله بحسب استعداده الأزلى شيئا فشيئا وكأنهامن رباالصغير كعلا إذا نشأ فعدى بالتضعيف ووصف بهلل الغة الحقيقة والصورية فالتجوز فيه إماعقلي من قبيل فاتما هي إقبال وإدبارأو الهوي كاسأل القرية وقيل هوصفة مشبهة وفي شرحالتسهيل أنهمنوع والظاهرأنهمن مبالغةاسم الفاعل أوهو اسم فاعلوأصله راب فحذفت ألفه كإقالوارجل بار وبر قاله أبو حيان، ويؤيده إضافته إلى المفعول وقد ذكروا أن الصفة المشبهة تضاف إلى الفاعل ويطلق أيضا على الخالق والسيد والملك والمنعم والمصلحوالمعبودوالصاحب إلاأنالمشهوركونه بمعنى النربية فاهذاقال بعض المحققين إنه حقيقة فيه لأن التبادر أمار تهاوفي البواق إما مجاز أومشترك والأول أرجح لأن فيجميعها يوجدمعني التربية ووجود العلاقهأمارة المجاز ولأناللهظ إذا داربين المجاز والاشتراك يحمل على المجاز كماتقرر في مبادى اللغة وحمله الزمخشري هناعلىمعنىالمالكولعل مااخترناهخير منهلانه بعدتسليم أنهحقيقة فيذلك يؤدي إلىأن يكون مالك يومالدين تكراراً لدخوله في ربالعالمين وإنقلنا بالتخصيص بعدالتُّعُميم يحتاج إلى بيان نكمتة إدراج الرحمن الرحم بينها ولاتظهر لهذا العبدعلي أنمختار ناأنسب بالمقام لانالتربية أجل النعم بالنسبة إلى المنعم عليه وأدلعلي كالفعله تعالى و قدر ته و حكمته ، تدلك على ذلك الآثار وما فيها من الاسرار ، و استطيب بعضهم ما ختاره الطيبي من وجوب حمل الرب على كلا مفهوميه والقدر المشترك المتصرف ألزموسبيل أعمال المشترك في كلا مفهوميه إذا

<sup>(</sup>١) وقيل أصله رباه تربية فجملت الباء ياء اه منه

اتفقا فىأمر سبيل الكناية من أنهالاتنافى إرادةالتصريح مع إرادة ماعبر عنه وإذا اختلفسبيل الحقيقة والمجاز وعلى كل حال(١)لايطاق لغة على غيره تعالى إطلاقا مستفيضا إلا مقيدا باضافة ونحوها تمايدل على ربوبية مخصوصة، وقول ابن حلزة فى المنذر بن ماء السماء:

وهو الرب والشهيد على يو م الخيارين (٧) والبلاء بلاء

نادر، واستظهر الامام السيوطى أن المراد نفى إطلاقه على غيره تعالى شرعا والشعر جاهلى و فى كلام الجوهرى ما يؤيده، وقال الشهاب: لو كان بمعنى غير المالك جاز مع القرينة إطلاقه على غيره تعالى، وجوز بعضهم إطلاقه منكراً كافى قول النابغة . نحث إلى النعمان حتى نناله فدى لكمن ربطريفى و تالدى

وكره بعضهم إطلاقه مقيدا بالاضافة إلى عاقل كرب العبدلايهام الاشتراك، وروى الشيخان عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه «لا يقل أحدكم أطعم , بك وضي ، رباك و لا يقل أحدر بي وليقل سيدي و ، و لاي » (٣) وأجابوا عن قول يوسف عليه السلام (ارجع إلى ربك) و (إنه ربي) ونحوه بأنه مثل (وخر والهسجداً) مخصوص جو از مرمانه والعالمين في المشهور جمع عالم واعترض بأنه يعم العقلا. وغيرهم وعالمون خاص بالعقلا. وأجيب بكونه جمعاً له بعد تخصيصه بهموه و في حكم الصفات كاسيعلم بتو فيقه تعالى من تعريفه أو نقو لبالتغليب وقيل نزل من ليس له العلم لكونه دالاعلى معنى العلم منزلة من له العلم فجمع بالواو والنون كافى (أتينا طائعين) (ورأيتهم لىساجدين) وقيل هو اسم جمع على وزنالسَّلامة ولانظير لهوفيه نَظر لانالاسم الدال على أكثر من أثنين إنكانٌ موضوعاً للا ٓحادالمجتمعة ذا لإعليها دلالة تكرار الواحد بالعطف فهوالجمع وإن كأن موضوعا للحقيقة ملغي فيهاعتبار الفردية فهواسم الجنس الجمعي كتمر وتمرة وإنكانه وضوعالمجموع الآحادفهو اسمجمع سواء كان لهوا حدكركب أولاكر هطفانظر أى التعريفات صادقة عليه وفى الكشف لوقيل عالم وعالمون كعرفة وعرفات لم يبعد وفيه أنه أبعد بعيد لأنه قياس فما يعرف بالسماع على أن للعالمين آحادا يسمى كل منهاعالما فلامرية في كو نهجمعاله بخلاف عرفات فانه ليس لها آحادكل منهاعر فهوالعالم كالخاتم اسم لمايعلم به وغاب فيما يعلم به الخالق تعالى شأنه وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض ويطلق على مجموع الاجناس وهو الشائع كما يطاق على واحد منها فصاعدافكا نه اسم للقدرالمشترك وإلايلزم الاشتراك أوالحقيقة والمجاز والاصل نفيهما،ولا يطلق على فرد منها فلا يقال عالم زيدكما يقال عالم الانسان ولعله ليس إلا باعتبار الغلبة والاصطلاح وأما باعتبار الاصل فلا ريب في صحة الاطلاق قطعا لتحقُّق المصداق حتماً فانه كما يستدل على الله سبحانه وتعالى بمجموعها سوا، وبكل جنس من أجناسه يستدل عليه تعالى بكل جزء من أجزا مذلك المجموع وبكل فرد من أفراد تلك الاجناس لتحقق الحاجة إلى المؤثر الواجب لذاته في الـكل فأن كل ما ظهر في المظاهر بما عز وهان وحضر في هذه المحاضر كائنا ما كان لامكانه وافتقاره دليل لائح على الصانع المجيد وسبيل واضح إلى عالم التوحيد

وإيما أتى الرب سبحانه بالجمع المعرف لانه لو افرد وعرف بلام الاستغراق لم يكن نصا فيه لاحتمال العهدبأن يكون إشارة إلى هذا العالم المحسوس لان العالم وإن كان موضوعا للقدر المشترك إلا أنه شاع استعماله بمعنى

 <sup>(</sup>۱) و لا يضر إطلاق الجمع ففي التنزيل ( اأرباب متفرقون) إذ لا اشتباه اه منه (۲) و الخيار ان اسم بلدين اه منه
 (۳) قبل هذا الحديث منسوخ فافهم اه منه

المجموع كالوجود في الوجود الخارجي وقد غلب استماله في العرف بهذا المعنى في العالم المحسوس المحسوسات فجمع ليفيدالشمول قطعالانه حينئذ لا يكون مستعملا في المجموع حتى يتبادر منه هذا العالم المحسوس فيكون مستعملا في كل جنس سمى بالعالم والتربية للاجناس إنما تتعلق باعتبار أفرادها فيفيد شمول آحاد الاجناس المخلوقة كلها نفاراً إلى الحسكم ، وحديث أن استغراق المفرد (١) اشمل على مافيه أمر فرغ عنه ولا ضرر لنا منه كما لا يخفي على المتأمل ، وبعضهم خص العالمين بذوى العلم من الملائد كمة والثقلين ورب أشرف الموجودات رب غيرهم قال الامام الاسيوطى: وعليه هو مشتق من العلم وعلى المقول بالعموم من العلامة ، وفيه أن السكل في كل محتمل والتخصيص دعوى من غير دليل وقيل هم الجن والانس لقوله تعالى: ( ليكون للعالمين نذيراً ) وقيل هم الانس لقوله تعالى ( أتأتون الذكر ان من العالمين ) وهو المنقول عن جعفر الصادق والمأخوذ من بحر أهل البيت ورب البيت أدرى. ولعل الوجه فيه الاشارة إلى أن الانسان هو المقصود بالذات من التكليف بالحلال والحرام وارسال الرسل عليهم الصلاة والسلام ولآنه فذلكة جميع الموجودات و نسخة جميع المكاثنات المنقونة من اللوح الرباني بالقلم الرحماني ومن هذا اللب فذلكة جميع الموجودات و نسخة جميع المكاثنات المنقونة من اللوح الرباني بالقلم الرحماني ومن هذا اللب مذينة العلم كرم الله وجهه

دواؤك فيك وما تبصر وداؤك منىك وما تشعر وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر

ومن تأمل فى ذاته و تفكر فى صفاته ظهرت له عظمة باريه و آيات مبديه (وفى الارض آيات للموقنين وفى أنفسكم أفلا تبصرون) بل من عرف نفسه فقد عرف ربه والمناسب للبقام هنا العموم والعوالم كثيرة لاتحصيها الارقام (ولوأن ما فى الآرض من شجرة أقلام) وروى فى بعض الاخبار أن الله تعالى خلق ما ته ألمت قنديل وعلقها بالعرش والسموات والارض وما فيهن حتى الجنة والنار فى قنديل واحد و لا يعلم ما فى باقى القناديل لا الله تعالى وقال كعب الاحبار لا يحصى عددالعالمين إلاالله تعالى (ويخلق ما لا تعلمون) (وما يعلم جنو دربك إلاهو) وما من ذرة من ذرات العوالم إلاوهى فى حيطة تربيته سبحانه بل ما من شيء مما أحاط به نطاق الامكان والوجود من العلويات والسفليات والمجردات والماديات والموابيات والجسمانيات الاوهو فى حد ذاته بحيث لوفرض انقطاع آثار التربية عنه والحزا واحداً لما استقر له القرار ولااطمأنت به الدار إلا فى مطمورة العدم ومهاوى البوار لكن يفيض عليه من الجناب الاقدس تعالى شأنه و تقدس فى كل زمان يمضى وكل آن يمر وينقضى من فنون الفيوض المتعلقة بغنات بذاته وكالاته ما لا يكيط بذلك فلك التعبير ولا يعلم إلا اللطيف الخبير ضرورة أنه كما لا يستحق بقاء وإماذ لك من جناب المبدأ الاول عزوعلا فكم الا يتصور وجوده ابتداء ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه الاصلى لا يتصور بقاؤه على الوجود بعد تحققه بعلته ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه الاصلى لا يتصور بقاؤه على الوجود بعد تحققه بعلته ما لم ينسد عليه وجوده من خصائص الوجود الواجي، وظاهر أن ما يتوقف عليه وجوده من جميع أنحاء عدمه الطارى على أن الدوام من خصائص الوجود الواجي، وظاهر أن ما يتوقف عليه وجوده من

<sup>(</sup>۱)قال الطيبى فان قلت ليس هذا مخالفا لقرلهم الاستفراق فى المفرد اشمل قلت لا نهم يريدون ان الجمع تمديم عمير الشمول فى بعض المقامات والمفردو الدل على التسمول والاستفراق لكن الفرض استعراق الاجماس المختلفة فلو فردوقيل رب العالم لاحتمل الاستفراق شمول أفراد كل ما يصبح عليه اطلاق اسم العالم فلا يعلم نصوصية تعدد الاجناس و كثرتها كالجن والانس والملائكة وغيرها كما يعلم من الجمعية فجمع ليشمل ذلك المعنى أه منه

الامور الوجوديةالتيهيءلمله وشرائطه وإنكانت متناهية لوجوب تناهى مادخل تحتالوجو دلكن الامو رالعدمية التي لها دخل في وجوده وهي المعبر عنها بار تفاع الموانع ليست كذلك إذ لااستحالة في أن يكون لشيء واحدموانع غير متناهية يتوقف وجوده أوبقاؤه على ارتفاعها أي بقائها على العدممع إمكان وجودها وأنفسها فابقاءتلك الموانع التي لاتتناهي على العدم تربيةلذلك الشيء من وجوء غير متناهية،و بالجملة آثار تربيته تعالى واضحة المنار ساطعة الانوار فسبحانه من رب لايضاهىومنان لايحصى كرمه ولايتناهى ونحن فى تيار بحر جودهسابحون وعن إقامة مراسم شكره قاصرون،وما أحسن قول بعض العارفين أنه تعالى يملك عباداً غيرك وأنت ليس لك رب سواه ثم إنك تنساه ل ف خدمته و القيام في وظائف طاعته كأن لك رباً بل أر باباً غيره و هو سبحانه يعتني بتر بيتك حتى كأنه لأعبد له سواك فسبحانه ماأتم تربيته وأعظم رحمته،وإنما كان الجمع الواو والنون مع أنه في المشهور جمع قلة والظاهر مستدع لجمع الكثرة تنبيها على أن العوالم وإن كثرت قليلة بل أقل من القليل وجنبعظمة الله تعالى وكبريائه (وماقدروا الله حق قدرهو الارضجيعا قبضته يوم القيامة رالسمو ات مطويات بيمينه)على أن جمع القلة كثير أمايوصله المقام إلى جمع الكثرة علىأن بعض المحتقين المحقين من أرباب العربية ذهب إلى أن الجمع المذ كرالسالم صالح للقلة و الكثرة فاختر لنفسك ما يحلو. وقدأ شار سبحانه و تعالى بقوله (رب العالمين) إلى حضرة الربوبية التي هي مقام العار فين وهي اسم للمرتبة المقتضية للاسماء التي تطلب الموجودات فدخل تحتها العليم والسميع والبصيروالقيوم والمريدوالملكوماأشبه ذلك لان كلواحدمن هذه الاسماء والصفات يطلب مايقع عليهفالعليم يقتضى معلوما والقادر مقدورا والمريد مرادا إلى غير ذلك والاسماء التي تحت اسم الربهي الاسمآء المشتركة بين الحق والخلق والاسماء المختصة بالخلق اختصاصا تأثيريا فمنالقسم الاول العليم مثلافان له وجهين وجه يختص بالجناب الالهى ومنه يقال يعلم نفسه ووجه ينظر إلىالمخلوقاتومنه يُقال يعلم غيرهُ ومن القسم الثانى الحالق ونحوه من الاسماء الفعلية فله وجه وأحد ومنه يقالخالق للموجوداتولايقالخالقلنفسه تعالى عنذلك وهذا القسم من الاسماء تحت اسمه الملك ومنه يظهر الفرق بينه وبين الرب،وأما الفرقبين الرب،والرحمن فهو أن الرحمن عندهم أسم لمرتبة اختصت بجميع الاوصاف العلية الالهية سواء انفردت الذات به كالعظيم والفرد أوحصل الاشتراك أوالاختصاص بالخلق كالقسمين المتقدمين فهوأكثر شمولا منالرب ومن مرتبة الربوبية ينظرالرحمن إلى الموجودات ﴿ وأما اسمه تعالى الله ﴾ فهو اسم لمرتبة ذاتية جامعة وفلك محيط بالحقائق وهو مشير إلى الالوهية التي هي أعلى المراتب وهي التي تعطي كل ذي حق حقه وتحتها الاحدية وتحتها الواحدية وتحتها الرحمانية وتحتها الربوبية وتحتها الملكية ولهذا كان اسمه الله أعلى الاسماء وأعلى من اسمه الاحد فالأحدية أخص مظاهر الذات لنفسها والالوهية أفضل مظاهر الذات لنفسها أولغيرها ومن ثممنع أهل اللهتعالى تجلى الاحدية ولم يمنعواتجلى الالوهية لان الاحديةذات محض لاظهور لصفة فيهافضلاءنأن يظهر فيهامخلوق فهاهي إلاللقديم القائم بذاته ه وعاقررنا يعلم سر كثرة افتتاح العبددعاءه بيارب ياربمع أنه تعالى ماعيز هذا الاسم الكريم في الدعا. و نفي ماسواه بل قال سبحانه ( قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن ) وقال ( ولله الاسماءا لحسني فادعوه بها ) وقالأرباب الظاهر الداعي لايطلب إلاما يظنه صلاحا لحاله وتربية لنفسه فناسب أن يدعوه بهذا الاسم وزداء المربى في الشاهد بوصف التربية أقرب لدر ثدى الاجابةوأقوى لتحريك عرق الرحمة، وعندسادا تناالصوفية قـ ساللة تعالى أسرارهم يختلف الكلام باختلاف المقام فرقاو جمعاو عندي وهوقبس من أنوارهم أن الارواح أول الشنفت آذانها وعطرت

أردانها بسماع وصف الرءوبية كما يشعر بذلك قوله تعالى (و إذا خذ ربك من بني آدم من ظهور هم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالو ابلى ) فهم ينادونه سبحانه بأول اسم قررهم به فأقر واو أخذبه عليهم العهد فاستقاموا واستقروا فهو حبيبهم الاول ومفزعهم إذا أشكيل الأمر وأعضل

تركت هوى سعدى وليلى بمعزل وعدت إلى مصحوب أول منزل ونادتنى الأهـــواء مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزل

وقريب من هذا ماذكره الشيخ الآكبر قدس سره الأنور بما حاصله أن الله تعالى لما أوجد الكلمة المعبر عنها بالروح الكلى إيجاد إبداع وأعماه عن رؤية نفسه فبقى لا يعرف من أين صدر ولاكيف صدر فحرك همته لطلب ماعنده ولا يدرى أنه عنده

## قد يرحل المـــر، لمطلوبه والسبب المطلوب في الراحل

(ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) فأخذ في الرحلة بهمته فأشهده الحق ذا ته فعلم ماأودع الله تعالى فيه من الأسرار والحكم وتحقق عنده حدوثه وعرف ذا ته معرفة إحاطية فكانت تلك المعرفة غذاء معينا يتقوت به و تدوم حياته فقال له عند ذلك التجلى الاقدس ما اسمى عندك فقال أنت رو فلم يعرفه إلافي حضرة الربوبية و تفر دالقديم بالالوهية فانه لا يعرفه إلاهو فقال له سبحانه أنت مربوبي وأنا ربك أعطيتك أسمائي وصفاتي و لا يحصل لك العلم إلامن حيث الوجودولو أحطت علماً ولكنت أنت أباولكنت محاطا لك وأمدك بالاسرار الالهية وأربيك بها فتجدها مجمولة فيك فتعرفها وقد حجبتك عرمعرفة كيفية إمدادي لك بها إذلاطاقة لك أن تحمل مشاهدتها إذلو عرفتها لا تحدت الانية وأين المركب من البسيط و لاسبيل إلى قلب الحقائق المي آخر ماقال يويعلم منه إشارة سر افتتاح الاوصاف في الفاتحة برب العالمين، وفيه أيضا مناسبة لحال البعثة و إرساله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى من أرسل اليه لأن ذلك أعظم تربية للعباد ورمز خفي إلى طلب الشفقة والرأفة بالخلق كيف كانوالان الله تعالى ربهم أجمعين اليه لأن ذلك أعظم تربية للعباد ورمز خفي إلى طلب الشفقة والرأفة بالخلق كيف كانوالان الله تعالى ربهم أجمعين داريت أهلك في هو الدوه عدا ولاجل عين ألف عين تكرم

وقد قرء رب العالمين بالنصب ونسب ذلك إلى زيد بن على رضى الله تعالى عنهما، وقد اختلف في توجيهه فقيل نصب على القطع ويقدر العامل هنا أمدح للمقام أو أذكر لا أغى لأن ذلك إذا لم يكن المنعوت متعينا كما في شرح العمدة وضعف بالاتباع بعد القطع في النعت وأجيب بأن الرحمن بدل لانعت وروى أنه قرى وبنصب الرحمن الرحم فلا ضعف حينئذ وقيل بفعل مقدر دل عليه الحمد وليس على التوهم كما توهم أبو حيان فضعفه بزعمه أنه من خصائص العطف وقيل بالحمد المذكور واعترض بأن فيه إعمال المصدر المحلى باللام وبأنه يلزم الفصل بين العامل و المعمول بالخبر الاجنبي و أجيب عن الأول بأن سيبويه وهوهو جوز أعمال المحملة الفصل بين العامل و المعمول بالخبر الاجنبي و أجيب عن الأول بأن سيبويه وهوهو جوز أعمال المحملة والظرف تكفيه رائحة الفعل نعم منه الكوفيون مطلقا وجوزه على قبح الفارسي وبعض البصريين وفصل البعض بين ما تماقب أل فيه الضمير فيجوز ومالا فلا ، وعن الثانى بأن هذا الخبر كان معمو لا لهذا المبتدأ في موضع المفعول كما تقول حمداً له فليس بأجنبي صرف على أن المبتدأ والخبر لا محادهما معني كشيء و احدفلا أجنبي وحكى عربعض النحاة جواز الاعمال مطلقاً وقيل بالنداء ولا يخفي مافيه من اللبس و الفصل والالتفات الذي وحكى عربعض النحاة جواز الاعمال مطلقاً وقيل بالنداء ولا يخفي مافيه من اللبس و الفصل والالتفات الذي لا يكاد لخلوه عما يأتي إن شاء المة تعالى يلتفت اليه وقيل رب فعل ماض وفيه أن أمره مضارع في الامور عندي أولها لا يكون صفة و الحالية غير حسنة الحالمع أنه قرى وبنصب ما بعد و المناسب المناسبة وأهون الامور عندي أولها

(م- 11 ج- 1 روح المعانى)

بل يكاد يقطع النااهر بالقطع، ثم أنه سبحانه و تعالى بعدماذكر عموم تربيته صرح بعظيم رحمته فقال عن شأنه (الرحمن الرحيم) وقد تقدم الكلام عليها والجمهور على خفضهها، و نصبهها زيد وأبو العالية و ابن السميقع وعيسى بن عمرو، ورفعها أبو رزين العقيلي والربيع بن خيثم وأبو عمران الجولي (١) واستدل بعض ساداتنا بتكرارهما على أن البسملة ليست آية من الفاتحة وليس بالقوى لان النكرار لفائدة، فذكرها في البسملة تعليل للابتداء باسمه عزشانه، وذكرها هنا تعليل لاستحقاقه تعالى الحمد، وقال الامام الرازى قدس سره في بيان حكمة التكرار التقدير كأنه قيل له اذكر أنى رحمن رحيم مرتين لتعلم أن العناية بالرحمة أكثر منهابسائر الامور ثم لما بين الرحمة المضاعفة فكائنه قال لاتفتروا بذلك فانى مالك يوم الدين ونظيره قوله تعالى (غافر الذنب وقابل التوب بين الرحمة المضاعفة فكائنه قاللا تفتر والما بنه شيء فان الألوهية مكررة أيضاً كاترى وعندى بمسلك صوفى أن ذكر الرحمن الرحيم تفصيل من وجه لما في رب العالمين من الإجمال وذلك أن التربية تنقسم ببعض الاعتبارات إلى قسمين أحدها التربية بغير واسطة كالكلمة لانه لا يتصور في حقه واسطة البتة ، وثانيها التربية بواسطة كافيمن دون الكلمة وهذا الثانى له قسمان أيضا، قسم مروح بألم كافى تربية العبد بأمور مؤ لمة له شاقة عليه ، وقسم لا مزج دون الكلمة وهذا الثانى له قسمان أيضا، قسم مروح بألم كافى تربية العبد بأمور مؤ لمة له شاقة عليه ، وقسم لا مزج فيه كافى تربية كثير من شمله اللطف السبحانى

غافل والسعادة احتضنته وهو عنها مستوحش نفار

فالرحمن يشير إلى التربية بالوسائط وغيرها فى عالمه والرحيم يشير إلى التربية بلا واسطة فى كلماتهورحمة الرحمن أيضاً قد تمزج بالألم كشرب الدواء الكره الطعم والرائحة فانه وإن كان رحمة بالمريض لكن فيهمالا يلائم طبعه ورحمة الرحيم لايمازجها شوب فهي محض النعمة ولا توجد إلا عند أهل السعادات الـكاملة م اللهم اجعلنا سعداءالدار ين تجرمة سيد الثقلين صلى الله تعالى عليه و سلم ( ما لك يوم الدين ) قرأ ما لك كفاعل مخفر ضأ عاصم والـكسائى وخلف فى اختياره ويعقوب وهي قراءة العشرة إلاطلحة والزبير وقراءة كثير من الصحابة ، منهم أنى وابن مسعو دومعاذ وابن عباس،والتابدين منهم قتادة والاعمش،وقرأ ملك كفعل الخفض أيضا باقى السبعةوزيدوأبوالدرداء وابن عمرو والمسوروكثير منالصحابة والتابعين،وقرأ ملكءلىوزنسهل أبو هريرة وعاصم الجحدري ورواهاالجعني وعبد الوارث عنأ بي عمرو وهي لغة بـكر بن وائل، وقرأ ملـكي باشباع كثرة الـكاف أحمدبن صالح عن ورش عن نافع،وقرأ ملك على وزن عجل أبوعثمان والشعبي وعطية، وقرأ أنس بن مالك وأبو نوفل عمرو بن مسلم البصرى ملك يوم الدين بنصب الـكاف من غير ألف، وقرأ كذلك إلا أنه رفعالكافسعد بن أبي وقاص وعائشة ، وقرأ ملك فعلا ماضياً أبو حنيفة على ماقيل وأبو حيوة وجبيربن مطعم وأبوعاصم عبيد بنعمير الليثى وينصبون اليوم وذكر ابن عطية أن هذه قراءة على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه والحسن ويحيى بن يعمر ، وقرأ مالك بالنصب الأعمش أيضا وابن السميقع وعُمان بن أبى سلمان وعبد الملك قاضي الهند،وذكر ابن عطية أنها قراءة عمر بن عبد العزيز وأبي صالح السمان وروى أبن عاصم عن الىماني مالكاً بالنصبوالتنوين ، وقرأ مالك برفع الكاف والتنوين.ورويت عن خلف وابن هشام وأبى عبيد وأبى حاتم فينصب اليوم،وقرأ مالك يوم بالرفع والاضافة أبو هريرة وأبو حيوة وعمر بن عبد العزيز بخلاف عنهم ونسبهاصاحب اللوامع إلى ابن شداد العقيلي البصرىوقرأ مليك كفعيل أبوهريرة

<sup>(</sup>١) كذا بخطه الجولى باللام وصوابه بالون اه

فى رواية وأبو رجاء العطاردى بوقرأ مالك بالامالة البليغة يحيى بن يعمر وأيوب السختياني وببين بين قتيبة بن مهران عن الكسائى ولم يطلع على ذلك أبو على الفارسي فقال لم يمل أحد وذكر أنه قرأ ملاك بالألف و تشديد اللام و كسر الكاف فهذه عدة قراءات ذكرتها لغرابة وقوع مثلها فى كلمة واحدة بعضها راجعة إلى الملك وبعضها إلى المالك،قال بعض اللغويين: وهما راجعان إلى الملك وهو الشد والربط ومنه ملك العجين وأنشدوا قول قيس بن الحطيم:

ملکت بها کنی فأنهزت فتقها یری قائما من دونها ما وراءها

والمتواتر منها قراءة مالكوملكفهما نيرا سواريها وقطبافلك دراريها، وأختلف فى الابلغ منهما قال الزمخشرى: وملك هو الاختيار لأنه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى : (لمن الملك ) ولقوله تعالى (ملك الناس)ولان الْمَلَكَ يَعُمُ وَالْمُلْكَ يَخُصُ وَرَجْحُهُ صَاحِبُ الْـكَـشُفُ أَيْضًا بَأَنَّهُ يُلزَمُ عَلَى قُرَاءَة مالك نوع تُـكرار لان الرب بمعناه أيضاً وبأنه تعالى وصف ذاته المتعالية بالملكية عند المبالغة في قوله مالك الملك بالضم دون المالكية. واعترض ذلك كله ، أما أولافلا أن قراءة أهل الحرمين لا تدل على الرجحان لانه لو سلم كون أوائلهم أعلم بالقرآن لانسلم ذلك في عهد القراء المشهورين ألا ترى أن صحيح البخارى مقدم على موطأ مالك وهو عالم المدينة على أنَّ القراءات المشهورة كلها متواترة وبعد التواتر المفيد للقطع لايلتفت إلى أصول الرواة ، وقول الشَّهَاب: لَا يَخْفَى أَنْ أَهُلَ الحَرِمِينَ قَدَيْمًا وَحَدَيْنًا أَعْلَمُ بِالقَرْآنُ وَالْأَحْكَامُ فَنْور اءالمنع أيضاً ودون إثباته التعب الكثيركما لا يخفى على من لم ترعه القعاقع، وأما ثانيافلاً نالاستدلال بقوله تعالى: ( لمن الملك اليوم ) يخدشه قوله: ( يوم لاتملك نفس لنفس شيئاً ) فانه سبحانه أراد باليوم يوم القيامةوهو يوم الدين ونفي المالـكية عن غيره يُقتضى إثباتها له إذ السياق لبيان عظمته تعالى والأمر آخر الآية واحد الامور لاالاوامرو إن كثراستعماله فيه ﴿ وأما ثالثا ﴾ فلا أن مافى الناس مغاير لما هنا لان مالك الناس لو كان هناك كاقرى. به شذوذا يتكرر مع ر بـ النَّاس وأماهنا فلا تـ كمرار لاختلاف المقام ﴿ وأما رابعا ﴾فلا ُن ماادعاه من أن الملك بضم الميم يعموا لملكُ بالكسريخص خلاف الظاهر والظاهر أنبين المالك والملك عموما وخصوصامن وجهلغة عرفافيوسف الصديق عليه السلام بناء على أنه مالك رقاب المصريين في القحط بمقتضى شرعهم ملك ومالك والتاجر مالك غيرملك والسلطان على بلد لاملك له فيها ملك غير مالك . وأما خامسا فبأن التـكرار الذي زعمه صاحب الـكشف قد كشف أمره على أنه مشترك الالزام إذ الجوهري ذكر أن الرب كان يطلق على الملك.

﴿ وأما سادسها ﴾ فلائن الدليل الاخير الذي ساقه لك أن تقلبه بأنه تعالى وصف ذاته بالمالكية دون الملك يو أيضاً إضافة المالك إلى الملك تدل على أن المالك أبلغ من الملك لان الملك بالضم قدجعل تحت حيطة المالكية فكائنه أحد بملوكاته كذا قالوه ولهم ماكسبوا وعليهم ما اكتسبوا، وعندى لائمرة للخلاف والمقراء تان فرسا رهان ولافرق بين المالك والملك صفتين لله تعالى كا قاله السمين ولا التفات إلى من قال إنهما كحاذر وحذرومتي أردت ترجيح أحد الوصفين تعارضت لدى الادلة وسدت على الباب الآثار وانقلب إلى بصر البصيرة خاسئا وهو حسير إلا أنى أقرأ كالمكسائي مالك الأحظى بزيادة عشر حسنات و لان فيه إشارة واضحة إلى الفضل الكبير والرحمة الواسعة و الطمع بالمالك من حيث أنه مالك فوق الطمع بالملك من حيث أنه مالك فوق الطمع بالملك من حيث أنه مالك فوق فوق ذلك فالقراءة به ملك فأقصى ما يرجى من الملك أن ينجو الإنسان منه رأسا برأس ومن المالك يرجى ماهو فوق ذلك فالقراءة به ملك فأقصى ما يرجى من الملك أن ينجو الإنسان منه رأسا برأس ومن المالك يرجى ماهو فوق ذلك فالقراءة به

أدفق بالمذنبين مثلي وأنسب بما قبله وإضافته إلى يوم الدين بهذا المعنى ليكسر حرارتهفان سماع يوم الدين يقلقل أفئدة السامعين وبشبه ذلك من وجهةوله تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) والمدارعلىالرحمة لاسيما والاس جدير والترغيب فيهأرغب على أنه لايخلوا لحالءن ترهيب وكأنى بك تعارض هذه النكت وماعلى فهذا ألذى دعانى اليه حسن الظن ﴿ واليوم ﴾ في العرف عبارة عما بين طلوع الشمس وغروبها من الزمان و في الشرع عند أهل السنة ماعدا الاعمش عَبارة عما بين طلوع الفجر الثاني وغروبالشمس ويطلق على مطلق الوقت. ويوم القيامة حقيقة شرعية فىمعناهالمعروفو تركيبه غريبإذ فاء الكلمةفيه ياء وعينها واوولم يأت منذلك كما فى البحر المحيط إلايوم و تصاريفه ﴿ والدين ﴾ الجزاء ومنه الحديث المرسل عزأبي قلابة رضي الله تعالى عنه قال «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البر لايبلى والاثم لاينسى والديان لايموت فكن كاشئتكاتدين تدان»وقيل فرق بينهمافان الدين ماكان بقدر فعل المجازي والجزاء أعم . وقيل الدين اسم للجزاء المحبوب المقدر بقدرما يقتضيه الحساب إذا كان ىمن معه وقع الامر المجزى به فلا يقال لمن جازى عن غيره أو أعطى كثير أفى مقابلة قليل دين ويقال جزاء والأرجح عندى أن الدين والجزاء بمعنى فيوم الدين هو يوم الجزاءويؤيده قوله تعالى (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت) (واليوم تجزون بماكنتم تعملون)و إضافة مالك إلى يوم على التوسع وقدقال النحاة الظرف إمامتصرف وهو الذي لايلزم الظرفية أوغير متصرف وهو مقابله والأولكيوم وليلة فلك أن تتوسع فيهما بأن ترفع أوتجر أوتنصب من غير أن تقدر فيه معنى (في)فيجرى بحرى المفعول للنساوي في عدم التقدير فاذا قلت سرت اليوم كان منصوبا انتصاب (زيد) في ضربت زيداً ويجرى سرت مجرى ضربت في التعدى مجاز آلان السير لا يؤثر في اليوم تأثير الضرب في زيدو لا يخرج بذلك عن معنى الظرفية ولذا يتعدى اليه الفعل اللازم ولايظهر فىالاسم الظاهر وإنما يظهر فىالضمير كقوله: ويوما شهدناه سلما وعامرا قليل سوى طعن النهار نوافله

واذا توسع فى الظرف فان كان فعله غير متعد تعدى وإن كان متعديا إلى ثلاثة لم يتعد إلى ثنين وإنكان متعديا إلى ثاين تعدى إلى ثلاثة وهو قليل ومنعه البعض وانكان متعديا إلى ثلاثة لم يتعد إلى رابع فى المشهور إذلانظيرله ه وحكى ابن السراج جوازه والتوسع هذا تجور وحكى في النسبة الظرفية الواقعة بعد نسبة المفعول به الحقيقى فالمتعدى قبله باق على حاله حتى إذا لم يذكر مفعوله قدر أو نزل منزلة اللازم والجمع بين الحقيقة والمجاز فى المجاز الحكمى ليس محلى الحلاف ولذا قال الرضى: اتفقوا على أن معنى الظرف متوسعا فيه وغير متوسع فيه سواء والمعنى مالك الامر كله فى يوم الدين وهذا ثابت لهسبحانه أزلا وأبدا لانه إمامن الصفات الذاتية المتفق على ثبو تهاله سبحانه كذلك أومن الصفات الفعلية وهى عندالماتر يدية مثلها بل قال الزركشي من الأشاعرة في اطلاق الخالق والرازق ونحوهما في حد (و نادى أصحاب الجنة) فني الآية استعارة تبعية كايفهمه كلام العلامة البيضاوى في تفسيره (١) وعلى التقديرين يصح وقوعه صفة للمعرفة لان الاضافة حينئذ حقيقية ولا ينافى ذلك التوسع فى الظرف لانه مفعول من حيث المعنى عيد الاعراب أى يتعلق المالك به تعلق المملوكية حتى لوكانت شرائط العمل حاصلة عمل فيه كاقاله الشريف وفيه تأمل والأولى باستمرار الاعتبار اعتبار الاستمر اروالمستمرين حيث أن تكون إضافته معنوية كايصح أن لا تكون وفيه تأمل والأولى باستمرار الاعتبار اعتبار الاستمر اروالمستمرين عرب أن تكون إضافته معنوية كايصح أن لا تكون وفيه تأمل والأولى باستمرار الاعتبار اعتبار الاستمر اروالمستمرين علي انتكون إضافته معنوية كايصح أن لا تكون المقالة ويقون المنافقة حينه كلك التوسع فى الظرف لا يقول المنتمرار الاعتبار اعتبار الاستمر اروالمستمرين عبد المنافقة حينه كلم واللاعتبار اعتبار الاستمرار والمستمرين على المنافقة على فيد كان الاستمرار الاعتبار الاستمرار والمستمرين على المنافقة على أمن الاستمرار والمستمرين على المنافقة على المنافقة على أمن الاستمرار الاعتبار اعتبار الاستمرار والمستمرين على المنافقة على المن

كذلك والتعيين مفوض للمقام وذلك لاشتماله على الازمنة الثلاث ولايرد أن يوم الدبن ومافيه ليس مستمرافي جميع الأزمنة فكيف يتصوركونه تعالىمالكأعلى الاستمرار لأنانقول ليسعندر للصباحو لامساءوهو سبحانه ليس بزماني والازل والأبدعنده نقطة واحدة والفرق بينهما بالاعتبار والتعبيرات المختلفة في كلامه عزشأنه بالنظر إلى حال المخاطب فالاستمرار بالنظراليه تعالى متحقق بلاشبهة ومن هنا يستنبط جراب للسؤ الالمشهور بأن المالك لا يكون مالكا للشيء إلاإذا كانموجوداً ويوم الدين غير موجود الآن،وأجاب (١) غيرواحد بأن يوم الدين لما كان محققاً جعل كالقائم في الحال وأيضا من مات فقد قامت قيامته فكأن القيامة حاصلة في الحال فزال السؤال، ولايخفي أنالسؤال ماق على مذهب بعض المتكلمين القائلين إن الزمان معدو مإذيقال بعدأن تملك المعدوم محال إلاأن يقال يجعل الكلام كناية عن كونه مالكاللائم كله لأن " لمك الزمان كـــ لمك المكان يستلزم تملك جميع مافيه ولايلزم في الكناية إمكان المعنى الحقيقي و الاستلزام بمعنى الانتقال في الجملة لا بمعنى عدم الانفكاك فلاير دالمنع وأنت إذاقرأت ملك تسلم منهذا القيل والقال إنجعلته صفة مشبهة أوألحقته بأسماءالأجناس الجامدة كسلطان وأمأ إذا جعلته صيغة مبالغة كحذر ـوهو ملحق باسم الفاعل\_ فيردعليك ماوردعلينا وأنا من فضل الله تعالىلاتحركني العواصف بلذلك يزيدني في المالك حبا، وإنما قال مالك يوم الدين ولم يقل يوم القيامة مراعاة للفاصلة وترجيحا للعموم فان الدين بمعنى الجزاء يشمل جميع أحوال القيامة من أبتداء النشور إلى السرمد الدائم مهل يكاد يتناول النشأة الأولى بأسرها على أن يوم القيامة لايفهم منه الجزاء مثل يوم الدين ولايخلو اعتباره عن لطف،و أيضاللدين معان شاع (٧) استعاله فيها كالطاعة والشريعة فتذهب نفس السامع إلى كل مذهب سائغ وقدقال بكل من هذين المعنيين بهض والمعنى حيائذ على تقدير مضاف فعلى الأول يوم الجزآءالـكائن للدين وعلى الثانى يوم الجزاءالثابت في الدين وإذا أريد بالطاعة في الأول الانقياد المطلق لظهوره ذلك اليوم ظاهراً وباطناً وجمل إضافة يوم للدين في الثاني لما بينها من الملابسة باعتبار الجزاءلم يحتج إلى تقدير ، وتخصيص اليوم بالاضافة مع أنه تعالى مالك و ملك جميع الاشياء فحكل الاوقات والايام إماللتعظيم وإمالان الملك والملك الحاصلين فىالدنيالبعضالناس بحسبالظاهر يزولان وينسلخ الخلق، ما انسلاخا ظَاْهِراً في الآخرة (وكلهم آتيه يو مالقيامة فرداً) وينفرد سبحانه في ذلك اليوم بهما انفراداً لاخفاءفيه ولذلك قالسبحامه (يوم لاتملك نفس لنفس شيئاً والامريومئذلله) (ولمن الملك اليوملله الواحد القهار)وأيضاهنالك يحتمع الأولون والآخرون ويقو مالروح والملائكة صفاوتجتمع العبيد في صعيد وأحدو تظهر صفة ألجمال والجلال أتم ظهور فتعلم صفة المالكية والملكية للمجموع فى آن واحد فو ق ماعلمت لكل فر دفر د أوجمع جمع على تو الى الأزمان و إيماختم سبحانه هذه الأو صاف بهذا الوصف إشارة إلى الاعادة كما افتتح بما يشير إلى الابداء وفي إجرأتهاعليه تعالى تعليل لاثبات ماسبق وتمهيدلما لحقوفيه إيماء إلىأن الحمد ليس مجرد الحمد للهبل مع العلم بصفات الكمال ونعوت الجلال وهذه أمهاتها ولم تك تصلح إلاله ولم يك يصلح إلالها وقديقال في إجراءهذه الأوصاف بعد ذكر اسم الذات الجامع لصفات الكمال إشارة إلى أن الذي يحمده الناس و يعظمونه إنما يكون حمده و تعظيمه لاحد أمور أر بعة،إمالكونه كاملا فيذاته وصفاته وإن لم يكن منه إحسان اليهم،وإمالكونه محسنا اليهم ومتفضلا عليهم، وإمالاتهم يرجون لطفه وإحسانه في الاستقبال، وإمالانهم يخافر ن من كالقدرته فهذه هي الجهات الموجبة للحمد والتعظيم فكائنه سبحانه يقول ياعبادي إن كنتم تحمدون وتعظمون للكمال الذاتي والصفاتي فاحدول فاني

<sup>(</sup>١) . قيل عليه أن اسم الفاعل ليس حقيقه في المستمر فيكون بجزاً على المجاز اه منه

<sup>(</sup>٧) قال الراغب: الدين الطاعة والجزاء واستمير للشريعة فافهم اه منه

أنا الله وإن كانللاحسان والتربية والأنعام فانى أنارب العالمين وإنكانللرجاء والطمع فى المستقبل فانى أباالرحمن الرحيم وإن كان للخوففاني أيامالك يومالدين.ومزالناسمر استدلكاقال الامام على و جوب الشكر عقلاقبل مجيء الشرع بأنه تعالى أثبت الحمد هنا لذاته ووصفه بكونه ربا للعالمين رحمانا رحيما بهم مالكالعاقبة أمورهم فى القيامة، وترتب الحميم على الوصف المناسب يدل على كون الحم معللا به فدل ذلك على ثبوت الحمدله قبل الشرع وبعده وهوعلى مافيه دليل عليه لاله لانه بيان من الله تعالى لايجابه فهو سمعي لاعقلي فالمستدل به كناطح صخرة يهذا وفى ذكر هذه الاسماء الخسة أيضا لطائف فالانسان بدن ونفس شيطانية ونفس سبعية ونفس بهيمية وجوهر ملكي عقلي فالتجلي باسمه تعالى الله للجو هر الملكي (ألابذكر الله تطمئن القلوب)و باسم الرب للنفس الشيطانية (ربأعوذبك من همزات الشياطين ) و باسم الرحمز للنفس السبعية بنا. على أنه مركب من لطف وقهر (الملك يومئذ الحق للرحمن) وباسم الرحم للنفس البهيمية ( أحل لكم الطيبات ) وبمالك و مالك و مالك عنه الكثيف (سنفرغ لكم أيها الثقلان)\* وآثار هذا التجلى طاعة الابدان بالعبادة وطاعة النفس الشيطانية بطلب الاستعانة والسبعية بطلب الهداية والبهيمية بطلب الاستقامة،وتواضعت الروح القدسية فعرضت لطلب إيصالهـا إلى الارواح العالية المطهرة وأيضا دعائم الاسلام خمس فالشهادة من أنو ارتجليالله والصلاة من أنو ارتجلي الرب و إيتاء الزكاة من أنو ارتجلي الرحمن وصيام رمضان من أبو ارتجلي الرحيم والحج من أبو ارتجلي مالك يوم الدين وكأنه لهذا طلبت الفاتحة في الصلاة التي هي العماد ولما بلغ الثناء الغاية القصوى قالسبحانه (إياك نعبدوإياك نستعين) إيافى المشهور ضمير نصب منفصل واللواحق حروف زيدت لبيان الحال، وقيل أسماء أضيف هو اليها، وقيل الضمير هي تلك اللواحق وإيادعامة، وقيل الضمير هو المجموع.وقيل إيا مظهر مبهم ضاف إلى اللواحقوزعم أبو عبيدة اشتقاقه وهو جهل عجيب والبحثمستوفى في علم النَّحو، وقد جاء و ماك بقلب الهمزة و او او لا أدرى أهو عن القراء أم عن العرب وقر أعمر و ابن فائدعن أبي إياك بكسر الهمزة وتخفيف الياء وعلى وأبو الفضل الرقاشي أياك بفتح الهمزة والتشديدوأبو السوار الغنوى هياك بابدال الهمزة مكسورة ومفتوحة هاء والجمهور إياك بالكسر والتشديد ، والعبادة أعلى مراتب الخضوع ولايجوز شرعاولاعقلافعلها إلالله تعالى لأنهالمستحق لذلك لكونه موليالأعظم النعم من الحياة والوجود وتوابعهما ولذلك يحرمالسجو دلغير مسبحانه لأنوضع أشرف الأعضاء على أهون الأشياءوهو التراب وموطىء الاقدام والنعال غايةً الخضوع وقيل لا تستعمل إلافي الخضوع له سبحانه وماورد من نحوقوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله ) وارد على زعمهم تعريضا لهم و نداء على غباو تهم و تستعمل بمعنى الطاعة و منه (أن لا تعبدوا الشيطان) وبمعنىالدعاءومنه (إن الذين يستكبرون عن عبادتي)و بمعنى التوحيدومنه (وماخلقت الجن والانس إلاليعبدون) وكلها متقاربة المعنىوذكر بعضالمحقة بين أن لها ثلاث درجات (١) لأنه إما أن يعبد الله تعالى رغبة في ثو ابه أورهبة منعقابه ويختص باسم الزاهدحيث يعرض عنمتابعةالدنياوطيباتهاطمعافيماهو أدوم وأشرف وهذهمر تبةنازلة عندأهل المه تعالى وتسمى عبادة وإما أن يعبد الله تعالى تشرفا بعبادتهأولقبوله لتكاليفه أو بالانتساب اليه وهذه مرتبة متوسطة و تسمى بالعبو دية (٧) و إما أن يعبدالله تعالى لاستحقاقه الذاتي من غير نظر إلى نفسه بوجه من الوجوه ولا يقتضيه إلاالخضوع والذلة وهذه أعلىالدرجات وتسمى بالعبودةو اليهالاشارة بقولالمصلى أصلى لله تعالى فانه

<sup>(</sup>١) وبماذلر ناسقطماقيل أن العبادة اذا كانت أعلى مراتب الخضوع يازم أن لا يكون أكثر المؤمنين عابدين اه منه (٢) والامام الرازى في التفسير لم يضع للثانية اسها وسمي الثالثة بالعبودية اه منه

لو قال أصلى النوابه تعالى مثلاً أو للتشرف بعبادته فسدت صلاته . والاستعانة طلب المعونة و يا افعله منقلبة عن واو وتمبسكت الجبرية والقدرية بهذه الآية أما الجبرية فقالوا لوكان العبد مستقلا لما كان للاستعانة على الفعل فائدة وأما القدرية فقالوا السؤال إنما يحسن لوكان العبد متمكنا في أصل الفعل فيطلب الاعانة من الغير أما إذا لم يقدر عليه لم يكن للاستعانة فائدة وقد أشار ناصر الملة والدين البيضاوي بيض الله تعالى وجه حجته ببيان المعونة إلى أنه لاتمسك لواحد من الفريقين في ذلك حيث قال وهي إماضرورية أو غيرها والضرورية ما لايتأتى الفعل دونه كاقتدار الفاعل و تصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها و عنداستجماعها يصح أن يوصف الرجل بالاستطاعة و يصح أن يكلف بالفعل وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل و يسهل كالراحلة في السفر للقادر على المشي أو يقرب الفاعل إلى الفعل و يحثه عليه وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف انتهى \*

وحاصله أن الآية إن استدل بها على من عن خلق الأفعال فليستدل بها على أن للعباد قدراً مؤثرة باذن الله تعالى وعندى أن الآية إن استدل بها على شيء من بحث خلق الأفعال فليستدل بها على أن للعباد قدراً مؤثرة باذن الله تعالى لا بالاستقلال كما عقدت عليه خنصر عقيدتى لا أبهم ليس لهم قدرة أصلا بل جميع أفعالهم كحركة المرتعش كما يقوله الجبرية إذ الضرورة تكذبه ولا أن لهم قدرة غير مؤثرة أبدا كاليد المشلولة كما هو الشائع من مذهب الاشاعرة إذ هو في الما آل كقول الجبرية وأى فرق بين قدرة لاأثر لها وبين عدم القدرة بالكلية إلا بما هو كسراب بقيعة يحسبه الظارن ماء حتى إذا جاءه لم يحده شيئاً ولا أن لهم قدرة مستقلة بالأفعال يفعلون بها ماشاؤا فالله تعالى يريد مالا يفعله العبد ويفعل العبدمالا يريده الله تعالى كايقوله المعتزلة إذ يرد ذلك النصوص ماشاؤا فالله تعالى يريد مالا يفعله العبد ويفعل العبدمالا أن إياك نعبد مشير إلى صدور الفعل من العبادوذلك القواطع كما ستسمعه إن شاء الله تعالى ووجه الاستدلال أن إياك نعبد مشير إلى صدور الفعل من العبادوذلك يستدعى قدرة يكون بها الايجاد ومن لاقدرة له أو له قدرة لامدخل لها في الايجاد لايقال له أوجد وصحة ذلك باعتباد الكسب كيفما فسر لاير تضيه المنصف العاقل. وقوله و اياك نستعين يدل على نفي الاستقلال فيه وأنه باذن الله تعالى وإعانته كما يشير اليه لاحول و لا قوة إلا بالله وهذا هو اللبن السائغ الذي يخرج من بين فرث باذن الله تعالى وإعانته كا مضطه و انظر تتمةه

ولو كان هذا موضع القول لاشتني فؤادى ولـكن للمقال مواضع

﴿ وهمنا أبحاث ﴾ الاول في سر تقديم الضمير على الفعلين و ذكر وا له وجوها الدلالة على الحصر و الاختصاص كما يشعر به عدول البليغ عما هو الاصل من غير ضرورة ولذلك قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما معناه لا نعبد غيرك و هو حقيقي لا يستد عي رد خطأ المخاطب والمقصود منه التبرئة عن الشرك و تعريض بالمشر كين و تقديم ماهو مقدم في الوجود فانه تعالى مقدم على العابدة ذا تا فقدم و ضعا ليوافق الوضع الطبع. و تنبيه العابد من أول الأمر على أن المعبودهو الله تعالى الحق فر يتكاسل في التعظيم ولا يلتفت يمينا وشما لا والاهتمام فان ذكره تعالى أهم للمؤمنين في كل حال لاسيما حال العبادة لانها محل وساوس الشيطان من الغفلة والكسل فان ذكره تعالى أهم للمؤمنين في كل حال لاسيما حال العبادة لانها محل وساوس الشيطان من الغفلة والكسل والبطالة والتصريح من أول وهلة بأن العبادة له سبحانه فهو المغ في التوحيد وأبعد عن احتمال الشرك فانه لو أخر فقبل ان يذكر المفعول يحتمل أن تكون العبادة من حيث أنها وصلة اليه ور احلة تغد به عليه فيبقي أن يكون نظره إلى المعبود أولا و بالذات وإلى العبادة من حيث أنها وصلة اليه ور احلة تغد به عليه فيبقى مستغرقا في مشاهدة أنو ار جلاله مستقرا في فردوس أنوار جماله وكم من فرق بين قوله تعالى للمحمديين (اذكروني مستغرقا في مشاهدة أنوار جلاله مستقرا في فردوس أنوار جماله وكم من فرق بين قوله تعالى للمحمديين (اذكروني مستغرقا في مشاهدة أنوار جلاله مستقرا في فردوس أنوار جماله وكم من فرق بين قوله تعالى للمحمديين (اذكروني

أذكركم ) وبين قوله للاسرائليين : ( اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) وبين ما حكى عن الحبيب من قوله: ( لاتحزن إنالله معنا ) وبين ماحكاه عن الـكليم منقوله : ( إن معير بي سيهدين ) . الثاني في سر قوله نعبد دون أعبدفقد قيل هو الاشارة إلى حال العبد كأنه يقول إلهيما بلغت عبادتى إلى حيث أذ كرها وحدهالانها عمزوجة بالتقصير ولكنأخلطها بعبادة جميع العابدين وأذكر الكل بعبارة واحدةحتى لايلزم تفريقالصفقة وقيل النكتة فى العدول إلى الافراد التحرز عن الوقوع فى الـكذب فانا لم نزلخاضعين لأهل الدنيامتذللين لهم مستمينين فىحوائجنا بمن لايملك لنفسه نفعا ولاضرا ولاحياتاولاموتا ولانشوراً وياليت الفحل يهضم نفسه فكيف يقول أحدنا إياكأعبدو إياك أستعين بالافراد ويمكن فيالجمع أن يقصد تغليب الاصفياء المتقين من الأولياء والمقربين وقيل لو قال إياك أعبد لكان ذلك بمعنى أنا العابد ولما قال إياك نعبد كان المعنى أني واحد من عبيدك وفرق بين الأمرين كما يرشدك اليه قوله تعالى حكاية عن الذبيح عليه السلام: ( ستجدني إن شاء الله من الصابرين ) وقوله تعالى: حكاية عن موسى (ستجدني إن شاء الله صابراً) فصبر الذبيح لتواضعه بعد نفسه واحداً منجمع ولم يصبر الكليم لا فراده نفسه مع أن كلامنهما عليهما السلام قال إنشاء الله وقيل الضمير فى الفعلين للقارى ومن معه من الحفظة وحاضري الجماعة وقيل هو مزباب «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ» على ماذكره الغزالي قدس سره وقد تقدم ، الثالث في سر تقديم فعل العبادة على فعل الاستعانة وله وجوه الأول أن العبادةأمانة كماقال تعالى: (إناعرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال فأبين أزيحملنها وأشفقن منها وحملهاالانسان فاهتم للاً داء فقدم، الثانى أنه لمانسب المتكلم العبادة إلى نفسه او همذلك تبجحا واعتداداً منه بماصدر عنه فعقبه بقوله: وإياك نستمين ليدل على أنالعبادة مما لاتتم إلا بمعونة وتوفيقو إذن منه سبحانه ، الثالثأن العبادة مما يتقرببها العبد الىاللة تعالى والاستعانه ليست كذلك فالاول أهم الرابع أنهاوسيلة فتقدم على طلب الحاجة لانه أدعى للا مجابة ه ﴿ الخامس ﴾ أنها مطلوب لله تعالى من العبادة ، و الاستعانة مطلوبهم منه سبحانه فتقديم العبد مايريده مو لاهمنه أدل على صدق العبودية من تقديم ما يريده من مولاه السادس أن العبادة واجبة حتمالا مناص للعبادعن الاتيان بها حتى جعلت كالعلة لخلق الانس والجن فكانت أحق بالتقديم.السابع أنها أشد مناسبة بذكر الجزاء والاستعانة أقوى التثاماً بطلب الهداية، الثامن أن مبدأ الاسلام التخصيص بالعبادة والخلوص من الشرك والتخصيص بالاستعانة بعد الرسوخ،التاسع أن في تأخير فعل الاستعانة تو افق رءوس الآي،العاشر أن أحدهما إذا كان مر تبطابالآخر لم يختلف التقديم والتأخير كما يقال قضيت حقى وأحسنت إلى وأحسنت إلى فقضيت حقى • ﴿ الحاديء شرك أن مقام السالكين ينتهي عندةوله إياك نعبدو بعده يطلب النمكين وذلك أن الحمدمبادي حركة المريدُفان نفس السالك إذا تزكت ومرآه قلبه إذا انجلت فلاحت فيها أنوارالعناية الموجبة للولاية تجردت النفس الزكية للطلب فرأت آثار نعمالله تعالى عليها سابغة وألطافه غير متناهية فحمدت على ذلك وأخدت فى الذكر فكشف لهاالحجاب من وراء أستار العزة عن معني رب العالمين فشاهدت ماسوى الله سبحانه على شرف الفناء مفتقرأ إلى المبقى محتاجا إلى التربية فترقت لطلب الخلاص من وحشة الادبار وظلمةالسكون إلى الأغيار فهبت لهامن نفحات جنابالقدس نسائم ألطاف الرحمن الرحيم فعرجت للمعات بوارق الجلال من وراءسجاف الجمال إلى الملك الحقيقي فنادت بلسان الاضطرار في مقام (لمن الملك أليوم لله الواحد القهار) أسلمت نفسي إليك وأقبلت بكليتي عليك وهناك خاضت لجة الوصولوانتهت إلىمقام العين فحققت نسبةالعبودية فقال إياك نعبد وهناا نتهاءمقام السالك

ألا يرى إلى سيد الخلق وحبيب الحق كيف عبر عن مقامه هذا بقوله: (سبحان الذيأسري بعبده ليلا)فطلب التمكين بقوله: (وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم) واستعاذ عن التلوين بقوله (غير المغضوب عليهم والاالضالين) فصعد مستكملا ورجع مكملا وكأنه لهذا سميت أأصلاة معراج المؤمنين البحث الرابع فىسرالالتفات من الغيبة إلى الخطاب وقد ازدحمت فيه أذهان العلماء بعد بيان نكتته العامة وهي التفنن فى الكلام والعدو ل من أسلوب إلى آخر تطرية له وتنشيطاللسامع فقيل لماذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بهاعن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك ليكون أدل على الاختصاصوالترقىمن البرهانإلى العيانوالانتقالمنالغيبة إلى الشهودوكأن المعلوم صارعياناو المعقول مشاهدا والغيب حضورا، وقيل لماشرح الله تعالى صدرعبده وأفاض على قلبه وقالبه نور الايمان والاسلام منءنده ترقى بذريعة الحمدالمستجلب لمزيداًلنعم الىرتبة الاحسان وهو «أن تعبدالله تعالى كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» وأيضا حقيقة العبادة انقياد النفس الامارة لاحكام الله تعالى وصورته وقالبه الاسلام ومعناه وروحه الايمانونوره ونورهالاحسان وفىنعبدوالالتفات تتمالأمورالثلاثة وأيضا لماتبين أنه ملكفى الازل مافى أحايين الابدعلم أن الشاهدوالغائب والماضى والمستقبل بالنسبة اليهعلى حد سواء فلذلك عدل عن الغيبة الى الخطاب و يحتمل أن يكون السر أن الكلام من أول السورة إلى هناثناء والثناء في العيبة أولى ومن هنا إلى الآخر دعاء وهو في الحضور أولى والله تعالى حي كريم. وقيل انه لما كان الحمد لايتفاوت غيبة وحضوراً بل هو مع ملاحظة الغيبة أدخل وأتم وكانت العبادة إنما يستحقهاالحاضر الذي لايغيب كاحكى سبحانه عن إبراهيم عليه السلام(فلما أفلت قال لاأحب الآفلين)لاجرم عبر سبحانه و تعالى عن الحمد بطريق الغيبة وعنها بطريق الخطاب إعطاء لكل منهماما يليق من النسق المستطاب وأيضاً من تشبه بقوم فهو منهم وفالعابد لمارام ذلك سلك مسلك القوم فى الذكر ومزج عبادته بعبادتهم و تكلمبلسانهموساق كلامه على طبقمساقهم عسىأن يصير محسوبا في عدادهم مندرجا في سياقهم

إن لم تكونوامنهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح

وأيضافيه إشارة إلى أن من لزم جادة الادب والانكسار ورأى نفسه بعيداً عن ساحة القرب لكمال الاحتقار فهو حقيق أن تدركه رحمة الهية وتلحقه عناية أزلية تجذبه إلى حظائر القدس و تطلعه على سرائر الانس فيصير واطئا على بساط الاقتراب فائزا بعز الحضور وسعادة الخطاب. وأيضاً أنه لما لم يكن في الحمد مزيد كلفة بخلاف العبادة فان خطبها عظيم ومن دأب المحب تحمل المشاق العظيمة في حضور المحبوب قرن سبحانه العبادة بما يشعر بحضوره ليأتى بها العابد خالية عن الكلال عارية عن الفتور والملال مقرونة بكمال النشاط موجبة لتمام الانبساط

حمامة جرعى حومةالجندل اسجعى فأنت بمرأى من سعاد ومسمع د د العدد د المسلم الكلم الذ فادامالاغ اروجود في نظر السال

وأيضاً إن الحمد ليس إلاإظهار صفات الـكمال على الغير فادام للاغيار وجود في نظر السألك فهو يواجههم باظهار مزايا المحبوب عليهم ويخاطبهم بذكر ما آثره الجيلة لديهم وأماإذا آل أمره بملازمة الاذكار إلى ارتفاع الحجب والاستار واضمحلال جميع الاغيار لم يبق في نظره سوى المعبود الحق والجمال المطلق وانتهى إلى مقام الجمع وصار في مقعد (أينها تولوافتم وجه الله ) فبالضرورة لا يصير توجيه الخطاب إلا اليه ولا يمكن إظهار السر إلا الديه في منطف عنان لسانه إلى جنابه ويصير كلامه منحصرا في خطابه، وشم وراء الذوق معنى يدق عن مدارك أرباب العقول السليمة

(١٧١- ج- ١ دوح المعاني )

وعندى وهو من نسائم الاسحار أن الله سبحانه بعدأن ذكريو مالدين وهو يوم القيامة التفت الى الخطاب للاشارة الى أنه إذا قامت القياعة على ساق وكان الى ربك يومئذ المساق هنالك يفوز المؤمن بلذة الحضور و يتبلج جبينه بأنوار الفرح والسرور ويخلو به الديان وليس بينه و بينه ترجمان و يكشف الحجاب و تدور بين الاحباب كؤس الحطاب، فتأمل فى عظيم الرحمة كيف قرن سبحانه هذا الترهيب برحمتين فصرح قبل يوم الدين بماصرح ورمز بعد ذكره بما رمز ولن يغلب عسر يسرين ﴿ ومن باب الاشارة ﴾ أن يوم الدين تلويح الى مقام الفناء لانهموت النفس عن شهوا تهاو حروجها عن جسد تعلقها بالاغيار و التفاتها و من مات فقد قامت قيامته فعند ذلك يحصل البقاء فى جنة الشهو و يتحقق الجمع فى مقام صدق عند المليك المعبود و فوق هذامقام آخر لا ينى بتقريره الكلام و لا تقدر على تحريره الاقلام بل لايزيده البيان إلا خفاء و لا يكسبه التقريب إلا بعداً واعتلاء

ولو أن ثوبا حيك من نسج تسعة وعشرين حرفا في عـلاه قصير

اللهمأغرقنافى بحار مشاهدتكومن علينا بخندريس وحدتك حتى لانحدث إلاعنك ولانسمع إلامنك ولانرى إلاإياك ،هذا وقد ذكر الامامالسيوطي نقلا عنالشيخ بهاء الدينأنهقال اتفقوا علىأن فيما نحن فيهالتفاتا واحدآ وفيه نظر لان الزمخشري ومن تابعه على أن الالتفات خلاف الظاهر مطلقا فان كانالتقدير قولوا الحمدلله ففي الكلام المأمور به التفاتان،أحدهما في لفظ الجلالة وأصله الحمد لك لأنه تعالىحاضر،والثاني في إياك لمجيئه على خلاف أسلوب ماقبله وإن لم يقدر كان في الحمدللة التفات من التكلم للغيبة لانه تعالى حمد نفسه و لا يكون في إياك التفات لتقدير قولوا معها قطعا فأحد الامرين لازم للزمخشري والسكاكي إما أن يكون في الآية التفاتان أو لايكونالنفاتأصلا هذا إنقلنابرأي السكاكي كإيشعر بهكلامالزمخشري فيالـكمشاف لانه جعلفي الشعرالذي ذكره ثلاث التفاتات وإن قلنا برأى الجمهور ولمنقدر قولوا إياك نعبد فان قدر قولوا قبل الحمدلله كان فيهالتفات و احد وبطل قول الزمخشري إن في البيت ثلاث التفاتات انتهي.وهو كلام يغني النظر فيه عن شرح حاله فليفهم، ﴿ البحث الخامس ﴾ في سر تكرار إياك فقيل للتنصيص على طلب العون منه تعالى فانه لو قال سبحانه إياك نُعَبد ونستعين لاحتمل أن يـكون إخباراً بطلبالمعونة منغير أن يعين ممن يطلب وقيل انه لو اقتصر على واحد ربما توهم أنه لايتقرب إلى الله تعالى إلا بالجمع بينهما والواقع خلافه . وقيل انه جمع بينهما للتأ كيد كما يقال الدار بين زيد وبين عمرو وفيه أن التكرير إنما يكون تأكيداً إذا لم يكن معمولا لفعل ثان وإياك الثانى فى الآية معمول انستعين مفعولاله فكيف يكون تأكيداً ،وقيلأنه تعليم لنا فى تجديدذكره تعالى عند كل حاجة، وعندي أن التـكرار للاشعار أن حيثية تعلق العبادة به تعالىغير حيثية تعلق طلب الاستعانة منه سبحانه ولو قال إياك نعبد ونستعين لتوهم أن الحيثيةواحدة والشأن ليس كذلك إذ لابد في طلب الاعانة من توسط صفة ولا كذلك في العبادة فلاختلاف التعلق أعاد المفعول ليشير بها اليه. ﴿ البحث السادس ﴾ في سر إطلاق الاستعانة فقيل ليتناول كل مستعان فيه فالحذف هنا مثله في قولهم فلان يعطى في الدلالة على العموم ورجح بلزوم الترجيح بلا مرجح فى الحمل على البعض وأيضاً قرينة التقييد خفية وبأنه المروى عن ترجمان القرآن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وبأن عموم المفعول متضمن لنني الحول والقوة عن نفسه والانقطاع بالـكلية اليه تعالى عمن سواه فهو أولى بمقام العبادة و الى ترجيحه يشير صنيع العلامة البيضاوي، وقالصاحب الكشاف: الاحسن أن يراد الاستعانةبه وبتوفيقه على أداء العبادة ويكون قوله تعالى : (اهدنا) بيانا للمطلوب من المعونة

كا"نه قيل كيف أعينكم فقالوا اهدنا الصراط المستقيم وإنما كان أحسن لتلاؤم الكلام وأخذ بعضه بحجزة بعض انتهى،و وجه التخصيص حينئذ لمال احتياج العبادة إلى طلبالاعانة لـكمونها على خلاف مقتضىالنفس أن النفس لامارة بالسوء إلا مارحم ربى والقرينة مقارنة العبادة ولا خفاء فىوضوحها وكون عموم المفعول متضمنا لما ذكر معارض بنكتة التخصيص والرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعلها لمتثبت كذا قيل،والانصاف عندي أن الحمل على العموم أولى ليتوافق ألفاظ هذه السورة الـكريمة في المعنىالمطلوب منها ولأن التوسل بالعبادة إلى تحصيل مرام يستوءب جميع ما يصح أن يستعان فيه ليدخل فيه التوفيق دخولاأوليا أولىمن مجرد التوفيق ويلائمه الصراط المستقيم فانه أعم منالعبادات والاعتقادات والأخلاق والسياسات والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من الامور الدينية والنجاة من شدائد القبر والبرزخ والحشر والصراط والميزان ومن عذابالنار والوصولإلىدار القرارو الفوز بالدجات آلعلى وكلها مفتقر إلى إعانةالله تعالى وفضله . وأيضا طرق الضلالات التى يستعاذ منها بغير المغضوبعليهم ولا الضالين لإنهاية لهاو باستعانته يتخلصمن مهال كمها .وأيضا لايخني أن المراد بالعبادة في إياك نعبد هي وما يتعلق بها وما تتوقف عليه فأذاً تو افق الاستعانة فى العموم . وأيضاً قوله(أنعمتعليهم)مطلق شامل كل إنعام،وأيضاً لو كانالمرادالاستعانةبهوبتوفيقه علىأداء العبادة يبقى حكم الاستعانة في غيرها غير معلوم في أم الـكتابولا أظن أحداً يقول إنه يعلم من هذا التخصيص فلا أختار أنا إلا العموموقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لابن عباس : «إذا استعنت فاستعن بالله » الحديث وهو ظاهر فيه ولعل ابن عباسمن هنا قال به في الآية اذا قلنا بثبوتذلك عنه وهو الظن الغالب فمن استعان بغيره في المهمات بل وفي غيرها فقد استسمن ذا ورم ونفخفي غير ضرم أفلا يستعان به وهو الغني الكبير أم كيف يطلبمن غيره والـكل اليه فقير ؟ و إنى لأرى أن طلب المحتاج من المحتاج سفه من رأيهوضلة منعقلهفكم قدرأينا منأناس طلبوا العزةمن غيرهفذلوا وراءوا الثروة منسوآه فافتقروآ وحاولوا الارتفاع فاتضعوا فلا مستعان إلابهولاعون إلا منه

إليك و إلا لاتشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب

وقد قرأعبيدبن عمير الليثى وزيدبن حبيش و يحيبن و ثاب والنخعى نعبد ـ بكسر النون ـ وهى لغة قيس و يميم وأسد وربيعة وهذيل و كذلك حكم حروف المضارعة في هذا الفعل و ماأشبهه كنستعين بمالم ينضم ما بعدها فيه سوى الباء لاستثقال الكسرة عليها على أن بعضهم قال يجل بكسرياء المضارعة من وجل وقر أبعضهم يعلمون وقر أالحسن و ابن المتوكل وأبو محلف يعبد بالياء مبنيا للمفعول وهو غريب و عن بعض أهل مكة أنه قرأ نعبد باسكان الدال وقر ألجمهو رنعبد بفتح النون وضم الدال وهي لغة أهل الحجاز وهي الفصحي (إهدنا الصراط المستقيم) الهداية دلالة الشقيل للدلالة اشتقاقه و مادته عليه ولذا أطلق على المشير وق تهاد وسميت الهداية لطفاو قوله تعالى: (فاهدوهم إلى صراط المحيم) واردعلى الصحيح وردالته كم على حد (فبشرناهم بعذاب أليم) و يقال هداه لكذا و إلى كذا فتعديه باللام و إلى المبلنا و إلى سبلنا و إلى مناهم مناهم المرادة الارادة الارادة في جاهدوا أو إرادة تحصيل المراتب العلية في سبلنا و من شم جمعها وقدورد من عمل بماعلم و رثه الله تعالى علم مالم يعلم وقد يقال المراديان الاستعال الحقيقي و أما باب التجوز فواسع و هل يعتبر في الدلالة الإيصال أملا تعالى علم مالم يعلم وقد يقال المراديان الاستعال الحقيقي و أما باب التجوز فواسع و هل يعتبر في الدلالة الإيصال أملا تعالى علم مالم يعلم وقد يقال المراديان الاستعال الحقيقي و أما باب التجوز فواسع و هل يعتبر في الدلالة الإيصال أملا

فيه اختلاف المتأخرينمن أهلااللسان ففريق خصها بالدلالةالموصلة وآخرون بالدلالةعلىما يوصل،وقليل قال إن تعدت إلى المفعول الثانى بنفسهاكانت بمعنى الايصال ولاتسند إلا إليه تعالى كمافى الآية وإن تعدت باللام أو إلى كانت بمعنى إراءة الطريق فكما تسندإليه سبحانه تسندإلىالقرآن كقوله تعالى (إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم) وإلى النبي صلىالله تعالى عليه وسلم كـقوله تعالى: (وإنكاتهدىإلى صراط مستقيم)والكل من هذه الآراء غير خال عن خلل الما الأول فيردعليه قوله تعالى (و أما ثمو دفهديناهم فاستحبو االعمي على الهدي) والجواب بجواز وقوعهم في الضلال بالارتداد بعدالوصول إلى الحق لا يساعده ما في التفاسير والتواريخ فانها ناطقة بأن الجم الغفير منقوم ثمود لم يتصفوا بالايمان قطعا وما آمن منقومه إلا قليل وقد بقوا على إيمانهم ولم يرتدواعلىأن صاحب الذوق يدرك من نفس الآية خلاف الفرض كالايخني. وأما الثاني فيرد عليه قوله تعالى لحبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم (إنك لاتهدى مرأحببت) ومايقال إنه على حدةوله تعالى (ومارميت اذرميت ولكن الله رمي)أو أن المعنىأنكُلاتتمكن من إراءةالطريق لـكلمن أحببت بل إنما يمكنك إراءته لمن أردنا لايخلوعن تكلف،و أماالثالث فان كلام أهل اللغة لايساعده بل ينادى بما ينافيه ومع ذلك فالقول بأن المتعدية لاتسند إلا إلى الله تعالى منتقض بقوله تعالى حكاية عن إبرهم عليه السلام (ياأبت إنى قد جاه ني من العلم مالم يأتك فاتبعني أهدك صر اطاسويا) وعن مؤمن آلفرعون (ياقوماتبعونيأهدكم سبيل الرشاد)ولهذا الخلل قاله طائفة بالاشتراك والبحث لغوى لادخل للاعتزال فيه وسيأتى انشاءالله تعالى تتمته ﴿ والصراط ﴾ الطريق وأصله السين من السرط وهو اللقم ولذلك يسمى لقما كأن سالكه يبتلعه أو يبتلع سالكه فغي الأزُّهري أكلته المفازة إذا نهكته لسيره فيهاو أكل المفازة إذا قطعها بسهولة قال أبوتمام. رعته الفيافي بعد ماكان حقبة رعاها وماء المزن ينهل ساكبه

وبالسين على الأصلورا ابن كثير برواية قنبل ورويس اللؤلؤى عن يعقوب وقرأ الجهور بالصاد وهي المغةويش وقرأ حمزة باشهام الصادزا ياوالواى الخالصة لغة لعذرة و كعب والصادع ندى أفصح وأوسع وأهل الحجازيو ثنون الصراط كالطريق والسبيل والزقاق والسوق وبنوتم يم يذكرون هذا كله و تذكيره هو الآكثر و يجمع في الكثرة على صرط ككتاب و كتب وفي الفاقية قياسه أصرطة هذا إذا كان الصراط مذكر أو أما إذا أنت فقياسه أفعل نحوذراع وأذرع و المستقيم المستوى الذي لااعوجاج فيه واختلف في المرادمنه فقيل الطريق الحق. وقيل ملة الاسلام. وقيل القرآن وردهما الرازى قدس سره بأن قوله تعالى (صراط الذين أنعمت عليم) يدل على الصراط المستقيم هو ألفر النافر العجب عن العجب من هذا المولى أنه ذكر في أحد الوجوه المرضية عنده ان الصراط المستقيم هو الوسط بين طرفي الافراط والتفريط في كل الاخلاق ذكر في أحد الوجوه المرضية عنده ان الصراط المستقيم هو الوسط بين طرفي الافراط والتفريط في كل الاخلاق وفي كل الاعمال وأكد ذلك بقوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) في اليت شعرى ماذا يقول لوقيل له لم يكن هذا الممتقدمين من الامم و تلوناعليه الآية التي ذكر ها وسبحان من لا يردعليه وقيل المراد به معرفة ما في كل شيء من كيفية دلالته على الذات والصفات وقيل المرادمة صراط الاولين في تحمل المشاق العظيمة لاجل مرضاة الله تعالى العبادة لقوله تعالى (وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) والقرآن يفسر بعضه بعضا وفيه نظر، وقيل هو الاعراض عن السوى و الاقبال بالكلية على المؤلو على مالله المولى حرب عالديم فرحون أن الصر اط المستقيم بتنوع الي عام ذلك قريبة وبعيدة وعندى بعد الاطلاع على ماللماء وكل حزب بمالديهم في حون أن الصر اط المستقيم بتنوع الي عام للناس و خاص بخواصهم و الكل منهما صراط المنعم على اختلاف درجاتهم فالاول جسر بين العبدو بين العبدو بين الله

سبحانه ممدود على متن جهنم الكفر والفسق والجهل والبدع والآهواء وهو الاستقامة على ماورد به الشرع الشريف القويم علما وعملا وخلقاو حالاوهو الذي يظهر في الآخرة على متنجهم الجزاء ممثلا مصورا بالتمثيل الرباني والتصوير الالهيءلى حسب ماعليه العبد اليوم فمن وجد خيرآ فليحمد اللهومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلانفسه وللتذكير بذلك الصراطلم يقل السبيل ولاالطريق وإن كان الكل واحدآ ، الثاني طريق الوصول الي الله تعالى ومن شهد الخلق لافعل لهم فقد فاز ومن شهدهم لاحياة لهم فقد جاز ومن شهدهم عين العدم فقد وصل وتم سفره الى الله تعالى ثم يتجدد له السفر فيه سبحانه وهوغير متناهلان نعوت جماله وجلاله غير متناهية ولاىزال العبدير قىمن بعضها الى بعض كما يشير اليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليومو الليلة سبعين مرة» وهناك يكون عزشأنه يده وسمعه وبصرهفيه يبطش وبه يسمعو به يبصر وورا مذلك مايحرم كشفه فه تى قال العامى اهدنا الصراط المستقيم أراد أرشدنا الى الاستقامة على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك ومتى قال ذلك أحد الخواص أراد ثبتنا عَلَى مامنحتنا به وهو المروى عن يعسوب آلمؤمنين كرم الله تعالى وجهه وأبيّ رضي الله تعالى عنه وذلك لان طالب هداية الطريق المستقيم ايسلمكه له في سلوكه مقاماتوأحوالولكل منها بداية ونهاية ولايصل إلىالنهاية مالم يصححالبداية ولاينتقل الى مقام أوحال إلابعدالرسوخ فيها تحته والثبات عليه فما دامهو فى أثناء المقام أوالحال ولم يصل إلى نهاية يطلب الثبات على مامنحبه ليرسخلهذلك المقامويصير ملكه فيرقى منه الى مافوقه وذلك هو الفضل الكبير والفوز العظيم، وللمحققين فيمعني اهدنا وجوه دفعوا بها مايوشك أن يسأل عنه من أن المؤمن مهتد فالدعاء طلب لتحصيل الحاصل. أحدها أن معناه ثبتنا على الدين كيلا تزلزلنا الشبهوفىالقرآن(ربنالاتزغقلوبنا بعد إذ هديتنا ) وفي الحديث « اللهم يامقلب القلوب ثبت قلو بناعلي دينك» و ثانيها اعطناز يادة الهدي كماقال تعالى: ( والذين اهتدواز ادهم هدي)و ثالثها أن الهداية الثواب كقوله تعالى (يهديهم ربهم بايمانهم) فالمعنى اهدناطريق الجنة ثو ابالنا وأيد بقوله تعالى ( الحمد لله الذي هدانا لهذا) ورابعهاان المراددلناعلى الحق في مستقبل عمرنا كما دللتناعليه في ماضيه ولهم بعد أيضا كلمات متقاربة غير هذا ولعله يغنيك عن الكل ماذكره الفقير فتدبره ولا تغفل،

بقى الكلام في ربط هذه الجملة بما قبلها وقد قبل ان عندنا احتمالات أربعة لان طلب المعونة إما في المهمات كلها أو في أداء العبادة والصراط المستقيم إما أن يؤ خذ بمعنى خاص كلة الاسلام أو بمعنى عام كطريق الحق خلاف الباطل فعلى تقديرى عوم الاستعانة والصر الحو خصوصهما يكون اهدنا بيا نالله عون الفصل لشبه خال الاتصال و على تقدير عموم في العبادة فقالوا اهدناطريق الحق في كل شيء أو ملة الاسلام فيكون الفصل لشبه خال الاتصال و على تقدير عموم الاستعانة و خصوص الصراط يكون اهدنا إفراداً للمقصود الاعظم من جميع المهمات فيكون الفصل حينتذ لي كمال الاتصال، وأما على تقدير خصوص الاستعانة و عموم الصراط فلاار تباط، وما عندى غير خفى عليك إن أجطت خبراً بما قدمناه لديك. وقد قرأ الحسن والضحاك وزيد بن على صراطا مستقيما دون تعريف وقرأ الحسن خبراً بما قدمناه لديك . وقد قرأ الحسن والضحاك وزيد بن على صراطا مستقيما دون تعريف وقرأ الأول بدل الدكل من الدكل وهو الذي يسميه ابن مالك البدل الموافق أو المطابق تحاشيا من إطلاق الحل على الله تعالى في مثل صراط العزيز الحيد الله وفائدة الابدال تأكيد النسبة بناء على أن البدل في حكم تسكرير على أبلغ وجه و آكده ، وقيل صفة له . ومن غريب المنقول أن الصراط الثاني غير الأول وكا نه نوى فيه حرف على أبلغ وجه و آكده ، وقيل صفة له . ومن غريب المنقول أن الصراط الثاني غير الأول وكا نه نوى فيه حرف

العطف وفى تعيين ذلك اختلاف، فعن جعفر بن محمد هو العلم بالله والفهم عنه وقيل موافقة الباطن للظاهر فى إسباغ النعمة وقيل التزام الفرائض والسنن ولا يخفى أن هذا القول خروج عن الصراط المستقيم فلا نتعب جواد القلم فيه . وقرأ ابن مسعود وزيد بن على صراط من أنعمت عليهم وهو المروى عن عمر وأهل البيت رضى الله تعالى عنهم . قال الشهاب: وفيه دليل على جواز إطلاق الاسماء المبهمة (كمن) على الله تعالى انتهى وهو خبط ظاهر إذ الاضافة إلى المفعول لا الفاعل . والأنعام إيصال الاحسان إلى الغير من العقلاء كما قاله الراغب فلا يقال أنعم على فرسه ولذا قيل إن النعمة نفع الانسان من دونه لغير عوض، واختلف فى هؤ لاء المنعم عليهم فقيل المؤمنون مطلقا وقيل الأنبياء وقيل أصحاب موسى وعيسى عليهما السلام قبل التحريف والنسخ. وقيل أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما أن المراد بالذين أنعمت عليهم الانبياء والملائدكة والشهداء والصديقون ومن أطاع الله تعالى وعبده واليه يشير قوله تعالى: (أولئك عليهم الانبياء والملائدكة والشهداء والصديقون ومن أطاع الله تعالى وعبده واليه يشير قوله تعالى: (أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئكر فيقا) فما فى هاتيك الاقوال القتصار على بعض الأفراد . ولم يقيد الانعام ليعم (وإن تعدوا نعمة الله لا تتحصوها) وقيل أنعم عليهم بخلقهم السعادة . وقيل بأن بحاهم من الملكة . وقيل بالهداية وفى بناء أنعمت للفاعل استعطاف فكائن الداعي يقول أطلب منك الهداية إذ سبق إنعامك فاجعل من إنعامك إجابة دعائنا وإعطاء سؤ النا وسبحانه ماأكرمه كيف يعلمنا الطلب ليجود على ظ ما طلب

لولم ترد نيل مانرجو ونطلبه من فيض جودك ماعلمتنا الطلبا

وحكى اللغويو ن في (عليهم) عشر لغات ضم الها، وإسكان الميم وهي قراءة حمزة وكسرها وإسكان الميم وهي قراءة الجهور وكسر الها، والميم وياء بعدها وهي قراءة الحسن قيل وعمر بن خالد وكذلك بغير ياء وهي قراءة عمر وبن فائد وكسر الها، وضم الميم بواو بعدها وهي قراءة ابن كثير وقالون يخلاف عنه وضم الها، والميم وواو بعدها وهي قراءة ابن كثير وقالون يخلاف عنه وضم الها، والميم وواو بعدها وهي قراءة الإعرج ومسلم بن جندب وجماعة وضمه ها بغير واو و نسبت لا بنهر مزو كسر الها، وضم الميام يعير واو و نسبت للاعرج والحفاف عن أبي عمر و وضم الهاء وكسر الميميا، بعدها وكذلك بغير يا، وقرى، بهما أيضاه وحاصلها ضم الها، مع سكون الميم أو وضمها باشباع أو دونه أو كسرها باشباع أو دونه او كسرها باشباع أو دونه وكسر الهاء عليهم ولا الضالين بدل من الذين بدل كل من كل . وقيل من ضمير (عليهم) ولا يخلو من الركائة بحسب عليهم ولا الضالين بدل من الذين بدل كل من كل . وقيل من ضمير (عليهم) ولا يخلو من الركائة بحسب عليهم ولا الضالين بدل من الذين بدل كل من كل . وقيل من ضمير (عليهم) ولا يخلو من الركائة بحسب في الاصل صفة بمدى مغاير والبدل بالوصف ضميف ضعيف لانها غلبت عليها الاسمية ولذا لم تجر على موصوف في الاكثر . وعن سيبويه أنها صفة الذين مبينة أو مقيدة و لا يرد أن (غير) من الأسماء المتوغلة في الإبهام فلا تتعرف بالاضافة فلا توصف بها المعرفة بل ولا تبدل منها على المشهور لا نانقول الموصوف هنامعني كالنكرة في بعض ما تصف بالصلة كان كالمعرف باللام للمهد الذهني فكما أن المعرف المذكور لكون التعريف فيه للمجنس يكون معرفة بالنظر إلى مدونه باللام للمهد الذهن فكما أن المعرف المذكور لكون التعريف فيه للمجمن ولذا المعرف معاملتهما بالمعرف المنام به معاملتهما بالمعرف المعرفة بالنظر إلى قرينة البعضية المهمة ولذا يعامل به معاملتهما بالمعرف بالمرف عليه ما النكرة بالنظر إلى قرينة البعضية المهمة ولذا يعامل به معاملتهما بالمها بالمعرف المدرف المائية ما بالمنام به معاملتهما بالمنام به معاملتهما بالمنام بالموسوف بالمهمة ولذا يعامل به معاملتهما بالماء المنام بالمنام بالمنام بالمائية مائي المنام بالمائية على المنام بالمنام بالمن

كذلك الموصول المذكور بالنظر إلى التعيين الجنسي المستفاد من مفهو مالصلة معرفة وبالنظر الى البعضية المستفادة من خارج كالنكرة فيعامل به معاملتهما أيضافالذين أنعمت عليهم إذا لم يقصدبه معهود كذاك إذلا صحة لارادة جنس المنعم عليهم من حيث هو إذ لاصراط له و لاغرض يتعلق بطلب صراط من أنعم عليهم على سبيل الاستغراق سواءاً ريد استغراق الافرادو الجماعات أو المجموع من حيث المجموع فالمطلوب صراط جماعة بمن أنعم عليهم بالنعم الاخروية أعني طائفة من المؤمنين لا بأعيانها فاننظر إلى البعضية المبهمة المستفادة من إضافة الصراط اليهمكان كالنكرة وإن نظر إلى مفهومه الجنسي أعنى المنعم عليهم كان معرفة قاله العلامة الساليكوتي وغيره ولايخلو عن دغدغة أويقال وهو المعول عليه عند من يعول عليه أن (غير)هنا معرفة لان المحققين من علماء العربية قالوا انها قد تتعرف بالاضافة وذلك إذا وقعت بين متضادين معرفتين نحو عليك بالحركة غير السكون، وقال ابن السرى وغيره: اذا أضيفت (غير) الى معرف له ضد واحدفقط تعرفت لانحصار الغيربة وهنا المنعم عليهم ضد لمابعده ولايرد على هذا قوله تعالى: ( ربنا أخرجنا نعملصالحاً غير الذي كنا نعمل) لجواز أن يكونصالحا حالا قدمت علىصاحبها وهوغيرالذي أوغير الذي بدلامن صالحاولو قيل ضدالصالح الطالح والذي كانوا يعملون فردمن أفراده فليس بضدلم يبعد، وقرأعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه (غير) بالنصب وروى ذلك شاذاً عن ابن كثير وهو حال من ضمير عليهم والعامل فيه أنعمتو يضعف أنيكون حالا منالذين لانهمضافاليه والصراطلايصح بنفسه أن يعمل فىالحال وقيل يجوز والعاملفيه معنىالاضافة،وجوز الأخفشأن يكون النصبعلى الاستثناء المنقطع أو المتصل إن فسرالآنعام بما يعم ومنعه الفراء لأنه حيائذ بمعنى سوى فلا بحوز أن يعطف عليه (بلا) لأنهانفي وجحدو لا يعطف الجحد إلا على مثله، وأجيب بزيادة لامثلها في قوله تعالى : (ما منعك أن لاتسجد) وفي قول الاخوص :

ويلحينني في اللهو أن لاأحبه وللهو داع دائب غير غافل

واعترض بأنه لم تسمع زياد تها بعدواو العطف والكلام فيه ، وحكى بعضهم عن الأخفش أن الاستثناء في معنى النفي فيجوز العطف عليه (بلا) حملا على المعنى فحين ثذلا يرد ما ورد ، وعندا لخليل النصب بفعل محذوف أعنى أعنى وبه أقول لان الاستثناء كاترى والحالية تفتضى التنكير ولا يتحقق إلا بعدم تحقق التضاد أو يحمل غير بمعنى مغاير لتكون إضافته لفظية وكلاهما غير مرضى لما علمت وقال بعضهم في الآية حذف والتقدير غير صراط المغضوب عليهم وهو مكن على هذه القراءة فيكون غير حيئة إماصفة لقوله الصراط وهو ضعيف لتقدم البدل على الوصف إذا قلنا به والأصل العكس أو بدل أوصفة للبدل أو بدل منه أو حال من أحدالصراطين والصراط السوى عدم التقديره والغضب أصله الشدة ومنه الغضبة الصخرة الصلبة الشديدة المركبة في الجبل والغضوب الحية الخبيثة والناقة العبوس وفسر تارة بحركة لذفس مبدؤها إرادة الانتقام كافى شرح المفتاح للسعد و تارة بارادة الانتقام كافى شرح المقاصد . ويقرب منه ماقيل تغير يحدث عند غليان دم القلب، وفى الحديث « اتقوا الغضب فانه جرة تتوقد في قالب ان آدم ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحرة عينه »وفى الكشاف معنى غضب الله تعالى إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده وأنا أقول كاقال من العماة وإنزال العقوبة بهم وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده وأنا أقول كاقال سلف الأمة هو صفة لله تعالى لائقة بحلال ذاته لا أعلم حقيقتها ولاكيف هي والعجز عن درك الادر الكور اك والدكلام فيه كالمما فيه كالمحلة والقذة بالقذة فهما صفتان قديمتان له سبحانه وتعالى هو إدراك والدكلام فيه كالمكاه فيه كالمكاه وتعالى هو العبة وتعالى هو العبة وتعالى هو العبانه وتعالى هو العبانة وتعالى هو العبانية وتعالى هو العبانية

وحديث « سبقت رحمتي غضي » محمول على الزيادة في الآثار أو تقدم ظهورها »

وأصل الضلال الهلاك ومنه قوله تعالى: ( أئذا ضللنا في الأرض ) أى هلكنا وقوله تعالى (وأضل أعمالهم) أى أهلكها والضلال في الدين الذهاب عن الحق، وقرأ أبو أبوب السختياني (ولا الضالين) بابدال الألف همزة فراراً من التقاء الساكنين مع أنه في مثله جائز. وحكى أبو زيد دأبة وشأبة وعلى هذه اللغة قراءة عمرو بن عبيد ( فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله :

والارض أما سودها فتجللت بياضا وأما بيضها فادهامت

وهل يقاس عليه أم لاقولان وروىءن عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعبد الله بن الزبير أنهما كانا يقرآن وغير الضالين والمتواترلايمًا فى الاماموهو سيفخطيبأتى بها لتأ كيدمافى(غير )منمعنىالنفىوالكوفيون يجعلونها هنا بمعناها والمرادبالمغضوب عليهم اليهود وبالضالينالنصارى وقدروى ذلك أحمد فىمسنده وحسنه ابنحبان في صحيحه مرفوعا إلى رسول الله ﷺ . وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود رضيالله تعالى عنهم، وقال ابن أبى حاتم: لاأعلم فيه خلافا للمفسرين فمن زعم أن الحمل على ذلكضعيف لان منكرى الصانع والمشركين أخبثدينا مناليهود والنصارى فكانالاحتراز منهمأولى بل الاولىأن يحمل المغضوب عليهم علىكلمن أخطأ فى الاعمال الظاهرة وهم الفساق ويحمل الضالون على كل منأخطأ فى الاعتقادلان اللفظ عام والتقييدخلاف الاصل فقد ضل ضلالا بعيداً إن كان قد بلغه ماصح عنرسول الله ﷺ وإلا فقد تجاسر على تفسير كتاب الله تعالى معالجهل بأحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما قاله فىمنكرى الصانع لا يعتد به لان من لادين له لا يعتد بذكره، والعجب من الامام الرازى أنه نقلهذا ولم يتعقبه بشيء سوى أنه زادفى الشطرنج بغلافقال ويحتمل أن يقال المغضوب عليهم هم الكفار والضالون هم المنافقون وعلله بما فى أول البقرة من ذكر المؤمنين ثم الكفار ثم المنافقين فقاس ماهنا على ماهناك وهل بعد قول رسول الله را الله الصادق الامين قول لقائل أوقياس لقائس هيمات هيهات دون ذلك أهوال، واستدل بعضهم على أن المغضوب عليهم هم اليهو د بقوله تعالى: (من لعنهاللهوغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير)وعلى أن الضالين النصارى بقوله تعالى (ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا) والاولى الاستدلال بالحديث لان الغضب والضلال وردا جميعافى القرآن لجميع الكيفار على العموم فقد قال تعالى ﴿ وَلَكُنَّ مِنْ شُرِحُ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضْبِ مِنَالِلَهُ ﴾ وقال تعالى ﴿ إِنَالَذِينَ كَفُرُوا وصدواعن سبيلالله قد ضلوا ضلالا بعيداً )ووردالليهود والنصارىجميعاعلى الخصوص كاذكره المستدل وإنما قدم سبحانه المغضوب عليهم على الضالين مع أن الضلال في بادى النظر سبب للغضب إذ يقال ضل فغضب عليه لتقدم زمان المغضوب عليهم وهم اليهود على زمان الضالين وهم النصارى أو لأن الانعام يقابل بالانتقام ولايقابل بالضلال فبينهما تقابل معنوى بناء على أن الاول إيصال الخير إلى المنعم عليه والثانى إيصال الشر إلى المغضوب عليه أولأن اليهود أشد فى الكفر والعناد وأعظم فىالخبث والفساد و (أشد عداوة للذين آمنوا)ولذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة· ووردفي الحديث«من لم يكن عنده صدقة فليلعن اليهود »رواه السلني والديلمي وابن عدى والنصاري دون ذلك وأقرباللاسلاممنهم ولذا وصفوا بالضلال لأن الضال قديهتدى،وبما يدل على أناليهود أسوأحالا من النصارى أنهم كفروا بنبيين محمد ﷺ وعيسى عليه السلام والنصارى كفروا بنبى واحدوهو نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وفضائحهم وفظائعهم أكثر مما عند النصارى كماستقرؤه وتراه إنشاء الله تعالىءوقولالنصاري بالتثليث ليس أفظع من قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم ( يد الله مغلولة )وقو لهم عزير ابن الله فمن زعم أن النصاري أسوأ حالا متوكتا على مافي دلائل الأسرار لم يعرف أسرار الدلائل وهي بعدالعيوق عنه وليست المسألة من الفروع ليكتفي مثلنافيها بالتقليدالمحض لاسما وفضل الله تعالى ليس بمقصور على البعض.وقال بعضهم: تَأْخير الضالين لموافقة رءوس الآي ولابأس بضمه إلى تلكالوجوه وإلا فالاقتصار عليه منضيقالعطن وإنما أسند النعمة المه تعالى تقريا و المقصو دطلب الهداية إلى صراط من ثبت إنعام الله تعالى عليه وتحقق ولذلك أتى بالفعل ماضيًا وانحرف عن ذلك عند ذكر الغضب إلى الغيبة تأديا ولأن من طلب منه الهداية ونسب الانعام اليه لايناسب نسبة الغضب اليه لانهمقام تلطف وترفق وتذلل لطلب الاحسان فلايناسب مواجهته بوصف الانتقام، وقدعد أبن الاثير في كنز البلاغة والتنوخي في الاقصى القريب بناءالفه للمفعول بعد خطاب فاعله نوعاغريبا من الالتفات فان كان الالتفات كما في استعمال الادباء والمتقدمين بمعنى الافتنان فلا غبار عليه و إن كان بالمعنى المتعارف فلك أن تقول على رأى السكاكي الذي لا يشترط تعددالتعبير بلمخالفة مقتضى الظاهر أن المخاطب إذا ترك خطابه و بني ماأسند اليه للمفعول والحذوف كالغائب فلا مانع من أن يسمى التفاتا فكما يحرى في الانتقال من مقدر إلى محقق يجرى في عكسه و هو معنى بديع كما قاله الشهاب، ويسن بعد الختام أن يقول القارى، (٢٠٠٠) فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في الدلائل عن أبي ميسرة « أن جبريل أقرأ النبي ﷺ فاتحة الكتاب فلماقال ولا الضالين قال له قل آمين» فقال آمين و يقولها المأموم لقراءة امامه فقد أخرج مسلم وأبو داو د والنسابي وابن ماجه وابنأ بي شيبةعن أبي موسى الاشعرى قال« قال رسول الله صلى اللهتعالى عليه وسلم اذاقرأ \_يعنى الامام\_غير المغضو بعليهم و لا الضالين فقولو ا آمين يحبكم الله» و إخفاؤها مذهب ساداتنا الحنفية وهو مذهب أمير المؤمنين على كرمالله تعالى وجهه. وعبدالله بن مسعود، وعند الشافعية يجهربها . وعن الحسن لا يقولها الامام لانه الداعي . وعنأ بي حنيفة فرو ايةغيره شهورة مثله والمشهورأنه يخفيها بوروي الاخفاء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبدالله بن مغفل وأنس رضي الله تعالى عنهما كما في الكشاف وروا ية الجمهور محمولة على التعليم، والبحث فقهى وهذا القدر يكني فيه وليست من القرآن إجماعا ولذا سن الفصل بينها وبين السورة بسكتة لطيفة وماقيل إنها من السورة عند مجاهد فما لاينبغي أن يلتفت اليه إذهو في غاية البطلان إذ لم يكتب في الامام ولافي غيره من المصاحف أصلا حتى ذكر غير واحد ان من قال:ان آمين من القرآن كفر،و هي اسم فعل مبني على الفتح كأين لالتقاء الساكنين والبحثعن أسماء الافعال مفروغ عنه فى كتبالنحو والصحيح أنها كلمة عربية ومعناها استجبوقيل موضوعة لما هو أعممنه ومن مرادفه ومناآخريب ماقيل أنه عجمى معرب همين لماأن فاعيل كقابيل ليسمن أوزان العربورد" بأنه يكون وزنا لانظيرله وله نظائر ولذاقيل إنه في الاصل مقصور ووزنه فعيل فأشبع، ومز العجيب ماقيل إنه اسم الله تعالى والقول في توجيهه أنه لما كان مشتملا على الضمير المستتر الراجم اليه تعالى قيل أنه من أسمائه أعجب منه وقُدتمد ألفه وتقصر وإلىأصالة كل ذهب طائفة، وأما تشديدميمه فذكر الواحدى أنه لغة فيه، وقيل إنه جمع آم بمعنى قاصد منصوب باجعلناونحو ممقدراً ، وقيل إنه خطأ ولحن وحيث أنه ليس من القرآن بل دعاءومعناه صحيح قال بعضهم لاتفسد به الصلاة وإنكان لحنا، وفضل هذه السورة بمالا يخفي و يكني في فضلها ماروي بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه « أن رسولالله ﷺ خرج على أبي بن كعب فقال ياأبي " وهو يصلى فالتفت أبى فلم يجبه فصلى أبى فخفف ثم انصرف الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : (١٣٢ - ج- ١ روح الماني)

السلام عليك يارسول الله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مامنعك أن تجيبنى إذ دعو تك؟ فقال يارسول الله إنى كنت فى الصلاة قال أفلم تجد فيها أوحى الله إلى أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى ولا أعود إن شاء الله تعالى قال تعبيل أن أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة ولافى الابحيل ولافى الزبور ولافى الفرقان مثلها؟ قال نعم يارسول الله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف تقرأ فى الصلاة فقرأ بأم القرآن فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف تقرأ فى الصلاة فقرأ بأم القرآن فقال رسول الله ملى الله تعالى عليه و الأحاديث فى ذلك كثيرة ولا بدع فهى أم من المثناني \_ أوقال السبع المثانى \_ و القرآن العظيم الذى أعطينه » و الأحاديث فى ذلك كثيرة ولا بدع فهى أم الكتاب و الحاوية من دقائق الاسرار العجب العجاب حتى أن بعض الربانيين استخرج منها الحوادث الكونية وأسماء الملوك الاسلامية وشرح أحوالهم و بيان ما ملم، و بالجملة هى كنز العرفان بل اللوح المحفوظ لما يلوح فى عالم الامكان ﴿ نَسْأَلُ الله تعالى ﴾ أن يمن علينا باشراق أنوارها والاطلاع على مخزونات أسرارها إنه ولى التوفيق والهادى إلى معالم التحقيق ه

## ﴿ ٢ \_ سورة البقرة ﴾

هذا هوالاسمالمشهوروفىالصحيح عنابن مسعود رضىالله تعالى عنه هذامقام الذىأنز لتعليه سورة البقرة وهومعارض لماروىءن منعذلك وتعين أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرةوكذا فى سور القرآن كله ومن ثمة أجازالجمهور ذلكمنغير كراهةو يمكن أن يوفق بأنه كانمكروهأفى بدءالاسلام لاستهزاءالكفارثم بعد سطوع نوره نسخ النهيءنه فشاع منغير نكيرووردفى الحديث بيانالجوازه وقدتقدم بعض الكلام علىهذا أوكان خالدبن معدان يسميهافسطاط القرآن وورد فيحديث مرفوع فيمسندالفردوس وذلك لعظمها ولماجمع فيهام الأحكام التيلم تذكر فىغيرها حتى قال بعض الأشياخ :إن فيها ألف أمروألف نهى وألفخبر قيل وفيها خمسةعشر مثلاً ولهذاأقام ابنعمر رضىالله تعالىءنهما ثمانى سنين على تعلمهاووردفى حديث المستدرك تسميتها سنام القرآن وسنام كلشيءأعلادوكأنه لذلكأ يضاً ،وروىأنرسو لـ اللهصلي الله تعالى عليه وسلم قال: «أى القرآن أفضل فقالو االله ورسوله أعلم قالسورة البقرةثم قالوأيها أفضل؟قالوا الله ورسوله أعلم قال آية الكرسي،وهي مدنية و آيا تهاما ثنان وسبع وثمانون على المشهور وقيل ست وثمانون و فيها آخر آية نزلت و هي قوله تعالى:(وا تقوا يوما ترجعون فيه إلى الله)وقد نزلت في حجة الوداع يوم النحر ولا تخرج بذلك عن كونها مدنية كما لا يخفى ، ووجه مناسبتها لسورة الفاتحة أن الفاتحة مشتملة على بيان الربوبية أولا والعبودية ثانيا وطلب الهداية في المقاصد الدينية والمطالب اليقينية ثالثاءوكذا سورة البقرة مشتملة على بيان معرفة الرب أولا كاف (يؤمنون بالغيب)وأمثاله وعلى العبادات وما يتعلق بهاثانيا وعلىطلب مايحتاج إليه في العاجل والآجل آخراً وأيضاً في آخرالفاتحة طلب الهداية وفيأولالبقرة إيماءإلى ذلك بقوله (هدى للمتقين) و لماافتتحسبحانه الفاتحة بالامر الظاهر وكان وراءكل ظاهر باطن افتتحهذه السورة بمابطن سره وخفى إلاعلى من شاء الله تعالى أمره فقال سبحانه وتعالى :

(بسم الله الرحمن الرحيم آلم ١) هي وسائر الالفاظ التي يتهجى بها (كباتا ثا) أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة التي ركبت منها الكلمة لصدق حد الاسم المتفق عليه واعتوار خواصه المجمع عليها على كل منها، ويحكى عن الخليل أنه سأل أصحابه كيف تنطقون فى الباء من ضرب و الكاف من لك فقالوا ـ باء كاف ـ فقال إنماج تتم بالاسم لا الحرف

وأنا أقول ـ بهكه ـ وماروىعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه «قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم يقول منقرأ حرفامن كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول (ألم) حرف و لكن ألف حرف و لامحرف وميم حرف» فالمرادبه غير المصطلح إذهو عرف جديد بل المعنى اللغوى وهو واحد حروف المبانى فمعنى ألف حرف الخ مسمى ألف وهكذاو لعله صلى آلله تعالى عليه وسلم سمى ذلك حرفاباسم مدلوله فهو معنى حقيقى لدوماقيل أنه سماه حرفامجازاً لكونه اسم الحرف وإطلاق أحدالمتلاز مين على الآخر مجاز مشهور ليس بشيء فان أريدمن (أكم) مفتتح سورة الفيل يكون المراد أيضا منهمسماه وتكون الحسنات ثلاثين وفائدة الننى دفع توهمأن يكون المرادبالحرف فيمن قرأ حرفا الكلمة وإن أريد نحوما هنا فالمراد نفسه ويكون عدد الحسنات حيائذ تسعين وفائدة الاستثناف دفع أن يراد بالحرف الجملة المستقلة كما في الابانة لا بي نصر عن ابن عباس قال: آخر حرف عارض به جبريل رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم (أ كمذلك الكتابلاريب فيه هدى للمتقين) والمعنى لاأقول أن مجموع الأسماء الثلاثة حرف بل مسمى كل منها حرف وإيما لم يذكر تلك الحروف من حيث أنها أجزاء بأن يقابل(١) ألف حرف ولام حرف تنبيها على أن المعتبر في عدد الحسنات الحروف المقروأة التي هي المسميات سواء كانت أجزاء لها أو لـكلمات أخر لامن حيث أنها أجزا. لتلك الاسماء فيكون عدد الحسنات في نحو ضرب ثلاثين \* والحاصل أنالحروف المذكورة من حيث أنها مسميات تلك الاسماء أجزاء لجميع الـكلممفردة بقراءتهاومن حيث أنها أجزاء تلك الاسماء لاتكون مفردة إلا عند قراءة تلك الأسماء والمعتبر في عدد الحسنات الاعتبار الأول دون الثانى ذكر ذلك بعض المحققين ثم أنهم راعوا فى هذه التسمية لطيفة حيث جعلوا المسمىصدر كل اسم له كما قاله ابن جنى وذلك ليكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع السمع ألا ترى أنك إذا قلت جيم فأول حروفه جيم وإذا قلت ألف فأول حروفه ألف التي نطقت بهاهمزة ولما لم يمكن للواضعأن يبتدى. بالألُّف التي خطأ (٢)وخص اللام بالدعامة لانهم توصلوا إلى اللام بأختها فى التعريف فـكائهم قصدوا ضربا من المعاوضة فالألفُهي أول حرفُ المعجم صورة الهمزة في الحقيقة ويضاهي هذا في إيداع اللفظ دلالة على المعنى البسملة والحدلةوالحوقلة وتسمية النحاة نحتا وحكم أسهاءالحروف سكون الاعجاز مالم تكن معمولة وهل هي معربةأم مبنية أم لاو لاخلاف مبنى على الاختلاف في تفسير المعرب والمبنى فالخلاف لفظى ، وللناس فيها يعشقون مذاهب والبحث مستوفى في كتبنا النحوية ، وقد كثر الـكلام في شأن أوائل السور والذي أطبق عليه الاكثر وهو مذهب سيبويه وغيره من المتقدمين أنها أسماء لها وسميت بها إشعاراً بأنها كلمات معروفة التركيب فلو لم تـكن وحيا من الله تعالى لم تتساقط مقدر تهم دون معارضتها وذلك كما سموا بلام و الدحارثة بن لام الطائى وبصاد النحاس وبقاف الجبل، واستدل عليه بأنها لولم تـكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل والتـكلم بالزنجى مع العربى ولم يكن القرآن بأسره بيانا وهدى ولما أمكن التحدى به وإن كانت مفهمة فاما أن يراد بها السور التي هي مستهلها على أنها ألقابها بناء على ذلك الاشعار أو غيرذلك والثانى باطل لأنه إما أن يكون المراد ما وضعت له فى لغة العرب وظاهر أنه ليس كذلك أو غيره وهو باطل لأن القرآن نزل بلسان عربى مبين

<sup>(</sup>١) قوله بأن يقابل النحكذا بخطه وفيه مايحتاج الى التأمل اه مصححه (٧) وما قاله بشار فى وصف سكران يخط فىالطريق لام ألف فأراد پخط معوجاكلام؛ ومستقيما كألف فافهم اه منه

فلا يحمل على ماليس فى لغتهم و عورض بوجوه ،الأول أنا نجدسو رآكثيرة افتتحت (با لم -وحم) والمقصو درفع الاشتباه،الثاني لو كانتأسماء لوردت ولاشتهرت بها والشهرة بخلافها كسورة البقرة و آل عمران،الثالثأن العرب لم تتجاوز ما سموا به مجموع اسمين كبعلبك ولم يسم أحد منهم بمجموع ثلاثة أسماء وأربعة وخمسة فالقول بأنها أسماء السور خروج عن لغتهم، الرابع أنه يؤدى إلى اتحاد الاسم والمسمى ، الخامس أن هذه الالفاظ داخلة فى السور وجزء الشيء متقدم على الشيء بالرتبة واسم الشيء متأخر عنه فيلزم أن يكون متقدمامتأخراً معا وهو محال، وأجيب عن الاول بما يحاب عن الأعلام المشتركة من أنها ليست بوضع واحد ، وعن الثاني بأنه ورد عنه صلى الله تعالى عليه وسلم « يس قلب القرآن ومن قرأ حم حفظ إلى أن يصبح » وفي السنن « أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سجد في (ص)» وإذا ثبت في البعض ثبت في الجميع إذ لافارق مع أن شهرة أحد العلمين لايضر علمية الآخر فكمن مسمى لا يعرف اسمه إلا بعد التنقير لاشتهاره بغيره كأبي هريرة وذي اليدين وعدم اشتهار بعضها لكونه مشتركا فترك لاحتياجه إلىضميمة (كالم )هنا، وعن الثالث بأن التسمية بثلاثة أسماء مثلا إنماتمتنعإذا ركبت وجعلت إسماو احدا فاما إذانثرت نثر أسماء الاعدادفلالأنهامن بابالتسمية بماحقه أن يحكى وقد وردت التسمية بثلاثة ألفاظ - كشاب قرناها ، وسر من رأى ، ودارا بحرد - وسوى سيبويه بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف المعجم،وعن الرابع بأنهذه التسمية من تسمية مؤلف بمفرد والمفردغير المؤلففلا اتحادألاترىأنهم جعلوا اسم الحرف مؤلفامنه ومن غيره(كصاد)فهمامتغايران ذاتاوصفة ، وعن الخامس بأن تأخر ماهو متقدم باعتبار آخر غير مستحيل والجزء مقدممن حيث ذاته مؤخر من حيث وصفه وهو الاسمية فلامحذور ، وقال بعضهم: كونها أسماءالحروف المقطعة أقرب إلى التحقيق لظهوره وعدم النجوز فيه وسلامته مما يرد على غيره ولأنه الامر المحقق وأوفق للطائف التنزيل لدلالته على الاعجاز قصداًووقوع الاشتراك فىالاعلام من واضع واحد فانه يعو دبالنقض على ماهو مقصو دالعلمية وكلام سيبويه وغيره ليس نصآ فيها لاحتمال أنهم أرادوا أنهاجارية مجراها على يقولون قرأت بانت سعادو (قل هو الله أحد) أي ماأوله ذلك فلما غلب جريانهاعلى الالسنة صارت بمنزلة الاعلام الغالبة فذكرت في اب العلم و أثبتتُ لها أحكامه على أن ماذكر في الاعتراض الثالث بما لامحيص عنه إذ عدم وجود التسمية بثلاثة أسماء وأربعة وخمسة فىكلام العرب بما لاشك فيهومانقل عن سيبويه مجرد قياس محتاج للاثبات في ذكره السيد السند، هذاو وراء هذين القو اين أقو ال أخشى من نقلها الملال والذي يغلب على الظنأن تحقيق ذلك علم مستور وسر محجو بعجزت العلماء ـ كما قال ابن عباس ـ عن إدر اكه وقصرتخيو لالخيال عن لحاقه ، ولهذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه : لـ كل كتاب سر وسر القرآن أو اثل السور ، وقال/الشعبي : سر الله تعالى فلا تطلبوه

بين المحبين سر ليس يفشيه قول ولا قلم للحلق يحــكيه

فلا يعرفه بعد رسول الله على إلا الأولياء الورثة فهم يعرفونه من تلك الحضرة وقد تنطق لهم الحروف عما فيها كانت تنطق لمن سبح بكفه الحصى وكلمه الضب والظبى عربي المحتلفة كاصح ذلك من رواية أجدادنا أهل البيت رضى الله تعالى عنهم بل متى جنى العبد ثمرة شجرة قرب النوافل علمهاوغيرها بعلم الله تعالى الذى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السباء ، وماذكره المستدل سابقامن أنه لولم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل النح فهمل من القول و إن جل قائله لإنه إن أراد إفهام جميع الناس فلا نسلم أنه موجود فى العلمية وإن أراد إفهام جميع الناس فلا نسلم أنه موجود فى العلمية وإن أراد إفهام

المخاطب بهاوهو هناالرسول ﷺ فهو مما لايشكفيهمؤمن وإن أراد جملة منالناس فياحيهلاإذ أرباب الذوق يعرفونها وهم كثيرون في المحمد بين والحمد لله

نجوم سماء کلما انقض کو کب بدا کو کب تأوی الیه کو اکبه

وجهل أمثالنا بالمراد منها لايضر فان من الأفعال التي كلفنا بها مالانعرف وجه الحكمة فيه كرمى الجمرات والسعى بين الصفا والمروة والرمل والاضطباع والطاعة في مثله أدل على كال الانقياد ونهاية التسليم فلم لا يجوزأن يأمرنا من لا يسئل عما يفعل جل شأنه بما لم نقف على معناه من الاقوال ويكون المقصود من ذلك ظهور كال الانقياد من المأمور للآمر ونهاية النسليم والامتثال للحكيم القادر

لوقال تيها قفعلي جمر الغضى لوقٰفت ممثلا ولم أتوقف

على أن فيه فائدة أخرى هي أن الانسان إذا وقف على المعنى وأحاط به سقط وقعه عن القلب وإذالم يقف على المقصود منه معالقطع بأن المتكلم به حكيم فانه يبقى قلبه منقلبا اليه أبدا ومتلفتا بحوه سرمداومتفكر افيه وطائرا الى و كره بقدامىذهنه وخوافيه و باب التكليف اشتغال السر بذكر المحبوب والتفكر فيه وفى كلامه فلا يبعدأن يعلم الله تعالى أن في بقاء العبدملتفت الذهن مشتغل الخاطر بذلك أبدامصلحة عظيمة ومنة منه عليه جسيمة ربماير قي بواسطتها إلى حظائر القدس ومعالم الأنس وأول العشق خيال وهذا لاينافي كون القرآن عربيا مبينا مثلالانه بالنسبة إلى من علمت وأما التحدي فليس بحميع أجزائه وكون أول السورة بما ينبغي أن يكون بما يتحدي به غير مسلم،ومن عجائب هذه الفواتح أنهانصف حروف المعجم على قول وهي موجودة في تسع وعشرين سورة عدد الحروف كلهاعلى قول، واشتملت على أنصاف أصنافهامن المهموسة والمجهورة والشديدة والمطبقة والمستعلية والمنخفضة وحروف القلقلةوقد تكلم الشيخ الأكبرقدس سره على سرعددحروفها بالتكراروعددحروفها بغير تكرارو على جملتهافى السور وعلى أفرادها فى(ص)و(ق)و(ن)و تثنيتها فى(يس)و(طه) وأخواتههاوجمعهامن ثلاثةفصاعداً ولمبلغت حمس حروف ولموصل بعضهاو قطع بعض؟فقال قدس سره في فتوحاته أعاد الله تعالى علينا من طيب نفحاته ماحصله: إعلم أنمبادىالسورالمجهولةلا يعلم حقيقتها إلاأهل الصور المعقولة فجعلها تبارك وتعالى تسعاو عشرين سورةوهو كمال الصورة ( والقمر قدرناهمنازل )والتاسع والعشرون القطبالذيبه قوامالفلك وه. علة وجودهوهوسورة آل عمران (آلم آالله) ولو لا ذلك ما ثبت الثمانية والعشرون وجملتها على تكرار الحروف ثمانية وسبعون حرفا فالثمانية حقيقة البضع قال ﷺ «الايمان بضع وسبعون» وهذه الحروف ثمانية وسبعون فلا يكمل عبدأسرار الايمان حتى يعلم حقائق هذه الحروف في سورها كاأنه إذا علمها من غير تكرارعلم تنبيه الله فيهاعلى حقيقة الايجادو تفرد القديم سبحانه وتعالى بصفاته الازلية فأرسلها فىقرآنه أربعة عشرحرفامفردة مبهمة فجعل الثمانية لمعرفةالذات والسبع الصفات منا وجعل الاربعة للطبائع المؤلفة فجاءت اثنتا عشرةموجودةوهذا هوالانسان منهذا الفلك ومن فلك آخر متركبمن أحدعشر ومن عشرة ومن تسعة ومن ثمانية حتى يصل إلى فلك الاثنين ولا يتحلل إلى الاحدية أبدا فانهايما انفرد بهاالحق سبحانه ثم إنه تعالى جعل أولها الالف في الخط والهمزة في اللفظ وآخر هاالنون، فالألف لوجو دالذات على كالهالانها غير مفتقرة إلى حركة، والنون لوجو دالشطر من العالم وهو عالم التركيب وذلك نصف الدائرة الظاهرة لنامن الفلك والنصف الآخر النون المعقولة عليها التي لوظهر تللحس وانتقلت إلى عالم الروح لكانت دائرةمجيطةولكن أخنىهذه النونالروحانية التيبها كمالالوجود وجعلت نقطة النونالمحسوسة دالةعليها

فالالف كاملة من جميع وجوهها والنون ناقصةفالشمس كاملةوالقمر ناقص لأنه محوفصفة ضوئه معارة وهي الامانة التي حملها وعلى قدر محودوسراره إثباته وظهوره ثلاثة لثلاثة فثلاثة غروبالقمر القلبي الالهي فى الحضرة الأحدية وثلاثة طلوع القمر القلبي الالهيفي الحضرة الربانية ومابينهمافي الخروج والرجوع قدمابقدم لايختل أبداثم جعلسبحانه وتعالى هذه الحروف على مراتب منهاموصول ومنهامقطوع ومنهامفر دومثني ومجموع ثمنبه أرفى كل وصل قطعاً وليس في كل قطع وصل فكل و صل يدل على فصل و ليس كل فصل يدل على وصل و الوصل و الفصل فى الجمع وغير الجمع و الفصل وحده فى عين الفرق فما أفرده من هذا فاشارة إلى فناء رسم العبد أز لاأوما أثبته فاشارة إلى وجودرسم العبودية حالا وماجمعه فاشارة إلى الأبديالموارد التي لاتتناهي والافراد للبحر الأزلى والجمع للبحر الابدي والمثنىللبرزخ الحمدىالانسابي والألف فيما نحزفيه إشارة إلىالتوحيدوالميم إشارة إلى الملك الذي لايبيد واللام بينهاو اسطة ليكون بينهار ابطة ، فانظر إلى السطر الذي يقع عليه الخط من اللام فتجد الألف إليه ينتهي أصلها وتجد الميممنه يبتدى انشؤها ثم تنزل من أحسن تقويم وهو موضع السطر إلى أسفل سافلين منتهى تعريف الميم و نزول الألف إلى السطره ثل قوله «ينزلر بنا إلى السماء الدنيا» وهو أول عالم التركيب لأنه سماء آدم عليه السلام ويليه فللــُـاانــار فلذلك نزلــإلى أو لــاالسطر فانه سبحانه و تعالىنزلــمن مقام الاحدية إلىمقام إيجاد الخليفة نزول تقدس وتنزيه لانزول تمثيل وتشبيه وكانت اللام واسطةوهي نائبة مناب المكون والكون فهي القدرة التي عنها وجدالعالم فأشبهت الألف فيالنزول إلىأول السطر؛ ولما كانت ممتزجة من المكون والكون فانه سبحانه وتعالى لا يتصف بالقدرة على نفسه و إيماهو قادر على خلقه ف كان وجه القدرة مصروفا إلى الخلق فلا مدمن تعلقها بهم ولما كانت حةية بهالاتتم بالوصول الى السطرة تكون هي والألف على مرتبة واحدة طلبت بحقيقتها النزول تحت السطرأ وعليه كالزلالميم فنزأت إلى إيجاده ولم تتمكن أنتنزل على صورته فكان لا يوجدعنها إلاالميم فنزلت نصف دائرة حتى بلغت الىالسطرهنغيرالجهة التينزلتمنها فصارت نصف فلكمحسوس تطلب نصف فلك معقول فكانمنهما فلك دائر فكان العالم كله في ستة أيام أجناسا من أول يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة وبقى يوم السبت للانتقال من مقام إلى مقام ومن حال إلى حالفصار آلم فلكا محيطا مزورائه علم الذات والصفات والافعال والمفعولات فمن قرأها بهذه الحقيقة حضر بالكل للكل مع الكل إلى آخر ماقال، وذكر في كتاب الاسرا إلى المقام الأسرى ما يشير إلى دقائق أفكار وخفاياأسرار مبنيةعلى أعداد الحروف وهي ثلاثة آلاف وخمسمائة واثنين وثلاثين (١)وأول التفصيل من نوح إلى إشراق يوح ثم إلى آخر التركيب الذي نزل فيه الـ كلمة والروح فبعد عدده تضربه وتجمعه وتحطمنه طرحا و تضعه يبدولك تمام الشريعة حتى إلى انخرام الطبيعة ،ومما يستأنس به لذلك مارواه العزبن عبدالسلام أن عليارضي الله تعالى عنه استخرج و قعة معاوية من (حمعسق) واستخرج ابو الحكم عبد السلام بن برجان في تفسيره فتح يبت المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة من قوله تعالى: (آلم غلبت الروم) وذكر الشيخقدس سره كيفية استخراج ذلك بغير الطريقالذي ذكره وهو أن تأخذ عدد (أَ لَمَ ) بالجزمااصغير فيكون ثمانية وتجمعها إلى ثمانية البضع في الآية فتكون ستة عشر فتزيل الواحد الذي للا ُلف للا ُس فتبقى خمسة عشر فتمسكها عندك ثم ترجع إلى العمل في ذلك بالجمل الكبير وهو الجزم فتضرب ثمانية البضع في أحد وسبعين واجعل ذلك كله سنين يخرج لك في اضرب خمسائة وثمانية وستونسنة فتضيف اليهاالحسة عشرالتي مسكتهاعندك فتصير ثلاثة وثمانين وخمسمائة

<sup>(</sup>١) قوله واثنين وثلاثين كذا بخط المؤلف وامله سبق قلم منه إذ . ها ١٠ الرفع فيقال واثنان وثلاثون اه مصححه

سنة وهو زمان فتح بيت المقدس على قراءة غلبت بفتح الغين واللام وسيغلبون بضم الياء وفتح اللام انتهى وإذا علمت أن هذه الفواتح السر الأعظم والبحر الخضم والنور الأتم

صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم

﴿ فَاعْلَمُ ﴾ أن كل ماذ كر الناس فيها رشفة من بحار معانيها ومن ادعى قصراً فمن قصوره أو زعم أنهأتى بكثير فَمن قلَّة نوره والعارف يقول باندماج جميع ما ذكروه فى صدف فرائدها وامتزاج سائر ماسطروه فى طمطام فوائدها فانشئت فقل كما أنها مشتملة على هاتيك الاسرار يشير كل حرف منها إلى اسم من أسمائه تعالى وإن شئت فقل أتى بها هكذا لتـكون كالايقاظ وقرع العصا لمن تحدى بالقرآن وإن شئت فقل جاءت كذلك ليكون مطلع مايتلي عليهم مستقلا بضرب من الغرابة انموذجا لمافى الباقى من فنون الاعجاز فان النطق بأنفس الحروف في تضاعيف الكلام وإن كان على طرف الثمام يتناوله الحواص والعوام لكن التلفظ بأسمائها إيما يتأتى ممن در سوخط وأما من لم يحم حول ذلك قط فأعز من بيضالانوق وأبعد من مناط العيوق ولاسيما إذا كان على نمط عجيب وأسلوب غريب منبي. عن سر سرى مبنى على نهج عبقرى بحيث يحار فيه أرباب العقول و يعجز عن إدراكه ألباب الفحول و إن شئت فقل فيها جلب لاصغاء الآذهان والجام كل من يلغو من الكفار عند نزول القرآن لأنهم إذا سمعوا مالم يفهموه من هذا النمط العجيب تركوا اللغط وتوفرت دواعيهم للنظر فىالأمر المناسب بين حروف الهجاء التي جاءت مقطعة وبين مايجاورها من الكلم رجاءأنه ربما جاءكلام يفسر ذلك المبهم ويوضح ذلك المشكلوفي ذلك ردة شركثير منعنادهم وعتوهم ولغوهم الذيكان إذ ذاك يظهر منهم وفي ذلك رحمة منه تعالى للمؤمنين ومنة للمستبصرين وإن شئت فقل إن بعض مركباتها بالمعنى الذي يفهمه أهلالته تعالىمنها يصح إطلاقه عليه سبحانه فيجرىمار وىعنعلى كرمالته تعالى وجهه أنه قال يا كهيعص و ياحمعسق على ظاهره، و إن أبيت فقل المراد يامنزلهما و إن شئت فقل غير ذلك حدث عن البحر و لا حرجــ وعندى فيها نحن فيه لطائف وسبحان من لا تتناهى أسرار كلامه فقدأشار سبحانه بمفتتح الفاتحه حيث أتى به واضحا إلى أسمه الظاهر وبمبدأ سورةالبقرة إلىاسمه الباطنفهوالأول والآخر والظاهروالباطنوأشار بتقديم الأول إلى أن الظاهر مقدم وبه عموم البعثة نحن نحكم بالظاهرواللهتعالى يتولى السرائر،وأيضاً فىالأول إشارة إلى مقام الجمع وفى الثانى رمز إلى الفرق بعد الجمع وأيضا افتتاح هذه السورة بالمبهم ثم تعقيبه بالواضح فيهأتم مناسبة لقصة البقرة التي سميت السورة بها(و إذ قتلتم نفسا فأدار أثم فيها والله مخرجما كنتم تكتمون)وأيضا فى الحروف رمز إلى ثلاثة أشياء فالألف إلى الشريعة واللام إلى الطريقة والميم إلى الحقيقة فهناك يكون العبد كالدائرة نهايتها عين بدايتها وهو مقام الفناءفي الله تعالى بالكلية وأيضا الألف من أقصى الحلق واللام من طرف اللسان وهووسط المخارج والميممن الشفةوهو آخرها فيشير بهاإلى أنأول ذكرالعبد ووسطه وآخره لاينبغى إلا لله عز وجل،وأيضا في ذلكُ إشارة إلى سر التثليث فالألف مشير إلى الله تعالى واللام إلى جبريل والميم إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قال جعفر الصادقرضي الله تعالى عنه: في الألفست صفات من صفات الله تعالى الابتداء والله تعالى هو الاول والاستواء والله تعالى هو العدل الذي لايجور والانفراد والله تعالى هو الفرد وعدمالاتصال بحرف وهوسبحانه باتنءن خلقه وحاجة الحروف اليها مععدم حاجتهاوأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى ومعناها الآلفة وبالله تعالى الائتلاف، و بقيت أسرار وأى أسرار يغار عليها العارف الغيور

من الأغيار و ومن الظرائف أن بعض الشيعة استأنس بهذه الحروف لحلافة الامير على كرم الله تعالى وجهه فانه إذا حذف منها المكرر يبقى ما يمكن أن يخرج منه (صراط على حق نمسكه) ولك أيهاالسنى أن تستأنس بها لما أنت عليه فانه بعد الحذف يبقى ما يمكن أن يخرج منه ما يكون خطابا للشيعى وتذكيراً له بماور دفى حق الاصحاب رضى الله تعالى عنهم أجمعين وهو (طرق سمعك النصيحة) وهذا مثل ماذكروه حرفا بحرف إن شئت قلت (صحطر يقك مع السنة) ولعله أولى وألطف، و بالجملة عجائب هذه الفواتح لاتنفد ولا يحصرها العد

وكل يدعى وصلا لليلي وليلي لا تقر لهم بذاكا

وقداختلف الناس في إعرابها حسبها اختلفت أقوالهم فيها فان جعلت أسما. للسور مثلا كان لها حظ من الاعراب رفعا ونصا وجرا فالرفع على أنها خبر مبتدأ محذو فأو مبتدأ خبره محذو ف والنصب بتقدير فعل القسم أو فعل يناسب المقام وجاز النصب بتقدير فعل القسم فيها وقع بعده مجرور معالوا ونحو (قوالقرآن) مع أنه يلزم المخالفة بين المتعاطفين في الاعراب إن جعلت الواو للعطف و اجتماع قسمين على شيء واحد إن جعلت للقسم وهو مستكره كماقاله الخليل وسيبويه لأن المعطوف عليه في محل بقع فيه المجرور فيكون العطف على المحل و يقدر الجواب من جنس ما بعد إن كانت للقسم أو لاحاجة للتقدير و يكتفي بحواب واحد إذ لامانع من جعل أحد القسمين مق كداً للاحر من غير عطف أو يقال هما لماكانا مؤكدين لشيء واحد وهو الجواب جاز ذلك ولا وجه وجيه للاستكراه و إن كان للضلالة أب فالتقليد أبو هاو الجر على إضهار حرف القسم وقول ابن هشام أنه وهم لان ذلك مختص عند البصريين باسم الله سبحانه و بأنه لاجو اب للقسم في سورة البقرة ونحوها و لا يصح جعل ما بعد جوابا وحذفت اللام كحذفها في قوله:

ورب السموات العلى وبروجها والأرض وما فيها المقدر كائن

لأنذلك على قلته مخصوص باستطالة القسم وهم لا يخفى على الوليدإذ مذهبناكو فى واتباع البصرى ليس بفرض وكثيراً ما يستغنى عن الجواب بما يدل عليه والمقسم عليه مضمون ما بعده وهو قرينة قريبة وبهذا صرح فى التسهيل وشروحه، وحديث الاستطالة ليس بلازم بل هو الأغلب كما صرح به ابن مالك م

ثم ما كان من هذه الفواتح مفرداً كص أو موازناله كم بزنة قابيل يتأتى فيه الاعراب لفظا أو محلا بأن يسكن حكاية لحاله قبل ويقدر إعرابه وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث وما خالفهما نحو كهيمص يحكى لاغير وجازت الحكاية في هذه الاسماء مع أنها مختصة بالاعلام التي نقلت من الجمل كتأبط شراً لرعاية صورها المنبئة عن نقلها إلى العلمية وفي الالفاظ التي وقعت أعلاما لانفسها كضرب فعل ماض لحفظ المجانسة مع المسمى في الاشعار بأنها لم تنقل عن أصلها بالسكليه لانها لسمة استعالها معدودة موقوفة صارت هذه الحالة كائم اأصل فلما جعلت أعلاما جازت حكايتها على تلك الهيئة الراسخة تنبيها على أن فيها سمة من ملاحطة الاصلوهو الحروف فلما جعلت أعلاما للسور وإلا فلم تجز المبسوطة والمقصد الايقاظ وقرع العصا فتجويز الحكاية مخصوص بهذه الاسماء أعلاما للسور وإلا فلم تجز الحكاية كندا في الحواشي الشريفة الشريفية واطباقي النحاة على أن المفردات تحكي بعد من وأى الاستفهاميتين ابد كاية كذا في الحواشي ديا منابعا المعديد لم تعرب لعدم المقتضي والعامل وكذا إذا جعلت أبداضا على الصحيح (١) أو مزيدة مسرودة على نمط التعديد لم تعرب لعدم المقتضي والعامل وكذا إذا جعلت أبداضا على الصحيح (١) أو مزيدة

<sup>(</sup>١) وقيل لها محل لتنزيلها منزلة ما هي أبعاض له وهو واه وان ذهب اليه صاحب الدر المصون اله منه

للفصل مثلاً نعم إن قدرت بالمؤلف من هذه الحروف كانت في حيز الرفع على ما مر وإن جعات مقسماً بها يكون كل كلمة منها منصوبا أو مجرورا على اللغتين في الله لافعلن وهل ذلك المجموع نحو (آلم )و (حم) أوللا ُلف والحاء مثلاعلي طريق الرمانحلو حامض؟خلاف والظاهر الأول وجوز بعضهم الُرفع بالابتداء والخبرقسمي محذوفا وتصريح الرضى باختصاص ذلك فيما إذا كان المبتدأ صريحاً في القسمية بجعله غير مرتضي، وجعل بعضهم النصب في البعض مخصوصاً بما إذا لم يمنع مانع كما في (ص والقرآن) فيتعين الجر للزوم المخالفة بين المتعاطفين واجتماع القسمين حينئذ وفيه ماتقدم فلا تغفل وبقيت أقوال مبنية على أقوال لاأظنها تخنى عليك إنأحطت خِبراً بما قدمناه لديك فتدس، وفي كون هذه الفواتح آية خلاف فقال الـكوفيون: (آلم ) آية أينما وقعت وكذلك آلمص وطسم وأخواتهماوطه ويس وحمو أخواتها وكهيعص آية وحم عسق آيتان وأما الممر وأخواتها الحنس فليست بآية وكذلك طس وص وق ون ، وقال البصريون : ليس شيء من ذلك آية وفي المرشد أن الفواتح في السور كلها آياتعند الـكوفيين من غير تفرقة وليس بشيء كقول بعض أن الم في آ لعمران ليست با يَّة ﴿ ذَٰلَكَ الْكَ الْكَ الْكَ اللَّهُ عَلَى مُدَّى لَّلَهُ تُقَينَ ﴾ ﴿ جملة مستأنفة وابتداء كلامأو متعلقة بما قبلها وفيه احتمالات أَطَالُوا فيها وكتاب الله تعالى يحمل على أحسن المحامل وأبعدها من التكلف وأسوغها في لسان العربوذلك إشارة إلى الكتاب الموعود بهصليالله تعالى عليه وسلم بقوله تعالى:(إناسنلقىعليك قو لاثقيلا) ﴿ قَالَ الواحدي أو على لسان موسى وعيسى عليهما السلام لقوله تعالى:(وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) الآية ويؤيده ماروىعن كعبعليكم بالقرآنفانه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب باللهعهدا، وقال فى التوراة يامحمد إنى منزل عليك توراة حديثة تفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلو باغلفا كاقاله غير واحد أو إلى ما بين أيديناو الاشارة بذلك للتعظيم و تنزيل البعد الرتبي منزلة البعد الحقيقي كما في قوله تعالى: (فذ لكن الذي لمتنني فيه) ﴾ اختاره في المفتاح أو لآنه لمانزل عن حضرة الربوبية وصار بحضرتنا بعد ومن أعطى غيرُه شيئًا أو أوصله اليه أو لاحظ وصوله عبر عنه بذلك لأنه بانفصاله عنه بعيد أو في حكمه ، وقد قيل : كل ماليس في يديك بعيد \* ولما لم يتأت هذا المعنى في قوله تعالى(هذا كتابأنزلناه)لانه إشارة إلىماعنده سبحانه لم يأت بذلك مع بعد الدرجة وهذا الذكر حروف التهجي في الأول وهي تقطع بها الحروف وهو لايكون إلا في حقنا وعدم ذكرها في الثاني فلذا اختلف المقامان وافترقت الاشارتان كما قاله السهيلي، وهوعند قوم تحقيق ويرشدك إلى مافيه عندى نظر دقيقوأ بعدبعضهم فوجهالبعد بأن القرآن لفظ وهو من قبيل الاعراض السيالة الغير القارة فكل ماوجد منه اضمحل وتلاشىوصارمنقضيا غائبا عنالحسوماهو كذلك فىحكم البعيد،وقيل لأن صيغة البعيد والقريب قديتعاقبان كقوله تعالى في قصة عيسي عليه السلام: (ذلك نتلوه عليك) ثم قال تعالى : ( إن هذا لهو القصص الحق) وله نظائر في الكتاب الكريم ونقله الجرجاني عن طائفة وأنشدوا:

أقول له والرمح يأطر متنه تأملخفافا إنى أما ذلكا

وليس بنص لاحتمال أن يكون المراد إننى أنا ذلك الذي كنت تحدث عنه وتسمع به، وقول الامام الرازي إن ذلك للبعيد عرفا لاوضعا فحمله هنا على مقتضى الوضع اللغوى لاالعرفي مخالف لما نفهمه من كتب أرباب العربية وفوق كل ذي علم عليم والقول بأن الاشارة إلى التوراة والانجيل - كما نقل عن عكرمة - إن كان قد ورد فيه حديث صحيح قبلناه و تكلفنا لهو إلا ضربنا به الحائط و ماكل احتمال يليق، و أغرب مار أيناه في توجيه الاشارة أنه اإلى الصراط

(١٥- ١٤ ج- ١ دوح المعان)

المستقيم في الفاتحة كانهم لما سألوا الهداية لذلك قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية اليه هو الكتاب وهذا إنقبلته يتبين بهوجه ارتباط سورة البقرة بسورة الحمدعلىأتم وجه وتكون الاشارةإلىماسبقذكرهوالذى تنفتح له الآذان أنه إشارة إلى القرآن ووجه البعدماذكره صاحب المفتاح ونور القرب يلوح عليه، والمعتبر في أسماء الاشارة هو الاشارة الحسية التي لا يتصور تعلقها إلا بمحسوس مشاهد فان أشير بها إلى ما يستحيل إحساسه نحو (ذلكم اللهربكم) أو إلى محسوس غير مشاهد نحو (تلك الجنة)فلتصييره كالمشاهد و تنزيل الاشارة العقلية منزلة الحسية كافي الرضي فالاشَارة هنا لاتخلو عن لطف،وقول بعضهم ان اسم الاشارة إذا كان معه صفة له لم يلزم أن يكون محسوسا ـوهم محسوس والكتاب كالكتب مصدر كتب ويطلق على المكتوب كاللباس بمعنى الملبوس والكتب كاقال الراغب ضمأديم إلىأديم بالخياطة، وفي المتعارف ضم الحروف بعضها إلى بعضوالاصل في الكتابة النظم بالخطوقد يقال ذلك للمضموم بعضه إلى بعض باللفظ ولذا يستعاركل واحدللآ خر ولذا سمى كتاب الله و إن لم يكن كتابا والكتاب هنا إما باق على المصدرية وسمى به المفعول للمبالغة أو هو بمعنى المفعولو أطلق على المنظوم عبارة قبلأن تنظم حروفه التي يتألف منها في الخط تسمية بما يؤلاليه مع المناسبة وقول الامام إن اشتقاق الكتاب من كتبت الشيء إذا جمعته وسميت الكتيبة لاجتماعها فسمى الكتاب كتابا لانه كالكتيبة على عساكر الشبهات أولانهاجتمع فيه جميع العلومأولان الله تعالى ألزم فيه التكاليف على الخلق كلام ملفق لايخني مافيه ،و يطلق الكتاب كالقرآن على المجموع المنزل على النبي المرسل ﷺ وعلى القدر الشائع بين الحكل والجزء ولايحتاج هنا إلى ماقيل في دفع المغالطة المعروفة بالجذرالاصم ولاأرى فيه بأساإن احتجته واللام فىالكتاب للحقيقة مثلها فىأنت الرجل والمعنى ذلك هو الكتاب المكامل الحقيق أن يخص به اسم الكتاب لغاية تفوقه على بقية الافراد في حيازة فالات الجنس حتى كأئن ماعداه من الكتب السياوية خارج منه بالنسبة اليه ، وقال ابن عصفور : كل لام وقعت بعد اسم الاشارة وأي في النداء وإذا الفجائيةفهي للعهدالحضوري وقرىء تنزيل الكتاب، والريب الشك رأصله مصدر رابني الشيء إذا حصل فيكالريبة وهي قلقالنفسومنه ريبالزمان لنوائبه فهو بما نقل من القلق الى ماهو شبيه به ويستعمل أيضا لما يختلج في القلب من أسباب الغيظ ، وقول الامام الرازي: إن هذين قد يرجعان إلى معنى الشك لان ما يخاف من الحوادث محتمل فهو كالمشكوك وكذلك مااختلج في القلب فانه غير مستيقن مستيقن رده، فالمنون من الريب أويشك فيه ويختلج في القلب منأسباب الغيظ على الكفاد مثلا مما (لاريب فيه) أوفيه ريب وفرق أبو زمد بين را بني وأرابني فيقال را بني من فلان أمر إذا كنت مستيقنا منه بالريب وإذا أسأت به الظن ولم تستيقن منه قلت أرابني وعليه قول بشار :

أخوك الذي إن ربته قال إنما أراب وإن عاتبته لان جانبه

وبعض فرق بين الريب والشك بأن الريب شك مع تهمة ، وقال الراغب: الشك وقوف النفس بين شيئين متقابلين بحيث لا يترجح أحدها على الآخر بأه ارة ، والمرية التردد في المتقابلين وطلب الامارة من مرى الضرع أى مسحه للدر، والريب أن يتوهم في الشيء ثم ينكشف عما توهم فيه، وقال الجولى: يقال الشك لما استوى فيه الاعتقاد ان أو لم يستويا ولكن لم ينته أحدهم الدرجة الظهور الذي تنبي عليه الأمور والريب لمالم يبلغ درجة اليقين وإن ظهر نوع ظهور ولذا حسن هذا (لاريب فيه) للاشارة إلى أنه لا يحصل فيه ريب فضلا عن شكون في سبحانه الريب فيه مع كثرة المرتايين \_لاكر شرهم الله تعالى على عنى أنه في علو الشأن وسطوع البرهان بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر

فى كونه وحيا منالله تعالى لاأن لاير تاب فيه حتى لا يصحو يحتاج الى تنزيل وجود الريب عن البعض منزلة العدم لوجو دمايزيله، وقيل إنه على الحذف كأنه قال لاسبب ريب فيه لأن الاسباب التي توجبه في الكلام التلبيس و التعقيد والتناقض والدعاوى العارية عن البرهان وكلذلك منتفءن كـتابالله تعالى،وقيلمعناه النهي وإنكان لفظه خبراً أى لا ترتابوا فيه على حد (لارفث ولافسوق)وقيل معناه لاريب فيه للمتقين فالظرف صفة وللمتقين خبر ﴿ وهدى ﴾ حالمن الضمير المجرور أى لاريب كائنافيه للمتقين حال كونه هاديا وهي حال لازمة فيفيدانتفاء الريب في جَميع الأزْمنة والاحوالو يكونالتقييد كالدليل على انتفاء الريب و (لا)لنفي اتصاف الاسم بالخبر لالنفي قيدالاسم فلاتتوجهاليه ليختل المعنى نعم هوقول قليل الجدوى معأن الغالب فىالظرف الذى بعد لاهذه كونه خبرا وإنمالم يقل سبحانه لافيه ريبعلى حد (لافيهاغول)لان التقديم يشعر بما يبعد عن المراد وهو أن كتاباغيره فيه الريب فاقصد في الآية تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لاتغتال العقول كم تغتالها فليس فيها مافى غيرها من العيب قاله الزمخشري، وبعضهم لم يفرق بين ليس في الدار رجل وليس رجل في الدار حتى أنكر أبو حيان إفادة تقديم الخبرهنا الحصروهو ممالا يلتفت اليه، وقر أسليم أبو الشعثاء لاريب فيه بالرفع وهو الكونه نقيضاً لريب فيه وهو محتمل لان يكون إثباتا لفرد ونفيه يفيد انتفآءه فلايوجب الاستغراق كما في القراءة المشهورة ولهذاجاز لارجل في الداربل رجلاندون لارجل فيها بل رجلان فلالعمومالنفي لالنفي العموموالوقف على(فيه) هو المشهور وعليه يكون الكتاب نفسه هدى وقد تكرر ذلك في التنزيل وعن نافع وعاصم الوقف على (لاريب) ولاريب في حذف الخبر، وذهب الزجاج إلىجعل(لاريب) بمعنى حقافالوقف عليه تام إلاأنه أيضادون الاول، وقرأ ابن كـ ثير فيهي بوصل الهاءياء في اللفظ وكذلك كل هاءكناية قبلها ياءساكنة فانكان قبلهاساكن غيرالياء وصلها بالواو ووافقه حفص في (فيه مهانا) وملاقيه ، وسأصليه ، والباقون لا يشبعون وإذا تحرك ماقبل الهاءأ شبعوه، وقرأ الزهرى وابن جندب بضم ألهاء من الكنايات في جميع القرآن على الاصل ﴿ والهدى ﴾ في الاصل مصدر هدى أوعو ضءن المصدر وكل في كلام سيبويه ولم يجيء من المصادر بهذه الزنة إلا قليلَ كالتقي،و السرى،والبكى بالقصر في لغة و لقي كماقال الشَّاطِّي وأنشد : وقد زعموا حلما لقاك فلم أزد بحمد الذي أعطاك حلما ولاعقلا

والمراد منه هنا اسم الفاعل بأحدالو جوه المعروفة فى أمثاله وهو لفظ مؤنث عندا بن عطية و مذكر عنداللحياني وبنو أسد يؤنثون كاقال الفراء فهو كالهداية وقد تقدم معناها وفى الكشاف هى الدلالة الموصلة إلى البغية واستدل عليه بثلاثة وجوه الاول وقوع الضلال في مقابله كافى قوله تعالى: (اهلى هدى أوفى ضلال) والضلال عبارة عن الخيبة وعدم الوصول إلى البغية فلولم يعتبر الوصول فى مفهوم الهدى لم يتقابلا لجواز الاجتماع ينها، والثانى أنه يقال مهدى فى موضع المدح كمهتد ومن حصل له الدلالة من غير الاهتداء لا يقال له ذلك فعلم أن الا يصال معتبر فى مفهو مه بوالثالث أن اهتدى مطاوع هدى ولن يكون المطاوع فى خلاف معنى أصله ألا ترى إلى نحو كسره فانكسر وفيه بحث أما أولا فلان المذكور فى مقابلة الضلالة هو الهدى اللازم بمعنى الاهتداء مجازاً أو اشتراط وكلامنا فى المتعدى ومقابله الاضلال ولااستدلال به إذ ربما يفسر بالدلالة على مالا يوصل ولا يجعله ضالا على أنه لو فسرت الهداية بمطلق الدلالة على مامن شأنه الا يصال أوصل أم لا ،وفسر الضلال المقابل لها - تقابل الا يجاب والسلب - بعدم تلك الدلالة المطلقة لزم منه عدم الوصول لان سلب الدلالة المطلقة سلب المقيدة إذ سلب الاعم يستلزم سلب الإخص فليس فى هذا التقابل ما يرجع المدعى بوأما ثانيا فلا أنالا نسلم أن الضلالة عبادة عن الخيبة يستلزم سلب الإخص فليس فى هذا التقابل ما يرجع المدعى بوأما ثانيا فلا أنالا نسلم أن الضلالة عبادة عن الخيبة يستلزم سلب الإخص فليس فى هذا التقابل ما يرجع المدعى بوأما ثانيا فلا أنالا نسلم أن الضلالة عبادة عن الخيبة يستلزم سلب الإخص

الخ بل هو العدول عن الطريق الموصل إلى البغية فيكون الهدى عبارة عن الدلالة على الطريق الموصل ، نعم إن عدم الوصول إلى البغية لازم للضلالة ويجوز أن يكون اللازم أعم، وأما ثالثا فلا نه لايلزم من عدم إطلاق المهدى إلاعلى المهندى أن يكون الوصول معتبراً في مفهوم الهدى لجواز غلبة المشتق في فردمن مفهوم المشتق منه ، وأما رابعا فلاً نا لانسلم أن اهتدى مطاوع هدى بل هو من قبيل أمره فأتمر من ترتب فعل يغاير الاول فان معنى هداه فاهتدى دله على الطريق الموصلفسلكة بدليل أنه يقال هداه فلم يهتدعلىأنجمعا يعتدبهمقالوا: لايلزممن وجود الفعل وجود مطاوعهمطلقافني المختار لايجب أن يوافق المطاوع أصله ويجب فى غيره ويؤيده قوله تعالى (وهانرسل بالآيات إلاتخويفاً)مع قوله سبحانه (و نخو فهم لها يزيدهم إلا طغيانا) فقد وجد التخويف بدون الخوف ولايقال كسرته فما انكسر والفرق بينهما مفصل في عروس الافراح، وأما خامساً فلائن ماذكره معارض بمافيه الهداية وليس فيه وصولإلى البغية وقدمر بعضهولهذا اختلفوا هل هي حقيقة فىالدلالةالمطلقة مجاز في غيرهاأو بالعكس أوهى مشتركة بينهما أوموضوعة لقدرمشترك؟ وإلى كل ذهب طائفة ، قيل (١) والمذكور في كلام الاشاعرة أن المختار عندهم ماذكر فيالكشافوعند المعتزلة ماذكرناه والمشهور هو العكس\_والتوفيق بأن كلام الاشاعرة فيالمعنىالشرعي والمشهور مبنى على المعنى اللغوى أوالعرفى يخدشه اختيار صاحب الكشاف مع تصلبه فى الاعتزال مااختار دمع أن الظاهر في القرآن المعنى الشرعي فالاظهر للمو فق عكس هذا التوفيق، والحق عندأهل الحق أن الهداية مشتركة بين المعنيين المذكورين وعدم الاهلاك وبه يندفع كثير من القال والقيل ﴿ والمتقين ﴾ جمع متق اسم فاعل من وقاه فاتقى ففاؤه واو لاتاء، والوقاية لغة الصيانة مطلقا وشرعا صيانة المرءنَّفسه عما يضرفي الآخرة وألمرا تبمتعددة لتعدد مراتبالضرر فأولاها التوقىءنالشرك والثانية التجنبءن الكبائر ومنها الاصرارعلى الصغائر والثالثة ماأشير اليه بما رواه الترمذي عنه ﷺ «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا بما به بأس » وفي هذه المرتبة يعتبر ترك الصغائر ولذا قبل:

خـــل الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أر ض الشوك يحذر مايرى لاتحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى

وفى هذه المرتبة اختلفت عبارات الاكابر، فقيل التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك و لا يفقدك حيث أمرك، وقيل التبرى عن الحول والقوة، وقيل التنزه عن كل ما يشغل السر عن الحق، وفي هذا الميدان تراكضت أرواح العاشقين وتفانت أشباح السالكين حتى قال قائلهم:

ولوخطرت لى في سواك إرادة على خاطرى سهواً حكمت بردتي

وهداية الكتاب المبين شاملة لارباب هذه المراتب أجمعين فأن أريد بكونه (هدى للمتقين) إرشاده إياهم إلى تحصيل المرتبة الأولى فالمراد بهم المشارفون مجازاً لاستحالة تحصيل الحاصل وإيثاره على العبارة المعربة عن ذلك للايجاز، وتصدير السورة الكريمة بذكر أوليائه تعالى وتفخيم شأنهم واعتبار المشارفة بالنظر إلى زمان نسبة الهدى فلا ينافى حسن التعقيب برالذين يؤمنون) لأن ذلك كما قيل بالنظر إلى زمان إثبات تلك النسبة كما يقال قتل قتيلا (٢) دفن فى موضع كذا وربما جعل التقدير هم الذين فى جواب من المتقون وحمل الكل على يقال قتل قتيلا (٢) دفن فى موضع كذا وربما جعل التقدير هم الذين فى جواب من المتقون وحمل الكل على

المشارفة يأباه السوق وقد يقال المتقين مجاز بالمشارفة والصفة ترشيح بلا مشارفة ولا تجوز كما هو المعهود في أمثالهأونقول هو على حد نبينامحمد صلىالله تعالى عليه وسلمالشفيع بوم المحشر فلا إشكالوإن أريد بهإرشاده إلى تحصيل إحدى المرتبتين الأخيرتين فان عني بالمتقين أصحاب المرتبة الأولى تعينت الحقيقة وإن عني بهم أصحاب أحدى الطبقتين الأخيرتين تعين المجاز لأن الوصولاليهما إنما يتحقق بهدايته المرقية ، وكذا الحال فيما بين المرتبة الثانية والثالثة فان أريد بالهدى الارشاد إلى تحصيل المرتبةالثالثة فان عني بالمتقين أصحاب المرتبة الثانية تعينت الحقيقة وإن عني بهم أصحاب المرتبة الثالثة تعين المجاز، ولفظ الهدامة حقيقة فيجميع الصور وأما إن أريد بكونه هدى لهم تثبيتهم على ماهم عليه وإرشادهم إلى الزيادة فيه علىأن يكون مفهومها دأخلا فى المعنى المستعمل فيه فهو مجاز لامحالة ولفظ (المتقين)حقيقة على كل حالة كذاحققه مولانامفتى الديار الرومية ومنه يعلم اندفاع ماقيل أن الهداية إن فسرت بالدلالة الموصلة يقتضي أن يكون (هدى للمتقين) دالا على تحصيل الحاصل كائنه قيل دلالة، وصلة إلى المطلوب للو اصلين اليهو إن فسرت بالدلالة على ما يوصل كان هناك محذور آخر فان المهتدى إلى مقصوده يكون دلالته على ما يو صله اليه لغواً ، ووجه الاندفاغ ظاهر لـكن حقق بعض المحققين أن الاظهر أنه لاحاجة إلى التجوز هنا لأنه إذا قيل السلاح عصمة للمعتصم والمال غنى للغنى على معنى سبب غناه وعصمته لم يلزم أن يكون السلاح والمال سبي عصمة وغني حادثين غير ماهما فيه ، فما نحن فيه غير محتاج للتأويل وليس من الجاز في شيء إذ المتقى مهتد بهذا الهدى حقيقة ، وقد اختلف أهل العربية والأصول في الوصف المشتق هل هو حقيقة في الحال أو الاستقبال وهل المراد زمان النسبة أو التكلم من غير واسطة بينهما؟والذي عليه المحققون انه زمان النسبة، وقد ذهب السبكي والـكرماني إلى أنمن قتل قتيلا فله سلبه حقيقة وخطا من قال أنه مجاز ولا يقال انه لامفاد لاثبات القتل لمقتول به لأرن قصد البليغ بمعونة القرينة العقلية أن القتل المتصفِّبه صادر عن هذا القاتل دون غيره فكائنه قيل لم يشاركه فيه غيره فسلبه له دون غيره،ومن هناجعل المعنى فيما نحن فيه لاهدى للتقين إلا بكتاب الله تعالى المتلائلي و هدايته الساطع رهان دلالته وإذا علق حكم على اسم الاشارة الموصوف نحو عصرت هذا الخل مثلا فهناك تعليقان في الحقيقة تعليق الحـكم السابق بذات المشار اليه وتعليقالاشارة والمعتبر زمان الاشارة لازمان الحكم السابقفاذا صح إطلاق الخل على المشاراأيه واتصافه بالخلية مثلاً في زمان الاشارة ـمع قطعالنظر ـعن الحـكم السابق كان حقيقة وإلا فمجاز فأفهم و تدبره تمملا يقدج في كونه هدىمافيهمن المجمل والمتشابه لانه لايستلزم كونه هدى هدايته باعتبار كل جزء منه فيجوز أن يذكرفيه مافيه ابتلاءلذوي الالباب من الفحول، لا تصل اليه الإفهام والعقول أو لان ذلك لا ينفكءن بيان المراد منه كما ذهب اليه الشافعية فهو بعد التبيين هدى و توقف هدايته على شيء لايضر فيها كما أنه على رأى متوقف على تقدم الايمان بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد نص الامام على أنه (١) كلّ ما يتوقف صحة كون القرآن حجة على صحته لا يكون القرآن هدى فيه كمعرفة ذات الله وصفاته ومعرفة النبوات الملا يلزم الدور إلا أن يكون هدى في تأكيد ما في العقول والاعتداد به ، وبعض صحح أن القرآن في نفسه هدى في كل شيء حتى معرفة الله تعالى لمن تأمل في أدلته العقلية وحججه اليقينية كما يشعر به ظاهر قوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس)و يكون الاقتصار على المتقين هنا بنا. على تفسيرنا الهداية

مدحًا لهم ليبين سبحانه أنهم الذين اهتدوا وانتفعوا به كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مَنْذُرُ مِن يخشاها ﴾ مع عموم إنداره صلى الله تعالى عليه وسلم وأما غير هم فلا (و إذا قرأت القرآن جعاًنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستوراً ولا يزيدالظالميز إلاخساراً ) وأما القول بأن التقدير \_ هدى للمتقين والكافرين \_ فحذف لدلالة المتقين على حد (سرابيل تقيكم الحر) فممالا يلتفت اليه هذا ولا يخفي ما في هذه الجل والآيات من التناسق ف(آلم آ) أشارت إلى ماأشارت و (ذلك الكتاب) قررت بعض إشارتها بأنه الكتاب الكامل الذي لا يحقى غيره ان يسمّى كتاباً في جنسه أي باب التحدي و الهداية و (لاريب فيه) كالتأكيد الأحدالركنين و (هدى للمتقين) كالتأكيد للركن الآخر وخلاصته هو الحقيق بأن يتحدى به لكمال نظمه في باب البلاغة وكماله في نفسهو فيما هو المقصودمنه ، وقيل: بالحملء لى الاستئناف كائنه سئل ما باله صار معجز آ؟ فأجيب بأنه كامل بلغ أقصى الكمال الفظآو معنى وهو معنى ذلك الكتاب ثم سئل عن مقتضي الاختصاص بلونه هو الكتاب الكامل فأجيب بأنه لايحوم حوله ريب ثم لماطولب بالدليل على ذلك استدل بكونه (هدى للمتقين) لظهور اشتماله على المنافع الدينية والدنيوية والمصالح المعاشية والمعادية بحيث لاينكره إلا من كابر نفسه وعاند عقله وحسه ، وقد يقال الاعجاز مستلزمغاية الكمالوغاية كالالكلام البليغ ببعده من الريب والشبه لظهور حقيته وذلك مقتض لهدايته وإرشاده فان نظر إلى اتحاد المعانى بحسب الماك كان الثانى مقرراً للاول فلذا ترك العطف وإن نظر إلىأن الاول مقتضلًا بعده للزومه بعدالتأمل الصادق فالاول لاستلزامه مايليه وكونه في قوته يجعله منزلا منه منزلة بدل الاشتمال لما بينهما من المناسبة والملازمة فوزانه وزان حسنها في أعجبتني الجارية حسنها وترك العطف حيائذ لشدة الاتصال بين هذه الجمل. وفيها أيضا من النكت الرائقة والمزايا الفائقة مالايخني جلالة قدره على من مر" ماذكرناه على فكره \*

﴿ الّذِينَ يُوْمَنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفُونَ ٣ ﴾ صفة للمتقين قبل فان أريد بالتقوى أولى مراتبها فخصصة أو ثانيتها فكاشفة أو ثالثتها فادحة وفي شرح المفتاح الشريني إن حمل المتقى على معناه الشرعي على الذي يفعل الواجباب ويترك السيآت فان كان مخاطب جاهلا بذلك المعنى كان الموصول مفصولا قصد عالما كان مادحا وإن حمل على ما يقرب من معناه اللغوى كان مخصاء واستظهر كون الموصول مفصولا قصد الاخبار عنه بما بعده لا إثباته لما قبله وان فهم ضمناً فهو وإن لم يحر عليه كالجارى وهذا كاف في الارتباط ، والاستئناف إما نحوى أو بيانى كأنه قبل ما بال المئقين خصوا بذلك الهدى ، والوقف على المتقين تام على هذا الوجه حسن على الوجه الاولى والايمان في اللغة التصديق أي إذعان حكم الخبر وقبوله وجعله صادقا وهو إفعال من الامن كأن حقيقة آمن به آمنه التكذيب والمخالفة و يتعدى باللام كا في قوله تعالى: (أتؤ من لك واتبعك الارذلون) و بالباء كا في قوله محتى الاعتراف إلى أن التصديق الم يعتبر مالم يقترن به الاعتراف وقد يطلق بمعنى الوثوق من تضمينه معنى الاعتراف إلى أن التصديق لا يعتبر مالم يقترن به الاعتراف وقد يطلق بمعنى الوثوق من حيث أن الواثق صار ذا أمن وهو فيه حقيقة عرفية أيضاً كما في الاساس ويفهم بجازيته والحمالا فياعلم إجمالا وأما في الشرع فهو التصديق بما علم بحى النبي من المناط الاحكام الاخروية بحرد هذا المعنى أم مع الاقرار؟ وهذا مذهب جمهور المحققين لكنهم اختلفوا في أن مناط الاحكام الاخروية بحرد هذا المعنى أم مع الاقرار؟ فذهب الاشعرى وأتباعه إلى أن بحرد هذا المعنى كاف لانه المقصود والاقرار إنما هو ليملم وجوده فانه أمر باطن فذهب الاشعرى وأتباعه إلى أن ورك الاقرار مع تمكنه منه كان مؤمنا شرعافها بينه و بيناته تعالى ويكون مقره ويجرى عليه الاحكام فن صدق بقلبه وترك الاقرار مع تمكنه منه كان مؤمنا شرعافها بينه وبيناته تعالى ويكون مقره ويحرى عليه الاحكام فن صدق بقلبه وترك الاقرار مع تمكنه منه كان مؤمنا شرعافها بينه وبيناته تعالى ويكون مقره ويمون مقره مع الاقرار عولا مع المتورك المتحدولة المتحدول المتحدولة المتحدولة والمتحدولة والمتحدولة

الجنة لكن ذكر ابن الهمام أن أهل هذا القول اتفقوا على أنه يلزم أن يعتقد أنه متى طلب منه الاقرار أتى به فان طولب ولم يقر فهو كفر عناد،وذهب إمامناأ بوحنيفة رحمه الله وغالب من تبعه إلى أن الاقرار ومافى حكمه كاشارة الاخرس لآبد منه فالمصدق المذكور لايكون مؤمنا إيمانا يترتب عليه الاحكام الاخروية كالمصلىمع الرياء فانهلاتنفعه صلاته ولعل هذا لأنه تعالى ذم المعاندين أكثر بما ذم الجاهلين المقصرين وللمانع أن يجعل الذم للانكار اللساني ولاشك أنه علامة النكذيب أو للانكار القلبي الذي هو التكذيب، وحاصل ذلك منع حصول التصديق للمعاند فانه ضد الانكار وإنما الحاصل لهالمعرفة التي هي ضدالنكارة والجهالة،وقد اتفقوا على أن تلك المعرفة خارجة عن التصديقاللغوى وهو المعتبر فىالايمان نعم اختلفوا فى أنها هلهى داخلة فى التصور أم فىالتصديقالمنطقى فالعلامة الثاني على الأول وأنه يجوز أن تكون الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصوراً وأن التصديق المنطقي بعينه التصديق اللغوي ولذا فسره رئيسهم في الكتب الفارسية ( بكر ويدن ) وفي العربية بما يخالف التكذيبوالانكار وهذابعينه المعنىاللغوى ويؤيده ماأورده السيدالسند فيحاشية شرحالتلخيصأن المنطقي إنما يبين ماهو فىالعرف واللغة إلا أنه يرد أن المعنى المعبر عنه (بكرويدن)أمر قطعىوقد نصعليه العلامة في المقاصدولذا يكفى باب الايمان التصديق البالغ حد الجزمو الاذعان مع أن التصديق المنطقي يعم الظني بالاتفاق فانهم يقسمون العلم بالمعنى الأعم تقسما حاصراً إلى التصور والتصديق توسلا به إلى بيان الحاجة إلى المنطق بجميع أجزائه التي منها القياس الجدلي المتألف من المشهورات، والمسلمات ومنها القياس الخطابي المتألف من المقبولات والمظنونات،والشعرى المتألف من المخيلات فلو لم يكن التصديق المنطقي عاما لم يثبت الاحتياج إلى هذه الاجزاء وهو ظاهر وصدر الشريعة على الاخير فان الصورة الحاصلة من النسبة التامَّة الخبرية تصديق قطعافان كان حاصلابالقصد والاختيار بحيث يستلزم الاذعان والقبول فهو تصديقلغوى وإنلم يكن كذلك كمن وقع بصره على شيء فعلم أنه جدارمثلا فهو معرفة يقينية وليس بتصديق لغوى فالتصديق اللغوى عنده أخصمن المنطقي،وذهبالـكرامية إلى أن الايمانشرعا إقرار اللسان بالشهادتينلاغير،والخوارجوالعلاف وعبد الجبار من المعتزلة إلى أن كل طاعة إيمان فرضاً كانت أو نفلا، والجبائي وابنه وأكثر معتزلة البصرة إلى أنه الطاعات المفتر ضة دون النو افل منها، والقلانسي من أهل السنة والنجار من المعتزلة ـ وهو مذهب أكثر أهل الاثر \_ إلى أنه المعرفة بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان،قيل:وسر هذا الاختلاف-الاختلاف-فيأن المكلفهوالروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما ، والحقأن منشأ كلمذهب دليل دعا صاحبه إلى السلوك فيه، وأوضح المذاهب أنه التصديق ولذا قال يعسوب المؤمنين على كرمالته تعالى وجههإن الايمان معرفةو المعرفة تسليم والتسليم تصديق ، ويؤيد هذا المذهب قوله تعالى : ( أولئك كتب في قلوبهم الايمان ) وقوله تعالى : ( ولما يدخل الايمان في قلو بكم ) وقوله تعالى : ( وقلبه مطمئن بالايمان ) وقوله ﷺ : « اللهم ثبت قلبي على دينك» حيث نسبه فيها وفي نظائرها الغير المحصورة إلى القلب فدل ذلك على أنه فعل القلب وليسسوى التصديق!ذ لم يبين في الشرع بمعنى آخر فلانقل وإلا لكان الخطاب بالايمانخطابا بما لا يفهم ولانهخلاف الاصل فلا يصاراليه بلا دليل واحتمال أن يراد بالنصوص الايمان اللغوى فهو الذي محله القلب لاالايمان الشرعي فيجوز أن يكون الافرار أو غيره جزءاً من معناه يدفعه أن الايمان من المنقولات الشرعية بحسب خصو صالمتعلق ولذا بينصليالله تعالى عليه وسلم متعلقه دو نمعناه فقال: «أن تؤمن بالله وملائـكته» الحديث

فهو فىالمعنىاللغوى مجازفى كلام الشارع والأصل فى الاطلاق الحقيقة، وأيضاً ورد عطف الاعمال على الايمان كقوله تعالى:(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات)والجزء لايعطف على كله وتنزل الملائكة والروح على أحد الوجهين بتأويل الحروج لاعتبار خطابى وتخصيصها بالنوافل بناءعلى خروجها خلاف الظاهر وكغي بالظاهر حجة، وأيضاً جعل الايمان شرط صحة الاعمال كقوله تعالى . (ومن يَعمل من الصالحات) وهو مؤمن مع القطع بأنالمشروط لايدخل فىالشرط لامتناع اشتراط الشيءلنفسه إذ جزء الشرط شرط،وأيضاً ورد إثباتالايمان لمن ترك بعض الاعمالكافى قوله تعالى(و [ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)مع أنه لايتحقق للشيء بدون ركنه ،وأيضاً ماذكرناه أقرب إلى الأصل إذلافرق بينهما إلا باعتبار خصوص المتعلق كما لايخني،وقدأورد الخصم وجوهاً في الالزام،الأول أن الايمان لوكان عبارة عن التصديق لمااختلف مع أن إيمان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لايشبهه إيمان العوام بل ولا الخواص، الثاني أن الفسوق يناقض الآيمان ولا يجامعه بنص (ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكرَّه إليكم الكفر والفسوق) ولو كان بمعنىالتصديق لما امتنع مجامعته،الثالث أن فعل الكبيرة بما ينافيه لقو له تعالى (و كان بالمؤ منين رحيما) مع قوله تعالى في المر تكب (و لا تأخذ كم بهمار أفة) ولو كان بمعنى التصديق مانافاه،الرابع أن المؤمن غير مخزى لقوله تعالى (يوم لايخزى الله النبيوالذين آمنوا معه) وقال سبحانه في قطاع الطريق (ذلك لهم خزى في الدنياو لهم في الآخرة عذاب عظيم) فهم ليسو البمؤ منين مع أنهم مصدقون ٥ الخامس مستطيع الحج إذا تركه من غير عذر كافر لقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فانالله غنى عن العالمين)مع أنه مصدق،السادس من لم يحكم بما أنزل الله مصدق مع أنه كافر بنص (ومن لم يحكم بمأ أنزلالله فأو اتك هم الكافرون) السابع أن الزاني كذلك بنص قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «لايزني الزانى وهو مؤمن» وكذا تارك الصلاة عمداً من غير عذر وأمثال ذلك، الثامن أن المستخف بنبي مثلا مصدق مع أنه كافر بالاجماع التاسع أن فعل الواجبات هو الدين لقوله تعالى (وماأمروا إلاليعبدو الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) والدين هو الاسلام لقوله تعالى: (إن الدين عندالله الاسلام) والاسلام هو الايمان لأنهلوكان غيره لماقبل من مبتغيه لقوله سبحانه (ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) العاشر أنه لوكان هوالتصديق لماصحوصف المكلف بهحقيقة إلاوقت صدورهمنه كما فيسائر الأفعال معأن النائم والغافل يوصفان به إجماعاً معأن التصديق غير باق فيهما،الحادىعشر أنه يلزمأن يقال لمنصدق بآلهية غير الله سبحانه مؤمن وهو خلاف الاجماع،الثانيءشرأنالله تعالى وصف بعض المؤمنين بهءز وجل بكو نهمشركاً فقال(وما يؤمنأ كـ شرهم بالله إلاوهم مشركون) و لوكان هو التصديق-لامتنع مجامعته لاشرك \_ سلمنا أنه هو ولكن ماالمانع أن يكون هو التصديق باللسان كما قاله الكرامية كيف وأهل اللغة لايفهمون من التصديق غير التصديق باللسان؟وأجيبءن الأول بأن التصديق الواحد وإنسلمنا عدم الزيادة والنقصان فيه من النبي والواحد منا إلاأنه لايمتنع التفاوت بين الايمانين بسبب تخلل الفعلةو القوة بينأعداد الايمان المتجددةوقلة تخللهاأو بسبب عروض الشبه والتشكيكات وعدم عروضها، وللنبي الأكمل الأكمل صلى الله تعالى عليه وسلم \*

وللزنبور والسازى جميعاً لدى الطيران أجنحة وخفق ولكن بين ما يصطاد بان وما يصطاده الزنبور فـــرق

وعن الثانى بأن الآية ليس فيهاما يدل على أن الفسوق لايحامع الايمان فانه لوقيل حبب اليكم العلم وكره إليكم

الفسوق لم يدل على المناقضة بينالعلم والفسوق وكون الكفرمقابلا للايمان لم يستفد من الآية بل من خارج و لئن سلمنادلالة الآية على ماذكرتم إلاأن ذلك معارض بما يدل على عدمه كقوله تعالى: (الذين آمنو اولم يلبسوا إيمانهم ظلم) فانه يدل على مقارنة الظلم للايمان في بعض، وعن الثالث بأنا لانسلم أن فعل الكُبيرة مناف للايمان (ولا تأخذكم بهما رأفة في دينالله) على معنى لاتحملنكم الشفقة على إسقاط حدود الله تعالى بعدوجو بها ،وعن الرابع بأن ماذكر من الآيتين ليس فيه دلالة لأن آية نفي الخزى إنما دلت على نفيه في الآخرة عن المؤمنين مطلقاً أو أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم وآية القاطع دالة على الخزى في الدنيا ولايلزم من منافاة الخزى يوم القيامة للايمان منافاته للايمان فى الدنيا، وعن الخامس بأنا لانسلم كفر من ترك الحج من غير عذر (ومن كفر) ابتداء كلام أو المراد من لم يصدق بمناسك الحج وجحدها ولايتصور مع ذلك التصديق، وعنالسادس بأن معنى(من لم يحكم) الآية من لم يصدق أومن لم يحكم بشيء ممانزل الله أو المرادبذلكالتوراة بقرينةالسابق ، وعنالسابع بأنه يمكنأن يقالمعنى «لايزنى الزاني وهو مؤمن» أي آمن من عذاب الله أي إن زنى \_ والعياذ بالله \_ فليخفعذا به سبحانه وتعالى ولا يأمن مكره أو المراد لايزنى مستحلالزناه وهو مؤمن أو لايزنى وهو على صفات المؤمن من اجتناب المحظورات، وهذا التأويل أولى من مخالفة الاوضاع اللغوية لكثرته دونها وكذا يقال في نظائر هذا ، وعن الثامن بأنالا ننكر مجامعة الكبائر للايمان عقلاغير أن الامة مجمعة على إكفار المستخف فعلمنا انتفاء التصديق عندو جو دالاستخفاف مثلا سمعًا\_ والجمَّع بينالعمل بوضع اللغة و إجماع الامة على الاكفار أولى من ابطال أحدهما ، وعن التاسع بأن الآية قد فرقت بين الدينوفعل الواجبات للعطفوهو ظاهراً دليل المغايرة ، سلمنا إن الدينفعل الواجبات وأن الدين هو الاسلام لكن لانسلم أن الاسلام هو الايمان وليس المراد بغيرالاسلام فيالآية ماهو مغاير له بحسب المفهوم وإلايلزمأن لاتقبل الصلاة والزكاةمثلا بل المغاير له بحسبالصدق فحينئذ يحتملأن يكونالاسلام أعموهذا كما إذا قلت من يبتغ غير العلم الشرعي فقد سهافانك لاتحكم بسهو من ابتغى المكلام، وظاهر أن ذم غير الاعم لا يستلزم ذم الاخص فان قو لك غير الحيو ان مذموم لا يستلزم أن يكون الانسان مذموما ، وعن العاشر بأنه مشترك الالزام فما هوجوابكمفهو جوابناعلي أنانقولالتصديق في حالةالنوم والغفلة باق فىالقلب والذهول إنما هوعنحصوله والنوم ضدلا دراك الاشياءا بتداء لاأنه مناف لبقاءا لادراك الحاصل حالة اليقظة ، سلمنا إلاأن الشارع جعل المحقق الذي لإيطرأ عليه ما يضاده في حكم الباقي حتى كان المؤمن اسما لمن آمن في الحال أو في المأضي ولم يطرأ عليه ماهو علامة التكذيب، وعن الحادي عشر بأن عدم تسمية منصدق باللهية غير الله مؤمنا إنما هو لخصوصية متعلق الايمان شرعا فتسميته مؤمنا يصح نظراً إلى الوضع اللغوى ولايصح نظراً إلى الاستعمال الشرعي ، وعن الثاني عشر بأن الايمان ضدالشرك بالاجماع وماذكر وهلازم على كل مذهب ونحى نقول إن الايمان هناك لغوى إذفى الشرعى يعتبر التصديق بحميع ماعلم مجيئه به ﷺ كما تقدم فالمشرك المصدق ببعض لايكون مؤمنا إلابحسب اللغةدون الشرع لاخلاله بالتوحيدوالآية إشارة اليه .وقولهم أهلاللغة لايفهمون الخمجرد دعوىلايساعدها البرهان نعم لأشك أن المقر باللسان وحده يسمى مؤمنا لغة لقيام دليل الايمان الذي هو التصديق القلبي فيه كما يطلق الغضبان والفرحان علىسبيل الحقيقة لقيام الدلائل الدالة عليها منالآثار اللازمة للغضب والفرح ويجرىعليه أحكام الإيمان ظاهراً ولانزاع في ذلك وإنما النزاع في كونه مؤمنا عند الله تعالى والنبي ﷺ ومن بعده كما كانو اليحكمون بايمان من تكلم بالشهاد تين كانو اليحكمون بكفر المنافق فدل على أنه لا يكفي في الايمان فعل اللسان (م 10 - ج - ١ روح المعاني )

وهذا ممالا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان وكأنه لهذا اشترط الرقاشي والقطان مواطأة القلب مع المعرفة عندالاول والتصديق المكتسب بالاختيار عند الثاني ، وقال الكرامية: من أضمر الانكار وأظهر الاذعان وإن كان مؤمنا لغة وشرعا لتحقق اللفظ الدال الذي وضع لفظ الايمان بازائه إلا أنه يستحق ذلك الشخص الخلود في النار لعدم تحقق مدلول ذلك اللفظ الذى هو مقصود من اعتبار دلالته ،هذا و بعد سبر الأقوال فى هذا المقام لم يظهر لى بأس فها ذهب اليهالسلف الصالح وهو أن لفظ الايمان موضوع للقدر المشترك بين التصديق وبين الاعمال فيكون إطلاقه على التصديق فقط وعلى مجموع التصديق والاعمال حقيقة كما أن المعتبر فى الشجرة المعينة بحسب العرف القدر المشترك بين ساقها ومجموع ساقها معالشعب والاوراق فلا يطلق الانعدام عليها مابقي الساق فالتصديق بمنزلة أصل الشجرة والأعمال بمنزلة فروعها وأغصانها فمادام الاصل باقيابكون الأيمان باقياوقدورد فىالصحيح « الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لاإله إلااللهوأ دناها إماطة الاذي عن الطريق» وقريب من هذا قول من قال إن الاعمال آثار خارجه عن الايمان مسببة له و يطلق عليها لفظ الايمان مجاز آ ولا مخالفة بين القو اين إلا بأن إطلاق اللفظ عليها حقيقة على الأول مجاز على الثانى وهو بحث لفظى والمتبادر من الايمان ههنا التصديق كالايخ في ﴿ والغيب ﴾ مصدر أقيم مقام الوصف وهو غائب للمبالغة بجعله كا"نه هو وجعله بمعنى المفعول يرده كما في البحر أن الغيب مصدر غاب وهو لازم لايبنيمنه اسم مفعول وجعله تفسيرآ بالمعنى لأن الغائب يغيب بنفسه تكلف منغير داع أو فيعل خفف كـقيل وميت ـ وفى البحر ـ لاينبغى أن يدعىذلك إلا فيما سمع مخففا ومثقلا،وفسره جمع هنأ بما لايقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل ، فمنه مالم ينصب عليه دليل و تفرد بعلمه اللطيف الخبير سبحانهو تعالى كعلم القدر مثلاءومنه مانصب عليه دليل كالحق تعالىوصفا تهالعلا فانه غيب يعلمه من أعطاهالله تعالى ورآ على حساب ذلك النور فلهذا تجد الناس متفاو تين فيه \_ و للا ولياء نفعنا الله تعالى بهم الحظ الاو فرمنه ومن هنا قيل:الغيب مشاهدةالكل بعين الحق فقد يمنح العبد قرب النوافل فيكون الحقسبحانه بصرهالذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويرقى من ذلك إلى قرب الفرائض فيكون نوراً فهناك يكون الغيب له شهوداً والمفقود لدينا عنده موجوداً ومع هذا لا أسوغ لمن وصل إلى ذلك المقام أن يقال فيه أنه يعلم الغيب (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله)

وقل لقتيل الحب وفيت حقه وللمدعى هيهات ماالكحل الكحل

واختلف الناس في المراد به هنا على أفوال شتى حتى زعمت الشيعة أنه القائم وقعدوا عن إقامة الحجة على ذلك والذي يميل اليه القلب أنه ماأخبر به ـ الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث جبريل عليه السلام وهو الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لآن الايمان المطلوب شرعا هو ذاك لاسيما وقد انضم اليه الوصفان بعده وكون ذلك مستازما لاطلاق الغيب عليه سبحانه ضمناو الغيب والغائب ما يجوز عليه الحضور والغيبة بما لايضر إذ ليس فيه إطلاقه عليه سبحانه مخصوصه فهذا ليسمن قبيل التسمية على أنه لانسلم أن الغيب لايستعمل إلا فيما يجوز عليه الحضور وبعض أهل العلم فرق بين الغيب والغائب فيقولون الله تعالى غيب وليس بغائب و يعنون بالغائب مالايراك ولاتراه و بالغيب مالا تراه أنت، ولا يبعد أن يقال بالتغليب ليدخل إيمان الصحابة رضى الله تعالى عنهم به صلى الله تعالى عليه وسلم إذ ليس بغيب بالنسبة اليهم أو يقال الايمان به عليه الصلاة والسلام راجع إلى الايمان برسالته مثلا إذ لامعنى للايمان بغيب بالنسبة اليهم أو يقال الايمان به عليه الصلاة والسلام راجع إلى الايمان برسالته مثلا إذ لامعنى للايمان بغيب بالنسبة اليهم أو يقال الايمان به عليه الصلاة والسلام راجع إلى الايمان برسالته مثلا إذ لامعنى للايمان بغيب بالنسبة اليهم أو يقال الايمان به عليه الصلاة والسلام راجع إلى الايمان برسالته مثلا إذ لامعنى للايمان به عليه الصلاة والسلام راجع إلى الايمان برسالته مثلا إذ لامعنى للايمان به عليه المنه به عليه المنان به عليه الصلاة والسلام راجع إلى الايمان برسالته مثلا إذ لامعنى للايمان به عليه المنان به عليه المنان به عليه المنان به عليه وسلم الله عليه وسلم المعنى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الهور الله عليه وسلم الله و الله عليه و الله عليه و الله و الله عليه و الله و الله

به نفسه معرى عن الحيثيات.ورسالته غيبنصبعليها الدليل كانصب لنا وإنافترقنا بالخبر والمعاينة أوأنهمن إسناد ما للبعض إلى الـكل مجازا كبنو فلان قتلوا فلانا أو المراد أنهم يؤمنون بالغيب كما يؤ منون بالشهادة فاستوى عندهم المشاهد وغيره . واختار أبو مسلم الاصفهانى أن المراد أن هؤلاء المتقين يؤمنون بالغيبأى حال الغيبة عنكم كما يؤمنون حال الحضور لا كالمنافقين الذين ( . . إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن) فهو على حد قوله تعالى : ( ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ) ويحتمل أن يقال حال غيبة المؤمن به ،فغيسنن الدار مي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الحرث بن قيس قال له عند الله نحتسبما سبقتمونا اليه من رؤيةرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ابن مسعود عندالله نحتسب إيمانكم بمحمد صليالله تعالى عليه وسلم ولم تروه إن أمر محمد صلىالله تعالى عليه وسلم كان بينا لمن رآه والذى لا إله إلا هو مامن أحد أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ ( اللم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين) إلى قوله: ( المفلحوين ) ولا يلزم من تفضيل إيمان على آخر من حيثية تفضيله عليه من سائر الحيثيات ولا تفصيل المتصف بأحدهما على المتصف بالآخر فان الافضلية تختلف بحسب الاضافات والاعتبارات وقد يوجد فى المفضول ماليس فىالفاضل،و باليت ابن مسعو درضى الله تعالى عنه سكن لوعة الحرث بماور دعنه ﷺ مرفوعا «نعمةوم يكو نون بعدكم يؤ منون بي ولم يروني» وما كان أغناه رضي الله تعالى عنه عما أجاب به إذ يخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن هذا العموم الذي في هذه الآية كايشعر به قراءته لهامستشهداً بها، و به قال بعض أهل العلم وأنالا أميل إلى ذلك وقيل المراد بالغيب القلب أي يؤمنون بقلو بهم لا كمن يقو لون بأفواههم ماليس في قلو بهم و الباء على الأول للتعدية وعلى الثانى والثالث للمصاحبة وعلى الرابع للا لة وقرأ أبو جعفر وعاصم فحروا ية الاعشى عن أبى بكر بترك الهمزةمن يؤمنونوكذاكل همزة ساكنة بل قديتر كان كثير أمن المتحركة مثل (لايؤ اخذكم)و (يؤيد بنصره)و تفصيل مذهب أبي جعفر طويل وأما أبو عمر و فيترككل همزة ساكنة إلاأن يكون سكونها علامة للجزم مثل (يهي الكم) (ونبئهم) و (اقرأ كتابك)فانه لايترك الهمزة فيهاوروى عنه أيضاً الهمز في الساكنة وأمانا فع فيترك كل همزة ساكنة ومتحركة إذا كانت فاءالفعل نحو (يو منون) و (لايو اخذ كم) و اختلفت قراءة الكسائي وحمزة ولكل مذهب يطول ذكره ﴿ ويقيمون ﴾ من الاقامة يُقال أقمتُ الشَّي، إقامة إذار فيت حقه قال تعالى (لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل)أي توفوا حقهها بالعلموالعملومعني يقيمونالصلاة يعدلون أركانها بأن يوقعوهامستجمعة للفرائضوالواجبات أولهامع الآداب والسنن منأقام العودإذا قومه أوبو اظبون عليها ويداومون(١) من قامت السوق إذا نفقت وأقمتها إذا جعلتها نافقةأو يتشمر ون لأدائها بلافترة عنهاو لاتوان من قولهم قام بالأمرو أقامه إذا جدّ فيه أو يؤدونها ويفعلونها وعبرعن ذلك بالاقامةلان القيام بعض أركانها فهذه أربعة أوجه ،وفى الكلام على الاولين منها استعارة تبعية وعلى الأخيرين مجاز مرسل، وبيان ذلك في الأول أن يشبه تعديل الأركان بتقويم العود باز الةاعوجاجه فهو قويم تشبيها له بالقائم ثم استعير الاقامة من تسوية الاجسام التي صارت حقيقة فيهالتسوية المعانى كتعديل أركان الصلاة على ماهو حقهاً، وقيل الاقامة بمعنى التسوية حقيقة في الاعيان والمعاني بل التقويم في المعاني كالدين والمذهب أكثر

<sup>(</sup>١) فان قلت اذا كان بمعنى المداومة ينبغى أن يتعدى بعلى لانها تتعدى بها كما فى قوله تعالى روالذين هم على صلاتهم دائمون ) أجيب بأنه إذاتجوز بلفظ عن معنى الخر وكان عملهما فى الحرف الذى تعديا به مختلفا بجوزفيه إعمال عمل لفظ الحقيقة وعمل لفظ الحجاز و يكون ذلك كالترشيح والتجريد الاترى أن نطقت الحال منى دلت و تعديه بعلى اه منه ه

فلا حاجة إلى الاستعارة ولايخفي مافيه فانالجازية مالاشبهة فيها دراية ورواية وذاك الاستعمال مجاز مشهور أوحقيقة عرفية ،وفي الثاني بأن نفاق السوق كانتصاب الشخص في حسن الحال والظهور التام فاستعمل القيام فيه والاقامة في إنفاقها ثم استعيرت منه للمداومة فانكلا منهما يجعل متعلقه مرغوبا متنافسا فيه متوجها إليه وهذا معنى لطيف لايقف عليه إلا الخواص إلا أن فيه تجوزاً من الجاز وكأنه لهذا مال الطيبي إلىأن في هذا الوجه كناية تلويحية حيث عبر عن الدوام بالاقامة فان إقامة الصلاة بالمعنى الأول مشعرة بكونها مرغوبا فيها وإضاعتها تدل على ابتذالها كالسوق إذاشوهدت قائمة دلت على نفاق سلعتها ونفاقها على توجه الرغبات إليها وهو يستدعي الاستدامة بخلافها إذا لم تكن قائمة ، وفي الثالث بأن القيام بالأمر يدل على الاعتناء بشأنه ويلزمه التشمر فأطلق القيام على لازمه، وقديقال بأن قام بالامر معناه جدّ فيه وخرج عن عهدته بلاتأخير ولاتقصير فكا نه قام بنفسه لذلك وأقامه أي رفعه على كاهله بجملته فحينئذ يصح أن يكون فيه استعارة تمثيلية أومكنية أوتصريحية وبجوز أن يكون أيضامجازآ مرسلالان منقام لامرعلي أقدام الاقدام ورفعه على كاهل الجدفقد بذل فيه جهده، وفي الرابع بأن الاداء المراد به فعل الصلاة والقيدخارج عبرعنه بالاقامة بعلاقة اللزوم إذ يلزمهن تأدية الصلاة وإيجادها كمهافعل القياموهو الاقامة لأنفعل الشي فعل لأجزائه أوالعلاقة الجزئية لأن الاقامة جزء أوجزئي لمطلق الفعل ويجوزأن يكون هناك استعارة لمشابهة الأداء للاقامة في أن كلا منهمافعل متعلق بالصلاة. وإلى ترجيح أولالاوجه مالجمع لأنه أظهروأقرب إلىالحقيقة وأفيد وهو المروىع ترجمان القرآنابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه ولعلذلك منه عن توقيف من رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم أو حمل لـكلام الله سبحانه وتعالى على أحسن محامله حيث أنه المناسب لترتيب الهدى الكامل والفلاح التام الشامل وفيه المدح العظيم والثناء العميم ولا يبعد أن يقال باستلزامه لما في الأوجه الأخيرة وتعين الأخير كما قيل في حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاالله وأن محمدآ رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك نقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام» لايضر في أرجحية الأول في الكلام القديم إذ يرد أنه لو أريد ذلك قيل يصلون والعدول عن الاخصر الاظهر بلا فائدة لايتجه في كلام بليغ فضلا عنأ بلغ الـكلامولـكل مقام مقال فافهم و﴿ الصلاة ﴾ في الأصل عند بعض بمعنى الدعاء ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب وإن كان صائماً فليصل» وهي عند أهل الشرع مستعملة في ذات الأركان لأنها دعاء بالألسنة الثلاثة الحالوالفعل والمقال . والمشهور في أصول الفقه أن المعتزلة على أن هذه وأمثالها حقائق مخترعة شرعية لأنها منقولة عن معان لغوية والقاضي أبوبكر منا على أنها مجازات لغوية مشهورة لم تصر حقائق وجماهير الأصحاب على أنها حقائق شرعية عن معان لغوية . وقال أبوعلى ورجحه السهيلي الصلاة من الصلوين لعرقين فى الظهر لأنأول مايشاهد من أحوالها تحريكهما للركوع واستحسنه ابن جني وسمى الداعي مصلياً تشبيهاً له في تخشعه بالراكع الساجد . وقيل أخذت الصلاة من ذاك لانها جاءت ثانية للايمان فشبهت بالمصلى من الخيل للا تى معصلوى السابق وأنكر الامام الاشتقاق منالصلوين مستندآ إلىأنالصلاة منأشهر الألفاظ فاشتقاقها منغيرالمشهور في غاية البعد وأكاد أوافقه وإن قيل إن عدم الاستشهار لايقدح فىالنقل وقيل من صليت العصا إذا قومتها بالصلى فالمصلى كأنه يسعي في تعديل ظاهره وباطنه مثل مايحاول تعديل الخشبة بعرضها علىالنار وهي فعلم

ـ بفتح العين على المشهور وجوز بعضهم سكونها فتكون حركة العين منقولة من اللاموقد اتفقت المصاحف على رسم الو اومكان الألف في مشكوة ، و نجاة ، ومناة ، وصلاة ، و كاة ، وحياة حيث كن مو حدات مفر دات محلات باللام وعلى رسم المضاف منها كصلاتى بالألف وحذفت من بعضالمصاحفالعثمانية، واتفقوا على رسم المجموع منها بالواو على اللفظ قال الجعبرى ووجه كتابة الواو الدلالة على أن أصلها المنقلبة عنه واو وهو أتباع للتفخيم وهذا معنى قول ابن قتيبة بعض العرب يميلون الألف إلى الواو ولم أختر التعليل به لمدم وقوعه في القرآنُ العظيم وكلامالفصحاء والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة وهيالصلوات الحمس يما قاله مقاتل أو الفرائض والنوافل كما قاله الجمهور والا ول هو المروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، وادعى الامام أنه هوالمراد لأنه الذي يقع عليه الفلاح لا<sup>ء</sup>نه صلى الله تعالى عليه وسلم لما بين للاعرا بي صفة الصلاة المفروضة قال«والله لاأزيد عليها ولاأنقص مهافقال عليه الصلاة والسلام أفلح الاعرابي إن صدَّق» ﴿ والرزق ﴾ بالفتح لغة الاعطاء لما ينتفع الحيوان به . وقيل إنه يعم غيره كالنبات و بالـكسر اسم منه ومصدر أيضاً على قول . وقيل أصل الرزق الحظ ويستعمل بمعنى المرز وقالمنتفع به . وبمعنى الملك وبمعنى الشكر عند أزد ـ واختلفالمتكلمون في معناهـ شرعا فالمعول عليـه عند الاشاعرة ماساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به سواء كان حلالا أو حراماً من المطعومات أو المشروبات أو الملبوسات أوغيرذاك والمشهور أنه اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان ليتغذى به ويلزم علىالا ولأنتكون العوارى رزقالاتها مماساقه اللهتعالى للحيوان فانتفع بهوفى جعلهار زقابعد بحسب العرف ﴾ لا يخنى، و يلزم أيضا أن يأكل شخصر زق غيره لأنه يجوز أن ينتفع به الآخر بالأكل إلا أن الآية تو افقه إذ يجوز أن يكون الانتفاع منجهة الانفاق على الغير بخلاف التعريف الثانى أذ ما يتغذى به لايمكن إنفاقه إلا أن يقال إطلاق الرزقعلي المنفق مجازلكونه بصدده والمعتزلةفسروه فىالمشهور تارة بماأعطاه الله تعالى عبده ومكنه منالتصرف فيه وتارة بماأعطاه الله تعالى لقوامه وبقائه خاصة، وحيث أن الاضافة إلى الله تعالى معتبرة فىمعناه وأنه لارازق إلا الله سبحانه وأن العبد يستحقالذمو العقاب على أكل الحرام ومايستند إلىالله تعالى عزوجل عندهم لايكون قبيحا ولامرتكبه مستحقا ذما وعقابا قالوا إن الرزق هو الحلالوالحرام ليس برزق وإلىذلك ذهب الجصاص منا فى كتاب أحكام القرآن وعندنا الكلمنه وبه واليه( قل كلمن عند الله) ولاحولولاقوة إلابالله (وإلى الله تصير الامور)والذم والعقاب لسوء مباشرة الاسباب بالاختيار نعم الادب من خير رأس مال المؤمن فلا ينبغي أن ينسباليه سبحانه إلا الافضل فالافضل كما قال إبراهيم عليه السلام: (وإذا مرضت فهو يشفين)وقال تعالى: (أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم) فالحرام رزق في نفسُ الامر لكنا نتأدب في نسبته اليه سبحانه والدليل على شمول الرزق له ماأخرجه ابن ماجه وأبو نعيم والديلمي من حديث صفوان بن أمية قال جاءعمرو بن قرة. فقال يارسولالله إن الله قد كتب على الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دف بكني فأذن لي في الغني من غيرفا حشة فقال كالنائل ولاكرامة ولانعمة كذبتأى عدو الله لقد رز قك الله تعالى رزقا حلالاطيبا فاخترت ماحرم الله تعالى عليك من رزقه مكان ماأحل الله لك منحلاله »وحمله على المشاكلة كالقول بأنه محتمل قوله عليه الصلاة والسلام فاخترت الخكونه رزقالمن أحل لهفيسقط الاستدلال لقيام الاحتمال خلاف الظاهر جدا ومثل هذا الاحتمال إن قدح في الاستدلال لايبقي على وجه الأرض دليل والطعن فيالسند لايقبل من غيرمستندوهو مناط الثه ياكمالا يخفى والاستدلال على هذا المطلب كافعل البيضاوى وغيره بأنه لولم يكن الحرام رزقالم يكن المتغذى

به طول عمره مرزوقاوليس كذلك لقوله تعالى (ومامن دابة في الارض إلاعلى اللهرزقها) ليس بشيء لان للمعتزلة أن لا يخصوا الرزق بالغذاء بل يكتفوا بمطلق الانتفاع دون الانتفاع بالفعل بل التمكن فيه فلايتم الدليل إلاإذا فرض أنذلك الشخص لم ينتفع من وقت وفاته إلى وقت مو ته بشيءا نتفاعا محللا لارضعة من ثدى ولاشربة من ماء مباح ولانظرة إلى محبوب ولا وصلة إلى مطلوب بلولا تمكن من ذلك أصلا و العادة تقضى بعدم وجوده ومادة النقض لابد من تحققها على أنه لو قدر وجوده لقالوا انذلك ليس محرما بالنسبة اليه ـ ومن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه \_ وأيضاً لهم أن يعترضوا بمن عاش يوما مثلا ثممات قبل أن يتناول حلالا ولا حراما وما يكون جوابنا لهم يكون جوابهم لنا على أن الآية لم تدل على أن الله تعالى يوصل جميع ما ينتفع به كل أحد اليه فان الواقع خلافه بل دلت على أنه سبحانه وتعالى يسوق الرزق ويمكن من الانتفاع به فاذا حصل الاعراض من الحلال إلى الحرام لم يقدح في تحقق رازقيته جل وعلا، وأيضاً قد يقال: معنى الآية ما من دابة متصفة بالمرزوقية فلا تدخل مادة النقض ليضر خروجهـــا كما لايدخل السمك في قولهم كل دابة تذبي بالسكين أي كل دابة تتصف بالمذبوحية فالاتصاف أن هذا لا يصلح دليلا ، والاحسن الاستدلال بالاجماع قبل ظهور المعتزلة على أن من أكل الحرام طول عمره مرزوق طول عمره ذلك الحرام والظواهر تشهد بانقسام الرزق إلى طيب وخبيث وهي تكنى في مثل هذه المسألة والأصل الذي بني عليه التخصيص قد تركه أهل السنة قاعا صفصفا ﴿ والانفاق ﴾ الانفاد يقال أنفقت الشيءوأنفدته بمعنى والهمزة للتعدية وأصل المادة تدلءلي الحروج والذهاب ومنه نافقوالنافقاء ونفق وإنماقدم سبحانهوتعالى المعمول اعتناء بما خولالله تعالى العبد أو لانه مقدم على الانفاق في الخارج ولتناسب الفواصل والمراد بالرزق هنا الحلال لأنه في معرض وصف المتقى ولامدح أيضاً في إنفاق الحرام قيل ولايرد قول الفقهاء إذا اجتمع عند أحد مال لا يعرف صاحبه ينبغي أن يتصدق به فاذا وجد صاحبه دفع قيمته أو مثله اليه فهذا الانفاق بما يثاب عليه لانه لما فعله باذن الشارع استحق المدح لأنه لمسا لم يعرف صاحبه كان له التصرف فيه وانتقل بالضمان إلىملكه وتبدلت الحرمة إلى ثمنه على أنه قد وقع الخلاف فيما لوعمل الخير بمال مغصوب عرف صاحبه كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد فذهب ابن عقيل إلى أنَّه لاثواب للغاصب فيه لأنه آثم ولالرب الماللانه لانية له ولاثوابُبدونها وإيما يأخذ من حسنات الغاصب بقدر ماله . وقيل إنه نفع حصل بماله وتولد منه ومثله يثاب عليه كالولدالصالح يؤجر به وإن لم يقصده، ويفهم كلام البعض-وهو من الغرابة بمكان-أن الغاصب أيضاً يؤجر إذا صرفها بخير وإن تعد واقتص من حسناته بسبب أخذه لأنه لونسق به عوقب مرتين مرة على الغصب ومرة على الفسق فاذا عمل به خيراً ينبغيأن يثابعليه ـومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرمـولايرد على ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «لا يقبل الله صدقة من غلول» وقوله « إن الله طيب لا يقبل إلاطيباً » لأن ما آل ماذكر أن الثواب على نفس العدول من الصرف في المعصية إلى الصرف فيها هو طاعة في نفسه لا على نفس الصدقة مثلا بالمالالحرام منحيث إنه حرام والفرق دقيق لايهتدى اليه إلابتوفيق «وقد اختلف في الانفاق ههنا فقيل ـوهو الأولىـ صرف المالـ في سبل الحيرات أو البذل من النعم الظاهرة و الباطنة و علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وعن ابن عباس الزكاة ، وعنه وعن ابن مسعو دنفقة العبال ، وعن الضحاك التطوع قبل فرض الزكاة أو النفقة في الجهاد . ولعل هذه الاقوال بمثيل للمنفق لاخلاف فيهءو بعضهم جعلها خلافا ورجح كونها الزكاة المفروضة باقترانها

بأختهاالصلاة فى عدة مواضع من القرآن و من التبعضية حينة بما لا يسئل عن سرها إذ الزكاة المفروضة لاتكون بجميع المال وأما إذا كان المراد بالانفاق مطلقه الأعم مثلا ففائدة إدخالها الاشارة إلى أن إنفاق بعض المال يكفى فى اتصاف المنفق بالهداية والفلاح ولا يتوقف على إنفاق جميع المال وقول مولانا البيضاوى تبعاً للزمخشرى: أنه للكف عن الاسراف المنهى عنه مخصوص بمن لم يصبر على الفاقة و يتجرع مرارة الاضافة و الافقد تصدق الصديق رضى الله تعالى عنه بجميع ماله ولم ينكره عليه صلى الله تعالى عليه وسلم العلمه بصبره واطلاعه على ماوقر فى صدره، ومن ههنا لماقيل للحسن بن سهل لاخير فى الاسراف قاللا إسراف فى الخير، وقيل النكتة فى إدخال من التبعضية هيأن الرزق أعممن الحلال و الحرام فأدخلت إيذاناً بأن الانفاق المعتد به ما يكون من الحلال و هو بعض هن الرزق، و (ما كف الآية إمامو صولة أوه صدرية أو موصوفة و الأول أولى فالعائد محذوف ، و استشكل بأنه إن قدر متصلا يلزم اتصال ضميرين متحدى الرتبة و الانفصال فى مثله واجب و إن قدر منفصلا امتنع حذفه إذ قد أوجبوا ذكر المنفصل معللين بأنه لم ينفصل إلا لغرض و إذا حذف فاتت الدلالة عليه، وأجيب على اختيار أما الأول فبأنه لما اختلف الضمير ان جمعاً و إفراداً جاز اتصالها و إن اتحدا رتبة كقوله:

لوجهك فىالاحسان بسط وبهجة ، أنا لهماه قفو أكرم والد

وأيضا لأيلزم من منع ذلك ملفوظا به منعه مقدراً لزوال القبح اللفظي، وأما الثاني فبأن الذي يمنع حذفه ماكان منفصلا لغرض معنوى كالحصر لامطلقا كإقال ابن هشام في الجامع الصغير، وأشار اليه غير واحدو كتبت (من) متصلة بما محذو فة النون لأن الجار والمجروركشي، واحدوقد حذفت النون لفظا فناسب حذفها في الخط قاله في البحرو جعل سبحانه صلات (الذين) أفعالا مضارعة ولم يجعل الموصول أل فيصله باسم الفاعل لأن المضارع في اذكر ه البعض مشعر بالتجدد و الحدوث مع مافيه هنا من الاستمر ار التجددي وهذه الأوصاف متجددة في المتقين واسم الفاعل عندهم ليس كذلك و رتبت هذا النحو من الترتيب لأن الأعمال إما قلبية وأعظمها اعتقاد حقيقة التوحيدوالنبوة والمعاد إذلو لاه كانت الأعمال كسراب بقيعة يحسبه الظما تن ماء أو قالبية وأصلها الصلاة لانها الفارقة بين الكفر والاسلام وهي عمود الدين ومعراج الموحدين والام التي يتشعب منها سائر الخيرات و المبرات و لهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم «وجعلت قرة عيني في الصلاة» و قد أطلق الله تعالى عليه الايمان كاقاله جمع من المفسرين في قوله تعالى عليه وسلم «وجعلت قرة عيني في الصلاة» و قد أطلق الله تعالى وهي التي إذا وجدت علم الثبات على الايمان الأهم فالاتم مالازم فالازم فالازم لان الايمان لازم وهذه الله في كل آن والصلاة في أكثر الأوقات والنفقة في بعض الحالات فافهم ذاك والله يتولى هداك هداك هداك هده المكلف في كل آن والصلاة في أكثر الأوقات والنفقة في بعض الحالات فافهم ذاك والله يتولى هداك هد

﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْمُنُونَ بَمَا أُنْولَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْولَ مِنْ فَيْلِكَ وَبِالْآخِرَة هُـمْ يُوقَنُونَ } عطف على الموصول الاول مفصولا وموصولا والمروى عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله تعالى عنهم أنهم مؤمنوا أهل الكتاب وحيث أن المتبادر من العطف أن الايمان بكل من المنزلين على طريق الاستقلال اختص ذلك بهم لان إيمان غيرهم بما أنزل من قبل إيماهو على طريق الاجمال والتبع للايمان بالقرآن لاسيما في مقام المدح، وقد دلت الآيات والاحاديث على أن لاهل الكتاب أجرين بواسطة ذلك وبهذا غايروا من قبلهم وقيل التغاير باعتبار أن الايمان الأول بالعقل وهذا بالنقل أو بأن ذاك بالغيب وهذا بماعرفوه كايعرفون أبناء هم فأولئك على هدى حينئذ إشارة إلى الطائعة الأولى لان إيمانهم بمحض الهذا ية الربانية (وأولئك هم المفلحون)

إشارة إلى الثانية لفوزهم بماكانوا ينتظرونه أوبأن أولئك من حيث المجموعكان فيهم شرك وهؤلاء لم يشركوا ولم ينكروا،وقيل التغاير بالعموم والخصوص مثله في قوله تعالى (تنزل الملائكة والروح) والتخصيص هنا بعد التعميم للاشارة إلىالافضلية منحيثية أنهم يعطون أجرهمر تين وقديوجد فىالمفضول ماليسفىالفاضل و في ذلك ترغيب أهل الكتاب في الدخول في الاسلام، وقال بعضهم إن هؤلا عم الأولون بأعيانهم و توسيط العطف جارفي الاسماء والصفات باعتبار تغاير المفهومات ويكون بالواو والفاء وثم باعتبار تعاقب الانتقال في الاحو الوالجمع المستفاد من الواو هناواقع بينمعانى الصفات المفهومة منالمتعاطفين والايمانالذى مع أولهماإجمالي وعقلي ومع ثانيها تفصيلي ونقلى وإعادة ألموصو لللتنبيه على تغاير القبيلين وتباين السبيلين وقديعطف على المتقين والموصول غير مفصول لمايلزم على الوصل الفصل بأجنبي بين المبتدأ وخبره والمعطوف والمعطوف عليه والتغاير بين المتعاطفين باعتبار أن المراد بالمعطوف عليه من آمن من العرب الذين ليسوا بأهل كتاب وبالمعطوف من آمن به صلى الله تعالى عليه وسلم من أهل الكتاب وقدر جع بعض المحققين احتمال أن يكون هؤلاء هم الاولون و توسط الو او بين الصفات بأن الايمان بالمنز لين مشترك بين المؤمنين قاطبة فلا وجه لتخصيصه بمؤمني أهل الكتاب والافراد بالذكر لايدل على أن الايمان بكل بطريق الاستقلال فقد أفرد الكتبالمنز لة من قبل في قوله تعالى :( قولوا آمنا بالله وما أنزلالينا وما أنزل إلى إبراهيم ) ولم يقتض الايمان بها علىالانفراد وبأن أهل الـكتاب لم يكونوامؤمنين بجميع ما أنزل من قبل لأن اليهود لم يؤمنوا بالانجيل ودينهم منسوخ به وبأن الصفات السابقة ثابتة لمنآمن من أهل الكتاب فالتخصيص بمن عداهم تحكمو جعل الـكلام من قبيل عطف الخاص على العام لا يلائم المقام، وأجيب أما أولا فبأن المتبادر من السياق الإيمان بالاستقلال لاسيما في مقام المدح واليه يشير ما جاء أنهم يؤتون أجرهم مرتين والخطاب فيالآية للمسلمين بأن يقولوا دفعة ولم يعد فيها الايمان والمؤمن فلا تردنقضا، وأما ثانيا فلا أن إيمان أهل الكتاب بكلوحي إنماهو بالنظر إلى جميعهم فاليهود اشتمل إيمانهم على القرآن والتوراة، والنصارى اشتمل إيمانهم على الانجيل أيضآءويكفي هذا فى توجيه المروى عمن شاهدوا نزول الوحى ولا يرغب عنه إذا أمكن توجيهه وكون المفهوم المتبادر ثبوت الحـكم لـكلواحد إنسلم لايرده ولا يرد أناليهود الذين آمنوا على عهدنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لم يؤمنوا قبل ذلك بالتوراة وإلا لتنصروا لأن فيها نبوة عيسى كما فيها نبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ قد ورد فيها \_إن الله جا. من طور سيناء وظهر بساعير و علن بفاران\_ وساعير بيت المقدس الذي ظهر فيه عيسي ، وفاران جبال مكة التي كانت مظهر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم لأنا نقولأنهم آمنوا بالتوراة وتأولوامادل منها على نبوة المسيحعليه السلام فبعض أنكر نبوته رأسا ورموه بما رموه ـ وحاشاه وهم الـكثير ونـوبعض كالعنانية قالوا: إنه من أولياء الله تعالى المخلصين العارفين بأحكام التوراة وليس بنبي وهؤلاء قليلون مخالفون لسائر اليهود في السبت والأعياد ويقتصرون على أكل الطير والظباء والسمك والجراد وهذا الايمانوإنلم يكن نافعا فىالنجاةمن النار إلا أنه يقللالشر بالنسبة إلى الكفر بالتوراة وإنكارهابالكلية مع الكفر بييسي عليه السلام وربما يمدحون بالنظر إلىأصل الايمان بها وإنذموا بحيثية أخرىوكأنه لهذا يكتفي منهم بالجزية ولم يكونو اطعمة للسيوف مطلقا والقول بأنهم مدحوا بعد إيمانهم بالقرآنبالايمان بالتوراة نظرآ إلىأسلافهمالذين كانوا علىعهد موسىعليه السلام فانهممؤمنون بها إيمانا صحيحا على وجهها كما أنهم ذموا بماصنع آباؤهم على عهده على ماينطق به كثير من الآيات ليس بشي. إذ لامعني لايتائهم

مُبحث في الأيمان وكيفية تلقى الوحي من ألله تعالى أجرين حينئذ والفرق بينالبابين واضح . ثم النسخ الذي ادعاهالمرجح خلاف ماذكره الشهرستاني وغيره من أن الانجيل لم يبين أحكاما ولا استبطن حلالا وحراما ولكنه رموز وأمثالومو اعظ والاحكام محالة إلى التوراة وقد قال المسيح ماجئت لابطل التوراة بل جئت لاكملها وهذا خلاف ما تقتضيه الظواهروسيأتى إن شاءالله تعالى تحقيقه، وأماثالثا فلا أن ثبوت الصفات لمن آمن من أهل الكتاب لا يضرنا لانهامذ كورة في الاول صريحاو في الثانى التزاماءوأما رابعا فلانالانسلمأن ذلك العطف لايلائم المقام فنكات عطف الخاص علي العام لاتخفى كثرتها على ذوىالافهام فدعمامر وخذ ماحلا،وعندىبعدهذاكله أن الاعتراض ذكروالجواب أَنْيُلكن الروايةدعت إلى ذلك ولعل أهل مكة أدرى بشعابهاو فوق كل ذى علم عليم على أنالدراية قد تساعده كما قيل بناء على أن إعادة الموصولو توصيفه بالايمان بالمنزلين مع اشترائه بين جميع المؤمنين واشتمال الايمان بما أنزل اليك على الايمان بما أنزل من قبلك يستدعي أن يراد به من لهم نوع اختصاص بالصلة وهم مؤمنو أهل الكتاب حيث كانوا مطالبين بالإيمان بالقرآن خصوصاقال تعالى ( وآمنوا بمأ أنزلت مصدقا لما معكم )مؤمنين بالكتب استقلالا في الجلة بخلاف سائر المؤمنين، ثم المتبادر من أهل الكتاب أهل التوراة والانجيل وحمله على أهل الانجيل خاصة وقد آمن. مهم أربعون واثنان وثلاثون جاءوا معجعفرمن أرض الحبشة وتمانية من الشام لاتساعده رواية ولادراية كمالا يخفى والانزال الايصالوالابلاغولايشترطأن يكون من أعلى خلافا لمن ادعاه نحو ( فاذا نزل بساحتهم) أى وصلوحل وانزال الكتب الآلهية قد مرفى المقدمات ما يطلعك إلى معارجه، وذكر أن معنى إنزال القرآن أن جبريل سمع كلام الله تعالى كيفشاءالله تعالىفنزل به أو أظهره في اللوح كتابة فحفظه الملكو أداه بأي نوع كان من الاداء \* وذهب بعض السلف إلى أنه من المتشابه الذي نجزم به من غير بحث عن كيفيته . وقال الحريجا أن نفوس الأنبياء عليهم السلام قدسية فتقوى على الاتصال بالملا الاعلى فينتقش فيهامن الصور ماينتقل الى القوة المتخيلة والحس المشترك فيرىكالمشاهد وهو الوحى وربما يعلو فيسمع كلاما منظوما ويشبه أن نزول الكتب من هذا.وعندى أن هذا قد يكون لأر بابالنفوس القدسية والأرواح الانسية إلا أن أم النبوة ورا. ذلك وأين الثريا من يد المتناول، وفعلاالانزال مبنيان للمفعول وقرأهما النخمى وأبوحيوة ويزيد بنقطيب مبنيين للفاعل وقرىء شاذأ \_ بماأنزل إليك\_ بتشديد اللام ووجه ذلك أنه أسكن لام أنزل ثم حذفهمزة إلىونقل كسرتها إلىاللام فالتقي المثلان فأدغم. وضمير الفاعل قيل!لله وقيل جبريل عليه السلام.وفي البحر أنفيه التفاتاً لتقدم (.. بمارزقناهم)فخرجمن ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة ولو جرى على الأول لجاء \_ بما أنزلنا إليك وما أنزلنا من قبلك \_ وأتى سبحانه بصلة ﴿ مَا ﴾ الاولى فعلا ماضياً معأن المراد بالمنزل جميعه لاقتضاء السياق،والسباق له منترتب الهدى والفلاح الكَاملين عليه ولوقوعه في مقابلة ما أنزل قبل ولاقتضاء يؤمنون المنبيء عن الاستمرار والجميع لم ينزل وقت تنزل الآية لأمرين.الأول إنه تغليب لماوجد نزوله علىمالايوجد فهومن قبيل إطلاق الجزء علىالكل والثاني تشبيه جميع

المنزل بشيء نزل في تحقق الوقوع لأن بعضه نزل و بعضه سينزلقطعاً فيصير إنزال مجموعه مشمهاً بانزال ذلك الشيء الذي نزل فتستعار صيغة الماضيمن إنزاله لانزالالمجموع،هذا ماحققه من يعقد عند ذكرهمالخناصر وفيه دغدغة كبرى. وأهون منه أن التعبير بالماضي هنا للبشاكلة لوقوع غير المتحقق في صحبة المتحقق،وأهون من ذلك كله أن المراد به حقيقة الماضي ويدل على الايمان بالمستقبل بدلالة النص. وماقيل من أن الايمان بماسينزل

ليس بواجب إلاأن حمله على الجميع أكمل فلذا اقتصر عليه لاوجه له إذ لاشهة في أنه يلزم المؤمن أن يؤمن بما

نول وبأن كل ماسينول حق وإن لم يجب تفصيله وتعيينه ، وقد ذكر العلماء أن الايمان إجالا بالكتب المنولة مطلقاً فرض عين وتفصيلا بالقرآن المتعبد بتفاصيله فرض كفاية إذ لوكان فرض عين أدى إلى الحرج والمشقة والدين يسر لاعسر، وهذا بما لاشبة فيه حتى قال الدوانى: يجب على الكفاية تفصيل الدلائل الأصولية بحيث يتمكن معه من إزالة الشبه وإلزام المعاندين وإرشاد المسترشدين ، وذكر الفقهاء أنه لابد أن يكون فى كل حد من مسافة القصر شخص متصف بهذه الصفة ويسمى المنصوب للذب ويحرم على الامام إخلاؤها من ذلك كما من مسافة القصر شخص متصف بهذه الصفة ويسمى المنصوب للذب ويحرم على الامام إخلاؤها من ذلك كما يحرم إخلاؤها عن العالم بالاحكام التي يحتاج اليما العامة وقيل لابد من شخص كذلك فى كل إقليم وقيل يكنى وجوده فى جميع البلاد المعمورة الاسلامية ولعل هذا التنزل لنزول الأمروقلة علماء الدين فى الدنيا مناه العصر أمست يبابا وأمسى أهلها احتملوا أخنى علمها الذى أخنى على لبد

وإلى الله تعالى المشتكى و إليه الملتجي

إلى الله أشكو إن في القلب حاجة عمر بها الا يام وهي يا هيا

﴿ وَالْآخِرَةُ ﴾ تأنيثالآخر اسم فاعل منأخر الثلاثي بمعنى تأخر وإن لم يستعمل كاأن الآخر \_بفتح الخاء \_اسم تفضيُّل منه وهي صفة في الاعصل كما في الدار الآخرة. وينشىء النشأة الآخرة ـ ثم غلبت كالدنيا والوصف الغالب قد يوصف به دون الاسم الغالب فلا يقال قيد أدهم للزوم التكرار في المفهوم وهو و إن كان من الدهمة إلا أنه يستعمله من لاتخطر بباله أصلا فافهم . وقد تضاف الدار لها كقوله تعالى (ولدار الآخرة) أي دار الحياة الآخرة وقد يقابل بالا ولى كقوله سبحانه وتعالى: ( له الحمد في الا ولى و الآخرة ) والمعنى هنا الدار الآخرة أو النشأة الآخرة والجهور على تسكين لام التعريف وإقرار الهمزة التي تـكون بعدها للقطع،وورش يحذف وينقل الحركة إلى اللام ﴿ و الايقان ﴾ التحقق للشيء كسكونه ووضوحه يقال يقن الماء إذا سكن وظهر ماتحته وهو واليقين بمعنى خلافا لمنوهمفيه قال الجوهرى اليقين العلم وزوال الشك يةال منه يقنت بالكسر يقينآ وأيقنت واستيقنت كلها بمعنى،وذهب الواحدي وجماعة إلى أنه مايلمون عن نظر واستدلال فلا يوصف به البديهي ولاعلمالله تعالى ﴿ وَذَهِبِ الْآمَامِ النَّسْنَى وَبَعْضَ الْآئِمَةُ إِلَى أَنَّهُ العَلْمُ الذِّي لايحتمل النقيض ،وعدموصف الحق سبحانه وتعالى به لعدم التوقيف،وذهب آخرون إلى أنه العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكا فيــه سوا. كان ضرورياً أو استدلاليا ، وذكر الراغب أن اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتها يقال علم يقين ولايقال معرفة يقين وهو سكون النفس مع ثبات الحكم، و في الأحياء ـ والقلب إليه يميل ـ أن اليقين مشترك بين معنيين . الا ول عدم الشك فيطلق على كل مالاشك فيه سواء حصل بنظر أوحس أو غريزة عقل أو بتواتر أو دليل وهذا لايتفاوت . الثاني وهو ماصرح به الفقهاء والصوفية وكثير من العلماء وهو مالا ينظر فيه إلى التجويز والشك بل إلىغلبته على القلب حتى يقال فلان ضعيف اليقين بالموت وقوى اليقين باثبات الرزق فكل ماغلب على القلب واستولى عليه فهو يقين و تفاوت هذا ظاهر، وقرأ الجمهور ﴿ يُوقنُونَ ﴾ بواو ساكنة بعد الياء وهي مبدلة منها لا نه من أيقن وقرأ النميري مرزة ساكنة بدل الواو وشاع عندهمأن الواو إذا ضمت ضمة غير عارضة كما فصل فىالعربية يجوز إبدالها همزة كما قيل فى وجوه جمع وجه أجوه فلعل الابدال هنا لمجاورتها للمضموم فأعطيت حكمه وقد يؤخذ الجار بظلم الجار، وغاير سبحانه بينالايمان بالمنزل والايمان بالآخرة فلم يقل ـوبالآخرةهم يؤمنون ـدفعاً لـكلفة التكرار أو لكثرة غرائبمتعلقات الآخرة وما أعد فيها منالثواب والعقابو تفصيل أنواع التنعيم والتعذيب ونشأة أصحابهما علىخلاف النشأة الدنيوية مع إثبات المعاد الجسمانى كيفها كان إلى غير ذلك مما هو أغرب من الايمان بالـكتاب المنزل حتى أنـكره كثير من الناس وخلا عن تفاصيله على ماعندنا التوراة والانجيل فليس في الا ول\_ على مافي شرح الطوالع\_ذكر المعاد الجسماني وإنما ذكر في كتب حزقيل وشعياء والمذكور في الانجيل إنما هو المعاد الروحاني فناسب أن يقرن هذا الا مر المهم الغريب الذي حارت عقول الـكشيرين في إثباته وتهافتوا على إنـكاره تهافت الفراش على النار بالايقان وهو هو إظهاراً لكمال المدحو إبداء لغايةالثناء ،و تقديم المجرور للاشارة إلىأن إيقانهم مقصور على حقيقة الآخرة لايتعداها إلى خلاف حقيقتها مما يزعمه اليهود مثلا حيثقالوا (لن يدخل الجنة إلا منكان هوداً) (ولن تمسنا النار إلاأيامامعدودة) وزعموا أنهم يتلذذون بالنسيم والارواح إذ ليسذلك من الآخرة فيشيء وفي بناء يوقنون على ﴿ هُم ﴾ إشارة إلى أن اعتقادمقا بليهم في الآخرة جهل محضو تخييل فارغ و ليسو ا من اليقين في ظل و لا في ﴿ أَوْ لَـ مُكَّ عَلَى أَهُدًى مَّن رَّ بَّهُمْ ﴾ الظاهر أنه جملة مرفوعة المحلءلى الخبرية فانجعل الموصول الأول مفصولا على أكثر التقادير فى الثاني ويتبعه فصله بحسبالظاهر إذ لايقطع المعطوف عليهدون المعطوف فالخبرية له وإنجعل موصولا وأريد بالثاني طائفة مماتقدمه وجعل هو مفصولا كان الاخبار عنه وذكر الخاص بعد العام لم يجوز أن يكون بطريق التشريك بينهما فىالحـكم السابق\_أعنىهدىللىتقين\_ يجوز أن يكون بطريق إفراده بالحـكم عزالعام وحينئذ تكونالجملة المركبة منالمو صول الثاني وجملة الخبر معطوفة على جملة ﴿ هدى للمتقين ﴾ الموصوفين\_بالذين يؤمنون بالغيب\_ والجلة الاولى وإن كانت مسوقة لمدحال كمتاب والثانية لمدح الموصوفين بالايمان بجميع المكتب إلاأن مدحهم ليس إلا باعتبار إيمانهم بذلك الكتاب فهما متناسبتان باعتبار إفادة مدحه وفائدة جعل المدح مقصودا بالذات ترغيب أمثالهم والتعريض على ماقيل بمن ليس على صفتهم والتخصيص المستفاد من المعطوف بالقياس إلى من لم يتصف بأوصافهم فلا ينافى مااستفيد من المعطوف عليه من ثبوت الهدى للمتقين مطلقاً . نعمليسهذا الوجه فىالبلاغة بمرتبة فصل الموصول الأول فهو أولى، وعليه تكون الجملة مشيرة إلى جواب سؤال إماعن الحكم أى إن المتقين هل يستحقون ما أثبت لهم من الاختصاص بالهدى أو عن السبب كأنه قيل ماسبب اختصاصهم أو عن مجموع الأمرين أي هلهم أحقاء بذلك وماالسبب فيه حتى يكونوا كذلك؟فأجيب بأن هؤلاء لأجل اتصافهم بالصفات المذكورة متمكنون على الهدى الكامل الذي منحهم إياه ربهم تعالى بكتابه . ومعلوم أن العلة مختصة بهم فيكونون مستحقين للاختصاص. فالجواب مشتمل على الحكم المطلوب مع تلخيص موجبه وضم نتيجة الهدى تقوية للمبالغة التي تضمنها تنكير هدى أوتحقيقاً للحكم بالبرهان الآتى أيضا ولذا استغنىعن تأكيد النسبة أو الجملة الاسمية مؤكدة . وقد يقال إنه بين الجواب مرتباعليه مسببيه أعنىالهدى والفلاحلان ذلك أوصل إلى معرفة السبب ولاحاجة حينئذ إلى التأكيد ، والأمر على التقدير الثالث ظاهر وجعل الجملة مشيرة إلى الجواب على احتمال وصل الأول وفصل الثاني مما لايخني انفصاله عن ساحة القبول، وإذا وصل الأول وعطف الثاني تـكون هذه الجملة مستأنفة استئنافا نحويا ، والفصل لـكمال الاتصال إذ هي كالنتيجة للصفات السابقة أو بيانيا والفصل لكونها كالمتصلة فكا نسائلا يقول ماللموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى؟ فأجيب بأن سبب اختصاصهمأنه سبحانه قدر فىالازلسعادتهم وهدايتهم فجبلتهم مطبوعة على الهداية والسعيد سعيد في بطن أمه لاسيما إذا انضم إليه الفلاح الآخروي الذي هو أعظم المطالب،أو يقال إن الجواب بشرح

ماانطوى عليه اسمهم إجمالا من نعوت الـكمال وبيان ماتستدعيه منالنتيجة أىالذين هذه شؤونهم أحقا. بما هو أعظم من ذلك وهذا المسلك يسلك تارة باعادة من استؤنف عنه الحديث لأحسنت إلى زيد- زيدحقيق بالاحسانوأخرى باعادة صفته كأحسنت إلى زيدصديقك القديم أهللذلك وهذا أبلغ لما فيه من بيان الموجب للحكم وإيراد اسم الاشارة هنا بمنزلة إعادة الموصوف بصفاته ألمذكورة معمافيه من الاشعار بكمال تميزه بها وانتظامه لذاك في سلك الامور المشاهدة مع الايماء إلى بعد منزلته وعلو درجته ، هذا وجعل أولئك وحده خبراً و(على هدى)حال بعيد كجعله بدلامن-الذين-والظرفخبراً وإنما كتبوا واواً فى(أو لئك)للفرق بينه و بين إليك الجار والمجروركما قيل ، وقيل إنه لما كان مشاراً به لجمع المذكر وكان مبنياً ومبايناً للشائع من صيغ الجموع جبر في الجملة بكتابة حرف يكون في الجمع في بعض الآنات. ومن المشهور \_ ردوا السائل ولو بظلف محرق \_ وفي قوله سبحانه ﴿ على هدى ﴾ استعارة تمثيلية تبعية حيث شهت حال أولئك وهي تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به ـ بحالـمناعتلي الشيء وركبه ثماستعير للحالالتيهي المشبه المتروك كلمة الاستعلاء المستعملة في المشبه به وإلى ذلك ذهب السعد، وأنكر السيداجتهاع التمثيلية والتبعية لأن كونها تبعية يقتضي كون كل من الطرفين معنى مفرداً لأن المعاني الحرفية مفردة وكونها تمثيلية يستدعىانتزاعهما منأمور متعددة وهو يستلزم تركبه \* وأبدى قدس سره فى الآية ثلاثة أوجه . الأول أنها استعارة تبعية مفردة بأن شبه تمسك المتقين بالهدى باستعلاء الراكب على مركوبه فىالتمـكن والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع للاستعلاء . الثاني أن يشبه هيئة منتزعة من المتقى والهدى وتمسكه به بالهيئة المنتزعة من الراكب والمركوب واعتلائه عليه فيكون هناك استعارة تمثيلية تركب كل من طرفيها لكن لم يصرح من الألفاظ التي بازاء المشبه به إلا بكلمة (على)فان مدلولها هو العمدة في تلك الهيئة وماعداه تابع له ملاحظ في ضمن ألفاظ منوية وإن لم تقدر في نظم الـكلام فايس في (على) استعارة أصلا بل هي على حالها قبل الاستعارة كما إذا صرح بتلك الا ُلفاظ كلها. الثالث أن يشبه الهدى بالمركوب على طريقالاستعارة بالكناية وتجعل كلمة (على) قرينة لها على عكسالوجه الا ول . وهذا الخلاف بين الشيخين في هذه المسألة بما سارت به الركبان وعقدت له المجالس وصنفت فيه الرسائل ، وأول ماوقع بينهما فيمجلس تيمور ـ وكان الحكم نعمان الخوار زمى المعتزلى فحكم ـ والظاهر أنه لامرما ـ للسيد السند والعلماء إلى اليوم فريقان فيذلك ولايزالون مختلفين فيه إلا أن الا كثر مع السعد. وأجابوا عن شبهة السيدبأن انتزاعشيء منأمورمتعددة يكون على وجوه شتىفقد يكون منجموع تلك آلائموركالوحدة الاعتبارية وقد يكون منأمر بالقياس إلىآخر كالإضافات وقد يكون بعضه منأمر وبعضه منآخر وعلىالا ولين لايقتضي تركيبه بل تعدد مأخذه فيجوز حينئذ أن يكون المدلولالحرفي لـكونه أمرآ إضافيآ كالاستعلاء حالة منتزعة من أمور متعددة فلجريانها فيالحرف تكون تبعية ولكون كلمن الطرفين حالة إضافية منتزعة من أمور متعددة تمثيلية ، ولعل اختيار القوم في تعريف التمثيلية لفظ الانتزاع دون التركيب يرشد المنصف إلى عدم اشتراط التركيب في طرفيه وإلا لكان الاظهر لفظ التركيب،وقد أشبعنا القول في ذلك وذكرنا ماله وماعليه في كتابناً الاُ جو بةالعراقية عن الأسئلة الايرانية\_وفيهذا القدر هنا كفاية . وفي تنكير ( هدى)إشارةالي،عظمته فلا يعرف حقيقته ومقدارهإلا اللطيف الخبير وإنما ذكر الرب معأن الهدى لايكون إلامنه سبحانه تأكيداً لذلك باسناده اليه جل شأنه ،و فيه مناسبة واضحة إذ حيثكان ربهم ناسب أن يهيىء لهم أسبابالسعادتين ويمن عليهم بمصلحةالدارين وقد تكون

ثم صفة محذوفة أى ﴿ على هدى ﴾ أى هدى وحذف الصفة لفهم المعنى جائز وقيل يحتمل أن يكون التنوين للافراد أى على هدى واحد إذ لاهدى إلا هدى ما أنزل اليه صلى الله تعالى عليه وسلم لنسخه ماقبله . و (من) لابتداء الغاية أو للتبعيض على حذف مضاف أى من هدى ربهم،ومعنى كون ذلك منه سبحانه أنه هو الموفق لهم والمفيضعليهممن بحار لطفه وكرمه وإن توسطت هناك أسبابعادية ووسائط صوريةعلى أن تلكالوسائط قد ترتفع من البين فيتبلج صبح العيان لذى عينين . وقد قرأ ابن هرمز \_ من ربهم \_ بضم الهاء وكذلك سائر ها آت جمع المذكر والمؤنث على الأصل من غير أن يراعى فيها سبق كسر أو ياء وأدغم النون فىالراء بلا غنة الجهور وعليه العمل ،و ذهب كثير من أهل الاداء إلى الادغام مع الغنة ورووه عن نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبى جعفر ويعقوب ، وأظهر النون أبو عون عن قالون ، وأبو حاتم عن يعقوب ، وهذه الاوجه جارية أيضاً فىالنون والتُّنوين إذا لاقت (١)لاماً ﴿ وَأَوْلَـٰ ثُكُ هُمُ ٱلْمُفْلَحُونَ ٥ ﴾ الفلاح الفوز والظفر بادراك البغية وأصله الشق والقطع ويشاركه فى معنى اَلشق مشاركه فى الفاء والعين نحو ـ فلى وفلق وفلذ ـ وفي تكرار اسم الاشارة إشارة إلى أن هؤلاء المتصفين بتلك الصفات يستحقون بذلك الأستقلال بالتمكن فىالهدى والاستبداد بالفلاح والاختصاص بكلمنهما ولولاه لربما فهم اختصاصهم بالمجموع فيوهم تحقق كل واحدمنهما بالانفراد فيمنءداهم وإنما دخل العاطف بين الجملتين لكونهما واقعتين بينكمال الاتصالوالانفصال لأنهما وإن تناسبا مختلفانمفهومأووجوداً فان الهدى فى الدنياوالفلاح فى الآخرة وإثبات كلمنهمامقصودفى نفسه وبهذا فارقا قوله تعالى ( أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) فالثانية فيه مؤكدة للا ولى إذ لامعنى للتشبيه إلابالانعام المبالغة فى الغفلة فلا مجال للعطف بينهما و (هم) يحتمل أن يكون فصلا أو بدلا فيكون (المفلحون)خبراً عن أولئك أو مبتدأ والمفلحون خبره والجملة خبر ( .. أو لئك ) وهذه الجملة لا تخلو عن إفادة الحصر كما لايخني .وقد ذكر غير واحد أناللام ف\_المفلحون\_ حرف تعريف بناء على أن المراد الثبات على الفلاحفهو حينتُذ يما غلبت عليه الاسمية أو ألحق بالصفة المشبهة فهي إما للعهد الخارجي للدلالة على أن المتقين هم الذين بلغك أنهم مفلحون في العقىوضميرالفصل إما للقصر \_أو لمجرد تأكيدالنسبة ولا استبعاد في جريان القصر قلباً أو تعيينا بل إفراداً أيضا أو للجنس ـ فتشير إلى ما يعرفه كل أحد من هذا المفهوم فان أريد القصر كان الفصل لتأكيد النسبة ولتأكيد الاختصاصأيضا وإن أريد الاتحاد كان لمجرد تأكيد النسبة. وتشبث المعتزلة والخوارج بهذه الآية لخلود تارك الواجب في العذاب لأن قصر جنس الفلاح على الموصوفين يقتضي انتفاء الفلاح عن تارك الصلاة والزكاة فيكون مخلدافى العذاب وهذا أوهن من بيت العنكبوت فلا يصلح للاستدلاللان الفلاح عدم الدخو لأو لأن انتفاء كالالفلاح كايقتضيه السياق، والسباق لا يقتضي انتفاءه مطلقاً ولاحاجة إلى حمل المتقين على المجتنبين للشرك ليدخل العاصىفيهم لأن الاشارة ليست اليهم فقط فلا يجدى نفعا ككون الصفة مادحة كما لايخني ، وههنا سر دقيق وهو أنه سبحانه وتعالى حكى في مفتتح كتابه الكريم مدح العبد لباريه بسبب إحسانه اليه و ترقى فيه ثم مدح البارى هنا عبده بسبب هدايته له وترقى فيه على أسلوب واحدفسبحانه من آله ماجدكم أسدى جميلا ، وأعطى جزيلا ، وشكر قليلا ، فله الفضل بلا عد ، وله الحمد بلا حد ، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسُوَا أَ عَلَيْهِمْ أَنْذُرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذُرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢ ﴾ كلام مستأنف يتميز به حال الكفرة

<sup>(</sup>١)قوله إذا لاقتكذا بخطه والاولى لاقتا لها هو ظاهر اه مصححه

الغواة المردة العتاة سيق إثر بيان بديع أحوال أضدادهم المتصفين بنعوت المكال الفائزين بمطالبهم في الحال والما ل ، ولم يعطف على سابقه عطف القصة على القصة لان المقصود من ذلك بيان اتصاف الكتاب بغاية المكال في الهداية تقريرا لكونه يقينا لا مجال للشك فيه ، ومن هذا بيان اتصاف الكفار بالاصرار على الكفر والضلال بحيث لا يحدى فيهم الانذار ، والقول إنهما مسوقان لبيان حال الكتاب وأنه هدى لقوم وليس هدى لآخرين لا يحدى نفعا لان عدم كونه هدى لهم مفهوم تبعا لا مقصوداً صالة على أن الا تتفاع به صفة كال له يؤيد ماسبق من تفخيم شأنه و إعلاء مكانه بخلاف عدم الانتفاع . وقيل ان ترك العطف لكونه استئنافا كل له يؤيد ماسبق من تفخيم شأنه و إعلاء مكانه بخلاف عدم الانتفاع . وقيل ان ترك العطف لكونه استئنافا ألى الايمان وليس بشيء لانه بعد ما تقرر أن تلك الاوصاف المختصة هي المقتضية لم يبق لهذا السؤال وجه ، وأغرب ألى الايمان وليس بشيء لانه بعد ما تقرر أن تلك الاوصاف المختصة هي المقتضية لم يبق لهذا السؤال وجه ، وأغرب من هذا تخيل أن الترك لغاية الاتصال زعما أن شرح تمر دالكفار يؤكد كون الكتاب كاملا في الهداية نعم يمكن لم يعد أن يوجه السؤال بأن يقال: لو كان الكتاب كاملا لكان هدى للكفار أيضا فيجاب بأن عدم هدا يته إياهم لتمرده و تعنتهم لالقصور في الكتاب

والنجم تستصغر الابصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم فى الصغر

والعطف في قوله تعالى (إن الابرار لفي نعيم و إن الفجار لفي جحيم )لاتحاد الجامع إذ الجملة الاولى مسوقة لبيان ثواب الاخيار، والثانية لذكر جزاء الأشرار مع مافيهما من الترصيع والتقابل وقد عد التضادوشبه جامعا يقتضى العطف لان الوهم ينزل المتضادين منزلة المتضايفين فيجتهد في الجمع بينهما في الذهن حتى قالوا إن الضد أقرب خطورا بالبال مع الضدمن الامثال وصدرت الجملة بان اعتناء بمضمونها وقد تصدر بها الاجوبة لان السائل لكونه مترددا يناسبه التأكيدو تعريف الموصول إما للعهد (١) والمراد من شافههم وكقول الشاعر : مصرون على كفرهم أو للجنس كما في قوله تعالى (كمثل الذي ينعق بما لا يسمع) وكقول الشاعر :

ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي وليس الذي يبني كمر شأنه الهدم

فهو حينئذ عام خصه العقل بغير المصرين، والاخبار بماذكر قرينة عليه أوالمخصص عود ضمير خاص عليه من الخبر لاالخبر نفسه وقد ذكر الاصوليون ثلاثة أقوال فيها إذا عاد ضمير خاص على العام فقيل يخصصه وقيل لاوقيل بالوقف ومثلوه بقوله تعالى ( والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء ) فان الضمير في بعولتهن للرجعيات فقط. وماذكره بعض أجلة المفسرين أن المخصص هنا الخبر أورد عليه إن تعين المخبر عنه بمفهوم الخبر ينافي ما تقرر من أن المخبر عنه لا بدأن يكون متعينا عند المخاطب قبل ورود الخبر فلو توقف تعين المخبر عنه على الخبر لزم الدور. والكفر بالضم مقابل الا يمان وأصله المأخو ذمنه الكفر بالفتح مصدر بمعنى الستريقال كفريكفر من باب قبل والمورد والكفر بالفتح مصدر بمعنى الستريقال كفريكفر من باب قبل والمؤلفة وقد مقابل الا يمان لان فيه ستر الحقونه م الفيض المطلق، وقد صعب على المتكلمين تعريف الكفر الشرعى الغير التبعى واختلفوا في تعريفه على حسب اختلافهم في تعريف الا يمان إلاأن الذي عول عليه الشافعية

<sup>(</sup>۱) وهو الاولى دراية ورواية اهمنه (۲) مثل ذلك لابن الطيب فى حاشية القاموس وفيه أن الذى قال الجوهرى: انه من باب ضرب هو الكفر بمعنى الستر وهو صحيح با تفاق وهو غير الكفر الذى هو ضد الايمان فانه من باب نصر أفاده شارح القامه س اه مصححه

رحمهم الله تعالى أنه إنكار ماعلم مجيء الرسول ﷺ به مما اشتهر حتى عرفه الخواص والعوام فلا يكفرجاحد المجمع عليه على الاطلاق بل من جحد بحمعاً عليه فيه نصوهو من الامور الظاهرة التي يشترك في معرفتها سائر الناس فالصلاة وتحريم الخر ومن جحد مجمعاً عليه لايعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدسمع بنتالصلبفليس بكافرومن جحدمجمعآ عليهظاهرأ لانصفيه فني الحكم بتكفيره خلاف،و أماساداتنا الحنفية رضيالله تعالى عنهم فلم يشترطوافي الاكفار سوى القطع بثبوت ذلك آلامر الذي تعلق به الانكار لا بلوغ العلم به حدالضرورة وهذا أمرعظيم وكأنه لذلك قال ابن الهمام: يجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعا لان مناط التكفير التكذيب أو الاستخفاف ولايرد على أخذ الانكار في التعريف أن أهل الشرع حكموا على بعض الافعال والاقوال بأنها كـفر وليست إنكارًا من فاعلهاظاهرًا لانهم صرحوا بأنهاليست كـفرآ وإنما هي دالة عليه فأقيم الدال مقام مدلوله حما ية لحريم الدين وصيانة لشريعة سيد المرسلين والمست بعض المنهيات التي تقتضيها الشهوة النفسانية كذلك فلا (١) يبطل الطردبغير الكفر من الفسق فليس شعار الكفار مثلاليس في الحقيقة كفراً كما قاله مولانا الامام الرازي وغيره إلاانهم كفروا بهلكونه علامة ظاهرة علىأمر باطن وهو التلذيب لأن الظاهر أزمن يصدق الرسول صلىالله تعالى عليه وسلم لايأتى به فحيث أتى به دل على عدم التصديق و هذا إذا لم تقمقرينة على ما ينافى تلك الدلالة ولهذا قال بعض المحققين: إن لبس شعار الـكفرة سخرية بهم وهزلا ليس بكفر . وقال مولانا الشهاب وليس ببعيد إذا قامت القرينة وأنا أقول إذا قامت القرينة على غرض آخر غير السخرية والهزل لاكفر به أيضا كما يظنه بعض منادعي العلم اليوموليس منه في قبيلولادبير ولافي العيرو لاالنفير ثمالانكار هنا بمعني الجحود ولايرد أن من تشكك أو كان خالياً عن التصديق والتكذيب ليس بمصدق ولا جاحد وأنه قول بالمنزلة بين المنزلتين وهو باطل عند أهلاالسنة لأنه يجوز أن يكون كفر الشاك والحالى لآن تركهما الاقرار مع السعة والاعمال بالكلية دليل كاقاله السالكوتي على التكذيب كما أن التلفظ بكلمة الشهادة دليل على التصديق وقيل هوههنامن أنكرت الشيء جهلته فلا ورود أيضا ، وفيه أن الانكار بمعنى الجهل يقابل المعرفة فيلزم أن يكون العارف الغير المصدق كأحبار اليهود واسطة فالمحذور باق بحاله . وعرف في المواقف الكفر بأنه عدم تصديق الرسول صلىالله تعالى عليه وسلم فى بعض ماعلم مجيئه به بالضرورة ولعله أيضا يقول باقامة بعض الا ُفعال والاقوال مقام عدم التصديق واعترض على أخذ الضرورة بأن ماثبت بالاجماع قد يخرج من الضروريات وكذا براءة عائشة رضى الله تعالى عنها ثبتت بالقرآن،وأدلته اللفظية غيرموجبة للعلم فتخرج عن الضروريات أيضاه وأجيب أن خروج ماثبت بالاجماع عن الضرور يات ممنوع والدلالة اللفظية تفيدالعلم بانضمام القرائن وهي موجودة في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها ولقيد عد أصحابنا رضي الله تعالى عنهم في باب الاكفار أشياء كثيرة لاأراها توجب إكفاراً والاخراج عن الملة أمر لايشبهه شي. فينبغي الاتثاد في هذا الباب مهما أمكن، وقول ابنالهام:أرفق بالناس وفي أبكار الإفكار في هذا البحث ما يقضي منه العجب ولا أرغب في طول بلاطول وفضول بلا فضل . واستدل المعتزلة بهذه الآية ونحوها على حدوث كلامه سبحانه و تعالى لاستدعاء صــدق الاخيار بمثل هذا الماضي سابقة المخبر عنه أعنى النسبة بالزمان وكل مسبوق بالزمان حادث،وأجيب بأنسبق المخبر عنه يقتضى تعلق كلامه الا ولى بالمخبر عنه فاللازم سبق المخبرعنه على التعلق وحدوثه وهو لايستلزم حدوث الكلام كمافى علمه تعالى بوقوع الأشياء فانله تعلقا حادثا مععدم حدوثه أويقال إن ذاته تعالى وصفاته

<sup>(</sup>١)ولا يحتاج الى أن(بن) يجوز جمل الشارع بعض المنهات علامة للتكذيب فيحكم بكـفرمرتكبه اه منه

لما لم تسكن زمانية يستوى اليها جميع الازمنة استواء جميع الامكنة فالانواع كل منها حاضر عنده في مرتبته واختلاف التعبيرات بالنظر إلى المخاطب الزماني رعاية للحكمة في باب التفهم، وقيل غيرذلك بما يطول ذكره، وقد ذكرنا فى الفائدة الرابعة مايفيدك ذكره هنافتذكر ﴿ وسواء ﴾ اسم مصدر " بمعنى الاستواء وهو لايثنى ولا يجمع وقد استغنوا عن تثنيته بتثنية (سي) إلا شذوذاً وكأنه في الاصلُ مصدر كاقاله الرضي ورفع على أنه خبران ومابعده مرتفع به على الفاعلية كأنه قيل إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه \_ أو خبر مبتدأ محذوف\_ تقديره الامران سواء ثم بين الا مرين بقوله سبحانه ( أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) أو خبر لما بعده أى إنذارك وعدمه سيان وهو المشهور على ألسنة الطلبة في مثله . وأورد عليه أمور . الأوُّل أن الفعل لا يسند إليه . الثاني أنه مبطل لصدارة الاستفهام.الثالث أن الهمزة و (أم) موضوعان لأحد الأمرين وكل ما يدل على الاستواء لا يسند إلا إلى متعدد فلذا يقال أســـتوى وجوده وعدُّمه ولايقال أو عدمه . الرابع أنه على تقدير كونه خبراً يلزم أن لا يصح تقديمه لالتباس المبتدأ بالفاعل. ويجاب أما عن الأول فبأنه من جنس الكلام المهجور فيه جانب اللفظ إلىجانبالمعنى، والعرب تميل فى مواضع من كلامهم مع المعانى ميلا بينا ومن ذلك-لاتاً كل السمك وتشرب اللبن \_ أى لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبن ولو أُجرى على ظاهره لزم عطف الاسم المنصوب على الفعل بل المفرد على جملة لامحل لها . ودعوى البيضاوي ـ بيض الله تعالى غرة أحواله ـ أنه استُعمل فيه اللفظ فى جزء معناه وهو الحدث تجوزاً فلذا صح الاخبار عنه كما يجوز الاخبار عما يراد به مجرد لفظه كضرب ماض مفتوح الباء على مافيها لا تتأتى فيما إذا كان المعادلان\_أو أحدهما بعد همزة التسوية\_جملة اسمية كما في قوله تعالى: (سوآء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ) ويدخل في الميل مع المعنى مع أنه لايلزم عليه الخروج عن الحقيقة وقد نقل أبن جنى عن أبي علي (١) أنه قال: الجملة المركبة من المبتدأ والخبرتقع موقع الفعل المنصوب بأن إذا انتصب وانصرف القول به والرأَّى فيه إلى مذهب المصدر كقوله تعالى: (هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيمارزقناكم فأنتم فيه سواء) و كقوله سبحانه و تعالى : (أعنده علم الغيب فهُو يرى ) الا ترى أن الفاء جواب الاستفهام وهي تصرف الفعل بعدها إلى الانتصاب بأن مضمرة والفعل المنصوب مصدر لامحالة حتى كا نه قال أعنده علم الغيب فرؤ يتهوهِل بينكم شركة فاستواء، وأما عن الثاني والثالث فبأن الهمزة و(أم) انسلخا عن معنى الاستفهام عن أحد الأمرين ولما كانا مستويين في علم المستفهم جعلا مستويين في تعلق الحـكم بكليهما،ولهذا قيل تجوز بهما عن معنى الواو العاطفة الدالة على اجتماع متعاطفيها فىنسبة ما من غير ملاحظة تقدم أو تأخر،ثم إن مثل هذا المعنى وإن كان مراداً إلا أنه لا يلاحظ في عنوان الموضوع بعد السبك كما لا يلاحظ معنى العاطف فلا يقال في الترجمة هنا إلا الانذار وعدمه سواء منغير نظر إلىالتساوىحتى يقال إذا كان تقدير المبتدأالمتساويان يلغو حمل سواء عليه فيدفع بمايدفع، وقد قال الامام الآقسراي إن أنذرتهم الخ انتقل عن أن يكون المقصود أحدهماإلى أن يكون المرادكليهما وهذا معنى الاستواء الموجود فيه،وأما الحكم بالاستواء في عدم النفع فلم يحصل إلامن قوله (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) وذكر أنه ظفر بمثله عن أبي على الفارسي، وكلام المولَّى الفناري يحوم حول هُذا الحي،وذهب بعض المحققين إلى أنهما في الاصل للاستفهام عن أحدالامرين وهما مستويان في علم المستفهم، وقد ذهب ذلك الاستواء هنا إذ سلخ عنهما الاستفهام وبقى الاستواء في العلم وهومعني قول من قال الهمزة و(أم)مجردتان لمعنى الاستواء فيلون الحاصل فما نحن فيه المتساويان في علمك مستويان في عدم

<sup>(</sup>١) اى في إعراب الحاسة اه منه

الجدوى وهذا على ما فيه تكلف مستغنى عنه بما ذكرناه و مثله ماذكر العاملي من أن تمام معناهما الاستواء والاستفهاممعا فجردا عن معنى الاستفهام وصارا لمجرد الاستواء ولتكرر الحكم بالاستواء بمعنى واحديحصل التأكيد كأنه قيل سواء الانذار وعدمه سواء وهو بعيد عن ساحة التحقيق كما لا يخني ويوهم قولهم بالتجريد أن هناك مجازاً مرسلا استعمل فيه الـكل في جزئه ، والتحقيق إنه إما استعارة أو مستعمل في لازم معناه شم المشهور أنه لايجوز العطف بعدسوا. بأو إن كانهناك همزةالتسوية حتىقال فى المغنى: إنه من لحن الفقهاء، وفي شرح الكتابللسير افي ﴿سُواءَ ﴾ إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت (أم) لسواء على أقمت أم قعدت فاذا عطف بعدها أحد اسمين على آخر عطف بالواو لاغير نحو سواء عندى زيد وعمرو فاذا كان بعدها فعلان بغير استفهام عطف أحدهما على الآخر \_ بأو \_ كقولك سواء على قمت أوقعدت فان كان بعدها مصدران مثل سواء على قيامك وقعودك فلك العطف بالواو وبأو . وإنما دخات في الفعاين بغير استفهام لما في ذلك من معني المجازاة، فتقدير المثال إن قمت أو قعدت فهما علىسوا.، والظاهر من هذا بيان استعمالات العرب ـ لسواء ـ ولم يحك في شيء من ذلك شذوذاً فقراءة ابن محيصن من طريق الزعفراني \_ سواء عليهمأنذرتهم أولم تنذرهم \_ شاذة رواية فقط لااستعالا كما يفهمه كلام ابن هشام فافهم هذا المقام فقد غلط فيه أقوام بعد أقوام. وأما عن الرابع فبأن النحاة قد صرحوا بتخصيص ذلك بالخبر الفعلى دون الصفة نحو زيد قام فلا يقدم لالتباس المبتدأ بالفاعل حينتذ فاذا لم يمتنع في صريح الصفة فعدم امتناعه هنا أولى على ماقيل، وإنما عدل سبحانه عن المصدر فلم يأت به على الأصل لوجهين. لفظى وهو حسن دخول الهمزة وأمالاً بهما في الأصل للاستفهام وهو بالفعل أولى ، ومعنوى وهو إيهامالتجدد نظراً لظاهر الصيغة،وفيه إشارة إلىأنه صلىالله تعالىعليه وسلمأحدثذلكوأوجده فأدى الامانة وبلغالرسالة وإنمالم يؤمنوا لسبق الشقاء ودرك القضاء لالتقصير منه وحاشاهفهو وإن أفاداليأس فيه تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم . وعلى هنا باعتبار أصل معناه لأن الاستواء يتعدى بعلى كقوله تعالى : (استوى على العرش) وقيل بمعنى عند فني المغنى على تجرد للظرفية، وعلى ذلك أكثر المفسرين والقول بأنهاهنا للمضرة كدعاء عليه ليس بشي لان (سواه) تستعمل مع على مطلقا فيقال ـ مو دتى دائمة سواء على أزرت أم لم تزر ـ (والانذار)التخويف مطلقاأو الابلاغ وأكثرما يستعمل في تخويف عذاب الله تعالى ويتعدى إلى أثنين كقوله تعالى: ( إنا أنذر ناكم عذا با قريباً ) ( فقل أنذر تكم صاعقة) فالمفعول الثاني هنا محذوفأي العذاب ظاهراً ومضمراً واستحسن أن لا يقدر ليعم ، وفي البحر : الانذار الاعلام مع التخويف في مدة تسع التحفظ من المخوف فان لم تسع فهو إشعار وإخبار لاإنذار ولم يذكر سبحانه البشارة لانها تفهم بطريقدلالة النصلان الانذار أوقع في القلب وأشدتاً ثيراً فاذا لم ينفع كانت البشارة بعدمالنفع أولى. وقيل لامحل للبشارة هنالان الكافر ليس أهلا لها. وقوله عز من قائل ﴿ لا يؤمنون ﴾ يحتمل أن تكون مفسرة لاجمال ماقبلها ممافيه الاستواءوالـكمفر وعدم نفع الانذار في الماضي بحسب الظاهر مسكوت فيه عن الاستمرار (ولا يؤمنون) دال عليه و مبين له فلاحاجة إلى القول بأنهذا بالنظر إلى مفهوم اللفظ معقطع النظر عن أنه إخبار عن المصرين وهي حينتذ لأمحل لهامن الاعراب كما هو شأن الجمل المفسرة ، وعند الشلوبين لها محللانها عطف بيان عنده ويحتمل أن تكون حالامؤ كدة لماقبلها وصاحب الحالضمير عليهم أو أنذرتهم وليس هذا كزيد أبوك عطوفا لفقد مايشترط (١)في هذا النوع ههناوأن

<sup>(</sup>۱) فقد اشترط النحاة فيه الوقوع بعد جملة اسمية طرفاها ممرفتان جامدان وعاملها محذوف أبدآ اه منه (م-۱۷ - ج ۱ تفسيرروح المعانى)

تكون بدلا، إما بدل اشتمال لاشتمال عدم نفع مامر على عدم الايمان، أوبدل كل لأنه عينه بحسب الماك أوخبرآ بعد خبر أوخبر مبتدأ محذوف أي هم لا يؤمنون أوخبر إن والجلة قبلها اعتراض . و في التسهيل: الاعتراضية هي المفيدة تقوية وهي هنا كالعلة للحكم لدلالتها على قسوة قلوبهم وعدم تأثرها بالانذار وهو مقتض لعـدم الايمان، وحيث أن الموضوع دال على عدم الايمان في الماضي و المحمول على استمراره في المستقبل اندفع توهم عدم الفائدة في الاخبار وجعل الجملة دعائية بعيد، وأبعد منه ماروي أن الوقف على أملم تنذر والابتدا \_ بهم لا يؤمنون \_ على أنه مبتدأ وخبر بل ينبغي أن لا يلتفت إليه ، وقرأ الجحدري (سواء ) بتخفيف الهمزة على لغة الحجاز فيجوز أنه أخلص الواو ويحوز أنه جعل الهمزة بين بين أى بين الهمزة والواو (١) وعن الخليل أنه قرأ سوء علمهم بضم السين معواو بعدها فهوعدول عنمعني المساواة إلىالسب والقبح وعليه لاتعلق إعرابياً له بمابعده كما قي البحر، وقرأ الكوفيونوابنذكوان وهيلغة بنيتميم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وهو الاصل، وأهل الحجاز لايرون الجمع بينهما طلبا للتخفيف فقرأ الحرميان وأبو عمرو وهشام بتحقيق الاولى وتسهيل الثانية إلا أن أبا عمرو وقالُون وإسماعيل بنجعفرعن نافع وهشام يدخلون بينهما أُلفاً وابن كثير لايدخل. وروى تحقيقهاعن هشام مع إدخال ألف بينهما وهي قراءة أبن عباس وابن أبى إسحاق . وروى عن ورش كابن كثير وكقالون إبدال الْهُمزة الثانية ألفا فيلتقيسا كنان علىغير حدهما عند البصريين،وزعم الزمخشري أنذلك لحن وخروج عن كلام العرب من وجهين ﴿ أحدهما ﴾ الجمع بين ساكنين على غير حده ﴿ الثاني أن طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ماقبلها هو بالتسميل بين بين لا بالقلب ألفا لأنه طريق الهمزة الساكنة وما قالوه مذهب البصريين ، والكوفيون أجازوا الجمع علىغير الحد الذيأجاز البصريون، وهذه القراءة من قبيل الأداء، ورواية المصريين عنورش وأهل بغداد يروون التسهيل بين بين كما هو القياس فلا يكون الطدن فيها طعنا فيما هو من السبع المتواتر إلاأن المعتزلى أساء الادب فىالتعبير،وقد احتج بهذه الآية وأمثالها منقال بوقوع التكَّليف بالممتنع لذاته بناء على أن يراد بالموصول ناس بأعيانهم ، وحاصل الاستدلال أنه سبحانه وتعالى أخبر بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالايمان وهوممتنع إذ لو كان ممكناً لما لزم من فرض وقوعه محال لـكنه لازم إذ لو آمنوا انقلب خبره كـذبا وشمل إيمانهم الايمان بأنهم لايؤمنون لكونه بما جاء به صلىالله تعالى عليه وسلم وإيمانهم بأنهم لايؤمنون فرع اتصافهم بعدم الايمان فيلزم اتصافهم بالايمان وعدم الايمان فيجتمع الضدان،وكلا الأمرين من انقلاب خبره تعالى كذبا واجتماع الضدين محال وما يستلزم المحال محال وأجيب أن إيمامهم ليس من المتنازع فيه لأنه أمر مكن فىنفسه وباخباره سبحانه وتعالى بعدم الايمان لايخرج من الامكان ، غايته أنه يصير ممتنعاً بالغير واستلزام وقوعه الكذب أو اجتماع الضدين بالنظر إلى ذلك لآن إخباره تعمالي بوقوع الشيء أو عدم وقوعه لاينغي القدرة عليه ولايخرجه من الامكان الذاتى لامتناع الانقلاب وإنما ينفي عدم وقوعه أو وقوعه فيصير ممتنعاً بالغير واللازم للمكن أن لايلزم من فرض وفوعه نظراً إلى ذاته محال ، وأما بالنظر إلى امتناعه بالغير فقـــد يستلزم الممتنع بالذات كاستلزام عدم المعلول الأول عدم الواجب. وقيل في بيان استحالة إيمانهم بأنهم لا يؤمنون أنه تكليف بالنقيضين لأن التصديق في الاخبار بأنهم لايصدقونه في شيء يستلزم عدم تصديقهم فى ذلك والتكليف بالشيء تكليف بلوازمه ، وقو بل بالمنع لاسيما اللوازم العدمية • وقيل لأن تصديقهم فأن لا يصدقوه يستلزم أن لا يصدقوه وما يستلزم وجوده عدمه تحال ، ورد بأنه يجوز أن يكون ذلك الاستلزام

<sup>(</sup>١) ولامها على هذا واو لاياء وفي المشهور همزتها منقلبة عن ياء فهو مَن بابَ طويت اه منه

لامتناعه بالغير كما فيما نحن فيه ، وقيل لأن إذعان الشخص بخلافما يجد في نفسه محال.واعترض بأنه يجوز أن لايخلقالله تعالى العلم بتصديقه فيصدقه فىأنلايصدقه نعم إنه خلاف العادة لـكمنه ليسمن الممتنع بالذاتكذا قيل، ولا يخلو المقام بعد عن شيء وأي شيء، والبحث طويل واستيفاؤه هنا كالتكليف بمالا يطاق وسيأتيك إن شاء الله تعالى على أتم وجه ي ثم فائدة الانذار بعد العلم بأنه لايثمر استخراج سر ماسبق به العلم التابع للمعلوم من الطوع والاباء في المكلفين (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)فان الله تعالى لو أدخل ابتداء كلا داره التي سبق العلم بأنها داره لكان شأن المعذب منهم ماوصف الله تعالى بقوله : ﴿ وَلُو أَنَا أَهَا كُنَاهُم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذلو نخزى) فأرسل رسلا مبشر بين ومنذرين ليستخرج مافىاستعدادهم من الطوع والاباء \_ فيهلك من هلك عن بينة و يحيا من حى عن بينة \_ فان الذكرى تنفع المؤمنين \_ وتقوم به الحجة على الآخرين إذ بعد الذكرى وتبايغ الرسالة تتحرك الدواعى للطوع والاباء بحسب الاستعداد الأزلى فيترتب عليـه الفعل أو الترك بالمشيئة السابقـة التابعة للعلم التابع للمعلوم الثابت الأزلى فيترتب عليه النفع والضرت من الثواب والعقاب وإنما قامت الحجة على المكافر لأن ماامتنع من الاتيان به بعد بلوغ الدعوة وظهور المعجزة من الايمان . لو كان متنعا لذاته مطلقاً لما وقع من أحد لكنه قد وقع فعلم أن عدم وقوعه منه كان عن إباء ناشيء من استعداده الأزلى باختياره السيء و إن كان إباؤه مخلق الله تعالى به فان فعل الله تعالى تا بع لمشيئته التابعة لعلمه التابع للمعلوم والمعلوم من حيث ثبو ته الأزلى غير مجعول فتعلق العلم به على ماهو عليه فى ثبو ته الغير المجعول مما يقتضيه استعداده الأزلى ثم الارادة تعلقت بتخصيص ماسبق العلم به من مقتضى استعداده الأزلى فأبرزته القدرة على طبق الارادة قال تعالى : (أعطى كل شيء خلقه ) فلهذا قال : (قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ) لـكمنه لم يشأ إذ لم يسبق به العلم لـكمونه كاشفا للمعلوم وما في استعداده الأزلى فالمعلوم المستعد للهداية في نفسه كشفه عماهو عليه من قبوله لها ، والمستعد للغواية تعلق به على ماهو عليه من عدم قبوله لهافلم يشأ إلاماسبق به العلم من مقتضيات الاستعداد فلم تبرز القدرة إلاماشاء الله تعالى فصح أن لله الحجة البالغة سبحانه إذا نوزع لأنالله تعالى(قد أعطى كلشيء خلفه)وما يقتضيه استعداده وما نقصمنه شيئا ولهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم : «فن وجُد خيراً فليحمد الله» فأن الله متفضل بالايجاد لاو اجب عليه ومن وجد غيرذلك فلايلومن إلانفسه لآنه ماأبرزقدرته بجوده ورحمته ممااقتضته الحكمة منالامرالذىلاخير فيه له إلا لكونه مقتضى استعداده فالحمدلله على كل حال و نعوذ به من أحوال أهل الزيغ والضلال، و إنما قال سبحانه (سواء عليهم) ولم يقل عليك لأن الانذار وعدمه ليساسواء لديه صلى الله تعالى عليه وسلم لفضيلة الانذار الواجب عليه \_ على تركه، وإذا أريد بالموصول السمعينون على أنه تعريف عهدى كامر كان فيه معجزة لاخباره بالغيب وهو موتأولئك على السكفر كاكان ﴿ حَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُو بَهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعَهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارَهُمْ غَشَاوَةٌ وَكُهُمْ عَذَابْ عَظَيْمَ إشارة إلى برهان لميّ للحكم السابق كما أن سوا. عليهم الخ على تقدير كونه اعتراضا برهان إنى أفالحتم والتغشية مسببان عن نفس الكفر، واقتراف المعاصي سببان للاستمرار على عدم الايمان أولاستوا. الانذار وعدمه فالقطع لانه سؤال عنسبب الحكم، والحتم الوسم بطابع و نحوه والأثر الحاصل، ويتجوز بذلك تارة في الاستيثاق من الشيء والمنع منه اعتباراً بمايحصل من المنع بالختم على الكتب والأبواب، وتارة فى تحصيل أثر عن أثر اعتباراً بالنقش الحاصل، وتارة يعتبر معه بلوغ الآخر، ومنه ختمت القرآن والغشاوة على ماعليه السبعة بكسر الغين

المجمعة من غشاه إذا غطاه،قالأ بوعلى:ولم يسمع منه فعل إلا يائي فالواو مبدلة من الياء عنده أو يقال لعل له مادتين وفعالة عندالزجاج لمااشتمل على شيء كاللفافة ومنه أسماءالصناعات كالخياطه لاشتمالها على مافيهاوكذلكمااستولى على شيء كالخلافة ،وعند الراغب: هي لما يفعل به الفعل كاللف في اللفافة فاناستعملت في غيره فعلى التشبيه ،و بعضهم فرق بين مافيه هاء التأنيث وبين ماليسفيه،فالأول اسم لما يفعل به الشيء كالآلة نحو حزام وإمام،والثانى لما يشتمل على الشيءو يحيط به (١)و حمل الظاهريون الختم والتغشية على حقيقته باوفوضوا الكيفية إلى علم من لا كيفية له سبحانه، وروى عن مجاهداً نه قال: إذا أذنب العبد ضم من القلب هكذا ـ وضم الخنصر ـ ثم إذا أذنب ضم هكذا ـ وضم البنصر ـ وهكذا إلى الابهام ثم قال:وهذاهو الختم والطبع والرين، وهو عندى غير معقول، والذى ذهب اليه المحققون أنالحتم استعيرمن ضربالخاتم علىنحو الاوانى لاحداث هيئة فىالقلبوالسمعمانعة مننفوذ الحقاليه باكمايمنع نقش الخاتم تلك الظروف من نفو ذماهو بصددالانصباب فيها فيكون استعارة تحسوس لمعقول بجامع عقلي وهو الاشتهال علىمنع القابلعما منشأنه أن يقبله ثم اشتق منالختم ختم،ففيه استعارة تصريحية تبعية،وأما الغشاوة فقد استعيرت منمعناها الاصلى لحالة فى أبصارهم مقتضية لعدم اجتلائها الا يات والجامع ماذكر وفهناك استعارة تصريحية أصلية أو تبعية إذا أولت الغشاوة بمشتّق أو جعلت اسم آلة على ماقيل،ويجوز أن يكون فىالكلام استعارة تمثيلية بأن يقال شبهت حال قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم مع الهيئة الحادثة فيها المانعة من الاستنفاع بهابحال أشياء معدة للانتفاع بهافى مصالح مهمة مع المنع من ذلك بألختم والتغطية ثم يستعار للمشبه اللفظ الدال على المشبه به فيكون كلواحد من طرفى التشبيه مركبا والجامع عدم الأنتفاع بما أعد له بسبب عروض مانع يمكن فيه كالمانع الأصلى وهو أمر عقلي منتزع من تلك العدة (٧) ثم إن إسناد الختم اليه عز وجل باعتبار الخلق والذم والتشنيع الذي تشير اليه الآية باعتبار كون ذلك مسبباً عما كسبه الكفار من المعاصي كما يدل عليه قوله تعالى : ( بلطبعالله عليها بكفرهم )و إلا أشكل التشنيع والذم على ماليس فعلهم كذا قاله مفسر و أهل السنة عن آخرهم فيما أعلم . والمعتزلة لما رأوا أن الآية يلزممنهاأن يكون سبحانه مانعا عن قبول الحق وسماعه بالختم وهو قبيح يمتنع صدوره عنه تعالى على قاعدتهم التزموا للا ية تأويلات ذكر الزمخشرى جملة منها حتى قال : الشيطان هُو الحاتم في الحقيقة أو الكافر إلا أنَّ الله سبحانه وتعالى لما كان هو الذي أقدره أو مكنه أسند الختم اليهكما يسند إلىالسبب نحو ـ بني الامير المدينة،و ناقة حلوب\_وأناأقول:إنماهيات الممكنات معلومة لهسبحانه أزلا فهي متميزة في أنفسها تميزاً ذاتياً غير مجعول لتوقف العلم بها على ذلك التميز وإن لها استعدادات ذاتية غير مجعولة أيضا مختلفة الاقتضاآت والعلم الالهي متعلق بها كاشف لها على ماهي عليه فى أنفسها من احتلاف استعداداتها التيهي منمفاتيح الغيبالتي لايعلمها إلا هو واختلاف مقتضيات تلك الاستعدادات فاذا تعلق العلم

<sup>(</sup>١) وهذا في غير المصادر وامافيها فعن الي على فعالة - بالكسر والمصادر - يجي. بما كان صنعة و معنى متقلداً كالكتابة والحلافة وبالفتح في غيره فافهم . اه منه (٢) وليس للاسناد الى الحاتم والغشى في هاتين مدخل في هذا التمثيل كما لامدخل له في قولك أراك تقدم رجلا و تؤخر أخرى وهل هذا التمثيل يبقى في الفعل وحده أو في لفظ مركب ملحوظ بعضه و منفك في الارادة وارتضى الشريف المرتضى الثاني وغيره الأول ، وعليه إنما صرح بالحتم والتغشية لأنهما الأصل والعمدة في تلك الحالة المركبة فيلاحظ باقى الأجزاء بألفاظ متخيلة إذ لابد في التركب من ملاحظات قصد بة متعلقة بتلك الإجزاء ولاسديل إلى ذلك إلا بتخيل ألفاظ بازائها تدبر وافهم اه منه

الالهي بها على ماهي عليه مما يقتضيه استعدادها من اختيار أحد الطرفين الخير والشر تعلقت الارادة الالهية بهذا الذى اختاره العبد بمقتضى استعداده فيصير مراده بعد تعلق الارادة الالهية مرادأ لله تعالى فاختياره الازلى بمقتضى استعداده متبوع للعلم المتبوع للارادة مراعاة للحكمة وأن اختياره فيما لايزال تابع للارادة الازلية المتعلقة باختياره لما اختاره ، فالعباد منساقون إلى أن يفعلوا ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالا كراه والجبر وليسوا مجبورين فى اختيارهم الازلى لأنه سابق الرتبة على تعلق العلم السابق على تعلق الارادةوالجبر تابع للارادة التابعة للعلم التابع للمعلوم الذي هو هنا اختيارهم الازلى فيمتنع أن يكون تابعا لما هو متأخرعنه بمراتب، فما مرشىء يبرزه الله تعالى بمقتضى الحكمة ويفيضه على الممكنات إلا وهو مطلوبها بلسان استعدادها وما حرمها سبحانه شيئاً من ذلك كما يشير اليه قوله تعالى : ( أعطى كل شيء خلقه ) أي الثابت له في الازل مما يقتضيه استعداده الغير المجمول،وإن كانت الصور الوجودية الحادثة مجمولة . وقوله تعالى:( فألهمها فجورها و تقواها ) أى الثابتين لها فى نفس الامر والـكل من حيث أنه خلقه حسن لكونه بارزاً بمقتضى الحـكمة من صانع مطلق لاحاً كم عليه ولهذا قالءز شأنه (أحسن كلشيء خلقه) و (ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت) أىمن حيثانه مضافاليه ومفاض منه وإن تفاوتمنجهة أخرىوافترق عندإضافة بعضه إلىبعض فعلىهذا يكون الختم منه سبحانه و تعالى دليلا علىسواء استعدادهم الثابت فىعلمه الازلىالغير المجعول بلهذا الختم الذى هو من مقتضيات الاستعدادلم يكن مرالله تعالى إلا إيجاده وإظهار يقينه طبق ماعلمه فيهم أزلا حيث لأجعل (وما ظلمهم الله ) تعالى في إظهاره إذ من صفته سبحانه إفاضة الوجود على القوابل بحسب القابليات على ماتقتضيه الحكمة ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)حيث كانت مستعدة بذاتها لذلك فحينئذ يظهر أن إسناد الختم اليه تعالى باعتبار الايجادحقيقةو يحسن الذم لهم به منحيث دلالته على سوء الاستعداد وقبح ماانطوت عليه ذواتهم فىذلك الناد (فالبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لايخرج إلانكداً) وأما ماذكره المفسرون من أن إسناد الختم إليه تعالى باعتبار الخلق فمسلم لاكلام لنافيه ، وأما إن الذم باعتبار كون ذلك مسببا عما كسبه الـكمفار الخ فنقول فيه: إن أرادوابالكسب ماشاع عند الاشاعرة من مقارنة الفعل لقدرة العبد من غير تأثير لها فيه أصلا وإنما المؤثر هو الله تعالىفهو مع مخالفته لمعنىالكسب وكونه (كسراب بقيعة يحسبه الظما ن ماءًا حتى إذا جاءه لم يحده شيئاً )لايشني عليلاً ولايروى غليلا إذ للخصم أن يقول أي معنى لذم العبد بشيء لا مدخل لقدرته فيه إلا كمدخل اليد الشلاء فيما فعلته الايدى السليمة وحينتذ يتأتى ماقاله الصاحب بن عباد في هذا الباب: كيف يأمر الله تعالى العبد بالايمان وقد منعه منه وينهاه عن الكفر وقد حمله عليه، وكيف يصرفه عن الايمان ثم يقول( أنى يصرفون) ويخلق فيهم الافك ثم يقول(أنى تؤ فكون)وأنشأ فيهم الـكمفر ثم يقول ( لم تكفرون) وخلق فيهم لبس الحق بالباطل ثم يقول (لم تلبسون الحق بالباطل) وصدهم عن السبيل ثم يقول (لم تصدون عن سبيل الله)وحال بينهم وبين الإيمان ثم قال(وماذا عليهم لو آمنوا) وذهب بهم عن الرشد ثم قال (وأين تذهبون) وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال (فما لهم عن التذكرة معرضين) ١٠١٤ فأن أجابوا بأن لله أن يفعل مايشاء ولايتعرض للاعتراض عليه المعترضون(لايسأل عما يفعل وهم يسئلون)قلنا لهم:هذه طمة حق آريد بها باطل وروضة صدق ولـكن ليس لـكم منها حاصل لأن كونه تعالى لايسأل عمايفعل ليس إلا لأنه حكيم لايفعل ماعنه يسأل وإذا قلتم لاأثر للقدرة الحادثة في مقدورها كمالا أثر للعلم في معلومه فوجه مطالبة العبد بأفعاله كوجه مطالبته بأن يثبت فى نفسه ألوانا وإدراكات وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال،وفيه إبطال الشرائع العظام ورد ماورد عز النبيين عليهم الصلاة والسلام. وإن أرادوا بالكسب فعل العبد استقلالا ما يريده هو وإن لم يرده الله تعالى فهذا مذهب المعتزلة وفيه الخروج عمادرج عليه سلف الامة واقتحام ورطات الضلال وسلوك مهامه الوبال

## مسا ولو قسمن على الغوانى لما أمهرن إلا بالطلاق

وإن أرادوا به تحصيل العبد بقدرته الحادثة حسب استعداده الازلى المؤثرة لامستقلا بل باذن الله تعالى ما تعلقت به من الافعال الاختيارية مشيئته التابعة لمشيئة الله تعالى على ما أشرنا اليه فنعمت الارادة وحبذا السلوك فى هذه الجادة، وسيأتى إن شاء الله تعالى بسطها وإقامة الادلة على صحتها وإماطة الاذى عن طريقها إلا أن أشاعر تنا اليوم لا يشعرون وأنهم ليحسبون أنهم يحسنون صنعا وابئس ما كانوا يصنعون

ما فى الديار أخو وجد نطارحه حديث نجد ولا خل نجاريه

وأما ماذكرهالمعتزلة لاسيماعلامتهم الزمخشرىفليس أولءشواء خبطوهاوفي مهواةمن الاهواء أهبطوها ولكم نزلوا عن منصة الايمان بالنص إلى-ضيض تأويله ابتغاء الفتنة واستيفاء لماكتب عليهم منالمحنة وطالما استوخموا من السنة المناهل العذاب ووردوا من حميمالبدعة موارد العذاب،والشبهة التي تدندنهنا حول الحمي أن أفعال العباد لوكانت مخلوقة لله تعالى لما نعاها على عباده و لا عاقبهم بها ولا قامت حجة الله تعالى عليهم وهي أوهى من بيت العنكبوت وإنه لاوهن البيوت،وقد علمت جوابها مما قدمناه لكوليكن علىذكر منك على أنا نرجع فنقول إن أسندوا الملازمة وكذلك يفعلون إلى قاعدة التحسين والتقبيح، وقالوا: معاقبة الانسان مثلا بفعل غيره قبيحة في الشاهد لاسيما إذا كانت مزالفاعل فيلزمطرد ذلك غائبًا، قيل: ويقبح في الشاهد أيضا أن يمكن الانسان عبده من القبائح والفواحش بمرأى ومسمع ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على ردعه ورده من الاول عنها وأنتم تقولون إن القدرة التي بها يخلقالعبد الفو احشالنفسه مخلوقة لله تعالى على علم منه عز وجل أن العبد يخاق بها لنفسه ذلك فهو بمثابة إعطاءسيف باتر لفاجر يعلم أنه يقطعبه السبيل ويسبىبه الحريم وذلك فى الشاهد قبيح جزماً ﴿فَانْقَالُوا﴾ ثم حكمة المتأثر الله تعالى بعلمها فرقت بين الغائب والشاهد فحسن من الغائب ذلك التمكين ولم يحسن في الشاهد ﴿ قلناعلى سبيل التنزل والموافقة لبعض الناس ﴾ ما الما نع أن تكون تلك الأفعال مخلوقة لله تعالى ويعاقب العبد عليها لمصلحة وحكمة استأثر بهاكما فرغتم منهالآن حذو القذة بالقذة ؟ ! على أن في كون الخاتم في الحقيقة هو الشيطان مما لايقدم عليه حتى الشيطان ألاتسمعه كيفقال (فبعزتك لاغوينهم أجمعين)فلا حول و لا قوة إلابالله . وليـكن هذا المقدار كافيا فيهذا المقامولشحرور القلم بعدإن شاء الله تعالى على كل بانة تغريد بأحسن مقام والقلوب \_ جمع قلب \_ وهو فى الاصل مصدر سمى به الجسم الصنو برى المودع في التجويف الايسر منالصدر وهو مشرق اللطيفة الانسانية،ويطلقعلي نفس اللطيفة النورانية الربانيةالعالمة التيهي مهبط الانوار الالهية الصمدانية وبها يكون الانسان إنسانا وبها يستعد لاكتساب الاوامرواجتناب الزواجر وهي خلاصة تولدت من الروح الروحاني ويعبر عنها الحكيم بالنفس الناطقة والـكونها هدف سهام القهر واللطف ومظهر الجمال والجلال ومنشأ البسط والقبض ومبدأ المحو والصحو ومنبع الأخلاق المرضية والاحوال الردية ،وقلما تستقر على حال وتستمر على منوال ـ سميت قلبا ـ فهي متقلبة في أمره ومنقلبة بقضاء الله وقدره . وفى الحديث « إن القلب كريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح» وقد قال الشاعر : قد سمى القلبقلبا (١) من تقلبه فاحذرعلى القلبمن قلب وتحويل

وتسمية الجسم المعروف قلبا إذا أمعنت النظر ليس إلالتقلب هانيك اللطيفة المشرقة عليه لأنه العضو الرئيس الذي هو منشأ الحرارة الغريزية الممدة للجسدكله ويدني بصلاحه وفساده عنصلاحهاتيك اللطيفة وفسادها لما بينهما مزالتعلق الذي لا يعلم حقيقته إلاالله تعالى وكأنه لهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: « ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألاوهى القلب » وكثير من الناس ذهب إلىأن تلك المضغة هيمحلالعلم،وقيل:إنه فىالدماغ وقيل إنه مشترك بينهما وبنىذلك على إثبات الحواس الباطنة والكلام فيها مشهور . ومن راجع وجد أنه أدرك أن بين الدماغ والقلب رابطة معنوية ومراجعة سرية لاينكرهامن كانله قلبأوألقي السمعوهوشهيد ، لـكنمعرفة حقيقة ذلك متعززة كاهي متعذرة والاشارة إلى كنه ماهنالك على أرباب الحقائق وأصحاب الدقائق متعسرة ، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه ، والعجز عن درك الادراك إدراك . والسمع مصدر ـسمع سمعا وسماعاـو يطلق على قوة مودعة فى العصب المفروش أو المبطل فى الأذن تدرك بها الأصوات ويعبر به تارة عن نفس الأذن وأخرى عن الفعل نحو (إنهم عن السمع لمعزولون) ، والأبصار \_ جمع بصر \_ وهو فىالأصل بمعنى إدراك العينو إحساسها ثم تجوز به عن القوة المودعة فى ملتقى العصبتين المجوفتين الواصلتينمن الدماغ إلىالحدقتين التىمن شأنها إدراك الالوانوالاشكال بتفصيل معروف فى حله وعن العين التي هي محله ، وشاع هذا حتى صار حقيقة في العرف لتبادره وهو المناسب للغشاوة لتعلقها بالأعيان ويناسب الختم مايناسب الغشاوة،و إنما قدم سبحانه الحتم على القلوب هنا لآن الآية تقرير لعــدم الايمان فناسب تقديم القلوب لانها محل الايمان والسمع و الابصار طرق و آلات له ـ وهذا بخلاف قوله تعالى: (وختم على سمعه وقلبه) فانه مسوق لعدم المبالاة بالمواعظ ولذا جاءت الفاصلة (أفلا تذكرون) فكان المناسب هناك تقديم السمع،وأعاد جل شأنه الجار لتكون أدل على شــدة الحتم فىالموضمين فان مايوضع فى خزانة إذا ختمت خزانته وختمت داره كان أقوى فى المنع عنه وأظهر فى الاستقلال لان إعادة الجار تقتضى ملاحظة معنى الفعل المعدى به حتى كأنه ذكر مرتين ، ولذا قالوا في مررت بزيد وعمرو : مرور واحد،وفي مررت بزيد وبعمرو: مروران والعطف وإنكان في قوة الاعادة لكنه ليس ظاهراً مثلها في الافادة لمافيه من الاحتمال. ووحدالسمع معأنه متعدد فىالواقع ومقتضى الانتظام بالسباق واللحاق أن يجرى على نمطهها للاختصار والتفنن معالاشارة إلى نكتة هيأن مدركاته نوع واحد ومدركاتهما مختلفة وكثيراً ما يعتبر البلغاء مثل ذلك، وقيل: إن وحدة اللفظ تدلعلى وحدة مسماه - وهو الحاسة ـ ووحدتها تدلعلى قلة مدركاتها فىبادى. النظر فهناك دلالة التّزام ويكنى مثلماذكر فىاللزوم عرفا (٧) ومنه يتنبه لوجه جمع القلوب كثرة والابصار قلة وإنكان ذلك هو المعروف في استعال الفقهاء في جميعها على أن الاسهاع قلما قرع السمع ومنه قراءة ابن أ في عبلة في الشواذ \_ وعلى أسهاعهم، واستشهد له بقوله:

<sup>(</sup>١) وقيل سمى قلبا لأنه لب يا سمى العقل لباً اه منه

<sup>(</sup>y) وقيل فى توجيه الافراد أن المراد سمع كل واحدوهذا وإنكانحقه الافراد إلاأنحل الجمع على كل فرد فرد جائز لاواجب كا قيل فى قوله تعالى: ( نخرجكم طفلا ) على وجه اه منه

قالت ولم تقصد لقيل الخنا مهلا لقد أبلغت أسماعي

والقول بأنه وحدة للا من عن اللبس كما فى قوله :

كلوا فى بعض بطنكم تعفوا فان زمانكم زمن خميص

ولأنه فى الاصل مصدر والمصادر لاتجمع فروعى ذلك ليس بشىء لا مناذ كرمصح لامرجح وأدنى من هذا عندى تقدير مضاف مثل وحواس سمعهم وقد اتفق القراء على الوقف على سمعهم وظاهره دليل على أنه لا تعلق له بما بعده فهو معطوف على (على قلوبهم) وهذا أولى مس كونه هو وماعطف عليه خبراً مقدما لغشاوة أو عاملان فيه على التنازع وإن احتملته الآية لتعين نظيره في قوله تعالى: (وختم على سمعه وقلبه) والقرآن يفسر بعضه بعضا ولائن السمع كالقلب يدرك مايدركه من جميع الجهات فناسب أن يقرن معه بالختم الذي يمنع من جميعها وإن اختص وقوعه بجانب إلاأنه لا يتعين ، ولما كان إدراك البصر لا يكون عادة إلا بالمحاذاة والمقابلة جعل المانع ما يمنع منها وهو الغشاوة لائنها فى المغنى العمل كغاشية السرج، ومثل هذا يكفى فى النكات ولا يضره ستره لجميع الجوانب كالازار ، وما فى المكشف: من أن الوجه أن الغشاوة مشهورة فى أمراض العين فهى أنسب بالبصر من غير حاجة لما تكلفوه ، يكشف عن حاله النظر فى المعنى اللعوى بمن لاغشاوة على بصره \*

ولعل سبب تقديم السمع على البصر مشاركته للقلب في التصرف في الجهات الست مثله دون البصر. ومن هنا قيل: إنه أفضل منه، والحقأن كلامن الحواس ضروري في موضعه ، ومن فقد حساً فقد علماً، و تفضيل البعض على البعض تطويل منغيرطائل (١) وقد قرى. بامالة أبصارهم ووجه الامالة ـ معأن الصاد حرفمستعل وهومناف لها لاقتضائها لتسفل الصوت ـ مناسبة الـكسرة واعتبرتعلىالراء دونغيرها لمناسبة الامالة الترقيق ، والمشهور عند أهل العربية أن ذلك لقوة الراء لتكرره على اللسان في النطق به فانه ير تعد ويظهر ذلك إذا شدد أو وقف عليه فكسرته بمنزلة كسرتين فقوى السبب حتى أزال المانع . ولعل مرادهم أنه متكرر طبعا يما يدركه الوجدان إلا أنه يجب المحافظة لئلا يقع التقرير فانه مضرفي الا داء حتى سمعت من بعض الشافعية : أن من كرر الراء في تكبيرة الاحرام لمتنعقد صلاته والعهدة على الراوى، والجمهور على أن (على أبصارهم) خبر مقدم لغشاوة والتقديم مصحح لجواز الابتداء بالنكرة معأن فيه مطابقة الجملة قبله لأنه تقدمالجزء المحكوم به فيها وهذا كذلك،فني الآية جملتان خبريتان فعلية دالة علىالتجدد واسمية دالة علىالثبوت حتى كأن الغشاوة جبلية فيهم وكون الجملتين دعائيتين ليس بشيء، وفى تقديم الفعلية إشارة إلىأن ذلك قد وقع وفرغ منه، ونصب المفضل وأبو حيوة وإسماعيل بن مسلم ﴿غشاوة﴾ فقيل هو على تقدير جعل كاصرح به فى قوله تعالى (وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) ، وقيل إنه على حذف الجار ،وقال أبو حيان: يحتمل أن يكون مصدراً من معنى حتم لان معناه غشى وستركأنه قيل تغشية على سبيل التأكيد فيكون حينتذ قلوبهم وسممهم وأبصارهم مختوما عليها مغشاة ، وقيل بحتمل أن يكون مفعول ختم والظروف أحوال أى ختم غشاوة كائنة على هذه الامور لئلا يتصرف بها بالرفع والازالة، وفى كل مالا يخفى، فقراءة الرفع أولى، وقرىء أيضابضم الغينور فعه ، و بفتح الغينونصبه ، وقرىء غشوة ـ بكسر المعجمة ـ مرفوعا وبفتحهامر فوعا ومنصوبا ، وغشية بالفتح والرفع وغشاوة بفتح المهملة والرفع، وجوز فيه الكسر والنصب من الغشا

<sup>(</sup>١) ويحكى عن ابى يوسف عليه الرحمة أنه سئل عن اللوزينج والفيلوذج - أيهما أحسن؟فقال: لااحكم من دون حصور الخصمين فأتى بهما وأطرمنهما ثم قال: كلماأردت أن أحكم لاحدهما على الآخر أتى الآخر بشاهدين عدلين فيمنعنى من الحكم اه منه

بالفتح والقصر وهو الرؤية نهاراً لاليلا ،والمعنى أنهم يبصرون إبصارغفلة لا إبصار عبرة أو أنهم لا يرون آيات الله تعالى فظلمات كفرهم ولوزالت أبصروها ، وقال الراغب العشاظلة تعرض للعين، وعشى عن كذا عمى قال تعالى: (ومن يعشعن ذكر الرَّحمن) فالمعنى حينتذ ظاهر. والتنوين للاشارة إلى نوع من الاغطية غير ما يتعارفه الناس ويحتمل أن يكون للتعظيم أى غشاوة أى غشاوة ، وصرح بعضهم بحمله على النوعية والتعظيم معا كما حمل على التكثير والتعظيم معافى قوله تعالى: (فقد كذبت رسل) واللام في (لهم) للاستحقاق كافي (لهم في الدنياخزي) وفي المغنى: لام الاستحقاق هي الواقعة بين معنى وذات وهنا كذلك إلا أنه قدم الخبر استحسانا لان المبتدأ نكرة موصوفة ولو أخر جاز كرأجل مسمى عنده) و يجوز يا قيل أن يكون تقديمه للتخصيص فلا يعذب عذا بهم أحدو لا يو ثق و ثاقهم أحد \_(١) وكون اللام للنفع واستعملتَ هناللتهكم ما لا وجهله لانها إنما تقع له في مقابلة (على) في الدعاء وما يقاربه ولم يقلبه أحد بمن يو ثق به هنا ولايقال عليهم العذاب، والظاهر أن الجملة مساقة لبيان إصر ارهم أن مشاعر هم ختمت وإن الشقوة عليهم ختمت، وهي معطوفة على ما قبلها وليست استثنافا و لاحالا، وقال السالكوتي : عطف على الذين كفر و الـ و الجامع أن ماسبق بيان حالهم وهذا بيان ما يستحقونه، أو على خبر إن والجامع الشركة في المسند اليه مع تناسب مفهوم المسندين، وجعل ذلك لدفع ما يتوهم م عدم استحقاقهم العداب على كفرهم لأنه بختم الله تعالى و تغشيته ليس بوجيه كما لا يخفي، والعذاب في الاصل الاستمرار ثم اتسع فيه فسمى به كل استمرار الم، واشتقو امنه فقالوا: عذبته أي داومت عليه الألمقاله أبوحيان،وعن الخليل و إليه مال كثير أن أصله المنع يقال عذب الفرس إذا امتنع عن العلف،ومنه العذب لمنعهمن العطش ثم توسع فأطلق على كل مؤلم شاق مطلقا وإن لم يكن مانعاور ادعا ولهذا كان أعم من النكال لانه ماكان رادعا كالعقاب، وقيل العقابما يحازى بهذا فى الآخرة، وشمل البيان عذاب الاطفال و البهائم وغيرهما، وخص السجاوندي العذاب بايصال الالمإلى الحي مع الهوان فايلام الاطفال والبهائم ليسبعذاب عنده، وقيل: إن العذاب مأخوذ في الاصل من التعذيب ثم استعمل في الايلام مطلقاً , وأصل التعذيب على ماقيل: إكثار الضرب بعذبة السوط ، وقال الراغب أصله من العذب فعذبته أز لت عذب حياته على بنا. مرضته وقذيته والتنكمير فيه للنوعية أي لهم في الآخرة نوع من العذاب غير متعارف في عذاب الدنيا، وحمله على التعظيم يستدعى حمل ما يستفاد من الوصف على التاكيد و لاحاجة اليه ، والعظيم الكبير، وقيل: فوق الكبير لان الـكبير 'يقابله الصغير والعظيم يقابله الحقير والحقيردونالصغير،فالصغيروالحقيرخسيسان والحقير أخسهما،والعظيموااكبير شريفانوالعظيم أشرفهما فتوصيف العذاب بهأكثر فىالتهو يلمن توصيفه بالكبيركما ذكرهالكثير بمرشاع فضله إذالعادةجارية بأن الاخس يقابل بالاشرف والخسيس بالشريف فما يتوهم منأن نقيضالاخص\_أعم\_ثما لايلتفت اليه هنا، نعم يشكل على دعوى أن العظيم فوق الكبير قوله عزشانه في الحديث القدسي : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» حيث جعل سبحانه الكبرياء مقام الرداء والعظمة مقام الازار، ومعلوم أن الرداء أرفع من الازار فيجب أن يكون صفة الكبر أرفع من العظمة ، و يقال إن الكبير هو الكبير في ذا ته سواء استكبره غيره أم لا ، وأما العظمة فعبارة عن كونه بحيث يستعظمه غيره،فالصفةالاولى علىهذا ذاتية وأشرف منالثانية ويمكنأن يجابعلى بعد بأنماذكروه خاص بما إذا استعمل الكبير والعظيم في غيره تعالى أوفيها إذا خلاالكلام عن قرينة تقتضي العكس، أو يقال: إنه سبحانه جعل العظمة وهي أشرف من الكبرياء إزاراً لقلة العارفين به جلشانه بهذا العنوان بالنظر إلى العارفين

<sup>(</sup>۱) فاله بهاء الدین العافقی آه منه (۱۸۰ – ج – ۱ تفسیر روح المعانی)

بعنوان الكبرياء فلقلة أولئك كانت إزاراً ولكثرة هؤلاء كانت رداءاً وسبحان الكبير العظيم، وذكر الراغب: إن أصل عظم الرجل كبر عظمه ثم استعير لكل كبير وأجرى مجراه محسوسا كان أومعقو لامعنى كان أوعينا، والعظيم إذا استعمل في الاعيان فأصله أن يقال في الاجز اءالمتصله و الـكبير يقال في المنفصلة ، وقد يقال فيهاأ يضا عظيم وهو بمعنى كبير كجيش عظيم هوعظم العذاب بالنسبة إلى عذاب دونه يتخلله فتور وبهذا التخلل يصحأن يتفاضل العذابان كسوادين أحدهما أشبعُ من الآخر وقد تخلل الآخر ماليس بسواد ، وقد ذهب المسلمون إلىأنه يحسن منالله تعالى تعذيب الكفار ،وهذه الآية وأمثالها شواهد صدق على ذلك . وقال بعضهم: لايحسن وذكروا دلائل عقلية مبنية على الحسن والقبح العقليين فقالو ا: التعذيب ضرر خال عن المنفعة لأنه سبحانه منزه عن أن ينتفع بشيء والعبد يتضرر به ولو سلمانتفاعه فالله تعالىقادر أن يوصل اليهالنفع منغير عذاب،والضرر الخالىءنالنفع قبيحبديهة، وأيضا أن الكافر لايظهر منه إلاالعصيان فتكليفه متى حصل ترتب عليه العذاب وما كان مستعقبا للضررمن غير نفع قبيح، فاما أن يقال لا تكليف أو تكليف ولاعذاب، وأيضا هو الخالق لداعية المعصية فيقبح أن يعاقب عليها، وقالوا أيضاً: هب أما سلمنا العقاب فن أين القول بالدوام؟ وأقسى الناس قلباً إذا أخذمن بالغ في الاساءة اليه وعذبه وبالغ فيه وواظب عليهـ لامه كل أحد وقيل له إما أن تقتله وتريحه وإما أن تعفو عنه فآذا قبح هذا من إنسان يلتذ بالانتقام، فالغنى عن الكلكيف يليق به هذا الدوام؟ وأيضاً من تاب من الكفر ولو بعد حين تاب الله تعالى عليه ، أفترى أن هذا الـكرم العظيم يذهب فىالآخرة أو تسلب عقول أولئك المعذبين فلا يتوبون أو يحسن أن يقول فى الدنيا : ( أدعونىأستجبلكم ) وفىالآخرة لايجيبدعاءهم إلا ب(اخسئوا فيها ولا تكلمون). بقى التمسك بالدلائل اللفظية وهي لا تفيد اليقين فلا تعارض الادلة العقلية المفيدة له على أنا ندعى أن أخبار الوعيد فى الـكفار مشروطة بعدم العفو و إن لم يكن هذا الشرط مذكوراً صريحاكما قال ذلك فيها من جوز العفو عنالفساق، على أنه يحتملأن تكون تلك الجلدعائية أوأنها إخبارية لكن الاخبار عن استحقاق الوقوع لاعن الوقوع نفسه ، وهذا خلاصةما ذكر فيهذا الباب،وبسط الامامالرازي الكلام فيه ولم يتعقبه بما يشرح الفؤادويبرد الا كباد وتلك شنشنة أعرفهامن أخزم ،ولعمرىأنها شبه تمكنت في قلوب كثير مى الناس فكانت لهم الخناس الوسواس فخلعوار بقة النكليف وانحرفوا عنالدين الحنيف وهي عند المؤمنين المتمكنين كصرير باب أو كطنين ذباب،فأقول : ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتواليه أنيب )نني العذاب مطلقا بما لم يقله أحد من يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر حتى أن المجوس لا يقولونه مع أنهم الذين بلغوا من الهذيان أقصاه فان عقلاءهم \_والعقل بمراحل عنهم \_ زعموا أن إبليس عليه اللعنة لم يزل فى الظلمة بمعزل عن سلطان الله تعالى ثم لم يزل يزحف حتى رأى النور فوثب فصار فى سلطان الله تعالى وأدخل معه الآفات والشرور فخلق الله تعالى هذا العالمشبكة له فوقع فيها فصار لا يمكنه الرجوع إلى سلطانه فبقى محبوسا يرمىبالآفات فمنأحياه الله تعالىأماته ومن أصحه أسقمه ومن أسره أحزنه وكل يوم ينقص سلطانه فاذا قامت القيامة وزالت قوته طرحه الله تعالى فى الجو وحاسب أهل الاديان وجازاهم على طاعتهم للشيطان وعصيانهم له ، نعم المشهور عنهم أن الآلام الدنيوية قبيحة لذاتها ولاتحسن بوجه من الوجوه فهي صادرةعن الظلمة دونالنور، وبطلان مذهب هؤلاء أظهر من نار على علم،ولئن سلمنا أن أحداً من الناس يقول ذلك فهو مردود، وغالب الادلة التي تذكر في هذا الباب مبنى على ألحسن والقبح العقليين وقد نفاهما أهل السنة والجماعة وأقاموا الادلة على بطلانهما وشيوع ذلك

فى كتب السكلام يجعل نقله هنا من لغو السكلام على أنا نقول أن لله تعالى صفتى لطف وقهر ومن الواجب فى الحكمة أن يكون الملك ـ لاسيما ملك الملوك ـ كذلك إذ كل منهما من أوصاف السكمالولا يقوم أحدهما مقام الآخر ومن منع ذلك فقد كابر ، وقد مدح فى الشاهد ذلك كما قيل :

يداك يدخيرها يرتجى وأخرى لاعدائها غائظة

فلمانظر الله سبحانه إلى ماعله من الماهيات الازلية والاعيان الثابتة ورأى فيهامن استعدالخير وطلبه بلسان استعداده ومن استعد للشر وطلبه كذلك أفاض على كل بمقتضى حكمته مااستعد له وأعطاه ماطلبه منه ثم كلفه ورغبهورهبه إتماماً للنعمة وإظهاراً للحجة إذ لوعذبه وأظهر فيه صفة قهره قبلأن ينذره لربما قال(لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ) فالتعذيب و إن لم يكن فيه نفع له سبحانه بالمعنى المألوف لكنه من آثار القهر ووقوع فريق فىطريق القهرضرورى فىحكمته تعالى وكل ماتقتضيه حكمته تعالىوكماله حسن،وإن شئت فقل: إن صفتي اللطف و القهر من مستتبعات ذاته التي هي في غاية الـكمال ولهما متعلقات في نفس الأمر مستعدة لهمافىالازل استعداداً غير مجعول. وقد علم سبحانه فىالازل التعلقاتو المتعلقات فظهرت طبق مأعلمولو لم تظهر كذلك لزمانقلاب الحقائق وهو محال. فالأيمان والكفر فى الحقيقة ليسا سبباحقيقيا وعلة تامة للتنعيم والتعذيب و إنما هما علامتان لهما دعت اليهما الحكمة والرحمة . وهذا معنى ماورد فى الصحيح «اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له» أما من كان \_ أى في علم الله \_ من أهل السعادة المستعدة لها ذاته \_ فسييسر \_ بمقتضى الرحمة \_ لعمل أهل السعادة لأن شأنه تعالى الافاضة على القوابل بحسب القابليات ، وأمامن كان فى الأزل و العلم القديم من أهل الشقاوة التي ثبتت لماهيته الغير المجعولة أزلا ـ فسييسر بمقتضى القهر ـ لعمل أهلالشقاوة،وفىذلك تُظهَّر المنة وتتم الحجة ولايرد قوله تعالى : (فلو شاء لهداكم أجمعين) لأن نفى الهداية لننى المشيئة ولا شكأن المشيئة تابعة للعلم والعلم تابع لثبوت المعلوم في نفسالاً مركماً يشير إليه قوله تعالى في المستحيل الغير الثابت في نفسه :( أم تنبئونه بمالا يعلم في الأرض ) وحيث لاثبوت للهداية في نفسها لا تعلق للعلم بها ، وحيث لا تعلق لامشيئة ، فسبب نفي إيجاد الهداية نغى المشيئة وسبب نغى المشيئة تقرر عدم الهداية في نفسها فيتُول الأمر إلى أن سبب نغى إيجاد الهداية انتفاؤها في نفسالامر وعدم تقررها فىالعلمالازلى: (ولوعلمالله فيهمخيراً لاسمعهم)فاذا انتقشهذا على صحيفة خاطرك ، فنقول قولهم الضرر الخالى عن النَّفع قبيح بديهة ليس بشيء لأن ذلك الضرر من آثار القهر التابع للذات الاقدس ومتى خلا عن القهر\_ كان عزشاً نه عماً يقولُه الظالمون\_ كالأقطع الذي ليس له إلا يد واحدة بل من أنصفه عقله يعلم أنالخلو عنصفة القهر يخل بالربوبية ويسلب إزار العظمة ويحط شأن الملكية إذ لايرهب منه حيائذ فيختل النظام وينحل نبذ هذا الانتظام . على أن هذه الشبهة تستدعى عدم إيلام الحيوان في هذه النشأة لاسما البهائم والاطفال الذين لاينالهم من هذه الآلام نفع بالكلية لاعاجلا ولا آجلا معأنا نشاهد وقوع ذلك أكثر من نجوم السماء فماهو جوابهم عنهذه الآلام منه سبحانه فيهذه النشأة معأنه لأنفعله منها بوجه فهو جوابنا عن التعذيب في تلك النشأة ، وقولهم إن الكافر لايظهر منه إلاالعصيان فتكليفه متى حصل ترتب عليه العذاب الخ: ففيه أن الكافر في علمالله تعالى حسب استعداده متعشقالنار تعشقالحديد للمغناطيس و إن نفر عنها نافر عن الجنة نفور الظلُّمة عن النور وإن تعشقها فهو إن كلف وإن لم يكلف لابد وأن يعذب فيها ، ولكن التكليف الإستخراج مافي استعداده من الاباء لاظهار الحجة والكفر مجرد علامة (وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم

يظلمون ) ، وقولهم هو سبحانه الخالق لداعية المعصية مسلم لـكنه خلقها وأظهرها طبق مادعا إليه الاستعداد الذاتي الذي لادخلُ للقدرة إلا في إيجاده وأي قبح في إعطاء الشيء ماطلبه بلسان استعداده و إن أضر به و لا يلزم الله تعالى عقلا أن يترك مقتضى حكمته ويبطل شأن ربوبيته مع عدم تعلق علمه بخلاف مااقتضاه ذلك الاستعداد، وقولهم هب أنا سلمنا العقاب فمن أين الدوام الخ:قلنا الدوام منخبث الذات وقبح الصفات الثابتين فيمالم يزل الظاهرين فيما لايزال بالاباء بعد التكليف مع مراعاة الحكمة، وهذا الخبث دائم فيهم مادامت حكمة الله تعالى الذاتية وذواتهم ع يرشدك إلىذلك قوله سبحانه : (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) ويدوم المعلول مادامت علته أو يقال العذاب وهو فيالحقيقة البعد منالله لازمالـكمفر والملزوم لاينفكمناللازم،وأيضاالكفرمعظهور البرهان فيالا نفس والآفاق بمن لاتتناهي كبرياؤه ولاتنحصر عظمته أمر لايحيط نطاق الفكر بقبحه وإن لم يتضرر به سبحانه لـكنالغيرة الالهية لاترتضيه وإنأفاضته القدرةالائزلية حسبالاستعداد بمقتضىالحكمة ، ومثل ذلك يطلب عذابا أبديا وعقابا سرمديا وشبيه الشيء منجذب إليه 6 ولا يقاس هذا بما ضربه من المثال إذأين ذلة التراب منعزة رب الار باب،و ليسمورد المسألتين منهلا و احداً . وقولهم من تابمن الكفر ولو بعد حين تابالله تعالى عليه ، أفترى أن هذا الكرم العظيم يذهب في الآخرة أو تسلب عقول أو لئك المعذبين فلا يتوبون الخ:ففيه أن من تاب من الـكفر فقد أبدل القبيح بضده وأظهر سبحانه مقتضى ذا ته وماهيته المعلومة له حسب علمه فهناك حينئذ كفرقبيح زائلو إيمان حسن ثابت ، وقد انضم إلىهذا إلايمان ندم علىذلكالكفر فى دار ينفع فيها تدارك مافات والندم على الهموات فيصير الكهفر بهذا الأيمان كأن لم يكن شيئاً مذكوراً إذ يقابل القبيح بالحسنويبقي الندم وهو ركن التوبة مكسبا على أن ظهور الايمان بعد الكفر دليل على نجابة الذات فىنفسها وطهارتها فىمعلوميتها والاعمال بالخواتيم فلا بدع فىمغفرة الله تعالى له جوداً وكرما ورحمة اللهتعالى - وإنوسعت كلشيء ببعض اعتبار اتها - إلا أنها خصت المتقين باعتبار آخر كما يشير إليه قوله تعالى ( ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ) فهي كمعيته سبحانه الغير المكيفة ، ألا تسمع قوله تعالى مرة : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلاهو رابعهم و لاخمسة إلاهو سادسهم ولاأدنى من ذلك و لاأ كثر إلاهو معهم) ، وتارة (إن الله مع الذين اتقوا والذين هممحسنون) وكرة (إن الله معنا) وطوراً (إن معي ربي) ولاينافي كون الرحمة أوسع داثرة منالغضب كاير من إليه (الرحمن على العرش استوى) أن الكفار المعذبين أكثر من المؤمنين المنعمين كما يقتضيه قوله تعالى : ( ولـكن أكثر الناس لايؤمنون ) وكذا حديث البعث لائن هذه الـكثرة بالنسبة إلى بني آدم وهم قليلون بالنسبة إلى الملائكة والحور والغلمان ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) (ويخلق مالا تعلمون) فيكون أهل الرحمة أكثر منأهل الغضب على أن أهل النار مرحومون فى عذابهم وماعند الله تعالى منكلشيء لايتناهي وبعضالشر أهون منبعض وهم مختلفون في العذاب ، وبين عذابكل طبقة وطبقة مابين السماء والارض وإن ظن كلمنأهلها أنه أشد الناسءذابا الكنالكلام فىالواقع بلمنهم مزهوملتذ بعذابه من بعضالجهات. ومنهم غيرذلك ، نعم فيهم منعذابه محض لالذة لهم فيه ومع هذا يمقتون أنفسهم لعلمهم أنها هي التي استعدت لذلك ففاض عليها مافاض من جانب المبدأ الفياض كايشير إليه قوله تعالى: ( لمقت الله أكرمن مقتكم أنفسكم) ومرب غفل منهم عن ذلك نبهه إبليس عليه اللعنة كما حكىالله عنه بقوله : (فلا تلوموني و لومو ا أنفسكم) ولإتنفعهم التوبة هناك كما تنفعهم هنا إذ قد اختلفت الدار ان وامتاز الفريقان وانتهى الامدالمضروب لها بمقتضى الحكمة الالهية . وقد رأينا فىالشاهد أن لنفع الدواء وقتا مخصوصا إذا تعداه ربما يؤثر ضرراً ومن الحفار من يعرفأنه قد مضي الوقت وانقضي ذلك الزمان وأن التوبة إنما كانت في الدار الدنياو لهذا (قال رب ارجعون لعلىأعمل صالحا فيما تركت) و لما كان هذا طلب عارف منوجه جاهل منوجه آخر قالالله تعالى في مقابلته (كلا إنها كلمة هو قائلها) ولم يغلظ عليه كما أغلظ على من قال : (ربنا أخرجنا منهافان عدنافا ناظالمون) حيث صدر عنجهل محضفاً جا بهم بقوله( اخسئوا فيها ولا تكلمون ) فلما اختلف الطلب اختلف الجواب و ايس كل دعاء يستجابكما لايخفي على أو لى الالباب، وقولهم بقى التمسك بالدلائل اللفظية وهي لا تفيداليقين فلا تعارض الادلة العقلية المفيدة له فيقال فيه إن أرادوا إن هذه الادلة العقلية مفيدة لليقين: فقد علمت حالها وأنها كسراب بقيعة وليتها أفادتظنا وإن أرادوا مطاق الادلة العقلية فهذه ليست منها علىأن كون الدلائل اللفظية لاتفيد اليقين إنما هو مذهب المعتزلة وجمهور الاشاعرة،والحق أنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات،ومنصدق القائل يعلم عدم المعارض العقلي فانه إذا تعين المعنى وكان مراداً له فلو كان هناك معارض عقلي لزم كذبه ، نعم ف إفادتها اليقين في العقليات نظر لان كونها مفيدة لليقين مبنى على أنه هل يحصل بمجردها والنظرفيها ـ وكونقائلهاصادقا ـ الجزم بعدم المعارض العقلي وأنه هل للقرينة التي تشاهد أو تنقل تواتراً مدخل في ذلك الجزم و حصول ذلك الجزم بمجر دها و مدخلية القرينة فيه ـ بما لا يمكن الجزم بأحد طر فيه ـ الاثبات والنفي فلا جرم كانت إفادتها اليقين في العقليات محل نظر وتأمل ﴿فَانْقَلْتُ ﴾ إذا كان صدق القائل مجزوما به لزم منه الجزم بعدم المعارض في العقليات كما لزم منه في الشرعيات و إلا احتمل كلامه الـكذب فيهما فلا فرق بينهما، ﴿قلت﴾ أجاب بعض المحققين بأن المراد بالشرعيات أمور يجزم العقل بامكانها ثبوتا وانتفاء ولاطريق اليها، وبالعقلياتماليس كذلك وحينئذ جازأن يكونمن الممتنعات فلاجل هذا الاحتمال ربما لم يحصل الجزم بعدم المعارض العقلي للدليل النقلي في العقليات و إن حصل الجزم به في الشرعيات وذلك بخلاف الادلة العقلية في العقليات فانها بمجردها تفيدالجزم بعدم المعارض لانهام كبة من مقدمات علم بالبديهة صحتها أوعلم بالبديهة لزومها ماعلم صحته بالبديمة، وحينئذ يستحيل أن يوجدما يعارضها لان أحكام البديهة لا تتعارض بحسب نفس الامر أصلا هذا وقال الفاضل الرومي ههنا بحث مشهور وهو أن المعنى بعدم الممارض العقلي في الشرعيات صدق القائل وهو قائم فىالعقليات أيضاً ومالايحكم العقل بامكانه ثبوتا أوانتفاء لايلزم أن يكون من الممتنعات لجواز إمكانه الخافي من العقل فينبغي أن يحمل كل ماعلم أن الشرع نطق به على هذا القسم لئلا يلزم كذبه و إبطال قطع العقل بصدقه فالحق أن النقلي يفيدالقطع في العقليات أيضا ولامخلص إلابأن يقال المراد أن النظر في الادلة نفسهاو القرائن في الشرعيات يفيد الجزم بعدم المعارض لاجل إفادة الارادة من القائل الصادق جزما . و في العقليات إفادته الجزم بعدمه محل نظر بناء على أن إفادته الارادة محتملة انتهى . وقد ذهب الشيخ الاكبرقدس وإلى تقديم الدليل النقلي على العقلي فقال في الباب الثاني والسبعين والأربعائة من الفتوحات:

على السمع عولنا فكنا أولى النهى ولاعلم فيما لا يكون عن السمع وقال قدس سره فى الباب الثامن والخسين والثلثمائة :

كيف للعقل دليل والذى فد بناه العقل بالكشف انهدم فنجاة النفس في الشرع فلا تك إنسانا رأى مم حرم

واعتصم بالشرع في الكشف فقد فاز بالخير عبيد قد عصم اهمل الفكر فلا تحفل به واتركنه مثل لحم في وضم إن للفكر مقاما فاعتضد به فيه تك شخصا قد رحم كل علم يشهد الشرع له هو علم فيه فلتعتصم وإذا خالفه العقل فقل طورك الزم مالكم فيه قدم

ريؤ يدهذاماروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن للعقل حداً ينتهي اليه كما أن للبصر حداً ينتهي اليه ، وقال الامام الغزالي : ولا تستبعد أيها المعتكف في عالم العقل أن يكون وراء العقل طور آخر يظهر فيه مالا يظهر في العقلكما لاتستبعد أن يكون العقل طوراً وراء التمييز والاحساس ينكشف فيه عوالم وعجائب يقصر عنها الاحساس والتمييز إلى آخر ماقال ففيها نحن فيه فى القرآن والسنة المتواترة ما لايحصى مما بدل على الحلود في النار،وفي العذاب دلالة واضحة لاخفاء فيها فتأويلها كلها بمجرد شبه أضعف منحبالالقمر، والعدول عنها إلى القول بنني العذاب أو الحلود فيه بما لاينبغي لاسيها في مثل هذه الاوقات التي فيها الناس كما ترى ، على أن هذه التأويلات في غاية السخافة إذ كيف يتصور حقيقة الدعاء من رب الارض والسماء أم كيف يكون التعليق بعد النظر في قوله تعالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أم كيف يقبل أن يكون الاخبار عن الاستحقاق دون الوقوع على مافيه في مثل قوله تعالى : ( كلما خبت ز دناهم سعيراً) (وكلما نضجت جلو دهم بدلناهم جلوداً غيرها) ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم . وأما ما ينقل عن بعض السلف الصالح ـ وكذا عن حضرة مولانا الشيخ الأكبر ومن حذا حذوه من السادة الصوفية رضي الله تعالى عنهم \_ من القول بعدم الخلود فذلك مبنى على مشرب آخر و تجل لم ينكشف لنا، والكثير منهم قد بني كلامه على اصطلاحات ورموز وإشارات قد حال بيننا وبين فهمها العوائق الدنيوية والعلائق النفسانية،ولعلقول من قال بعدم الخلود بمن لم يسلك مسلك أهل السلوك مبنى على عدم خلود طائفة من أهل النار وهم العصاة ما دون الكفرو إنوقع إطلاقالكفرعليهم حمل على معنى آخر كما حمل على رأى فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: « من ترك الصلاة فقد كفر» ، على أن الشيخ قدس سره كم وكم صرح في كتبه بالخلود فقال في عقيدته الصغرى أول الفتوحات: والتأبيد لأهل النار في النار حق ، وفي الباب الرابع والستين في بحث ذبح الموت ونداء المنادي ياأهل النار خلود ولا خروج مانصه :ويغتم أهل النار أشد الغم لذلك ثمم تغلق أبواب النار غلقا لافتح بعده وتنطبق النارعلى أهلها ويدخل بعضهمفى بعض ليعظم انضغاطهمفيها ويرجعأعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها و يى الناس و الجن فيها مثل قطع اللحم فى القدر التي تحتها النار العظيمة تغلى كغلى الحيم فتدور فى الخلق علواً وسفلا (كلما خبتزدناهم سعيراً) ، وذكر الشيخ عبدالكريم الجيلي في كتابه المسمى بالانسان الكبير، وفي شرح لباب الاسرار من الفتوحات: أن مراد القوم بأن أهل النار يخرجون منها هم عصاة الموحدين لا الكفار، وقال: إياك أن تحمل كلام الشيخ محيى الدين أو غيره من الصوفية في قولهم بانتها ممدة أهل النار من العصاة - على الكفار فان ذلك كذب وخطأ وإذا احتمل الكلام وجها صحيحاً وجبالمصير اليه انتهى،نعمقال قدسسره في تفسير الفاتحة من الفتوحات فاذا وقع الجدار وانهدم الصور وامتزجتالًا نهار والتقى البحران وعدم البرزخصار العذاب نعيها وجهنم جنة ولاعذاب ولاعقاب إلانعيم وأمان بمشاهدةالعيانالخ،وهذا وأمثاله محمولعلىمعنى

صحيح يعرفه أهل الذوق لا ينافي ماوردت به القواطع، وقصاري ما يخطر لامثالنافيه أنه محمول على مسكن عصاة هذه الأمةمن النارءوفيه يضع الجبار قدمه ويتجلى بصفة القهر على النار فتقو لقط قطو لا تطيق تجليه فتحمدو لابعدأن تلحق بعدبالجنة وإياكأن تقول بظاهره معماأنت عليه وكلما وجدت مثل هذالاحدمن أهل الله تعالى فسلمه لهم بالمعني الذىأرادوهما لاتعلمهأنت ولاأنا لابالممنى الذى ينقدح فيعقلك المشوب بالاوهام فالامروالله وراء ذلك والاخذ بظواهر هذهالعبار اتالنافية للخلودفىالعذاب وتأويل النصوصالدالة علىالخلود فى النار بأن يقال الخلود فيها لايستلزم الخلود فىالعذاب لجواز التنعم فيهاو انقلاب العذاب عذوبة بما يجر إلى ننى الاحكام الشرعية وتعطيل النبواتوفتح بابلايسد وإنسولت نفسك لك ذلك قلبنا البحث معك ولنأتينك بجنو دمن الادلة لاقبل لك بها وما النصر آلا من عند الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين ، ولا يوقعنك في الوهم ان الخلود مستلزم لتناهي التجليات فالله تعالى هو الله وكل يوم هو في شأن ( فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ) ولا أظنك تجد هذا التحقيق من غيرنا والحمدلله رب العالمين﴿ وَمَنَ ٱلنَّاسَ مَنْ يَقُولُ ءَامَّنَّا بُاللَّهَ وَ بُالْيَوْمِ ٱلْأَخِرَ وَمَا هُمِبُوْ مَنينَ ٨﴾ هذه الآية وما بعدها إلى آخر القصة معطوفة على قصة (إن الذين كفروا ) وكل من المتعاطفين مسوق لغرض إلا أن فيهما من النعي على أهل الضلال مالا يخني وقد سيقت هذه الآية إلى ثلاث عشرة آية لنعي المنافقين الذين ستروا الكفر وأظهروا الاسلام فهم بحسبالظاهر أعظم جرمامن سائر الكفاركما يشيراليه قوله تعالى: (إنالمنافقين في الدرك الأسفل من النار) والناس \_ أصله عند سيبويه ، والجمهور \_ أناس وهو جمع أو اسم جمع لانسان،وقد حذفت فاؤه تخفيفا فوزنه فعال،ويشهد لاصله إنسان وإنس وأناسى ونقصهوإتمامه جائزاُنإذاً نكر فاذا عرف بأل فالاكثر نقصه ومن عرف خص بالبلاء ويجوز إتمامه على قلة كما في قوله :

إن المنايا يطلعب على الاناس الآمنينا وهو مأخوذ من الانس ضد الوحشة لانسه بحنسه لانه مدنى بالطبع ومن هنا قيل: وما سمى الانسان إلا لانسه ولا القلب إلا أنه يتقلب

أومن آنسأى أبصر قال تعالى: (آنس من جانب الطور ناراً) وجاء بمعنى سم وعلى وسمى به لانه ظاهر محسوس، وذهب السكاكي إلى أنه اسم تام وعينه واو من نوس إذا تحرك بدليل تصغيره على نويس فوزنه فعل ه و في الكشاف أنه من المصغر الآني على خلاف مكبره كأنيسيان ورويجل وقيل: من نسى بالقلب لقوله تعالى قى آدم على الكشاف أنه من المصغر الآني على خلاف مكبره كأنيسيان ورويجل وقيل: من نسى بالقلب لقوله تعالى على الناسمين العرب: أناس من الجن قال ابو حيان: وهو مجاز وإذا أخذ من في الغالب إلا في بني آدم و حكى ابن خالويه عن ناسمن العرب: أناس من الجن الذي هو المواء ، وعن سلمة بن نوس يكون صدق المفهوم على الجن ظاهراً لاسيا إذا قلنا إن النوس تذبذب الشيء في الهواء ، وعن سلمة بن عاصم أنه جزم بأن كلا من ناس وأناس مادة مستقلة واللام فيه إما للجنس أو للعهد الخارجي فان كان الاول في نكرة موصوفة وإن كان الثاني فهي موصولة على تقدير الجنس وموصوفة على تقدير العهد لأن بعض الجنس قد يتعين بوجه ما وبعض المعينين موصولة على تقدير الجنس أحواله كأهل محلة محصورين فيهم قاتل لم يعرف بعينه كونه قاتلا وإن عرف شخصه قد يجهل باعتبار حال من أحواله كأهل محلة محصورين فيهم قاتل لم يعرف بعينه كونه قاتلا وإن عرف شخصه فلا وجه للتخصيص عند هؤلاء ، وقيل إن التخصيص هو الانسب لان المعرف بلام الجنس لعدم التوقيت فيه في به من النكرة و بعض النكرة نئاسب من الموصوفة المنسوب فلا في العهد ، وعلى هذا الاسلوب في باستمال من أدوله كانه في العهد ، وعلى هذا الاسلوب

وردةوله تعالى:(منالمؤمنين رجال)(ومنهم الذين يؤذونالنبي)لانه أريدفى الاول الجنس، وفى مرجع الضمير في الثاني طائفة معينة من المنافقين،ولماكان في الآية تفصيل معنوىلانه سبحانه ذكرالمؤمنين ثم الكافرين ثم عقب بالمنافقين فصار نظيراً للتفصيل اللفظي،وفي قوة تفصيل الناس إلىمؤمن وكافر ومنافق ـ تضمن الاخبار عمن يقول بأنه منالناس ـ فائدة ، ولك أن تحمله على معنى من يختني من المنافقين معلوم لنا ولو لا أن الستر من الكرم فضحته فيكونمفيداً أيضا وملوحا إلى تهديد ما ، وقيل:المراد بكونهم منالناسأنهم لاصفة لهم تميزهم سوى الصورة الانسانية، أوالمراد التنبيه على أن الصفات المذكورة تنافى الانسانية فيتعجب منها \_ أومناط الفائدة \_ الوجود أي إنهم موجودون فيما بينهم أو إنهم من الناس لامن الجن إذ لانفاق فيهم،أوالمراد بالناس المسلمون والمعنى انهم يعدون مسلمين أو يعاملون معاملتهم فيما لهموعليهم،ولا يخنى مافى بعض هذهالوجوه من الـكلف والتكلفو لـكلساقطة لاقطة ، واختار أبو حيانهنا أن تـكون(من)موصلة مدعيا أنها إنما تكونموصوفة إذا وقعت فيمكان يختص بالنكرة في الأكثر ، وفي غير ذلك قليل حتى أن السكاكي على علوكعبه أنـكره ولا يخفى مافيه، ولا يرد على إرادة العهد أنه كيف يدخل المنافقون مطلقاً فىالكفرة المصرين المحكوم عليهم بالختم وإن (ومن الناس) الآية وقع عديلا لأن الذين كفرو ابياناللقسم الثالث المذبذب فلايدخل فيه لأن المراد بالمنافقين المصممون منهم المختوم عليهم بالكفر كمايدل عليه (صم بكم عمى فهم لا يرجعون) لامطلق المنافقين ولأن اختصاصهم بخلط الخداع والاستهزاء معالكفر لاينافى دخولهم تحت الكفرة المصرين، وبهذا الاعتبار صاروا قسما ثالثا فالقسمة ثنائية بحسب الحقيقة ثلاثية بالاعتبار، وفي قوله تعالى يقول وآمنا مراعاة للفظ (من)ومعناها ولوراعي الأولفقط لقال آمنت أو الثانيفقط لقال يقولون ولما روعيا جميعاحسن مراعاة اللفظ أو لا إذ هو في الخارج قبل المعنى والواحد قبل الجمع ولو عكس جاز ، وزعم ابن عطية أنه لا يجوز الرجوع من جمع إلى توحيد ويرده قول الشاعر :

لست بمن يكع أو يستكينو ن إذا كافحته خيل الأعادى

واقتصر من متعلق الايمان على الله واليوم الآخر مع أنهم كانوا يؤمنون بأفواههم بجميع ماجاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لانهما المقصود الاعظم من الايمان إذ من آمن بالله تعالى على على الميق بجلال ذاته - آمن بكتبه ورسله وشرائعه ، ومن علم أنه إليه المصير استعد لذلك بالاعمال الصالحة ، وفذلك إشعار بدعوى حيازة الايمان بطبدأ والمعاد وما طريقه العقل والسمع ويتضمن ذلك الايمان بالنبوة أو أن تخصيص ذلك بالذكر للايذان بأنهم يبطنون الكفر فيما ليسوا فيه منافقين في الجلة لأن القوم في المشهور كانوا يهوداً وهم مخلصون في أصل الايمان بالله واليوم الآخر على ظهم ، ومع ذلك كانوا ينافقون في كيفية الايمان بهما ويرون المؤمنين أن إيمانهم في كيف فيما يقصدون به النفاق المحض وليسوا مؤمنين به أصلا كنبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم والقرآن أو أنهم قصدوا بتخصيص الايمان بهما التعرض بعدم الايمان بخاتم الرسل صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك بيان لمزيد خبثهم ، وهذا لوقصد حقيقته حينئذ لم يكن إيماناً لانه لا بدمن الاقرار بماجاء به صلى الله تعالى عليه وسلم في غيف وهو مخادعة و تلبيس ؟! وقيل: إنه لما كان غرضهم المبالغة في خلوص إسلامهم بأنهم تركوا عقائدهم التي كانوا عليها في المبدأ والمعاد واعترفوا أنهم كانوا في ضلال خصوا إمانهم بذلك لانهم كانوا قائلين بسائر الاصول ، وأما النبوة فليس في الايمان بها اعتراف بذلك وأيضاً ترك

الراسخ فى القلب مما عليه الاباء بترك الايمان به صلى الله تعالى عليه وسلم من المسلمات فـكا نهم لم يتعرضوا له للاشارة إلى أنه مالاشبهة في أنهم معتقدون له بعد اعتقادهم ماهو أشد منه عليهم و حمل (بالله وباليوم الآخر) على القسم منهم على الايمان سمج بالله، وأسمج منه بمراتب حمله على القسم منه تعالى على عدم إيمانهم بتقدير ما آمنوا (و ما هم بمؤ منين) فيجبأن يكون الباء صلة الايمان وكررت مبالغة في الخديعة والتلبيس باظهار أن إيمانهم تفصيلي مُوكد قوى (١) \* واليوم الآخر يحتملأن يراد به الوقت الدائم من الحشر بحيث لا يتناهى أوماعينه الله تعالى منه إلىاستقراركل من المؤمنين والـكافرين فيما أعدله، وسمىآخراً لأنه آخر الأوقات المحدودة والأشـبه هو الأول لأن إطلاق اليوم شائع عليه فىالقرآن سواء كان حقيقة أو مجازاً ولأن الامان به يتضمر. الامان بالثانى لدخوله فيه من غير عكس، نعم المناسب للفظ اليوم ـ لغة ـ هو الثانى لمحدوديَّته وهو على كل تقدير مغاير لما عند الناس لأن اليوم عرفا من طلوع الشمس إلى غروبها وشرعا علىالصحيح من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب،واصطلاحا من نصف النهار إلى نصف النهار والامر وراء ذلك، وسيأتي لذلك تتمة، وفي قوله سبحانه: ﴿ وماهم بمؤمنين ﴾ حيث قدم الفاعل وأولى حرف النفى رد لدعوى أولئك المنافقـين على أبلغ وجه لا أن انخراطهم في سلك المؤمنين من لوازم ثبوت الايمان الحقيقي لهم وانتفاء اللازم أعدل شاهد على انتفاء الملزوم، وقد بولغ فى ننى اللازم بالدلالة على دوامه المستلزم لانتفاء حدوث الملزوم مطلقا، وأكد ذلك النبي بالباء (٢) أيضا وهذا سبب العدول عرب آلرد بما آمنوا المطابق لصدر الكلام، و بعضهم يحرى الـكلام على التخصيص وأن الـكفار لمـــا رأوا أنفسهم أنهم مثل المؤمنين في الايمان الحقيقي وادعوا موافقتهم قيل في جوابهم (وماهم بمؤمنين ) على قصر الافراد والدُّوق يبعده ، وإطلاق الوصف للاشارة إلى العموم وأنهم ليسوا من الايمانُ فىشىء، وقد يقيد بما قيد به سابقه لا "نه واقع فى جوابه إلاأن ننى المطلق يستلزم ننى المقيد فهو أبلغ وأوكد . وفي هذه الآية دلالة على أن من لم يصدق بقلبه لا يكون مؤمنا، وأما على أن من أقر بلسانه وليس في قلبه ما يوافقه أو ينافيه ليس بمؤمن فلا لوجود المنافى فالمنافق هنا لائه من المختوم على قلبه أو لائن الله تعالى كذبه وليس إلالعدم مطابقة التصديق القلبي للساني كذا قيل ، ودقق بعضهم مدعيا أن من يجعل الايمان الاقرار اللساني سوا. يشترط الخلو عنالانكار والتكذيب أملايشترط أن يكون الاقرار بالشهادتين ولايكنى عنده نحوآمنت بالله وباليوم الآخر لأنالمدار علىالنطق بهماكما ورد في الصحيح حتى اشترط بعضهم لفظ اشهد، والاسم الخاص به تعالى واسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فليس في الآية حينتُذ دليل على إبطال مذهب الكرامية بوجه فليتدبر \*

<sup>(</sup>١) لأن إعادة العامل تقتضى أن متعلقه كالمعاد كماقال(س) في مررت بزيد وبعمرو فيفيد ماذكر وهوظاهر اه منه (٢) فيه إشارة إلى أن النفي اعتبر أو لا ثم أكد فالـكلام من تأكيد النفي لانفي التأكيد اه منه

<sup>(</sup>٣) المخدع مثلث ، والخزانة لاتفتح اه منه

<sup>(</sup>م**٩٩ – ج – ١** تفسير روح المعانى)

يستهجن شرعا أوعقلاأوعادة إلى استجرارمنفعة من نيل معروف لنفسه أو إصابة مكروه لغيرهمع خفائهما على الموجه نحوهالقصد بحيث لا يتأتى ذلك النيل أو الاصابة بدونه أولو تأتى ازم فوت غرض آخر حسب تصوره وعليه يكون الحرب خدعة (١) مجازاً ولاتخفى غرابته . والمخادعة مفاعلة، والمعرُوف فيها أن يفعل كل أحدبالآخر مثل ما يفعله به فيقتضيهنا أن يصدر من كل و احد من الله و من المؤمنين و من المنافقين فعل يتعلق بالآخر، وظاهر هذا مشكل لان الله سبحانه لايخدع و لايخدع أما على التحقيق فلا نه غنى عن كل نيل وإصابة واستجرار منفعة لنفسهوهو أيضامتعال على التعمل وأستحضار المقدمات ولانهجل عن أن يحوم حول سرادقات جلاله نقص الانفعال وخفاءمعلومماعليه،وأما علىماذكرهالسيد فلا نه جلشأنه أجلمنأن تخفى عليه خافية أويصيبه مكروه فكيف يمكن للمنافقين أن يخدعوه ويوقعوا في علمه خلاف مايريدون من المسكر وه ويصيبونه بهمع أنهم الحرنهم من أهل الـكتاب عالمون باستحالة ذلك، والعاقل لا يقصد ماتحقق لديه امتناعه ، وأما أنه لا يخدع فلائه و إنجاز عندنا أن يوقع سبحانه فىأوهام المنافقين خلاف مايريده من المكاره ليغتروا ثم يصيبهم به لـكن يمتنع أن ينسب إليه لما يوهمه من أنه إنما يكون عن عجز عن المكافحة وإظهار المكتوم لانه المعهودمنه فيالاطلاق كما فيالانتصاف ولذا زيد فى تفسيره مع استشعار خوف أواستحياء منالججاهرة، وأما المؤمنون وإن جاز أن يخدعوا إلاأنه يبعد أن يقصدوا خدع المنافقين لانه غير مستحسن بلمذموم مستهجن وهي أشبه شيء بالنفاق وهم فى غنىعنه علىان الانخداع المتمدّح به هو التخادع بمعنى إظهار التأثر دونه كرما لها يشير إليه قوله ﷺ «المؤمن غركريم» لا الانخداع الدال على البله، ولذا قالت عائشة في عمر رضي الله تعالى عنهما كان اعقل من أن يخدع وأفضل من أن يخدع، و يجاب عن ذلك بأنصورة صنيعهم معاللة تعالى حيث يتظاهرون بالايمان وهم كافرون، وصورة صنيع الله تعالى معهم حيث أمر باجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده أهل الدرك الاسفل وصورة صنيع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمرالله تعالىفيهم فأجروا ذلكعليهم تشبه صورة المخادعة فغي الكلامإما استعارة تبعية في (يخادعون)وحده أوتمثيلية في الجملة وحيث أن ابتداء الفعل في باب المفاعلةمنجانبالفاعل صريحا وكون المفعول آتيا بمثل فعلهمدلول عليه منعرض الكلام حسن إيراد ذلك في معرض الذم لما أسند اليه الفعل صريحا وكون مقتضي المقام إيراد حالهم خاصة ـ كما قاله مولانامفتي الديار الرومية ـ ممالا يخدش هذا الوجه الحسن أو يجاب كما قيل ـ بأن المراد مخادعة رسول الله ﴿ اللَّهِ السَّالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وأوقع الفعل على غير مايوقع عليه للملابسة بينهما وهي الخلافة فهناك مجاز عقلي فى النسبة الايقاعية وهذا ظاهر على رأى من يكتني بالملابسة بين ماهو له وغير ماهو له،وأما على رأى من يعتبرملابسة الفعل بغير ماهو له بأن يكونمنمعمولاته فلاءعلىأنه يبقى منالاشكال أن لاخدع من الرسول والمؤمنينولامجال لان يكون الخدع منأحد الجانبين حقيقة ومنالآخر مجازآ لاتحاد اللفظ وكأن المجيب إما قائل بجواز الجمع بين الحقيقة والمجازأو غيرقائل بامتناع صدورالخدع منالرسول والمؤمنين حتى يتأتىلهم مايريدون من إعلاء الدين ومصالح المسلمين.وقرا ابن مسعو درضي الله تعالى عنه وأبو حيوة ـ يخدعون ـ والجواب عما يلزمهو الجواب فيها لزم، وقد تأتى

<sup>(</sup>١) يروى بفتح الحاء وضمها مع سكون الدال، وبضمها مع فتح الدال، فالاول معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع أي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها إقالة، وهو أفصح الروايات وأصحها، ومعنى الثانى هو الاسم من الحدد ، ومعنى الثانث أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم فا يقال رجل لعبة وضحكة للذي يكثر المامب والضحك فليفهم وليحفظ اه منه

فاعل بمعنى فعل كعافانى الله تعالى وعاقبت اللص فلا بعد في حمل قراءة الجمهور على ذلك و يكون إيثار صيغة المفاءلة لافادة المبالغة فى الكيفية فان الفعل متى غو لبفيه بولغ به أو فى الـكمية كافى الممارسة و المزاولة فانهم كانو امداومين على الخدع (و يخادعون) إما بيان ليقو للاعلى وجه العطف إذ لا يجرى عطف البيان في الجمل عند النحاة و إن أو همه كلام أهلالمعانى وإما استثناف بيانى كا نه قيل لم يدعون الايمان كاذبين وماذا نفعهم؟فقيل يخادعون الخ،وهذافي الماك كالآول ولعلالاول أولى ﴿ وجوز أبو حيان كون هذه الجملة بدُّلا من صلة من بدلَّ اشتمال أوحالا من الضمير المستكن في يقول أي مخادعين، وأبو البقاء أن يكون حالامن الضمير المستتر في مؤمنين، ولعل النفي متوجه للمقارنة لالنفس الحال \_ كما في ماجاءني زيد،وقد طلع الفجر \_ (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهموهم يستغفرون) على أنه قد تجعل الحال ونحوها في مثل ذلك قيداً للنفي لاللمنفي كما قرروه في ـ لم أبالغ ـ في اختصاره تقريباً،وجعل الجملة صفة للمؤمنين ممنوع لمـكان النفي والقيد وليست حال الصفة كصفة الحال فلا عجب في تجويز إحداهما ومنع الآخرى كما توهمه أبوحيان في بحره ، نعم التعجب من كون الجملة بياناً للتعجب من كونهم من الناس كما لايخني . ثم إن الغرض من مخاعة هؤلاء لمن خادعوه كالغرض من نفاقهم طبق النعل بالنعل فقد قصدوا تعظيمهم عند المؤمنين والتطلع علىأسرارهم ليفشوها ورفع القتل عنهم أوضرب الجزية عليهم وألفوز بسهم منالغنائم وبحو ذلك وثمرة مخادعة مزخادعوه إياهم إن كانت حكم إلهية ومصالح دينية ربما يؤدىتركها إلى مُفاسد لاتحصى ومحاذير لاتستقصى ، وقرأ الحرميان وأبوعمرو : ( ومايخادعون ) ، وقرأ بأتى السبعة : ( ومايخدعون ) وقرأ الجارود وأبو طالوت : ( ومايخدعون ) ـبضماليا. ـ مبنياً للمفعول. وقرأ بعضهم : (ومايخادعون) ـ بفتح الدال مبنياً للمفعول أيضاً ـ وقرأ قتادة والعجلى : ( ومايخدعون ) منخدع مضاعفا مبنيا للفاعل،وبعضهم \_ بفتح الياء والحاء وتشديد الدال المكسورة \_ وماعدًا القراءتينالأوليين شاذة وعليهما نصب أنفسهم على المفعولية الصرفة أو معالفا علية معنى ، وأما على قراءة بناء الفعل للمفعول فهو إماعلى إسقاط الجارأي فيأنفسهم أوعن أنفسهم أو على التمييز على رأى البكوفيين أو التشبيه بالمفعول على زعم بعضهم أو على أنه مفعول بتضمين الفعل يتنقصون مثلا، ولايشكل على قراءة يخادعون أنه كيف يصح حصر الخداع على أنفسهم ، وذلك يقتضي نفيه عنالله تعالى و المؤمنين ، وقد أثبت أولا،و إن المخادعة إنما تكون فىالظاهر بين اثنين فكيف يخادع أحد نفسه لأنا نقول المراد أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها عائد عليهم فالخداع هنا هو الخداع الأول والحصر باعتبار أن ضرره عائد إلىأنفسهم فتكون العبارة الدالة عليه مجازاً أوكناية عن انحصارضررها فيهم أونجعل لفظ الحداع مجازاً مرسلا عن ضرره في المرتبة الثانية ، وكونه مجازاً باعتبار الأول كما قاله السعد غيرظاهر . وقد يقال إنهم خدعوا أنفسهم لماغروها بذلك وخدعتهم حيث حدثتهم بالأمانى الحالية ، فالمراد بالخداع غير الأول. والمخادع والمخادع متغايران بالاعتبارفالخداع على هذا مجازعن إيهام الباطل وتصويره بصورة الحق، وحمله على حقيقته بعيد وكون ذلك من التجريد كقوله:

لاخيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال

لاير تضيه الذوقالسليم كالقول بأن الـكلام من باب المبالغة فى امتناع خداعهم لله تعالى وللمؤمنين لانه كما لا يخفى خداع المخادع لنفسه فيمتنع خداعه لها يمتنع خداع الله تعالى لعلمه والمؤمنون لاطلاعهم باعلامه تعالى أو الكناية عن أن مخالفتهم ومعاداتهم لله تعالى وأحبابه معاملة مع أنفسهم لأن الله تعالى والمؤمنين ينفعونهم كأنفسهم ،

وبعضهم يجعل التعبير هنا بالمخادعة للمشاكلة مع كون كل من المشاكل والمشاكل بجازاً وكل يعمل على شاكلته والنفس حقيقة الشيء وعينه ولا اختصاص لها بالأجسام لقوله تعالى: (كتب على نفسه الرحمة) (ويحذركم الله نفسه) و تطلق على الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الارادية وسماها الحكيم الروح الحيوانية وأول عضو تحله القلب إذ هو أول ما يخلق على المشهور، ومنه تفيض إلى الدماغ والكبد وسائر الأعضاء ولا يلزم من ذلك أن يكون منبت الاعصاب إذ من الجائز أن يكون العضو المستفيد منبتا لآلة الاستفادة ، وقيل: الدماغ لأنه المنبت ولم تقمد لالة قطعية على ذلك كما في شرح القانون للامام الرازي وكثيراً ما تطلق على الجوهر المجرد المتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف وهي الروح الامرية المرادة في - من عرف نفسه فقد عرف ربه - وتسمى النفس الناطقة وبتنوع صفاتها تختلف أسماؤها و أحظى الاعضاء باشراق عرف نفسه فقد عرف ربه - وتسمى النفس الناطقة وبتنوع صفاتها تختلف أسماؤها و أحظى الاعضاء باشراق ما قيل: المعنوية القلب أيضاً ولذلك الشرف قد يسمى نفسا، وبعضهم يسمى الرأى بها، والظاهر في الآية على ما قيل: المعنى الأول إذ المقصود بيان أن ضرر مخادعتهم راجع اليهم ولا يتخطاهم إلى غيرهم وليس بالمتعين ما قيل: المعنى الول غيرهم وليس بالمتعين على الايخنى ، وتطلق على معان أخر ستسمعها مع تحقيق هذا المبحث إن شاء الله تعالى \*

وجملة ﴿وما يشعرون ﴿مستأنفة أو معطوفة على (وما يخدعون إلاأنفسهم)ومفعول (يشعرون) محذوف أي (ومايشعرون) أنهم يخدعونها أو أنالته يعلم مايسرونوما يعلنونأو إطلاعالته تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم على خداعهم وكذبهم \_ كاروى ذلك عن النعباس أو هلاك أنفسهم وإيقاعها في الشقاء الابدى بكفرهم ونفاقهم كما روىعن زيد،أو المراد لا يشعرون بشيء ،ويحتمل إلى في البحر ـ أنْ يكون (وما يشعرون) جملة حالية أي (ومأ يخدعون إلاأ نفسهم)غير شاعرين بذلكو لو شعروا لماخادعوا ، والشعور الادراك بالحواس الخس الظاهرة ويكون بمعنى العلم، قال الرأغب : شعرت كذا يستعمل بوجهين بأن يؤخذ من مس الشعر ويعبر به عن اللس ؛ ومنه استعمل المشاعر للحواس، فاذا قيل: فلان لايشعر فذلك أبلغ في الذم من أنه لايسمع ولا يبصر لأن حس اللمس أعم من حس السمع والبصر ، وتارة يقال:شعرت كذا أي أدركت شيئًا دقيقًا من قولهم شعرته أى أصبت شعره نحو ـ أذنته ورأسته ـ وكان ذلك إشارة إلى قولهم فلان يشق الشعر إذا دق النظر ،ومنه أخذ الشاعر لادراك دقائق المعانىانتهي . والآية تحتمل نني الشعور بمعنىالعلم فمعنى (لايشعرون)لايعلمون وكثيراً ماورد بهذا المعنى ، وفي اللحاق نوع إشارة اليه ، ويحتمل نفيه بمعنى الأدراك بالحواس فيجعل متعلق الفعل كالمحسوسالذىلايخني إلا على فاقد الحواس،ونني ذلك نهاية الذم لأن من لايشعربالبديهي المحسوس مرتبته أدنى من مرتبة البهائم فهم كالانعام بل هم أضل . ولعل هذا أولى لما فيه من التهـكم بهم مع الدلالة على نفى العلم بالطريقالاولى ، وهوأيضاً أنسب بقوله تعالى : (ختم الله على قلو بهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاة) كالايخفى ﴿ فَ قُلُومِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَّضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلْهُمْ مَا كَانُوا يَكْذُبُونَ • ١ ﴾ المرض بفتح الراء كمَاقرأ الجمهور، وبسكونها يما قرأ الاصمعي عن أبي عمر ـ وعلى ماذهب اليه أهل اللغة ـ حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل ، وعند الاطباء ما يقابل الصحة وهي الحالة التي تصدر عنها الافعال سليمة ، والمراد من الافعال ماهو متعارف وهي إما طبيعية كالنمو أو حيوانية كالنفس أو نفسانية كجودة الفكر ، فالحول والحدب مثلا مرض عندهم دون أهل اللغة وقد يطلق المرض لغة على أثره وهو الألم كما قاله جمع بمن يوثق بهم ، وعلى الظلمة كما في قواه :

فى ليلة مرضت من كل ناحية فما يحس بها نجم ولا قمر

وعلى ضعف القلبوفتوره كما قاله غير واحدو يطلق مجازآ على ما يعرض المرء بما يخل بكمال نفسه كالبغضاء والغفلةوسوء العقيدة والحسد وغير ذلك منموانع الكمالات المشابهة لاختلال البدن المانع عن الملاذو المؤدية إلى الهلاك الروحاني الذي هو أعظم من الهلاك الجسماني، والمنقول عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهدوقتادة وسائر السلف الصالح حمل المرض في الآية على المعنى المجازي . ولا شك أن قلوب المنافقين كانت ملاءًىمن تلك الخبائث التي منعتهم مما منعتهم وأوصلتهم إلى الدرك الاسفل من النار . ولامانع عند بعضهم أن يحمل المرض أيضاً على حقيقته الذي هو الظلمة ﴿ وَمَن لَم يَجْعَلَ الله لَه نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورُ وَالذين كَفرُوا أُولياؤُهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ) وكذا على الألم فان فى قلوب أولئك ألما عظما بواسطة شوكة الاسلام وانتظام أمورهم غاية الانتظام ، فالآية على هذا محتملة للمعنيين ونصب القرينة المَّانعة في المجاز إنما يشترط فىتعيينه دوناحتمالهفاذا تضمن نكتة ساوى الحقيقة فيمكن الحمل عليهما نظرآ إلىالاصالة والنكمتة إلا أنه يرد هنا أنالًالم مطلقا ليسحقيقة المرض بل حقيقته الألملسوء المزاج وهومفقود في المنافقينوالقول بأن حالهم التي هم عليها تفضي اليه في غاية الركاكة على أن قلوب أو لثك لو كانت مريضة لـكانت أجسامهم كذلك أو لـكان الحمام عاجلهم ويشهد لذلك الحديث النبوى والقانون الطبي ، أما الأول فلقوله ﴿ لَا اللَّا « إن في الجسد مضغة » الحديث ، وأما الثاني فلا أن الحكماء بعد أن بينوا تشريح القلب قالوا إذا حصلت فيه مادة غليظة فان تمكنت منه ومن غلافه أو من أحدهما عاجلت المنية صاحبه وإن لم تتمكن تأخرت الحياة مدة يسيرة ولاسبيل إلى بقائها مع مرضالقلب،فالاولىدرايةورواية حمله على المعنى المجازى ـ ومنه الجبن والحنور \_ وقد داخل ذلك قلوب المنافقين حينشاهدوا منرسول الله ﷺ والمؤمنين ماشاهدوا . والتنوين للدلالةعلى أنه نوع غيرما يتعارفه الناس من الأمراض، ولم يجمع كما جمع القلوب لان تعداد المحال يدل على تعداد الحال عقلا فاكتنى بجمعها عن جمعه . والجلة الاولى إما مستأنفة لبيان الموجب لخداعهم وماهم فيه من النفاق أو مقررة لما يفيده (وماهم بمؤمنين) من استمرار عدم إيمانهم أو تعليل له كا"مه قيل مابالهم لا يؤمنون؟ فقال: (فى قلوبهم مرض) يمنعه أومقررة لعدم الشعور وإن كانسبيل قوله: (وما يشعرون) سبيل الاعتراض على ماقيل وجملة فزادهم الله مرضا إما دعائية معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه والمعترضة قدتقترن بالفاء كما فى قوله: واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتى كلما قدرا

كا صرح به فى التلويح وغيره نقلاعن النحاة أو إحارية معطوفة على الأولى وعطف الماضى على الاسمية لنكتة إن أريد فى الأولى أن ذلك لميزل غضاً طرياً إلى زمن الاخبار، وفى الثانية أن ذلك سبب لازدادوا بما من الله تعالى به على المؤمنين شفاء ولا يتكرر هذا مع قوله تعالى: المحقق إذلولا تدنس فطرتهم لازدادوا بما من الله تعالى به على المؤمنين شفاء ولا يتكرر هذا مع قوله تعالى: ( يمدهم فى طغيانهم ) للفرق بين زيادة المرضوزيادة الطغيان على أنه لامانع من زيادة التوكيد مع بعد المسافة، وأيضا الدعاء إن لم يكن جاريا على لسان العباد أو مراداً به مجرد السب والتنقيص يكون إبجابا منه سبحانه فيؤول إلى ما آل اليه الاخبار وزيادة الله تعالى مرضهم إما بتضعيف حسدهم بزيادة نعم الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى على والمذكر الحكيم تعلى عليه وسلم والمؤمنين أو ظلمة قلوبهم بتجدد كفرهم بما ينزله سبحانه شيئا فشيئا من الآيات والذكر الحكيم فهم فى ظلمات بعضها فوق بعض أو بتكثير خوفهم ورعبهم المترتب عليه ترك مجاهرتهم بالكفر بسبب

إمداد الله تعـالى الاسلام ورفع أعلامه على أعـلام الاعزاز والاحترام ، أو باعظام الآلم بزيادة الغموم وإيقاد نيران الهموم

والغم يخترم النفوس نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم

و يكونذلك بتكاليف الله تعالى لهم المتجددة و فعلهم لها مع كفرهم بها و بتكليف الذي عليه للم ببعض الأمور و تخلفهم عنه الجالب لما يكرهو نه مزلومهم وسوء الظن بهم فيغتمون إن فعلوا و إن تركوا و نسبة الزيادة إلى الله تعالى حقيقة و لو فسرت بالطبع فا نه سبحانه الفاعل الحقيقي بالاسباب و بغيرها و لا يقبح منه شيء ، و بعضهم جعل الاسناد مجازاً في بعض الوجوه و لعله نزغة اعتز الية ، وأغرب بعضهم فقال : الاسناد مجازي كيفما كان المرض ، و حمل على أن المراد أنه ليس هنا من يزيدهم مرضا حقيقة على رأى الشيخ عبد القاهر في أنه لا يلزم في الاسناد الجازي أن يكون للفعل فاعل يكون الاسناد اليه حقيقة مثل

يزيدك وجهه حسناً إذا مازدته نظراً

فتدبر، وإنما عدى سبحانه الزيادة اليهم لاإلى القلوب فلم يقل فزادها إما ارتكابا لحذف المضاف - أى فزاد الله قلوبهم مرضا ـ أو إشارة إلى أن مرض القلب مرض القلب مرض الناطقة ولولاها ما كان الانسان إنسانا وإعادة مرض منكراً لكونه مغايراً للاول ضرورة أن المزيد يغاير المزيدعليه، وتوهم من زعماً نه من وضع المظهر موضع المضمر، والتنكير للتفخيم، والأليم فعيل من الألم بمعنى مفعل كالسميع بمعنى مسمع، وعلى ماذهب اليه الزمخشرى من ألم الثلاثي كوجيع من وجع، وإسناده إلى العذاب مجاز على حد جده، ولم يثبت عنده فعيل بمعنى مفعل وجعل بديع السموات من باب الصفة المشبهة أى بديعة سمواته، وسميع في قــوله:

أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقني وأصحابي هجوع

بمعنى سامع أى أمن ريحانة داع من قلبي سامع لدعا ، داعيها - بدليل ما بعده فان أكثر القلق والارق إنما يكون من دواعي النفس وأفكارها فعلى هذا يكون تفسيره بمؤلم اسم فاعل بيان لحاصل المعنى وقد أخرج ابن أب حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها: كل شيء في القرآن اليم فهو موجع وقد جمع المنافقين نوعان من العذاب ، عظيم، وذلك للتخصيص بالذكر هنا و الاندراج مع الـكفار هناك ، قيل: وهذه الجملة معترضة لبيان وعيد النفاق والحداع والباء إماللسببية أو للبدلية و (ما) إما مصدرية مؤولة بمصدر كان إن كان أو بمصدر متصيد من الحبر كالكذب وإما موصولة ، واستظهره أبو البقاء بأن الضمير المقدر عائد على ماأورده في البحر بأنه لا يلزم أن يكون ثم مقدر بل من قرأ يكذبون بالتخفيف وهم الكوفيون فالفعل غير متعد ومن قرأ بالتشديد كنافع وابن كثير وأبي عمر فالمفعول عنوف لفهم المعنى والتقدير بكونهم يكذبون النبي صلى انه تعالى عليه وسلم فياجاء به ، ويحتمل أن يكون المشدد في معنى المخفف للمبالغة في الكيف كما قالو اف بان الشيء و بين، وصدق وصدق وقد يكون التضعيف للزيادة في الدكم - كمو تت الابل و يحتمل أن يكون من كذب الوحش إذا جرى ووقف لينظر ماوراءه و تلك حال المتحير وهي حال المنافق فني الكلام حينتذ استعارة تبعية تمثيلية أو تبعية أو تمثيلية و يشهد لهذا المعني قوله: ميكاني هذه من وإلى هذه من والمجار والمجرور صفة لهذا المعني قوله: من كذب الوحش إذا برى و وقف المناور و مفد الموضوع على خلاف عالم قاله أبو البقاء لان الإصل في الصفة أن لا توصف والدكر بهو الاخبار عن الشيء النسبة أو الموضوع على خلاف

ماهو عليه في نفس الأمرعندنا، وفي الاعتقاد عندالنظام، وفيهما عندالجاحظ ، وكل مقصود محمود يمكن التواصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه فان لم يمكن إلابالكذب فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً وواجب إن كان واجبا ، وصرح في الحديث بحوازه في ثلاث مواطن ، في الحرب، وإصلاحذات البين، وكذب الرجل لامرأته ليرضيه اولا حصر ولهذا جاز تلقين الذين أقروا بالحدود الرجوع عن الاقرار فينبغي أن يقا بل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق فان كانت المفسدة في الصدق أشدضرراً فله الكذب وإن كان عكسه أو شك حرم عليه ، فما قاله الامامالبيضاوى عفا الله تعالى عنه منأن الكذب حرام كله يوشك أن يكون ما سها فيه . وفي الآية تحريض للمؤمنين على ماهم عليه من الصدق والتصديق فان المؤمن إذا سمع ترتب العذاب على الـكذب دون النفاق الذى هو هو تخيل في نفسه تغليظ اسم الكذب و تصور سماجته فانزجر عنه أعظم انزجار،وهذا ظاهر على قراءة التخفيف ويمكن في غيرها أيضاً لأنُ نسبة الصادق إلى الـكذب كذب، وكذا كثرته وإن تـكلف في المعنى الاخير، وقيل: إنه مأخوذ من كذب المتعدى كأنه يكذب رأيه فيقف لينظر اكن لماكثر استعماله في هذا المعنى و كانت حالة المنافق شبيهة بهذا جازأن يستعار منه لها أمكن على بعد بعيد ـ ذلك التحريض، و لا ير دعلى تحريم الكذب في بعض وجو هه ـ ماروى في حديث الشفاعة عن إبراه يم عليه السلام أنه يقول : «لستالها إنى كذبت ثلاث كـذبات» \_ وعني كما في رواية أحمد \_ (إني سقيم )و (بل فعله كبيرهم)، وقو له للملك في جو اب سؤ اله عن امرأته سارة : هي أختى حين أراد غصبها، وكان من طريق السياسة التعرض لذات الازواج دون غيرهن بدون رضاهن فانها إن كانت من الكذب المحرم فأين العصمة وهوأبو الانبياء؟! وإن لم تـكن كـذلك فقدأ خبر يوم القيامة بخلافُ الواقع وحاشاه حيث أن المفهوم من ذلك الـكلام أنى أذنبت فأستحى أن أشفع،وهل يستحى مما لاإثم فيه ولقوة هذه الشبهة قطع الرازى بكذب الرواية صيانة لساحة إبراهيم عليه السلام لأنا نقول إن ذلك من المعاريض،وفيها مندوحة عن الـكـذب،وقد صدرت من سيد أولى العصُّمة ﷺ كقوله مما في حديث الهجرة ، وتسميته كنذبا على سبيل الاستعارة للاشتراك في الصورة فهي من المعاريض الصادقة كما ستراه بأحسن وجه إن شاء الله تعالى في موضعه اكنها لما كانت مبنية على لين العريكة مع الاعدام، ومثله ممن تكفل الله تعالى بحمايته يناسبه المبارزة فلعدوله عن الأولى بمقامه \_ عد ذلك في ذلك المقام ذنبا وسماه كذبا لكونه على صور وماوقع لنبينا عليه الصلاة والسلام منذلك لم يقع فيمثلهذا المقام حتى يستحيي منه فلـكل مقام مقال، على أنا نقول إنها لو كانت كذبا حقيقة لاضرر فيها ولااستحياء منها ، كيف وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « مامنها كذبة إلاجادل بها عن دين الله تعالى فهي من الـكذب المباح» لـكن لمـا كان مقام الشفاعة هو المقام المحمود المخبوء للحبيب لاالحليل أظهر الاستحياء للدفع عنه بما يظن أنه بما يوجب ذلك وهو لا يوجبه . وفي ذلك من التواضع وإظهار العجز والدفع بالتيهي أحسن عما لا يخفي فكا نه قال: أنا لا آمن من العتاب على كذب مباح فكيف لى بالشفاعة لكم في هذا المقام فليحفظ ، ثم إن الاتيان بالأفعال المضارعة في أخبار الأفعال الماضية الناقصة أمر مستفيض ـ كأصبح يقول كذا،وكادت تزيغ قلوب فريق منهم\_ ومعناه أنه فى الماضى كان مستمراً متجدداً بتعاقب الأمثال والمضى والاستقبال بالنسبة لزمان الحـكم ، وقد عد الاستمرار من معانى( كان)فلا إشكال فى ( بما كانوا يكذبون ) حيث دلت (كان) على انتساب الكذب إليهم في الماضي و يكذبون على انتسابه في الحال والاستقبال

والزمان فهما مختلف ودفعه بأن (كان)دالة على الاستمرار فىجميع الازمنة \_ و يكذبون \_ دل على الاستمرار التجددى آلداخل فى جميع الازمنة على علاته يغنى الله تعالى عنه . وأمال حمزة فزادهم فى عشرة أفعال ووافقه التجددى آلداخل فى جميع الازمنة على علاته يغنى الله تعالى عنه . وأمال حمزة فزادهم فى عشرة أفعال ووافقه ابن ذكوان فى إمالة جاء وشاء وزاد هذه ، وعنه خلاف فى زاد غيرها، والامالة لتميم والتفخيم للحجاز . وقد نظم أبو حيان تلك العشرة فقال :

وعشرة أفعدال تمـــال لحمزة فجاء وشاء ضاق ران وكملا بزاد وخاب طاب خاف معا وحا ق زاغسوى الأحزاب معصادها فلا

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ لاَ تُفْسَدُوا فِي اللَّارِضَ قَالُوا إِنَّمَا تَحْنُ مُصْلَحُونَ ١١ ﴾ اختلف في هذه الجلة فقيل معطوفة على \_ يكذبون \_ لأنه أقرب وليفيد تسببه للعذاب أيضا وليؤذن أن صفة الفساد يحترز منها كما يحترز عن الكَذب. ووجه إفادته لتسببالفساد للعذاب أنه داخل في حيز صلة الموصولالواقع سببا إذ المعنى في قولهم: (إيمانحن مصلحون) إنكار لادعائهم أن مانسب لهم منه صلاح وهو عناد وإصرار على الفساد والاصرار على ذلك فساد وإثم،وهذا الذي مال إليه الزمخشري ـوهو مبنى على عدم الاحتياج إلى ضمير في الجملة ـ يعو د إلى (ما)فانه يغتفر فىالتابع مالا يغتفر فىالمتبوع وإلايكون التقدير \_ولهم عذاب أليم- بالذى كانوا إذا قيل لهم الخوهوغير منتظم وكأن من يجعل (ما)مصدرية يجعل الوصل (بكان)حيث لم يدهد وصلها بالجملة الشرطية نعم يرد أن قوله تعالى : (إنما نحن مصلحون) كذب فيؤول المعنى إلى استحقاق العذاب بالكذب وعطف التفسير بمـا يأباه الذوق والاستعمال (١) ومن هنا قيل: بأن هذا العطف وجيه على قراءة يكذبون بالتشديد على أحد احتمالاته ليكون سيباً للجمع بين ذمهم بالكذب والتكذيب. وقول مولانا مفتىالديار الرومية فىالاعتراض: أن هذا النحو من التعليل حقه أن يكون بأوصاف ظاهرة العلية مسلمة الثبوت للموصوف غنية عن البيان لشهرة الاتصاف مهاعند السامع أو لسبق الذكر صريحا أو استلزاما ، ولاريب في أن هذه الشرطية غيرمعلومة الانتساب.وجه ـ حتى تستحق الانتظام وسلكالتعليل ـ لايخفى مافيه على من أمعن النظر ، وقيل : معطوفة على يقو ل اسلامته مما في ذلك العطف من الدغدغة ولتكون الآيات حينتذ على تمط تعديد قبائحهم و إفادتها اتصافهم بكل من تلك الاوصاف استقلالا وقصداً ودلالتها على لحوق العذاب بسبب كذبهم الذي هو أدنى أحوالهم فماظنك بسائرها؟ ولكون هذا الماضي لمكان إذا مستقبلا حسنالعطف، وفيه أن ما ّل هذه الجملة الكذب كما أشير إليه فلا تغاير سابقها ولوسلم التغاير بالاعتبار وضم القيود فهىجزءالصلة أو الصفة وكلاهما يقتضىعدمالاستقلال، وأيضا كون ذلك الكذبأدني أحوالهم لأيقبل عند من له أدنى عقل علىأن تخلل البيانوالاستئناف وإن لم يكن أجنبيا بين أجزاء الصلة أوالصفة لايخلو عناستهجان فالذى أميل إليه وأعول دون هذين الامرين عليه مااختاره المدقق في الكشف، وقريب منه كلام أبي حيان في البحر أنها معطوفة على قوله: (ومن الناس من يقول) لبيان حالهم فى ادعاء الايمان وكذبهم فيه أولا ثم بيان حالهم فيانهما كهم فى باطلهم ورؤية القبيح-سناوالفساد صلاحا ثانيا ، ويجعل المعتمد بالعطف بحموع الاحوال وإن لزم فيه عطف الفعلية على الاسمية فهو أرجح بحسب السياق ونمط تعديد القبائح، وماقيل عليه إنه ليس مما يعتد به وإن توهم كونه أوفى بتأدية هذه المعانى وذلك لعدم دلالته على اندراج هذه الصفة ومابعدها في قصة المنافقين وبيان أحوالهم إذ لايحسن حينئذ عودالضمائر

<sup>(</sup>١) فقد قالوا عطف التفسير بالواو في الجمل خلاف الظاهر اه منه

التي فيها إليهم كايشهد به سلامة الفطرة لمن له أدنى دربة بأساليب الكلام - كلام خارج عن دائرة الانصاف كايشهد به سلامة الفطرة من داء التعصب والاعتساف فان عود الضمائر رابط للصفات بهم وسوق الكلام مناد عليه، وقد يأتى في القصة الواحدة جملة مستأنفة بغير عطف فاذا لم ينافه الاستثناف رأساكيف ينافيه العطف على أوله المستأنف، والعطف إنما يقتضي مغايرة الاحواللامغايرة القصص وأصحابها وماأخرجه ابن جريرعن سلمان رضي الله تعالى عنه \_من أن أهل هذه الآية لم يأ تو ابعد ـ ليس المراد به أنها مخصوصة بقوم آخرين كما يشعر به الظاهر بلإنها لاتختص بمنكان من المنافقين وإن نزلت فيهم إذ خصوص السبب لاينافي عمو مالنظم ، ثم القائل للمنافقين في عصر النزول هذا القول إما النبي السيخا عن الله سبحانه الخبر له بنفاقهم أو أنه عليه الصلاة والسلام بلغه عنهم ذلك ولم يقطع به فنصحهم فأجابوه بما أجابوه أو بعض المؤمنين الظانين بهم المتفرسين بنور الايمان فيهمأو بعض من كانوا يلقون إليه الفسادفلا يقبله منهم لأمرما فينقلب واعظاً لهم قائلاً (لا تفسدوا) ، والفساد التغير عن حالة الاعتدالوالاستقامة ونقيضه الصلاح، والمعنى لا تفعلوا ما يؤدى إلى الفساد \_ وهوهنا الكفر كاقاله ابن عباس \_ أو المعاصي-يما قاله أبوالعالية \_ أو النفاق الذي صافوا به الكفار فأطلعوهم على أسرار المؤمنين فان كل ذلك يؤدي ـ ولو بالوسائط ـ إلى خراب الارض وقلة الخير ونزع البركة وتعطل المنافع، وإذا كان القائل بعض من كانوا يلقون إليه الفساد فلا يقبله عنشاركهم فىالـكمفر يحمل الفساد علىهيج الحروب والفتن الموجب لانتفاء الاستقامة ومشغولية الناس بعضهم ببعض فيهلك الحرث والنسل ولعل النهىعن ذلك لخور أو تأمل فى العاقبة وإراحة النفس عما ضرره أكبر من نفعه مما تميل إليه الحذاق. على أن فى أذهان كثير من الكفار إذ ذاك توقع ما يغني عن القتال من وقوع مكروه بالمؤمنين(و يأبي الله إلاأن يتم نوره) ، ولا يخفي ما في هذا الوجه من التكلف، والمراد من ـ الا رض ـ جنسها أو المدينة المنورة ، والحمل على جميع الا رض ليس بشي. إذتعريف المفرد يفيد استيعاب الافراد لاالا جزاء، اللهم إلا أن يعتبر كل بقعة أرضا ، لكن يبقى أنه لامعنى للحمل على الاستغراق باعتبار تحقق الحـكم في فرد واحد وليس ذكر الا وض لمجرد التأكيد بل في ذلك تنبيه على أن الفساد واقع في دار مملوكة لمنعم أسكنكم مها وخولكم بنعمها

وأقبح خلق الله من بات عاصياً لمن بات في نعمائه يتقلب

وإنما للحصر كما جرى عليه بعض النحويين وأهل الا صول، واختار في البحر أن الحصر يفهم من السياق ولم تدل عليه وضعا، و جعل القول بكو بهام كبة من (ما) النافية دخل عليها (أن) التي للا ثبات فأفادت الحصر قولا ركيكا صادر عن غير عارف بالنحو و معنى (إنما نحن مصلحون) مقصورون على الاصلاح المحض الذي لم يشبه شيء من وجوه الفساد وقد بلغ في الوضوح بحيث لا ينبغي أن يرتاب فيه، والقصر إماقصر إفراد أوقلب وهذا إما ناشيء عن جهل مركب فاعتقدوا الفساد صلاحا فأصروا واستكبروا استكباراً

يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ماليس بالحسن

وإما جار على عادتهم فى الـكذب و قولهم بأفواههم ماليس فى قلوبهم، وقرأ هشام والـكساكى (قيل) باشمام الضم ليكون دالا على الواو المنقلبة ، وقول : باخلاص الضم وسكون الواو لغة لهذيل ولم يقرأ بها «

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١٢ ﴾ رد لدعواهم المحكية على أبلغ وجه حيث سلك فيه مسلك الاستثناف المؤدى إلى زيادة تمكن الحـكم فى ذهن السامع مع تأكيد الحـكم وتحقيقه ( بأن ، وألا) بناء مسلك الاستثناف المؤدى إلى زيادة تمكن الحـكم فى ذهن السامع مع تأكيد الحـكم وتحقيقه ( بأن ، وألا) بناء مسلك الاستثناف المؤدى إلى زيادة تمكن الحـكم فى ذهن السامع مع تأكيد الحـكم وتحقيقه ( بأن ، وألا) بناء مسلك الاستثناف المؤدى إلى زيادة تمكن الحـكم في المعانى )

على تركبهامن همزة الاستفهام الانكاري الذي هو نفي معنى (ولا) النافية فهو نفي نفي فيفيد الاثبات بطريق برهاني أبلغ من غيره و لافادتها التحقيق كاقال ناصر الدين: لا يكاد تقع الجملة بعدها إلامصدرة بما يتلقى به القسم (كان، واللام، وحرفالنفي ) والذي ارتضاه الكثير أنها بسيطة لالانها تدخل على أن المشددة و(لا)النافية لاتدخل عليها إذ قد يقال: انفسخ بعد التركيب حكمها الأصلى بل لأن الأصل البساطة ، ودعوى لا يكاد الخ لا تكاد تسلم كيف وقد دخلت على ربوحبذا وياالنداء في \_ ألا رب يوم صالح لك منهما \_ و \_ ألا حبذا هند وأرض بهاهند \_ و ـ ألا ياقيس والضحاك سيرا ـ وضم إلىذلك تعريف الخبر و توسيط الفصلوأشار ب(لايشعرون) علىوجه إلى أن كونهم منالمفسدين قد ظهر ظهور المحسوس بالمشاعر وإن لم يدركوه ، وأتىسبحانه بالاستدراك هنا ولم يأت به بعد المخادعة لأن المخادعة هناك لم يتقدمها ما يتوهم منه الشعور توهما يقتضي تعقيبه بالرفع بخلاف ماهنا فأنهم لما نهوا عما تعاطوهمنالفسادالذي لايخني علىذوي العقول فأجابوه بادعاء أنهم علىخلافه ، وأخبر سبحانه بفسادهم كانوا حقيقين بالعلم به مع أنهم ليسوا كذلك فكان محلا للاستدراك ، وما يقال:من أنه لا ذمّ على من أفسدوكم يعلم وإنما الذم على من أفسد عن علم، يدفعه أن المقصر في العلم مع التمكن منه مذموم بلاريب بل ربما يقال إنه أسوأ حالا من غيره، وهذا كله على تقدير أن يكون مفعول (لايشعرون) محذوفا مقدراً بأنهم مفسدون،ويحتمل أن يقدر أن وبال ذلك الفساد يرجع اليهم،أو أنا نعلم أنهم مفسدون ويكون( ألا إنهم هم المفسدون)لافادة لازم فائدة الخبر بناء على أنهم عالمون بالخبر جاحدون له كما هوعادتهم المستمرة، ويبعد هذا إذا كان المنافقون أهل كتاب ، ويحتمل أن لاينوى محذوف وهو أبلغ فى الذم . وفيه مزيد تسلية له المسلمة له إذ من كان منأهل الجهل لاينبغي للعالم أن يدترث بمخالفته،وفي التأويلات \_ لعلم الهدى \_ إنهذه الآية حجة على المعتزلة فى أن التكليف لايتوجه بدون العلم بالمكلف به وأن الحجة لاتلزم بدون المعرفة فان الله تعالى أخبر أن ماصنعوا من النفاق إفساد منهم مع عدم العلم فلو كان حقيقة العلم شرطا للتكليف ولا علم لهم به لم يكن صنيعهم إفساداً لأن الافساد ارتكاب المنهى عنه فاذا لم يكن النهى قائمًا عليهم عن النفاق لم يكن فعلهم إفساداً فحيث كان إفساداً دل على أن التكليف يعتمد قيام آلة العلم والتمكن من المعرفة لاحقيقة المعرفة فيكون حجة عليهم . وهذه المسألة متفرعة على مسألة مقارنة القدرة للفعل وعدمها ، وأنت تعلم أنه مع قيام الاحتمال يقعد على العجز الاستدلال ﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُـمْ ءَامُنُواْ كُمَا ٓءَامَنَ ٱلنَّاسُ ﴾ إشارة إلى التحلية بالحاء المهملة ـ كما أن لاتفسدوا إشارة إلى التخلية بالخاء المعجمة ـ ولذا قدم،وليس هنا ما يدلعلىأنالاعمال داخلة في كال الايمان أو في حقيقته \_ كما قيل ـ لأن اعتبار ترك الفسادلدلالته على التكذيب المنافي للايمان وحذف المؤمن به لظهوره أو أريد افعلوا الايمان و (الكاف) فيموضع نصب، وأكثر النحاة يجعلونها نعتا لمصدر محذوف أي إيمانا كما آمن الناس ـ وسيبويه لا يجوز حذف الموصوف و إقامة الصفة مقامه في هذا الموضع ويجعلها منصوبة على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل ولم تجعل متعلقة با منوا والظرف لغو بناء على أن الكافلاتكون كذلكو(ما) إما مصدرية أو كافة ولم تجعل موصولة لما فيه من التكلف، والمعنى على المصدرية آمنوا إيمانا مشابها لايمان الناس،وعلى الكف حققوا إيمانكم كما تحقق إيمان الناس وذلك بأن يكون مقرونا بالاخلاص خالصًا عن شوائب النفاق، والمراد من الناس الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من المؤمنين مطلقا \_ كما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما \_ وهم نصب عين أولى الغين، وملتفت

خواطرهم لتأملهم منهم، وقدم ذكرهم أيضاً لدخولهم دخولا أوليا فى الذين آمنوا فالعهد خارجى، أو خارجى ذكرى، أومن آمن من أبناء جنسهم كعبد الله بنسلام كا قاله جماعة من وجوه الصحابة ، أو المراد الكاهلون فى الانسانية الذين يعد من عداهم فى عداد البهائم فى فقد التمييز بين الحق والباطل ، فاللام إما للجنس أوللاستغراق واستدل بالآية على أن الاقرار باللساز إيمان و إلا لم يفد التقييد ، وكونه للترغيب يأ باد إيرادهم التشبيه فى الجواب والجواب عنه بعد إمكان معارضته بقوله تعالى (وما هم بمؤمنين) أنه لاخلاف فى جواز إطلاق الايمان على التصديق اللسانى لكن من حيث أنه ترجمة عما فى القلب أقيم مقامه إيما النزاع فى كونه مسمى الايمان فى نفسه ووضع الشارع إياه له مع قطع النظر عما فى الضمير على ما بين لك فى محله ، و لما طلب من المنافق الايمان دلذلك على قبول تو بة الزنديق فانه أخوها غذته أمه بلبانها

نعمان كانمعروفا بالزندقةداعيا اليها ولم يتب قبل الآخذ قتل كالساحر ولم تقبل توبته كما أفتىبه جمع من المحققين ﴿ قَالُوا أَنُوْمُنُكَمَا ءَامَنَ السَّفَهَا ۖ ﴾ أرادوا لا يكون ذلك أصلا فالهمزة للانكار الابطالي ـ وعنوا بالسفها. إما أولئك الناس المتقدمين أو الجنس (١) بأسره و أولئك الـكرام والعقلاء الفخام داخلون فيه بزعمهم الفاسد دخو لاأولياً.وأبعدمن ذهبإلى أن اللام للصفةالغالبة كما فىالعيوقلانه لم يغلبهذا الوصف على أناس مخصوصين إلا أن يدعى غلبته فيما بينهم قاتلهم الله أني يؤ فكون \_ والسفه \_ الحفة والتحرك والاضطراب، وشاع فى نقصان العقل والرأى وإنما سفهو هم جهلا منهم حيث اشتغلوا بما لايجدى فى زعمهم و يحتمل أن يكون ذلك من باب التجلد حذراً منالشماتة إن فسر الناس بمن آمن، نهم، واليهود قوم بهت، وقد استشكل هذه الآية كثير من العلماء بأنه إذا كان القائل المؤمنين \_ كما هو الظاهر \_ والمجيب المنافقين يلزم أن يكونو امظهرين للـكفر إذا لقو ا المؤمنين فأين النفاق وهو المفهوم منالسباق والسياق؟وأجيببأنهذا الجواب كانفيا بينهم وحكاهاته تعالى عنهم ورده عليهم، وليس الجواب ما يقال مواجهة فقط فقد استفاض من الخلف إطلاق لفظ الجواب على رد كلام السلف مع بعد العهدمن غير نكير، وقيل: (إذا) هنا بمعنى لو تحقيقاً لا بطانهم الكفر وأنهم على حال تقتضي أنهم لوقيل لهم كذا قالواكذا\_ كما قيل مثله في قوله\_و إذا مالمته لمته وحدى، وقيل: إنه كان بحضرة المسلمين لـكن مساررة بينهم وأُظهره عالمالسِروالنجوي،وقيل:كانعند من لم يفش سرهم منالمؤمنين لقرابة أولمصلحة ما ، وذكرمو لانامفتي الديار الرومية أن الحق الذي لا محيد عنه أن قولهم هذاو إن صدر بمحضر من الناصحين لا يقتضي كونم من المجاهرين فانه ضرب من الكفرأنيق وفن في النفاق عريق لأنه كلام محتمل للشركاذكره في تفسيره وللخير بأن يحمل على ادعاء الايمان كايمان الناس وإنكار مااتهموابه من النفاق على معنى ـ أنؤ من كما آمن السفها. والمجانين الذين لااعتداد بايمانهم لوآمنوا\_ولانؤمن كايمانالناس حتى تأمرونا بذلك،وقدخاطبوا به الناصحين استهزاء بهم مراثين لارادة المعنى الأخير وهم معولون على الاول،والشرع يُتظر للظاهر وعند الله تعالىعلم السرائر،ولهذا سكت المؤمنونورد الله سبحانه عليهم ما كانو ايسرون، فالـكلام كناية عن كالإيمانهم وليكن في قلب تلك الـكناية نـكاية فهو على مشاكلة قولهم (اسمع غير مسمع) في احتمال الشر و الخير و لذلك نهى عنه ، وجعل رحمه الله تعالى قوله تعالى في الحـكاية عنهم ( إنما نحن مصلحون ) منهذا القبيل أيضاءو إلى ذلك مال مولانا الشهاب الحفاجي وادعى أنه من بنات أفكاره، وعندى أنه ليس بشيء لأن (أنؤمن) لانكار الفعل في الحال وقولهم ( كا آمن) السفهاء بصيغة الماضي صريح

<sup>(</sup>١)أي جنس السفيه على ماير يدبه بعض الإصوليين من بطلان الجمعية، أو جنس السفها، بوصف الجمعية على ما هوقا نون المربية اهمنه

فى نسبتهمالسفاهة إلى المؤمنين لايمانهم فلا تورية ولانفاق، ولعله لما رأى صيغة الماضى زاد فى بيان المعنى لو آمنوا، ولا أدرىمن أين أتى به ﴿ ولا يصلح العطار ماأفسد الدهر ﴿ فالأهون بعضهاتيك الوجوه ﴾ وقوله : إن إبراز ماصدر عن أحد المتحاورين في الخلاء في معرض ماجري بينهما في مقام المحاورة بما لاعهد به في الكلام \_ فضلاعماهو في منصب الاعجاز لايخفي مافيه \_ على من اطلع على محاور ات الناس قديماً وحديثاً (والله يقول الحقوهو يهدىالسبيل﴾﴿ أَلاَ ۖ إِنَّهُ مُمُ السُّفَهَا ۗ وُ وَلَـكن لاَّ يَعْلَمُونَ ١٣﴾ رد وأشنع تجهيل حسباأشير إليه فيما سلف، وإيما قال سبحانه هنا : (لايعلمون) وهناك ( لايشعرون ) لأن المثبت لهم هناك هو الافساد وهو بما يدرك بأدنى تأمل ولايحتاج إلى كثير فكر ، فنفي عنهم ما يدرك بالمشاعر مبالغة في تجهيلهم ، والمثبت هنا السفه والمصدر به الأمر بالايمان وذلك مما يحتاج إلى نظر تام يفضي إلى الايمان والتصديق ولم يقع منهم المأمور به فناسب ذلك ننى العلم عنهم، ولأن السفه خفة العقل والجهل بالأمور \_على ماقيل \_ فيناسبه أتم مناسبة ننى العلم ، وهذا مبنى على ماهو الظاهر في المفعول وعلى غير الظاهر غير ظاهر فتدبر ، ثم اعلم أنه إذا التقت الهمز تان والأولى مضمومة والثانيةمفتوحة منكلتين نحو السفهاء، ألا فنيذلك أوجه . تُحقيقُ الهمزتين وبذلك قرأ الكوفيون وابن عامر وتحقيق الأولى وتخفيف الثانية بابدالهاو اواً وبذلك قرأ الحرميان وأبو عمرو . وتسهيل الأولى بجعلها بين الهمزة والواو. وتحقيق الثانية وتسهيل الاولى وإبدال الثانية واواً، وأجاز قوم جعل الهمزتين بين بين ومنعه آخرون، ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُو ۖ أَ ءَامَنَّا ﴾ بيان لدأب المنافقين وأنهم إذا استقبلوا المؤمنين دفعوهم عن أنفسهم بقُولهم آمنا استهزاء فلا يتوهم أنه مكرر مع أول القصة لأنه إبداء لخبثهم ومكرهم وكشف عن إفراطهم في الدعارة وادعاء أنهم مثل المؤمنين في الايمان الحقيقي وأنهم أحاطوه منجانبيه على أنه لولم يكن هذا لاينبغي أن يتوهم تكرارأيضا لانالمعنى\_ومنالناسمن يتفوه بالايمان نفاقا للخداع \_ وذلك التفوه عند لقاء المؤمنين وليس هذا منالتكرار بشيء لما فيه من التقييد وزيادة البيان وأنهم ضموا إلى الحداع الاستهزاء ، وأنهم لا يتفوهون بذلك إلاعند الحاجة ، والقول بأن المراد برا منا) أولا الاخبار عن إحداث الإيمان وهناعز إحداث إخلاص الايمان مما ارتضاه الامام ولاأقتدى به و تأييده له بأن الاقرار اللساني كان معلوما منهم غير محتاج للبيان وإنما المشكوك الاخلاصالقلبي فيجب إرادته ـ يدفعه النظرمن ذي ذوق فيها حررناه ، واللقاء استقبال الشخص قريباً منه وهو أحداربعة عشر (١) مصدراً للقي ، وقرأ أبو حنيفة وابنالسميقع لاقوا ، وجعله فيالبحر بمعنى الفعلالمجرد، وحذف المفعول في آمنا قيل اكتفاء بالتقييد قبل (بالله وباليوم الآخر) وقيل: المراد آمنابما آمنتم به، وأبعد من قال أرادوا الايمان بموسىعليه السلام دونغيره وحذفوا تورية منهم وإيهاما : هذا ولم يصحعندى فيسبب نزولهذه الآية شيء، وأما ماذكره الزمخشري والبيضاوي ومولانا مفتى الديار الرومية وغيرهم فهومن طريقالسدى الصغير وهوكذاب،وتلك السلسلة سلسلة الكذب لاسلسلة الذهب، وآثار الوجه لأنحة على ماذكروه فلايعولعليهولايلتفت بوجه إليه ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِيهُمْ ﴾ منخلوت به، وإليه إذا انفردت معه أو من قولهم في المثل: اطلب الأمر وخلاك ذم-أي عداك \_ومضى عنك ومنه (قد خلت من قبلكم سنن) و على الثاني المفعول الاولههنا محذوف لعدم تعلق الغرض به أى إذا خلوهم، وتعديته إلى المفعول الثاني (إلى) لما في المضيعن الشيء معنىالوصول إلى الآخر و احتمال أن يكون منخلوت به اى سخرت منه ، فمعنى الآية إذا أنَّهوا السخرية معهم

<sup>(</sup>١) وهي لقيا ولقية ولقاءرلقاة ولقاة ولفي ولقي ولقيا ولقيا ولقيانا ولقيانة وتلقاء اه منه

وحدثوهم كما يقال أحمد إليك فلاناً وأذمه إليك بمالا ينبغي أن يخرج عليه كلام رب العزة وإن ذكره الزبخشرى والبيضاوى وغيرهما إذ لم يقع صريحا خلاء بمعنى سخر في كلام من يو ثق به ، وقو لهم : خلا فلان بعرض فلان يعبث به ليس بالصريح إذ يجوز أن يكون خلا على حقيقته أو بمعنى تمكن منه على ماقيل، والدال على السخرية يعبث به ، وزعم النضر بن شميل أن (إلى) هنا بمعنى مع ولا دليل عليه كالقول بأنها بمعنى الباء على أن سيبو يه والحليل لا يقولان بنيا بة الحرف عن الحرف عن الحرف عنه إن الحلوة كافى التاج تستعمل برالى هو الباء. ومع ) بمعنى الحقى، وإذا أريد به ذلك كان مجازاً أصل معنى الحلق عيره أنه حقيقة \*وضعيفان يغلبان قو يا \*والمراد بر شياطينهم) من كانوا يأمرونهم بالنكذيب من اليهود وظاهر كلام غيره أنه حقيقة \*وضعيفان يغلبان قو يا \*والمراد بر شياطينهم) من كانوا يأمرونهم بالنكذيب من اليهود عن المناور و بالكهنة و وعرف بن عامر في بي أسديم و اجراؤه محرب بن الأشرف من بني قريظة ، وأن بردة من بني أسلم ، وعدالدار في جهينة ، وعوف بن عامر في بي أسدي و إجراؤه مجرى الصحيح من بي قريظة ، و السواخ و المناطين جمع تكسير و إجراؤه مجرى الصحيح و حمله على شياطين الجن - كالله المناطين على المناطين و إحراؤه مجرى الصحيح على المعنى فعل فعله خلاف الظاهر ، وعند الكوفيين و زنه فعلان فنونه زائدة من الشيطان لامن أصله على أن المعنى فعل فعله خلاف الظاهر ، وعند الكوفيين و زنه فعلان فنونه زائدة من شاط يشيط إذا هلك أو بطل أو احترق غضبا و الانتي شيطانة و أنشد في البحر

هي البازل الكوماء لاشيء غيرها وشيطانة قد جن منها جفونها

وروى عنابن عباس رضىالله تعالى عنها «أن الشيطان كلمتمرد من الجن والانس والدواب.

وَالُو الله على الحدوث معرك التأكيد في القي على المؤومنين المنكرين الهودية وهو أم الخبائث، وأتى بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث مع ترك التأكيد في القي على المؤومنين المنكرين الهوعلية أو المتمردين، وبالجملة الثبوتية مع التأكيد في المهم في الأول بصدد دعوى إحداث الابمان ولم ينظروا هنا لانكار أحد و تردده إيها منهم أنهم عمر تبة لا ينبغى أن يتردد في إيمانهم ليؤكدوا لعله أن يتم لهم مراههم بذلك في زعمهم وفي الثانى بصدد إفادة الثبات دفعا لما يختلج بخواطر شياطينهم من الحاطة المؤمنين و مخاطبتهم بالايمان ، وقيل : إن التأكيد في يكون لازالة الانكار والشك يكون لصدق الرغبة و تركه كا يكون لعدم ذلك يكون لمدم اعتناء المتكلم فللرغبة أكدوا ولعدمها تركوا أولانهم لو الزارة وحدة الذاء ولا كذلك شياطينهم ، وعندى أن الوجه هو الأول إذ يرد عند المؤمنين مع ماهم عليه من الرزانة وحدة الذاء ولا كذلك شياطينهم ، وعندى أن الوجه هو الأول إذ يرد على الاخيرين قوله تعالى فياحكي عنهم : (نشهد أنك لرسول الله) إلاأن يقال إنهم أظهروا الرغبة هناك و تبالهوا عن عدم الرواج لغرض ما من الا غراض والاحوال شتى ، والعوارض كثيرة و لهذا قيل : إنهم المتقية والخداع ، عن عدم الرواج لغرض ما من الا عراض الفرق بين آية الشهادة وآية الا يمان ها ظاهر لا تهم أو الشهد أن الفرق بين آية الشهادة وآية الا يمان ها خلاف آية الشهادة فان المؤمنون لكانوا ملتزمين أمرين ، رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم ووجوب إيمانهم به بخلاف آية الشهادة فان فيها التزام الاول و لا يلزم من عدم الرغبة في أمرين عدمها في أحدهما ظاهر الركائة للمنصفين كالامنفي عورة ألها المؤمنون الكائوا ملتزمين أمرين ، رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم ووجوب إيمانهم به بخلاف آية الشهادة فان في المؤمنون الكائوا ملتزمين أمرين ، رسالته صلى الله تعالى عليه والمحدهما ظاهر الركائة للمنصفين كالزمي ، وسالته على المؤمن عدمها في أحدهما ظاهر الركائة للمنصفين كالوكي وقرأ

الجنهور (معكم) بتحريك العين وقرىء شاذاً بسكونها وهي لغة ربيعة وغنم ﴿ إِنَّكَ نَحْنُ مُسْتَهْزُءُونَ ١٤ ﴾ الاستهزاء الاستخفاف والسخرية،واستفعل بمعنىفعل تقول هزأت به واستهزأت بمعنى كاستعجب وعجب، وذكر حجة الاسلامالغزاليأن الاستهزاء الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه ، وقد يكونذلك بالمحاكاة فىالفعل والقولو بالاشارة والايماء ، وأرادوا مستخفون بالمؤمنين . وأصل هذه المادة الخفة يقال:ناقته تهزأ به أى تسرعو تخف-وقول الرازى إنه عبارة عن إظهار موافقة مع إبطال ما يحرى مجرى السوء على طريق السخرية ـ غيرمو افق للغة والعرف. والجلة إما استثناف فكأن الشياطين قالوالهم ـ لما قالو ا (إنامعكم) إن صح ذلك في بالكم تو افقون المؤمنين فأجابوا بذلك. أو بدل من إنامعكم، وهل هو بدل اشتمال، أو كل، أو بعض؟ خلافٌ ، أما الا ول فلا ن هذه الجلة تفيد ماتفيده الاولى وهو الثبات على اليهودية لا ن المستهزىء بالشيء •صر على خلافه وزيادة وهو تعظيم الـكمفر المفيد لدفع شبهة المخالطةو تصلبهم فىالـكفر فيكون بدل اشتمال ه ﴿ وأما الثاني ﴾ وبه قال السعد:فللتساوى من حيث الصدق ولا يقتضي التساوى من حيث المدلول،وأما الثالث فلا أن كونهم معهم عام في المعية الشاهلة للاستهزاء والسخرية وغير ذلك، أو تأكيد لماقبله بأن يقال إن مدعاهم بأنامعكم الثبات على الكفر وإنما (نحن مستهزؤن) لاستاز امهرد الاسلام ونفيه يكون مقرراً للثبات عليه إذ رفع نقيضُ الشيء تأكيد لثباته لئلا يلزم ارتفاع النقيضين،أو يقال يلزم ( إنامعكم) إنا نوهم أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الايمان فيكون الاستخفاف بهم وبدينهم تأكيداً باعتبار ذلك اللازم،وأولىالاوجه ـعنَّد المحققينـ الاستئناف لولا ماذكره الشيخ في دلائلُ الاعجاز من أن موضوع (إنما) أن تجيء لخبر لايجهله المخاطب ولا يدفع صحته فانه يقتضي أن تقدير السؤال هنا أمر مرجوح ولعل الأمر فيه سهل، وقرى و (مستهز ون) بتخفيف الهمزة و بقلبها ياء مضمومة ،ومنهم من يحذف الياء فتضم الزاى ﴿ اللَّهُ ۚ يَسْتَهْزَى ۚ بَهُمْ ﴾ حمل أهل الحديث وطائفة من أهل التأويل الاستهزاء منه تعالى على حقيقته وإن لم يكن المستهزىء من أسمائه سبحانه ، وقالواً: إنه التحقير على وجه من شأنه أن من اطلع عليه يتعجب منه ويضحك ولا استحالة فى وقوع ذلك منه عز شأنه ومنعه من قياس الغائب على الشاهد ، وذهب أكثر الناس إلى أنه لا يوصف به \_ جلوعلا \_ حقيقة لما فيه من تقرير المستهزأ به على الجهلاالذي فيه ، ومقتضى الحكمة والرحمة أن يريه الصواب فان كان عنده أنه ليس متصفًا بالمستهزأ به فهو لعب لايليق بكبريائه تعالى ، فالآية على هذا مؤولة إما بأن يراد بالاستهزاء جزاؤه لما بين الفعل وجزائه من مشابهة فى القدر وملابسة قوية ونوع سببية مع وجود آلمشا كلة المحسنة ههنا ، فني الكلام استعارة تبعية أو مجاز مرسل، وإما بأن يراد به إنزال الحقارة والهوان فهو مجاز عما هو بمنزلة الغاية له فيكون من إطلاق المسبب على السبب نظراً إلى التصور وبالعكس نظراً إلى الوجود، وإما بأن يجعل الله ـ تعالى و تقدس\_كالمستهزىء بهم على سبيل الاستعارة المكنية وإثبات الاستهزاء له تخييلا، وربشيء يصح تبعا ولا يصح قصداً وله سبحانه أن يطاق على ذاته المقدسة ما يشاء تفهيها للعباد، وقد يقال: إن الآية جارية على سبيل التمثيل والمراد يعاملهم سبحانه معاملة المستهزى. ؛ أما فىالدنيا باجراء أحكام الاسلامواستدراجهممن حيث لايعلمون، وأما في الآخرة بأن يفتح لاحدهم باب إلى الجنة فيقال : \_ هلم هلم \_ فيجيء بكربه وغمه فاذا جا. أغلق دونه، ثم يفتح له باب T خر فيقال : \_ هلم هلم\_ فيجى بكربه وعُمه فاذا أتاه أغلق دو نهفما يزال كذلك حتى أن الرجل ليفتح له باب فيقال : \_ هلم هلم \_ فما يأتيه ، وقد روى ذلك بسند مرسل جيد الإسناد فى

المستهزئين بالناس ، وأسند سبحانه الاستهزاء اليه مصدراً الجلة بذكره للتنبيه على أن الاستهزاء بالمنافقين هو الاستهزاء الأبلغ الذى لااعتداد معه باستهزائهم اصدوره عمن يضمحل علمهم وقدرتهم فى جانب علمه وقدرته وأنه تعالى كنى عباده المؤمنين وانتقم لهم وما أحوجهم إلى معارضة المنافقين تعظيا لشأنهم لأنهم ما ماستهزىء بهم إلافيه ولاأحدا غير منالقسبحانه، وترك العطف لانه الاصل وليس فى الجلة السابقة مايصح عطف هذا القول عليه إلا بتكلف وبعد، وقيل: ليكون إيراد الكلام على وجه يكون جو اباعن السؤال عن معاملة الله تعالى معهم فى مقابلة معاملتهم هذه مع المؤمنين، وقولهم (إنما نحن مستهزءون) إشعار بأن ماحكى من الشناعة بحيث يقتضى ظهور غيرة الله تعالى ويسأل كل أحد عن كيفية انتقامه منهم، ويشعر كلام بعض المحققين أنه لو وردهذا القول بالعطف ولو على محذوف مناسب للمقام كهم مستهزءون -بالمؤمنين لأفاد أن ذلك في مقابلة استهزائهم فلايفيد أن الله تعالى أغنى المؤمنين معارضتهم مطلقا وأنه تولى بجازاتهم مطلقا بل يوهم تخصيص التولى بهذه المجازاة، وأيضاً لكون استهزاء الله تعالى على الاستثناف مدعيا أنه أمرين غير متناسبين، وبعضهم رتب الفائدتين اللتين ذكر ناهما فى الاسناد إليه تعالى على الاستثناف مدعيا أنه وعلف ولو بحسب التوهم على مقدر بأن يقال المة منون مستهزءون بهم والله يستهزى بهم لفاتت الفائدتان هذا ، ولعلما ذكر ناه أسلم من القيل و القال وأبعد عن مظان الاستشمال فتدبر، وعدل سبحانه عن أنه مستهزى بهم المطابق لقولهم و إلى قوله (الله يستهزى، بهم) لافادته التجدد الاستمرارى وهو أبلغ من الاستمرار الشبوتى بهم المطابق لقولم و إلى البلاء إذا استمر قد يهون و تألفه النفس كما قيل (١):

خلقت ألوفاً لورجعت إلى الصبا لفارقت شببي موجع القلب باكيا

وقد كانت نكايات الله تعالى فيهم و نزول الآيات في شأنهم أمراً متجدداً مستمراً (أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين) (يحذر المنافقون ن تنزل عليهم سورة تنبهم بما في قلوبهم) (قل استهزء وا إن الله بخرج ما تحذرون) و هذا نو عمن العذاب الآدفي (ولعذاب الآخرة أشد لو كانو ايعلمون و صرح بالمستهزا به هنا ليكون الاستهزاء بهم نصاً وإما تركه المنافقون في احكى عنهم خوفا من وصوله المؤمنين فا بقوا اللفظ محتملا ليكون الم ستهزاء من معطوف على قوله سبحانه و تعالى: (يستهزى بهم) كالبيان له على رأى، والمد من مد الجيش وأمده بهمي أي الحق به ما يقويه و يكثره ، وقيل: مد زاد من الجنس وأمد زاد من غير الجنس، وقيل: مد في الشر وأمد في المني عند بالمنهوقيل ورد استعال هذه المادة عكس وعد وأو عد بوإذا استعمل أمد في الشر فلعله من باب فبشرهم بعذاب أليم وقد ورد استعال هذه المادة معنين، أحدهما ماذكرنا، وثانيهما الامهال بومنه مد العمر ، والوقع هنا من الأول دون الثاني لوجهين ، الاول أنه متعد بنفسه والآخر روى عن ابن كثير من غير السبعة (يمدهم) بالضم من المزيد وهو لم يسمع في الثاني ، والثاني أنه متعد بنفسه والآخر متعد باللام والحذف والايصال خلاف الأصل فلاير تكب بغيرداع ، فعني (يمده في طغيانهم ) يزيدهم ويقويهم عدوشان ، فقد ورد عند من يول على الزيادة كما أول اللغة ـ كل منها ثلاثيا و مزيداً ومعدى بنفسه وباللام وكلاهما من أصل واحد ومعناهما يرجع إلى الزيادة كما أوكيفا ، وفي الصحاح مد الله في عره ومده في غيه أمهله وطول له من أصل واحد ومعناهما يرجع إلى الزيادة كما أوكيفا ، وفي الصحاح مد الله في عره ومده في غيه أمهله وطول له من أصل واحد ومعناهما يرجع إلى الزيادة كما أوكيفا ، وفي الصحاح مد الله في عره ومده في غيه أمهله وطول له من أصل واحد ومعناهما يربع إلى الزيادة كما أوكيفا ، وفياهما عد الله في عره ومده في غيه أمهله وطول له من أصل واحد ومعناهما يربع إلى الزيادة كما أوكيفا ، وفيا من أصل واحد ومعناهما يربع إلى الزيادة كما أوكيفا ، وفياهما عد الله في عروه ومده في غيه أمهله وطول اله من أصل واحد ومعناهما يربع إلى الزيادة كما أول المناور المناور الميال المؤلفة وكما والميال المؤلفة وكما واحد كمي المناور الميالية وكما واحد و الميالية وكما واحد كما واحد ومعناهما يربع الميالية وكما واحد كما الميالية وكما واحد كما الميالية وكما وكلا الميالية وكما وكما وكما وكما وكما

وروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن مد الله تعالى في طغيانهم التمكين من العصيان . وعن ابن عباس الاملاء ونسبة المد إلى الله تعالى ـ بأى معنى كان عندأهل الحق حقيقة إذ هو سبّحانه وتعالى الموجد للاشياء المنفرد باختراعها على حسبمااقتضته الحكمة ورفعت له أكفها الاستعدادات، ونسبته إلى غيره سبحانه وتعالى في قوله عز شأنه: ( وإخوانهم يمدونهم فىالغي ) نسبة التوفى إلى الملك فى قوله تعالى:( يتوفاكم ملك الموت ) مع قوله جل وعلا ( الله يتوفى الأنفس ) وذهبت المعتزلة أن الزيادة في الطغيان والتقوية فيه مما يستحيل نسبته إليه تعالى حقيقة وحملوا الآية على محامل أخر ، وقد قدمنا مايو هن مذهبهم فلنطوه هناعلى مافيه (والطغيان) بضم الطاء على المشهور،وقرأ زيد بن على رضي الله تعالى عنهما بكسرها وهما لغتان فيه،وقد سمعا في مصدر اللقاء ، وقد أماله الـكسائي،وأصله تجاوز المـكانالذي وقفت فيه ومن أخل بما عين من المواقفالشرعية والمعارف العقلية فلم يرعها فقد طغيءومنه طغي الماء أي تجاوز الحد المعروففيه،و إضافته اليهم لأنه فعلهم الصادر منهم بقدرهم المؤثرة باذنالله تعالىفالاختصاص المشعرةبه الاضافة إنما هوبهذا الاعتبار لابأعتبار المحلية والاتصاف فانه معلوم لاحاجة فيه إلى الاضافة ولا باعتبار الاعجاد استقلالا من غير توقف على إذن الفعال لما يريد فانه اعتبار عليه غبار بلغبار ليس له اعتبار فلاتهو لنك جعجعة الزمخشري وقعقعته يو يحتمل أن يكون الاختصاص للاشارة إلى أن طغيانغيرهم في جنبهم كلا شي. لادعا. اختصاصهم به وليس بالمنحرف عن سنن البلاغة (والعمه) التردد والتحير، ويستعمل في الرأى خاصة\_ والعمى فيه وفي البصر فبينهما عموم وخصوص مطلق في الاسعتمال وإن تغايرًا فيأصل الوضع،واختص العمي بالبصر على ماقيل،وأصله الاصيل عدم الامارات في الطريق التي تنصب لندلمن حجارة وترابونحوهماوهي المنارويقالعمه يعمه كتعب يتعب عمها وعمهانا فهو عمه وعامه وعمها. (١) فمعنى يعمهون على هذا يترددون ويتحيرون، وإلى ذلك ذهب جمع من المفسرين، وقيل: العمه العمى عن الرشد ، وقال ابن قتيبة : هو أن يكب رأسه فلا يبصر مايأتى ، فالمغنى يعمون عن رشدهم أو يكبون ر.وسهم فلا يبصرون و كائن هذا أقرب إلى الصواب لأن المنافقين لم يكونوا مترددين في الـكمفر بل كانوا مصرين عليه معتقدين أنه الحق وما سواه باطل إلا أن يقال التردد والتحير في أمر آخر لافي الـكفر، وجملة (يعمهون) في موضع نصب على الحال إما من الضمير في \_ يمدهم و إمامن الضمير في طغيانهم - لأنه مصدر مضاف إلى الفاعل، وفي طغيانهم يحتمل أن يكون متعلقا بيمدهم وأن يكون متعلقا ـ بيعمهون ـ وجاز على خلاف (٧)كون في (طغيانهم،و يعمهون)حالين من الضمير في يمدهم ﴿ أَوْلَـٰتُكَ الَّذِينَ ٱشْتَرَوْاْ ٱلصَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُـدَىٰ ﴾ إشارة إلى المنافقين الذين تقدم ذكرهم الجامعين للاوصاف الذميمة من دعوى الصلاح وهم المفسدون ، ونسبة السفه للمؤمنين ـ وهم السفها ـ والاستهزاء ـ وهم المستهزأ بهم ـ ولبعد منزلتهم فىالشر وسوء الحال أشار اليهم بمايدل على البعد، والكلام هنا يمكن أن يكون واقعا موقع (أولئك على هدى من ربهم) فان السامع بعد سماع ذكرهم وإجراء تلك الأوصاف عليهم كأنه يسأل من أين دخل على هؤلا هذه الهيئات؟ فيجاب بأن أو لثك المستبعدين إنما جسروا عليها لأنهم(اشتروا الضلالة بالهدى)حتى خسرت صفقتهم وفقدوا الاهتداء للطريق المستقيم ووقعوا فى تيه الحيرة والضلال،وقيل:هو فذلكة وإجمال لجميع ماتقدم من حقيقة حالهم أو تعليل لاستحقاقهم آلاستهزاء الأبلغ والمد في الطغيان أو مقرر لقوله تعالى:(ويمدهم في طغيانهم يعمهون) وفيه حصرالمسند علىالمسندإليه لكون تعريف الموصول للجنس بمنزلة تعريف اللام الجنسي وهو ادعائي باعتبار كالهم في ذلك الاشتراء ،

<sup>(</sup>١) قوله وعمها. كذا بخط المؤلف اه (٢) المخالف أبو البقاء قال:العامل لايعمل في حالين أه منه

و إن كانالكفار الآخرونمشاركين لهم في ذلك لجمعهم ها تيك المساوى الشنيعة والخلال الفظيعة ، فبذلك الاعتبار صح تخصيصهم بذلك، والضلالة الجورعن القصد، والهدى التوجه إليه، ويطلقان على العدول عن الصواب في الدين والاستقامة عليه ، والاشتراء كالشراء استبدالالسلعة بالثمن ـ أي أخذها به ـ وبعضهم يجعله من الاضداد لأن المتبايمين تبايعا الثمن والمثمن فكل من العوضين مشترى من جانب مبيع من جانب ، و يطلق مجازاً على أخذ شيء باعطاء مافي يده عينا كان كل منهما أو معني،وهذا يستدعى بظاهره أن يكون ما بحرى مجرى الثمن ـ وهو الهدى ـ حاصلا لهؤلاء قبل،ولا ريب أنهم بمعزل عنه فاما أن يقال إن الاشتراء مجاز عن الاختيار لأن المشترى للشيء مختار له فكا نه تعالى قال:اختاروا الضلالة على الهدىوالكون الاستبدال ملحوظاجيء بالباء على أنه قيل إن التوافق معنىلايقتضي التوافقمتعلقاءولايرد علىهذا الحمل كونه مخلابالترشيح الآتي كمازعمه مولانامفتي الديار الرومية لان الترشيح المذكور يكني له وجودلفظ الاشتراء وإن كان المعنى المقصود غير مرشح ـ كما هو العادة في أمثاله \_ أو يقال ليس المراد بما في حيز الثمن نفس الهدى بل هو التمكن التام منه بتعاضد الاسباب وبأخذ المقدمات المستتبعة له بطريق الاستعارة كأنه نفس الهدى بجامع المشاركة في استتباع الجدوى ، ولا مرية في أن ذلك كان حاصلاً لأولئك المنافقين بما شاهدوه من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة والارشاد العظيم والنصح والتعليم لكنهم نبذوا ذلك فوقعوا في مهاوي المهالك،أو يقال : المراد بالهدى الهدى الجبلي وقد كأنّ حاصلا لهم حقيقة ـ فان كل مولود يولد على الفطرة ـ وقولمولانا مفتى الديار الرومية : إن حمل الهدى على الفطرة الاصلية الحاصلة لـكل أحد يأباه أن إضاعتها غير مختصة بهؤلاء، ولئن حملت على الاضاعة التامة الواصلة إلى حد الختم المختصة بهم فليس في إضاعتها فقط من الشناعة مافي إضاعتها مع ما يؤيدها من المؤيدات النقلية والعقلية على أنذلك يفضي إلى كون \_ مافصل من أولالسورة إلىهنا ضائعاً \_ كلام ناشي. عن الغفلة عن معنى الإشارة فانها تقتضي ملاحظتهم بجميع مامر من الصفات ، والمعنى أن الموصوفين بالنفاق المذكور هم الذين ضيعوا الفطرة أشد تضييع بتهويد الآباء ثم بعد ما ظفروا بها أضاعوها بالنفاق مع تحريضهم علي المحافظة والنصح شفاها ونحو ذلك تما لايوجد فيغيرهم كما يشير اليه التعريف،أو يقال:هذه ترجمة عنجناية أخرىمن جناياتهم،والمراد بالهدىما كانوا عليه منالتصديق ببعثته صلىالله تعالىعليه وسلم وحقية دينه بما وجدوهعندهم فىالتوراة ولهذا كانوا يستفتحون به ويدعون بحرمته ويهددونالكفار بخروجه(فليا جاءهم ماعرفواكفروأ به فلعنة الله على الكافرين)وأما حمل الهدى على ما كان عندهم ظاهراً من التلفظ بالشهادة وإقام الصلاةو إيتاء الزفاة والصوم والغزو فما لا يرتضيه من هدى إلىسواء السبيل، وماذكرناه من أن(أولئك)إشارة إلى المنافقين ـ هو الذي ذهب اليه أكثر المفسرين ـ والمروى عن مجاهد، وهو الذي يقتضيه النظم الـ كريم ـ وبه أقول ـ وروى عن قتادة أنهم أهل الكتاب مطلقا ، وعن ابن عباس وابن مسعود رضى الله تعالى عنهم أنهم الكفار مطلقا ، والكل عندي بُعَيد ، ولعل مراد من قال ذلك أن الآية بظاهر مفهومها تصدق على من أرادوا لا أن الآية نزلت فيهم، وقرأ يحيى بن يعمر وابن إسحق (اشتر وا الضلالة) بالكسر لأنه الاصل في التقاء الساكنين، وأبو السماك ( اشتروا ) بالفتح أتباعًا لما قبل،وأمالحُمزة والـكمائي (الهدى)وهي لغة بني تميموعدمالامالة لغة قريش \* ﴿ فَمَا رَبَعَتُ تِجُرَبُهُ م وَمَا كَانُواْ مُهْدَدينَ ١٦ ﴾ عطف على الصلة ، وأتى بالفاء للاشارة إلى تعقب نفي الربح للشراءوأنه بنفسماوقع الشراءتحققعدم الربح،وزعم بعضهم أنالفاه دخلت لما فىالكلاممن معنىالجزاء لمكان (م ۲۱ – ج – ۱ تفسیر روح المعانی )

الموصول فهو على حد الذى يدخل الدار فله درهم و اليس بشى، لان الموصول هنا ليس بمبتدأ كما فى المثال بلهو خبر عن (أولئك) ومابعد الفاء ليس بخبر بلهو معطوف على الصلة فهو صلة و لا يجوز أن يكون (أولئك) مبتدأ و (الذين) مبتدأ و (فار بحت تجارتهم) خبر عن الثانى وهو وخبره خبر عن الاول لعدم الرابط فى الجملة الثانية ولتحقق معنى الصلة، وإذا كانت الصلة ماضية معنى لم تدخل الفاء فى خبر موصولها و لا أن يكون (أولئك) مبتدأ و (الذين) بدلا منه والجملة خبراً لأن الفاء إنما تدخل الخبر لعموم الموصول و المبدل من المخصوص مخصوص فالحق ماذكرناه، ومعنى الآية عليه ليس غيركما فى البحر . و (التجارة) التصرف فى رأس المال طلبا للربح و لا يكاديو جد \_ تاء \_ أصلية بعدها جيم إلا نتج و تجرور تجو ارتجى وأما تجاه و نحوه فأصلها الواو ، و (الربح) تحصيل الزيادة على رأس المال، وشاع بعدها جيم إلا نتج و تجرور تجو ارتجى وأما تجاه و نحوه فأصلها الواو ، و (الربح) تحصيل الزيادة على رأس المال، وشاع فى الفضل عليه ، و (المهتدى) إسم فاعل من اهيل فى السحر كشعلة القابس ترى بالشرر

فافتعل فيه بمعنى فعل تقول نشال يشول واشتال بشتال بمعنى بوفى الآية ترشيح لما سمعت من المجاز في اقبلها ، والمقصد الأصلى تصوير خسارهم بفوت الفوائد المترتبة على الهدى التي هي كالربح وإضاعة الهدى الذى هو على سبيل الاستعارة التمثيلية مبالغة في تخسيرهم ووقوعهم في اشتجر الفائت للربح المضيع لرأس المالحتى تا نه هو على سبيل الاستعارة التمثيلية مبالغة في تخسيرهم ووقوعهم في اشتعار الذى يتحاشى عنه أو لو الابصار ، وإسناد الربح إلى التجارة وهو لا أقل من قدر ما يصرف من القوة ، وفائدة الكنام "بني الربح عن الحسران لأن فوت الربح يستلزمه في الجلة ولا أقل من قدر ما يصرف من القوة ، وفائدة الكناية التصريح بانتفاء مقصد التجارة مع حصول ضده بخلاف مالوقيل خسرت تجارتهم فلا يتوهم إن ني أحد الضدين إنما يوجب إثبات الآخر إذا لم يمكن بينهما واسطة وهي موجودة أما إذا كان التاجر قد لا يربح و لا يخسر ، وقيل: إن ذلك إنما يكون إثبا تا للآخر ، والربح و الحسران في الدين لاو اسطة أما إذا كان لا يقبل إلا اثنين منها فنفي أحدهما يكون إثبا تا للآخر ، والربح و الحسران في الدين لاو اسطة عن إضاعة رأس المال فان من لم يهتد بطرق التجارة تكثر الآفات على أمواله ، واختير طريق الكناية نكاية عن إضاعة رأس المال فان من لم يهتد بطرق التجارة تكثر الآفات على أمواله ، واختير طريق الكناية نكاية لم المناو فيتدى به فكا من قال لا تجارة ولاربح ، والظاهر أن (وماكانو امهتدين) عطف على ماربحت للقرب مع فيكون تكراراً لما مضى وهو إما من باب التكميل والاحتراس كقوله :

فيكون تكراراً لما مضى وهو إما من باب التكميل والاحتراس كقوله :

فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وديمة تهمي

أو من باب التتميم كقوله:

كأنءيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب

وقال الشريف قدس سره: إن العطف (على اشتروا الضلالة بالهدى) أولى لأن عطفه على (مار بحت) يوجب ترتبه على ماقبله بالفاء فيلزم تأخره عنه ، والامر بالعكس إلا أن يقال ترتيبه باعتبار الحكم والاخبار، وفيه أنه لو كان معطوفا على (اشتروا) كان الظاهر تقديمه لما فى التأخير من الايهام، وحينئذ يكون الاحسن ترك العطف احتياطا كما ذكر فى نحو قوله:

و تظن سلمي أنني أبغي بها بدلاأراها في الضلال تهيم

على أن بين معنى (اشتروا) الخومعني (و ما كانوا) الختقار بآيمنع حسن العطف يا لا يخفي على من لم يضع فطر ته السليمة، وجوَّز أن تـكون الجملة حالاً ، ولا يخفي سوء حاله على من حسن تمييزه . وقرأ ابنأ بي عبلة ـتجاراتهمـ على الجمع ووجهه أن لـكل واحد تجارة ، ووجه الافراد فيقرآءة الجهور فهم المعنىمعالاشارة أنتجاراتهم وإن تعددت فهي منسوق واحدة وهم شركاء فيها ﴿مَثْلُهُ مُ كَمَثَلُ ٱلَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً ﴾ جملة مقررة لجملة قصة المنافقين المسرودة إلى هذا فلذا لم تعطف على ماقبلها ، ولما كان ذلك جارياً على مافيه من استعارات وتجوزات بجرى الصفات الكاشفة عن حقيقة المنافقين وبيانأحوالهم عقبه ببيان تصوير تلك الحقيقة وإبرازها في صورة المشاهد بضرب المشــل تتمياً للبيان، فلضرب المثل شأن لايخني ونور لايطني يرفع الاستار عنوجوه الحقائق ويميط اللثام عن محيــا الدقائق ويبرز المتخيل فيمعرضاليقين ويجعل الغائبكأنه شاهد ، وربما تكون المعانى التي يراد تفهيمهامعقولة صرفة ، فالوهم ينازع العقل في إدراكها حتى يحجبها عن اللحوق بما في العقل فبضرب الأمثال تبرز في معرض المحسوس فيساعد الوهمالعقل في إدراكها ، وهناك تنجلي غياهب الأوهام وير تفعشغب الخصام ( وتلك الأمثال نضربها للناس لعلم م يتفكرون ) وقيل : الأشبه أن تجعل موضحة لقوله تعالى : ( أولئك الذين اشـــتروا الخ ) ولابعد فيه ؛ والحمل على الاستئناف بعيد لاسيما والأمثال تضرب للكشف والبيان، والمثل ـ بفتحتين ـ كالمثل ـ بكسر فسكون ـ والمثيل فىالاصل النظير والشبيه ، والتفرقة لا أر تضها ، وكأنه مأخوذ من المثول ـ وهو الانتصاب\_ ومنه الحديث «منأحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار » ثم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن المشتمل إماعلى تشبيه بلاشبيه،أو استعارة رائقة تمثيلية وغيرها،أوحكمة ومُوعظة نَافعة،أوكناية بديعة ، أو نظم من جوامع الـكلم الموجز ، ولا يشترط فيه أن يكون استعارة مركبة خلافا لمن وهم ، بل لا يشترط أن يكون مجازاً ، وهذه أمثال العرب أفردت بالتا ليف وكثرت فها التصانيف وفيها الكثير مستعملا فيمعناه الحقيقي ولكونه فريداً في بابه ، وقد قصد حكايته لم يجوزوا تغييره لفوات المقصود وتفسيره بالقولاالسائر الممثل مضربه بمورده يرد عليه أمثال القرآن لأن الله تعالى ابتدأها وليس لهامورد من قبل ، اللهم إلاأن يقال إن هذا اصطلاح جديد أو أن الأغلب في المثل ذلك ، ثم استعير الكلحال أو قصة أوصفة لهاشأن وفيها غرابةً . ومن ذلك ( ولله المثل الأعلى ) و ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) وهو المراد هنا في المثل دون التمثيل المدلول عليه بالـكاف. والمعنى حالهم العجيبة الشأن كحـال من اســـتوقد ناراً الخ فيما سيكشف عن وجهه إن شاء الله تعالى ، فالـكاف حرف تشبيه متعلقة بمحذوف خبر عن المبتدأ ، وزعم ابن عطية أنها اسم مثلها فى قول الأعشى :

أينهون ولن ينهى ذوى شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل

وهذا مذهب ابن الحسن ، وليس بالحسن إلا فى الضرورة والقول بالزيادة كما فى قوله : فصيروا مثل (كمصف مأكول) زيادة فى الجهل، والذى وضع موضع الذين إن كان ضمير (بنورهم) راجعاً إليه وإلافهو باق على ظاهره إذ لاضير فى تشبيه حال الجماعة بحال الواحد وجاز هنا وضع المفرد موضع الجمع، وقد منعه الجمهور فلم يجوزوا إقامة القائم مقام القائمين لان هذا مخالف لغيره لخصوصية اقتضته فانه إنما وضع ليتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل فلما لم يقصد لذاته توسعوا فيه ، ولانه مع صلته كشيء واحد، وعلامة الجمع لا تقع حشواً فلذا لم

يلحقوها به ووضعوه لما يعم كمن وما هو الذين ليس جمعاً له بل هو اسموضع مزيداً فيه لزيادة المعنى وقصدالتصريح بها ولذا لم يعرف بالحروف كغيره على الأفصح، ولأن استطال بالصلة فاستحق التخفيف حتى بولغ فيه إلى أن اقتصر على اللام فى نحو اسم الفاعل ، قاله القاضى وغيره، ولا يخلو عن كدر لاسيما الوجه الاخير ، وماروى عن بعض النحاة من جواز حذف نون الذين ليس بالمرضى عند المحققين، ولئن تنزل يلتزم عود ضمير الجمع إليه كما فى قوله تعالى : (وخضتم كالذى خاضوا) على وجه ، وقول الشاعر :

يارب عيسى لاتبارك في أحد في قائم منهم ولافيمن قعد إلاالذي قاموا بأطراف المسد وإفراد الضمير لم نسمعه عن يوثق به ولعله لازالمحذوف كالملفوظ ،فالوجه أن يقال إنه نظر إلىما في الذي ـ من معنى الجنسية العامة إذ لاشبهة فىأنه لم يرد به \_ مستوقد \_ مخصوص ولا جميع أفراد المستوقدين والموصول كالمعرف باللام يحرى فيه ما يجرى فيه، واسم الجنس و إن كان لفظه مفرداً قد يعامل معاملة الجمع (كعاليهم ثياب سندس خضر ) وقولهم:الدينار الصفر،والدرهم البيض،أويقال:إنه مقدرله موصوفمفرد اللفظ مجموع المعنى كالفوج والفريق فيحسن النظام، ويلاحظ في ضمير \_استوقد\_ لفظ الموصوف، وفي ضمير (بنورهم)معناه، (واستوقدوا) بمعنى أوقدوا يفقدحكي أبوزيد أوقد واستوقد بمعنى كأجاب واستجاب وبهقال الاخفش وجعل الاستيقاد بمعنى طلب الوقودوهو سطوع الناركافعل البيضاوي \_محوج إلى حذف، والمعنى حينئذ طلبوا ناراً واستدعوها فأوقدوها ( فلما أضاءت ) لأن الأضاءة لاتتسبب عن الطلب و إنما تتسبب عن الايقاد والنارجوهر لطيف مضيء محرق، واشتقاقهامننار ينور نورآإذا نفرلان فيها\_على ماتشاهد\_ حركة واضطرابا لطلب المركز ، وكونه من غلط الحس كأنه منغلط الحس، نعم أورد على التعريف أن الاضاءة لا تعتبر في حقيقتها وليست شاملة ـ لما ثبت في الكتب الحِكمية أنالنار الأصلية حيث الاثيرشفافة لالوناها وكنذا يقال فالاحراق،والجواب أن تخصيص الاسهاء لأعيان الأشياء حسما تدرك أو للمعانى الذهنية المأخوذة منها ، وأما اعتبار لوازمها وذاتياتها فوظيفة منأراد الوقوف على حقائقها وذلك خارج عنوسع أكثر الناس، والناس يدركون من النار التي عندهم الاضاءة والاحراق ويجعلونهما أخص أوصافها ، والتعريف للمتعارف وعدم الاحراق لمانع لايضر على أن كون النار التي تحت الفلك هادية غير محرقة و إنزعمه بعضالناس أبطله الشيخ ، واحتراق الشهب شهاب على من ينكر الإحراق ، وأغرب من هذا نفي النار التي عند الاثير؛ وقريب منه القول بأنها ليست غير الهواء الحارجداً، وقرأ ابن السمية ع لمثل الذين ـ على الجمع وهي قراءة مشكلة جداً ، وقصاري مارأيناه في توجيهها أن إفراد الضمير على ماعهد في لسان العرب منالتوهم كأنه نطق عن ـ الذي ـ لها لفظا ومدى كاجزم بالذي على توهم من الشرطية في قوله :

كذاك الذي يبغي على الناس ظالماً تصبه على رغم عواقب ماصنع أو أنه اكتنى بالافراد عن الجمع كما يكتفي بالمفرد الظاهر عنه فهو كقوله:

و بالبدو منا أسرة يحفظونها سراع إلى الداعي عظام كراكره

أى كراكرهم، أو أن الفاعل فى استوقد عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل كما فى قوله تعالى : (ثم بدا لهم من بعد مارأوا الآيات) على وجه، والعائد حينئذ محذوف على خلاف القياس \_أى لهم \_أولا عائد فى الجملة الاولى اكتفاء بالضمير من الثانية المعطوفة بالفاء ، وفى القلب من كل شىء ﴿ فَلَمَا اَضَا ٓ مَتْ مَاحُولَهُ ذَهَبَ اللّهُ بُنُورهم ﴾ اكتفاء بالضمير من الثانية المعطوفة بالفاء ، وفى القلب من كل شىء ﴿ فَلَمَا اَضَا ٓ مَتْ مَاحُولَهُ ذَهَبَ اللّهُ بُنُورهم ﴾ (لما) حرف وجود لوجود مأو وجوب لوجوب كما نص عليه سيبويه ، أو ظرف بمعنى حين أو إذ ، والاضاءة جعل (لما)

الشيء مضيئًا نيراً ،أو الاشراق وفرط الانارة. وأضاء يكون متعديًا ولازما ، فعلى الاول (ما) موصولة أوموصوفة والظرف صلة أوصفة وهي المفعول والفاعل ضمير النار ، وعلى الثاني فما كذلك وهي الفاعل وأنث فعله لنأويله ممؤ نثكالامكنة والجهات أو الفاعل ضمير النار وما زائدة أو في محل نصب على الظرفية ، ولا يجب التصريح بني حينتذ كاتوهم لان الحق أن ما الموصولة أو الموصوفة إذا جعلت ظرفا فالمراديها الامكننة التي تحيط بالمستوقد وهي الجهات الست وهي مماينصب على الظرفية قياساً مطرداً فكداما عبربه عنها، وأولى الوجوه أن تكون (أضاءت) متعدية و(ما)موصولة إذلاحاجة حينئذ إلى الحمل على المعنى ، ولاار تكابماقل استعماله لاسيماز يادة ماهنا حتى ذكروا أنها لم تسمع هنا، ولم يحفظ من كلام العرب جلست ما يجلسا حسناً ولاقمت ما يوم الجمعة . و ياليت شعري من أين أُخذذلك الزمخشري وكيف تبعه البيضاوي؟!وإذا جعل الفاعل ضمير النار والفعل لازم يكون الاسناد إلى السبب لأن النار لم توجد حول المستوقد ووجد ضوؤها فجعل إشراق ضوئها حوله منزلة إشراقهانفسهاعلي ماقيل،وهو مبنى على أن الظرف إذا تعلق بفعل قاصر له أثر متعد يشترط فى تحقق النسبة الظرفية للائثر و المؤثر فلا بد فى إشراق كذا في كذا من كون الاشراق والمشرق فيه،وهذا كما إذا تعلق الظرف بفعل قاصر ـ كـقام زيدفي الدار ـ فان زيداً والقيام فيها ذاتا و تبعا\_و إلىذلك مال الزمخشرى \_ ومنالناس منا كتني بوجود الاثر فيه و إن لم يوجد المؤثر فيه بذاته كما في الافعال المتعدية فأضاءت الشمس في الارض حقيقة على هذا مجاز على الاول، وحول ظرف مكان ملازم للظرفية والاضافة\_ ويثنى ويجمع\_ فيقال حوليه وأحواله وحوال مثله فيثنى على حوالى، ولم نظفر بجمعه فيما حواناً من الكتب اللغوية ولاتقل حواليه \_ بكسر اللام \_ كما في الصحاح. ولعل النثنية والجمع-معمايفهم من بعض الكتب أن حول و كذا حوال معنى الجوانب وهي مستغرقة \_ ليسا حقيقين، وقيل: باعتبار تقسم الدائرة كما أشار إليه المولى عاصم افندى في ترجمة القاموس بالرومية وفيه تأمل، وأصل هذا التركيب موضوع للطواف والاحاطة كالحول للسنة فانه يدور من فصلأو يوم إلىمثله ، ولما لزمه الانتقال والتغير استعمل فيه باعتباره كالاستحالة والحوالة وإنخفي في نحو ـ الحول ـ بمعنى القوة، وقيل أصله تغير الشيء وانفصاله و(ذهب)الخجواب (لما)والسببية ادعائية فانه لما ترتب إذهاب النور على الاضاءة بلا مهلة جعل كأنه سبب له على أنه يكفي في الشرط مجرد التوقف نحو \_ إن كان لى مال حججت \_ والاذهاب متوقف على الاضاءة، والضمير فى(بنورهم) للذيأو لموصوفه وجمعه لما تقدم . واختار النور علىالنار لانه أعظم منافعها والمناسب للمقامسباقا و لحاقا ، وقيل الجملة مستأنفة جوابا عما بالهم شبهت حالهم بذلك ، أو بدل من جملة التمثيل للبيان والضمير للمنافقين وجواب(لما) محذوف أى خمدت نارُهم فبقوا متحيرين،ومثله(فلما ذهبوا به)وحذفه للايجاز وأمن الالباس ولايخني ما فيه على من له أدنى إنصاف و إن ارتضاه الجم الغفير،و يجل عن مثل هذا الالغاز كلام الله تعالى اللطيف الخبير . وإسناد الفعل اليه تعالى حقيقة فهو سبحانه الفعال المطلق الذي بيده التصرف في الأموركلها بواسطة وبغير بو اسطة ، ولا يعترض على الحـكيم بشيء ، وحمل النار على نار لايرضي الله تعالى إيقادها إما مجازية كنار الفتنة والعداوة للاسلام أو حقيقية أوقدها الغواة للفساد أو الافساد ،فحينئذ يليق بالحكيم اطفاؤها وإلا يرتكب المجاز لم يدع اليه إلا اعتزال و إيقاد نار الغواية والاضلال ، وعدى بالباء دون الهمزة لما في المثل السائر أن ذهب بالشي. يفهم منهأنه استصحبه وأمسكه عنالرجوع إلى الحالة الأولى ولاكذلك أذهبه فالبا. والهمزةو إن اشتركا في معنى التعدية فلا يبعد أن ينظر صاحب المعانى إلى معنى الهمزة والباء الاصليين ، أعنى الازالة

و المصاحبة والالصاق. قفى الآية لطف لاينكركيف والفاعل هو الله تعالى القوى العزيز الذى لارادً لما أخذه ولامرسل لما أمسكه. وذكر أبو العباس أن ذهبت بزيد يقتضى ذهاب المتكلم مع زيد دون أذهبته ، ولعله يقول: إن مافى الآية بجاز عن شدة الأخذ بحيث لايرد أو يجوز أن يكون الله تعالى وصف نفسه بالذهاب على معنى يليق به كما وصف نفسه سبحانه بالمجيء فى ظاهر قوله تعالى: (وجاء ربك) والذى ذهب اليه سيبويه إلى أن (١) الباء بمعنى الهمزة ف كلاهما لمجرد التعدية عنده بلا فرق فلذا لا يجمع بينهما. والنور منشأ الضياء ومبدؤه كما يشير اليه استعمال العرب حيث أضافوا الضياء اليه كما قال ورقة بن نوفل:

\* ويظهر في البلاد ضياء نور \* وقال العباس رضي الله تعالى عنه :

وأنت لما ظهرت أشرقت الآر ض وضاءت بنورك الأفق

ولهذا أطلق عليه سبحانه النور دون الضياء ، وأشار سبحانه إلى نفي الضياء الذى هو مقتضى الظاهر بنفي النور و إذها به لأنه أصله و بنفي الاصل ينتفى الفرع ، وهذا الذى ذكرنا هو الذى ارتضاه المحققون من أهل اللغة ، ومنه يعلم وجه وصف الشريعة المحمدية بالنور في قوله تعالى . (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) والشريعة الموسوية بالضياء في قوله تعالى : (ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياءاً وذكراً للمتقين) وفي ذلك إشارة إلى مقام نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الجامع الفارق ومزيته على أخيه موسى عليه السلام الذى لم يأت إلا بالفرق ولفرق ما بين الحبيب والمكلم

و كلآى أتى الرسلُ الـكرام بها فانما اتصلت من نوره بهم

وكذاوجه وصف الصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكر في حديث مسلم - بالنور و الصبر بالضياء بويعلم من هذا أنه أقوى من الضياء كذا قبل (٢) واعترض بأنه قد جاء وصف ماأو تيه نبيناصلي الله تعالى عليه وسلم بالضياء كما بعض الناس إلى أن الضياء أقوى من النور و إليه يشيركلام الشيخ الآكبر قدس سره في الفتو حات فتدبر، و ذهب بعض الناس إلى أن الضياء أقوى من النور لقوله تعالى : (جعل الشمس ضياء والقمر نوراً) وعلى هذا يكون التعبير برندهب الله بنورهم) دون ذهب الله بضوئهم دفعاً لاحتمال إذهاب ما في الضوء من الزيادة و بقاء ما يسمى نوراً مع أن الغرض إز الة النور رأساً، وذكر بعضهم أن كلا من الضوء والنور يطلق على ما يطلق عليه الآخر فهما كالمترادفين والفرق إنمانشاً من الاستعال أو الاصطلاح لامن أصل الوضع واللغة ، ومن هنا قال الحكاء: إن الضوء ما يكون للشيء من ذاته ، والنورما يكون من غيره ، والسلام بما فيه شدة ومزيد كلفة ، ومنه «الصبر ضياء» ومعلوم أنه كاسمه ، والنور لما ليس ذكر فيما أو تيه موسى عليه السلام بما فيه شدة ومزيد كلفة ، ومنه «الصبر ضياء» ومعلوم أنه كاسمه ، والنور لما ليس كذلك كالذي في القمروفيا جاء به النبي و الحلق غير من الشريعة السهلة السمحة البيضاء ، و أرحنا يا بلال » واستعمل أنها قرة العين وراحة القلب وإلى ذلك يشير « وجعلت قرة عيني في الصلاة » « وأرحنا يا بلال » واستعمل النور لما يطرأ في الظلم كما ورد « كان الناس في ظلمة فرش الله تعالى عليهم من نوره » وقول الشاعر :

بتنا وعمر الليلفى غلوائه وله بنور البدرفرع أشمط

والضوء ليس كذلك إلى غيرذلك مالايخفي على المتتبع، والذي يميل القلب إليه أن الضياء يطلق على النور القوى

<sup>(</sup>١) قوله: إلى أن الباء هكذا بخط المؤلف اه مصححه (٧) قوله: كذا قيل إلى قوله: فتدبر هذا ليس موجوداً في خط المؤلف بل في المبيضة فقط التي ليست يخطه اه مصححه

وعلى شعاع النور المنبسط فهو بالمعنى الأول أقوى وبالمعنىالثاني أدنى ولكل مقام مقال ولكل مرتبة عبارة ولاحجر على البليغ فى إختيار أحد الامرين فى بعض المقامات لنكتة اعتبرها ومناسبة لاحظها ،وآية الشمس لاتدل على أن الضياء أقوى من النور أينما وقع ـ فالله نور السموات والارض، ولله المثل الأعلى ـ وشاع إطلاق النور على النوات المجردة دون الضوء ولعل ذلك لان انسياق العرضية منه إلى الذهن أسرع من انسياقها منالنور إليه فقدانتشر أنه عرض وكيفية مغايرة للون، والقول بأنه عبارة عن ظهور اللون ـ أو أنه أجسام صغار تنفصل من المضيء فتتصل بالمستضيء ـ بما بين بطلانه في الكتب الحكمية وإن قال بكل بعض من الحـكماء، ثم التعبير بالنور هنا دونالضوء يحتمل أن يكون لسر غير ماانقدح فى أذهان الناسوهو كونه أنسب بحال المنافقين الذين حرموا الانتفاع والاضاءة بمأجاء من عندالله مماسماه سبحانه نوراً فى قوله تعالى: ( قد جاءكم من الله نور وكتاب ) فكا أن الله عز شأنه أمسك عنهم النور وحرمهم إلانتفاع به ، ولم يسمه سبحانه ضوءاً لتتأتى هذه الاشارة ـ لوقال هناذهب الله بضوئهم. بل كساه من حلل أسمائه وأفاض عليه من أنوار آلائه فهو المظهر الاتم والردا. المعلم. هذا وإضافة النور إليهم لادنى ملابسة لأنه للنار في الحقيقة لكن لما كانوا ينتفعون به صح إضافته إليهم، وقرأ ابن السميقع وابن أبى عبلة ـ فلما ضاءت ـ ثلاثيا وتخريجها يعلم مماتقدم، وقرأ الىمانى ـ أذهب الله نورهمـ وفيها تأييد لمذهب سيبويه ه ﴿ وَتَرَكُّهُمْ فَى ظُلْمَاتِ لَّا يُبْصُرُونَ ١٧ ﴾ عطفعلى قوله تعالى( ذهب الله بنورهم ) وهو أوفى بتأدية المرادفيستفادمنه التقرير لانتفاء النور بالكلية تبعاً لما فيه منذكر الظلمة وجمعهاوتنكيرها وإيراد(لا يبصرون) وجعل الواو للحال بتقدير قد مع مافيه يقتضي ثبوتالظلمة قبلذهاب النور ومعه ، وليسالمعنىعليهـوالتركــ في المشهور طرح الشيء كترك العصا من يده أوتخليته محسوسا كان أو غيره وإن لم يكن في يده كترك وطنه ودينه ، وقال الراغب ترك الشيء رفضه قصداً واختياراً أوقهراً واضطراراً . ويفهم من المصباح أنه حقيقة في مفارقة المحسوسات ثم استعير في المعاني، وفي كون الفعل من النواسخ الناصبة للجزأين لتضمينه معني صير أم لاخلاف والكل هنا محتمل فعلى الأول (هم) مفعوله الاول، وفي ظلمات مفعوله الثاني، ولا ( يبصرون) صفة لظلمات بتقدير فيها أوحال من الضمير المستتر ، أو من (هم)ولا يجوز أن يكون في ظلمات حالا ، و(لا يبصرون)مفعولا ثانيا لأن الاصل في الخبر أن لا يكون مؤكداً و إن جوزه بعضهم وعلى الثاني (هم) مفعوله ، و (في ظلمات لا يبصرون) حالان متر ادفان من المفعول أو متداخلان، فالأول من المفعول. والثاني من الضمير فيه أو (ف ظلمات) متعلق براتر كهم) و (لا يبصرون) حال؛ والظلمة في المشهور عدم الضوء عمامن شأنه أن يكون مستضيرًا ، فالتقابل بينها وبين الضوء تقابل العدموالملكة، واعترض أن الظلمة كيفية محسوسة ولاشيء من العدم كذلك و بأنها مجعولة كايقتضيه قوله تعالى: ( وجعل الظلمات والنور ) والمجعول لا يكون إلاموجوداً ،وأجيب عن الأول بمنع الصغرى فانا إذا غمضنا العين لانشاهد شيئًا ألبته كذلك إذا فتحنا العين في الظلمة ؛ وعن الثاني بالمنع أيضاً فان الجاعل لما يجعل الموجود يجعل العدم الخاص كالعمى والمنافى للمجمولية هو العدم الصرف، وقيل: كيفية مانعة من الأبصار فالتقابل تقابل التضاد،واعترض بأنه لوكانت كيفية لمااختلف حالمن فىالغار المظلمو منهوفى الخارج فىالرؤية وعدمها إلا أن يقال المراد أنها كيفية مانعة من إبصار مافيها فيندفع الاعتراض عنه ، وربماير جح عليه بأنه قديصدق على الظلمة الأصلية السابقة على وجود العالم دونه كاقيل، وقيل: التقابل بينالنور والظلمة تقابل الايجابوالسلب وجمع الظلمات إما لتعددها فىالواقع سواءرجع ضمير الجمع إلى المستوقدينأوالمنافقين أولانهافى لحقيقة ، وإن

كانت ظلمة وأحدة لكنها لشدتها استعير لهاصيغة الجمع مبالغة - كما قيلرب واحد يعدل ألفاً\_أولأنه لماكان لكل واحدظلمة تخصه جمعت بذلك الاعتبار كذاقالوا وومن اللطائف أن الظلمة حيثما وقعت في القرآن وقعت مجموعة والنور حيثها وقع وقع مفرداً،ولعلاالسبب هو أن الظلمة وإن قلت تستكثر والنور وإن كثر يستقلمالم يضر، وأيضا كثيراً مآيشار بهما إلى نحو الكفروالايمان والقليلمن الكفركثير والكثيرمن الايمانقليل فلاينبغي الركون إلى قليل منذاك ولاالا كتفاء بكثير من هذا وأيضا معدن الظلمة بهذا المعنى قلوبالكفار (وتحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى) ومشرق النور بذلك المعنىقلوب المؤمنين.وهي كقلب رجل واحد،وأيضا النور المفاض هو الوجودالمضافوهوواحد لاتعددفيه فإيرشدك إليه قوله تعالى: (اللهنور السموات والأرض) وفىالظلمة لايرى مثل هذا،وأيضا الظلمة يدورأصلمعناها على المنع فلذا أخذت من قولهم\_ماظلمكأن تفعل كذا ـ أى مامنعك، و في مثلئات ابن السيد ـ الظلم بفتح الظاء ـ شخص كل شيء يسد بصر الناظريقال لقيته أو لذي ظلم ـ أي أو ل شخص يسد بصرى وزرته والليل ظلم - أى ما نعمن الزيارة ـ فكا تهاسميت ظلمة لا نها تسد فى المشهورو تمنع الرؤية ، فباعتبار تعدد الموانع جمعت ولم يعتبر مثل هذافى أصلمعنى النور فلريجمع إلىغيرذلك وإنمانكر تظلمأت هناولم تضف الىضميرهم كماأضيفالنور اختصاراً للفظ واكتفاءبما دلعليهالمعنى،والظرفيةمجازية كيفافسرتالظلمة على بعض الآراء، و(لا يبصرون) منزل منزلة اللازم لطرح المفعول نسياً منسياً ، ولعدم القصد إلى مفعول دون مفعول فيفيد العموم، وقرأ الجمهور (في ظلمات) بضم اللام، و الحسن وأبو السماك بسكو نها، وقوم بفتحها، والكل جمع ظلمة \* وزعمة ومأن (ظلمات) بالفتح جمع ظلم جمع ظلمة فهي جمع الجمع، والعدول إلى الفتح تخفيفا مع سماعه في أمثاله أسهل من ادعاء جمع الجمع إذليس بقياسي والادليل قطعي عليه ، وقرأ اليماني في ظلمة ، وفي الآية إشارة إلى تشبيه إجراء كلمة الشهادة على ألسنة من ذكر\_والتحلي بحلية المؤمنينونحو ذلك\_مما يمنع من قتلهم و يعود عليهم بالنفع الدنيوي من نحو الأمن والمغانم، وعدم إخلاصهم لماأظهروه بالنفاق الضار فىالدين بايقادنارمضيئة للانتفاع بها أطفأهاالله تعالى فهبت عليهم الرياح والامطار وصيرت موقدها في ظلمة وحسرة، ويحتمل أنهم لما وصفو ابأنهم (اشتروا الضلالة بالهدى) عقبذلك بهذا التمثيل لتشبيه هداهم الذي باعوه بالنار المضيئة ماحول المستوقد، والضلالة التي اشتروها وطبع الله تعالى بها على قلوبهم بذهاب الله تعالى بنورهم و تركه إياهم في الظلمات، والتفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أخرجه ابن جرير عنه ـ أنذلكمثل للايمان الذي أظهروه لاجتناء ثمراته بنار ساطعة الأنوار موقدة للانتفاع والاستبصار ولذهابأثره وانطماس نوره باهلاكهم وإفشاء حالهم باطفاء الله تعالى إياها وإذهاب نورها، و يتملُّ التشبيه وجوها أخر ﴿ومن البطون القرآنية التي ذكرُها ساداتنا الصُّوفية نفعنا الله تعالى بهم﴾ أن الآية مثل من دخل طريقة الاوليا. بالتقليد لابالتحقيقفعمل عملالظاهر وماوجد حلاوةالباطن فتركُ الاعمالبعد فقدان الاحوال،أومثلمن استوقد نيرانالدعوىوليسعنده حقيقة المعنى فأضاءت ظواهره بالصيت والقبول فأفشى الله تعالى نفاقه بين الخلق حتى نبذوه في الآخر ولا يجد مناصاً من الفضيحة يوم تبلي السرائر ، وقال أبو الحسن الوراق:هذا مثل ضربه الله تعالى لمن لم يصحح أحو الى الارادة فارتقى من تلك الاحو الى الدعاوى إلى أحوال الاكابر فكان يضيء عليه أحوال إرادته لو صححها بملازمة آدابها فلما مزجها بالدعاوي أذهب الله تعالى عنه تلك الانواروبقي فيظلمات دعاويه لايبصر طريقالخروج منها ، نسأل الله تعالىالعفو والعافية ونعوذ به من الحور بعد السكور ﴿ صُمُّ بُكُمْ عُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨ ﴾ الأوصاف جوع كثرة على وزن

فعل وهو قياس في جمع فعلا، وأفعل الوصفين سواء تقابلا -كا محر وحمراء - أم انفردا لمانع فى الخلقة - كغرل ورتق فان كان الوصف مشتركا ولكن لم يستعملا على نظام أحمر وحمراء - كرجل ألى ، وامرأة عجزاء -فالوزن فيه سماعي، والصمم داء فى الاذن يمنع السمع ، وقال الاطباء: هو أن يخلق الصماخ بدون تجويف يشتمل على الهواء الراكد الذي يسمع الصوت بتموجه فيه أو بتجويف لكن العصب لا يؤدى قوة الحسفان أدى بـكلفة سمى عندهم طرشا، وأصله من الصلابة أو السد، ومنه قوطم قناة صاء وصممت القارورة. والبكم الحرس وزناومعنى وهو داء فى اللسان يمنع من السكلام وقيل: الابكم هو الذي يولد أخرس، وقيل: الذي لا يفهم شيئاً ولا يهتدى إلى الصواب فيكون إذ ذاك داء فى الفؤاد لا فى اللسان، والعمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراً ، وقيل: ظلمة فى العين تمنع من إدر اك المبصرات، ويطلق على عدم البصيرة بجازاً عند بعض وحقيقة عند آخرين، وهي أخبار لمبتدأ محذوف هو ضمير المنافقين أو خبر واحد و تؤول إلى عدم قبولهم الحق وهم وإن كانوا سمعاء الآذان فصحاء الألسن بصراء الأعين إلا أنهم لما لم يصيخوا للحق وأبت أن تنطق بسائره ألسنتهم ولم يتلحوا أدلة فصحاء الألسن بقراء الأعن والانفس وصفوا بما وصفوا به من الصمم والبكم والعمى على حد قوله:

أعمى إذا ماجارتى برزت حتى يو ارىجارتى الحدر وأصم عما كان بينهما أذنى ومـا فى سممها وقـر

وهذامن التشبيه البليغ عندالمحققين لذكر الطرفين حكما ءوذكرهما قصدآ حكما أوحقيقة مانع عن الاستعارة عندهم،وذهب بعضهم إلىأنهاستعارة،وآخرونإلىجواز الأمرين،وهذا أمر مفروغ عنه ليسلتقريرههنا كثير جدوى،غير أنهم ذكروا هنا بحثا وهو أنه لانزاع أنالتقدير هم(صم)الخ لـكن ليس المستعار له حينئذ مذكوراً لانه لبيان أحوال مشاعر المنافقين لاذواتهم، فني هذه الصفات استعارة تبعية مصرحة إلا أن يقال تشبيه ذوات المنافقين بذوات الاشخاص الصم متفرع على تشبيه حالهم بالصمم، فالقصد إلى إثبات هذا الفرع أقوى وأبلغ، وكأن المشابهة بين الحالين تعدت إلى الذا تين فحملت الآية على هذا التشبيه برعاية المبالغة ، أو يقال ولعله أولى - إن هم المقدر راجع للمنافقينالسابق حالهم وصفاتهم وتشهيرهم بهآ حتى صاروا مثلا فكا"نه قيل هؤلا. المتصفون بمّا ترى (صم) على أن المستعار له ماتضمنه الضمير الذي جعل عبارة عن المتصفين بما مر، والمستعار ماتضمن الصم وأخويه من قوله (صم) الخ فقد انكشف المغطى وليسهذا بالبعيد جداً . والآية فذلكة ماتقدموتتيجته إذ قدعلم من قوله سبحانه (لأيشعرون)و (لا يبصرون) أنهم (صم، عمى) ومن كونهم يكذبون أنهم لا ينطقون بالحق فهم-كالبكم-ومن كونهم غير مهتدين أنهم (لا يرجعون)وقدم الصمم لأنه إذا كان خلقيا يستلزم البكم وأخر\_ العمى ـ لأنه كما قيل: شامل لعمى القلب الحاصل منطرق المبصرات والحواس الظاهرة،وهوبهذا المعنى متأخر لآنه معقول صرف ولو توسط ـ حلبين العصا ولحائها ولوقدم لأوهم تعلقه ب(لايبصرون) أو الترتيب على وفق حال الممثل له لانه يسمع أولادعوة الحق ثميجيب ويعترف ثم يتأمل ويتبصر . ومثل هذه الجملة وردت تارة بالفاء كما فى قوله تعالى : ( وواعدناموسي ثلاثين ليلة وأتممناهابعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) وأخرى بدونها كمافى قوله تعالى: (فصيام ثلاثة أيام فىالحجوسبعة إذارجعتم تلك عشرة كاملة) لان استلزام ماقبلها وتضمنه لها بالقوة منزلمنزلة المتحد معه فيترك العطف ومغايرتها له وترتبهاعليه ترتب النتاج،والفرع على أصله يقتضى الاقتران بالفاء وهو الشائع المعروف، وبعض الناس يجعل الآية من تتمة التمثيل فلا يحتاج حينثذ إلى التجوز ويكنى فيه الفرض وأنّ ( ١ ٢٧ - ج - ١ تفسير روح المعانى )

امتنع عادة كما في قوله :

أعلام ياقوت نشر رے على رماحمن زبرجد

فيفرضهنا حصولالصمم، والبكم، والعمي لمن وقع في ها تيك الظلمة الشديدة المطبقة، وقيل: لا يبعد فقد الحواس ممن وقع في ظلمات مخوفة هائلة إذ رَّ مما يؤدي ذلك إلى الموت فضلا عن ذلك، ويؤيد كونها تتمته قراءة ابن مسعودوحفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم حما وبكما وعميا ـ بالنصب فان الاوصاف حيائذ تحتمل أن تكون مفعولا ثانيا لترك وفي ظلمات متعلقا به أو في موضع الحال و (لا يبصرون) حالا أو منصوبة على الحال من مفعول تركهم متعديًا لاثنين أو لواحد أو منصوبة بفعل محذوف أعنى ، والقول بأنها منصوبة على الحال من ضمير (لايبصرون) جهل بالحال،وقريب منه فىالذم من نصب علىالذم إذ ذاك إنما يحسن حيث يذكرالاسم السابق، وأما جعل هذه الجملة على القراءة المشهورة دعائية وفيها إشارة إلى مايقع في الآخرة من قوله تعالى : ( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكما وصما)فنسأل الله تعالى العفو والعافية من ارتـكاب مثله ونعوذ به من عمى قائله وجهله،ومثله ـ بلأدهي وأمر \_القول أن جملة (لايرجعون) كذلك ومتعلق ـ لايرجعون ـ محذوف أى لا يعودون إلى الهدى بعدأن باعوه أو عن الضلالة بعدأن اشتروها ، وقدلا يقدر شيء ويترك على الاطلاق، والوجهان الاولان مبنيان علىأن وجهالتشبيه في التمثيل مستنبط من(أولئك الذين اشتروا) الخ والاخير على تقدير أن يكون من(ذهب الله بنورهم)الخ بأن يراد به أنهم غب الاضاءة خبطوا في ظلمة وتورطوا في حيرة، فالمراد هنا أنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين في مكاناتهم لا يبرحون ولا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون، وكيف يرجعون إلى حيث ابتدؤا منه،والاعمى لاينظر طريقا وأبكم لايسأل عنها وأصم لايسمع صوتا من صوب مرجعه فيهتدى به ؟والفاء للدلالة على أن اتصافهم بما تقدم سبب لتحيرهم واحتباسهم كيف ما كانواه ﴿ وَمَنَ البَطُونَ ﴾ -صم- آذان أسماع أرواحهم عن أصوات الوصله وحقائق إلهام القربة\_بكمـ عن تعريف علل بواطنهم عند أطباء القلوب عجباً \_ عمى \_ عنرؤية أنوار جمال الحق فيسيماء أوليائه . وقال سيدي الجنيد قدسسره : صموا عن فهم ما سمعوا وأبكموا عن عبارة ماعرفوا وعموا عن البصيرة فيما اليه دعوا \*

﴿ أُو كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَا ۗ ﴾ شروع فى تمثيل لحالهم إثر تمثيل وبيان لكل دقيق منها وجليل فهم أئمة الكفر الذين تفننوا فيه وتفيؤا ظلال الضلال بعد أن طاروا اليه بقداى النفاق وخوافيه فحقيق ان تضرب فى بيدا، بيان أحوالهم الوخيمة خيمة الامثال وتمد أطناب الاطناب فى شرح أفعالهم ليكون أفعى لهمونكا لا بعد نكال وكل كلام له حظ من البلاغة وقسط من الجزالة والبراعة لابد أن يوفى فيه حق كل من مقاى الاطناب والايجاز فاذا عسى أن يقال فيما بلغ الذروة العليا من البلاغة والبراعة والاعجاز ؟ ولقد نعى سبحانه عليهم فى هذا التمثيل تفاصيل جناياتهم العديمة المثيل وهو معطوف على (الذى استوقد ناراً ) ويكون النظم كمثل غيهم فى هذا التمثيل تفاصيل جناياتهم العديمة المثيل وهو معطوف على (الذى استوقد ناراً ) ويكون النظم كمثل ذوى صيب (١) فيظهر مرجع ضمير الجمع فيما بعد وتحصل الملائمة للمعطوف عليه والمشبه وأو عند ذوى التحقيق لاحد الامرين ويتولد منه فى الخبر الشكوا لابهام والتفصيل على حسب اعتبارات المتكلم، وفى الانشاء

<sup>(</sup>۱) ذكر مولانا الساليكوتى أن ذوى فقط مقدر والكاف من كصيب زائدة لدخول مثل الأول عليها حكما ولا تقدير ، و نقل عن الرضى أن من مواقع زيادة الـكاف دخول لفظ مثل عليه وزيادة حرف أهون من تقدير اسم لاسيا إذا رجحه قرب المعطوف عليه فتأمل وتدبر اه منه

الاباحة والتخيير كذلك ، وحينئذ لايازم الاشتراك ولا الحقيقة والمجاز ، وبعضهم يقول: إنها باعتبار الاصل موضوعة للتساوى في الشك ، وحمل على أنه فرد من أفراد المعنى الحقيقي ثم اتسع فيها لجاءت للتساوى من غير شك كا - فيا نحن فيه - على رأى إذ المعنى مثل بأى القصتين شئت فهما سواء فى التمثيل ولا بأس لو مثلت بهما جميعاً وإن كان التشييه الثانى أبغ لد لالته على فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته ولذا أخر ليتدرج من الاهون إلى الاهول، وزعم بعضهم أن (أو) هنا بمعنى الواو وما فى الآيتين تمثيل واحد ، وقيل: بمعنى بل، وقيل: للابهام، والدكل ليس بشيء، نعم اختاراً بوحيان أنها للتفصيل وكأن من نظر إلى حالهم منهم من يشبهه بحال المستوقد، ومنهم من يشبهه بحال المستوقد، ومنهم من يشبهه بحال المستوقد، ولا يخفى يشبهه بحالذوى صيب مدعياً أن الاباحة -وكذا التخيير - لا يكونان إلا فى الأمر أو ما فى معناه انتهى . و لا يخفى على من نظر فى معناه وحقق ما معناه أن مانحن فيه داخل فى الشق الثانى على أن دعوى الاختصاص بما لم يجمع عليه الحواص، فقد ذكر ابن مالك أن أكثر ورود (أو) للاباحة فى التشبيه نحو (فهى كالحجارة أو أشد قسوة) والتقدير نو (فكان قاب قوسين أو أدنى) - والصيب في المشهور المطر من صاب يصوب إذا نزلوهو المروى هناعن ابن عباس وابن مسعود و مجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم رضى الله تعالى عنهم، ويطلق على السحاب أيضا كما فى قوله: عباس وابن مسعود و مجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم رضى الله تعالى عنهم، ويطلق على السحاب أيضا كما فى قوله:

ووز نه فيعل بكسر العين عند البصريين وهو من الاوزان المختصة بالمعتل العين إلاماشذ من صيقل بكسر القاف علم لامرأة، والبغداديون يفتحون العين وهو قول تسد الأذن عنه، وقريب منه قول الكوفيين: إن أصله فعيل كطويل فقلب، وهل هو اسم جنس أوصفة بمعنى نازل أومنزل؟ قولان أشهرهما الاول، وأكثر نظائره في الوزن من الثاني، وقرى - أو كصائب وصيب أبلغ منه، والتنكير فيه للتنويع و التعظيم، والسماء كل ماعلاك من سقف و نحوه و المعروفة عند خواص أهل الارض و المرئية عند عوامهم ، وأصلها الواو من السمو وهي مؤنثة (١) وقد تذكر كما في قوله :

فلو رفع السماء إليه قوما لحقنا بالسماء مع السحاب

وتلحقهاها التأنيث فتصح الواو حيائد في قاله أبوحيان لأنها بنيت عليها الدكلمة فيقال سماوة وتجمع على سموات وأسمية وسمائي ، والدكل في البحر \_ شاذ لأنها الم جنس وقياسه أن لا يجمع ، وجمعه بالألف والتاء خال عن شرط ما يجمع بهما قياساً ، وجمعه على أفعلة ليس مماينقاس في المؤنث ، والمراد بالسماء هنا الأفق والتعريف للاستغراق لاللعهد الذهني كما ينساق لبعض الأذهان فيفيد أن الغام آخذ بالآفاق كلها فيشعر بقوة المصيبة مع مافيه من تمهيد الظلمة ولهذا القصد ذكرها ، وعندى أن الذكر يحتمل أن يكون أيضاً للتهويل والاشارة إلى أن ما يؤذيهم جاء من فوق رءوسهم وذلك أبلغ في الايذاء كايشير إليه قوله تعالى : (يصب من فوق رءوسهم الحيم) وكثيراً ما نجد أن المرء يعتني بحفظ رأسه أكثر مما يعتني بحفظ سائر أطرافه حتى أن المستطيع من الناس يتخذ طيلساناً لذلك ، والعيان والوجدان أقوى شاهد على ماقلنا . و (من) لا بتداء الغاية ، وقيل : يحتمل أن تكون الناس يتخذ طيلساناً لذلك ، والعيان والوجدان أقوى شاهد على ماقلنا . و وزعم بعضهم أن الآية تبطل ماقيل: إن المطر من الخرم مناف الترة متصاعدة من السفل وهو من أبخرة الجهل وليس في الآية سوى أن المطر من هذه الجهة وهو غير مناف الذكر ، كيف و المشاهدة تقضى به فقد حدثنى من بلغ مبلغ التواتر أنهم شاهدوا وهم فوق الجبال الشامخة \_ سحاباً الذكر ، كيف و المشاهدة تقضى به فقد حدثنى من بلغ مبلغ التواتر أنهم شاهدوا وهم فوق الجبال الشامخة \_ سحاباً الذكر ، كيف و المشاهدة تقضى به فقد حدثنى من بلغ مبلغ التواتر أنهم شاهدوا وهم فوق الجبال الشامخة \_ سحاباً

<sup>(</sup>١) والتأنيب لأهل الحجاز والتذكير للتمهميين وأهل نجد، ركذا شأنهم في الجنس الذي مهر واحده بتاء تؤنثه اهمنه

يمطر أسفلهم وشاهدوا تارات أبخرة تتصاعد من نحو الجبال فتنعقد سحاباً فيمطر ، فاياك أن تلتفت لبرق للام خلبولاتظن أنذلكعلمفالجهلمنه أصوب ، ثم حمل الصيب هنا على السحاب و إن كان محتملا غير أنه بعيد بعد الغمام وكذا حمل السماء عليه ﴿ فيه ظُلْمَتْ وَرَعْدُ وَبَرْقٌ ﴾ أىمعهذلك كمافى قوله تعالى : (ادخلوا فىأمم) وإذا حملت (في)على الظرفية ـ ثماهو الشائع في كلام المفسرين ـ احتيج إلى حمل الملابسة التي تقتضها الظرفية على مطلق الملابسة الشاملة للسببية والمجاورة وغيرهما ففيه بذلك المعنىظلمات ثلاث · ظلمة تـكاثفه بتّتابعه . وظلمة غمامهمع ظلمة الليلالتي يستشعرها الذوق منةوله تعالى : (كلما أضاء لهم مشوا فيه) وكذا فيه رعد وبرق لأنهما في منشئه ومحل ينصب منه ، وقيل: فيه \_ وهو كماقال الشهاب\_ وهم نشأ من عدم التدبر، وإن كان المراد\_بالصيب\_السحاب فأمراً الظرفية أظهر، والظلمات حينتُذ ظلمة السحمة والتطبيق مع ظلمة الليل، وجمع الظلمات على التقديرين مضى. ، ولم يجمع الرعد والبرق وإن كانا قد جمعا في لسان العرب، وبه تزداد المبالغة وتحصل المطابقة مع الظلمات والصواعق لأنهمامصدران في الأصل، وإن أرمد بهما العينان هنا كاهو الظاهر، والأصل في المصدر أن لا يجمع على أنه لو جمعا لدلظاهراً على تعدد الأنواع كمافى المعطوف عليه ، وكل من الرعد و البرق نوع واحد . وذكر الشَّهاب مدعيا أنه مما لمعت به بوارق الهداية في ظلمات الخواطر نـكتة سرية في إفرادهما هنا وهيأن الرعدـكما ورد في الحديث و جرت به العادة \_ يسوق السحاب من مكان لآخر فلو تعدد لم يكن السحاب مطبقا فتز و لشدة ظلمته وكذا البرق لو كثر لمعانه لم تطبق الظلمة كما يشير إليه قوله تعالى : ( كلما أضاء لهم مشوا فيه ) فافرادهما متعين هنا . وعندى ـ وهو من أنوار العناية المشرقة على آفاق الأسرار ـأن النور لما لم يجمع فى آية من القرآن ـلما تقدمـ لم يجمع البرق إذ ليسهو بالبعيد عنه كمايرشدك إليه (كلماأضاء لهم) والرعد مصاحبله فانعكستأشعته عليه أو ماتري الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جار المصحف

وارتفاع ظلمات إماعلى الفاعلية للظرف المعتمد على الموصوف أو على الابتدائية والظرف خبره و وجعل الظرف حالا من النكرة المخصصة وظلمات فاعله ـ لا يخلو عن ظلمة البعد كالا يختى وللناس في الرعد والبرق أقو ال والذي عول عليه أن الأول صوت رجر الملك الموكل بالسحاب، والثانى لمعان مخاريقه التي هي من نار، والذي اشتهر عند الحكما أن الشمس إذا أشرقت على الأرض اليابسة حللت منها أجزاء نارية يخالطها أجزاء أرضية فير كم منهما دخان و يختلط بالبخار وهو الحادث بسبب الحرارة السهاوية إذا أثرت في البلة و يتصاعدان معاليل الطبقة الباردة و ينعقد ثمة سحاب و يحتقن الدخان فيه و يطلب الصعود إن بقى على طبعه الحار والنزول إن ثقل ورد وكيف كان يمزق السحاب بعنفه فيحدث منه الرعد، وقد تشتعل منه للمدة حركته و محاكته نار لامعة وهي البرق إن لطفت والصاعقة إن غلظت ، وربما كان البرق سبباً للرعدفان الدخان المشتعل ينطني في السحاب فيسمع الموري إن لطفت والصاعقة إن غلظت ، وربما كان البرق يكونان معا إلا أن البرق يرى في الحال لأن الابصار لا يحتاج إلا إلى المحاذاة من غير حجاب ، والرعد يسمع بعد لان السماع إنما يحصل بوصول تموج الهواء الابصار لا يحتاج إلا إلى المحاذاة من غير حجاب ، والرعد يسمع بعد لان السماع إنما يحصل بوصول تموج الهواء ورد عن حضرة من أسرى به ليلا - بلار عدو لا برق - على ظهر البراق و عرج إلى ذى المعارج حيث لاز مان ولامكان ورجع وهو أعلم خالق الله على الله تعالى عليه وسلم فأنا بحول من عز حوله و توفيق من غمر في فضله أو فق الك بما يزيل الغين عن العين و يظهر سر جو امع السكلم التى أو تيها سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وسلم وقوق الكونين صلى الله تعالى عليه وسلم وقوق الكتم بايزيل الغين عن العين ويظهر سر جو امع السكلم التى أو تيها سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وسلم وقوق الكتم بايزيل الغين عن العين ويظهر سر جو امع السكلم التى أو تيها سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وسلم وقوق الكتم بايزيل الغين عن العين ويظهر سر جو امع السكلم التى أو تيها سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وسلم و وقوق الماكونين صلى الله وسلم الله تعالى الله وتوفيق من غمر في فضله أو وقوق الله كوني المين و الماكونين صلى الله و و الماكونين صلى الله و و و أعلم خوان الكونين صلى الله و و و الماكونين صلى الله و و و الماكونين صلى الله و و و الماكونين من الماكونين عن العبر و المورود و المورود و الماكونين و

فأقول:قد صح عند أساطين الحكمة والنبوة ـ يما شاهدوه في أرصادهم الروحانية في خلو اتهم ورياضاتهم وكذا عند سائر المتألهين الربانيين من حكماء الاسلام والفرس وغيرهم- أن لكل نوع جسماني من الأفلاك والكواكب والبسائط العنصرية ومركباتها ربا هو نور مجرد عن المادة قائم بنفسه مدبر له حافظ إياه وهو المنمى والغاذى والمولد فىالنبات والحيوان والانسان لامتناع صدور هذه الافعال المختلفة فىالنبات والحيوان عنقوة بسيطة لاشعور لها وفيناعنأنفسنا وإلا لـكان لناشعور بها ، فجميعهذه الأفعالمنالارباب و إلى تلك الار بابأشار صاحب الرسالة العظمى صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله : « وإن لـكلشى. ملكا » حتى قال : «إن كل قطرة من القطرات ينزل معها ملك » وقال : « أتانى ملك الجبال وملك البحار » وحكى أفلاطون عن نفسه أنه خلع الظلمات النفسانية والتعلقات البدنية وشاهدها ، وذكرمولانا الشيخصدر الدين القو وي قدس سره في تفسيره الفاتحة أنه ماثم صورة إلاولها روح ، وأطال أهل الله تعالى الـكلام في ذلك ، فاذا علمت هذا فلا بعد في أن يقال: أراد صلى الله تعالى عليه وسلم بالملك الموكل بالسحاب في بيان الرعد فوهذا الرب المدبر الحافظ وبزجره تدبيره له حسب استعداده وقابليته ، وأراد بصوت ذلك الزجر ما يحدث عندالشق بالابخرة الذي يقتضيه ذلك التدبير، وأراد بالمخاريق في اللبرق وهي جمع مخراق وهو في الأصل ثوب يلف و تضرب به الصبيان بعضهم بعضا ـ الآلة التي يحصل بو اسطتها الشق ، و لاشك أنها كاقرر نامن نار أشعلتها شدة الحركة والمحاكة فظهرت كما ترى ، وحيث فتحنا لك هذا الباب قدرت على تأويل كثير مما ورد من هذا القبيل حتى قولهم : إن الرعد نطق الملك والبرق ضحكه ، وإنكان بحسب الظاهر ممايضحك منه ، ولم أر أحداً وفق فوفق وتحقّق فحقق والله تعالى الموفق وهو حسبى ونعم الو كيل ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانهِم مِّنَ الصَّوَاءَق حَذَرَ ٱلْمَوْت ﴾ الضمائر عائدة على المحذوف المعلوم فيما قبل وكثيراً ما يلتفت إليه كما في قوله تعالى : (وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أوهم قائلون) والجملة استئناف لامحل لهامن الاعراب مبيءليسؤال نشأ من الـكلام كأنه قيل عند بيان أحوالهم الهائلة فماذا يصنعون فى تضاعيف تلك الشدة فقال : (يجعلون) الخ ، وجوزوا وجوها أخر كـكونها فى محل جرصفة للمقدر وجو زفها وفي يكاد كونها صفة صيب بتأويل نحو \_لايطيقونه \_ أو في محل نصب على الحال من ضمير فيه ، والعائد تحذوف أواللام نائبة عنه أىصواعقه،والجعل فىالاصل الوضع. والاصابع جمع إصبعوفيه تسعلغات حاصلة من ضرب أحوال الهمزة الثلاث في أحوال الباء كذلك ، وحكوا عاشرة وهي أصبوع بضمها مع واو وهي مؤنثة وكذا سائر أسمائها إلاالابهام فبعض بني أسد يذكرها والتأنيث أجود . وفي الآية مبالغة في فرط دهشتهم وكال حيرتهم كما في الفرائد من وجوه ﴿ أحدها ﴾ نسبة الجعل إلى كل الأصابع وهو منسوب إلى بعضها وهو الأنامل ﴿وثانيها﴾ منحيث الابهام فى الأصابع والمعهود إدخال السبابة فكأنهم من فرط دهشتهم يدخلون أى أصبع كانت ولا يسلمون المسلك المعهود ﴿ وَالنَّهَا ﴾ فيذكر الجعل موضع الادخال فانجعل شيء في شيء أدلعلي إحاطة الثاني بالأول من إدخاله فيه،و هرُّهذا مر. المجاز اللغوى لتسمية الـكل باسم جزئه أوللتجوز في الجعل؟ أو هومن الجحاز العقلي بأن ينسب الجعل للا صابع وهو للا نامل فيـه خلاف والمشهور هو الاول وعليه الجهور . وابن مالك وجماعة على الآخير ظناً منهمأن المبالغة فى الاحتراز عن استماع الصاعقة إنما يكون عليه ولم يكتفوا فيها بتبادر الذهر\_ إلىأن الـكل أدخل في الأذن قبلالنظر للقرينة ، وقيل : لامجاز هنا أصلا لأننسبة بعضالافعال إلىذىأجزاء تنقسم يكفىفيه تلبسه ببعضأجزائه كإيقال : دخلت البلدوجئت ليلة الخيس و مسحت بالمنديل فان ذلك حقيقة مع أن الدخول، والمجيء، والمسح في بعض - البلد، والليلة، والمنديل - و لا يخفي أن كون مثل ذلك حقيقة ليس على إطلاقه ، و الفرق بينه وبين ما يحن فيه ظاهر . و (من) تعليلية تغنى غناء اللام في المفعول له و تدخل على الباعث المتقدم والغرض المتأخر وهي متعلقة بريجعلون) و تعلقها بالموت بعيد - أي يجعلون من أجل الصواعق وهي جمع صاعقة و لا شذوذ ، و الظاهر أنها في الأصل صفة من الصعق وهو الصراخ و تاؤها للتأنيث إن قدرت صفة لمؤنث أو للبالغة إن لم تقدر - كراوية - أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية - كقيقة - وقيل : إنها مصدر كالعافية و العاقبة وهي اسم لـ كلها ثل مسموع أو مشاهد، والمشهور أنها الرعد الشديد معه قطعة من نار لا تمر بشيء إلا أتت عليه ، وقد يكون معه جرم حجرى أو حديدى ، وسد الآذان إنما ينفع على المعنى الاول، وقد يراد المعنى الثاني و يكون في الكلام إشارة إلى مبالغة أخرى في فرط دهشتهم حيث يظنون ما لا ينفع نافعاً ، وقرأ الحسن من الصواقع وهي لغة بني تميم كافي قوله :

ألم تر أن المجرمين أصابهم صواقع لابلهن فوقالصواقع

وليس من باب القلب على الاصح إذ علامته كون أحد البناءين فائقا للآخر ببعض وجوه التصريف والبنا آن هنا مستويان في التصرف. و (حدر الموت) نصب على العلة لا يجعلون) وإن كان من الصواعق في المعنى مفعولا له كان هناك نوعان منصوب ومجرور ، ولزوم العطف في مشله غير مسلم خلافا لمن زعمه ولا مانع من أن يكون علة له مع علته كما أن من الصواعق علة له نفسه ، وورد مجىء المفعول له معرفة وإن كان قلملا كما في قوله :

وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تـكرما

وجعله مفعو لاه مطلقا لمحذرف أي يحذرون حذر الموت بعيد . وقرأ قتادة والضحاك وابن أبى ليل حذار وهو كحذر شدة الحؤوف . والموت في المشهور زوال الحياة عمايتصف بها بالفعل وإطلاقه على العدم السابق في قوله سبحانه : (وكنتم أمو اتافاً حيام) مجاز و لاير د قوله تعالى : (خلق الموت) إذ الحلق فيه بمعنى التقدير و تعيين المقدار بوجه ما وهو ما يوصف به الموجود والمعدوم لان العدم كالوجود له مدة ومقدار معين عنده تعالى ، وقيل : إنه العدم مطلقا و إن لم يكن مخلوقا إلا أن إعدام الملكات مخلوقة وقيل : المراد بخلق الموت إحداث أسابه ، وقيل : إنه العدم مطلقا و إن لم يكن مخلوقا إلا أن إعدام الملكات مخلوقة الحلق والا يحاد باعتبار ذلك ، وصحح محققو أهل السنة أن الموت صفة وجودية خلقت ضداً للحياة ، ولهذا يظهر الحياة التي لا ينتهى أمدها ﴿ وَاللهُ مُحيطُ بُالْكُ فُرينَ ١٩ ﴾ أى لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط الحيط فاحاطته الحياة التي لا ينتهى أمدها ﴿ وَاللهُ كيطُ بالكُملة التي لا يفوتها المقدور أصلا باحاطة المحيط بالمحاط بحيث لا يفوته منها حيث المحاط بعيث لا يفوته منها خيا منه حاله تعالى وله المثل الاعلى معهم بحال المحيط مع المحاط بحيث لا يفوته منه عدة أمور بمثلها كان هناك استعارة تمثيلية لا تصرف في مفرداتها إلا أنه صرح بالعمدة منها هيئة منتزعة من عدة أمور بمثلها كان هناك استعارة تمثيلية لا تصرف في مفرداتها إلا أنه صرح بالعمدة منها أو عالم على إذا وقوله تعالى: (وأحاط بما لديهم) وكل هذامن الظاهر ، ولاهل الشهود كلام من ورائه محيط والو او اعتراضية لا عاطفة ولاحالية ولاحالية ولمالة والمعاه من المثيل والو او اعتراضية لا عاطفة ولاحدة وفيها تتميم للمقصود من المثيل والو او اعتراضية لا عاطفة ولاحالة معارضة بين جلتين من قصة واحدة وفيها تتميم للمقصود من المثيل والو او اعتراضية ولاحالة على والمناه المناه المناه المناه المقتولة من المثيل والمؤلفة ولاحدة وفيها تتميم للمقصود من المثيل والوالو اعتراضية واحدة وفيها تتميم للمقصود من المثيل والمؤلفة ولاحدة وفيها تتميم للمقصود من المثيل والمؤلفة ولاحدة وفيها تتميم للمقصود من المثيل والمؤلفة ولاحدة وله ولاحدة وله ولمورد من المثيل ولمورد المؤلفة ولمورد المؤلفة ولاحدة ولميا المؤلفة ولمدة ولمورد المؤلفة ولمؤلفة ولمورد المؤلفة ولمدة ولمورد المؤلفة ولمورد المؤلفة ولمدة ولمورد المؤلفة ولمدور المؤلفة ولمدة ولمورد المؤلفة ولمدور

بما تفيده من المبالغة لأن-الـكافرينـ وضعموضعالضميروعبر بهإشعاراً باستحقاقذوى الصيب ذلك العذاب لكفرهم فيكون الكلام علي حد قوله تعالى:( مثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرّ أصابت حرث قُوم ظلموا أنفسهم فأهلكته) فان التشبية بحرث قوم كذلك لايخني حسنه لأن الإهلاك عن سخط أشد وأبلغ وفيه تنبيه على أن ماصنعوه من سد الآذان بالاصابع لايغنى عنهم شيئاً وقد أحاط بهم الهلاك ولايدهم الحذر القدر . وماذا يصنع مع القضاء تدبير البشر . وجعل الاعتراض من جملة أحوال المشبه على أن المراد (بالكافرين)المنافقون ولا محيصهم عنعذابالدارينووسط بينأحوال المشبه به لاظهار كالالعناية بشأن المشبه والتنبيه على شدة الاتصال مما يأباه الذوق السليم ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ ﴾ استثناف آخر بيانى كأنه قيل:فكيف حالهممم ذلك البرق؟فقال (يكاد)الخ ،وفىالبحر يحتمل أن يكون فى موضع جر لذوى المحذوفة فيما تقدم ويكاد مضارع كاد من أفعال ألمقاربة وتدل على قرب وقوع الخبر وأنه لم يقع والاول لوجو دأسبابه والثاني لمانع أوفقد شرط على ما تقضي العادة به ، والمشهور أنها إن نفيت أثبتت و إن أثبتت نفت وألغزوا بذلك، ولم يرتض هذا أبوحيانوصحح أنها كسائر الأفعال في أن نفيها نفي و إثباتها إثباب، واللام ـ في البرق للعهد إشارة إلى ماتقدم \_ نكرة، وقيل : إشارة إلى البرق الذي مع الصواعق أي برقها وهو كما ترى. وإسناد الخطف وهو في الأصلالاخذ بسرعةأو الاستلاباليهمن باب إسناد الأحراق إلى النار وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيقه قريبا. والشائع في خبر ـكاد- أن يكون فعلامضار عاغير مقترن أن المصدرية الاستقبالية أما المضارع فلدلالته على الحال المناسب للقرب حتى كأنه لشدة قربه وقع وأما أنه غير مقترن \_بأن\_ فلمنافاتها لما قصدوا ونحو \_ وأبت إلى فهم وماكدت آيباً ، وكاد الفقرأن يكون كُفراً ، وقد كاد \_ منطول البليأن يمحصا \_ قليل . وقرأ مجاهد وعلى بن الحسين ويحيي بن و ثاب (يخطف) بكسر الطاء و الفتح أفصح. وعن ابن مسعود \_ يختطف وعن الحسن - يخطف - بفتح الياء والخاء وأصله يختطف فأدغم التاء في الطاء . وعن عاصم وقتادة والحسن أيضاً يخطف بفتح الياء وكسر الخاء والطاء المشددة . وعنالحسنأيضًا والاعمش يخطف بكُسر الثلاثةوالتشديد.وعن زيد - يخطف ـ بضمالياء وفتحالخاء وكسر الطاءالمشددةوهو تكثيرمبالغة لانعدية ، وكسر الطاء فى الماضىلغة قريش،وهىاللغة الجيدة ه ﴿ كُلَّكَ ۚ أَضَا ٓ مَكُمُ مَّ شَوْافيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ ﴾ استثناف ثالث كأنه لما قيل أنهم مبتلون باستمرار تجددخطف الابصارفهم منهأنهم مشغولون بفعل مايحتاج إلى الابصار ساعة فساعة وإلالغطوها كاسدوا الآذان، فسئلوقيل: مايفعلون في حالتي وميض البرق وعدمه؟فأجيب بأنهم حراص على المشي- كلما أضاء لهم-اغتنموه-ومشوا وإذا أظلم عليهم-توقفوامترصدين . (وكلما)فهذه الآية وأمثالها منصوبة على الظرفية وناصبها (ما)هو جواب معنى . و(ما)حرف مصدرى أوآسم نكرة بمعنى وقت فالجلة بعدها صلة أو صفة وجعلت شرطا لَمَا فيها من معناه وهي لتقديرُ مابعدها بنكرة تفيد عمومًا بدليا ولهذا أفادت كلما ـ التكراري صرح به الاصوليون وذهب اليه بعض النحاة واللغويين واستفادة التكرار من ( إذا ) وغيرها من أدوات الشرط من القرائن الخارجية على الصحيح،ومن ذلك قوله :

إذا وجدت أوار الحبمن كبدى أقبلت نحو سقاء القوم أبترد

وزعم أبوحيانأن التكرارالذىذكره الاصوليونوغيرهم فى (كلما) إنما جاء من عموم كل لامنوضعهاوهو مخالف للمنقولوالمعقول،وقد استعملت هنا فى لازممعناها كناية أوبجازاً وهو الحرصوالمحبة لما دخلت عليه ولذا قال مع الاضاءة (كلما)ومع الاظلام (إذا)وقول أبي حيان: إن التكرار متى فهم من (كلما)هنا لزممنه التكرار في إذا إذ الامردائر بين إضاءة البرق والاظلام ومتى وجد (ذا) فقد ذا فلزم من تكرار وجود (ذا) تكرار عدم ذا غفلة عما أرادوه من هذا المعنى الكنائي والمجازى وأضاء إما متعدكما في قوله :

أعد نظراً ياعبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدا

والمفعول محذوف أي (كلماأضاء لهم) يمشي (مشوافيه) وسلكوه، وإما لازم ويقدر حينتذ مضافان-أي كلما لمع لهم-مشوا في مطرح ضوئه و لابدمن التقدير إذ ليس المشي في البرق بل في محله و موضع إشراق ضوئه وكون (في) للتعليل والمعنى مشوالإجلالاضاءة فيه يتوقف فيه من له ذوق فىالعربية، ويؤيد اللزُّوم قراءة ابن أبي عبلة ضاء ثلاثيا، و في مصحف ابن مسعو دبدل مشو افيه -مضو افيه ، وللاشارة إلى ضعف قو اهم لمزيد خو فهم و دهشته ملم يأت سبحانه بما يدلعلى السرعة، ولماحذف مفعول أضاء وكانت النكرة أصلا أشار إلى أمهم لفرط الحيرة كانوا يخبطون خبط عشواء ويمشون كل ممشي، ومعنى (أظلم عليهم) اختفى عنهم، والمشهور استعمال أظلم لازما، وذكر الازهري و ناهيك به \_ فىالتهذيب أن كلواحد من أوصاف الظلم يكون لازما ومتعديا،وعلى احتمالالتعدى هنا ويؤيده قراءة زيد بن قطيب والضحاك (أظلم) بالبناء للمفعول،مع اتفاق النحاة علىأن المطرد بناء المجهول منالمتعدى بنفسه يـكون المفعول محذوفا أي\_إذا أظلم- البرق بسبب خفائه معاينة الطريق(قاموا) أيوقفوا عن المشي ويتجوز به عن الكساد ومنه قامت السوق ، و في ضده يقال:مشت الحال ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعُهُمْ ۖ وَأَبْصَرُهُمْ ﴾ عطف على مجموع الجمل الاستثنافية ولم يجعلوها معطوفة على الأقرب ومن تتمته لخروجها عن التمثيلِ وعدم صلاحيتها للجواب،وعطف ماليس بجواب على الجواب ليس بصواب وجوزه بعض المحققين إذ لابأس بأنَ يزاد في الجواب مايناسبه و إنَّالم يكنله دخلفيه بل قد يستحسن ذلك إذا اقتضاه المقام كما في( وما تلك بيمينك ياموسي )الآية وكونها اعتراضية أوحالية منضمير (قاموا)بتقدير المبتدأ أو معطوفة على الجملة الأولىمع تخلل الفواصل اللفظية، والمقدرة فضول عند ذوى الفضل، والقول بأنه أتى بها لتوبيخ المنافقين حيث لم ينتهوا لان من قدرعلي إيجادقصيف الرعدووميضهو إعدامهما قادر على إذهاب سمعهم وأبصارهم أفلاير جعون عن ضلالهم محللة وبيخ إذ لا يصح عطف الممثل له على حال الممثل به ،ومفعول شاء هنامحذوف وكثيراً مايحذف(١)مفعولها إذا وقعت في حيزالشرط ولم يكن مستغربا، والمعنى ولو أراد الله إذهاب سمعهم بقصيف الرعدوأ بصارهم بوميض البرق لذهب، ولتقدم ما يدل على التقييد من ( يجعلون ، و يكاد ) قوى دلالة السياق عليه وأخرجه من الغرابة، ولك أن لاتقيد ذلك المفعول وتقيد الجواب كما صنعه الزمخشري أو لاتقيد أصلا، ويكون المعنى لو أراد الله إذهاب ها تيك القوى أذهبها من غير سبب فلا يغنيهم ماصنعوه ، والمشيئة عند المتكلمين كالارادة سواء ، وقبل : أصل المشيئة إيجاد الشي وإصابته وإن استعمل عرفا فيموضع الارادة،وقرأ ابنأ بيء لة-لأذهب الله بأسماعهم-وهي محمولة على زيادة الباء لتأكيد التعدية أو على أن \_ أذهب ـ لازم بمعنى ذهب كما قيل بنحوه في ( تنبت بالدهن ) ( ولاتلقوا بأيديكم ) إذ الجمع بينأداتي تعدية لايجوز ، وبعضهم يقدر له مفعولا ـ أي لاذهبهم ـ فيهون الأمر(٢) وكلمة ( لو)لتعليق حصول أمر ماضهو الجزاء بحصول أمر مفروضهو الشرط لما بينهما من

<sup>(</sup>۱) ومثل شاء أراد اه منه (۲) وقريب من هذا لمعنى ،افيل فى القراءة المشهورة:إن معنى ـ ذهب الله بسمعهم وأبصارهم ـ أهلـكهم لان فى إهلاكهم ذهاب ذلك وهو معنى قريب بعيد اه منه

الدورانحقيقة أو ادعاء ومنقضية مفروضة الشرط دلالتها علىانتفائه قطعا والمنازع فيه مكابر ،وأما دلالتها على انتفاء الجزاء فقد قيل وقيل،والحق أنه إن كان مابينهما من الدوران قد بني الحـكم على اعتباره فهي دالة عليه بو اسطة مدلولها ضرورة استازام انتفاء العلة لانتفاءالمعلول. أما في الدوران الـكلَّى كالذي في قوله تعالى: شأنه ( ولو شاءلهدا كم ) وقولك لوجئتني لا كرمتك فظاهر ، ثم إنه قد يساق|لكلام لتعليل انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط كما في المثالين، وهو الاستعمال الثمائع في (لو) ولذا قيل: إنها الامتناع الثاني لامتناع الأولو قد يساق للاستدلال بانتفاء الثاني لكونه ظاهراً أو مسلما على انتفاء الأول لكونه بعكسه كما في قوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) و ( لو كان خيراً ماسبقونا اليه ) واللزوم في الأول حقيقي وفي الثاني ادعائي ، وكذا انتفاء الملزومين وليس هذا بطريقالسببية الخارجية بلبطريقالدلالة العقلية الراجعة إلىسببية العلم بانتفاء الثانى للعلم بانتفاء الأول. ومن لم يتنبه زعم أنه لانتفاء الأول لانتفاء الثاني. وأما فيمادة الدوران الجزئي فما في قولك: لوطلعت الشمس لوجد الضوء فلا ًن الجزاء المنوط بالشرط ليس وجود أى ضوء بل وجود الضوء الخاص الناشيء من الطلوع ولاريب في انتفائه بانتفائه هذا إذا بني الحـكم على اعتبار الدوران وإن بني عل عدمه فاما أن يعتبر تحقق مدار آخر له أو لا،فان اعتبر فالدلالة تابعة لحال ذلك المدار فان كان بينه و بين الانتفاء الأول منافاة تعين الدلالة يما إذا قلت : لو لم تطلع الشمس لوجد الضوء فان وجود الضوء معلق فى الحقيقة بسبب آخرهو المدار ووضع عدم الطلوع موضعه لـكونه كاشهاً عنه فـكا نه قيل: لو لم تطلع الشمس لوجد الضوء بالقمر مثلا، ولا ريب في أن هذا الجزاء منتف عند انتفاء الشرط لاستحالة الضوء القمري عند طلوع الشمس ، وإن لم يكن بينهما منافاة تعين عدم الدلالة كحديث «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي (١) من الرضاعة » فان المدار المعتبر فيضمن الشرط ـ أعنى كونها ابنة الاخ ـ غير مناف لانتفائه الذي هو كونها ربيبته بل مجامع له،ومن ضرورته مجامعة أثريهما أعنى الحرمة الناشئة منهذا ، وهذا وإن لم يعتبر تحقق مدار آخر بل بني الحكم علمي اعتبار عدمه فلا دلالة لها على ذلك أصلا ، و مساق الكلام حينتذ لبيان ثبوت الجزاء على كل حال بتعليقه بما ينافيه ليعلم ثبوته عند وقوع مالا ينافيه بالاولى كما فى قوله تعالى :(٢)( قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذاً لامسكتم ) فان الجزاء قد نيط بما ينافيه إيذانا بأنه فى نفسه بحيث يجب ثبوته معفرض انتفاء سببه أو تحقق سبب انتفائه فكيف إذا لم يكن كذلك على طريقة (لو) الوصلية « و نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » إن حمل على تعليق عدم العصيان في ضمن عدم الخوف بمدار آخر كالحياء بما يجامع الخوف كان من قبيل حديث الربيبة، وإن حمل على بيان استحالة عصيانه مبالغة كان من هذا القبيل ، والآية الكريمة واردة على الاستعال الشائع مفيدة لفظاعة حالهم وهول ما دهمهم وأنه قد بلغ الأمر إلى حيث لو تعلقت مشيئة الله تعالى بازالة قواهم لزالت لتحقق مايقتضيه اقتضاء تاماً . وقيل: كلمة (لو)فيها ـ لربط جزائها بشرطها مجردة عن الدلالة على انتفاء أحدهما لانتفاء الآخر \_ بمنزلة ان ، ذكر جميع ذلك مولانا مفتى الديار الرومية وأظنه قد أصاب الغرض إلا أن كلاممولانا الساليكوتي يشعر باختيار أن(لو)موضوعة لمجرد تعليق حصول أمر في الماضي بحصول أمر آخر فيه من غير دلالة على انتفاء الأول أو الثاني أو على استمرارالجزاء

<sup>(</sup>۱)هی بنت أبی سلمة اه منه (۲) و مثله قرله صلی الله تعالی علیه و سلم: ﴿ لُوكَانَ الْاَیْمَانَ بِالنَّرِیا لِنَالُهُ رَجَالَ مَنْ فَارْسَ»، وقول علی کرم الله تعالی و جهه: لو کشف لی الفطاء ما ازددت یقینا اه منه ( ۲۳۰ ـ تفسیر روح المعانی )

بل جميع هذه الأمور خارجة عن مفهومها مستفادة بمعونة القرائن كيلا يلزم القول بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز من غير ضرورة، وبه قال بعضهم، وما ذهب اليه ابن الحاجب من أنها للدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثانى من لوازم هذا المفهوم وكونه لازما لا يستلزم الارادة فى جميع الموارد فان الدلالة غير الارادة . وذكر أن ماقالوه من أنها لتعليق حصول أمر فى الماضى بحصول أمر آخر فرضا مع القطع بانتفائه فيلزم لأجل انتفائه انتفاء الثانى فى الحارج إنما هو بسبب انتفاء الأول فيه مع توقفه على كون انتفاء الأول مأخوذاً فى مدخولها، وقدعرفت أنه يستلزم خلاف الاصل برد عليه أن المستفاد من التعليق على أمر مفروض مأخوذاً فى مدخولها، وقدعرفت أنه يستلزم خلاف الاصل برد عليه أن المستفاد من التعليق على أمر مفروض الحصول إبداء المانع من حصول المعلق فى الماضى وأنه لم يخرج من العدم الأصلى إلى حد الوجود وبقى على حاله لار تباط وجوده بأمر معدوم، وأما إن انتفاءه سبب لانتفائه فى الحارج فكلا كيف والشرط النحوى قد يكون مسببا مضافا للجزاء؟ نعم أن هذا مقتضى الشرط الاصطلاحي، وما استدل به العلامة التفتاز انى على إفادتها السببية الخارجية من قول الحاسى:

## ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر

لأن استثناء المقدم لاينتج،ففيه أن اللازم مما ذكر أن لاتكون مستعملة للاستدلال بانتفاء الأول على انتفاء المان ولا يلزم منه أن لا تكون مستعملة لمجرد التعليق لافادة إبداء المانع مع قيام المقتضى كيف ولو كان معناها إفادة سببية الانتفاء للانتفاء كان الاستثناء تأكيداً وإعادة بخلاف ماإذا كان معناها بجردالتعليق فانه يكون إفادة وتأسيساً، وهذا محصل ماقالوه رداً وقبولا. وزبدة ماذكروه إجمالا وتفصيلا. ومعظم مفتى أهل العربية أفتوا بما قاله مفتى الديار الرومية، ولا أوجب عليك التقليد فالأقوال بين يديك فاختر منها ما تريد ه

وإنَّ الله على المكل قادر على البعض . والشيء لغة ما يصح أن يعلم ويخبر عنه كما نص عليه سيبويه ، وهو شامل لان القادر على السكل قادر على البعض . والشيء لغة ما يصح أن يعلم ويخبر عنه كما نص عليه سيبويه ، وهو شامل للمعدوم والموجود الواجبوالممكن وتختلف إطلاقاته ، ويعلم المراد منه بالقرائن فيطلق تارة ، ويراد به جميع أفراده كقوله تعالى : (والله بكلشيء عليم) بقرينة إحاطه العلم الالهي بالواجبوالممكن المعدوم والموجود والمحال الملحوظ بعنوان ماء ويطلق ويراد به الممكن مطلقاً كما في الآية الكريمة بقرينة القدرة التي لا تتعلق إلا بالممكن ، وقد يطلق ويراد به الممكن المعدوم الثابت في نفس الأمر كا في قوله تعالى : (ولا تقول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) بقرينة إرادة التكوين التي تختص بالمعدوم ، وقد يطلق ويراد به الممكن المعدوم الثابت في نفس الأمر وإطلاق الشيء عليه قد قرر ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ولا يعدل عنه إلا لصارف ولاصارف . وشيوع استعاله في الموجود لا ينتهض صارفا إذ ذاك إيماهو الحون تعلق الفرض في المحاورات بأحوال الموجودات أكثر لا لاختصاصه به لغة ، وماذكره مو لانا البيضاوى من اختصاصه بالموجود . لانه في الأصل مصدر شاء أطلق بمغي مشيء أخرى أي مشيء وجوده النفيه وغيله معمافيه أنه يلزمه في قوله تعالى: (والله بكل شيء عليم) استعال المشترك في معنيه لانه إذا كان بمعني الشائي ففيه ومعمافيه أنه يلزمه في قوله تعالى: (والله بكل شيء عليم) استعال المشترك في معمافيه أنه إذا كان بمعني الشائي

لايشمل نحو الجمادات عنده ، وإذا كان بمعنى المشيء وجوده لايشمل الواجب تعالى شأنه ، وفي استعمال المشترك فىمعنييه خلاف (١) ولاخلاف فىالاستدلال بالآية على إحاطة علمه تعالى . وأما ماذكر فى شرحى المواتف والمقاصد فجمجعة ولا أرى طحناً ، وقعقعة ولا أرى سلاحا تقنا . وقد كفانا مؤنة الاطالة في رده مولانا الـكورانى قدسسره ، والنزاع فيهذا وإنكان لفظيا والبحثفيه منوظيفة أصحاب اللغة إلاأنه يبتني على النزاع فى أن المعدوم الممكن ثابت أولًا ، وهذا بحث طالما تحيرت فيه أقوام وزلت فيه أقدام والحق الذي عليه العارفون الأوللان المعدوم الممكن أيما يصدق عليه هذا المفهوم يتصور ويراد بعضه دون بعض ، وكل ماهو كذلك فهو متميز في نفسه منغير فرض الذهن ، وكل ماهو كذلك فهو ثابت ومتقرر في خارج أذهاننا منفكًا عن الوجو د الخارجي فماهو إلافي نفس الأمر. والمراد به علم الحق تعالى باعتبار عدم مغايرته للذات الاقدس فان لعلم الحق تعالى اعتبارين ﴿أحدهما﴾ أنه ليسغيراً ﴿والثانى﴾ أنه ليسعينا ، ولايقال بالاعتبار الأول\_العلم تابع للمعلوم\_ لأن التبعية نسبة تقتضي متمايزين ولو اعتباراً ، ولاتمايز عند عدم المغايرة ، ويقال ذلك بالاعتبار الثانى للتمايز النسبي المصحح للتبعية ، والمعلومالذي يتبعه العلم هو ذات الحق تعالى بجميع شئونه ونسبه واعتباراته . ومنهنا قالواً: علمه تعالى بالأشياء أزلا عين علمه بنفسه لأن كلشيء من نسب علمه بالاعتبار الأولـفاذا علم الذات بجميع نسبها فقد علم كل شيء منءين علمه بنفسه ، وحيث لم يكن الشريك من نسب العلم بالاعتبار الاو ل إذ لا ثبوت له فىنفسه منغير فرض إذ الثابت كذلك هو أنه تعالى لاشريكله فلا يتعلق به العلم بالاعتبار الثانى ابتداء ، ومتى كان تعلق العلم بالأشياء أزليا لم تكن أعداماً صرفة إذ لا يصح حيائذ أن تـكون طرفا إذ لا تمايز ، فاذا لها تحقق بوجه ما، فهي أزلية بأزلية العلم ، فلذا لم تكن الماهيات بذواتها مجعولة لا نالجعل تابع للار ادة التابعة للعلم التابع للمعلوم الثابت ، فالثبوت متقدم على الجعل بمر اتب فلاتـكون منحيث الثبوت أثراً للجعل و إلا لدار ، و إنما هي مجعولة في وجودها ، لا ْنالعالم حادث وكل حادث مجعول وليسالوجو د حالا حتى لا تتعلق به القدرة ، ويلزم أن لايكون البارى تعالى مو جداً للمكنات ولاقادراً علمها لانه قد حقق أن الوجود بمعنىما ـ بانضمامه إلى الماهيات الممكنة \_ يترتب علمها آثارها المختصة بها موجود،أما أولافلا من كل مفهوم مغاير للوجود فانه إنمايكون موجوداً بأمرينضم إليه وهو الوجود ، فهوموجود بنفسه لابأمر زائد وإلا لتسلسل،وامثيازه عما عداه بأن وجوده ليسزائداً علىذاته . وأما ثانيا فلا نه لو لم يكن موجوداً لم يوجد شيء أصلا لأن الماهية الممكنة قبل انضهام الوجود متصفة بالعدمالخارجي فلو كانالوجو دمعدوما كانمثلها محتاجا لما تحتاجه فلايتر تبعلى الماهية بضمه آثارها لأنه على تقدير كونه معدوما ليسفيه بعد العدم إلاافتقاره إلى الوجود، وهــــذا بعينه متحقق في الماهية قبل الضم فلا يحدث لها بالضم وصف لم تـكنعليه، فلو كان هذا الوجو دالمفتقر مفيداً ـلتر تب الآثار ــ لكانت الماهية مستغنية عنالوجود حالافتقارها إليهواللازم باطللاستحالة اجتماعالنقيضين فلابد أن يكون الوجود موجوداً بوجود هو نفسه و إلالتسلسل أو انتهى إلى وجود موجود بنفسه ، والأول باطل ، والثانى قاض بالمطلوب. نعم الوجود بمعنى الموجودية حاللاً نه صفة اعتبارية ليست بعرض ولاسلب، ومعهذا يتعلق به الجعل لـكن لاابتداء بل بضم حصة من الوجود الموجود إلى الماهية فيتر تب على ذلك اتصاف الماهية بالموجودية وظاهرأنه لايلزم منعدم تعلقالقدرة بالوجود بمعنىالموجودية ابتداء أنلاتتعلق به بوجه آخر ، وإذا تبين

<sup>(</sup>١) والإمام الغزالى لايقول باستعمال المشترك فيمعنييه واستدل في قواعِد العقائد بالآية على عموم علمه تعالى اه منه

أنالماهيات مجعولة في وجودها فلابد أن يكون وجود كل ثبيء عين حقيقته ، بمعنى أن ماصدق عليه حقيقه الشيء من الامور الخارجية هو بعينه ماصدق عليه وجوده، وليس لهما هويتان متمايزتان فىالخارج كالسواد والجسم إذ الوجود إن قام بالماهية معدومة لزم التناقض ، وموجودة لزم وجودان معالدور أوالتسلسل،والقول بأنُ الوجود ينضم إلىالماهية منحيثهي لاتحقيق فيه ،إذ تحقق في محله أنالماهية قبل عروض الوجود متصفة في نفس الامر بالعدم قطعا لاستحالة خلوهاعن النقيضين فيهءغاية الامر أنا إذا لمنعتبر معها العدم لايمكن أننحكم عليها بأنها معدومة ، وعدم اعتبارنا العدم معها حين عروض الوجود لا يجعلها منفكة عنه في نفس الامر وانمَّــا يجعلها منفكة عنه باعتبارنا وضم الوجود أمر يحصل لها باعتبار نفس الائم لامن حيث اعتبارنا ، فحلوها عن العدم باعتبارنا لا يصحح اتصافها بالوجود من حيث هي هي في نفس الامر سالما عن المحذور فاذاً ليس هناك هويتان تقوم إحداهما بالاخرى بل عين الشخص في الخارج عين تعين الماهية فيه وهو عين المــاهية فيه أيضا إذ ليس التعين أمراً وجودياً مغايراً بالذات للشخص منضما للَّماهية في الخارج ممتازاً عنهمافيه مركبامنها ومنالفرد بللاوجود فىالخارج إلاللاشخاص، وهي عين تعيينات الماهية وعين الماهية فى الخارج لاتحادهمافيه، وعلى هذا فلاشك في مقدورية الممكن إذ جعله بحعل حصته من الوجو دالمطلق الموجو دفى الخارج مقترنة بأعراض وهيآت يقتضيها استعداد حصته من الماهية النوعية فيكون شخصا ، وإبحاد الشخص من المأهية \_ على الوجه المذكور \_عين إيجاد الماهية لانهما متحدان في الخارج جعلاو وجوداً متمايزان فى الذهر فقط ، وهذا تحقيق قولهم: المجمولهو الوجُّودالخاص،ولا يستعد معدوم لعروضه إلا إذا كان له ثبوت في نفس الامر إذ مالاثبوت له ـ وهو المنغي-لااقتضاء فيه لعروضالوجود بوجه ، وإلالكانالمحال ممكنا واللازم باطل، فالثبوتالازلىلماهية الممكن هو المصحح لعروض الامكان المصحح للمقدورية لاأنه المانع كما توهموه، هذا والبحث طويل والمطلب جليل. وقد أشبعنا الكلام عليه - في الاجوبة العراقية عن الاسئلة الايرانية - على وجه رددنا فيه كلام المعترضين المخالفين لما تبعنا فيه ساداتنا الصوفية قدسالله تعالى أسرارهم ، وهذه نبذة يسيرة تنفعك في تفسير الآية الكريمة فاحفظها فلاأظنك تجدها في تفسير ، وحيثكان الشيء عاما لغة واصطلاحا عند أهل الله تعالى ، وإن ذهب إليه المعتزلة أيضاً فلا بد في مثل مانحن فيه من تخصيصه بدليل العقل بالممكن \* والقدرة عند الاشاعرة صفة ذاتية ذات إضافة تقتضي التمكن منالايجاد والاعدام والابقاء لانفسالتمكن لأنه أمر اعتباري ولانغىالعجز عنه تعالى لأنه من الصفات السلبية ، ولعل من اختار ذلك اختاره تقليلا للصفات الذاتية . أو نفياً لها ﴿ وَالْقَادَرَ ﴾ هو الذي إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل ، ولكون المشيئة عندنا صفة مرجحة لأحد طرفي المقدور ، وعند الحكماء ـ العناية الأزلية ـ ساغ لنا أن نعرفه بما ذكر دونهم خلافا لمن وهم فيه ـ والقدير - هوالفعال لما يشاء على قدر ما تقتضيه الحكمة ، وقلما يوصف به غيره تعالى ، والمقتدر إن استعمَّل فيه\_تعالى\_ فمعناه (القدير)أوفي البشر فمعناه المتكلف والمكتسب للقدرة، واشتقاق القدرة من القدر بمعنى التحديد والتعيين، وفى الآية دليل على ان الممكن الحادث حال بقائه مقدور لانه شيء و كل شيء مقدور له تعالى،ومعنى كونه مقدوراً أنالفاعل إن شاءأعدمه وإن شاء لم يعدمه واحتياج الممكن حال بقائه إلى المؤثر بماأجمع عليه من قال انعلة الحاجة هي الامكان ضرورة أن الامكان لازم له حال البقاء وأما من قال إن علة الحاجة الحدوث وحدهأومع الامكان قال باستغنائه إذ لاحدوث حينئذ وتمسك فى ذلك ببقاء البناءبعد فناء البناء، ولما رأى بعضهم شناعة ذلك قالوا: إن الجواهر لاتخلو عن الأعراض وهي لاتبقى زمانين فلا يتصور الاستغناء عن القادر سبحانه بحال، وهذا بما ذهب إليه الاشعرى

ولما فيه من مكابرة الحس ظاهراً- أنكره أهل الظاهر، نعم يسلمه العارفون من أهل الشهود و ناهيك بهم-حتى إنهم زادوا على ذلك فقالوا:إن الجواهر لاتبقى زمانين أيضًا والناس فى لبس من خلق جديد، وأنا أسلم ماقالوا وأفوض أمرى إلى الله الذي لا يتقيد بشأن وقد كان ولاشيء معه وهو الآن على ماعليه كان ، ثم المراد من هذا التمثيل تشبيه حالالمنافقين فىالشدة ولباس إيمانهم المبطن بالكفر المطرز بالخداع حذر القتل بحال ذوى مطر شديد فيهمافيه يرقعون خروق آذابهم بأصابعهم حذر الهلاك إلى آخر ماعلم من أوصافهم، ووجه الشبه وجدان ما ينفع ظاهره وفي باطنه بلاء عظيم،وقيل:شبه سبحانه المنافقين بأصحاب الصيب،و إيمانهم المشوب بصيب فيه ماتلي من حيث أنه وإن كان نافعا في نفسه لكنه لما وجد كذا عاد نفعه ضراً ، ونفاقهم حذراً عن النكاية بجعل الاصابع فىالآذان، مادها حذر الموت من حيث أنه لايرد من القدر شيئاً وتحيرهم لشدة ماعنى وجهلهم بما يأتون ويذرون بأنهم كلما صادفوا من البرق خفقةانتهزوهافرصة مع خوف أن يخطف أبصارهم فخطوا يسيرآ ثمم إذا خنى بقو امتقيدين لاحراك لهم، وقبل: جعل الاسلام الذي هو سبب المنافع في الدارين ـ كالصيب الذي هو سبب المنفعة ومافى الاسلام من الشدائد والحدود بمنزلة الظلمات والرعد ومافيه من الغنيمة والمنافع بمنزلة البرق فهمقد جعلوا أصابعهم في آذانهم من سماع شدائده وإذا لمع لهم برق غنيمة مشو ا فيه (وإذا أظلم عليهم) بالشدائد (قاموا) متحيرين، وقيل: غير ذلك ، وما تقتضيه جزالة التنزيل و تستدعيه فخامة شأنه الجليل غير خنى عليك إذا لمعت بوارق العناية لديك ﴿ مِن البطونَ ﴿ تشبيه من ذكر في التشبيه الاول بذوى صيب فيكون قُولُه تعالى: (كلما أضاء) الخ إشارة إلى أنهم كلما وجدوا منطاعتهم حلاوة وعرضا عاجلا (مشوافيه) وإذا حبس عليهم طريق الكرامات تركوا الطاعات، وقال الحسين: إذا أضاء لهم مرادهم من الدنيا في الدين اكثروا من تحصيله (وإذا أظلم عليهم قاموا)متحيرين ﴿ يَـأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبِّكُمْ ﴾ لما بين سبحانه فرق المـكلفين وقسمهم إلى مؤمنين وكفار ومذبذبين ، وقال في الطائفة الاولى: ( الذين يؤمنون ) وفي الثانية ( سوا. عليهم ) وفي الثالثة ( يخادعون الله ) وشرح ماترجع إليه أحوالهم دنيا وأخرى فقال سبحانه فى الاولى: ( أولئك على هدى من ربهم وأولئك همالمفلحون ) وفى الثانية ( ختم الله على قلوبهم ) ( ولهم عذاب عظيم ) وفى الثالثة ( فى قلوبهم مرض ) (ولهم عذاب اليم بما كانوا يـكذبون ) أقبل عز شأنه عليهم بالخطاب على نهج الالتفات هزاً لهم إلى الاصغاء وتوجيها لقلوبهم نحو التلقي وجبراً لما في العبادة من الـكلمة بلذيذ المخاطبة ويـكمني للنكتة الوجود في البعض،و(يا)حرف لااسم فعل على الصحيح وضع لنداء البعيد،وقيل: لمطلق النداء أومشتركة بين أقسامه، وعلى الاول ينادىبها القريب لتنزيله منزلةغيره إما لعلو مرتبة المنادىأو المنادى،وقد ينزل غفلة السامعوسوء فهمه منزلة بعده ، وقد يكون ذلك للاعتناء بأمر المدعوله والحث عليه لان نداء البعيد و تكليفه الحضورلامر يقتضى الاعتناء والحث ، فاستعمل في لازم معناه على أنه مجاز مرسل أواستعارة تبعية في الحرف أو مكنية وتخييلية وهو معالمنادى المنصوب لفظا أوتقديراً به لنيابته عن نحو ناديت الانشائي أو بناديت اللازم الاضمار لظهور معناه مع قصد الانشاء - كلام يحسن السكوت عليه كما يحسن في نحو (لا،ونعم) و \_أى\_ لهامعانشهيرة والواقعة فيالنداء نكرة موضوعة لبعض من كل مم تعرفت بالنداء و توصل بها لنداء مافيه ـ أل-لان(يا)لايدخل عليها فىغيرالله إلاشذوذاً لتعذر الجمع بين حرفى التعريف فانهما كمثلين وهما لايجتمعان إلا فيما شذ من نحو فلا والله لا يلني لما بي ولا للما بهم أبداً دواء

وأعطيت حكم المنادىوجعل المقصود بالنداء وصفآلها والتزمفيه هذهالحركة الخاصةالمسماة بالضمة خلافا للمازئى فانه أجاز نصبه وليس له فىذلكسلفولاخلف لمخالفته للمسموع وإنما التزم ذلك إشعاراً بأنه المقصود بالنداء ولاينافي هذاكون الوصف تابعا غير مقصود بالنسبة لمتبوعه لأن ذلك بحسب الوضع الأصليحيث لم يطرأ عليه ما يجعله مقصوداً في حد ذاته ككونه مفسراً لمبهم ومنهنا لم يشترطوا في هذا الوصف الاشتقاق مع أن النحويين -إلا النذر- كابن الحاجب اشترطوا ذلك في النعوت على مابين في محله، و (ها) التنبيهية زائدة لازمة للتأكيد والتعويض عما تستحق من المضاف إليه أو ما في حكمه من التنوين لم في ( أياً ما تدءو ) وإن لم يستعمل هنا مضافا أصلا وكثر النداء في الكتاب المجيد على هذه الطريقة لما فيها من التأكيد الذي كثيراً مايقتضيه المقام بتكرر الذكر والايضاح بعدالابهاموالتأكيد بحرف التنبيه واجتماع التعريفين. هذا ماذهب إليه الجمهور، وقطع الأخفش-لضعف نظره-بأن(أيا)الواقعة فيالنداء موصولة حذفصدر صلتها وجو با لمناسبة التخفيف للمنادى۔وأید بکثرة وقوعها فی کلامهم۔موصولة،وندرة وقوعها موصوفة،واعتذر عنعدم نصبها حینئذ مع أنها مضارعة للمضاف بأنه إذاحذف صدر صلتها كان الاغلب فيهاالبناء على الضم، فحرف النداء على هذا يكون داخلا على مبنى على الضم ولم يغيره، وإن كان مضارعا للبضاف، ويؤيد الاول عدم الاحتياج إلى الحذف وصدق تعريف النعت والموافقةُ مع هذا وأنها لوكانت موصولة لجاز أن توصل بجملة فعلية أوظر فية إلى غيرذلك مما يقطع المنصف معهبأر جحيةً مذهب الجهور،نعم أورد عليه إشكال استصعبه بعض من سلف من علماء العربية وقال: إنه لاجواب له ـ وهو أنماادعوا كونه تابعا-معرببالرفع وكلحركة إعرابية إنما تحدث بعامل ولاعامل يقتضى الرفع هناك لانمتبوعه مبنى لفظاً ومنصوب محلا فلا وجه لرفعه ، وأقول: إنهذا من الابحاث الواقعة بين أبى نزار وابن الشجرى،وذلك أنه وقع سؤال عنضمة هذا التابع فكتب أبونزار أنها ضمة بناء وليست ضمة إعراب لانضمة الاعراب لابد لها من عامل يوجبها ولاعامل هنا يوجب هذه الضمة ، وكتبالشيخ منصور موهوب بنأحمدأنها ضمة إعراب و لا يجوز أن تكون ضمة بناه ، ومن قال ذلك فقد غفل عن الصواب، وذلك لان الواقع عليه النداء أي المبنى على الضم لوقوعه موقع الحرفوالاسم الواقع بعد وإن كان مقصوداً بالنداء إلا أنه صفة أي فحال أن يبني أيضالانه مرفوع رفعا صحيحا،ولهذا أجازُ فيه المازني النصب على الموضع كما يجوز في(يا)زيدالظريف. وعلةالرفع أنه لمااستمر الضم في كل منادى معرفة أشبه ماأسند إليه الفعل فأجريت صفته على اللفظ فرفعت، وأجاب ابن الشجرى بما أجاب به الشيخ وكتب أنها ضمة إعراب لإن ضمة المنادى المفردلها باطرادها منزلة بينمنزلتين فليست كضمة حيث لانهاغير مطردة لعدم اطراد العلة التيأو جبتهاو لاكضمة زيدفي نحو خرج زيد ـ لانهاحدثت بعامل لفظي ولمااطر دت الضمة في نحو ـ يازيد ياعمر و ـ وكذلك اطر دت في نحو - يارجل ياغلام- إلى مالا يحصى نزل الاطراد فيها منزلة العامل المعنوى الواقع للمبتدأ من حيث اطردت الرفعة في كل اسم ابتدى. به مجرداً عن عامل لفظي وجيء له يخبر - كعمر و منطلق، وزيد ذاهب إلى غير ذلك فلما استمرت ضمة المنادى في معظم الاسماء كما استمرت في الاسماء المعربة الضمة الحادثة عن الابتداء شبهها العرب بضمة المبتدا فأتبعها ضمة الاعراب في صفة المنادي في نحو ( يازيدالطويل) وجمع بينهما أيضا أن الاطراد معني كما أن الابتداء كذلك، ومنشأن العرب أن تحمل الشيء على الشيء مع حصول أدنى مناسبة بينهما حتى أنهم قد حلوا أشياء على نقائضها، ألاترى أنهم أتبعوا حركة الاعراب حركة البناء في قراءة من قرأ ـ الجديبه ـ بضم اللام وكذلك أتبعو احركة البناء

حركة الاعراب في نحو \_ يازيد بن عمرو \_ في قول من فتح الدال من زيد؟ انتهى ملخصا، وقدذ كرذلك ابن الشجري فى أماليه وأكثر فى الحط على ابن نزار وبين ماوقع بينه وبينه مشافهة ، ولولا مزيد الاطالة لذكرته بعجره وبجره،وأنت تعلم مافىذلك كله من الوهن،ولهذا قال بعض المحققين: إن الحق أنها حركة اتباع ومناسبة لضمة المنادى ـ ككسر الميم من غلامى ـ وحينئذ يندفع الاشكال كالايخفى على ذوى الـكمال، بقى الـكلام فى اللام الداخلة علىهذا النعتهل هي للتعريف أم لا؟والذي عليه الجهور ـ وهو المشهور ـ أنها للتعريف كما تقدمت الاشارة اليه ، ولما سئل عن ذلك أبو نزار قال: إنها هناك ليست للتعريف لأن التعريف لا يكون إلا بين اثنين في ثالث واللام فيما نحن فيه داخلة في اسم المخاطب، ثم قال: والصحيح إنها دخلت بدلامن يا، وأي و إن كان منادي إلا أن نداءه لفظي، والمنادىعلى الحقيقة هو المقرون بأل ولماقصدوا تأكيد التنبيه وقدروا تكرير حرف الندام كرهوا التكرير فعوضوا عن حرف النداء ثانيا ـ ها ـ وثالثا ـ أل و تعقبه ابن الشجري قائلا: إن هذا قول فاسد بل اللام هناك لتعريف الحضور كالتعريف في قولك جاء هذا الرجل مثلا ولكنها لما دخلت على اسم المخاطب صار الحكم للخطاب منحيث كان قولنا ياأيها الرجل معناه يارجل،ولما كان الرجلهو المخاطب في المُعنى غلب حكم الخطابُفاكتني باثنين لأن أسماء الخطاب لاتفتقر في تعريفها إلى حضور ثالث،ألا ترى أن قولك خرجت ياهذا وانطلقت وأكرمتك لاحاجة به إلى ثالث؟ وليس كل وجوه التعريف يقتضي أن يكون بين إثنين في ثالث فان ضمير المتكلمف أناخر جت معرفة إجماعا ولا يتوقف تعريفه على حضور ثالث، وأيضاً ماقص من حديث التعويض يستدعى بظاهره أن يكون أصل ياأيها الرجل مثلا (يا أي يايا رجل)وأنهم عوضوا من ـ يا ـ الثانية ـ ها ـ ومن الثالثة الألفو اللام،وأنت تعلم أن هذامع مخالفته لقول الجماعة خلف من القول يمجه السمع وينكره الطبع فليفهم، ﴿ والناس ﴾ اسم جمع على ما حققه جمع ، والجموع وأسماؤها المحلاة ـ بال للعموم حيث لاعهد خارجي كما يدل عليه وقوعالاستثناء والأصلفيهالاتصالوهو يقتضي الدخول يقينا ولا يتصور إلا بالعموم ، ونحو-ضربت زيداً إلا رأسه وصمت رمضان إلاعشره الأخير \_ عام تأويلا ، وكذا التأكيد بما يفيد العموم إذ او لم يكن هناك عموم كان التأكيد تأسيساً والاتفاق على خلافه، وشيوع استدلالالصحابة رضى الله تعالى عنهم بالعموم كافى حديث السقيفة وهم أئمة الهدى. ثم هذا الخطاب في نحو (ياأيها الناس) يسمى بالخطاب الشفاهي عند الاصوليين قالوا: و ليسعاماً لمن بعدالموجودين في زمن الوحي أو لمن بعد الحاضرين مهابط الوحي، والاولهو الوجه وإنما يثبت حكمه لهم بدليل آخر من نص أو قياس أو إجماع ، وأما بمجرد الصيغة فلا ، وقالت الحنابلة : بل هو عام لمن بعدهم إلى يوم القيامة، واستدل الاولون بأنا نعلم أنه لا يقال للمعدو مين نحو (ياأيها الناس)قال العضد: وإنكار ممكابرة وبأنه امتنع خطاب الصبى والمجنون بنحوه وإذاكم نوجهه نحوهم معوجودهم لقصورهم عن الخطاب فالمعدوم أجدر أن يمنع لأنْ تناوله أبعدُ، واستدل الآخرُون بأنه لو لم يكن الرسول ﷺ مخاطباً به لمن بعدهم لم يكن مرسلا اليهم واللازممنتف وبأنه لميزل العلماء يحتجون على أهل الأعصار بمن بعدالصحابة بمثل ذلك ، وهو إجماع على العموم لهم ه وأجيب: أما عن الاول فبأن الرسالة إنما تستدعى التبليغ في الجملة وهو لا يتوقف على المشافهة بل يكنى فيه حصوله للبعض شفاهاً وللبعض بنصب الدلائل والإمارات على أن حكمهم حكم الذين شافههم ، وأماعن الثانى فبأنه لايتعين أن يكون ذلك لتناوله لهم بلقد يكون لأنهم علموا أنحكمه ثابت عليهم بدليل آخرقاله غير واحد وفى شرح العلامة الثاني للشرح العضدى أن القول بعموم الشفاهي وإن نسب إلى الحنابلة ليس ببعيد ، وقال بعض

أجلة المحققين: إنه المشهور حتى قالو ا إن الحق أن العموم معلوم بالضرورة من الدين المحمدى وهو الأقرب، وقول العضد: إن إنكاره مكابرة حقلوكان الخطاب للمعدومين خاصة ، أما إذا كان للموجودين والمعدومين على طريق التغليب فلا ، ومثله فصيح شائع وكل مااستدل به على خلافه ضعيف انتهى . وإلى العموم ذهب كثير من الشافعية على أنه عندهم عام بحاق لفظه ومنطوقه من غير احتياج إلى دليل آخر ، وقد قيل : إنه من قبيل الخطاب العام الذي أجرى على غير ظاهره كما في قوله :

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

هذا وعلىكل حالماروي عن ابن مسعود وعلقمة من أن كل شيء ـ نزل فيه (ياأيها الناس) مكي و( يا أيها الذين آمنوا) مدنى إن صح ولم يؤول لايوجب تخصيص هذا العام بوجه بالكفار بل هم أيضاً داخلون فيه ومأمورون بأداء العبادة كالاعتقاد،والامربالشيء أمر بمالايتم إلابه وكون الايمان أصل العبادات، ولو وجب بوجوبها انقلب الاصل تبعاً مردود بأن الاصالة بحسب الصّحة لاتنافي التبعية في الوجوب على أنه واجب استقلالا أيضا ، والعجب كيف خنى على مشايخ سمرقند؟! وهذا ماذهب إليه العراقيون والشافعية ، ويؤيده ظواهر الآيات كقوله تعالى : (وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة ) وقوله سبحانه : (ماسلـككمفسقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين) و ذهب البخار يون إلى أنهم مكاهون في حق الاعتقاد فقط، وأبوحنيفة رضى الله تعالى عنه لم ينص ظاهراً على شيء في المسألة المدن في كلام صاحبه الثاني مايدل عليها، ولعل ذلك من الامام لانه لاثمرة للخلاف فىالدنيا للاتفاق علىأنهم ماداموا كفارآ يمتنع منهم الاقدام عليها ولا يؤمرون بها وإذا أسلموا لم يجب قضاؤها عليهم، وإنما ثمرته في الآخرة وهو أنهم يعذبون على تركها كايعذبون على ترك الايمان عند من قال بوجوبها عليهم،وعلى ترك الايمان فقط عند من لم يقل، وهذا في غيرالعقوبات والمعاملات، أما هي فتفق على خطابهم مها، والامر بالعبادة هنا للطوائف الثلاث باعتبار أن المراد بها الشامل لايجاد أصلها والزيادة والثبات ـفاعبدواـ يدلعلى طلب في الحال لعبادة مستقلة وهي من الكفار ابتداء عبادة ومن بعض المؤمنين زيادة ومن آخرين مواظبة ، وليسالابتدا. والزيادة والمواظبة داخلا في المفهوم وضعا فلا محذور في شيء أصلا خلافًا لمن توهمه فتكلف في دفعه وذكر ـ سبحانه ـ الرب ليشير إلىأن الموجب القريب للعبادة هي نعمة التربية ، و إن كانت عبادة الـكاملين لذا ته تعالى من غير واسطة أصلا سوى أنه هو هو فسبحانه من إله ماأعظمه ومن ربماأ كرمه ﴿ أَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَا لَّذِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ ﴾ الموصول صفة مادحة للرب،وفيها أيضا تعليل العبادة أو الربوبية علىماقيل ، فان كان الخطاب في ربكم شاملاً للفرق الثلاث فذاك وإنخص بالمشر كينوأريد مالرب ماتعورف بينهم من إطلاقه على غيره تعالى احتمل أن تكون مقيدة إن حملت الاضافة على الجنس وموضحة إن حملت على العهد ، ولا يبعد على هذا أن تكون مادحة لأن المطلق يتبادر منه رب الارباب إلا أن جعلها للتقييدوالتوضيح أظهر بناءعلى ماكانوا فيه وتعريضا بماكانوا عليه ولانه الاصل فلا يترك إلا بدليل،والحلق الاختراع بلا مثال ويكون بمعنى التقدير وعلى الاول لايتصف به سواه سبحانه ، وعلى الثانى قد يتصف به غيره ومنه ( فتبار ك الله أحسن الخالفين) (وإذ تخلق من الطين ) وقول زهير :

ولانت تفرى ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لايفرى

ومن العجبأن أبا عبدالله البصرى - أستاذ القاضى عبد الجبار قال: إطلاق الخالق عليه تعالى محال لأن التقدير

يستدعى الفكروالحسبان وهي مسألة خلافية بينه وبين الله تعالى القائل: (هو الحالق البارى،) وبقول الله تعالى القول، والموصول الثاني عطف على المنصوب في (خلقكم)، وقبل خطرف زمان بكثرة ومكان بقلة ويتجوز بهاعن التقدم بالشرف والرتبة، والحطاب إن شمل المؤمنين وغيرهم فالمراد - بالذين قبلهم - من تقدمهم في الوجود ومن هو موجود وهو أعلى منزلة منهم وفي هذا تذكير المجال جلال الله تعالى وربوبيته وفيه من تأكيد أمر العبادة ما المؤلفة منهم وفي هذا تذكير المجال جلال الله تعالى وربوبيته وفيه من تأكيد أمر العبادة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والارض من المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة وخالق من قبله احتيج إلى ادعاء المؤلفة المؤلفة وخالق من قبله احتيج إلى ادعاء التغلب او تنزيل غير العالم منزلة العالم وربد وربد بن على رضى الله تعالى عنهما - والذين من قبلكم - بفتح الميم، واستشكل لتو الى موصولين والصلة واحدة وخرجت على جمل - من - تأكيداً للذين فلا يحتاج إلى صلة خووله: واستشكل لتو الى موصولين والصلة واحدة وخرجت على جمل - من - تأكيداً للذين فلا يحتاج إلى صلة خووله: واستشكل لتو الى موصولين والصلة واحدة وخرجت على جمل - من - تأكيداً للذين فلا يحتاج إلى صلة خووله: واستشكل لتو الى موصولين والصلة واحدة وخرجت على جمل - من - تأكيداً للذين فلا يحتاج إلى صلة خووله:

واعترض بأن الحرف لا يؤكد بدون إعادة ما اتصل به فالموصول أولى بذلك إذ يكاد أن يكون تأكيده واعترض بأن الحرف لا يؤكد بدون إعادة ما اتصل به فالموصول أولى بذلك إذ يكاد أن يكون تأكيده كتأكيد بعض الاسم فن حينه موصولة أو موصوفة وهي خبر مبتدأ مقدر وما بعدها صلة أو صفة وهي مع المقدر صلة الموصول الأول و يكون على أحد الاحتمالين نظير فقلت وأنكرت الوجوه هم هم و تخريج مع المقدر صلة الموصول الأول و يكون على أحد الاحتمالين نظير فقلت وأنكرت الوجوه هم هم و تخريج البيت على نحو هذا ، وقيل : (من ) زائدة ، وقد أجاز بعض النحاة زيادة الاسماء ، والكسائى زيادة (من ) الموصولة ، و حعل - منذلك

وبعضهم استشكل القراءة المشهورة أيضا بأن الذين أعيان و (من قبلكم) ناقص ليس فى الاخبار به عنها فائدة ، فكذلك الوصل به إلا على تأويل و تأويله أن ظرف الزمان إذا وصف لفظا أو تقديراً مع القرينة صح الاخبار والوصل به تقول نحن : في يوم طيب ، و حما حمنا في تقدير والذين - كانوا من زمان قبل زمان كم ، وقدر أبو البقاء و الذين خلقهم - من قبل خلقكم فحذف الفعل الذي هو صلة وأقيم متعلقه مقامه فندبر في لَعلَّكُم تَتَقُونَ ٢١ في الحلال في المشهور ، وضوعة للترجى وهو الطمع في حصول أمر محبوب يمكن الوقوع و الاشفاق وهو توقع مخوف يمكن و الظاهر التقابل فتكون مشتركة ، وذكر الرضى إنها للترجى وهو ارتقاب شى الاوثوق بحصوله في خطف الطمع والاشفاق و الاشفاق المنابق الم

من مفعول خلقكم وماعطف عليه بطريق تغليب المخاطبين على الغا تبين لأنهم المأمورون بالعبادة ـ امتنع حمل لعل على حقيقته الا بالنظر إلى المتكلم لاستحالة الترجي على عالم الغيب والشهاة الفاعل لما يشاء، و لا بالنظر إلى المخاطبين لأنهم حين الحلق لم يكونوا عالمين فكيف يتصور الرجاء منهم ؟! و لايجوز جعلها حالا مقدرة لأن المقدرحال الخلق التقوى لارجاؤها فلا بدأن يحمل على المعنى المجازى بأن يشبه طلب التقوى منهم بعد اجتماع أسبابه ودواعيه بالترجي في أن متعلق كل واحد منهما مخير بين أن يفعل وأن لايفعل مع رجحان مابجانب الفعل فيستعمل كلمة \_لعل\_ الموضوع له فيه فيكون استعارة تبعية أو تشبه صورة منتزعة منحال خالقهم بالقياس اليهم بعد أن مكنهم على التقوى وتركها مع رجحانها منهم بحال المرتجى بالقياس إلى المرتجى منه القادر على المرتجى، و تركه مع رجحان وجوده فيكون استعارة تمثيلية إلا أنه ذكر من المشبه به ما هو العمدة فيه أعني كلمة ـلعلـ أو تشبه ذواتهم بمن يرجى منه التقوىفيثبت لهبعض لوازمه أعنىالرجاء فيكون استعارة بالكناية، وجعل المشبه إرادته تعالى فى الاستعارة والتمثيل نزغة اعتزالية مؤسسة على القاعدة القائلة بجواز تخلف المراد عن إرادته تعالى شأنه وبعضهم (١) قال بالترجي هنا إلا أنه ليس من المتكلم ولامن المخاطب بل من غيرهما كما في قوله تعالى : ( فلعلك تارك بعض ما يو حي إليك ) لأنه لما ولد كل مولود على الفطرة كان بحيث أن تأمله متأمل توقع منه رجاء أن يكون متقيآ وليس بالبعيد،وإنجعلت حالا منفاعل(خلقكم) امتنعت الحقيقةأيضاً وتعينت بعض الوجوه، وإنجعلت حالا من ضمير (اعبدوا) جاز إبقاء الترجى على حقيقته مصروفا إلى المخاطبين -أيراجينالتقويـ والمراد بها حينئذ منتهي درجات السالـكينوهو طرح الهويونبذ السوي والفوز بالمحبوب الأعلى وفىذلك غاية المبتغي والعروج فوق سدرة المنتهي . وقد شاع ذلك عند الأقصىوالادني وبذلك يصح الترغيب ويندفع ماقيل إن اللائق بالبلاغة القرآنية أن يعتبر منأولالأمر غاية عبادتهم وماهو لذة لهم أعني الثواب-لامايشق عليهم وهو التقوى وإن كان مفضيا اليه ووجه الدفع ظاهر،وماقاله المولى التفتاز ابي-منأن تقييد العبادة بترجى التقوىليس له كثير معنى إنما المناسب تقييدها بالتقوى أو اقترانها برجا. ثوابها يدفعهأن فىالترجى تنبيها على أن العابد ينبغيأن لايفتر في عبادته ويكون ذا خوف ورجاء،نعم قالوا:الحال قيدلعاملها وهو هنا الامر ، فان قلنا:إنه أعم من الوجوب فلا إشكال،وإن قلنا:إنه حقيقة في الوجوب اقتضى وجوب الرجاء المقيد به العبادة المأمور بها ولعله ليس بواجب والقول بأنه يقتضي وجوب المقيد دون القيد فيه كلام في الاصول لايخني على ذويه . وما أورد من أنه يلزم على هذا الوجه التوسط بين العصا ولحائها ، فإن الذي جعل لكم الار ضموصول بربكم صفة له - يجابعنه أن القطع يهون الفصل و إنكان هناك اتصال معنوى، وإن جعل (الذي جعل) مبتدأ \_خبره لاتجعلوا\_ كاد يزول الاشكال ويرتفع المقال،ومع هذا لاشك في مرجوحية هذا الوجه وإن أشعر كلام مولانا البيضاوي أرجحيته،ثم لايبعد أنّ يقال:إن المُعني في الآيةعلي التعليل إما لان ـ لعل ـ بحي. بمعنى كى كما ذهب اليه ابن الانبارى وغيره (٧) واشتشهدوا بقوله :

فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم(٣) لناكل موثق

أو لانها تجيء للاطاع فيكني به بقرينة المقام عن تحقق مابعدها على عادة الكبراء، ثم يتجوز به عن كل متحقق

<sup>(</sup>۱) أى ابن عطية اه منه (۲) قطرب و ابن كيسان اه منه (۳) فان قوله: وثقتم الح يقتضى عدم التردد فى الوقوع كما فىالترجى وبهذا يتمين أنها بمعنى كى فليفهم اه منه

كتحققالعلة سواء كان معه إطماع أم لاعلى ماقيل . و لا يرد أن تعليل الحلق وهو فعله تعالى مما لم يجوزه أكثر الأشاعرة حيث منعوا تعليل أفعاله سبحانه بالأغراض لئلا يلزم استكماله عز شأنه بالغير وهو محاللانانةول الحقالذي لامحيص عنه أن أفعاله تعالى معللة بمصالح العباد مع أنه سبحانه لا يجب عليه الأصلح، ومن أنكر تعليل بعض الأفعال ـ لاسيما الاحكام الشرعية كالحدود ـ فقدكاد أن ينكر النبوة كما قاله مو لاناصدر الشريعة، والوقوف على ذلك في كل محل مما لا يلزم، على أن بعضهم يجعل الخلاف في المسألة لفظياً لأن العلة إن فسرت بما يتوقف عليه ويستكملبه الفاعل امتنع ذلك فىحقه سبحانه،وإن فسرت بالحكمة المقتضية للفعل ظاهراً معالغني الذاتى فلا شبهة فى وقوعها ولا ينكر ذلك إلاجهول أو معاند، و إنما لم يقل سبحانه فى النظم تعبدون لأجل-أعبدواً أواتقوا لأجل تتقون ليتجاوب طرفاهمع اشتماله على صنعة بديعة منردالعجز علىالصدر لأنالتقوى قصارى أمرالعابد فيكون الكلام أبعث على العبادة وأشد إلزاما كذاقيل، وفي القلب منه شيء، وسبب حدّف مفعول (تتقون) ما لا يخني، وابن عباس رضى الله تعالى عنه يقدره \_الشرك \_ والضحاك \_النار\_وأظنك لا تقدر شيئا، و الأمرسبحانه المكلفين بعبادة الربالواجد لهم ـ ووصفه بما وصفه ، ومعلوم أنالصفة آلة لتمييزالموصوف عماعداه وأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية أشعرت الآية أن طريق معرفته تعالى والعلم بو حدانيته واستحقاقه العبادة النظر في صنعه، ولماكان التربية والخلق اللذان نيط بهما العبادة سابقين على طلبها فهمأن العبدلا يستحق ثوابا حيثأ نعم عليه قبل العبادة بمالايحصي بمالاتني الطاقة البشرية بشكره ولاتقاوم عبادته عشرعشره واستدل بالآية منزعم أن التكليف بالمحال واقع حيث أمر سبحانه بعبادته من آمنيه ومن كفر بعد إخباره عنهم أنهم لا يؤمنون وأنهم عن ضلالتهم لايرجعون،وقدتقدم الكلام في ذلك فارجع إليه ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فَرَاشًا وَٱلسَّمَآ ءَ بَسَآ أَ ﴾ الموصول إما منصوبعلى أنه نعت ربكم ـ أوبدلمنه أومقطوعَ بتقدير أخص أو أمدحوكونه مفعول تتقون ـ كماقاله أبو البقاء ـ إعرابغث ينزه القرآن عنه ، وكونه نعت الأول يردعليه أن النعت لا ينعت عند الجهور إلا في مثل ياأيها الفارس ذو الجمة،وفيه أيضاغير مجمع عليه،وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذو ف أو مبتدأ خبره جملة (فلا تجعلوا)والفاء قد تدخل في خبر الموصول بالماضي كقوله تعالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين)إلى قوله تعالى: (فلهم عذاب جهنم)والاسم الظاهر يقوممقامالرابط عند الاخفش والانشاء يقعخبرآ بالتأويل المشهور ،ومعهذا كله الاولىترك ماأوجبه وأبردمن يخقُول منزعماً نه مبتدأ خبره (رزقالكم) بتقدير يرزق،و (جعل) بمعنى صيروالمنصو بان بعده مفعولاه، وقيل: بمعنى أوجدوا نتصاب الثانى على الحالية أى أوجد الارض حالة كونها مفترشة لكم فلا تحتاجون للسعى في جعلها كذلك، ومعنى تصييرها (فراشا) أى كالفراش في صحة القعود والنوم عليها أنه سبحاً له جعل بعضها بارزاً عن الماء مع أنمقتضى طبعها أن يكون الماءمحيطا بأعلاها لثقلها وجعلها متوسطة بينالصلابة واللين ليتيسر التمـكن عليها بلا مزيد كلفة والتصيير باعتبار أنه لما كانت قابلة لماعدا ذلك فكائنه نقلت منه وإن صح مانقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الارض خلقت قبل خلق السهاء غير مدحوة فدحيت بعدخلقها ومدت فأمر التصيير حينئذظاهر إلاأنكل الناس غيرعالمين بهموالصفة يجب أن تكون معلومة للخاطب والذهاب إلى الطوفان، واعتبار التصيير بالقياس إليه من اضطراب أمواج الجهل ولاينافي كرويتها كونها (فراشا) لان الكرة إذا عظمت كان كل قطعة منها كالسطح فىافتراشه كالايخني . وعبر سبحانه هنا بجعل وفيها تقدم بخلق لاختلاف المقامأو تفننا في التِعبير كما في قولَه تعالى : (خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور) وتقديم المفعول الغير الصريح

لتعجيل المسرة ببيان كون ما يعقبه من منافع المخاطبين أو للتشويق إلى ما يأتى بعده لاسيها بعد الاشعار بمنفعته فيتمكن عند وروده فضل تمكن،أو لما في المؤخر وماعطف عليه من نوعطو ل فلو قدم لفات تجاوب الاطراف، واختار سبحانه لفظ ـالسماء على السموات موافقة للفظ ـ الأرض\_ وليس فى التصريح بتعددها هنا كثيرنفع، ومعهذا يحتملأن يراد بها مجموع السموات ، وكل طبقة وجهة منها ، والبناء فىالأصل مصدر أطلق على المبنى بيتاًكان (١) أوقبة أوخباء أوطرافًا ، ومنه بني أهله أوعلىأهله خلافًا للحريري لانهم كانوا إذا تزوَّجوا ضربوا خباء جديداً ليدخلوا على العروس فيه ، والمراد بكون (السماء بناء)أنها كالقبة المضروبة أو أنها كالسقف للارض، ويقال لسقف البيت بناء ،وروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وقدم سبحانه حال الأرض لما أن احتياجهم إليها وانتفاعهم بها أكثر وأظهر ، أولانه تعالىلماذكرخلقهم ناسب أن يعقبه بذكر أول مايحتاجونه بعده وهو المستقر أو ليحصل العروج من الأدنى إلى الأعلى، أو لان خلق الارض متقدم على خلق السياء \_ كما يدل عليه ظواهر كثير من الآيات أو لأن الأرض لكونها مسكن النبيين ومنها خلقوا أفضل من السهاء، وفي ذلك خلاف، مشهور ، وقرأ يزيد الشامى بساطاً ، وطلحة مهاداً وهي نظائر ، وأدغم أبو عمرو لام ـ جعل في لام ـ لـ كم ـ ﴿ وَأَنْزَلَمَنَ السَّمَا ۗ ءَمَـا ۗ مَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلتَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّـكُمْ ﴾ عطفعلى ـ جعل ـ و(من)الأولى للابتداء متعلقة بأنزل أو بمحذوف وقع حالا من المفعول وقدم عليه للتشويق على الأول مع مافيه من مزيد الانتظام مع مابعد، أو لأنالسهاء أصله ومبدؤه ولتتأتى الحالية على الثاني إذ لو قدم المفعول وهو نكرة صار الظرف صفة، وذكر فىالبحر أن (من)على هذا للتبعيض أى من مياه السمآء وهو كاترى . والمراد من السماء جهة العلو أو السحاب وإرادة الفلك المخصوص بناء على الظو اهر عير بعيدة نظراً إلى قدرة الملك القادر جل جلاله وسمت عن مدارك العقلأفعاله ؛ إلاأن الشائع أنالشمس إذا سامتت بعض البحار والبراري أثارت منالبحار بخاراً رطبا ومن البراري يابسا ، فاذا صعد البخار إلى طبقة الهواء الثالثة تـكاثف فان لم يكن البرد قويا اجتمع وتقاطر لثقله بالتكاثف ، فالمجتمع سحاب و المتقاطر مطر ، و إن كان قو يا كان ثلجا و برداً ، وقد لا ينعقد و يسمى ضبا با وفي كل شيء له آنة تدل على أنه واحد

وعلى هذا يراد بالنزول من السماء نشوؤه من أسباب سماوية وتأثيرات أثيرية فهى مبدأ مجازى له ، على أن من انجاب عن عين بصيرته سحاب الجهلرأى أن كل ما في هذا العالم السفلى بازل من عرش الارادة وسماء القدرة حسبا تقتضيه الحكمة بو اسطة أو بغير واسطة كايشير إليه قوله تعالى : (و إن من شيء إلا عند باخرائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) بل من علم أن الله سبحانه في السماء على المذي أراده و بالوصف الذي يليق به مع التنزيه اللائق بحلال ذاته تعالى - صحله أن يقول: إن ما في العالمين من تلك السماء ، و نسبة نزوله إلى غيرها أحيانا لاعتبارات على أهرة وهي راجعة إليه في الآخرة - و الماء - معروف، وعرفه بعضهم بأنه جوهرسيال به قوام الحيوان ووزنه فعل و ألفه منقلة عن واو وهمزته بدل من هاء كما يدل عليه مويه ومياه وأمواه و تنوينه للبعضية، وخصه سبحانه بالنزول من السماء في كثير من الآيات تنويها بشأنه لكثرة منفعته ومزيد بركته ، و (من) الثانية إما للتبعيض إذكم من ثمرة لم تخرج بعد - فرزقا - حينتذ بالمعني المصدري مفعول له - لاخرج - و (لكم) ظرف لغو مفعول به إذكم من ثمرة لم تخرج بعد - فرزقا - حينتذ بالمعني المصدري مفعول له - لاخرج - و (لكم) ظرف لغو مفعول به

<sup>(</sup>۱) فى الكشف الأول من الشعر، والثانى من ابن، والثالث من وبر أوصوف، والرابع من ادم .وفى الثانى نظرو إن ذكره ابن السكيت فليراجع اه منه

لرزق أى أخرج شيئًا (من الثمرات) أي بعضها الأجل أنه رزقكم . وجو "ز أن يكون بعض الثمرات مفعول أخرج، ورزقاً بمعنى مرزوقا حَالًا من المفعول أو نصبا على المصدر لأخرج، وإما للتبيين فرزق بمعنى مرزوق مفعول لاخرج و (لكم) صفته ، وقد كان (من الثمرات)صفته أيضا إلاأنه لما قدم صار حالا على القاعدة في أمثاله ، وفي تقديم البيان على المبن خلاف، فجوزه الزيخشري والكثيرون، ومنعه صاحب الدر المصون وغيره، واحتمال جعلها ابتدائية - بتقدير من ذكر الثمرات أو تفسير الثمرات بالبذر - تعسف لاثمرة فيه، وأل في (الثمرات) إما للجنس أو للاستغراق وجعلها له ، (و من)زائدة ليس بشيء لأنزيادة (من)فىالايجاب وقبل ـ مُعرفة بما لم يقل به إلا الاخفش، ويلزم منذلك أيضا أن يكون جميع (الثمرات)التي أخرجت رزقا لنا، ولم شجرة أثمرت مالايمكن أن يكون رزقا (١) وأتى بجمع القلة مع أن الموضع موضع الكثرة فكان المناسب لذلك من الثمار للايماء إلى أن مابرز فرياض الوجود بفيض مياه الجود كالقليل بل أقل قليل بالنسبة لثمار الجنة، و لما ادخر في ممالك الغيب أو للاشارة إلى أنأجناسها منحيثأن بعضها يؤكل كله وبعضهاظاهره فقط وبعضها باطنه فقط ، المشير ذلك إلى ما يشير قليلة لم تبلغ حد الـكثرة،وماذكر الامامالبيضاوى وغيره منأنه ساغهذا الجمع هنا لائنه أرادبالثمرات جمع ثمرة أريد مهأ الكثرة كالثمار مثلها في قولك: أدركت ثمرة بستانك، وليست التا. للوحدة الحقيقية بل للوحدة الاعتبارية، ويؤيده قراءة ان السميقع من الثمرة أو لائن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى : (كم تركوا من جنات) و (ثلاثة قروم) أولانها لما كانت محلاة باللام خرجت عنحد القلة لايخلو صفاؤه عن كُدر يما يسفر عنه كلامالشهاب ، وإذا قيل : بأنجمعالسلامة المؤنثو المذكر موضوع للكثرة أومشترك - والمقام يخصصه مها - اندفع السؤال وارتفع المقال إلا أن ذلك لم يذهب إليه من الناس إلا قليل والباء من (به) للسببية ، والمشهور عند الاشاعرة أنها سببية عادية فيأمثال هذا الموضع فلاتأثير للماء عندهمأصلا فيالاخراج بل ولا في غيره وإنما المؤثر هو الله تعالى عند الاسباب لامها لحديث الاستكمال بالغير ، قالُوا : ومناعتقد أن الله تعالى أودع قوة الرى فى الماء مثلاً فهو فاسق وفى كفره قولان ، وجمع على كفره كن قال: إنه مؤثر بنفسه فيجب عندهم أن يعتقد المكلف أن الرى جاء من جانب المبدأ الفياض بلا واسطة وصادف مجيئه شرب الماء من غير أن يكون للماء دخل فى ذلك بوجه من الوجوه سوى الموافقـة الصورية، والفقير لاأقول بذلك ولكنى أقول: إن الله سبحانه ربط الاسباب بمسبباتها شرعا وقدراً ، وجعل الاسـباب محل حكمته فى أمره الديني الشرعي وأمره الـكونى القدري ومحلملكه و تصرفه ، فانكار الاسباب والقوى جحد للضروريات وقدح فىالعقوُّل والفطر ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء، فقد جعلالته-تعالى شأنه ـ مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، والثواب والعقاب والحدود والكفارأت والاوامر والنواهى والحل والحرمة كأذلك مرتبطا بالأسباب قائما بهابل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر عنه، والقرآن عملوء من إثبات الاسباب، ولو تتبعنا ما يفيد ذلك من القرآن والسنة لزاد علىعشرة آلاف موضع حقيقة لامبالغــة ، ويالله تعالى العجب إذا كان الله خالق السبب والمسبب وهو الذي جعلهذا سببا لهذا ، والاسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته منقادة ، فأىقدح يوجب

<sup>(</sup>۱) وقد نص على إفادة الجمع السالم المذكر و المؤنث القلة ابن الدباح فقال : بأفسعل و بأفعال وأفسعلة وفعلة يعرف الادبى من العدد وسالم الجمع أيضاً داخل معها وذلك الحكم فاحفظها ولا تزد اه منه

ذلك في التوحيد وأى شرك بترتب عليه ؟! نستغفر الله تعالى مما يقولون ، فالله عزوجل يفعل بالاسباب التي اقتضتها الحكمة مع غناه عنها كا صح أن يفعل عندها لابها ، وحديث الاستكال يرده أن الاستكال إنما يلزم و توقف الفعل على ذلك السبب حقيقة و اللازم باطل لقوله تعالى : (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) فالاسباب مؤثرة بقوى أو دعها الله تعالى فيها ولكن باذنه وإذا لم يأذن وحال بينها وبين التأثير لم تؤثر كما يرشدك إلى ذلك قوله تعالى : (وماهم بضارين به من أحد إلا باذن الله) ولو لم يكن في هذه الاسباب قوى أو دعها العزيز الحكيم لما قال سبحانه : (يانار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم) إذ ما الفائدة في القول وهي ليس فيها قوة الاحراق وإنما الاحراق منه تعالى بلا واسطة و لو كان الامركماذ كروا لكان النار أن تقول : إلهي ما أو دعتي شيئا ولا منحتني و وما أنا إلا كيد شلاء صحبتها يدصحيحة تعمل الاعمال وتصول و تجول في ميدان الافعال أفيقال اليد الشلاء لا تفعلي وفي ذلك الميدان لا تنزلي و لا يقال ذلك لليد الفعالة وهي الحرية بتلك المقالة ، ولا أظن الاشاعرة يستطيعون لذلك جواباو لا أراهم يبدون فيه خطابا ، وهذا الذي ذكرناه هو ماذهب إليه السلف الصالح و تلقاه أهل الله تعالى بالقبول ، ولا يوقعنك في شكمة ضالة المؤمن والحق أحق بالاتباع والله إلا الله أفتشك فيها لأنهم قالوها معاذ الله تعالى من التعصب فالحكمة ضالة المؤمن والحق أحق بالاتباع والله يقول الحق وهو يهدى السبيل هي التعصب فالحكمة ضالة المؤمن والحق أحق بالاتباع والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ه

﴿ فَلَا تَجْعَلُواُ لَلَّهُ أَنْدَادًا ﴾ نهى معطوف على \_ اعبدوا \_ مترتب عليه فـكا ُنه قيل : إذا وجب عليكم عبادة ربكم فلاتجعلوا لله ندآ وأفردوه بالعبادة إذلارباركم سواه وإيقاع الاسمالجليل موقع الضمير لتعيين المعبود بالذات بعد تعيينه بالصفات وتعليل الحكم بوصف الألوهية التي عليها يدور أمر الواحدانية واستحالة الشركة والايذان باستتباعها لسائر الصفات ؛ وقيل: لفظ الرب مستعمل في المفهوم الـكلي . والله علم للجزئي الحقيقي الواجب الوجود تعالى شأنه فلا يـكون من وضع المظهر موضع المضمر،وحينئذ يظهر الفرق بين هذه الآية الكريمة \_ حيث علق العبادة بصفة الربوبية فالمناسب الفاء \_ وبين قوله تعالى: ( اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا ) حيث علق العبادة وعدم الشرك بذاته تعالى فالمناسب الواو، فلا يرد أن المناسب على هذا الواو كما في الآية الثانية أونني منصوب باضمار -أن-جو اب للامريخا قاله مولانا البيضاوى؛ واعترض بأنه يأباه إن ذلك فما يكون الاول سبباً للثاني، ولاريب فيأن العبادة لاتكون سببا للتوحيد الذي هو أصلها ومنشؤها، وأجيب بأن عبادته تعالى أساسها التوحيد وعدم الاشراك به،وأما عبادة الرب فليسأصلها عدمالاشراك بذاته تعالى بل من متفرعاته ، والحق أن الآية تضمنت عبادة رب موصوف بما يجعله كالمشاهد من خاقه لهمولاصولهم وإبداعالكائنات العظيمة والتفضل بافاضة النعم الجسيمة فدلت عليه دلالة عرفتهم به ، فمحصلها أعبدوا الله تعالىالذي عرفتموه معرفة لامرية فيها ، ولا شك فى أن العبادة والمعرفة سبب لعدم الاشراك إذ من عرف الله تعالى لايسوى به سواه، فالذى سول للمعترض النظر للعبادة وقطع النظر عن المعرفة، ويحتمل أن يكون متعلقاً بلعل فينصب الفعل نصب (فأطلم)على قراءة جعفر من(لعلى أبلغ الاسباب) الخ على رأى(١) إلحاقا بالاشياء الستة لانها غير موجبة لحصول ما يتضمنها فتكون كالشرط في عدم التحقق، والقول بالالحاق لهابليت - تنزيلا للمرجو منزلة المتمني في عدم الوقوعـ يؤولـإلىهذا إنأريد بعدمالوقوع عدمهفحال الحكم لااستحالته،والمعنى خلقكم لتتقو اوتخافواعقابه

<sup>(</sup>١) فانه قيل: بعطف أطلع على معنى (لعلى أبلغ ) لانه بمعنى أن أبلغ ، ويحتمل أنه عطف على الاسباب على حد چ ولبس عباءة وتقر ، اه منه

فلا تشبهوه بخلقه فافهم، ويحتمل أن تكون الفاء زائدة مشعرة بالسببية وجملة النهى بتأويل القول خبر عن الذى على جعله مبتدأ ، وقيل: الجملة متعلقة بالذى ، والفاء جزاء شرط محذوف، والمعنى هو الذى (جعل لكم) ماذكر من النعم المتكاثرة، وإذا كان كذلك (فلا تجعلوا) الخ، والجعل هنا بمعنى النصيير وهو كما يكون بالفعل نحو \_ صيرت الحديد سيفا، ومنه ما تقدم على وجه \_ يكون بالقول والعقد \_ والانداد \_ جمع ند \_ كعدل وأعدال أو نديد \_ كيتيم وأيتام \_ والند مثل الشيء الذى يضاده ويخالفه في أهوره وينافره ويتباعد عنه وليس من الاضداد على الاصح، وأصله من ند ندوداً إذا نفر، وقيل: الند المشارك في الجوهرية فقط، والشكل المشارك في القدر والمساحة ، والشبه المشارك في الكيفية فقط ، والمساحة ، والشبه المشارك في الكيفية فقط ، والمساوى في الكمية فقط ، والمها عام في جمع ذلك، وفي تسمية ما يعبده المشركون من دون الله سبحانه زلني والحال أنهم مازعموا أنها تماثله في ذاته تعالى وصفاته ولا تخالفه في أفعاله . وإنما عبدوها \_ لتقربهم إليه سبحانه زلني إلى المتعارة المناسب المقرب كما استعير التبشير للانذار والاسد للجبان، وإن أريد بالند النظير مطلقا لم يكن هناك تضاد وإنما هو من استعارة أحد المتشام بين للآخر ، فان المشركين جعلوا الاصنام \_ بحسب أفعالهم وأحوالهم \_ عاثلة له تعالى في العبادة، وهي خطة شنعاء وصفة حمقاء في ذكرها ما يستعير أن يكون له ند واحد، وتقدر موحدالفترة زيد بن عمر بن نفيل رضى اللة تعالى عنه حيث يقول في ذلك . لمن يستحيل أن يكون له ند واحد، وتقدر موحدالفترة زيد بن عمر بن نفيل رضى اللة تعالى عنه حيث يقول في ذلك .

أربا واحـــداً أم ألف رب أدين إذا تقسمت الامور تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير

﴿ وَانْتُمْ تَعْلُمُونَ ٢٣ ﴾ حال منضمير (لاتجعلوا) والمفعول مطروح ـ أى وحالكم أنكم من أهل العلم والمعرفة والنظرو إصابة الرأى فاذا تأملتم أدنى تأمل علمتم وجودصانع يجب توحيده فىذاته وصفاته لايليق أن يعبدسواه، أومقدر حسبها يقتضيه المقام ويسد مسد مفعولى العلم.أى (تعلمون) انه سبحانه لايما ثله شي.،أو أنها لاتماثله ولاتقدر على مثل ما يفعله، والحال على الوجه الاول للتوبيخ أو التقييد إذ العلم مناط التكليفولا تـكليف عند عدم الاهلية ، وعلى الوجه الثانى للتو يبخ لاغير لان قيد الحكم تعليق العلم بالمفعول، ومناط التكليف العلم فقط والتوبيخ باعتبار بعض أفراد المخاطبين بالنهي بناء على عموم الخطاب حسما مر في الامر \_ فلا يستدعي تخصيص الخطاب بالكفرة على أنه لاباس بالتخصيص بهم أمراً ونهيا بل قيل: إنه أولى للخلاص من التكلف وحسن الانتظام إذ لا محيص في ظاهر آية التحدى من تجريد الخطاب وتخصيصه بالمكفرة مع مافيه من رباء محل المؤمنين ورفع شأنهم عن-يز الانتظام فى سلك الكفرة اللئام والايذان بأنهم مستمر ون على الطاعة والعبادة مستغنون في ذلك عن الامر والنهي فتأمل وقد تضمنت هذه الآيات من بدائع الصنعة ودقائق الحـكمة وظهور البراهين ما اقتضى أنه تعالى المنفرد بالايجاد المستحق للعبادةدون غيره من الاندادالتي لاتخلق ولاترزق وليس لها نفع ولاضر (ألانته الخلق والامر) ومن باب الاشارة أنه تعالىمثل البدن بالارض، والنفس بالسماء ، والعقل بالماء ، ومَّا أَفَاض عَلَى القوا بل من الفضائل العلمية والعملية المحصلة بواسطة استعمال العقلوا لحسءوازدواجالقوىالنفسانية والبدنية بالثمرات المتولدة من ازدواجالقوىالسماويةالفاعلة والارضيةالمنفعلة باذنالفاعل المختار ،وقديقال: إنه تعالىلما امتن عليهم بأنه سبحانه ـ خلقهم والذين من قبلهم ـذكر ما يرشدهم إلى معرفة كيفية خلقهم فجمل الارض التي هي فراش مثل الام التي يفترشها الرجل،وهي أيضا تسمىفراشا،وشبه السهاء التيعلت على الأرض بالأب الذي يعلو على الأمويغشاها،وضرب

الماء النازل من السهاء مثلا للنطفة التي تنزل من صلب الابوضرب مايخرج من الارض من الثمرات مثلا للولد الذي يخرج من الأم، كل ذلك ليؤنس عقولهم ويرشدها إلى معرفة كيفية التخليق ويعرفها أنه الخالق لهذا الولد والمخرج له من بطن أمه كما أنه الخالق للشمرات ومخرجها من بطون أشجارها ومخرج أشجارها من بطن أمه كما أنه الخالق للشمرات ومخرجها من بطون أشجارها ومخرج أشجارها من بطن الارض، فاذا وضح ذلك لهم أفردوه بالالوهية وخصوه بالعبادة وحصلت لهم الهداية :

تأمل في رياض الارض وانظر إلى آثار ماصنع المليك عيون من لجين شاخصات على أهدابها ذهب سبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فَرَ يُبِيِّكًا ۖ نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدَنَا فَأْتُواْ بِسُورَة مِّن مِّثْـله ﴾ لما قرر سبحانه أمر توحيده بأحسن أسلوب عقبه بمايدل على تصديق رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم والتوحيدوالتصديق توأمان لاينفك أحدهما عن الآخر، فالآية وإن سيقت لبيان الاعجاز إلا أن الغرض منه إثبات النبوة، وفى التعقيب إشارة إلى الردعلي التعليمية الذين جعلوا معرفة الله تعالى مستفادة من معرفة الرسول، والحشوية القائلين بعدم حصول معرفته سبحانه إلا من القرآن والاخبار ،والعطف إما على قوله تعالى . ( اعبدوا ربكم ) أو على( لاتجعلوا )وتوجيه الربط بأنه لما أوجب سبحانه وتعالىالعبادةونني الشرك ـ بازاءتلك الآياتوالانقياد لها لايمكن بدونالتصديق بأنهامن عنده سبحانه أرشدهم بما يوجب هذا العلم، ولذا لم يقل جلشأنه \_وإن كنتم في ريب من رسالة عبدنا \_غير وجيهإذ يصيرعليه البرهان المقلى سمعياولو أريدذلك لكني اعبدوا، ولاتشركوا من دون تفصيل الادلة الانفسية والآفاقية ، والظاهر أن الخطاب هنا للكفار وهو المروى عن الحسن، وقبل لليهود: لما أن سبب النزول - كما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم قالوا هذا الذي يأتينا به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لا يشبه الوحي (وإنا لغي شكمنه) وقيل:هوعلىنحو الخطاب فى(اعبدوا)وكلمة(إن)إما للتوبيخ على الارتياب وتصوير أنه مما لاينبغى أن يثبت إلا على سبيل الفرض لاشتهال المقام على مايزيله، أو لتغليب من لا قطع بارتيابهم على من سواهم، أو لان البعض لما كان مرتا باوالبعض غير مرتاب جمل الجميع - كأنه لاقطع بارتيابهم ولابعدمه - وجعلها بمعنى إذ كاادعاه بعض المفسرين- خلاف مذهب المحققين. و إيراد كُلمة كان لا بقاء معنى المضي فانها لتمحضها للزمان لا تقلبها -ان-إلى معنى الاستقبال- ين ذهب اليه المبرد وموافقوه - والجمهور على أنها كسائر الأفعال الماضية، وقدر بعضهم بينها وبين إن يكن،أو تبين مثلاً. و لا يميل اليه الفؤاد، و تنكير الريب للاشعار بأن حقه إن كان-أن يكون ضعيفا قايلالسطوع مايدفعه وقوة مايزيله،وجعله ظرفا -بتنزيل المعانىمنزلة الاجرام واستقرارهم فيه وإحاطته بهم-لاينافي اعتبار ضعفه وقلته لما أنمايقتضيه ذلك هو دوامملابستهم به لاقوته وكثر ته،و(من)ابتدائيةصفة(ريب)و لا يجوز أن تكونالتبعيض وحملهاعلىالسببية ربما يوهم كون المنزل محلاللريبوحاشاه،و(ما)موصولة كانتأوموصوفة عبارة عن الكتاب، وقيل: عن القدر المشترك بينه وبين أبعاضه. ومعنى كونهم في ريب منه - ارتيابهم في كونه وحيا منالله تعالى شأنه، والتضعيف في (نزلنا) للنقل وهو المرداف للهمزة، ويؤبد ذلك قراءة زيد ينقطيب -أنزلنا- وليس التضعيف هنا دالا علىنزوله منجما ليكون إيثاره على الابزال لتذكير منشأ ارتيابهم فقد قالوا: (لولا نزل عليه القرآن جملةواحدة ) وبناء التحدي عليه إرخاء للمنان كما ذهب اليه الكثير (١) بمن يعقد عند

<sup>(</sup>۱) الزمخشري ، والبيضاوي ، وأبو السعود ، وغيرهم اه منه

ذ كرهم الحناصر لأن ذلك قول بدلالة التضعيف على التكثير وهو إنما يكون غالبا (١) في الافعال التي تكون قبل التضعيف متعدية نحو ـ فتحت وقطعت و بزلنا لم يكن معديا قبل بوأيضاً التضعيف الذي يراد به التكثير إنما يدل على كثرة وقوع الفعل وأما على أنه يجعل اللازم متعديا فلا، والفعل هنا كان لازما فكون التعدى مستفاداً من التضعيف دليل على أنه للنقل لالتكثير ، وأيضا لو كان نزل مفيداً للتنجيم لاحتاج قوله تعالى : ( لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) إلى تأويل لمنافاة العجز الصدر ، وكذا مثل (لو لا نزل عليه آية) (ولنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا) وقد قرى " بالوجهين في كثير بما لا يمكن فيه التنجيم والتكثير وجعل هذا غير الذكور في النحو وهو التدريج بمعني الاتيان بالشيء قليلا قليلا في ذكروه في تسللوا حيث فسروه بأنهم يتسللون قليلا المناه به رتبة رتبة ولم يوجد غيرذلك، بأنهم يتسللون قليلا قليلا قليلا فلا يلزم اطراده بعيد لاسيا فينذ تكون صيغة فعل بعد كونها للنقل دالة على هذا المعني إما بجازاً أواشتراكا فلا يلزم اطراده بعيد لاسيا مع خفاء القرينة ، وفي تعدى - نول بعيل إشارة إلى استعلاء المنزل على المنزل عليه وتمكنه منه وأنه صار كاللابس مع خفاء القرينة ، وفي تعدى - نول بعيد لاستها له بخلاف إلى إذ لادلالة لها على أكثر من الانتهاء والوصول . وفي ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم بعنوان التشريف والتنويه بقدره صلى الله تعالى عليه وسلم التشريف والتنويه بقدره صلى الله تعالى عليه وسلم

لا تدعني إلا بيا عبدها فانه أشرف أسمائي

وقرى. ـ عبادنا ـ فيحتمل أنه أريد بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته لأن جدوى المنزل والهداية الحاصلة به لاتختص بل يشترك فيها المتبوع والتابع فجمل كأنه نزل عليهم، ويحتمل أنه أريد بهالنبيون الذين أنزل عليهم الوحى والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أول مقصود وأسبق داخل لأنه الذى طلب معاندوه بالتحدى فى كتابه ، وفيه إيذان بأن الارتياب فيه ارتياب فيما أنزل من قبله لكونه مصدقاً له ومهيمنا عليه ، وبعضهم (٢) جعل الخطاب على هذا لمنـكرىالنبوات الذينحكي الله تعالى عنهم بقوله:( وما قدروا الله حق قدره إذ قالُوا ما أنزل الله على بشرمن شيء ) وفي الآية التفات من الغائب إلى ضمير المتكلم وإلالقالسبحانه ـ مما نزل على عبده .. لكنه عدل سبحانه إلى ذلك تفخيما للمنزل أو المنزل عليه لاسما وقد أتى بنا المشعرة بالتعظيم التام وتفخيم الأمررعاية لرفعة شأنه عليه الصلاة والسلام، والفاء من (فأتو أ) جو أبية وأمر السببية ظاهر، والأمر من باب التعجيز و إلقام الحجر كافي قوله تعالى: (فأت بها من المغرب) وهو من الاتيان بمعنى المجيء بسهولة كيفها كان، و يقال في الخير والشر و الاعيان والاعراض، ثم صار بمعنى الفعل والتعاطي كرلا يأتو ن الصلاة إلا وهم كسالي) وأصل (فأتوا)فأتيوا فأعل الاعلال المشهور،وأتي شذوذاً حذف الفاءفقيل (ت وتُوا)و التنوين في سورة للتنكير أي اثتوا بُسُورَةُ مَاوِهِي القَطْعَةُ مِن القُرآنِ التي أقلها ثلاث آيات، وفيه من التُبكيت والتخجيل لهم في الارتياب مالايخفي و( من مثله) إما أن يكون ظرفا مستقراً صفة لسورة والضمير راجع إما ـلماـ التي هي عبارة عن المنزل أو للعبد وعلى الاول يحتمل أن تكون من للتبعيض أو للتبيين، والاخفش يجوز زيادتها في مثله،والمعني بسورة مماثلة للقرآن فىالبلاغة والاسلوب المعجز وهذا على الاخيرين ظاهر ، وإمّا على التبعيض فلا نه لم يرد بالمثل مثل محقق معين للقرآن بل ما يماثله فرضاً (٣) كماقيل : في مثلك لا يجهل ، ولاشك أن بعضيتها للماثل الفرضي لازمة

<sup>(</sup>۱) قلنا ذلك لورود موتت الابل (۲) هو أبو حيان اه منه (۳) وبعضهم يقول على التبعيض المراد ائتوا (م ۲۵ — تفسير روح المعانى )

لماثلتها للقرآنفذكراللازم وأريد الملزومسلوكا لطريقالـكناية معمافىلفظ (من)التبعيضية الدالة علىالقلة من المبالغة المناسبة لمقام التحدي ، وبهذا رجح بعضهمالتبعيض علىالتبيين مع مافىالتبيين منالتصريح بماعلم ضمناً حيث أن الماثلة للقرآن تفهم من التعبير بالسورة إلاأنه مؤيد بما يأتي، وعلى الثاني يتعين أن تكون (من )للابتداء مثلها فى (إنه من سليمان) ويمتنع التبعيض و التبيين و الزيادة امتناع الابتداء فى الوجه الأول، وإما أن تكون صلة (فأتوا) والشائع أنه يتعين حينئذ عود الضمير للعبد لأن (من)لاتـكون بيانية إذ لامبهم، ولـكونه مستقرآ أبدآ لاتتعلق بالآمرلغوا ولاتبعيضية وإلا لكان الفعل واقعاً عليه حقيقة كما ف\_أخذت من الدراهم ـ ولامعني لاتيان البعض بل المقصد الاتيان بالبعض،ولامجال لتقدير الباء مع وجود(من)ولانه يلزم أن يكون(بسورة)ضائعاً فتعين أن تكون ابتدائية ، وحينئذ يجبكون الضمير للعبد لاللمنزل، وجعل المتكلم مبدأ عرفا-للاتيان بالكلام منه \_ معنىحسن مقبول بخلاف جعل الكل مبدأ للاتيان ببعض منه فانه لاير تضيه ذو فطرة سليمة، وأيضاً المعتبر في مبدأ الفعلهو المبدأ الفاعلي،أو المادي،أو الغائي،أوجهة يتلبس بها وليس الكل بالنسبة إلىالجزء شيئاً من ذلك، وعليه يكون اعتبار مماثلة المأتي به للقرآن في البلاغة مستفاداً من لفظ السورة ، ومساق الكلام بمعونة المقام واعترض بأن معنى ( من ) لا ينحصر فيما ذكر فقد تجيء للبدل نحو ( أرضيتم بالحياة الدنيا منالآخرة ) (وجعلنا منكم ملائكة) وللمجاوزة كعذت منه ، فعلى هذا لوعلق (من مثله ) ب(فأتُوا) وحمل (من) على البدل أو المجاوزة و-مثل-على المقحم ورجع الضمير إلى(ماأنزلنا) على معنى (فأتوا) بدل ذلك الـكتاب العظيم شأنه الواضح برهانه أومجاوزين منهذا الكتابمع فحامة أثره وجلالة قدره بسورة فذة لكان أبلغ فىالتحدى وأظهر في الاعجَّاز ، على أن عدم صحة شيء مما اعتبر في المبدأ ممنوع فان الملابسة بين الـكل و البعض أقوى منها بين المكان والمتمكن ، فكما يجوز جعل المكان مبدأ الفعل المتمكن يجوز أن يجعل الـكلمبدأ للاتيان بالبعض ، ولعلمن قالذلك لم يطرق سمعه قول سيبويه : وبمنزلة المكان ماليس بمكان ولازمان نحو\_قرأت من أول السورة إلى آخرها، وأعطيتك من درهم إلى دينار ـ وأيضاً فالاتيان ببعض الشيء تفريقه منه ، ولايستراب أن الكل مبدأ تفريقالبعضمنه ، ويمكنأن يقال وهو الذي اختاره مولانا الشهاب أن المراد من الآية التحدي وتعجيز بلغاء العرب المرتابين فيه عن الاتيان بما يضاهيه ، فمقتضى المقام أن يقال لهم : معاشر الفصحاء المرتابين في أن القرآن من عند الله اثنوا بمقدار أقصر سورة منكلام البشر محلاة بطراز الاعجاز ونظمه ، وماذكر يدل على هذا إذا كان من مثله صفة سورة سواء كان الضمير ـ لما ـ أو - للعبد - لأن معناه اثنوا بمقدار سورة تماثله في البلاغة كاثنة من كلام أحدىمثل هذا العبد في البشرية فهو معجز للبشر عن الاتيان بمثله أو اثتوا بمقدار سورة من كلام هومثل هذا المنزل ومثل الشيء غيره فهو منكلام البشر أيضاءفاذا تعلقورجع الضمير للعبد فمعناه أيضاً ـائتوا من مثل هذا العبد في البشرية بمقدار سورة تماثله-فيفيد ماذكرنا ، ولو رجع على هذا لما كانمعناه ـائتواـمنمثل هذا المنزل بسورة ، ولاشك أن (من) ليست بيانية لأمها لاتكون لغواً ولا تبعيضية لأن المعنى ليس عليه فهي ابتدائية والمبدأ ليس فاعليا بل ماديا، فحينتذ المثل الذي السورة بعض منه لم يؤمر بالاتيان به، فلا يخلو من أن يدعى وجوده وهوخلاف الواقع وابتناؤه علىالزعم أوالفرض تعسف بلامُقتض أولا ولايليق بالتنزيل، وكيف يأتُون ببعض من شيء لاوجود له ؟! والحق عندي أن رجوع الضمير إلى كل من العبد، و (ما) على تقديري اللغوو الاستقرار

بمقدار بعضما من القرآن بماثل له في البلاغة ولا إشكال فيه اهمنه

أمرىمكن ، ودائرة التأويل واسعة والاستحسان مفوض إلىالذوقالسليم،والذييدركه ذوقـولاأزكىنفسي-أنه على تقدير التعلق يكون رجوعالضمير إلىالعبد أحلى ، والبحث في هذه الآية مشهور ، وقد جرى فيه بين. العضد والجاربردي ماأدي إلى تأليف الرسائل في الانتصار لكل . وقد وفقت للوقوف على كثير منها والحمد لله ، ونقلت نبذة منها في ـ الأجوبة العراقية ـ ثم أولى الوجوه هنا علىالاطلاق جعل الظرف صفة للسورة والضمير للمنزل و (من) بيانية ، أما أولا فلا نه الموافق لنظائره من آيات التحدي كقوله تعالى : (فأتوا بسورة مثله ) لأن الماثلة فَهَا صْفَة للمأتى به ، وأما ثانيا فلائن الكلام في المنزل لاالمنزل عليه وذكره إنما وقع تبعا ولو عاد الضمير إليه ترك التصريح بماثلة السورة وهوعمدة التحدي وإنفهم ، وأماثالثا فلا نأمرالجم العفير-لأن يأتوا من مثل ماأتي به واحد من جنسهم أبلغ من أمرهم بأن يجدوا أحداً يأتي بمثل ماأتي به رجل آخر ، وأمارا بعا فلاً نه لورجع الضمير للعبد لأوهم أن إعجازه لـكونه بمن لم يدرس ولم يكتب لا أنه فىنفسه معجز معأن الواقع هذا ، و بعضهم رجح رد الضمير إلى العبد صلى الله تعالى عليه وسلم باشتماله على معنى مستبدع مستجد و بأن الكلام مسوق للمنزلعليه إذ التوحيد والتصديق بالنبوة توأمان ، فالمقصود إثبات النبوة والحجة ذريعة فلا يلزم من الافتتاح بذكر ـمانزلناـ أن يكون الكلاممسوقا له وبأن التحدى على ذلك أبلغ، لأن المعنى اجتمعوا كلـكم وانظروا هل يتيسر لكم الاتيان بسورة عن لم يمارس الـكتب ولم يدارس العلوم؛ أوضم بنات أفكار بعضهم إلى بعض معارض بهذه الحجة بلهيأةوي فالالحام إذ لا يبعد أن يعارضوه بما يصدر عن بعض علمائهم مها اشتمل على قصص الامم الخالية المنقولة من الكتب الماضية وإن كان بينهما بون إذ الغريق يتشبث بالحشيش، وأماإذا تحدى بسورة منأمي كذا وكذا لم يبق للعوارض مجال، هذا ولا يخفي أنه صرح بمرد ونحاس بموه، وظاهر السباق يؤيد ماقلنا و يلائمه ظاهراً كاسنبينه بمنه تعالى ، قوله تعالى : ﴿ وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَكُمْ مِّنْدُونِ اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ صَـٰدقينَ ٢٣﴾ الدعاء النداء والاستعانة، ولعل الثاني مجاز أو كناية مبنية على النداء لأن الشخص إنما ينادي ليستعان به، ومنه (أغير الله تدعون)والشهداء جمع شهيداً وشاهد، والشهيد كاقال الراغب: كل من يعتد بحضوره بمن له الحل والعقد، ولذا سموا غيره مخلفا وجاء بمعنى الحاضر ، والقائم بالشهادة ، والناصر ، والامام أيضا . و(دون)ظرف مكان لاينصرف ويستعمل ـ بمن ـ كثيراً ـ وبالباء ـ قليلا ، وخصه فىالبحر بمن ( دونها) ورفعه فى قوله : ألم تريا أني حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت (دونها)

نادر لايقاس عليه ومعناها أقرب مكان من الشيء فهو - كعند الاأنها تنبيء عن دنو كثير وانحطاط يسير، ومنه دو نك الم فعل لا تدوين الكتب خلافا للبيضاوي - كاقيل - لانه من الديوان الدفتر ومحله، وهي فارسي معرب من قول كسري إذ رأى سرعة الكتاب في كتابتهم وحسابهم ديوانه . وقد يقال لا بعد فياذكره البيضاوي وديوان مما اشتركت فيه اللغتان، وقد استعمل في انحطاط محسوس لا في ظرف - كدون زيد في القامة - ثم استعير للتفاوت في المراتب الحسية - كدون عمر و شرفا - ولشيوع ذلك اتسع في هذا المستعار فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد ولو من دون تفاوت و انحطاط ، وهو بهذا المعنى قريب من غير ف كا نه أداة استثناء ، ومن الشائع دون بمعنى خسيس فيخرج عن الظرفية و يعرف بأل و يقطع عن الاضافة كما في قوله :

إذا ماعلا المرء رام العلا ويقنع(بالدون) منكان دونا

وما في القاموس من أنه يقال رجل من دون ، ولا يقال دون مخالف للدراية والرواية ، وليسعندي

وجه وجيه فى توجيهه ، والمشهور أنه ايس لهذا فعـل ، وقيل يقال : دان يدين منه واستعاله بمعنى فضلا وعليه حمل قول أبى تمام :

الود للقربي ولكن عرفه للابعد الاوطان (دون) الاقرب

لم يسلمه أربابالتنقير نعمقالوا: يكون بمعنى وراء \_ كأمام ـ و بمعنى فوق و نقيضاً له . و (من) لا بتداء العاية متعلقة بادعوا ، ودون تستعمل بمعنىالتجاوز في محل النصب على الحال، والمعنى ادعوا إلى المعارضة من يحضركم أومن ينصركم بزعمكم متجاوزين الله تعالى فىالدعاء بأن لاتدعوه، والامراللتعجيز والارشاد. أو ادعوا من دون الله من يقيم لكم الشهادة بأن ماأتيتم به ماثله فانهم لايشهدون،ولاتدعوا الله تعالى للشهادة بأن تقولوا الله تعالى شاهد وعَالُم بأنَّه مثله فانذلكعلامة العجز والانقطاع عن إقامة البينة والامر حينتذ للتبكيت - والشهيد ـ على الاول بمعنى الحاضر ، وعلى الثاني بمعنى الناصر ، وعلى الثالث بمعنى القائم بالشهادة ، قيل : ولا يجوز أرب يكون معنى الامام بأن يكون المراد بالشهداء الآلهة الباطلة لأن الأمر بدعاء الاصنام لا يكون إلا تهكما ، و لوقيل: ادعوا الاصنام ولا تدعوا الله تعالى ولاتستظهروا به لانقلبالامر منالتهكم إلى الامتحان إذ لادخل لاخراج الله تعالى عنالدعاء فيالتهكم، وفيه أنأى تهكم وتحميق أقوى من أن يقال لهم استعينوا بالجماد ولاتلتفتوا نحو رب العباد؟ ولايجوزحينئذأن تجعلدون بمعنى القدام إذلامعنى لأن يقال ادعوها بين يدى الله تعالى أى فى القيامة للاستظهار بها في المعارضة التي في الدنيا، وجوزوا أن تتعلق من إ(شهداءكم) وهي للابتداء أيضا، و(دون) بمعنى التجاوز في محل النصب على الحال والعامل فيه معنى الفعل المستفاد من إضافة \_ الشهداء \_ أعنى الاتخاذ، والمعنى ادعوا الذين اتخذتموهم أولياء (من دون الله ) تعالى ، وزعم أنها تشهد لكم يوم القيامة ، ويحتمل أن يكون (دون) بمعنى أمام حقيقة أومستعاراً من معناه الحقيقي الذي يناسبه أعني به أدني مكان من الشيء وهو ظرف لغو معمو ل الشهداء و يكفيه رائحة الفعل فلاحاجة إلى الاعتماد ولا إلى تقدير ليشهدوا ،و (من) للتبعيض لما قالوا في (من بين يديه ومن خلفه) لان الفعل يقع في بعض الجهتين، وظاهر كلام الدماميني في شرح التسهيل أنهازا ثدة ، وهو مذهب ابن مالك، والجمهور على أنها ابتدائية، والمعنى ادعوا الذين يشهدون لكم بين يدى الله عزو جل على زعمكم، والأمر للتهكم، وفي التعبير عن الاصنام بالشهداء ترشيح بتذكير مااعتقدوهمن أنهامن الله تعالى بمكان ، وأنها تنفعهم بشهادتهم كأنه قيل: هؤ لا عد تكم وملاذكم فادعو هم لهذه العظيمة النازلة بكم ـ فلا عطر بعدعروس،وماوراءعبادان قرية ـ ولم تجعل (دون) بمعنى التجاوز لأنهم لا يزعمون شركته تعالىمع الاصنام في الشهادة فلا وجه للاخر اج، وقيل يجوز أن تكون (من) للابتداء و الظرف حال و يحذف من الكلام مضاف، والمعنى ادعو اشهداء كرمن فصحاء العرب وهمأ ولياء الأصنام متجاوزين في ذلك أو لياء الله ليشهدوا لكم أنكم أتيتم بمثله ، والمقصود بالأمر حين أرخاء العنان والاستدراج إلى غاية التبكيت كأنه قيل: تركنا إلزام كم بشهداء الحق إلى شهدائكم المعروفين بالذب عنكم فانهم أيضاً لا يشهدون لكم حذاراً من اللائمة وأنفة من الشهادة البتة البطلان، كيفلا وأمر الاعجاز قدبلغ منالظهور إلىحيث لم يبق إلىإنكاره سبيل؟وإخراج الله تعالى على بعضالوجوه لتأكيدتناو لالمستثني منه بحميع ماعداه لالبيان استبداده تعالى بالقدرة على ما كلفوه لايهامه إنهم لو دعوه تعالى لاجابهم إليه وعلى بعض للتصريح منأول الامر ببراءتهم منه تعالى وكونهم في عروة المحادة والمشاقة له قاصرين استظهارهم علىماسواه، والالتفات إما لادخال الروعو تربية المهابة أو للايذان بكمالسخافة عقولهم حيث آثروا على عبادة من له الالوهية الجامعة عبادة من لاأحقر منه - والصدق - مطابقة الواقع والمذاهب فيه مشهورة، وجواب (إن) محذوف

لدلالة الاولءليه وليسهو جوا الحما، وكذامتعلق الصدق أى (إن كنتم صادقين) بزعمكم في أنه كلام البشر أوفى أنكم تقدرون على معارضته في أتوا، وادعوا فقد بلغ السيل الزبى، وهذا كالتكرير للتحدى والتا كيدله، ولذا ترك العطف وجعل المتعلق الارتياب لتقدمه مما لا ارتياب في تأخره لان الارتياب من قبيل التصور الذي لايجرى فيه صدق ولا كذب، والقول بأن المراد (إن كنتم صادقين) في احتمال أنه كذامع مافيه من التكلف لا يجدى نفعا لان الاحتمال شك أيضاً ، ومن التكلف بمكان قول الشهاب: إن المراد من النظم المكريم الترقى في إلزام الحجة، وتوضيح المحجة، فالمعنى إن ارتبتم فأتوا بنظيره ليزول ريبكم ويظهر أنكم أصبتم في خطر على بالسكم وحيئذ فان صدقت مقالتكم في أنه مفترى فأظهر وها ولا تخافوا هذا ، ووجه ملائمة الآية ملا قلناه في الآية السابقة وأنه سبحانه و تعالى أمرهم بالاستعانة إما حقيقة أو تهكما بكل ما يعينهم بالامداد في الاتيان في المثل أن المألمور على أن المأتى به ولا شك أن ذلك إنما يلائم إذا كانوا مأمورين بالاتيان بالمثل بخلاف ما إذا كان المأمور واحداً منهم فانهم باعثون له على الاتيان فالملائم حينتذ نسبة الشهداء اليه لانهم شهداء له ، وإن صح نسبته اليهم واحداً منهم فانهم إياه في تلك الدعوى بالتحريك والحث والقول بأنهم مشاركون للمأتى منه في دعوى المماثلة وليس بشيء لانه شهادة على المماثلة ثم ترجيح رجوع الضمير للمنزل يقتضى ترجيح كون الظرف صفة المسورة أيضاً ، وقد أورد ههنا أمور طويلة لاطائل تحتها ه

﴿ فَانَ لَّمْ تَفَعَلُواْ وَلَنْ تَفْعَلُواْ فَا تَقُواْ الَّنَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ ﴾ فذلك لما تقدم فلذا أتى بالفاء أى إذا بذلتم فىالسعى غاية المجهود ـ وجاوزتم فى الحد كل حد معهود متشبثين بالذيول را كبين متن كل صعب وذلول وعجزتم عن الاتيان بمثله وما يداينه فيأسلوبه وفضله ظهر أنه معجز والتصديق به لازم ـ فاكمنوا واتقوا النار،وأتى-بان-والمقام-لاذا- لاستمرار العجز-وهوسبحانه وتعالى اللطيفالخبير ـ تهكما بهم كما يقول الواثق بالغلبة لخصمه إن غلبتك لم أبق عليك، وتحميقا لهم السكهم في المتيقن الشديد الوضوح، ففي الآية استعارة تهكمية تبعية حرفيةأو حقيقة وكناية كسائر ماجاء على خلاف مقتضى الظاهر، وقد يقال عبر بذلك نظراً لحال المخاطبين فأنَّ العجزُّ كانقبلُ التأمل كالمشكوك فيه لديهم لاتَّكالهم على فصاحتهم، و(تفعلوا) مجزوم بلم ولاتنازع بينها وبين (إن) ، وإن تخيل،وقد صرح ابن هشام بأنه لايكون بين الحروف لانها لادلالة لها على الحدث حتى تطلب المعمولات إلاأنابن العلج أجازه استدلالا بهذه الآية ، ورد بأن (إن) تطلب مثبتا، و (لم) منفيا ، وشرط التنازع الاتحاد فىالمعنى - فان هنا داخلة على المجموع عاملة فى محله كأنه قال:فان تركتم الفعل،فيفيد الـكلام استمرار عدم الاتيان المحقق فىالماضي وبهذا ساغ اجتماعهما وإلافيين مقتضاهما الاستقبال والمضي تناف؛ نعم قيل فى ذلك إشكال لم يحرر دفعه بعد بما يشني العليل: وهو أن المحل إن كانالفعل وحده لزم توارد عاملين في نحو ـ إن لم يَقمن -وْ إِنْ كَانْ للجملة يُردُ أَنْهُمْ لم يعدوها بما لها محل أو للمحل مع الفعل فلا نظير له فلعلهم يتصيدون فعلاً مما بعدها ويجزمونه بها وهو كما ترى،وعبر سبحانه عن الفعل الخاص حيث كانالظاهر ـ فان لم تأتوا بسورة من مثله بالفعل المطلق العام ـ ظاهراً لا يجاز القصر، وفيه إيذان بأن المقصود بالتكليف إيقاع نفس الفعل المأمور يه لاظهار عجزهم عنه لاتحصيل المفعول ضرورة استحالته ، و إن مناط الجواب فى الشرطية ـ أعنى الأمر بالاتقاء ـ . هو عجزهم عن إيفاعه لافوت حصول المقصود،وقيل:أطلق الفعل وأريد به الاتيان مع مايتعلق به على طريقة ذكر اللازم وإرادة الملزوم لما بينهما منالتلازم المصحح للانتقال بمعونة قرائن الحال،أو على طريقةالتعبير عن الاسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة اليها حذراً من التكرير ، والظاهر أن فيما عبر به إيجازاً وكناية وإيهام نفى الانتيان بالمثل وما يدانيه بلوغيره، وإن لم يكن مراداً (ولن) كلا فى نفى المستقبل وإن فارقتها بالاختصاص بالمضارع ، وعمل النصب إلا فيما شذ من الجزم بها فى قوله :

(لن) يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة

ولا تقتضى النفى على التأبيد وإن أفادت التأكيد والتشديد ولاطول مدة أوقلتها خلافا لبعضهم، وليس أصلها \_لا أن\_ كاروى عن الخليل فخذفت الهمزة لكثرتها وسقطت الالف للساكنين وتغير الحكم وصار (لن) تضرب كلاما تاما دون أن ومصحوبها، وقيل: به لقوله:

يرجى المرءما (لاأن) يلاقيه ويعرض دون أقربه الخطوب

واحتمال زيادة أن يوهن الاحتجاج ولالا كاعند الفراء ـ فأبدلت ألفه نوناً إذ لاداعي إلى ذلك وهو خلاف الاصل، والجملة اعتراض بين جزئى الشرطية ظاهراً مقرر لمضمون مقدمها ومؤكد لايجاب العمل بتالها، وهذه معجزة باهرة حيث أخبر بالغيبالخاصعلمه به سبحانه وقد وقعالامر كذلك ، كيف لا ولوعارضوه بشيء يدانيه لتناقله الرواة لتوفر الدواعي ؟ وما أتى به نحو مسيلة الكذاب بما تضحك منه الثكلي لم يقصد به المعارضةو إنما ادعاه وحياً . وقوله سبحانه : (فاتقوا) جوابللشرط علىأناتقاء الناركناية عن ظهور إعجازه المقتضى للتصديق والايمان به أوعن الايمان نفسه ، وبهذا يندفع ما يتوهم من أن اتقاء النار لازم من غير توقف علىهذا الشرط فمامعنىالتعليق،وأيضاً الشرط سببأوملزوم للجزاء، وليسعدمالفعلسبباً للاتقاء ولاملزوماً له فكيف وقع جزاء له ، وبعضهم قدر لذلك جوابا ، والتزمه جملة خبرية لأن الانشائية لاتقع جزاء كما لاتقع خبراً إلا بتأويل ، والزمخشري لايو جب ذلك فيها لعدم الحمل المقتضي له ، و-الوقود- بالفتح كما قرأ به الجمهور ما يوقد به النار ،وكذا كل ما كان على فعول اسم لما يفعل به في المشهور،وقديكون مصدر آعندبعض،وحكو اولوعا، وقيو لا ، ووضوءاً ، وطهوراً ، ووزوعا ، ولغوباً وقرأعبيد بن عمير وقيدها وعيسي بن عمرو وغيره (وقودها) بالضم.فان كان اسما لما يوقد به كالمفتوح فذاك وإنكان مصدراً \_كاقيل في سائر ما كان على فعول \_ فحمله على النار للمبالغة أوللتجوز فيه أوفىالتشبيه أوبتقديرمضاف أولاكذو وقودها أوثانياً -كاحتراق وهونفسه خارجاً غيره مفهوماً وذاك مصداق الحمل، وحكى إن من العرب من يجعل المفتوح مصدراً والمضموم اسما فينعكس الحال فيها نحن فيه (والحجارة) كحجار جمع كثرة لحجر، وجمع القلة أحجار وجمع فعل بفتحتين على فعال شاذ، وابن مالك فىالتسهيل يقول: إنه اسم جمع لغلبة وزنه فىالمفردات وهو الظاهر، والمراد بها على ماصح عرب ابن عباس وابن مسعو درضي الله تعالى عنهم، و لمثل ذلك حكم الرفع حجارة الكبريت، وفيها ـ من شدة الحر وكثرة الالتهاب وسرعة الايقاد ومزيد الالتصاق بالأبدان ،وإعداد أهل النار أن يكونو احطبا مع نتن ريح وكثرة دخان ووفور كثافة (١)\_ مانعوذ بالله منه، وفي ذلك تهويل لشأن النار وتنفير عما يجر إليها بمأهومعلوم في الشاهد، و إن كان الأمر وراء ذلك فالعالم وراء هذا العالم وعيلم قدرة الجبار سبحانه وتعالى يضمحل فيه هذا العيلم ، وقيل:المراد بها الاصنام التي ينحتونها وقرنها بهم في الآخرة زيادة لتحسرهم حيث بدا لهم نقيض ماكانو ا يتوقعون، وهناك يتم لهم نوعان من العذاب روحاني وجسماني ، ويؤيد هذا قوله تعالى: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)

<sup>(</sup>١) كما قال سبحانه : (سرابيلهم من قطران) اه منه

وحملها على الذهب والفضة لأنهما يسميان حجراً \_ كما في القاموس \_ دون هذين القولين ، الأصح أولهما عند المحدثين، وثانيهما عند الزمخشرى؛ ويشير إليه كلام الشيخ الأكبر قدسسره. وألفيها \_ على كل \_ ليست للعموم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها له ، ويكون المعنى أن النار التي وعدوا بها صالحة لأن تحرق ماألقي فيها من هذين الجنسين؛ فعبر عن صلاحيتها واستعدادها بالآمر المحقق، وذكر (الناسوالحجارة)تعظيما لشأنُّ جهنم وتنبيها علىشدة وقودها ليقع ذلك منالنفوس أعظم موقع ويحصل به من التخويف مالايحصل بغيره وليس المراد الحقيقة وهو خلاف الظاهر والمتبادر من الآيات، ويوشك أن يكون سوء ظن بالقــدرة ولا يتوهم من الاقتصار على هذين الجنسين أن لا يكون فى النار غيرهما بدليل ماذكر فى غير موضع من كون الجن والشياطين فيها أيضا ، نعم قال سيدي الشيخ الاكبر قدس سره : أنهم لهمها وأولئك جمرها ، وبدأ سبحانه بالناس لأنهم الَّذِينَ يَدْرَكُونُ الآلامُ أَوْ لَكُونُهُمُ أَكْثَرُ إِيقَاداً مِنَ الجَادُ لَمَا فَيْهُمْ مِنَ الجَلُودُ واللَّحُومُ والشَّحُومُ ولأنْ فَي ذلك مزيد التخويف، وإنما عرف النار وجعل الجملة ـ صلة وأنها يجب أن تكون قصة معلومة لأن المنكر في سورة التحريم نزل أولا فسمعوه بصفته فلما نزل هذا بعد جاء معهوداً فعرف وجعلت صفته صلة وكون الصفة كذلك ـ الخطب فيه هين لما أن المخاطب هناك المؤمنون ، وظاهر أنهم سمعوا ذلك من رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا أن في كون سورة التحريم نزلت أولا مقالا فتأمل ﴿ أُعَدَّتْ لْلَكَـٰ فرينَ ٢٤﴾ ابتداء كلام قطع عماقبله معأن مقتضي الظاهر أن يعطف على الصلة السابقة اعتناء بشأنه بجعله مقصوداً بالذات بالافادة مبالغة في الوعيد، وجعله استثنافا بيانياً بأن يقدر لمن أعدت أو لم كان وقودها كذا وكذا , فمع عدم مساعدة عطف- بشر ـ الآتي على البناء للمفعول عليه لأنه لا يصلح للجواب إلاأن يقال المعطوف على الاستثناف لا يجب أن يكون استثنافا يأبي عنــه الذوق ، أما الأول فلا أن السياق لا يقتضيه ، وأما الثاني فلا أن المقصد من الصلة التهويل،فالسؤ الـبلم كانشأن النار كذا\_ ما لامعنى له ،والجوابغير واف به وجعله حالا من النار \_باضهار قد والخبر منأجزا. الصلة لذي الحاللامن ضمير (وقودها) للجمود أو لوقوع الفصل بالخبر الاجنبي حينتذ \_ ليس بشي. إذ لا يحسن التقييد هذه الحال إلا أن يقال إنها لازمة عمزلة الصفة فيفيد المعنى الذي تفيده الصلة،ولذا قيل . إنها صلة بعد صلة وتعدد الصلات كالصفات والاخبار كثير بعاطف وبدونه كما نصعليه الامام المرزوقي وإن لم يظفر به السعد،أومعطوف محذف الحرف كاصرح به ابن مالك وجعله صلة . و(وقودها الناس) إما معترضة للتا كيد أو حال مها لاينبغي أن يخرج عليه التنزيل، ومعنى (أعدت) هيئت ، وقرأ عبد الله \_اعتدت\_من العتاد بمعنى العدة، وابن أبي عبلة \_ أعدها الله للـكافرين \_ والمراد إما جنسهم والمخاطبون داخلون فيهم دخولا أوليا أوهم خاصة ووضع الظاهر موضع ضميرهم حينئذ لذمهم وتعليل الحكم بكفرهمو كون الاعداد للكافرين لا ينافى دخول غيرهم فها على جهة التطفل فلا حاجة إلى القول بأن نار العصاة غير نار الكفار . ثم مايتبادر من الآية الكريمة أن النار مخلوقة الآن والله تعالى أعلم بمكانها في واسع ملكه ، وجعل المستقبل لتحققه ماضياً - كنفخ في الصور - والاعداد مثله في (أعد الله لهم مغفرة وأجراً) كما يقول المعتزلة خلاف الظاهر، والذي ذهب أهل الكشف إليه أنها مخلوقة غير أنهًا لم تتم وهي الآن عندهم دار حرروها هواء محترق لاجمر لها البتة ومن فيها من الزبانية في رحمة منعمون يسبحون الله تعالى لايفترون وتحدث فيها الآلام بحدوث أعمال الانس والجن الذين يدخلونها،ولذا يختلف عذاب داخليها وحدها بعــد الفراغ من الحساب ودخول

أهل الجنة الجنة من مقعر فك الثوابت إلى أسفل السافلين ، فهذا كله يزاد إلى ماهو الآن ولذا كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما : إذا رأى البحر يا بحر متى تعود ناراً ، وكان يكره الوضوء بمائه ويقول:التيمم أحب إلى منه وقال تعالى : ( وإذا البحار سجرت ) أى أججت ، وليس للكفار اليوم مكث فيها و إنما يعرضون عليهاكما قال تعالى : (بكرة وعشيا) وهي ناران حسية مسلطة على ظاهر الجسم،والاحساس والحيوانية،ومعنويةوهي(التي تطلع على الأفئدة) وبها يعذب الروح المدبر للهيكل الذي أمرفعصي،والمخالفة وهي عين الجهل بمناستكبر عليه أشد العذاب،وقد أطالوا الـكلام فيذلك وأتوا بالعجب العجاب، وحقيقةالامر عندي لا يعلمها إلاالله تعالى و لاشيء أحسن من النسليم لماجاء به النبي صلىالله تعالى عليه و سلم، فـكيفية ما في تلك النشأة الآخروية بما لايمكن أن تعلم كما ينبغي لمن غرقٌ في بحار العلائق الدنيوية ـ وماذا على إذا آمنت بماجاء مما أخبر به الصادق من الأمور السمعية بما لايستحيل على ماجاء وفوضت الامر إلى خالق الارض والسماء أسأل الله تعالى أن يثبت قلو بنا على دينه ﴿ وَبَشِّر ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ وَعَمْلُواْ ٱلصَّلَحَاتِ ﴾ لما ذكر سبحانه وتعالى فيماتقدم الكفار ـ وما يؤول اليه حالهم فىالآخرة وكان فىذلك أبلغ التخويف والانذار ـ عقب بالمؤمنين ومالهم جرياً على السنة الالهية من شفع الترغيب بالترهيب والوعد بالوعيد لأن من الناس من لايجديه التخويف ولا يجديه وينفعه اللطف، ومنهم عكس ذلك فـكائن هذا ومابعده معطوف على سابقه عطف القصة على القصة ، والتناسب بينهما باعتبارأنه بيان لحال الفريقين المتباينين وكشف عنالوصفين المتقابلين ، وهل هو معطوف على(ولمن كنتم) إلى(أعدت)أو على(فان لم تفعلوا) الآية قولان؟اختار السيد أولها،وادعى بعضهم أنه أقضى لحق البلاغة، وأدعى لتلائم النظم لأن(ياأيها الناس اعدوا) خطاب عام يشمل الفريقين (و إن كنتم) الخبختص بالمخالف ومضمونه الانذار (وبشر) الخيختص بالموافق ومضمونه البشارة كاثنه تعالىأو حي إلى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدعو الناس إلى عبادته، ثم أمر أن ينذر من عاند ويبشر من صدق ، والسعد اختار ثانيهما لأن السوق لبيان حال الكفارووصفعقابهم وقيل عطفعلى(فاتقوا)وتغاير المخاطبين لايضر ك(يوسف أعرض عن هذاواستغفري) وترتبه على الشرط بحكم العطف باعتبار أن-اُتقو ا- إنذار وتخويف للكفار (وبشر) تبشير للمؤمنين، وكل منهما مترتب على عدم المعارضة بعدم التحدي لان عدم المعارضة يستلزم ظهور إعجازه وهو يستلزم استيجاب منكره العقاب، ومصدقه الثواب لأن الحجة تمت والدعوة كملت، واستيجابهما إياهما يقتضي الانذار والتبشير، فترتب الجلة الثانية على الشرط ترتب الاولى عليه بلا فرق،وقد يقال إن الجزاء (فا منوا) محذوفا والمذكور قائم مقامه بالمعنى إن لم تأتوا بكذا فا منوا( وبشر الذين آمنوا) أىفليو جدإيمان منهم وبشارة منك ووضع الظاهر موضع الضمير، وفيه حشطم على الايمان، ولعله أقل مؤنة . واختار صاحب الايضاح عطفه على -أنذر ـ مقدراً بمدجملة (أعدت) وقيل: عطف على-قل\_ قبل(و إن لم تفعلوا)و تقديره قبل( ياأيها الناس) يحوج إلى إجراء ( مما نزلنا على عبدنا) على طريقة كلام العظاء، أو تقدير قال الله بعد قل ، والبشارة-بالكسروالضم-اسم من بشر بشراً وبشوراً -وتفتح الباء-فتكون بمعنى الجمال، وفيالفعل لغتان،التشديد وهي العليا، والتخفيفُ وهي لغة أهلتهامة ،وقرى. به بافي المضارع في مواضع والتكثير في المشدد بالنسبة إلى المفعول، فان واحداً كان فعل فيه مغنيا عن فعل ، و فسروها في المشهور، وصحح بآلحبر السار الذيليس عند المخبر علم به، واشترط بعضهم أن يكون صدقا، وعن سيبويه إمهاخبر يؤثر في البشرة حزنا أوسروراً وكثر استعاله في الحير ، وصححه في البحر (وبشرهم بعذاب أليم) ظاهر عليه ،ومن باب التهكم

على الاول والمأمور بالتبشير البشير النذير صلى الله تعالى عليه وسلم،وقيل:كلمنيتأتى منه ذلك كمافىقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « بشر المشائين إلى المساجد» الحديث ففيه رمز إلى أن الامر لعظمته حقيق بأن يتولى التبشير به كل من يقدر عليه و يكونهناك مجاز إن كانالضميرموضوعاً لجزئي بوضع كلى و إلا فني الحقيقة والمجاز كلام في محله،ولم يخاطب المؤمنون كماخوطبالكفرة تفخيما لشأنهم وإيذانا تاما بأنهم أحقاء بأن يبشروا ويهنئوا بما أعد لهم، وقيل: تغيير للاسلوب لتخييل كمال التباين بين حال الفريقين، وعندى أنه سبحانه لما كسى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم حلة عبوديته فى قوله : (مها نزلناعلى عبدنا) ناسب أن يطرزها بطراز التكليف،مايزيد حب أحبابه له فيزدادوا إيمانا إلى إيمانهم،وفي ذلك من اللطف به صلى الله تعالى عليه وسلم و بهم مالايخني، وقرأ زيد بن على وبشر مبنيا للفعول وهومعطوف على (أعدت) كااشتهر، وقيل إنه خبر بمعنى الامرفتوافق القراءتانمعنىوعطفاءو تعليقالتبشير بالموصول للاشعار بأنه معلل بما فىحيز الصلة مرالايمان والعملالصالح لكن لالذاتهما بلبجعل الشارع ومقتضى وعدهءو جعل صلته فعلا مفيدآ للحدوث بعد إيرادالكفار بصيغة الفاعل لحث المخاطبين بالاتقاء على أحداث الايمان وتحذيرهم من الاستمرار على الكفر ، ثم لا يخنى أن كون مناط البشارة مجموع الامرين لايقتضي انتفاء البشارة عندانتفائه فلايلزممنذلك أن لايدخل بالايمان المجرد الجنة كماهو رأى المعتزلة على أن مفهوم المخالفة ظنى لايعارض النصوص الدالة على أن الجنة جزاء مجرد الايمان، ومتعلق(آمنوا) مالايخني،وقدره بعضهم هنا بأنه منزل من عند الله عز وجل،و(الصالحات) جمع صالحة وهي في الاصلمؤ نث الصالح اسم فاعل من صلح صلوحا و صلاحا خلاف فسدت، ثم غلبت على ماسوغه الشرع وحسنه، وأجريت مجرى الاسماء الجامدة في عدم جريها على الموصوف وغيره، وتأنيثها على تقدير الحلة وللغابَّة ترك ، ولم تجعل التا. للنقل لعدم صيرور تهاإسها و-أل- فيها للجنس لكن لامن حيث تحققه في الافراد إذ ليس ذلك فى وسع المكلف ولو أريد التوزيع يلزم كفاية عمل واحد بل فى البعض الذى يبقى مع إرادته معناه الاصلى الجنسية مع الجمعية وهو الثلاثة أو ألا ثنان، والمخصص حال المؤمن فما يستطيع من الاعمال الصالحة بعد حصول شرائطه هوالمراد،فالمؤمن الذي لم يعمل أصلا أوعمل عملا واحداً غير داخل في الآية،ومعرفة كونه مبشراً من مواقع أخر، و بعضهم جعل فيها شائبة التوزيع بأن يعمل كل ما يحب من الصالحات إن وجب قليلا كان أوكثيراً، وأدخل من أسلم ومات قبل أن يجب عليه شيء أووجب شيء واحد، وليسهذا توزيعا فيالمشهور ـ كركب القوم دوابهم. إذ قد يطلق أيضاعلى مقابلة أشياء بأشياء أخذكل منها مايخصه سواء الواحد الواحد \_ كالمثال أو الجمع الواحد \_ كدخل الرجال مساجد محلاتهم \_أو العكس - كلبس القوم ثيابهم - ومنه ( واغسلوا وجوهكم وأيديكم) والسيديسمي هذا شائبة التوزيع ﴿ أَنَّ لَمُ مُ جَنَّت تَجْرَى مَن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهِـرُ ﴾ أراد سبحانه (بأن لهم) الخلتعدى البشارة بالباء فحذف لاطراد حذف الجار مع أنّ ، وأن بغير عوض لطولهما بالصلة ، ومع غيرهما فيه خلاف مشهور، و في المحل بعد الحذف قو لان النصب بنزع الخافض كما مو المعروف في أمثاله، والجرلان الجار بعد الحذف قديبقي أثرهولام الجرللاستحقاق وكيفيته مستفادة من خارجولااستحقاق بالذات فهو بمقتضى وعدالشارع الذي لايخلفه فضلاوكرما لكن بشرط الموت على الايمان، و-الجنة- في الأصل المرة من الجن-بالفتح-مصدر جنه إذا ستره، ومدار التركيب على السترثم سمى بها البستان الذي سترت أشجاره أرضه أوكل أرض فيهاشجر ونخل (م - 77 - ج 1 تفسيرَ روح المعالى )

فان كرم ففردوس ، وأطلقت على الاشجار نفسها ووردت في شعر الأعشى (١) بمعنى النخل خاصة ثم نقلت وصارت حقيقة شرعية في دارالثواب إذ فيها من النعيم «مالا، ولا» ما هو مغيب الآن عنا بوجمعت جمع قلة في المشهور لقلتها عدداً كقلة أنواع العبادات ولكن في كل واحدة منها مراتب شتى و درجات متفاوتة على حسب تفاوت الاعمال والعمال ، وما نقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها سبع لم يقف على ثبوته الحفاظ ، وتنوينها إما للتنويع أوللتعظيم و تقديم الخبر لقرب مرجع الضمير وهو أسر للسامع ، والشائع التقديم إذا كان الاسم نكرة كران لنا لأجراً ) و-تحت خرف مكان لا يتصرف فيه بغير (من ) كانص عليه أبو الحسن ، والضمير للجنات فان أريد الاشجار الاشجار فذاك مع مافيه قريب في الجملة وإن أريد الارض قيل - من تحت أشجارها - أو عادعليها باعتبار الاشجار استخداما و يحوه ، وقيل : إن (تحت ) بمعني جانب - كدارى تحت دار فلان - وضعف كالقول - من تحت أوامر استخداما و يحوه ، وقيل : إن أريد مجموع الارض والاشجار فاعتبار التحتية - كاقيل بالنظر إلى الجزء الظاهر المصحح لاطلاق الجنة على الـكل والوارد في الاثر الصحيح عن مسروق إن أنهار الجنة تجرى في غير أخدود ، وهذا في أرض حصباؤها الدر والياقوت أبلغ في المنزهة وأحلى في المنظر وأجمج للنفس

وتحدث الماء الزلال مع الحصى فجرى النسيم عليه يسمع ماجرى

والأنهار جمع نهر - بفتح الهاء وسكونها ـ والفتح أفصح، وأصله الشق، والتركيب للسعة ولو معنوية ـ كنهر السائل بناء على أنه الزجر البليغ فأطلق على مادون البحر وفوق الجدول، وهل هو نفس بجرى الماء أوالماء في المجرى المتسع؟ قولان: أشهرهما الاول، وعليه فالمرادمياهها أوماؤها، و أييث (تجرى) رعاية للمضاف إليه أوللفظ الجمع، وفي الدكلام بحاز في النقص أو في الطرف (أو لا ، ولا) والاسناد بجازي، و - أل للعهد الذهني قيل: أو الخارجي لتقدم ذكر الانهار في قوله تعالى: (فيها أنهار من ماء) الآية فانها مكية على الاصح، وذي مدنية نزلت بعدها، واستبعده السيد والسعد، وقيل: عوض عن المضاف إليه ـ أي أنهارها ـ وهو مذهب كوفي، وحملها على الاستغراق على معنى يجرى تحت الاشجار جميع أنهار الجنة فهو وصف لدار الثواب بأن أشجارها على شواطيء الانهار وأنهارها تحت ظلال الاشجار أبرد من الثاج، ولا يخني الكلام على جمع القلة ه

﴿ كُلَّمَا رُزَقُوا منها من ثَمَرَةً رِّزُقًا قَالُواْ هَذَا اللَّهِ رُزَقَنَا مَنْ قَبْلُ ﴾ صفة ثانية لجنات أخرت عن الاولى لان جريان الانهار - من تحتها - وصف لها باعتبار ذاتها ، وهذا باعتبار سكانها أو خبر مبتدأ محذوف أى هم والقرينة ذكره فى السابقة واللاحقة ، وكون الكلام مسوقا لبيان أحوال المؤمنين ، وفائدة حذف هذا المبتدأ تحقق التناسب بين الجل الثلاثة صورة لاسميتها ، ومعنى لـ كونها جوابسؤال - كأنه قيل : ماحالهم فى تلك الجنات ؟ - فأجيب أن لهم فيها ثماراً لذيذة عجيبة وأزواجا نظيفة (وهم فيها خالدون) وتقدير المبتدأ هو أو هى المشأن أو القصة - ليس بشيء بناء على أنه لا يجوز حذف هذا الضمير ، وإذا لم تدخله النواسخ لابد أن يكون مفسره جملة اسمية ، نعم جاز تقدير هى للجنات والجملة خبر إلا أن التناسب أنسب أو جملة مستأنفة - كأنه لما وصف الجنات بما ذكر وقع فى الذهن أن ثمارها كثمار جنات الدنيا أو لا فبين حالها (ولهم فيها أزواج) زيادة فى الجواب ولو قدر السؤال نحو ألهم فى الجنات لذات كافى هذه الدار أم أتم وأذيد ؟ - كان أصح وأوضح،

<sup>(</sup>۱)وهوقوله : كا نعيى في غربي (۲) مقتلة من النواضح تسقى جنة سحقا ، أي نخلا طوالا اه منه (۲) أي النافة التي كثر استعالها حتى سهل القيادها اله منسه

وأجازأ بوالبقاء كونها حالاهن (الذين)أومن (جنات)لوصفها وهي حينتذ حال مقدرة والأصرفي الحال المصاحبة، والقول: بأنها صفة مقطوعة دعوىموصولة بالجهل بشرط القطعوهو علم السامع باتصاف المنعوت بذلك النعت و إلا لاحتاج اليه و لا قطع مع الحاجة ، و (كلما) نصب على الظرفية ؛ (قالوا) . و (رزقا) مفعول ثان ـ لرزقو ا ـ كرزقه ما لا أى أعطاه ، وليس مفعولا مطلقا مؤكداً لعامله لأنه بمعنى المرزوق أعرف ،والتأسيس خير من التأكيد مع اقتضاءظاهر مابعدهله،وتنكيره للتنويعأو للتعظيم أي نوعا لذيذاً غير ما تعرفونه،و(من) الاولىوالثانية للابتدأ. قصد بهما مجرد كون المجرور بهما موضعا انفصل عنه الشيء،ولذا لايحسن فىمقابلتها نحو ـإلى،وهماـ ظرفان مستقران واقعان حالا على التداخل، وصاحب الاولى(رزقا) والثانية ضميره المستكن في الحال،والمعنى كل-ين رزقوا مرزوقا مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة ،والشائع كونهما لغوآ ،والرزق قد ابتدأ من الجنات ،والرزق من الجنات قد ابتدأ من ثمرة وجعل بمنزلة أن تقول أعطاني فلان، فيقال من أين؟ فتقول: من بستانه ، فيقول: من أي ثمرة؟فتقول:من الرمان ، وتحريره أن(رزقوا) جعل مطلقا مبتدأ من الجنات ثمجعل مقيداً بالابتداء من ذلك مبتدأمن ثمرة،وعلى القولين لايرد أنهم منعوا تعلق حرفى جر متحدىاللفظ والمعنى بعاملواحدوالآية تخالفه، أما على الأول فظاهر ، وأما على الثاني فلا °ن ذاك إذا تعلقاً به من جهة واحدة ابتداء من غير تبعية .وما نحن فيه ليس كذلك للاطلاق والتقييد والمراد من الثمرة على هذا النوع ـ كالتفاح والرمان ـ لا الفرد لأن ابتداء الرزق منالبستان منفرد يقتضي أن يكون المرزوق قطعة منه لاجمعيه وهو ركيك جداً،ويحتملأن تكون الثانية مبينةللمرزوق والظرف الأول لغو والثانى مستقر خلافالمنوهم فيه وقع حالا من السكرة لتقدمه عليها ولتقدمها تقديراً جاز تقديم المبين على المبهم ، والثمرة يجوز حماما على النوع وعلى الجنأة الواحدة ولم يلتفت المحققون إلى جعلالثانية تبعيضية في موقع المفعول،و(رزقا) مصدر مؤكد أو في موقع الحال من(رزقا)لبعده مع أن الاصل التبيين والابتداء فلا يعدل عنهما إلا لداع على أن مدلول التبعيضية أن يكون ما قبلها أومابعدها جزأ لمجرورها لاجزئيا فتأتى الركاكة ههناه وجمع سبحانه بين (منها) و (من ثمرة) ولم يقل- من ثمرها-بدل ذلك لأن تعلق (منها) يفيد أن سكانها لاتحتاج لغيرها لأنفيها كلماتشتهي الانفس،وتعلق(من ثمرة)يفيد أن المرادييان المَا كول على وجه يشمل جميع الثمرات دون بقية اللذاتالمعلومة من السابق واللاحق ،وهذا إشارة إلى نوع ما رزةواويكني إحساس أفراده وهذا كقولك مشيراً إلى نهرجار هذا الماء لاينقطع أو إلى شخصه ، والاخبار عنه ب(الذي) الخ على جعله عينه مبالغة أو تقدير مثل الذي رزقناه من قبل أي في الدنيا ، والحكمة في التشابه أن النفس تميل إلى مايستطاب وتطلب زيادته

أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع

وهذا مختلف بحسب الاحوال والمقامات، أولتبيين المزية وكنه النعمة فيارزقوه هناك إذ لوكان جنسالم يعهد ظن أنه لا يكون إلا كذلك أوفى الجنة، والتشابه فى الصورة إمامع الاختلاف فى الطعم للروى عن الحسن «إن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول ذلك؟ فيقول الملك: كل فاللون واحد والطعم مختلف» أومع التشابه فى الطعم أيضاكما يشير إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «والذى نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هى واصلة إلى فيه حتى يبدل الله تعالى مكانها مثلها» فلعلهم إذا وأوها على الهيئة الاولى قالواذلك، والداعى لهم لهذا القول فرط استغرابهم و تبجحهم بما و جدوا من التفاوت العظيم وأوها على الميناء الميناء التفاوت العظيم والميناء الميناء الميناء الميناء الميناء الميناء الميناء الميناء الميناء التفاوت العظيم والميناء الميناء المي

والمشهور أن كون المراد بالقبلية في الدنيا أولى ما يقدم فيالآخرة لأن(كلما) تفيد العموم ولا يتصور قولهم ذلك في أولماقدم إليهم، وقيل: كون المراد بهافي الآخرة أولى لئلا يلزم انحصار ثمار الجنة في الانواع الموجودة فىالدنيا معأن فيها ماعلمت ومالم تعلم،على أن فيه توفية بمعنى حديث تشابه ثمار الجنة وموافقته لمتشاجا بعدفانه فىرزق الجنة أظهر ، وإعادة الضمير إلى المرز وق فى الدارين تكلف وستسمعه بمنه تعالى، وفى الآية محمل آخريميل اليه القلب بأن يكون مارزقوه قبل هو الطاعات والمعارف التي يستلذها أصحاب الفطرةوالعقو لاالسليدة.وهذا جَزاء مشابه لهافيهاذكر من اللذة كالجزاء الذي في ضده في قوله تعالى: (ذو قو اما كنتم تعملون) أي جزاءه ـ فالذي رزقناه ـ مجازم سل عن جزائه باطلاق اسم المسبب على السبب ولايضر فى ذلك أن الجنة ومافيها من فنون الكرامات من الجزا ـ كالا في -أوهو استعارة بتشبيه الثمار والفو اكه بالطاعات والمعارف فماذكر، وقيل: أرض الجنة قيعان يظهر فيها أعمال الدنيايًا يشير إليه بعض الآثار فثمرة النعيم ماغرسوه فى الدنيا فتدبر ﴿ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا ﴾ تذييل للكلام السابق وتأكيدله عايشتمل على معنام لامحلله من الاعراب، ويحتمل الاستثناف والحالية بتقدير (قد) وهو شائع، و حذف الفاعل للملم به وهو طَاهَراً الخدم والولدان كما يشير إليه قراءة هرون والعتكي (وأتوا) على الفاعل و فيها إضمار لدلالة المعنى عليه، وقدأ ظهر ذلك في قوله تعالى: (و يطوف عليهم ولدان مخلدون) إلى قوله سبحانه (وفاكهة بما يتخيرون) والضمير المجرور إما على تقديرأن يراد ـ من قبل ـ فى الدنيا فراجع إلى المفهوم الواحد الذى تضمنه اللفظان (هذا ـ و ـ الذى رزقنامن قبل) وهو المرزوق في الدارين-أي أو تو المرزق الدارين متشابها بعضه بالبعض-ويسمى هذا الطريق بالكناية الايمائية ولو رجع إلىالملفوظ لقيلهها وعبرعما بعضه ماض وبعضه مستقبل بالماضي لتحقق وقوعه و في الكشف أن المراد من المرزو ق في الدنياو الآخرة الجنس الصالح التناول لكل منهما لا المقيد بهماء و إما على تقدير أن يراد فىالجنة فراجع إلىالرز قأى أوتوا بالمرزوق فىالجنة متشابه الافراد.قالأبوحيان:والظاهرهذا لان مرزوقهم فىالآخرة هو المحدث عنه والمشبه. بالذى رزقوه من قبل ولان هذه الجملة إنما جاءت محدثاً بها عن الجنة وأحوالها وكونه يخبرعن المرزوق فىالدنيا والآخرةـ أنه متشابه ليسمنحديث الجنة ـ إلابتكلف، ولا يعكر على دعوى متشابه مافي الدارين-ماأخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «ليس فى الجنة من أطعمة الدنيا إلا الاسماء» لانه لايشترطفيه أن يكون من جميع الوجوه وهو حاصل فى الصورة التيهيمناط الاسم وإن لم يكن في المقدار والطعم، وتحريره أن إطلاق الاسماء عليها لكونها على الاستعارة يقتضي الأشتراك فيهاهومناطها وهوالصورة،وبذلك يتحققالتشابه بينهمافالمستثنى فيالاثرالاسماء وماهومناطها بدلالة المقل ﴿ وَكُمْ مَ فِهَا ۗ أَذْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِهَا خَلَدُونَ ٢٥ ﴾ صفة ثالثة ورابعة للجنات وأوردت الأوليتان بالجملة الفعلية لافادة التجدد، وها تان بالاسمية لافادة الدوام، وترك العاطف فى البعض مع إير اده في البعض-قيل: للتنبيه على جواز الامرين في الصفات ، واختص كل مما اختص به لمناسبة لاتخني ، وذهب أبو البقاء إلىأن هاتين الجمتلين مستانفتان،وجوز أن تكون الثانية حالاً منضمير الجمع في (لهم) والعامل فيها معنى الاستقرار - والازواج ـ جمعقلة وجمعالكثرة زوجة ـ كعود وعودة ـولم يكثر استعماله فيالـكلام،قيل:ولهذا استغنى عنه بجمع القلة توسَّمًا ، وقد ورد في الآثار ما يدل على كثرة الازواج في الجنة من الحور وغيرهن، ويقال: الزوج للذكروالانثى،ويكونلاحدالمزدوجينولهامهاً،ويقال:للانثىزوجة فىلغة تميم،وكثير منقيس،والمراد هنابالاً: . احالنساء اللاتي تختص ، بالرجا . لا شركه فيهاغيره، وليس في المفهوم اعتبار التوالدالذي هومداربقاء

النوع حتى لا يصح إطلاقه على أزواج الجنة لحلودهم فيها واستفنائهم عن الاولاد، على أن بعضهم صحح التوالد فيها وروى آثاراً فى ذلك لسم على وجه يليق بذلك المقام، وذكر بعضهم أن الأولاد روحانيون والله قادر على مايشاء. ومعنى كونها (مطهرة) أن الله سبحانه نزههن عزكل مايشينهن، فأن كرمن الحور كاروى عن عبدالله في التطهر خلقهن على الطهارة لم يعلق بهن دنس ذاتى ولا عارجي، وإن كن من بني آدم - كا روى عن الحسن - و من عجائزكم الرمص الغمص يصرن شواب عالمراد إذهاب كل شين عنهن من العيوب الذاتية وغيرها. والتطهير - كا قال الراغب يقال فى الأجسام والأخلاق والافعال جميعاً ، فيكون عاماً هنا بقرينة مقام المحد لامطلقاً منصر فا إلى الكامل، وكال التطهير إنما يحصل بالقسمين كا قبل ، فإن المعهود من إرادة السكامل إرادة أعلى أفراده لا الجميع ، وقرأ ويد بن على حد ضمير الواحدة زيد بن على حد ضمير الواحدة أولى من بحياه على حد ضمير الواحدة أولى من مجيئه على حد ضمير الواحدة أولى من مجيئه على حد ضمير العائبات، وإن كان جمع قلة فالعكس، وكذلك إذا كان ضميراً عائداً على جمع العاقلات الأولى فيه النون دون التاء (كبلغن أجلهن) و (يرضعن أولادهن) ولم يفرقوا في هذا بين جمالقلة والكثرة و بحي، الضميم أو طهر بالضم ، وعلى الأولى هذه الصفة مبينة للفعول، ولم تأت طاهرة وصف من طهر بالفتح على الأفضح، أو طهر بالضم ، وعلى الأولى في الوب سبحانه ؟! وقرأ عبيد بن عمير (مطهرة) وأصله متطهرة فأدغم ، ولما ذكر سبحانه و تعالى مسكن المؤمنين ومطعمهم ومنكحهم ، وكانت هذه الملاذ لاتبلغ درجة الكال مع خوف الزوال ولذلك قبل :

أشد الغمعندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا

أعقب ذلك بما يزيل ما ينفس إنعامه من ذكر الخلود في دار الكرامة ، والخلود عند المهتزلة البقاء الدائم الذي لا ينقطع ، وعندنا البقاء الطويل انقطع أو لم ينقطع ، واستماله في المدكث الدائم من حيث أنه مكث طويل لامن حيث خصوصه حقيقة وهو المراد هنا، وقد شهدت له الآيات والسنن ، والجهمية بزعمون أن الجنة وأهلها يفنيان وكذا النار وأصحابها ، والذي دعام إلى هذا أنه تعالى وصف نفسه بأنه الأول والآخر ، والأولية تقدمه على جميع المخلوقات، والآخرية تأخره ولا يكون إلا بفناء السوى ، ولو بقيت الجنة وأهلها كان فيه تشبيه لمن لاشيه له سبحانه وهو محال ، ولانه إن لم يعلم أنفاس أهل الجنة كان جاهلا تعالى عن ذلك ، وإن علم ازم الانتهاء وهو بعد الفناء ، ولناالنصوص الدالة على التأييد والعقل معهالاتها دار سلام وقدس لاخوف و لاحزن . و المرب لا يبيش يخاف زواله بل قيل : البؤس خير من نعيم زائل ، والكفر جريمة خالصة فجراؤها عقوبة خالصة لا يبيشوبها نقص، ومعنى (الأول والآخر) ليسركما في الشاهد بل بمنى لا ابتداء ولا انتهاء له في ذا تهمن غير استناد لغيره وما أنفاس أهل الجنة إلا تمراتب الاعداد؟ أفيقال : إن الله سبحانه لا يعلها أو يقال إنها متناهية ، تبا للجهمية وما أنفاس أهل الجنة إلا تمراتب الاعداد؟ أفيقال : إن الله سبحانه في الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية وما أنفاس أهل الجنة إلا تمراتب الاعداد؟ أفيقال : إن الله سبحانه في الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية وما أنفاس أهل الجنة إلا تمراتب الاعداد؟ أفيقال : إن الله كن مدار هذا على قياس هائيك النشأة على هذه النشأة ، وفيهات كيف يقاس ذلك العالم الكامل على عالم الدكون والفساد؟ اعلى أنه إذا ثبت كونه تعالى هذه النشأة الهو فلم كايجوز أن يعيد الآبدان بحيث لا تتحال ، أو إن تعللت فلم كاريجوز أن يعيد الأبدان بحيث لا تتحال ، أو إن تعللت فلم كاريخوز أن يعيد الأبدان بحيث لا تتحال ، أو إن الموز أن يعيد الأبدان بحيث لا تتحال ، أو إن تعللت فلم كاريخوز أن يعيد المراح المون والفساد كار على أنه إذا ثبت كونه تعالى الموز أن يعيد الأبدان بحيث لا تتحال ، أو إن تعلق فلم كار كور أن يعيد أن يعيد لا تحدل المون والمور فلم كار كور أن يعور أن يعيد أن يعور كور أن يعور أن يعور كور أن يعور أن يعو

ما تحلل دائمًا أبداً؟ و سبحان القادر الحـكيم الذي لا يعجز هشيء ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْــتَحَى ۚ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً ﴾ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره: نزلت في الهو دلماضرب الله تعالى الأمثال في كتابه (بالعنك وت، والذباب) وغيرذلك مما يستحقر قالوا : إنالله تعالىأعز وأعظم من أن يضرب الامثال بمثل هذه المحقرات فرد الله تعالى عليهم بهذهالآية . ووجه ربطها بما تقدم علىهذا\_ وكان المناسب عليه أن توضع فيسورة العنكبوت مثلا\_ أنها جواب عنشبهة تورد على إقامة الحجة على حقية القرآن بأنه معجز فهي منالريب الذي هو في غاية الاضمحلال فكان ذكرها هنا أنسب ، وقالمجاهد وغيره: نزلت في المنافقين،قالوا ـ لماضرب الله سبحانه المثل( بالمستوقد ، والصيب) ـ الله تعالى أعلى وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء التي لا بال لهافر د الله تعالى عليهم و وجه الربط عليه ظاهر فانها للذب عن التمثيلات السابقة على أحسن وجه وأبلغه ، وقيل : إنها متصلة بقوله تعالى : (فلا تجعلوا لله أنداداً) أي (لا يستحيي أن يضرب مثلاً) لهذه الأنداد ، وقيل : هذا مثل ضرب للدنيا وأهلها فان البعوضة تحيا ماجاعت وإذا شبعت ماتت ، كذلك أهل الدنيا إذا امتاؤا منها هلـكوا ، أومثل لأعمال العباد وأنه لايمتنع أن يذكر منهاماقل أوكثر ليجازي عليه ثو ابا وعقابا ، وعلى هذين للقو لين لاارتباط للآية بما قبلهابل هي ابتداء كلام، وهذا و إنجاز لاأقول به إذ المناسب بكل آية أن ترتبط بماقبلها و في الآية إشارة إلى حس التمثيل كيف والله سبحانه مععظمته وبالغحكمته لم يتركه ولم يستحمنه \* وما انفكت الأمثال فىالناس سائره \* والحياء \_كاقال الراغب\_ انة بأض النفس عن القبائح، وهو مركب من جبن وعفة ، وليس هو الخجل بل ذاك حيرة النفس لفرط الحياء فهما متغايران وإن تلازما ، وقال بعضهم : الحجل لايكون إلابعد صدور أمرزائد لايريده القائم به بخلاف الحياء فانه قد يكون بما لم يقع فيترك لأجله ، وما في القاموس خجل استحى تسامح ، وهو مشتق من الحياة لأنه يؤثر في القوة المختصة بالحيوان وهي قوة الحس والحركة ، والآية تشعر بصحة نسبة الحياء إليه تعالى لأنه فىالعرف لا يسلب الحياء إلاعمن هوشأنه ، على أن النفي داخل على كلام فيه قيد فيرجع إلى القيد فيفيد ثبوت أصل الفعل أو إمكانه لاأقل ، وأما في الاحاديث فقد صرح بالنسبة ـ وللناس في ذلك مذهبان ـ فبعض يقول بالتأويل إذ الانقباض النفساني بما لايحوم حول حظائر قدسه سبحانه ، فالمراد بالحياء عنده الترك اللازم للانقباض،وجو ّز جعل ماهنا بخصوصه من باب المقابلة لماوقع في كلام الـكفرة بنا. على ماروى أنهم قالوا : مايستحيي رب محمد أن يضرب الامثال بالذباب،والعنكبوت ، وبعض\_وأنا والحمدللهمنهم لايقولبالتأويل بل يمر هذا وأمثاله عا جاءعنه سبحانه في الآيات و الاحاديث على ماجاءت و يكل علمها بعد التنزيه عما في الشاهد إلى عالم الغيبواالشهادة، وقرأ الجمهور يستحيياءين والماضي استحيا، وجاء استفعله عنا للاغناء عن الثلاثي المجرد كاستأثر، وقرأ ابن كثير فى رواية ـوقليلون-بياء واحدة وهي لغة بني تميم؛وهل المحذوف اللامفالوزن يستفع.أو العين فالوزن يستفل؟قولان: أشهرهما الثاني،وهذا الفعل مما يكون متعدياً بنفسه وبالحرف فيقال:استحييته واستحيت منه، والآية تحتملهما . والضرب إيقاع شيء على شيء ، وضرب المثل من ضرب الدراهم وهو ذكر شيء يظهر أثره في غيره، فمعنى يضربهنا يذكر، وقيل. يبين، وقيل: يضعمن (ضربت عليهم الذلة) و (ما) اسم بمعنى شيء يوصف به النكرة لمزيد الابهام ويسد طرق التقييد، وقد يفيدالتحقير أيضا ـ كاعطه شيئا(ما) ـ والتعظيم ـ كلاً مر (ما)جدع قصير أنفه ـ والتنويع - كاضربه ضرباً (ما) ـ وقد تجعل سيف خطيب، والقرآن أجل من أن يلغي فيه شي ، ، و بعوضة إماصفة ـ لما ـ أو مدلمنهاأوعطف بيان إن قيل بحوازه في النكرات أو بدلمن (مثلا)أوعطف بيان له إن قيل (ما) ذا تدة،أو مفعول

و (مثلا) حال وهي المقصودة، أو منصوب على نزع الخافض أي (ما) من بعوضة (فما فوقها) كما نقل عن الفراء. والفاء بمعنى إلى، أو مفعول ثان ؛ أو أول بناء على تضمن الضرب معنى الجعل، ولا يرد على إرادة العموم أن مثال المعنى على المشهور أن الله لا يترك أي مثل كان فيقتضى أن جميع الامثال مضروبة في كلامه فأين هي لان المننى ليس مطلق الترك بل الترك لا مجل الاستحياء والما أله نهي المنافل منه المنافي المنافل من المنافل منه وإن تركه لا مرآخر اراده، وقرأ ابن أي عبلة، وجهاعة : بعوضة بالرفع والشائع على أنه خبر ، واختلفو افيا يكون عنه خبراً ؛ فقيل مبتدأ محذوف أي هي ، أو هوبعوضة ، والجملة صلة (ما) على جعلها موصولة، وهو تخريج كوفي لحذف صدر الصلة من غير طول، وقيل: (ما) بناء على أنها استفهامية مبتدأ ، واختار في البحر أن تكون (ما) صلة أو صفة وهي (بعوضة) جملة كالتفسير لما انطوى عليه الكلام، وقيل: (بعوضة) مبتدأ ، و (ما) نافية و الخبر محذوف أي متروكة -لدلالة (لايستحيى) عليه ها

﴿ والبعوضة ﴾ واحدالبعوض ، وهو طائر معروف ، وفيه من دقيق الصنع و عجيب الابداع ما يعجز الانسان أن يحيط بوصفه و لا ينكر ذلك إلا نمرود . وهو في الاصل صفة على فعول كالقطوع ، ولذا سمى في لغة هذيل خموش ـ فغلبت ، واشتقاقه من البعض بمعنى القطع ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ الفاء عاطفة ترتيبية ، و (ما) عطف على (بعوضة ) أو (ما) إن جعل اسما والتفصيل وما فيه غير خنى . والمراد بالفوقية إما الزيادة في حجم الممثل به فهو ترق من الصغير للكبير ، وبه قال ابن عباس ، أو الزيادة في المعنى الذي وقع التمثيل فيه وهو الصغر والحقارة فهو تنزل من الحقير للاحقر ، وهذان الوجهان على القراءة المشهورة وأما على قراءة الرفع فقد قالوا : إن جعلت (ما) موصولة ففيه الوجهان ، وإن جعلت استفهامية تعين الاول لأن العظم مبتدأ من البعوضة إذ ذاك ، وقيل : أراد حمافوقها ـ وما دونها فا كتنى بأحد الشيئين عن الآخر على حد (سرابيل تقيكم الحر) فافهم •

و فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَعْلُونَ أَنَّهُ الْحَـقُ من رَبِّم ﴾ تفصيل لما أشار اليه قوله تعالى: (إن الله لا يستحيى) النح من أنه وقع فيه ارتياب بين التحقيق و الارتياب، أو لما يتر تبعل ضرب المثل من الحكم إثر تحقيق حقية صدوره عنه سبحانه، والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على مايشير اليه ماقبلها، وكاثه قيل فا قيل فيضربه (فأما الذين) النح و تقديم بيان حال المؤمنين لشرفه و أما على ماعليه المحققون حرف متضمنة لمعنى الشرط ولذا لزمته الفاء غالباء و تفيد مع هذا تأكيد ما دخلت عليه من الحكم؛ وتكون لتفصيل مجمل تقدمها صريحاً، أو دلالة، أو لم يتقدم لكنه حاضر في الذهن ولو تقديراً، ولما كان هذا خلاف الظاهر في كثير من موارد استعالها جعله الرضى و المرتضى عن الحققين أغلبيا، و فسر سيبويه -أما زيد فذاهب بهما يكن من شيء فزيد ذاهب وليس المرادبه أنها مرادفة لذلك الاسم والفعل إذلا نظير له، بل المرادبة أنها المائا فادت التأكيد و تحتم الوقوع في المستقبل كان ما المعنى ذلك. و لما أشعرت بالشرطية قدر شرط يدل على تحتم الوقوع وهو وجود شيء مافى الدنيا إذ لا تخلو عنه فما على على عقق، وحيث كان المعنى ماذكر سيبويه . ومهما مبتدأ و الاسمية لازمة له، ويكن فعل شرط و الفاء لازمة تليه غالبا، وقامت أماذلك المقام ماذكر سيبويه . ومهما مبتدأ و الاسمية لازمة له، ويكن فعل شرط و الفاء لازمة تليه غالبا، وقامت أماذلك المقام لزمها الفاء ولصوق الاسم إقامة لللازم مقام الملزوم وإبقاء لاثره فى الجلة وكان الاصل دخول الفنا، وقد يقدم على الفاء و في المناد والذم مالا يخفى و المراد بالموصول فريق المؤمنين المهودين كا أن المراد بالموصول الآتى فريق بها من الاحاد والذم مالا يخفى و المراد بالموصول فريق المؤمنين المهودين كا أن المراد بالموصول الآتى فريق المومول المنادة والضمة و المثلورة المائورة والفنمير فى إنه المثل و من يكفر به لاختلال المعنى، والضمير فى إنه المثل وهو أقرب، من الاحماد والذم من ومن بضرب بالمثل و من يكفر به لاختلال المعنى، والضمير فى إنه المثل وهو أقرب، المكل وهو أقرب، المكل وهو أقرب، المكل وهو أقرب، على المدور المناد الم

أولضربه المفهوم من أن يضرب، وقيل: لترك الاستحياء المنقدح عا مر، وقيل: للقرآن، ووالحق خلاف الباطل، وهو فى الاصل مصدر حق يحق من با بى ضرب وقتل إذا وجب أو ثبت، وقال الراغب: أصله المطابقة والموافقة، ويكون بمعنى الموجد بحسب الحريمة والموجد على وفقها والاعتقاد المطابق للواقع، وقيل: إنه الحكم المطابق، ويطاق على الاقوال والعقائد والاديان والمذاهب باعتبار اشتهاله على ذلك، ولم يفرق في المشهور بينه وبين الصدق إلا أنه شاع فى العقد المطابق، والصدق في القول كذلك، وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر فى الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الواقع من بانب الواقع المحكوم عليه مسلم الاتصاف، و (من ربهم) إما خبر بعد خبر أو حال من ضمير الحق، و (من) لابتداء الغاية المجازية، والتعرض لعنوان الربوبية للاشارة إلى أنهم يعترفون بحقية القرآن وبما أنعم الله تعالى به عليهم من النعم التي والتعرض لعنوان الربوبية للاشارة إلى أنهم يعترفون بحقية القرآن وبما أنعم الله تعالى به عليهم من النعم التي غيره من الارباب فالله عز اسمه هو المناسب لحالهم (ويحذركم الله نفسه) وقيل في ذلك مع الاضافة إلى الضمير تشريف وإيذان بأن ضرب المثل تربية لهم وإرشاد إلى ما يوصلهم إلى كالهم اللائق بهم، والجلة سادة مسد مفعولى تشريف وإيذان بأن ضرب المثل تربية لهم وإرشاد إلى ما يوصلهم إلى كالهم اللائق بهم، والجلة سادة مسد مفعولى يعلمون عند الجمهور ، ومسد الاول والثانى محذوف عند الاخفش أى (فيعلمون) حقيته ثابتة \*

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْفَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾ لم يقلسبحانه \_وأما الذين كفروافلا يعلمون ليقابل سابقه لما في هذا من المبالغة في ذمهم والتنبيه بأحسن وجه على كمال جهلهم لان الاستفهام إما لعدم العلم أو للانكار وكل منهما يدل على الجهل دلالة واضحة

ومن قال للمسك أين الشذا يكذبه ريحه الطيب

قيل ولم يقل سبحانه هناك \_وأماالذين آمنوا فيقولون-الخاشارة إلى أن المؤمنينا كتفوا بالخضوع والطاعة من غير حاجة إلى التكام والكافرون لخبهم وعنادهم لا يطيقون الآسرار لانه كاخفاء الجمر في الحلفاه ، وقيل: إن \_ يقولون كلا يدل صريحا على العلم وهو المقصود والكافرون مهم الجاهل والمعاند (فيقولون) الخ أشمل وأجمع ، و (ماذا) لها ستة أوجه في استمالهم الاولمأن تكون (ما) استفهامية في موضع رفع بالا بتداه ، و دذا بعني الذي خبر آعن الموصول عن المعرفة بالنكرة هنابناء على مذهب سيبويه في جو ازه في أسماء الاستفهام وغيره يحلل النكرة خبر آعن الموصول الثاني أن تكون (ماذا) كلها استفهاما مفعولا - لآراد \_وهذان الوجهان فصيحان اعتبرهما سائر المفسرين والمعربين في الآية يو الاستفهام يحتمل الاستفهام المنتفر اب والاستبعاد والاستهزاء (ظلمات بعضها فوق بعض) ، الثالث أن يجعل ما استفهامية ، و دذا \_ صلة لا إشارة ولا موصولة ، الرابع أن يجعلا معا موصو لا كقوله \* دعي (ماذا) علمت سأتقيه ه و ذا له الراغب: منقولة من راديرود إذا سعى في طلب شي ، وهي في الأصل قوة مركبة من شهوة و خاطر وأمل، و جعل اسهالنزوغ النفس إلى الشيء و تارة في المنتهي و هو الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل ، ثم يستعمل مرة في المبدأ و هو نزوغ النفس إلى الشيء و تارة في المنتهي و هو الحكم فيه بأنه ينبغي النه وإرادة المعنى من اللفظ بحرالقصدوهو استعال آخر و لسنا بصدده، و بين الارادة والشهوة عموم من و جه لانها قد تتعلق بنفسه انخلاف محرالقه و قانها إنما تتعلق باللذات، والانسان قد يريد الدواء البشع ولا يشتهيه و يشتهي اللذيذ ولا يريد ، والمتكامين \_ أهل الحق وغيرهم في تفسيرها مذاهب والنكلي والنجار وغيرهما على هدائه وقد يشتهي و يريد . والمتكامين \_ أهل الحق وغيرهم في تفسيرها مذاهب والنكلي والنجار وغيرهما على هدائم وقد يشتهي والديات المناولة وغيرهما على المناولة والمعربة المناولة والمواء المناولة والمناولة المناولة والمورولة المناولة والمورولة المناولة والمورولة المناولة والمورولة المورولة المؤلمة وقد يشتهي والمناولة والمورولة المورولة المؤلمة وقد يشتول المورولة المورولة المورولة المؤلمة المورولة المورولة المؤلمة المورولة المورول

أن إرادته سبحانه لافعاله أنه يفعلهاعالما بها و بمافيهامن المصلحة ، ولافعال غيره أنه أمر بها وطلبها ، فالمعاصى إذا ليست بارادته جل شأنه ، ونحو ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن وارد عليهم ؛ والجاحظ و بعض المعتزلة والحكماء على أن إرادته تعالى شأنه عله بحميع الموجودات من الازل إلى الابد و بأنه كيف ينبغى أن يكون نظام الوجود حتى يكون على الوجه الاكل ، ويكفيه صدوره عنه حتى يكون الموجود على وفق المعلوم على أحسن النظام من غير قصد وطلب شوق ، ويسمون هذا العلم عناية ؛ وذهب الكرامية وأبو على وأبو هاشم إلى أنهاصفة زائدة على العلم إلاأنها حادثة قائمة بذاته عز شأنه عند الكرامية ، وموجودة لاف محل عندالا بوين، والمذهب الحق أنها ذاتية قديمة وجودية زائدة على العلم ومغايرة له وللقدرة ، مخصصة لاحد طرفى المقدور بالوقوع ، وكونها نفس الترجيح الذى هو من صفات الافعال - كما قال البيضاوى عفا الله تعالى عنه - لم يذهب إليه أحد . وفي كلمة - هذا - الستحقار للمشار إليه مثلها في (أهذا الذى بعث الله رسولا) وقد تكون للتعظيم بحسب اقتضاء المقام ، و (مثلا) نصب على التمييز عن نسبة الاستغراب ونحوه إلى المشار إليه . وقد ذكر الرضى - والعهدة عليه - أن الضمير واسم الاشارة إذا كانام بهمين بحى التمييز عنهما والعامل هما لتماميهما بنفسهما حيث يمتنع إضافتهما وإذا كانا معلومين فالتمييز عن النسبة ، ويحتمل أن يكون حالا من اسم الله تعالى أو من (هذا) أى ممثلا أو ممثلا به أوبضر به ه فالتمييز عن النسبة ، ويحتمل أن يكون حالا من اسم الله تعالى أو من (هذا) أى ممثلا أو ممثلا به أوبضر به ه

إذ يستملان على ان كلا الفريقين موصوف بالكثرة وعلى أن العلم بكونه حقامن الهدى الني يزداد به المؤمنون ورا إذ يستملان على ان كلا الفريقين موصوف بالكثرة وعلى أن العلم بكونه حقامن الهدى الذي يزداد به المؤمنون نورا إلى نورهم، والجهل بموقعه من الضلالة التي يزداد بها الجهال خبطافي ظلمتهم، وها تان يزيدان ما تضمنتاه وضوحا أو أنهما جواب لدفع ما يزعمونه من عدم الفائدة في ضرب الأمثال بالمحقر ات ببيان أنه مشتمل على حكمة جليلة وغاية جميلة هي كونه وسيلة إلى هداية المستعدين الهداية وإضلال المنهمكين في الغواية، وصرح بعضهم بأنهما جواب لماذا ووضع الفعلان موضع المصدر للاشعار بالاستمرار التجددي والمضارع يستعمل له كثيراً ، فني التعبير به هنا إشارة إلى أن الاضلال والهداية لايزالان يتجددان ما تجدد الزمان ، قيل : ووضعهما موضع الفعل الواقع في الاستفهام مبالغة في الدلالة على تحققهما فان إرادتهما دون وقوعهما بالفعل وتجافياً عن نظم الاضلال مع المداية في سلك الارادة لايهامه تساويهما في التعلق وليس كذلك ، فان المراد بالذات من ضرب المثل هو التذكير والاهتداء كما يشير إليه قوله تعالى : (وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) وأما الاضلال فعارض مترتب على سوء الاختيار ، وقدم في النظم الاضلال على الهداية مع سبق الرحمة على الغضب، وتقدمها بالرتبة والشرف لأن قولهم ناشيء من الضلال مع أن كون مافي القرآن سبباً له أحوج للبيان لأن سببيته المهدى في غاية الظهور، فالاهتام ببيانه أولى، ووصف كل من القبيلتين بالكثرة بالنظر إلى أنفسهم والإفالمهتون المنسية إلى أهل الضلال وبعيد حمل كثرة المهتدين على الكثرة المعنوية بجعل كثرة الحصائص اللطيفة قليلة كثرة الذوات الشريفة كما قيل : و

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت لدى المجد حتى عد ألف بو احد

لاسيا وقد ذكر معها الكثرة الحقيقية ، هذاوجو زبعضهم أن يكونقوله تعالى: ( يضل به كثيراً) الخفى موضع الصفة ـ لمثل فهو من كلام الـكفار، ولعله من باب الماشاة مع المؤمنين إذ هم ليسوا بمعترفين بأن هذا المثل ـ يضل الله به كثيراً ويهدى به كثيراً - وأغرب من هذا تجويز ابن عطية أن يكون (يضل به كثيراً) من كلام

(م - ۲۷ – ج ۱ تفسیر روح المعانی )

الكفار ومابعده من كلام الله تعالى وهو إلباس فى التركيب وعدول عن الظاهر من غير دليل، وإسناد الاضلال إليه تعالى حقيقى وقد تقدم وجهه فلا التفات إلى مافى الكشاف لأنه نزغة اعتزالية ، والضمير فى (به) للمثل أولضر به فى الموضعين ، وقيل : فى الأول المتكذيب ، وفى الثافى للتصديق ودل على ذلك قوة السكلام، ولا يخفى ضعفه، و ترأ زيد بن على (يضل) هنا و فيما يأتى، و (يهدى ) بالبناء للمفعول وابن أبى عبلة فى الثلاثة ـ بالبناء للفاعل، و رفعا الفاسقين خفضهم الله تعالى . وما يُضلُّ به آلًا القلسقين ٢٦ من تذييل أو اعتراض فى آخر السكلام بناء على قول من جو زه ، وقيل : حال ، ومنع الساليكوتى عطفه على ما قبله قائلا لانه لا يصبح كونه جو ابا وبيانا ، وأجازه بعضهم تسكملة للجواب وزيادة تعيين لمر أريد إضلالهم ببيان صفاتهم القبيحة المستتبعة له و إشارة إلى أن ذلك ليس إضلالا ابتدائيا بل هو تثبيت على ما كانوا عليه من فنون الضلال و زيادة فيه ، و (الفاسقين) جمع فاسق من الفسق، وهو شرعا خروج العقلاء عن الطاعة فيشمل الكفر و دونه من الكبيرة فيه ، و (الفاسقين) جمع فاسق من الفسق، وهو شرعا خروج العقلاء عن الطاعة فيشمل الكفر و دونه من المناد أبلا نادر آ بقرينة ، و هو من قولهم : فسق الرطب إذا خرج من قشره ، قال ابن الاعرابى : و لم يسمع الفسق وصفا للانسان فى كلام العرب ، و لعله أراد فى كلام الجاهلية كما صرح به ابن الانبارى ، و إلا فقد قال رؤ بة ، لانسان فى كلام العرب ، و لعله أراد فى كلام الجاهلية كما صرح به ابن الانبارى ، و إلا فقد قال رؤ بة ،

يذهبن في نجد وغور أغائرا (فواسقا) عن قصدها جوائرا

على أنه يمكن أن يقال: لم يخرج الفسق في البيت عن الوضع لأنه وضعا خروج الاجرام وبروز الاجسام من غير العقلاء وما فيه خروج الابل وهي لاتعقل. والمراد بالفاسقين هذا الحارجون عن حدود الايمان وتخصيص الاضلال بهم مرتبا على صفة الفسق وما أجرى عليهم من القبائح للايذان بأن ذلك هو الذي أعدهم للاضلال وأدى بهم إلى الضلال فان كفرهم وعدولهم عن الحق وإصرارهم على الباطل صرفت وجوه أنظارهم عن التدبر والتأمل حتى رسخت جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروا وقالوا ماقالوا ، ونصب (الفاسقين) على أنه مفعول يضل أو على الاستثناء والمفعول محذوف أي أحداً ، ولا تفريغ كما في قوله ؛

## نجـــا سالم والنفس منه بشدة ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا

ومنع ذلك أبو البقاء ولعله محجوج بالبيت ﴿ الّذِينَ يَنْهُضُونَ عَهْدَ اللّهَ مِن بَعْد مينَّمَه ﴾ يحتمل النصب والرفع ، والأول إما على الاتباع أو القطع - أى أذم - والثانى إما على الثانى مناحبالي الأول أو على الابتداء ، والخبر جملة (أولئك هم الخاسرون) وعلى هذا تمكون الجملة كاثها كلام مستأنف لا تعلق لها إلاعلى بعد . والنقض في بطالتركيب، وأصله يكون في الحبل ونقيضه الابرام وفي الحائط ونحوه، ونقيضه البناء . وشاع استعال النقض في إبطال العهد - كما قال الزمخشرى - من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين، وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ثم يرمزوا بذكر شيء من روادفه فينهوا بتلك الرمزة على مكانه نحوقولك : عالم يغترف منه الناس، وشجاع يفترس أقرانه و والحاصل أن في الآية استعارة بالمكناية، والنقض استعارة تحقيقية تصريحية حيث شبه إبطال العهد بابطال

تأليف الجسم، وأطلق اسم المشبه به على المشبه لكنها إنما جازت وحسنت بعد اعتبار تشبيه العهد بالحبل، فبهذا الاعتبارصارت قرينة على استعارة الحبل للعهد ، ومنهنا يظهرأن الاستعارة المكنية قدتو جد بدون التخييلية وأن قرينتها قد تـكون تحقيقية ، وتحقيق البحث يطلب من محله، والعهد المو ثق، وعهد إليه في كذا إذا أوصاه ووثقه عليه، واستعهد منه إذا اشترط عليه، واستوثق منه. والمراد بالعهد ههنا إما العهد المأخوذ بالعقلوهو الحجة القائمة على عباده تعالى الدالة على وجوده ووحدته وصدق رسله صلى الله تعالى عليهم وسلم، وفي نقضها لهم ما لايخني منالذم لانهم نقضوا ماأبرَمه الله تعالى من الادلة التي كررها عليهم فى الانفس والآفاق و بعث الانبياء عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب مؤكداً لها، والناقضون على هذا جميع الـكفار. وأما المأخوذ منجهة الرسل على الامم بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق بالمعجز ات صدقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره . وذكره في الكتب المتقدمة ولم يخالفوا حكمه والناقضونحينئذ أهلاالكتاب والمنافقون منهم حيث نبذوا كلذلك وراء ظهورهم وبدلوا تبديلا، والنقض على هذا عند بعضهم أشنع منه على الأول، وعكس بعض و لكل وجهة ـ وقيل: الأمانة التي حملها الانسان بعد إباء السموات والأرض عن أن يحملنها ، وقيل : هو ما أخذ على بني إسرائيل من أن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم ، إلى غير ذلك من الأقوال وهي مبنية على الاختلاف في سبب النزول والظاهرالعموم . و(من) للابتداء وكون المجرور بها موضعاً انفصل عنه الشيء وخرج ، وتدل على أن النقض حصـل عقيب تو ثق العهد من غير فصل ، وفيه إرشاد إلى عدم اكتراثهم بالعهد - فاثر ما استوثق الله تعالى منهم نقضوه \_ وقيل : صلة وهو بعيد ، والميثاق مفعال وهو في الصفات كثير \_كمنحار\_ ويكون مصدراً عند أبي البقاء والزمخشري - كميعاد - بمعنى الوعد ، وأنكره جماعة وقالوا : هو اسم في موضع المصدر يما في قوله :

أكفراً بعدرد الموت عنى وبعد (عطائك) المائة الرتاعا

ويكون اسم آلة - فحراث - ولم يشع هذا وليس بالبعيد، والمراد به ماو تقالقه تعالى به عهد من الآبات والكتب، أو ماو ثقوه به من القبول والالتزام، والضمير للعهد لأنه المحدث عنه . ويحوز عوده إلى الله تعالى ولم يحوزه الساليكوتى لأن المعنى لايتم بدون اعتبار العهد فهو أهم من ذكر الفاعل، ولأن الرجوع إلى المضاف خلاف الأصل ، وأفهم كلام أو البقاء أن الميثاق هنا مصدر بمعنى التوثقة ، وفى الضمير الاحتمالان فان عاد إلى اسم الاستمال المصدر مضافا إلى الفاعل، وإن إلى العهد كان مضافا إلى المفعول . وحديث الرجوع إلى المضاف خصه بعض المحققين فى غير الاضافة اللفظية ، وأما فيها فمطرد كثير ، وما عن فيه كذلك لانه مصدر أو مؤل بمشتق فيكون كقولك أعجبني ضرب زيد وهوقائم، والوجه أنها فى نية الانفصال و يَقْطَعُونَ مَاأَمَ الله به أن يُوصَلَ هنا المقطوعة موصولة ، أو نكرة ، وصوفة عنداً بى البقاء، وفي المراد بها أقوال : ﴿ الأول ﴾ رسول القصلي الله تعالى المنافقة بن المقل على المعقل على المعقل بل سيد العقلاء بل العقل (الماني القول فانه تعالى أمر - أن يوصل - بالعمل فلم يصلوه ولم يعملوا ، وظاهر هذا أنها نولت فى المنافقين التصديق بالانبياء أمروا بوصله فقطعوه بتكذيب بعض و تصديق بعض (الرابع) الرحم والقرابة قاله و الثالث التصديق بالانبياء أمروا بوصله فقطعوه بتكذيب بعض و تصديق بعض (الرابع) الرحم والقرابة قاله و تتنافق المنافق المنافق على مدلوله و المتعالى و ين العبد المقصودة بالذات من كل وصل و فصل، ولعل هذا هو الأوجه لأن فيه حمل اللفظ على مدلوله

من العموم ولادليل واضح على الخصوص . ورجح بعضهم ماقبله بأن الظاهر ـ أن هذا توصيف للفاسةين بأنهم يضيعون حقالخلق بعدوصفهم بتضييع حقالحق سبحانه ، وتضييع حقه بنقض عهده وحق خلقه بتقطيع أرحامهم وليس بالقوى . والأمر القولالطالب للفعل مع علو عند المعتزلة أو استعلاء عند أبى الحسين، ويفسدهماظاهر قوله تعالى حكاية عن فرعون: (ماذا تأمرون) و يُطلق على التكلم بالصيغة وعلى نفسها، و في موجها خلاف، وهذا هو الأمرااطلي. وقدنقل إلى الأمر الذي يصدر عن الشخص لأنه يصدر عن داعية تشبه الا مرفكاً نه مأه وربه أو لا نه من شأنه أن يؤمر به كاسمي الخطب والحال العظيمة شأناً. وهو مصدر في الاصل بمعنى القصدوسمي به ذلك لان من شأنه أن يقصد . وذهب الفقهاء إلى أن الا مرمشترك بين القول والفعل لا نه يطلق عليه مثل (وماأمر فرعون برشيد) . و(أن يوصل) يحتمل النصب والخفض على أنه بدل من (ما) أومن ضميره ، والثانى أو لَى للقرب ولا أن ـقطع ماأمر الله تعالى بوصلهـأبلغ منقطع وصلماأمر الله تعالى به نفسه،واحتمال الرفع بتقدير هوـ أو النصب بالبدلية من محل المجرور أو بنزع الخافض أو أنه مفعول لاجله \_ أى لأن-أوكر اهية -أن ليس بشيء كما لايخني، ﴿ وَيُفْسُدُونَ فَى الْأَرْضِ أَوْلَتُـكَ ثُمُ اُلْخَـسرونَ ٢٧ ﴾ إنسادهم باستدعائهم إلى الكفر والترغيب فيه وحمل النَّاس عليه أو باخافتهم السبل وقطعهم الطرق على من يريد الهجرة إلىالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ــــأو بأنهم يرتكبونكلمعصية يتعدىضررها ويطير فىالآفاقشررهاــ ولعلهذا أولى وذكرفى(الارض)إشارةً إلى أن المراد فساديتعدى دون ما يقف عليهم . و (أو لئك) إشارة إلى (الفاسقين) باعتبار ما فصل من صفاتهم القبيحة ، وفيه رمز إلىأنهم فى المرتبة البعيدة من الذم وحصر الخاسرين-عليهم باعتبار فالهم فى الحسران حيث أهملوا العقل عن النظر ولم يقتنصوا المعرفة المفيدة للحياة الابدية والمسرة السرمدية ، واشتروا النقض بالوفاء ، والفساد بالصلاح، والقطيعة بالصلة ، والثواببالعقاب فضاع منهم الطلبتان - رأس المال والربح - وحصل لهم الضرر الجسيم وهذا هو الحسران العظيم . وفي الآية ترشيح (١) للاستعارة المقدرة التي تتضمنها الآيات السابقة فافهم . ﴿ كَيْفَ تَـكُفُرُونَ بَاللَّهَ ﴾ التفات إلى خطاب أو لئك بعد أن عدد قبائحهم المستدعية لمزيد سخطه تعالى عليهم والانكار إذا وجه إلى المخاطب كان أبلغ من توجيهه إلى الغائب وأردع له لجواز أن لا يصله . و(كيف) اسم إما ظرف وعزى إلى سيبويه - فحلها نصب دائماً ، أو غير ظرف وعزى إلى الاخفش - فحلها رفع مع المبتدا، و نصب معغيره ، وادعى ابن مالك أن أحداً لم يقل بظرفيتها إذ ليست زماناً والامكاناً لـكن لـكونها تفسر بقولك على أى حال أطلق اسم الظرف عليها مجازاً ، واستحسنه ابن هشام ودخول الجر عليها شاذ . وأكثر ماتستعمل استفهاما والشرط بها قليل والجزمغير مسموع ، وأجازه قياسا الكوفيون وقطرب، والبدل منها أو الجواب إذا كانت مع فعل مستغن منصوب ومع ما لايستغنى مرفوع إن كان مبتدأ ومنصوب إن كان ناسخا . وزعم ابن موهب أنها تأتى عاطفة وليس بشيء، وهي هنا للاستخبار منضما إليه الانكار والتعجيب لكفرهم بانكار الحال الذي له مزيد اختصاص بها وهي العلم بالصانع والجهل به ، ألا يرى أنه ينقسم باعتبار همافيقال: كأفر معاند وكافر جاهل؟ فالمعنى أفى حال العلم تكفرون أمفىحال الجهل وأنتم عالمون بهذه القصة؟ وهو يستلزم العلم

<sup>(</sup>١) لأن الخسران من لوازم التجارة ، و الآيات تتضمن استبدال الامور المذكورة بنقائضها المستمار له البيع والشراء اه منه

بصانع موصوف بصفات الكمال منزه عن النقصان، وهوصارف قوى عن الكفر، وصدور الفعل عن القادر مع الصارف القوى مظنة تعجيب و توبيخ، وفيه إيذان بأن كفرهم عن عناد وهو أبلغ فى الذم. وفيه من المبالغة أيضاً ماليس فى (أتكفرون) لان الانكار الذى هو ننى قد توجه للحال التى لا تنفك، ويلزم من نفيها ننى صاحبها بطريق البرهان، وإن شت عممت الحال. وإنكار أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها مع أن كل موجود يجب أن يكون وجوده على حال على حاله الطريق، ولايرد أن الاستخبار على على على الطليف الحير فلانسلم المحالية إذ قد يكون لتنبيه المخاطب على على المستخبر ولا يلزم من ضم الانكار و التعجيب إليه و هما من المعانى المجازية للاستفهام وتوييخه ولا يقتضى جهل المستخبر ولا يلزم من ضم الانكار و التعجيب إليه و هما من المعانى المجازية للاستفهام الجمع بين الحقيقة والمجاز إن كان الاستخبار حقيقة المصيغة ، و بين معنيين بحازيين إن كان بحازاً لان الانفهام بطريق الاستفهام فنقول : لاقدح في صدوره بمن يعلم المستفهم عنه لانه و كانه حقيقة فيه ، وإما أن يكون بمعنى الاستفهام فنقول : لاقدح في صدوره بمن يعلم المستفهم عنه لانه و كانه المناتقان على المناقلة فيه وقوع التعجيب منه تعالى بل قالوا : إذا ورد التعجب من الله حلى على من الله على منه تعالى، وكذا لا استحالة في وقوع التعجيب منه تعالى بل قالوا : إذا ورد التعجب من الله حلى على من وإن كان الدكفر قد وقع منهم - لان الذي أنكر الدوام والمضارع هو المشعر به ولئلا يكون حولم يأت بالماضي وإن كان الدكفر قد وقع منهم - لان الذي أنكر الدوام والمضارع هو المشعر به ولئلا يكون في الكلام توبيخ لمن وقم منه الدكفر بحن آمن كا كثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ه

وَ وَكُنْتُمْ أُمُواتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيكُمْ ثُمَّ يُحْيِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهُ تُرْجَعُونَ ٢٨ ﴾ ماقبل (شم) حالمن ضمير (تـكفرون) بقدير قد لا محالة خلافا لمن وهم فيه. والمعنى (كيف تكفرون) وقد خلقكم، فعبر عن الخلق بذلك، و لماكان - مركوزاً في الطباع ومخلوقا في العقول - أن لا خالق إلاالله كانت حالا تقتضى أن لا تجعل جميع الجمل مندرجة في الحال وهو في الحقيقة العلم بالقصة كأنه قيل: (كيف تكفرون) وأنتم عالمون مهذه القصة و بأولها و آخرها ، فلا يضر اشتمالها على ماض ومستقبل، وكلاهما لا يصح أن يقع حالا ، ورجح هذا جمع محققون ، والحياة قوة تتبع الاعتدال النوعي ويفيض منها سائر القوى، وقيل : القوة الحساسة والعضو المفلوج حي والالتسارع إليه الفساد ، وعدم الحياة لما على مان الفعل لا يدل على عدم القوة لجواز فقدان الآثر لمانع، وكأنهم أرادوا من ذلك قوة اللمس لان مغايرة الحياة لما عداه من الحواس ظاهرة فانها مختصة بعضو دون عضو ، وانها مفقودة في بعض أبوا عالحيوانات، وأنه يلزم تعدد الحياة بالنوع في شخص واحد إن قيل بكون الحياة فل واحد منها. وتركبها في الخارج إن أريد بحموعها ، يلزم تعدد الحياة بالنوع في شخص واحد إن قيل بكون الحياة فل واحد منها. وتركبها في الخارج إن أريد بحموعها ، وتطلق مجازاً على القوة النامية لانها من طلائعها ومقدماتها ، وعلى ما يخص الانسان من الفضائل كالعقل والعمل والايمان من حيث أنها كالها وغايتها ، والموت معقائم بذاته تعالى يقتضى ذلك، وأين التراب من رب سبحانه وتعالى صحة اتصافه جل شأنه بالعلم والقدرة أو معنى قائم بذاته تعالى يقتضى ذلك، وأين التراب مسعود، الإرباب . شم إن للناس في المراد بما في الآية الكريمة أقو الاشتى ، والمروى عن ابن عباس ، وابن مسعود،

<sup>(</sup>١) قال الشيخ:أول الحواس الذي يصير به الحيوان حيواناً هو اللمس فابه كما أن للنبات قوة غاذية بجوز أن يفقد سائر القري دونها ﴿ كَذَلِكُ حَالَ اللَّامِسَةُ للانسانُ اهِ

ومجاهد رضى الله تعالى عنهم أن المراد بالموت الأول العدم السابق، والاحياء الاول الحاق والموت الثانى المعهود في الدار الدنيا ، والحياة الثانية البعث للقيامة ، واختاره بعض المحققين وادعى أن قوله تعالى : ( وكنتمأمواتا ) وإسناده آخر الاهاتة إليه تعالى مما يقويه ، واختار آخرون أن كونهم أمواتا هو من وقت اُستقرارُهم نطفاً فى الأرحام إلى تمام الأطوار بعدها ، وأن الحياة (١) الاولى نفخ الروح بعد تلك الاطوار ، والاماتة أهي المعهودة ـ والاحياء بعدها ـ هو البعث ـ يوم ينفخ في الصور ولعله أقرب من الأول، وإطلاق الاموات على تاك الاجسام مجاز إن فسر ـ الموت ـ بعدم الحياة عمن أتصف به ، وحقيقة إن فسر بعدم الحياة عما من شأنه ، قاله الساليكوتى، ويفهم كلام بعضهم: أنه على معنى كالاموات على التفسير الثانى وإن فسر بعدم الحياة مطلقا كان حقيقة وهو المشهور وأبعد الاقوال عندى حمل الموت الاول على المعهود بعد انقضاء الاجل،والاحياء الاول على ما يكون للمسألة فىالقبر فيكون قد وضع الماضى موضع المستقبل لتحقق الوقوع، ثم لادليل فى الآية على المختار لنغي عذاب القبر إذ نهاية مافيها عدم ذكرالاحياء المصححله، ونحن لانستدل لها بذلك الوجه عليه ولنا \_والحمدللة تعالى - في ذلك المطلب أدلة شتى، وكذا لادليل للجسمة القائلين بأنه تعالى في مكان في (و إليه ترجعون) لانالمراد بالرجوع إليه الجمع فىالمحشر حيثلايتولىالحكم سواه والأمر يومئذلله ، ووراء هذا منالمقال مالا يخني على العارفين، وفي قوله تعالى (ترجمون) على البناء المفعول دون ـ يرجعكم-المناسب للسياق مراعاة لتناسب رءوس الآى مع وجود التناسب المعنوى للسباق،ولهذا قيل إنقراءة الجمهور أفصحمنقراءة يعقوب ومجاهد، وجماعة (ترجعون)مبنيا للفاعل، ولاير دأن الآية إذا كانت خطاباللكفار-ومعنى العلم ملاحظ فيها-امتنع خطابهم ما بعد ـثم وشمـ من الفعلين لأنهم لا يعدون ذلك لأن تمكنهم من العلم لوضوح الادلة آفاقية وأنفسية ـ وسطوع أنو ارها عقاية ونقلية. • مزل• مزل العلم في إزاحة العذر ،و مهذا يندفع أيضا ماقيل:همشاكون في نسبة ماتقدم إليه تعالى فـكيف يتأتى ذلك الخطاب به،و يحتمل كاقيل:أن يكون الخطاب فيالآية للمؤمن والـكافر فانه سبحانه لما بين دلائل التوحيد أيضا من قوله سبحانه: (ياأيها الناس) إلى (فلا تجعلوا)ودلائل النبوة من(وإن كنتم) إلى (إن كنتم) وأوعد ب(فان لم تفعلوا ولن تفعلوا) الآية، ووعد ب(و بشرالذين آمنوا) الخ أكد ذلك بأن عدد عليهم النعم العامة من قوله (وكنتم أمواتا) إلى ( هم فيها خالدون) والخاصة من (يابني إسراثيل) إلى (ماننسخ) واستقبح صدور الكفر\_ مع تلك النعم منهم ـ تو بيخاً للـكافر و تقريراً للمؤمن وعد الاماتة نعمة لانها وصلة إلى الحياة الابدية واجتماع الحجب بالحبيب ،وقد يقال: إن المعدود عليهم كـذلك هو المعنى المنتزع من القصة بأسرها ، ﴿ ومن الاشارة ﴾ قول ابن عطاء (وكنتم أمواتا) بالظاهر (فأحياكم) بمكاشفة الاسرار (ثم يميتكم) عن أوصاف العبودية (ثم يحييكم) بأوصاف الربوبية ، وقال فارس: (وكنتم أمواتا) بشواهدكم ( فأحياكم) بشواهده (ثم يميتكم) عنشاهدكم (ثم يحييكم) بقيام الحق (ثم اليه ترجمون) عن جميع مالكم فتكونون له •

﴿ هُوَ اُلَّذَى خَلَقَ لَـكُم مَّافَى اُلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ معطوف على قوله تعالى: ﴿ وَكُنتُم ﴾ و ترك الحرف إمالكونه كالنتيجة له أوللتنبيه على الاستقلال فى إفادة ماأفاده، وذكر أنه بيان نعمة أخرى مترتبة على الاولى، وأريد بترتبها أن الانتفاع بها يتوقف عليها فان النعمة إنما تسمى نعمة من حيث الانتفاع بها، و (هو) لغير المتكلم والمخاطب،

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: (قل الله يحييكم ثم يميتكم) وقال سبحانه: (إن الله يحيى الأرض بعد موتها) وقال عز شأنه: ( أو • ب كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس ) اه منه يه

وفيه لغات: تخفيف الواو مفتوحة ، وحذفها في الشعر ، وتشديدها لهمدان ، وتسكينها لأسد وقيس ، و (هو )عند أهرالله تعالى اسم من أسمائه تعالى ينبي. عن كنه حقيقته المخصوصة المبرأة عن جميع جهات الـكمثرة، و(هو) اسم مركب من حرفين الهاء والواو، و-الهاء - أصل، و-الواو-زائدة بدليل سقوطها فى التثنيه والجمع فليس فى الحقيقة إلا حرفواحد دال على الواحد الفرد الذي لاموجود سواه وكل شيء هالك إلاوجهه ، ولمزيد مافيه من الاسرار اتخذه الاجلة مداراً لذكرهم وسراجا لسرهم، وهو جارمع الانفاس، ومسماه غائب عن الحدس والقياس، وفي (جعل) الضمير مبتدأ والموصول خبراً من الدلالة على الجلالة مالايخني، وتقديم الظرف على المفعول الصريح لتعجيل المسرة واللام للتعليل والانتفاع ـ أى خلق لاجلـكم جميع مافى الارض ـ لتنتفعوا به فىأمور دنياكم بالذاتأو بالواسطة وفأمور دينكم بالاستدلال والاعتبار. واستدل كثير من أهل السنة - الحنفية ، والشافعية - بالآية على إباحة الاشياءالنافعة قبل ورودالشرع،وعليه أكثر المعتزلة ، واختارهالامام فىالمحصول،والبيضاوىفى المنهاج واعترض بأن اللام تجيء لغير النفع كران أسأتم فلها ، وأجيب بأنها مجاز لاتفاق أثمة اللغة على أنها للملك ومعناه الاختصاص النافع، وبأن المراد النفع بالاستدلال، وأجيب بأن التخصيص خلاف الظاهر مع أن ذلك حاصل الـكلمـكلف من نفسه فيحمل على غيره،وذهب قوم إلى أن الاصل فى الاشياء قبل الحظر، وقال قوم بالوقف لتعارض الادلة عندهم، واستدلت الاباحية بالآية على مدعاهم قائلين إنها تدل على أن مافىالأرض جميعا خلق للكل فلا يكون لاحد اختصاصبشيء أصلا ،ويرده أنها تدل علىأنالـكلللـكل،ولاينافىاختصاصالبعض بالبعض لموجب،فهناك شبه التوزيع،والتعيين يستفاد من دليل منفصل،ولايلزم اختصاص كل شخص بشيء واحد كما ظنه الساليكوتي ، و (ما) تعم جميع ما في الأرض لانفسها إذ لا يكون الشيء ظرفا لنفسه إلاأن يرادبها جهة السفلكما يرادبالسماء جهةالعلوويكني في التحدر العرشالمحيط ،أو تجعل الجهة اعتبارية ، نعم قيل: تعم كلجزء منأجزاء الارض- فانه منجملة ضرّوراتها ـ مافيها ضرورة وجودالجزء فىالكلوالمغايرة اعتبارية والقول: بأن الكلام على تقدير معطوف -أى خلق ما في الارض و الارض-لا أرضى به ، و بعضهم لم يتكلف شيئاً من ذلك ، واستغنى بتقدم الامتنان بالارض في قوله تعالى: ( وجعل الحم الارض فراشاً ) و (جميعاً ) حال مؤكدة من كلمة (ما)ولا دلالة لها لم ذكره البعضعلى الاجتماع الزمانى وهذا بخلاف معاً، وجعله حالا من ضمير (لكم) يضعفه السياق لانه لتعداد النعم دون المنعم عليه مع أن مقام الامتنان يناسبه المبالغة فى كثرة النعم،ولاعتبار المبالغةلم يجعلوه حالامن الارض أيضاً ﴿ ثُمُّ السُّوَى ۚ إِلَى السَّمَا ۗ ء ﴾ أى علا اليها وارتفع من غير تكييف ولا تمثيل وَلَا تحديد- قاله الربيع ـ أوقصد اليها بارادته قصداً سويا بلا صارف يلويه ولاعاطف يثنيه من قولهم: استوى إليه - كالسهم المرسل-إذا قصده قصداً مستويا من غير أن يلوى على شيء ـ قاله الفراء -وقيل: استولى وملك كما ف قوله: فلما (علونا واستوينا عليهم) تركناهم صرعي لنسر وكاسر

وهو خلاف الظاهر لاقتضائه كون (إلى) بمعنى على، وأيضاً الاستيلا. مؤخر عن وجود المستولى عليه فيحتاج إلى القول بأن المراد استولى على إيجاد السماء فلا يقتضى تقدم الوجود ولا يخنى مافيه . والمراد بالسماء الاجرام العلوية أوجهة العلو. وثم قيل اللتراخى في الوقت، وقيل التفاوت ما بين الخلقين، وفضل خلق السماء على خلق الارض، والناس مختلفون فى خلق السماء ومافيها، والارض ومافيها باعتبار التقدم والتأخر لتعارض الظواهر فى ذلك، فذهب بعض إلى تقدم خلق السموات لقوله تعالى (أم السماء بناها رفع سمكها فسواها و اغطش ليلها وأخرج ضحاها

والارض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها )وذهب آخرون إلى تقدم خلق الارض لقوله تعالى: ( أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ) إلى قوله سبحانه: ( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيهاأقو اتهافىأربعة أيامسواءللسائلين ثماستوى إلىالسهاءوهي دخان فقال لهاوللا رضائتياطوعاأو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يو مين وأوحى في كل سماء أمرها) وجمع بعضهم فقال: إن ( أخرج منها ماءها ) بدل أوعطف بيأن ( لدحاها) أي بسطهامبين للمراد منه فيكون تأخرها ليس بمعنى تأخرذاتها بل بمعنى تأخر\_خلقمافيها\_وتـكميله وترتيبه بل خلق التمتع والانتفاع به فان البعدية كما تكون باعتبار نفس الشيء تُكُون باعتبار جزئه الاخير . وقيده المذكور كمالو قلت: بعثت إليكرسولا ثم كنت بعثت فلاناً لينظر ما يبلغه فبعث الثاني، و إن تقدم لـ كن مابعث لأجله متأخر فجعل نفسه متأخراً . ومارواه الحاكم والبيهقي -بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في التو فيق بين الآيتين ـ يشير إلى هذا ، ولا يعار ضه مارواه ابن جرير وغيره وصحوه عنه أيضاً - «إن الهودأ تت النبي صلى الله تعالى عليه و سلم فسألته عن خلق السموات والأرض فقال: خلق الله تعالى الارض يوم الاحد والاثنين ، وخلق الجبال وما فيهن من المنافع يوم الثلاثاء ، وخلق يوم الاربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب، فهذه أربعة فقال تعالى : (أَنْنَكُم لتكفرون) إلى (سواء للسائلين) وخلق يوم الخيس السماء ، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة» \_ لجواز أن يحمل على أنه خلق مادة ذلك وأصوله إذ لا يتصور المدائن والعمران والحراب قبل ، فعطفه عليه قرينة لذلك ، واستشكال الامام الرازى تأخر التدحية عن خلق السماء بأن الارض جسم عظيم فامتنع انفكاك خلقها عن التدحية فاذا كانت التدحية متأخرة كانخلقها أيضا متأخراً مبنى كما قيل:على الغفلة لأن من يقول بتأخر دحوها عنخلقها لا يقول بعظمها ابتداءًا بل يقول : إنها في أول الخلق كانت كهيئةالفهر ثم دحيت فيتحقق الانفكاك ويصح تأخر دحوها عن خلقها، وقوله قدس سره: إن خلق الاشياء في الارض لا يمكن إلا إذا كانت مدحوة لا يخفي دفعه بناء على أن المراد بذلك خلق المواد والاصول لاخلق الاشياء فهاكما هو اليوم. وقال بعض المحققين : اختلف المفسرون في أن خلق السماء مقدم على خلق الارض أو مؤخّر ؟ نقل الأمام الواحدي عن مقاتل الاول ـ واختاره المحققون ـ ولم يختلفوا فيأن جميع مافي الارض بما ترى مؤخر عن خلق السموات السبع بل اتفقوا عليه ، فحينتذ يجعل ـ الحلق ـ في الآية الـكريمة بمعنى التقدير لاالايجاد أو بمعناه ويقدر الارادة ـ ويكون المعنيأراد خلق مافىالارض جميعا - لكم على حد (إذا قمتم إلى الصلاة) و (إذا قرأت القرآن) ولا يخالفه (والارض بعد ذلك دحاها) فان المتقدم على خلق السماء إنما هو تقدير الارضوجميع مافيها ، أو إرادة إيجادها والمتأخرعن خلق السماء إيجاد الارض وجميع مافيها فلا إشكال ، وأما قوله سبحانه وتعالى : ( خلق الارض فى يومين ) فعلى تقدير الارادة ، والمعنى أراد خلق الارض ، وكذا (وجعلفيها رواسي) ينبغى أن يكون بمعنى أراد أن يجعل، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ( فقال لها واللارض اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) فان الظاهر أن المراد إثتيا في الوجود ، ولو كانت الارض موجودة سابقة لما صحهذا فكا نه سبحانه قال : أثنكم لتكفرون بالذي أراد إيجاد الارض وما فيها من الرواسي والاقوات في أربعة أيام ثم قصد إلى السماء فتعلقت إرادته بايجاد السماء والارض فأطاعا بأمر التكوين فأوجد سبع سموات في يومين وأوجد الارضوما فيها فيأربعة أيامه ﴿ بقيههنا﴾ بيان النكتة في تفيير الاسلوب-يثقدم في الظاهر ههنا وفي (حم) السجدة خلق الارض ومافيها

على خلق السموات وعكس في النازعات. ولعل ذلك لا أن المقام في الاولين مقام الامتنان فمقتضاه تقديم ماهو نعمة نظراً إلى المخاطبين فـكانه قالسبحانه وتعالى : هو الذي دبر أمركم قبل خلقالسماء ثم خلق السماء، والمقام في الثالثة مقام بيان كمال القدرة فمقتضاه تقديم ماهو أدل على كمالها ، هذا والذي يفهم مر . يعض عبارات القوم قدس الله تعالى أسرارهم أن المحدد \_ ويقال له سماء أيضا \_ مخلوق قبل الارض وما فيها، وأن الارض نفسها خلقت بعد ، ثم بعد خلقها خلقت السموات السبع ، ثم بعد السبع خلق مافي الارض من معادن و نبات، ثم ظهر عالم الحيوان، ثم عالم الانسان، فمعنى ( خلق لكم مافي الارض )حينئذ قدره أو أراد إيجاده أو أوجد مواده ، ومعنى( وجعل فيها رواسي ) الخ في الآية الآخرى على نحو هذا،(وخلق الارض فيها) على ظاهره ولا يأباه قوله سبحانه : ( فقال لها و للارض ائتيا ) الخ لجواز حمله على معنى ائتيا بما خلقت فيكما من التأثير والتأثر وإبراز ما أودعتكما من الاوضاع المختلفة والكائنات المتنوعة ، أو إتيان السماء حدوثها وإتيان الارض أن تصير مدحوة أو ليأت كل منكما الاخرى في حدوث ماأريد توليده منكما ، وبعد هذا كله لايخلو البحث من صعوبة ، ولازال الناس يستصعبونه من عهد الصحابة رضيالله تعالى عنهم إلى الآن،ولنا فيه إن شاء الله تعالى عودة بعد عودة، ونسأل الله تعالى التوفيق ﴿ فَسُوَّيْهُ نَّ سَبْعَ سَمُوَّاتَ ﴾ الضمير للسماء إن فسرت بالاجرام، وجاز أن يرجع إليها بناء على أنها جمع أومؤلة به، وإلا فمبهم يفسره ما بعده على حد ـ نعم رجلا ـ وفيه من التفخيم والتشويق والتمكين فىالنفس مالا يخنى، وفى نصب (سبع) خمسة أوجه: البدل من المبهم،أو العائد إلى السماء، أومفعول به أي سوى منهن، أو حال مقدرة، أو تمييز، أومفعول ثان لسوى بناء على أنها بمعنى صير - ولم يثبت ـ والبدلية أرجع لعدم الاشتقاق وبعدها الحالية ـ كما في البحر ـ وأريد (بسواهن) أتمهن وقومهن وخلقهن ابتداء مصونات عن العوج والفطور لاأنه سبحانه وتعالى سواهن بعد إن لم يكن كذلك فهو على حد قولهم: ضيق فم البثر ووسع الدار، وفي مقارنة النسوية والاستواء حسن لايخني ﴿ لا يقال ﴾ إن أرباب الارصاد أثبتوا تسعة أفلاك ، وهل هي إلاسموات؟لأنا نقول هم شاكون إلى الآن في النقصان والزيادة فان ماوجدوه من الحركات يمكن ضبطهابثمانية وسبعة بلءواحد،وبعضهم أثبتوابين فلكالثوابت والاطلس كرة لضبط الميل الـكلى ، وقال بعض محققيهم: لم يتبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة أو كرات منطوية بعضها على بعض، وأطال الامام الرازي الكلام في ذلك وأجاد، على أنه إن صح ماشاع فليس في الآية ما يدل على نفي الزوائد بناء على مااختاره الامام من أن مفهوم العدد ليس بحجة ، وكلام البيضاوي في تفسيره يشير اليه خلافا لمافي منهاجه الموافق لماعليه الامام الشافعي ونقله عنه الغزالي في المنخول،وذكر الساليكوتي أن الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نني الزائد\_والخلاف في ذلك مشهور\_وإذاقلنا بكروية العرشوالكرسي لم يبق كلام ه ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءَ عَلَيْمٌ ٢٩ ﴾ تذييل مقرر لما قبله من خلق السموات والأرض ومافيهاعلى هذا النمط العجيب والاسلوب الغريب (ماترى في خلق الرحن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسمًا وهو حسير)وفي (عليم) من المبالغة ماليس في عالم وليس ذلك راجعاً إلى نفس الصفة لأن علمه تعالىواحد لاتكثر فيه لكن لماتعلق بالكلي والجزئي والموجود والمعدوم والمتناهي وغيرالمتناهي وصف نفسه سبحانه بمادل على المبالغة و الشيء هناعام باق على عمو مه لا تخصيص فيه بوجه خلافا لمن ضل عن سواء السبيل، والجار والمجرورمتعلق برهليم) وإنما تعدى بالبامع أنه من علم وهو متعد بنفسه ، والتقوية تكون باللام لأن أمثلة المبالغة (م - 7٨ - ج ١ تفسير روح المعاني )

كاقالوا: خالفي أفعالها لأنها أشبهت أفعل التفضيل لمافيها من الدلالة على الزيادة فأعطيت حكمه في التعدية وهو أنه إن كان فعله متعدياً فان أفهم علما أو جهلا تعدى بالباء كأعلم به وأجهل به، وعليم به وجهو ل به ـ وأعلم من يضل على التاويل وإلا تعدى باللام-كاضرب لزيد(وفعال لما يريد)\_و إلا تعدى بما يتعدى به فعله \_كاصبر على النار،وصبور على كذا و لعل ذلك أغلبي إذ يقال رحيم به فافهم ﴿ وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰكُةَ إِنِّي جَاعَلُ فِي ٱلْأَرْض خَليفَةً ﴾ لماامتن سبحانه علىمن تقدم بما تقدمأ تبع ذلك بنعمة عامة وكرامة تامة والاحسان إلىالاصل إحسان إلىالفرع والولد سر أبيه (وإذ) ظرف زمان للماضيمبني لشبهه بالحرف وضعا وافتقاراً ويكونمابعدها جملة فعلية أو اسمية ، ويستفاد الزمان منها بأن يكون ثانى جزأيها فعلا أويكون مضمونها مشهوراً بالوقوع فىالزمان المعين،وإذا دخلت على المضارع قلبته إلى الماضي،وهي ملازمة للظرفية إلا أن يضاف إليها زمان،وفي وقوعها مفعولا به أو حرف تعليل أو مُفاجاة أو ظرف مكانأو زائدة خلاف ، وفى البحر إنها لاتقع،وإذا استفيد شيء من ذلك فمن المقام، واختلف المعربون فيها هنا فقيل:زائدة و بمعنىقد،وفى موضعرفع أى ابتداء خلقكم إذ وفى موضع نصب بمقدر \_ أي ابتدأ خلقكم أو أحياكم إذ \_ و يعتبر وقتاً بمتداً لاحين القول، ويقال: بعدها ومعمول لخلقكم المتقدم والواو زائدةوالفصل بما يكاد أن يكونسورة،ومتعلق باذكر ويكفى فيصحةالظرفية ظرفية المفعول كرميت الصيدفي الحرم-وهذه عدة أقو البعضهاغير صحيح والبعض فيه تـكلف،فاللائقأن تجعل منصوبة \_بقالوا\_ الآتي وبينهما تناسب ظاهر والجملة بما فيها عطف علىماقبلها عطفالقصة على القصة كذا قيل،وأنت تعلم أن المشهور القول الاخير ولعله الأولى فتدبر، ولايخني لطف الرب هنا مضافا إلىضميره ﷺ بطريق الخطاب وكان في تنويعه والخروج منعامهإلى خاصه رمزأ إلى أنالمقبلعليه بالخطابلهالحظالاعظم والقسمالأوفرمنالجملةالمخبربها فهو صلى الله تعالى عليه وسلم على الحقيقة الخليفة الاعظم فى الخليقة والامام المقدم فى الارضُ والسموات العلى ؛ واولاه ماخلق آدم بل ( ولا ، ولا ) ولله تعالى در سيدى ابن الفارض حيث يقول عن لسان الحقيقة المحمدية : وإنى وإن كنت ابن آ دم صورة فلى فيه معنى شاهد بأبوتى

واللام الجارة للتبليغ، و (الملائدكة) جمع ملئك على وزن شمائل وشمأل وهو مقلوب مالك صفة مشبهة عند الكسابى، وهو مختار الجهور من الالوكة وهي الرسالة، فهم رسل إلى الناس وكالرسل اليهم، وقيل: لاقلب فابن كيسان إلى أنه فعال من الملك بزيادة الهمزة لانه مالك ما جعله الله تعلى إليه أو لقوته فان (م لك) يدور مع القوة والشدة يقال: ملكت العجين شددت عجنه، وهو اشتقاق بعيد، وفعال قليل، وأبو عبيدة إلى أنه مفعل من لاك إذا أرسل مصدر ميمي معنى المفعول: أو اسم مكان على المبالغة، وهو اشتقاق بعيداً يضا، ولم يشتهر لاك، وكثر في الاستعال الكنى إليه - أي كن لي رسولا - ولم بحيء سوى هذه الصيغة فاعتبره مهموز العين، وإن أصله ألاكنى، وبعض جعله أجوف من لاك يلوك، والتاء لتأنيث الجمع، وقيل: للمبالغة ولم يحمل لتأنيث المفظ كالظلمة لاعتبارهم التأنيث المعنوى في ظرجمع حيث قالوا: كل جمع مؤنث بتأويل الجماعة وقد ورد بعير تا، في قوله \* أبا خالد صلت عليك الملائك \* واختلف الناس في حقيقتها بعد اتفاقهم على أنها موجودة سمعا أو عقلا ، فذهب أكثر المسلمين إلى أنها واختلف الناس في حقيقتها بعد اتفاقهم على أنها موجودة سمعا أو عقلا ، فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام نورانية ، وقيل : هوائية قادرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة باذن الله تعالى، وقالت النصارى: إنها أجسام نورانية ، وقيل : هوائية قادرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة باذن الله تعالى، وقالت النصارى: إنها السعد منها ملائكة الرحمة، والنحس ملائكة العذاب . والفلاسفة يقولون: إنها جواهر مجردة مخالفة النفوس السعد منها ملائكة الرحمة، والنحس ملائكة العذاب . والفلاسفة يقولون: إنها جواهر مجردة مخالفة النفوس

الناطقة في الحقيقة ، وصرح بعضهم بأنها العقول العشرة والنفوس الفلكية التي تحرك الأفلاك، وهي عندنا منقسمة إلىقسمين . قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق والنيزه عن الاشتغال بغيره يسبحون الليل والنهار لايفترون،وهمالعليون والملائكة المقربون.وقسم يدبرالامرمن السماء إلى الارض على ماسبق به القضاء وجرى به القلم (لا يعصون الله ماأمرهم و يفعلون ما يؤمرون) وهم(المدبرات أمراً) فمنهم سماوية ومنهم أرضية ، ولا يعلم عددهم إلاالله . وفي الخبر « أطت السماء وحق لها أن تنط ، مافيها موضع قدم إلاوفيه ملك ساجد أو راكع » وهم مختلفون في الهيات متفاوتون في العظم ، لايراهم على ماهم عليه إلا أرباب النه وس القدسية . وقد يظهرون بأبدان يشترك فى رؤيتها الخاص والعام وهم على ماهم عليه ، حتى قيل : إنجبر يل عليه السلام فى وقت ظهو ره فى صورة دحية الـكلبي بين يدى المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يفارق سدرة المنتهى ، ومثله يقع للكمل من الأولياء، وهذا ماوراء طور العقل وأنا به من المؤمنين \_ وقد ذكر أهل الله \_ قدس الله تعالى أسرارهم \_ أن أول مظهر للحق جلشأنه العما ، ولما انصبغ بالنور فتح فيه صور الملائكة المهيمين الذين همفوق عالم الأجساد الطبيعية ولاعرشولا مخلوق تقدمهم . فلما أوجدهم تجلى لهم باسمه الجميل فهاموا فى جلال جماله ، فهم لا يفيقو ن، فلما شاء أن يخلق عالم التدوين والتسطير عين واحداً من هؤلاء \_ وهو أول ملك ظهر عن ملائدكة ذلك النور \_ سماه العقل والقلم ، وتجلىله فىمجلىالتعليم الوهبي بما يريد إيجاده منخلقه لاإلى غاية ، فقبل بذاته علم مايكون ، وما للحقُّ منالاً سماء الآلهية الطَّالبة صَّدور هذا العالم الخلقي، فاشتق منهذا العقل ماسماه اللوح، وأمرالقلم أن يتدلى إليه ويودع فيه مايكون إلىيوم القيامة لاغير فجعل لهذا العلم ثلثمائة وستينسناً من كونه قلما ،ومن كونه عقلا ثلثما ئة وستين تجلياً أو رقيقة كل سن أو رقيقة تفترق من ثلثمائة وٰ ستين صنفاً من العلوم الاجمالية فيفصالها فى اللوح، وأول علم حصل فيه علم الطبيعة فـكانت دون النفس، وهذا كله فى عالم النور الخالص، ثم أوجد سبحانه الظلمة المحضة التيهيفى مقابلة هذا النور بمنزلة العدم المطاق المقابل للوجود المطلق فأفاض عليها النور إفاضة ذاتية بمساعدة الطبيعة ، فلا م شعثها ذلك النور فظهر العرش ، فاستوى عليه اسم الرحمن بالاسم الظاهر فهو أول ماظهر من عالم الخلق، وخلق من ذلك النور الممتزج الملائكة الحافين، وليس لهم شغل إلا كونهم ـ حافين منحول العرش يسبحون بحمده ـ ثم أوجد الـكرسي فيجوفهذا العرش ، وجعل فيه ملاءً كمة من جنس طبيعته ، فكل فلك أصل لما خلق فيه من عماره ، كالعناصر فيما خلق فيها من عمارها ، وقسم فى هذا الكرسي الـكلمة إلىخبر وحكم ، وهما القدمان اللتان تدلتا له منالعرش لم ورَّد في الحبر . ثم خاق في جوف الكرسي الأفلاك ، فلمكا في جوف فلك ، وخلق فركل فلك عالما منه يعمرونه ، وزينها بالـكواكب( وأوحى في كل سماء أمرها ) إلى أن خلق صور المولدات، وتجلى لـ كل صنف منها بحسب ماهي عليه ، فتكون من ذلك أرواح الصور وأمرها بتدبيرها وجعلها غير منقسمة بل ذاتا واحدة ، وميز بعضها عن بعض فتميزت وكان تمييزها بحسب قبول الصور من ذلك التجلى ، وهذه الصور في الحقيقة كالمظاهر لتلك الأرواح ، ثم أحدث سبحانه الصور الجسدية الخيالية بتجل آخر ، وجعل لـكل من الارواح والصور غذا. يناسبه ، ولايزال الحق سبحانه يخلق منأنفاس العالمملائكة ماداموا متنفسين، وسبحان من يقول للشيء كنفيكون \*

إذا علمت ذلك فاعلم أنهم اختلفوا فى الملائدكة المقول لهم ، فقيل : كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص، فشمل المهيمين وغيرهم، وقيل: ملائكة الأرض بقرينة أن الكلام فى خلافة الأرض، وقيل: إبليس ومن كان معه فى محاربة الجن

الذين أسكنوا الأرض دهراً طويلا ففسدوا فبعث الله تعالى عليهم جنداً من الملائكة يقال لهم الجن أيضا وهم خزان الجنة \_ اشتق لهم اسم منها \_ فطر دوهم إلى شعوب الجبال والجزائر . والذي عليه السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم ، أنهم ماعدا العالمين بمن كان مودعا شيئاً من أسماء الله تعالى وصفاته ، وأن العالمين غير داخلين في الخطاب ولامأمورين بالسجو دلاستغراقهم وعدم شعورهم بسوى الذات ، وقوله تعالى: (أستكبرت أم كنت من العالين) يشير إلىذلك عندهم، وجعلوا من أولئك الملك المسمى بالروح وبالقلم الاعلى وبالعقل الأول وهو المرآة لذاته تعالى ، فلا يظهر بذاته إلافي هذا الملك ، وظهوره فيجميع المخلوقات إنما هو بصفاته فهو قطب العالم الدنيوي والآخروي وقطب أهل الجنة والنار وأهل الكثيب والاعراف ، وما من شيء إلا ولهذا الملك فيه وجه يدور ذلك المخلوق على وجهه فهو قطبه ، وهو قد كان عالماً بخلق آدم ورتبته ، فانه الذي سطر فىاللوح ماكان وما يكون ، واللوح قد علم علم ذوق ماخطه القلم فيه ، وقد ظهر هذا الملك بكماله فى الحقيقة المحمدية كم يشير إليه قوله تعالى . (وكذلك أو حينًا إليك روحًا من أمرنا) ولهذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل خلق الله تعالى علىالاطلاق ، بلهو الخليفة على الحقيقة فىالسبع الطباق ، وليس هذا بالبعيد فليفهم ه و﴿ جاعل ﴾ اسم فاعل من الجعل بمعنى التصيير فيتعدى لاثنين، والأول هنا خليفة، والثاني (في الأرض) أو بمعنى الخلق فيتعدى لواحد، ف(في الأرض)متعلق بخليفة ، وقدمللتشو يقوعمل الوصف لأنه بمعنى الاستقبال ومعتمد علىمسند إليه ،ورجح في البحر كونه بمعنى الخلق لما في المقابل ، ويلزم-على كونه بمعنى التصيير\_ذكر خليفة أو تقديره فيه . والمراد من الأرض إما كلها وهو الظاهر،وبه قال الجمهور،أو أرض مكة ، وروى هذا مرفوعا والظاهر أنه لم يصح ، وإلالم يعدل عنه ، وخصسبحانه الأرض لأنها منعالم التغيير والاستحالات ، فيظهر بحكم الخلافة فيها حكم جميع الأسماء الالهية التي طلب الحق ظهوره بها بخلاف العالم الأعلى ؛ و-الخليفة- من يخلف غيره وينوب عنه ، والهاء للبالغة ، ولهذا يطلق على المذكر ، والمشهور أن المراد به آدم عليه السلام وهو الموافق للرواية ولافراد اللفظ ولما في السياق، ونسبة سفك الدم والفساد إليــه حينئذ بطريق التسبب أو المراد-بمن يفسد الخ من فيه قوة ذلك، ومعنى كونه (خليفة) أنه خليفة الله تعالى في أرضه ، وكذا كل نبي استخلفهم فعمارة الارضوسياسة الناسو تـكميل نفوسهموتنفيذ أمره فيهم لالحاجة به تعالى ، ولكن لقصور المستخلف عليه لما أنه في غاية الكدورة والظلمة الجسمانية ، وذاته تعالى في غاية التقدس ، والمناسبة شرط في قبول الفيض على ماجرت به العادة الالهية فلابد من متوسط ذي جهتي تجرد وتعلق ليستفيض منجهة ويفيض بأخرى. وقيل : هووذريته عليه السلام ، ويؤيده ظاهر قول الملائكة ، فالزامهم حينئذ باظهار فضل آدم عليهم لكونه الأصل المستتبع من عداه ، وهذا كما يستغنى بذكر أبي القبيلة عنهم، إلا أن ذكر الأب بالعلم وماهنا بالوصف، ومعنى كونهم خلفاء أنهم يخلفون من قبلهم من الجن بني الجان أومن إبليس ومن معه من الملائكة المبعو ثين لحرب أولئك على مانطقت به الآثار، أوأنه يخلف بعضهم بعضا ، وعند أهلالله تعالى المراد بالخليفة آدم وهو عليه السلام خليفة الله تعالى وأبو الخلفاء والمجلى له سبحانه وتعالى ، والجامع لصفتى جماله وجلاله ، ولهذا جمعت له اليدان وكلتاهما يمين ، وليس في الموجودات من وسع الحقسواه ، ومن هنا قال الخليفة الأعظم صلى الله تعالى وسلم : « إن الله تعالى خلق آدم على صورته أو \_على- صورة الرحمن » و به جمعت الأضداد وكملت النشأة وظهر الحق ، ولم تزل تلك الحلافة في الانسان الـكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام ، بل متى فارق هذا الانسارـــ العالم مات العالم لا نه الروح الذي به قوامه ، فهو العماد المعنوي للسماء ، والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الانسان روحه . ولما كان هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين بذاته صحت له الخلافة وتدبير العالم والله سبحانه الفعال لما يريد ، ولا فاعل على ألحقيقة سواه وفي المقام ضيق، والمنكرون كثيرونولامستعان إلا بالله عز وجل. وفائدة قوله تعالى هذا للَّملائـكة تعليم المشاورة لان هذه المعاملة تشبههاأ وتعظيم شأن المجعول وإظهار فضله ويحتمل أنه سبحانه أراد بذلك تعريف آدم عليه السلام لهم ليعرفواقدره لانه باطنعن الصورة الكونية بماعنده من الصورة الالهية وما يعرفه لبطونه من الملا الأعلى إلا اللوحوالقلم، وكان هذا القول على ماذكره الشيخ الاكبرقدس سره فى دولة السنبلة بعد مضى سبعة عشر ألف سنة من عمر الدنيا ومن عمر الآخرة التي (١) لآنهاية له فيالدوام ثمانية آلاف سنة ، ومن عمر العالم الطبيعي المقيدبالزمان المحصوربالمـكان إحدىوسبعون ألف سنة من السنين المعروفة الحاصلة أيامها مندورةالفلك الاول وهو يوم وخمسا يوم من أيام ذي المعارج ولله تعالى الامر من قبل ومن بعد، وقرأ زيد بن على-خليقة. بالقاف والمعنى واضح ﴿ قَالُوا أَتَجْعَلُ فَيَهَا مَن يُفْسُدُ فَيَهَا وَيَسْفُكُ ٱلدِّمَا ۚ ﴾ استكشاف عن الحكمة الخفية وعما يزيل الشبهة وليس استفهاما عن نفس الجعل والاستخلاف لانهم قد علموه قبل، فالمستول عنه هو الجعل ولكن لاباعتبار ذاته بل باعتبار حكمته ومزيل شبهته ، أو تعجب من أن يستخلف لعمارة الارض وإصلاحها من يفسد فيها،أو يستخلف مكان أهل الفساد مثلهم أو مكان أهل الطاعة أهل المعصية،وقيل استفهام محض حُذف فيه المعادل - أي (أتجعل فيها من يفسد) أم تجعل من لا يفسد \_ وجعله بعضهم من الجملة الحالية \_ أي (أتجعل فيها -كذا-ونحننسبح بحمدك )أم نتغير ـ واختار ذلكشيخنا علاء الدين الموصلي روح الله تعالى روحه، والادب يسكتني عنه، وعلى كُلُّ تقدير ليست الهمزة للانكار فما زعمته الحشوية مستدلين بالآية على عدم عصمة الملائكة لاعتراضهم على الله تعالى وطعنهم في بني آدم،ومن العجيب أن مولانا الشعراني \_ وهو منأكابر أهل السنة بل من مشايخ أهل الله تعالى \_ نقل عن شيخه الخواص أنه خص العصمة بملائد كذالسما. معللا له بأنهم عقول مجردة بلا منازع ولاشهوة، وقال: إن الملائكة الارضية غير معصومين ولذلك وقع إبليس فيما وقع إذ كان من ملائكة الارض الساكنين بجبل الياقوت بالمشرق عند خطالاستواء فعليه لا يبعد الاعتراض بمن كأن في الارض والعياذ بالله تعالى ، ويستأنس له بما ورد في بعض الاخبار أن القائلين كانوا عشرة آلاف نزلت عليهم نار فأحرقتهم ، وعندى أن ذلك غير صحيح،وقيل:إن القائل إبليس وقد كان إذ ذاك معدوداً في عداد الملائكة ويكون نسبة القول إليهم على حد ـ بنو فلان تتلوا فلانا\_ والقاتل واحد منهم، والوجه ماقررنا وتكرار الظرف للدلالة على الافراط في الفسادولم يكرره بعد للا كتفاء مع ما في التكرار عا لا يخني. و ﴿ السفك ﴾ الصب والاراقة ولا يستعمل إلافى الدم أو فيه وفى الدمع والعطف من عطف الخاص على العام للاشارة إلى عظم هذه المعصية لانه بها تتلاشى الهياكل الجسمانية ،و(الدماء)جمع دم لامه ياء أوواو وقصره وتضعيفه مسموعان، وأصله فعل أوفعل، والمراديها المحرمة بقرينة المقام،وقيل:الاستغراق فيتضمن جميع أنواعها من المحظور وغيره والمقصود عدم تمييزه بينها ،وقرأ أبن أى عبلة ـ يسفك بضم الفاء، و يسفك من أسفك و بالتضعيف من سفك، وقر أ ابن هر مز بنصب الكاف وخرج على ألنصب فى جواب الاستفهام، وقرىء على البناء للمجهول، والراجع إلى من حينتذ سواء جعل موصو لاأر موصرقا

<sup>(</sup>١) قوله التي الخ كذا بخط المؤلف اله مصححه

محذوف\_ أى فيهم وحكم الملائكة بالافساد والسفك على الانسان بناء على بعض هاتيك الوجوه ليسمن ادعا علم الغيب أوالحمكم بالظن والتخمين ولمكن باخبار من الله تعالى ولم يقص علينا فيماحكي عنهما كتفاء بدلالة الجواب عليه للايجاز كماهُو عادة القرآن،و يؤيد ذلك ماروى في بعضُ الآثارأنه لما قالَ الله تعالىذلك قالوا:وما يكون من ذلك الحليفة؟قال: تكون له ذرية يفسدون فى الأرض ويقتل بعضهم بعضا فعند ذلك قالوا:ربنا (أتجعل فيهامن يفسد فيهاو يسفك الدماء)وقيل:عرفوا ذلك من اللوح ويبعده عدم علم الجواب، ويحتاج الجواب إلى تكلف، وقيل:عرفوه استنباطا عماركز في عقولهم من عدم عصمة غيرهم المفضى إلىالعلم بصدور المعصية عمن عداهم المفضى إلى التنازع والتشاجر إذ من لا يرحم نفسه لا يرحم غيره، وذلك يفضى إلى الفسادو سفك الدماء، وقيل: قياسا لاحد الثقلين على الآخر بجامع اشتراكهما فى عدم العصمة ولا يخنى مافى القولين،ويحتمل أنهم علموا ذلك من تسميته خليفة لأن الخلافة تقتضي الاصلاح وقهر المستخلف عاليه وهو يستلزم أن يصدر منه فساد إما فىذاته بمقتضىااشهوة أوفى غيره من السفك أولانهامجلى الجلال كاأنها مجلى الجمال،ولكلآثار،و-الافساد والسفك ـ من آثار الجلال وسكتوا عن آثار الجال إذلاغرابة فيها وهم على كل تقدير ماقدر وا الله تعالىحق قدره ولا يخل ذلك بهم ففوق كل ذي علم عليم ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بَحَمْدَكَ وَنُقَدُّسُ لَكَ ﴾ حال من ضمير الفاعل فى (أتجعل)وفيها تقرير لجهة الاشكال، والمعنى تستخلف من ذكر ونحن المعصومون وليس المقصو دإلاالاستفسار عن المرجح لإالعجب والتفاخر حتى يضر بعصمتهم كما زعمت الحشوية،ولزوم الضمير، وترك الواو فىالجملة الاسمية إذاوقعت حالا مؤكدة غير مسلم كما فى شرحالتسهيل وصيغة المضارع للاستمرار،وتقديم المسند إليه على المسندالفعلى للاختصاص . ومن الغريب جمل ألجملة استفهامية حذف منها الاداة؛ وكذا المعادلوالتسبيح فىالاصل،مطلق التبعيد، والمراد به تبعيد الله تعالى عن السوء وهو متعد بنفسه و يعدىباللام إشعاراً بأن إيقاع الفعل لاجل الله تعالى وخالصا لوجهه سبحانه فالمفعول المقدر ههنا يمكنأن يكون باللام علىوفق قرينه،وأن يكون بدونه كما هو أصله،و (بحمدك)في موضع الحال والباء لاستدامة الصحبة والمعية،وإضافة الحمد إما إلى الفاعل والمراد لازمه مجازاً من التوفيق والهداية،أو إلى المفعول أي متلبسين مجمدنا لك على ماوفقتنا لتسبيحك ، وفي ذلك نفي مايوهمه الاسناد من العجب، وقيل: المراد به تسبيح خاص وهو ـ سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العظمة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت \_ و يعرف هذا بتسبيح الملائكة ، أو-سبحان الله و بحمده - وفي حديث عن عبادة بن الصامت عن أبى ذر « أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل أى الكلام أفضل؟قال مااصطنى الله تعالى لملا تكته أولعباده سبحان الله وبحمده» أى وبحمده نسبح، و-التقديس-في المشهور كالتسبيح معنى، واحتاجوا لدفع التكرار إلى أن أحدهما باعتبار الطاعات والآخر باعتبار الاعتقادات، وقيل: التسبيح تنزيهه تمالى عمالاً يليق به، والتقديس تنزيهه في ذاته عمالاً يراه لا ثقابنفسه فهو أباغ ويشهدله أنه حيث جمع بينهما آخر نحو ـ سبوح قدوس ـ و يحتمل أن يكون بمعنى التطهير ، و المراد نسبحك و نطهر أ نفسنا من الادناس أو أفعالنا من المعاصى فلا نفعل فعلهم من الافساد والسفك أو نطهر قلو بناعن الالتفات إلى غيرك ، ولام (لك) إما للعلة متعلق-بنقدس-والحمل على التنازع بمافيه تنازع أومعدية للفعل كافى ـ سجدت لله تعالى - أو للبيان كمافى ـ سفهالك (١) ـ فمتعلقها حينتذ خبر مبتدأ محذوف أوزائدة والمفعول هوالمجرور بثمالظاهر أنقائل هذه الجملة هوقائل الجملة الاولى،وأغربالشيخ

صنى الدين الخزرجي في كتابه ـ فك الازرار ـ فجعل القائل مختلفاً ، وبين ذلك بأن الملائدكة كانوا حين ورود الخطاب عليهم مجملين وكان إبليس مندرجا في جماتهم فورد الجواب منهم مجملا ، فلما انفصل إبايس عنجملتهم بابائه انفصل الجواب إلىنوعين ، فنوع الاعتراضمنه ، ونوع التسبيح والتقديس بمنعداه ، فانقسم الجواب إلى قسمين كانقسام الجنس إلى جنسين ، و ناسب كل جو اب من ظهر عنه ، فالـكلام شبيه بقوله تعالى ؛ (وقالوا كونوا هوداً أونصارى تهتدوا) وهو تأويل لاتفسير ﴿ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ • ٣ ﴾ أي أعلم من الحكم في ذلك ماأنتم بمعزل عنه ، وقيل : أراد بذلك علمه بمعصية إبليس وطاعة آدم ، وقيل: بأنه سيكون من ذلك الخليفة أنبيا. وصالحون ، وقيل : الاحسن أن يفسر هذا المبهم بما أخبر به تعالى عنه بقوله سبحانه : (إنى أعلم غيب السموات والأرض) و يفهم من كلام القوم قدس الله تعالى أسرارهم ، أن المراد من الآية بيان الحكمة في الخلافة علىأدق وجه وأكمله ، فكأنه قال جل شأنه - أريد الظهور بأسمائى وصفاتى ولم يكمل ذلك بخلقكم - فانى أعلم مالا تعلمونه لقصور استعدادكم و نقصان قابليتكم ، فلا تصلحون لظهور جميع الاسماء والصفات فيكم ، فلا تتم بكم معرفتي ولايظهر عليكم كنزى ، فلابد من إظهار من تماستعداده ، وكملت قابليته ليكون مجلي لى ومرآة لاسمائى وصفاتى ومظهراً للمتقابلات في ، ومظهراً لماخنى عندى، وبى يسمع وبى يبصر وبى وبي و بعد ذاكيرق الزجاج والخر ، وإلىالله عزشأنه يرجعالامر . و(أعلم) فعلمضارع ، واحتمالأنه أفعل تفضيل ممالاينبغيأن يخرج عليه كتابالله سبحانه كالايخني ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْاسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ عطف على (قال) ، وفيه تحقيق لمضمون ماتقدم ، وظاهر الابتداء بحكاية التعلم يدل علىأن مامر من المقاولة إنما جرت بعد خلقه عليه السلام بمحضرمنه بأن قيل اثر نفخ الروح فيه : إنى جاعل إياه خليفة ، فقيل ماقيل ، وقيل : إنه معطوف على محذوف ، أى فحلق وعلم ، أو فخلقه وسوَّاه ونفخ فيه الروح وعلم ، أو فجعل في الأرض خليفة وعلم ، وإبراز اسمه عليه السلامللتنصيصُ عليه والتنويه بذكره . و ( آدم ) صرح الجواليقي وكثيرون أنه عربي ووزنه أفعل من الأدمة ـ بضم فسكون ـ السمرة وياما أحيلاها في بعض ، وفسرها أناس بالبياض أو الأدمة ـ بفتحتين ـ الأسوة والقدوة أومن أديم الأرض ماظهر منها . وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه غيرواحد ، أنه تعالىقبض قبضة منجميعالأرض سهلها وحزنها ، فخلق منها آدم،فلذلك تأتى بنوه أخيافا(١) ، أو من الادمأو الادمة ، الموافقة والأُلفة ، وأصله أأدم ـ بهمزتين ـ فأبدلت الثانية ألفاً لسكونها بعد فتحة ، ومنع صرفه للعلمية ووزن الفعل ، وقيل: أعجمي ووزنه فاعل \_ بفتح العين \_ ويكثر هذا فى الأسماء \_ كشالخ وآزر \_ ويشهد له جمعه على أوادم \_ بالواو \_ لا \_ أ آدم \_ بالهمزة ، وكذا تصغيره على \_ أويدم \_ لا \_أؤيدم \_ واعتذرعنه الجوهري بأنه ليس للهمزة أصل فىالبناء معروف ، فجعلالغالب عليها -الواو- ولم يسلموه له ، وحينئذ لايجرىالاشتقاق فيه لأنه من تلك اللغة لانعلمه ومن غيرها لا يصح ، والتوافق بين اللغات بعيد ، وإن ذكر فيه فذاك للاشارة إلى أنه بعدالتعريب ملحق بكلامهم ، وهو اشتقاق تقديري اعتبروه لمعرفة الوزنوالزائد فيه منغيره ، ومنأجراه فيه حقيقة كمنجمع بين الضب والنون ، و لعل هذا أقرب إلى الصواب . و (الأسماء) جمع اسم وهو باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلا يرفعه إلى الذهن من الالفاظ الموضوعة بحميع اللفات والصفات والافعال، واستعمل عرفا في الموضوع

لمعنى مفرداً كان أو مركباً مخبراً عنه أو خبراً أو رابطة بينهما ، وكلا المعنيين محتمل والعلم بالالفاظ المفردة والمركبة تركيباً خبرياً أو إنشائياً يستلزم العلم بالمعانى التصورية والتصديقية . وإرادة المعنى المصطلح بمالا يصلح لحدوثه بعد القرآن . وقال الامام : المراد بالاسماء صفات الاشياء ونعوتها وخواصها ، لا نها علامات دالة على ماهياتها ، فجاز أن يعبر عنها بالاسماء ، وفيه كما قال الشهاب نظر إذ لم يعبد إطلاق الاسم على مثله حتى يفسر به النظم ، وقيل : المراد بها أسماء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ، وعزى إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنها ، وقيل : اللغات ، وقيل : أسماء الملائكة ، وقيل : أسماء النجوم ، وقال الحكيم الترمذى : أسماؤه تعالى ، وهو أسماء وقيل وقيل وقيل وقيل المحكم الترمذى : أسماؤه تعالى ، وهو أنها أسماء على يتقضيه منصب الخلافة الذى علمت ، وهو أنها أسماء الله تعالى عنده باعتبار دلالتها عليه ، وظهوره فيها غير متقيد بها . ولهذا قالوا : إن أسماء الله تعالى غير متقيد بها . ولهذا قالوا : إن أسماء الله تعالى غير متقيد بها . ولهذا قالوا : إن أسماء الله تعالى غير متقيد بها . ولهذا قالوا : إن أسماء الله تعالى غير متقيد بها . ولهذا قالوا : إن أسماء الله تو شأنه ، وهو الاولوا الآخر والظاهر والباطن . ومن هنا قال قدس سره . المناه تعالى ومن هنا قال قدس سره . المناه تعالى ومن هنا قال قدس سره . المناه الله تعالى ومن هنا قال قدس سره . المناه الله تعالى ومن هنا قال قدس سره . المناه الله تعالى ومن هنا قال قدس سره . المناه الله تعالى ومن هنا قال قدس سره . المناه الله تعالى ومن هنا قال قدس سرة المناه . المناه الله تعالى ومن هنا قال قدس سرة بالمناه الله و المناه القالم و المناه الله و المناه و المناه الله و المناه و ا

لكن للفرق مقام وللجمع مقام ولكل مقام مقال، ولو لا المراتب لتعطلت الاسماء والصفات، وتعليمهاله عليه السلام على هذا ظهور الحق جل وعلا فيه منزها عن الحلول والاتحاد والتشبيه بحميع أسمائه وصفاته المتقابلة حسباستعداده الجامع بحيث علموجه الحق في تلك الاشياء ، وعلم ماانطوت عليه وفهم ماأشارت إليه ، فلم يخف عليه منها خافية ولم يبق منأسرارها باقية ، فيالله هذا الجرم الصغير كيف حوى هذا العلم الغزير · واختلف الرسميون بينهم فكيفية التعليم بعد أن فسر بأنه فعل يترتب عليه العلم غالباً ، وبعد حصول ما يتوقف عليه منجهة المتعلم كاستعداده لقبو لالفيض وتلقيه منجهة المعلم لاتخلف فقيل بأن خلق فيه عليه السلام بموجب استعداده علماً ضرورياً تفصيلياً بتلكالاسماء وبمدلولاتهاوبدلالتهاووجهدلالتها،وقيل:بأنخلقه منأجزاء مختلفة وقوى متباينة مستعداً لادراك أنواع المدركات،وألهمهمعرفةذواتالاشياء وأسمائها وخواصهاومعارفها وأصولالعلم وقوانين الصناعات وتفاصيل آلاتها وكيفيات استعالاتها فيكون مامرمن المقاولة قبل خلقه عليه السلام والقول: بأن التعليم على ظاهره ـ وكان يو اسطة ملك غير داخل ف عموم الخطاب برأ نبؤوني) ـ بما لا أر تضيه ، اللهم إلا إن صح خبر فىذلك ، ومع هذا أقول:المخبر محمل غير ما يتبادر مما لا يخفى على من له ذوق،و قيل : غير ذلك . ثم إن هذا التعليم لا يقتضى تقدم لغة اصطلاحية كماز عمه أبوها شمو احتج عليه بوجوه ردت فى التفسير الكبير ، إذ لوافتقر لتسلسلُ الامر أودار، والامامالاشعرى يستدل بهذه الآية علىأن الواضع للغات كلها هوالله تعالى ابتداء ويجوز حدوث بعض الاوضاع من البشركا يضع الرجل علم ابنه . والمعتزلة يقولون : الواضع من البشرآدم أوغيره ويسمى مذهب الاصطلاح. وقيل: وضعالله تعالى بعضها ووضعالباقالبشر وهومذهب التوزيعوبه قال الاستاذ، والمسألة مفصلة بأدلتها ومالهاوماعليها فيأصولالفقه . وقرأ اليماني(وعلم)مبنيا للمفعول، وفي البحرأن التضعيف للتعدية وهي به سماعية، وقيل: قياسية، والحريري-في شرح لمحته ـ يزعم أن-علم-المتعدى لا ثنين يتعدى به إلى ثلاثة ، وقد وهمَ في ذلك ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلْتُكَة ﴾ أي المسميات المفهومة من الـكلام وتذكير الضمير على بعض الوجوه لتغليب ما اشتملت عليه من العقلاء ، وللتعظيم بتنزيلها منزلتهم في أي على البعض الآخر . وقيل : الضمير للا سماء باعتبار أنها المسميات مجازاً على طريق الاستخدام . ومن قال : الاسم عين المسمى قال : الاسماء هي المسميات

والضمير لها بلا تسكلف ـ وإليه ذهب مكى والمهدوى ـ ويرد عليه أن (أنبئونى بأسهاء هؤلاء) يدل على أن العرض للسؤال عن أسهاء المعروضات ـ لاعن نفسها ـ وإلالقيل: أنبئونى بهؤلاء ، فلا بد أن يكون المعروض غير المسئول عنه فلا يكون نفس الآسماء ، ومعنى عرض المسميات تصويرها لقلوب الملائد كة ، أو إظهارها لهم كالذر ، أو إخبارهم بما سيو جده من العقلاء وغيرهم إجمالا ، وسؤ الهم عما لابد لهم منه من العلوم والصنائع التى بها نظام معاشهم ومعادهم إجمالا أيضاً ، وإلا فالتفصيل لا يمكن علمه لغير اللطيف الخبير ، فُكانه سبحانه قال نسأو جد كذا وكذا فأخبرونى بمالهم وما عليهم ، وما أسماء تلك الانواع من قولهم : عرضت أمرى على فلان فقال لى كذا ، فلا يرد أن المسميات عند بعض أعيان ومعان ، وكيف تعرض المعانى كالسرور والحزن والجهل والعلم ، وعندى أن عرض المسميات عليهم يحتمل أن يكون عبارة عن اطلاعهم على الصور العلمية والأعيان الثابتة التي قد يطلع عليها في هذه النشأة بعض عباد الله تعالى الجردين، أو إظهار ذلك لهم في عالم تتجسد فيه المعانى وهذا غير عتبع على الله تعالى - بل إن المعانى الآن متشكلة في عالم الملكوت بحيث يراها ، وهو المراد بعرضها بعالم المثال لم يستبعد ذلك ، وقيل : إنهم شهدوا تلك المسميات في آدم عليه السلام ، وهو المراد بعرضها بعالم المثال لم يستبعد ذلك ، وقيل : إنهم شهدوا تلك المسميات في آدم عليه السلام ، وهو المراد بعرضها بعالم المثال لم يستبعد ذلك ، وقيل : إنهم شهدوا تلك المسميات في آدم عليه السلام ، وهو المراد بعرضها وترعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكر

وقرأ أبيّ (ثم عرضها) وعبدالله (عرضهن) والمعنى عرض مسميًّا ثما أومسميًّا تهن ، وقيل : لا تقدير \*

﴿ فَقَالَ أَنْهُ وَنِي بَأْسَمَ ا - هَ وَ لُا مَ ﴾ تعجيزهم، وليس من التكايف بما لا يطاق \_ على ماوهم \_ وفيه إشارة إلى أن أمر الخلافة والتصرف والتدبير وإقامة المعدلة بغير وقوف على مراتب الاستعدادات ومقادير الحقوق ما لا يكاد يمكن ، فكيف يروم الخلافة من لا يعرف ذلك ، أو من لا يعرف الالفاظ أنفسها ؟! هيهات \_ ذلك أبعد من العيوق، وأعز من بيض الأنوق - وعندى أن المراد إظهار عجزهم وقصور استعدادهم عن رتبة الخلافة الجامعة للظاهر والباطن بأمرهم بالانباء بتلك الأسماء على الوجه الذى أريد منها ، والعاجز عن نفس الانباء أعجز عن التحلى المطلوب في ذلك المنصب المحبوب

كيف الوصول إلى سعادودونها قلل الجبال ودونهن حتوف الرجل حافية ومالى مركب والكف صفر والطريق مخوف

و الانباء في الأصل مطلق الاخبار و هو الظاهر هنا و يطلق على الاخبار بما فيه فائدة عظيمة و يحصل به علم أو غلبة ظن ، و قال بعضهم : إنه إخبار فيه إعلام ، ولذلك يجرى بحرى كل منهما ، واختاره هنا على علم أو غلبة ظن ، و قال بعضهم : إنه إخبار فيه إعلام ، ولذلك يجرى بحرى كل منهما ، واختاره هنا على على الحين الاينان الم ينه المنان الأسماء و عظم خطرها ؛ وهذا مبنى على إن النبأ إنما يطلق على الخبر الخطير والأمر العظيم ، و في استعمال عمل أنبئونى) بغيرهمز (إن كُنتُم صَدَقينَ ٢٠٠) أى فيما اختلج في خواطر كمن أني لا أخلق خلقاً إلا أنتم أعلم منه و أفضل وهذا هو التفسير المأثور فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الملائد كه قالوا : لن يخلق الله تعالى خلقاً أكرم عليه منا و لاأعلم ، وفي ال كلام دلالة عليه ، فان (ونحن نسبح) الح يدل على أفضليتهم ، و تنزيه الله تعالى و تقديسه عاد أو في أن استخلافهم لا يليق فأثبتوه ببيان مافيكم من الشرائط (إن كنتم صادقين) في زعمكم أنكم أحق بالاستخلاف أو في أن استخلافهم لا يليق فأثبتوه ببيان مافيكم من الشرائط السابقة و وليس هذا من المعصية في شيء و لا نه شبهة اختاجت ، وسألوا عما يزيحها وليس باختيارى ، ولا يرد (السابقة و وليس هذا من المعصية في شيء و لا نه شبهة اختاجت ، وسألوا عما يزيحها وليس باختيارى ، ولا يرد

أن الصدق و الكذب إنما يتعلق الخبر \_ وهم استخبروا ولم يخبروا \_ لأنا نقول : هما يتطرقان إلى الانشاآت بالقصد الثانى ، ومن حيث منايزم مدلولها ، وإن لم يتطرقا إليها بالقصد الاثول ومن حيث منطوقها ، وجواب (إن) فى مثل هذا الموضع محذوف عند سيبويه وجمهور البصريين يدل عليه السابق ، وهوهنا (أنبئونى) وعند الكوفيين وأبى زيد والمبرد أن الجواب هو المتقدم ، وهذا هو النقل الصحيح عن ذكر فى المسألة ، ووهم البعض الكوفيين وأبى زيد والمبرد أن الجواب هو المتقدم ، وهذا هو النقل الصحيح عن ذكر فى المسألة ، ووهم البعض فعكس الأمر ، ومن زعم أن (إن) هنا بمعنى إذا الظرفية \_ فلا تحتاج إلى جواب \_ فقد وهم ، وكأنه لما رأى عصمة الملائكة وظن من الآية ما يخل بها ، ولم يجدلها محملامع إبقاء (إن) على ظاهرها افتقر إلى ذلك ، والحمدلله تعالى على ما أغنانا من فضله ولم يحوجنا إلى هذا ولا إلى القول بأن الغرض من الشرطية التوكيد لما نبههم عليه من القصور والعجز ، فحاصل المعنى حينئذ أخبروني ولا تقولوا إلاحقاً \_ كاقال الامام \_ \*

﴿ قَالُوا سُبَحَـٰنَكَ لَاعَلُمُ لَنَا إِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَا ﴾ استثناف واقع موقع الجواب كأنه قيل: فماذا؟ (قالوا) إذ ذاك: هلخرجوا عنعهدة ماكلفوه أو لا ؟ فقيل: (قالوا): الخ. وذكر غير واحد أن الجمل المفتتحة بالقول إذا كانت مرتباً بعضها على بعض فى المعنى - فالأفصح أن لا يؤتى فيها بحرف اكتفاء بالترتيب المعنوى ، وقدجاء فى سورة الشعراء من ذلك كثير ، بل القرآن مملوء منه ، و (سبحان) قيل: إنه مصدر ، وفعله - سبح - مخففاً بمعنى نزه ، و لا يكاد يستعمل إلا مضافا ، إما للمفعول أو الفاعل منصوبا باضهار فعل وجوبا ، وقوله :

سبحانه ثمسبحانا نعوذبه وقبلناسبحالجودىوالجمد

شاذ كقوله: \* سبحانك اللهمذا السبحان \* ونجيئه منادى ممازعمه الكسائى ـ ولاحجة له ـ وذهب جماعة إلى أنه علم للتسبيح ـ بمعنى التنزيه ـ لامصدر سبح ـ بمعنى قال: سبحان الله ـ لئلايلزم الدور (١) ولأن مدلول ذلك لفظ ـ ومدلول هذا معنى ـ واستدل على ذلك بقوله:

قد قلت لما جاءني فخره سبحان منعلقمة الفاخر

إذ لولا أنه عَكُم لو جبصرفه . لا نالالف والنون في غير الصفات إنما تمنع مع العلمية ، وأجيب بأن سبحان فيه على حذف المضاف إليه أى \_ سبحان الله \_ وهو مراد للعلم به ، وأبقى المضاف على حاله مراعاة لا غلب أحواله \_ وهو التجرد عن التنوين \_ وقيل: (من) زائدة والاضافة لما بعدها على التهكم والاستهزاء به ، ومن الغريب قول بعض: إن معنى (سبحانك) تنزيه لك بعد تنزيه ، كا قالوا فى \_لبيك \_ إجابة بعد إجابة ، ويلزم على هذا ظاهراً أن يكون مثنى ومفرده \_ سبحا \_ وأن لا يكون منصو با \_ بل مرفوع \_ وأنه لم تسقط النون للاضافة وإنما التزم فتحها ، وياسبحان الله تعالى لمن يقول ذلك ، والغرض من هذا الجواب الاعتراف بالعجز عن أمر الخلافة ، والقصور عن معرفة الاسماء على أبلغ وجه كأنهم قالوا: لا علم لنا إلاما علمتنا \_ ولم تعلمنا الاسماء \_ فكيف نعلمها ؟ وفيه إشعار بأن سؤ الهم لم يكن إلااستفساراً ، إذلا علم لهم إلا من طريق التعليم ، ومن جملته علمهم فكمة الاستخلاف ما تقدم \_ فهو بطريق التعليم أيضا \_ فالسؤ ال المترتب هو عليه سؤ ال مستفسر لامعترض وثناء عليه تعالى عائما ض عليهم مع غاية التواضع ومراعاة الا "دب و ترك الدعوى ، ولهذا كله لم يقولوا \_ لا علم لنا بالاسماء \_ مع أنه كان مقتضى الظاهر ذلك ، ومن عمر العصمة جعل هذا تو بة ، والانصاف أنه يشبهها ولكن لنا بالاسماء \_ مع أنه كان مقتضى الظاهر ذلك ، ومن عمر العصمة جعل هذا تو بة ، والانصاف أنه يشبهها ولكن

<sup>(</sup>١) لأن التسبيح بمعنى أن يقال : سبحان الله فرع على سبحان الله فيكون فرعا له ــ والعلم بعد الجنس ــ وهل هذا الا دور ؟ اه منه

لاعن ذنب مخل بالعصمة بلعن ترك أولى بالنسبة إلى علو شأنهم ورفعة مقامهم إذ اللائق بحالهم على العلات أن يتركو ا الاستفسارو يقفوا مترصدين لأن يظهر حقيقة الحال.و(ما)عندالجمهور موصولة حذف عائدها وهي إما في موضع رفع على البدلأو نصب على الاستثناء . وحكى ابن عطية عن الزهر اوى أنها في موضع نصب (علمتنا) ويتكلف لتوجيهه بأنالاستثناءمنقظع،ف(إلا) بمعنى لـكن. و(ما)شرطية والجواب محذوف كأنهم نفوا أولاسائر العلوم ثم استدركوا أنه في المستقبل أى شيء علمهم علموه و يكون ذلك أبلغ في ترك الدعوى فما لا يخفي ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلَيمُ ٱلْحَـكَيمُ ٣٢ ﴾ تذييل بؤكدمضمون الجملة السابقة، ولمانفوا العلم عن أنفسهم أثبتوهلة تعالى على أكمل أوصافه وأردفوه بالوصف بالحـكمة لما تبين لهم ماتبين وأصل الحـكمة المنع ومنه حكمة الدابة لأنها تمنعها عن الاعوجاج،و تقال للعلم لأنه يمنع عن ارتـكاب الباطل،ولاتقان الفعل لمنعه عن طرق الفساد و الاعتراض-و هو المراد همنا-لئلا يلزم التكرار، فمعنى الحكيم ذو الحـكمة،وقيل: المحـكم لمبدعاته،قال فىالبحر:وهو على الأول صفة ذات، وعلىالثاني صفة فعل، والمشهور أنه إن أريدبه (العليم) - كان من صفات الذات أو الفاعل لما ـلااعتراض عليه كان من صفات الفعل فافهم ﴿ وقدم سبحانه الوصف ُ بالعلم على الوصف بالحـكمة لمناسبة ماتقدم من(أنبؤنى) و(لاعلم لنا)ولأن الحـكمة لاتبعد عن العلم وليكون آخر مُقالتهم مخالفاً لما يتوهم منأولها ، و(أنت) يحتمِلأن يكون فصلا -لامحلله على المشهور\_ يفيد تأكيد الحكم،والقصرالمستفاد من تعريف المسند،وقيل: هو تأكيد لتقرير المسندإليه،ويسوغ في التابع مالا يسوغ في المتبوع. وقيل: مبتدأ خبره مابعده ، و (الحكيم)إما خبر بعد خبر أونعت لهوحذف متعلقهما لافادة العموم ، وقد خصهما بعض فقال :(العليم) بما أمرت ونهيت (الحكيم) فيما تضيت وقدرت والعموم أولى ه

وَقَالَ يَسَادُهُمْ أَنبُهُم بَّسَمَاتُهُمْ ﴾ نادى سبحانه آدم باسمهالعلم كا هو عادته جل شأنه مع أنبيائه ماعدا نبينا حيث ناداه بإياأيها النبي) و (ياأيها الرسول) لعلو مقامه ورفعة شأنه إذ هو الخليفة الاعظم والسر في الحياد آدم . ولم يقل سبحانه أنبئني كا وقع في أمر الملائدكة مع حصول المراد معه أيضاء وهو ظهور فضل آدم إبانة لما بين الرتبال تبتين من التفاوت، وإنباء للملائدكة بأن علمه عليه السلام واضح لا يحتاج إلى ما يحرى مجرى الامتحان وأنه حقيق أن يعلم غيره أو لتكون له عليه السلام منة التعلم كاملة حيث أقيم مقام المفيد وأقيم و المستفيدين منه وفيه دليل لمن قال إن علوم الملائدكة و قالاتهم تقبل الزيادة ، ومنع قوم ذلك في الطبقة العليا منهم، وحمل وفيه دليل لمن قال إن علوم الملائدكة و قالاتهم تقبل الزيادة ، ومنع قوم ذلك في الطبقة العليا منهم، وحمل علمه والفرق ظاهر لمن له ذوق ، وقرأ ابن عباس (أنبئهم) بالهمز وكسر الهاء - وأنبيهم - بقلب الهمزة ياء، وقرأ الحسن -أنبهم على ما قطهم ، والمراد بالاسهاء ما يحزوا عن علمها واعترفوا بالقصور عن بلوغ مرتبتها، والضمير عائد على المدروضين والفرق غلم أنبأهم بأسهم على جلة محذوفة والتقدير -فانباهم بها - (فلما أنبأهم) الخ، وحذفت لفهم على ما تقدى ، وإظهار الاسهاء في موقع الاضهار لاظهار كال العناية بشأنها مع الاشارة إلى أنه عليه السلام -أنباهمها على وحده التفصيل دون الاجمال . وعلمهم بصدقه من القرائن الموجبة له والام أظهرمن أن يخي، ولا يبعد إن عرفهم سبحانه الدليل على ذلك واحتمال أن يكون لـكل صنف منهم لغة أو معرفة بشيء ثم حضر جميعهم إن عرفهم سبحانه الدليل على ذلك واحتمال أن يكون لـكل صنف منهم لغة أومعرفة بشيء ثم حضر جميعهم

فعرف مل صنف إصابته في تلك اللغة أوذلك الشيء بعيد .

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّـكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ ﴾ جُواب ا(ما) وتقرير لمامر منالجواب الاجمالي واستحضار لهعلي وجه أبسط مُنذلكوأشرح. ولايخني مافىالآية منالايجاز ، إذ كان الظاهر ( أعلم غيب السموات والأرض ) وشهادتهما ( وأعلم ماكنتم تبدون وماكنتم تكتمون) وماستبدون وتكتمون ، إلا أنه سبحانه اقتصر على (غيب السموات والأرض) لأنه يعلم منه شهادتهما بالأولى ، واقتصره ن الماضي على المـكتوم لأنه يعلم منه البادي كذلك ـوعلى المبدأ من المستقبلـ لأنه قبل الوقوع خنى ، فلافرق بينه و بين غيره من خفياته ـ وتغيير الاسلوب حيث لم يقل : و تـكـتـمون ـ لعله لافادة استمرار الـكتمان ــ فالمعنى ــ أعلم ماتبدون قبل أن تبدوه وأعلم ماتستمرون على كتمانه ، وذكر الساليكوتى أن كلمة ـكانـ صلة غير مفيدة لشيء إلامحضالتاً كيد المناسب للكتان ، ثم الظاهر من الآية العموم ومع ذلك (مالاتعلمون) أعم مفهوماً لشموله \_ غيبالغيب \_ الشامل لذات الله تعالى وصفاته \_ وخصها قوم \_ فمن قائل بر (غيب السموات) أكل آدم وحواء من الشجرة ، وغيب (الأرض) قتل قابيل هابيل . ومن قائل : ﴿ الأولَكِ مَاقَضَاهُ مِنْ أُمُورَ خَلْقَهُ ﴿ وَالتَّانِي ﴾ مافعلوه فيها بعد القضاء ، ومن قائل : ﴿ الأول ﴾ ماغاب عن المُقربين عَمَا استأثر به تعالى من أسرار الملكوت الأعلى ﴿والثاني ماغاب عن أصفيائه من أسرار الملك الأدنى وأمور الآخرة ، والأولى ـ وما أبدوه - قبل قولهم ( أتجعل فيها ) وماكتموه ، قولهم : لن يخلق الله تعالى أكرم عليه منا ، وقيل: ماأظهروه بعد من الامتثال . وقيل : ماأسره إبليس من الكبر، وإسناد الكتم إلى الجميع حينئذ من باب ـ بنو فلان قتلوا فلاناً والقاتل واحد منهم ـ ومعنى الـكمتم علىكل حال عدم إظهار مافىالنفس لاحد بمن كان في الجمع ، وليس المراد أنهم كتموا الله تعالى شيئًا بزعمهم ـ فان ذلك لا يكون حتى من إبليس ـ وأبدىسبحانه العامل فى (ماتبدون) الخ اهتماما بالاخبار بذلك المرهب لهم ـ والظاهر عطفه على الأول ـ فهو داخل معه تحت ذلك القول ، ويحتمل أن يكون عطفاً على جملة (ألم أقل) فلا يدخل حيائذ تحته ،

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَلْلَمَ مُكُهُ السَّجُدُوا لَآدَمَ ﴾ الظرف متعلق بمقدر دل عليه الكلام ـ كانقادوا وأطاعوا ـ والعطف من عطف القصة على القصة وفى كل تعداد النعمة ـ مع أن الأول تحقيق للفضل وهذا اعتراف به ـ و لا يصح عطف الظرف على القرف بناءاً على اللائق الذى قدمناه لاختلاف الوقتين ، وجوز على أن نصب السابق بمقدر، والسجود فى الأصل تذلل مع انخفاض بانحناه وغيره ، وفى الشرعوض الجبهة على قصد العبادة ـ وفى المعنى المأمور به هنا خلاف ـ فقيل : المعنى الشرعى، والمسجود له فى الحقيقة هو الله تعالى ـ و آدم إما قبلة أوسبب ـ واعترض بأن لوكان كذلك ما امتنع إبليس ، و بأنه لا يدل على تفضيله عليه السلام عليهم . وقوله تعالى : (أرأيتك هذا الذى كرمت على) يدل عليه - ألا ترى أن الكعبة ايست بأكرم بمن سجد إليها ـ وأجيب بالتباس الأمر على المنيس ، و بأن التكريم يجعله جهة لهذه العبادة دو نهم ، و لا يخنى مافيه من الدلالة على عظمة الشأن ـ كا في جعل المعبقة من شرعنا - وفيه أن السجود الشرعى عبادة ، وعبادة غيره سبحانه شرك محرم أن السجود للمذي ال والازمان ـ و لاأراها حلت في عصر من الاعصار . وقيل : المعنى اللغوى - ولم يكن فيه وضع في جميع الاديان والازمان ـ و لاأراها حلت في عصر من الاعصار . وقيل : المعنى اللغوى - ولم يكن فيه وضع في جميع الاديان والازمان ـ و لاأراها حلت في عصر من الاعصار . وقيل : المعنى اللغوى - ولم يكن فيه وضع في جميع الاديان والازمان ـ و لاأراها حلت في عصر من الاعصار . وقيل : المعنى اللغوى - ولم يكن فيه وضع

الجباه-بلكان مجرد تذلل وانقياد ، فاللام إما باقية على ظاهرها ، وإما بمعنى ـ إلى ـ مثلها فى قول حسان رضى الله عنه : أليس أول من صلى (لفبلتكم) وأعرف الناس بالقرآن والسنن

أو للسبية ، مثلها فى قوله تعالى : (أقم الصلاة لدلوك الشمس) و حكمة الا مر بالسجود إظهار الاعتراف بفضله عليه السلام ، والاعتذار عماقالوا فيه مع الاشارة إلى أن حق الا ستاذ على من علمه حق عظيم ، وغير سبحانه الا سلوب حيث قال أو لا : (و إذ قال ربك) و هنا (و إذ قلنا) \_ بضمير العظمة \_ لا ن فى الا ول خلق آدم واستخلافه ، فناسب ذكر الربوبية مضافا إلى أحب خلفائه إليه \_ وهنا المقام مقام إيراد أمريناسب العظمة وأيضا فى السجود تعظيم ، فلما أمر بفعله لغيره أشار إلى كبريائه الغنية عن التعظيم ، وقرأ أبو جعفر بضم تاء (الملائكة) اتباعا لضم الجيم ، وهي لغة أزد شنوأة وهي لغة غريبة عربية \_ وليست بخطأ كما ظن الفارسي \_ فقد روى أن امرأة رأت بناتها مع رجل ، فقالت \_ أفي السوأ تنتنه \_ تريداً في السوأة أنتنه \*

﴿ فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ الفاء لافادة مسارعتهم فىالامتثال وعدم تثبطهم فيه ، و(إبليس) اسمأعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة ، ووزنه ـ فعليل ـ قاله الزجاج . وقال أبو عبيدة وغيره : إنه عربي مشتق من الابلاسوهو الابعاد من الخير أواليأس من رحمة الله تعالى ، ووزنه على هذا مفعيل ، ومنعه من الصرف حينتذ لـكونه لانظيرله فيالاسماء، واعترض بأن ذلك لم يعد من موانع الصرف معأن له نظائر ـكا حليل و إكليل ـ وفيه نظر ، وقيل : لا نه شبيه بالاسماء الاعجمية إذ لم يسم به أحد من العرب ، وليس بشيء ، واختلف الناس فيه ، هلهو من الملائكة أم من الجن؟ فذهب إلى الثاني جماعة مستدلين بقوله تعالى : (إلا إبليس كان من الجن)و بأن الملائكة لايستكبرون وهو قد استكبر ، وبأن الملائكة -كماروى مسلم عن عائشة رضىالله تعالى عنها ـ خلقوا من النور، وخلق الجن(من مارج من نار) وهو قد خلق مما خلق الجن كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه : (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) وعد تركه السجود ـ إباءًا واستكباراً حينتُذ ـ إما لا نه كان ناشئا بين الملائكة مغموراً بالا لوف منهم فغلبوا عليه وتناوله الامر ولم يمتثل، أولا ُن الجرايضا كانوا مأمورين مع الملائكة ، لكنه استغنى بذكرهم لمز يدشرفهم عن ذكر الجن،أو لا نه - عليه اللعنة ـ كان مأموراً صريحاً لا ضمناكمايشير إليه ظاهر قوله تعالى:(إذ أمرتك) وضمير ( فسجدوا ) راجع للمأمورين بالسجود.وذهبجمهور العلماء من الصحابة والتابعين إلى الاول مستدلين بظاهر الاستثناء - و تصحيحه بماذكر تـكلف - لانه وإن كان واحداً منهم لكن كان رئيسهم ورأسهم كانطقت به الآثار- فلم بكن مغموراً بينهم، ولا تن صرف الضمير إلى مطلق المأمورين معأنه في غاية البعد لم يثبت ، إذ لم ينقل أن الجن سجدوا لآدم سوى إبليس ، وكونه مأموراً صريحا الآية غيرصريحة فيه ـ ودون إثباته خرط القتاد ـ واقتضاء ماذكر منالآية كونه من جنسالجن ممنوع لجواز أن يراد كونه منهمفعلا، وقوله تعالى (ففسق) كالبيان له ، ويجوزأيضا أن يكون(كان) بمعنىصار ـ كاروى أنه مسخ بسبب هذه المعصية ـ فصار جنيا ـ كما مسخ اليهود فصاروا قردة وخنازير ـ ســـلمنا ، لـكن لامنافاة بين كونه جنا وكونه ملـكما ، فان الجن ـ كما يطلق على مايقابل الملك ـ يقال على نوع منه على ماروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكانو اخزنة الجنة أو صاغة حليهم وقيل: صنف من الملائدكة لا تراهم الملائدكة مثلنا، أو أنه يقال للملائكة جن أيضا - كما قاله ابن إسحاق - لاجتنانهم واستتارهم عن أعين الناس، وبذلك

فسر بعضهم قوله تعالى : ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ) وورد مثله فى كلام العرب ، فقد قال الا عشى فى سيدنا سلمان عليه السلام:

وسخر من جن الملائك تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر

وكون الملائكة لايستكبرون وهو قد استكبر لايضر ، إما لأن من الملائكة من ليس بمعصوم - وإنكان العالب فيهم العصمة على العكس منا \_ و في عقيدة أبى المعين النسني ما يؤيد ذلك ، و إما لأن إبليس سلبه الله تعالى الصفات الملكية وألبسه ثياب الصفات الشيطانية \_ فعصى عند ذلك \_ والملك مادام ملكا لايعصى . \* ومنذا الذي يامِيّ لا يتغير \* وكونه مخلوقا من نار وهم مخلوقون من نور غير ضار أيضاً ـولاقادح في ملكيتهـ لأنالنار والنور متحدا المادة بالجنسواختلافهما بالعوارض،على أن مافىأثر عائشة رضىالله تعالى عنها منخلق الملائكة منالنور جار مجرى الغالب ـ و إلاخالفه كثير من ظواهر الآثار ـ إذ فيها أن الله تعالى خلق ملائكة من نار وملائكة من ثاج وملائكة منهذا وهذه ، وورد أن تحت العرش نهراً إذا أغتسل فيه جبريل عليه السلام وانتفض يخلق من كل قطرة منه ملك ، وأفهم كلام البعض أنه يحتمل أن ضرباً من الملائكة لايخالف الشياطين بالذات ـ وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات ـ كالبررة والفسقة منالانس ـوالجن يشملهها ـ وكان إبليسمن هذا الصنف، فعده ما شئت من ملك، وجن، وشيطان - ، وبذلك يحصل الجمع بين الأقو الوالله تعالى أعلم بحقيقة الحال تُمالمشهور أنالاستثناء متصل إن كان منالملائكة ، ومنقطع إن لم يكن منهم ، وقد علمت تكلفهم لاتصاله معقولهم بالثانى ، وقدشاع عند النحاة والاصوليين أن المنقطع هو المستشى من غير جنسه ، والمتصل هو المستشى من جنسه ، قال القرافي في العقد المنظوم: وهو غلط فيهما ، فان قوله تعالى : (لا تأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة) ( ولايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) (وماكان لمؤمنأن يقتلمؤمناً إلا خطأ ) الاستثناء فيه منقطع مع أن المستثنى من جنس ماقبله فيبطل الحدان ، والحق أن المتصل ماحكم فيه على جنس ماحكمت عليه أولًا بنقيض ماحكمت به ـولابد منهذين القيدين- فمتى انخرم أحدهما فهو منقطع بأن كان غير الجنس ـ سواء حكم عليه بنقيضه أو لا ـ نحورأيت القوم إلافرسا ، فالمنقطع نوعان ، والمتصلُّ نوع واحد ، و يكون المنقطع كنقيض المتصل، فان نقيض المركب بعدم أجزائه ، فقوله تعالى : (لايذوقون) الخمنقطع بسبب الحكم بغير النقيض ، لأن نقيضه ذاقوه فيها \_ و ليس كذلك \_ و كذلك ( إلاأن تكون تجارة ) لأنها لا تؤكل بالباطل ـ بل بحق ـ وكذلك (إلا خطأ) لأنه ايس له القتل، طلقا ـ و إلا لكان مباحا ـ فتنوع المنقطع حينئذ إلى ثلاثة ، الحكم على الجنس بغير النقيض ، والحكم على غيره به أو بغيره ، والمتصل نوع واحد \_فهذا هو الضابط \_ وقيل: العبرة بالاتصال والانفصال الدخول في الحكم وعدمه لافي حقيقة اللفظ وعدمه ، فتأمل ترشد . وأفهم كلام القوم- نفعنا الله تعالىبهم-أن جميع المخلوقات علويها وسفليها سعيدهاوشقيها مخلوق من الحقيقة

المحمدية صلى الله تعالى عليه وسلم كما يشير إليه قول النابلسي قدس سره دافعا مايرد على الظاهر:

طه النبي تكونت من نوره كل الخليقة ثم لو ترك القطا

وفي الآثار ما يؤيد ذلك ، إلا أن الملائكة العلويين خلقوا منه عليه الصلاة والسلام من حيث الجمال ، وإبليس منحيث الجلال ، ويؤلهذا بالآخرة إلىأن إبليس مظهر جلال الله سبحانه وتعالى ، ولهذا كان منه ما كان ولم يجزع ولم يندم ولم يطاب المغفرة لعلمه أن الله تعالى يفعل مايريده وأن مايريده سبحانه هو الذي تقتضيه الحقائق ، فلاسبيل إلى تغييرها وتبديلها ، واستشعر ذلك من ندائه بابليس ـ ولم يكن اسمه من قبل ـ بل كان اسمه عزازيل، أو الحرث، وكنيته أبامرة ـ وورا ، ذلك مالم يمكن كشفه ـ والله تعالى (يقول الحقوهويه دى السبيل ) وفى قوله تعالى : ﴿ أَنَى وَاسْتَكَبَرَ وَكَانَ مَن الـكَفْرِينَ ؟ ٣ ﴾ نوع إشارة إلى بعض ماذكر ، والجملة استئناف جواب لمن قال مافعل ، وقيل : إن الفعلين الأولين فى موضع نصب على الحال أى آبيا مستكبراً (وكان من الدكافرين) مستأنف أوفى موضع الحال ، وقيل : الجمل الثلاث تذييل بعد تذييل ، والإباء الامتناع مع الأنفة والتمكن من الفعل ، ولهذا كان قولك - أبى زيد الظلم أبلغ من لم يظلم ـ و لافادة الفعل النفى صح بعده الاستثناء المفرغ كاريأ بي الله إلاأن يتم نوره) وقوله :

أبى الله إلا عـــدله ووفاءه فلاالنكرمعروفولاالعرفضائع

والفعل منه -أبى - بالفتح، وعليه لا يكون يأبى قياسيا . وقد سمع -أبى - كرضى فالمضارع حين ثد قياسى والمفعول هنا محذوف أى السجو د، و - الاستكبار - التكبر أن يرى الشخص نفسه أكبر من غيره و هو مذموم وإن كان أكبر في الواقع، والاستكبار طلب ذلك بالتشبع، وقدم الاباء عليه وإن كان متأخر آعنه في الرتبة لأنه من الاحو الى الظاهرة بخلاف الاستكبار فانه نفساني أو لأن المقصود الاخبار عنه بأنه خالف حاله حاله الملائكة فناسب أن يبدأ أو لا بتأكيد ماحكم به عليه في الاستثناء أو بانشاء الاخبار عنه بالمخالفة فبدأ بذلك على أبلغ وجه وكان على بابها والمعنى كان في علم الله تعالى من الحافرين أو كان من القوم الكافرين الذن كانو افي الارض قبل خلق آدم، وقيل: بمعنى صار وهو مما أثبته بعض النحاة قال ابن فورك: وترده الكافرين الذن كان الظاهر حين في ملتناعلى مادلت عليه القواطع، وإيجابه قبل ذلك غير مقطوع به بل باستقباحه بهذه الآية لانه لا يو جبذلك في ملتناعلى مادلت عليه القواطع، وإيجابه قبل ذلك غير مقطوع به بل باستقباحه أمر الله تعالى بالسجود لمن يعتقد أنه خير منه وأفضل عايد لعليه الاباء والاستكبار وقال أبو العالية: معنى (من الكافرين) من العاصين شم الظاهر أن كفره كان عن جهل بأن استرد سبحانه منه مأاعاره من العلم الذي كان مراح مدين كان طاوس الملائكة و وأطافير القضاء إذا حكت أدمت ، وقسى القدر إذا رمت أصمت -

وكان سراج الوصل أزهر بيننا فهبت به ريح من البين فانطني

وقيل: عن عناد حمله عليه حب الرياسة والاعجاب بما أوتى من النفاسة ولم يدر المسكين إنه لوامتثل ارتفع قدره وسما بين الملا ً الاسمى فخره ولكن

إذا لم يكنءون من الله للفتى فأول مابجني عليه اجتهاده

وكم أ. قت هذه القصة جفونا ، وأراقت منالعيون عيونا فان إبليس كأن مدة في دلال طاعته يختال فيرداء مرافقته ثم صار إلى ماتري وجرى مابه القلم جرى

وكناوليلي في صعودمن الهوى فلما توافينا ثبت وزلت

ومنهنا قال الشافعية والاشعرية ـوبقولهم أقول- فى هذه المسألة: إن العبرة بالايمان الذى يوافى العبد عليه ويأتى متصفا به فى آخر حياته وأول منازل آخرته ولذا يصح أنا مؤمن إن شاء الله تعالى بالشك، ولكن ليس فى الايمان الحقيقى المعتبر عند الموت وختم الاعمال وقد صح عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ـكا أورده الزرقانى ـإن من تمام إيمان العبد أن يستثنى إذ عواقب المؤمنين مغيبة عندهم (وهو القاهر فوق

عباده ) وفي الصحيح عن جابر « كان ﷺ يكثر من قوله يامقلب القلوب ثبت قلو بنا على دينك » وخبر «من قال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى فليس له من الاسلام نصيب » موضوع باتفاق المحدثين، وأنا مؤمن بغيره إن شاء الله تعالى، هذا واعلم أن الذي تقتضيه هذه الآية الكريمة ، وكذا التي في الأعراف، وبني إسرائيل، والكهف، وطه أنسجود الملائكة ترُّتبعلى الامرالتنجيزي الواردبعد خلقه ونفخ الروح فيه ، وهو الذي يشهد له النقل والعقل إلا أنمافي الحجر ـمنقوله تعالى: ﴿ وَإِذْقَالَرَ بِكُلُّمَلاَّ تُمَكُّهُ إِنَّى خَالَقَ بِشَرَّا مَنْ صَلْصَالَمَنْ حَمَّا مَسْنُونَ فَاذَاسُو يَتَّهُ و نفخت فيه من روحي فقعو الهساجدين فسجدا لملائكة كلهم أجمعون )وكذا ما في صـ تستدعي ظاهر أترتبه على مافيها مرالامرالتعليقيمنغير أن يتوسط بينهماشيءغير الخلق وتو ابعه،و به قال بعضهم،و حمل ما في تلك الآيات من الأمر على حكاية الامر التعليقي بعد تحقق المعلق به إجمالا فانه حينئذ يكون في حكم التنجيز، و (ثم) في آية ـ الاعراف ـ للتراخي الرتبي،أو التراخي في الأخبار،أو يقال: إن الأمر التعليقي لما كان قبل تحقق المعلق به بمنز لة العدم في عدم إيجاب المأمور به جعل كأنه إنماحدث بعد تحققه، فحكى على صورة التنجيز ، ولما رأى بعضهم أن هذامؤد إلى أن ماجرى فى شأن الخلافة ـ وما قالوا؛ وماسمعوا ـ إنما جرى بعد السجود المسبوق بمعرفة جلالة قدره عليه السلام، وخروج إبليس من البين باللعن ، و بعد مشاهدتهم لكل ذلك وهوخرق لقضية النقل بل خرق فى العقل اضطر إلى القول بأن السجود كان مرتين ، وهيهات لا يصلح العطار ماأفسد الدهر، فالحقيق مادلت عليه هاتيك الآيات، وما استدل به المخالف لاينتهض دليلا لان الشرط إن كانقيداً للجزاء كانمعناه على تقدير صدق إذا سويته ـ أطلب بناء على أن الشرط قيد للطلب على ما صرح به العلامة التفتازاني من أن معنى قولنا: إن جاءك زيد فأكرمه ، أي على تقدير صدق إنجاءك زيد أطلب منك إكرامه، وإن كان الحكم بين الشرط والجزاء فالجزاء الطلبي لابد من تأويله بالخبر أي يستحق أن يقال في حقه أكرمه ، وعلى التقديرين كان مدلول (فقعوا لهساجدين) طلبا استقبالياً لاحاليا فلايلزم تحقق الامر بالسجود قبل التسوية، نعم لوكان الشرط قيداً للمطلوب لاللطلب يكون المعنى الطلب في الحال للسجود وقت التسوية فيفيد تقدم الامر على التسوية ، وقول مولانا الرازي قدس سره: إن الآية كما تدل على تقدم الامر بالسجود على التسوية تفيد أن التعليم والانباء كان بعد السجود لانها تدل على أن آدم عليه السلام كماصار حيا صار مسجوداً للبلائكة لانالفاء في (فقعوا) للتعقيب لايخني مافيه لأن الفاء للسببية لاللعطف، وهو لايقتضي التعقيب كما في قوله تعالى : (إذا نودياللصلاة من يوم الجمعة فاسعوا) ، وقوله سبحانه : (فتلقى آدم من ربه كلمات) ، ومن الناس من حمل نفخ الروح فى الآية على التعليم لما اشتهر أن العلم حياة والجهل موت ، وأنت في غني عنه ، والله الموفق ،

و و و الناسط الله و الله و المناسطة و المناطقة و المناسطة و المنا

التغليب بجازاً ومعنى السكون والامرموجوداً فيهاحقيقة خنى الامر، فاماأن يلتزم أن التغليب قديكو نجازاً غير لغوى بأن يكون التجوز في الاسناد،أو يقال إنه لغوى لأن صيغة الامر هنا للمخاطب وقد استعملت في الاعم، وللتخلص عن ذلك قيل: إنه معطوف بتقدير فليسكن، وفيه أنه حينئذ يكون من عطف الجملة على الجملة فلا وجه للتأكيد، والامر يحتملأن يكون للاباحة كاصطادوا وأن يكون للوجوب فأن النهي فيما بعدللتحريم و إيثاره على اسكنا ـ للتنبيه على أنه عليه السلام المقصد بالحكم في جميع الاوامروهي تبعله كاأنها في الخلقة كذلك، ولهذا قال بعض المحققين: لايصح إيراد \_زوجك\_ بدونالعطف بأن يكون منصو باعلى أنه مفعول معه ، و\_الجنة\_فى المشهور دار الثواب للمؤمنين يوم القيامة لانها المتبادرة عندالاطلاق ولسبق ذكرها في السورة، وفي ظواهر الآثار ما يدل عليه، ومنهاما في الصحيح من محاجة آدم وموسى عليها السلام فهي إذن في السماء حيث شاء الله تعالى منها، و ذهب المعتزلة. وأبو مسلم الاصفهاني. وأناس إلى أنهاجنة أخرى خلقها الله تعالى امتحانا لآدم عليه السلام وكانت بستانا في الارض بين فارس وكرمان، وقيل: بأرض عدن، وقيل: بفلسطين كورة بالشام ولم تـكن الجنة المعروفة، وحملوا الهبوط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في (اهبطوا مصراً) أو على ظاهره ، و يجوز أن تكون في مكان مر تفع قالوا: لانه لانزاع في أنه تعالى خلق آدم فى الارضولم يذكر فى القصة أنه نقله إلى السماءولوكان نقله اليها لـكان أولى بالذكر ولانه سبحانه قال في شأن تلك الجنة وأهلها (لا يسمعون فيها لغوآ ولاتأثما إلاقيلا سلاماًسلاماً) و(لالغو فيها ولاتأثم) (وما هم منها بمخرجين ) وقدلغا أبليس فيهاوكذبو أخرج منها آدمو حواء مع إدخالهما فيها على وجه السكني لا كأدخال النبي صلى الله تعالى عليهوسلم ليلة المعراج ولان جنة الخلد دار للنعيم وراحة وليست بدار تـكليف،وقدكلفآدم أن لا يأكل منالشجرة ولان إبليس كان من الـكافرين وقد دخلَّها للوسوسة ولوكانت دار الخلدما دخلها ولاكاد لانالاكابر صرحوا بأنه لوجيءبالكافر إلى بابالجنة لتمزقولم . خلها لانه ظلمة وهينور ودخوله مستتراً في الجنة على مافيه\_ لا يفيد، ولانها محل تطهير فـكيف يحسن أن يقع فيها العصيان والمخالفة ويحل بهاغير المطهرين ولانأول حمل حواءكان فىالجنة على مافى بعض الآثار ولم يردأن ذلك الطعام اللطيف يتولد منه نطفة هذا الجسد الكثيف، والتزام الجواب عن ذلك كله لا يخلو عن تكلف، والتزام مالا يلزم وما في حيز المحاجة يمكن حمله على هذه الجنةوكون حملهاعلى ماذكر يجرى مجرى الملاعبة بالدين والمراغمة لاجماع المسلمين غير مسلم، وقيل: كانت في السماء وليست دار الثواب بل هي جنة الخلد، وقيل: كانت غيرهما ويرد ذلك أنه لم يصح أن في السهاء بساتين غير بساتين الجنة المعروفة،واحتمالأنهاخلقت إذذاك ثمم اضمحلت،ما لايقدم عليه منصف،وقيل:الكلممكنوالله تعالى على مايشا. قدير . والادلة متعارضة، فالاحوط و الاسلم هو الكفعن تعيينها والقطع به، واليه مالصاحب التأويلات، والذى ذهب إليه بعض ساداتنا الصوفيةقدس الله تعالى أسرارهم أنها فىالأرضْ عند جبلالياقوت تحت خط الاستواء\_ ويسمونهاجنة البرزخ - وهي الآن موجودة وإن العارفين يدخلونها اليوم بأرواحهم لا بأجسامهم ولو قالوا: إنهاجنة المأوى ظهرت حيث شاء الله تعالى وكيف شاء كاظهر ت لنبينا ﷺ على ماورد في الصحيح في عرض حائط المسجد لم يبعد على مشربهم ولو أن قائلا قال بهذا لقلت به لكن للتفرد في مثل هذه المطالب آفات.و كما اختلف في هذه الجنة اختلف في وقت خلق زوجه عليه السلام، فذكر السدى عن ابن مسعود. و ابعباس. و ناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الله تعالى لما أخرج إبليس من الجنة وأسكنها آدم بقى فيها و حدهوما كان معه من يستأنس به فألقى الله تعالى عليه النوم ثم أخذضلعاً من جانبه الايسر ووضع مكانه لحما وخلق حواء منه فلمااستيقظ وجدها (م ۲۰۰ ج ۱ – تفسیر روح المعانی )

عند رأسه قاعدة فسألها من أنت؟ قالت امر أة قال ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلى فقالت الملائد كة تجربه لعلمه من هذه؟ قال: امرأة قالوا: لم سميت امرأة؟قال: لأنها خلقت من المراء فقالوا: ما اسمها؟قال: حواء قالوا: لمسميت حواء؟قال: لأنها خلقت من شيء حي . وقال كثيرون ـ ولعلى أقول بقولهم إنها خلقت قبل الدخول ودخلا معا ، وظاهر الآية الكريمة يشير اليهو إلا توجه الامر إلى معدوم و إن كان في علمه تعالى موجوداً ، وأيضا في تقديم (زوجك) على (الجنة) نوع إشارة اليه و في المثل ، الرفيق قبل الطريق . وأيضا هي مسكن القلب، و الجنة مسكن البدن، ومن الحريمة تقديم الاول على الثاني،وأثر السدى ـ على مافيه مما لايخني عليك ـ معارض بما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماقال : بعثالله جنداً من الملائكة فحملوا آدم و حواء على سرير من ذهب يا تحمل الملوك و لباسهما النورحتي أدخلوهماالجنة فانه كاترى يدل على خلقها قبل دخول الجنة ﴿ وَكُلَّا مُنَّا رَغَداً حَيْثُ شَنَّتُمَا ﴾ الضمير الحجرور للجنة على حذف مضاف أي من مطاعمها من ثمار وغير ها فلم يحظر عليهما شيئًا إلا ماسيأتى ، و أصل ( ُكلاً ) أأكلا بهمز تين الاولى للوصل، والثانية فاءالكلمة فحذفت الثانية لاجتماع المثلين حذف شذوذو أتبعث بالأولى لفو ات الغرض، وقيل: حذفا معا لكثرة الاستعمال - والرغد بفتح الغين ـ وقرأ النخعي - بسكونها -الهـنيّ الذي لاعناء فيهأوالواسع ، يقال: رغدعيش القوم، ورغد - بكسر الغين وضمها- كانو افي رزق واسع كثير، وأرغد القوم أخصبوا وصاروا فى رغد من العيش ، ونصبه على أنه نعت لمصدر محذوف ، أى أكلاً رغداً . وقال ابن كيسان: إنه حال بتأويل راغدين مرفهين ، و (حيث) ظرف مكان مبهم لازم للظرفية ، و إعرابها لغة بني فقعس و لاتكون ظرف زمان خلافاً للا ْخفش ، ولا يجزم بها دون(ما) خلافاً للفراء ، ولا تضاف للمفرد خلافاً للكسائى؛ ولا يقال : زيد حيث عمرو \_ خلافا للكوفيين \_ ويعتقب على آخرها الحركات الثلاث \_ مع الياء والواو والآلف \_ ويقال : حايث على قلة \_ وهي هنا متعلقة بِكُلاً ، والمراد بها العموم لقرينة المقام وعدم المرجح أيأى مكان من الجنة (شئتها) وأباح لهما الأكل كذلك إزاحة للعذر فىالتناول مما حظر ، ولم تجعل متعلقة ب(اسكر. ) ، لأن عموم الأمكنة مستفاد من جعل الجنة-مفعولا به له ، مع أن التكريم في الأكل من كل ما يريد منها لافي عدم تعيين السكني ولأن قوله تعالى في آية أخرى : (وُكلاً من حيث شئتها ) يستدعي ماذكرنا ، وكذا قوله سبحانه :

﴿ وَلاَ تَقْرَباً هَا لَهُ السَّجَرَةَ فَتَكُوناً مَنَ الظَّلمينَ ٢٥ ﴾ ظاهر هذا النهى التحريم ، والمنهى عنه الأكل من الشجرة ، إلا أنه سبحانه نهى عن قربانها مبالغة ، ولهذا جعل جل شأنه العصيان المرتب على الأكل مرتبا عليه ، وعدل عن فتأثما إلى التعبير بالظلم الذى يطلق على الحبائر ، ولم يكتف بأن يقول : ظالمين ، بل قال : (من الظالمين) بناء على ماذ كروا أن قولك : زيد من العالمين ، أبلغ من زيد عالم لجمله غريقا فى العلم أباً عن جد ، وإن قلنا بأن (تكونا) دالة على الدوام از دادت المبالغة ، ومن الناس من قال : لا تقرب - بفتح الراء - نهى عن التلبس بالشيء - وبضمها - بمعنى لا تدن منه ، وقال الجوهرى : قرب - بالضم - يقرب قربا دنا وقربته - بالكسر - قربانا دنوت منه . والتاء فى ( الشجرة ) للوحدة الشخصية - وهو اللائق بمقام الازاحة - وجاز أن يراد النوع ، وعلى منه . والتاء فى ( الشجرة ) للوحدة الشخصية - ووقع خلاف فى هذه الشجرة ، فقيل : الحنظم ، وقيل : النخلة ، وقيل : التخبة ، وقيل : التين ، وقيل : الحنظل ، وقيل : المنجرة المحبرة الطبيعة والهوى ( وقيل ، وقيل . ... ) والأولى عدم القطع والتعيين - كان الله تعالى لم يعينها المحبة ، وقيل : التبن ، والمن الله تعالى لم يعينها المحبة ، وقيل : التبين - كان الله تعالى لم يعينها المحبة ، وقيل : التبين ، والمن الله تعالى لم يعينها المحبة ، وقيل : التبين ، والمنابعة والهوى ( وقيل ، وقيل .... ) . والأولى عدم القطع والتعيين - كان الله تعالى لم يعينها وحبه ، وقيل : الشبعين - كان الله تعالى لم يعينها وقيل : المنابعة والموى ( وقيل ، وقيل .... ) . والأولى عدم القطع والتعيين - كان الله تعالى لم يعينها وقيل : المنابعة والموى ( وقيل ، وقيل ... ) . والأولى عدم القطع والتعيين - كان الله تعالى و يعينها وقيل : المنابعة وقيل : المنابعة وقيل : المنابعة وقيل المنابعة والموى ( وقيل ، وقيل ... ) . والأولى عدم القطع والتعيين - كان الله تعالى و يعينها و الموى ( وقيل ، والموى ( وقيل ، وال

باسمها في الآية \_ ولاأرى ثمرة في تعيين هذه الشجرة \_ ويقال : فهاشجرة \_بكسرالشين\_ وشيرة \_ بابدال الجيم ياءًا مفتوحة معفتح الشين وكسرها ـ وبكل قرأ بعض ، وعنأ لى عمرو أنه كره ـ شيرة ـ قائلا : إن برابر «كُهُ وسودانها يقرءُون بها ـ ولايخني مافيه ، والشجر ماله ساق أوكل ما تفرعله أغصان وعيدان ، أو أعممن ذلك لقوله تعالى : (شجرة من يقطين) وقوله تعالى : (فتكونا) إما مجزوم - بحذف النون ـمعطو فاعلى(تقربا)فيكون منهيا عنه وكان على أصل معناها ، أو منصوب على أنه جواب للنهى كقوله سبحانه : (ولا تطغوا فيه فيحل) والنصب باضمار (أن) عندالبصريين - وبالفاء نفسها عند الجرمي، وبالخلاف عند الكوفيين - وكان - حينئذ بمعنى صار ، وأياً مَا كان من تفهم سببية ما تقدم لكونها (من الظالمين)أى الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعصية أونقصوا حظوظهم بمباشره مايخل بالكرامة والنعيمأو تعدوا حدود اللهتعالى ، ولعلالفربان المنهى عنه الذي يكون سبباً للظلم المخل بالعصمة هو ما لا يكون مصحوبًا بعذر \_ كالنسيان هنا مثلا - المشار إليه بقوله تعالى : (فنسي ولم نجد له عزماً) فلا يستدعي حمل النهبي على التحريم، و الظلم المقول بالتشكيك على ارتكاب المعصية عدم عصمة آدم عليه السلام \_بالأكل المقرون بالنسيان\_ وإن ترتب عليه ماترتب - نظراً إلى أن حسنات الأبرار سيآت المقربين ـ وللسيد أن يخاطب عبده بماشاء، نعم لو كان ذلك غيرمقرون بعذر كان ارتكابه حينئذ مخلإ ـ ودون إثبات هذا خرط القتاد ـ فاذاً لادليل في هذه القصة على عدمالعصمة ، ولاحاجة إلى القولان مارقع كان قبل النبوة لابعدها \_ كما يدعيه المعتزلة \_ القائلون بأن ظهوره مع علمه بالأسماء معجزة على نبوته إذ ذاك . وصدور الذنب قبلها جائز عند أكثر الاصحاب ـ وهوقول أبي هذيل وأبي على من المعتزلة - ولاإلى حمل النهي على التنزيه والظلم على نقص الحظ مثلا - والتزمه غير و احد ـ وقرى (تقرباً )-بكسر النامـ وهي لغة الحجازيين، وقرأ ان محيصن (هذى) بالياء ﴿ فَأَزَّلُمُ ٱلشَّيْطَنَ عَنْهَا ﴾ أى حملها على الزلة بسببها ، وتحقيقه أصدر زلتها عنها وعن هذه مثلها فى قوله تعالى: (وماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلاعن موعدة) والضمير علىهذا للشجرة ، وقيل: أزلها أي أذهبهما،و يعضده قراءة حمزة فأز الهما وهما متقاربان في المعنى غير أن أزلَّ يقتضي عثرة مع الزوال ــوالضمير حينتذ للجنة وعوده إلى الشجرة بتجوز، أو تقدير مضاف-أى محلها ـأو إلى الطاعة المفهومة من الكلام بعيد ، و إز لاله عليه اللعنة إياهما عليهما السلام كان بكذبه عليهما ومقاسمته على ماقص الله تعالى في كتابه ، و في كيفية توسلهإلى ذلك أقوال، فقيل: دخل الجنة ابتلاء لآدم وحواء،وقيل:قام عند الباب فناداهما،وأفسد حالهما، وقيل: تمثل بصورة دابة فدخل ولم يعرفه الخزنة،وقيل: أرسل بعض أتباعه إليهها.وقيل: بينهاهما يتفرجان في الجنة إذ راعهها طاوستجلى لهماً على سور الجنة فدنت حواء منه ، و تبعها آدم فوسوس لهما من وراء الجدار ، وقيل: توسل بحية تسورت الجنة\_ومشهور حكاية الحية\_ وهذانالاخيران يشير أو ْلهما عندساداتنا الصوفية إلى توسله من قبل الشهوة خارج الجنة،وثانيهما إلى توسله بالغضب،وتسور جدار الجنة عندهم إشارة إلى أن الغضب أقرب إلى الأفق الروحاني والحيز القابي من الشهوة،وقيل : توسله إلىماتوسلإليه إذ ذاك مثل توسله اليوم إلى إذلالمن شاء الله تعالى وإضلاله ، ولانعرف من ذلك إلاالهواجسوالخواطر التي تفضي إلى ماتفضي، ولاجزم عند كثير في دخول الشيطان في القلب بللا يعقلونه ، ولهذا قالوا: خبر إن الشيطان - يجرى من بني آدم مجرى الدم-محمول على الكناية عن مزيد سلطانه عليهم وانقيادهم له، وكأنى بك تختار هذا القول، وقال أبو منصور: ليس لنا البحث عن كيفية ذلك ، ولا نقطع القول بلا دليل ، وهذا من الانصاف بمكان ، وقرأ ابن مسعود

رضى الله تعالى عنه (فوسوس لهما الشيطان عنها) والضمير في هذه القراءة ـ للشجرة ـ لاغير،وعوده إلى الجنة بتضمين الاذهابونحوه بعيد ﴿ فَأَخْرَجُهُمَا مَّـا كَأَنَا فيه ﴾ أى من النعيم والكرامة أو من الجنة . ﴿ والأول ﴾ جار على تقدير رجوع ضمير (عنها) إلى ـ الشجرة ـ أو \_الجنة ـ ﴿والثَّانِي خَصُوصِ بِالتقديرِ الأول ـ لئلا يسقط الكلام . وقيل : أخرجهما من لباسهما الذي (كانا فيه) لأنهما لما أكلاً تهافت عنهما ، وفي الكلام من التفخيم مالا يخني ﴿ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُم لِبَعْض عَدُونَ ﴾ \_ الهبوط \_ النزول، وعين المضارع تكسر و تضم، وقال المفضل: هو الخروج منالبلد، والدخولفها منالاضداد- ويقال في انحطاط المنزلة - والبعض في الأصل مصدر بمعنى القطع ويطلقعلى الجزء، وهو كـكلملازم للاضافة \_لفظا أو نية ـ ولاتدخل عليه اللام، ويعود عليه الضمير مفرداً وبحموعاً إذا أريد به جمع والعدو من العداوة عجاوزة الحد أوالتباعدأو الظلم ، ويطلق على الواحد المذكر ومرب عداه بلفظ واحد، وقد يقال : \_ أعداء وعدوة \_ والخطاب لآدم وحوا. ، لقوله تعالى : (قلنا اهبطا منها جميعاً) والقصة واحدة ، وجمعالضميرلتنزيلهما منزلة البشركلهم ، ولما كان فىالأمر بالهبوط انحطاط رتبة المأمور لم يفتتحه بالنداء \_ كما افتتح الامر بالسكني واختار الفراء أن المخاطب هماوذريتهما وفيه خطاب المعدوم، والمأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما و مجاهد و كثير من السلف أنه هما و إبليس و اعترض بخروجه قبلهما ، وأجيب بأن الاخبار عماقال لهم مفرقا \_على أنه لامانع من المعية\_وقيل:هم والحية ، واعترض بعدم تكليفها،وأجيب بأن الامر تكويني ، والجلة الاسمية منصوبة المحلَّ على الحال المقدرة ،والحكم باعتبار الذرية \_ وإذا دخل إبليس والحية \_ كان الأمر أظهر، ولا يرد أنه كيف يقيد الأمر بالتعادى وهو منهى عنه \_ لأنا نقول: بصرف توجه النظر عن القيد كون العداوة طبيعية \_ والأمور الطبيعية غير مكلف مها\_ وإن كلف فبالنظر إلى أسبابها ، وإذا جعلالامر تكوينياً زال الاشكال\_ إلا أن فيه بعداً \_ وبعضهم يجعل الجملة مستأنفة على تقدير السؤال فراراً عنهذا السؤال ـ معمافى الاكتفاء بالضمير دون الواو فى الجملة الاسمية الحالية من ـ المقال، حتى ذهب الفراء إلى شذوذه ، وإن كان التحقيق ماذكره بعضالحيققين أن الجملة الحالية لاتخلو من أن تكون من سبب ذي الحالأو أجنبية فان كانت من سببه لزمها العائدوالواو\_ لجا. زيد ، وأبوه منطلق ـ إلا ماشذ من نحو كلمته \_ فوه \_ إلى \_ في ـ و إن أجنبية لزمتها \_الواو ـ نائبة عن العائد ، وقد يجمع بينهما -كقدم بشر وعمرو قادم إليه - وقد جاءت - بلا ولا - كقوله :

ثم انتصبنا جبال الصغد معرضة عن اليسار وعن أيماننا جدد

وقد تكون صفة ذى الحال ك (توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون) وهذه يجوز فيها الوجهان باطراد، ومانحن فيهمن هذا القبيل. فتدبر على وإفراد العدو إماللنظر إلى لفظ البعض، وإمالان و زانه و زان المصدر كالقبول، وبه تعلق ماقبله و اللام-كافى البحر-مقوية، وقرأ أبو حيوة (اهبطوا) - بضم الباء - وهو لغة فيه، وبهذا الأمر نسخ الامر والنهى السابقان ﴿ وَلَـكُمْ فَى الأرض مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إلى حين ٢٠٩ ﴾ أراد بالارض محل الاهباط، وليس المراد شخصه الذي هو لآدم عليه السلام -موضع بجبل سرنديب ولحواء موضع بحدة، ولا بليس موضع بالابلة، ولصاحبته موضع بنصيبين أو أصبهان أو سجستان - والمستقر - اسم مكان أو مصدر ميمى ، ويحتمل حلى بعلى بعد - كونه اسم مفعول بمعنى مااستقر ملككم عليه و تصرفكم فيه - وأبعد منه - احتمال كونه اسم زمان ،

وهو مبتدأ خبره (لكم) وفيه متعلق بما تعلق به \_ والمتاع \_ البلغة ، مأخوذ من متع النهار \_ إذا ارتفع \_ ويطلق على الانتفاع الممتدوقته \_ولايختص بالحقير \_ والحين مقدار من الزمان \_ قصيراً أو طويلا \_ والمراد هنا إلى وقت الموت \_ وهو القيامة الصغرى \_ وقيل : إلى يوم القيامة الكبرى ، وعليه تجعل السكنى فى القبر تمتعاً فى الأرض ، أو يجعل الحظاب شاملا لابليس \_ ويراد الكل المجموعى \_ والجار متعلق بمتاع ، قيل : أو به ، وبمستقر على التنازع - أو بمقدار صفة لمتاع \_ وهذه الجملة كالتي قبلها استئنافا وحالية \*

﴿ فَتَلَقَّى ءَادَهُمِن رَّبِّهَ كَلَمْت ﴾ المراد- بتلقى- الكلمات استقبالها بالأخذ والقبول والعمل بها ، فهو مستعار من اُستقبال الناس بعض الاحبَّة ـ إذا قدم بعد طول الغيبة ـ لأنهم لايدعون شيئاً من الاكرام إلا فعلوه ، و إكرام الكلمات الواردة من الحضرة الا ُخذ والقبول والعمل بها ، وفى التعبير ـ بالتلقى ـ إيماء إلى أن آدم عليه السلام كان فيذلك الوقت في مقام البعد و (من ربه) حالمن (كلبات) مقدم علمها، وقيل : متعلق ب(تلقي) وهي من تلقاه منه بمعنى تلقنه ، ولولا خلو"ه عما في الأول من اللطافة لتلقيناه بالقبول ، وقرأ ابن كثير بنصب (آدم) ورفع (كلمات) على معنى ـ استقبلته ـ فكمأنها مكرمة له لكونهاسببالعفوعنه ،وقد يجعلالاستقبال مجازاً عن البلوغ بعلاقة السببية، والمروى في المشهور عن ابن عباسر رضي الله تعالى عنهما ، أن هذه الـكلمات هي (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لمتغفر لنا) الآية ، وعزابن مسعود أنها ، سبحانك اللهم و بحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك، لاإله إلاأنت ، ظلمت نفسي فاغفرلي ، فانه لايغفر الذنوب إلاأنت . وقيل: رأى مكتوباً علىساق العرش ، محمد رسولالله فتشفع به ، و إذا أطلقت الكلمة على عيسى عليه السلام ، فلتطاق الكلمات على الروح الأعظم، والحبيبالاً كرمصلى الله تعالى عليه وسلم، فماعيسي، بلوماموسي، بل ( وما .. وما .. ) إلا بعض من ظهو رأنواره، و زهرة مزر ياض أنواره ، وروى غير ذلك ﴿ فَتَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحيمُ ٣٧﴾ التوبة أصلها الرجوع وإذا أسندت إلى العبد كانت ـ كافى الاحياء ـ عبارة عن مجموع أمور ثلاثة ـ علم ـ وهُو معرفة ضرر الذنب، وكونه حجاباً عنكل محبوب، وحال يشمره ذلك العلم، وهو تألم القلب بسبب فوات المحبوب، ونسميه ندماً. وعمل يُشمره الحال ـ وهو النرك والتدارك ـ والعزم على عدم العود ، وكثيراً ما تطلق على الندم وحده لكونه لازماً للعلم مستلزماً للعمل . وفي الحديث «الندم تو بة »وطريق تحصيلها تكميل الايمان بأحوال الآخرة وضرر المعاصي فيها ، وإذا أسندت إليه سبحانه كانت عبارة عزقبول التوبة والعفو عنالذنب ونحوه ، أوالتوفيقاها والتيسير لاسبابها بما يظهر للتاثبين من آياته ، و يطلعهم عليه من تخو يفاته ، حتى يستشعروا الخوف فيرجعوا إليه ، و ترجع في الآخرة إلى معنى التفضل والعطف، ولهذا عديت ـ بعلىـ وأتى سبحانه بالفاء لأن تلقى الكلمات عين التوبة، أو مستلزم لها ، ولاشك أن القبول مترتب عليه ، فهي إذاً لمجرد السببية ، وقد يقال : إن التو بة لمـــادام علمها صح التعقيب - باعتبار آخرها إذ لافاصل حينئذ - وعلى كل تقدير لاينافي هذا ماروي عن ابن عباس رضي الله تعالىعنهما ، أنهما بكيا مائتيسنة علىمافاتهما ، ولم يقل جل شأنه \_ فتابعلمهما \_ لأنالنساء تبع يغنىعنهن ذكر المتبوع ، ولذا طوى ذكرهن في كثير من الكتاب والسنة ، وفي الجملة الاسمية ما يقوى رجاء المذنبين، ويجبر كسر قلوب الحاطئين حيث افتتحها ب(أن) وأتى بضمير الفصل وعرف المسند وأتى به منصيغ المبالغة إشارة إلى قبوله التوبة كلما تابالعبد ، ويحتمل أن ذلك لكثرة من يتوب عليهم ، وجمع بين وصفي كونه توابآ و كونه رحيما

إشارة إلى مزيد الفضل ، وقدم (التواب) اظهور مناسبته لمــاقبله ، وقيل فىذكر ( الرحيم ) بعده . إشارة إلى أنقبول التوبة ليسعلى سبيل الوجوب \_كمازعمت المعتزلة \_ بلعلى سبيل الترحم والتفضل ، وأنه الذي سبقت رحمته غضبه ، فيرحم عبده في عين غضبه \_كما جعل هبوط آدم سبب ارتفاعه ، و بعده سبب قربه \_ فسبحانه من تواب ماأكرمه ، ومن رحيم ماأعظمه ، وإذا فسر التواب بالرجاع إلى المغفرة ـ كان الكلام تذييلا ـ لقوله تعالى : (فتاب عليه) أو بالذي يكثر الاعانة على التوبة ـكان تذييلا ـ لقوله تعالى : ( فتلقى آدم ) الخ ، وقرأ نوفل (أنه) بفتحالهمزة على تقدير \_لانه\_ ﴿ قُلْنَا أَهْبِطُوا منْهَا جَمِيعًا ﴾ كرر للتأكيد ، فالفصل لكمال الاتصال ـوالفاءـ في (فتلقي) للاعتراض ، إذ لا يجوز تقدم المعطوف على التأكيد ، وفائدته الاشارة إلى مزيد الاهتمام بشأن التوبة وأنه يجب المبادرة إليها ـ ولا يمهل ـ فانه ذنب آخر مع مافى ذلك من إظهار الرغبة بصلاح حاله عليه السلاموفراغ باله . وإزالة ماعسى يتشبث به الملائكة عليهم السلام ، وقد فضل عليهم وأمروا بالسجود له ، أو كرر ليتملق عليه معنى آخر غير الأول ، إذ ذكر إهباطهم ﴿أُولا ﴾ للتعادى وعدم الحلود ، والأمرفيه ت كمويني ﴿وثانياً ﴾ ليهتدى من يهتدى ، ويضل من يضل ، والأمر فيه تكليني ، ويسمى هذا الأسلوب في البديع \_الترديد\_ فالفصل حينتذ للانقطاع لتباين الغرضين ، وقيل : إن إنزال القصص للاعتبار بأحوال السابقين ، ففي تكرير الأمرتنبيه على أن الخوف الحاصل من تصور إهباط آدم عليه السلام المقترن بأحد هذين الأمرين من التعادي والتكليف كاف لمن له حزم ، وخلا عنعذر أن تعوقه عن مخالفة حكمه تعالى ، فكيف المخالفة الحاصلة من تصور الاهباط المقترن بهما أ؟ فلو لم يعد الأمرلعطف (فاما يأتينكم) على ﴿الأولَ فلايفهم إلا إهباط مترتب عليه جميع هذه الأمور ، ويحتمل ــ على بعد ــ أن تكون فائدة التكرار التنبيه على أنه تعالى هو الذي أراد ذلك ، ولولا إرادته لمـا كانماكان ، ولذلك أسند الاهباط إلىنفسه مجرداً عنالتعليق بالسبب بعدإسناد إخراجهما إلىالشيطان ، فهو قريب من قوله عز شأنه : (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) وقال الجبائى : إن ﴿ الأولى من الجنة إلى السماء ﴿ والثاني منها إلى الأرض، ويضعفه ذكر (ولكم في الأرض مستقر) عقيب الأول و(جميعاً) حال من فاعل (اهبطوا) أي مجتمعين ، سواء كان في زمان واحد أو لا، وقد يفهم الاتحاد في الزمان من سياق الكلام ، كاقيل به في (فسجد الملائكة كالهم أجمعون) وأبعد ابن عطية فجعله تأكيداً لمصدر محذوف أي هبوطاً جميعا ﴿ فَامَّا يَأْتَيَنَّكُمْ مَنِّي هُدِّي فَهُنْ تَبْعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفُ عَامِهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٨ ﴾ لا يدخل في الخطاب غير المكاف ، وأدرج الكثيرون ( إبليس ) لا نه مخاطب بالايمان — والفاء — لترتيب مابعدها على الهبوط المفهوم من الا مر و ( إما ) مركبة من إن الشرطية و( ما ) الزائدة للتأكيد ، وكثر تأكيد الفعل بعدها بالنون ، ولم يجب فا يدل عليه قول سيبويه : إن شئت لم تقحم النون ، فا أنك إن شدَّت لم تجيء ( بما ) وقد ورد ذلك في قوله :

ياصاح أما تجدنى غيرذى جدة فما التخلى عن الحلان من شيمى وقوله: إماأقت وإماكنت مرتحلا فالله يحفظ ماتبقى وما تذر

وحمل ذلك من قال بالوجوب على الضرورة وهو مما لاضرورة إليه، والقول بأنه يلزم حينتذ مزية التابع الذي هو حرف الشرط على المتبوع وهو الفعل- يدفعه أن التابع ومؤكده تابع فلامزية، أو أن (ما) لتأكيدالفعل

في أوله كما أن النون إذا كانت تأكيداً له في آخره وجيء بحرفالشك إذلا قطع بالوقوع فانه تعالى لايجب عليه شيء بل إن شاء هدى وإن شاء ترك ، وقيل بالقطع واستعمال (إن) في مقامه لايخلو عن نكتة كتنزيل العالم منزلة غيره بعدم جريه علىموجبالعلم، يحسنه سبق ماسيق وقوعه من آدم،وقيل:إن زيادة(ما)والتوكيد بالثقيلة لا يتقاعد في إفادة القطع عن إذا، نعم لا ينظر فيه إلى الزمان بل إلى أنه محقق الوقوع أبهم وقته ، وأنت تعلم أن ما اخترناه أسلم وأبعد عن التكلف بما ذكر \_ وإن جل قائله فتد بر ـ و (مني) متعلق بماقبله، وفيه شبه الالتفات ـ كا في البحر ـ وأني بالضمير الخاص هنا للرمز إلى أن اللائق - بمن ـ هدى التوحيد الصرف، عدم الالتفات إلى الكثرة، ونكر الهدى-لان المقصود هو المطلق ولم يسبق فيه عهد فيعرف، في المراد به هنا أقوال ، فقيل الكتب المنزلة، وقيل: الرسل ، وقيل: محمد صلى الله تعالى عليه وسلم . ولعل المراد هديه الذي جاء به نوابه عليهم الصلاة والسلام، والفاء في (فمن)للر بط و (ما)بعد جملة شرطية وقعتجوابا للشرط الأول على حدّ-إنجئتني فان قدرت أحسنت إليك وقال السجاوندي؛ جوابه محذوف أي فاتبعوه، واختار أبوحيان كون (من) هذه موصولة لما في المقابل من الموصول ، ودخلت الفاء في خبرها لتضمنها معنى الشرط ، ووضع المظهر موضع المضمر في هداى إشارة للعلية لأن الهدى بالنظر إلى ذاته واجب الاتباع، وبالنظر إلى أنه أضيف إليه تعالى إضافة تشريف أحرى وأحق أن يتبع ، وقيل: لم يأت به ضميراً لانه أعم من الاول لشموله لما يحصل بالاستدلال والعقل، ولم يقل الهدى لئلا تتبادر العينية أيضا لأن النكرة في الغالب إذا أعيدت معرفة كانت عين الاول مع مافي الأضافة إلى نفسه تعالى من التعظيم مالايكون لو أتى به معرفا باللام،والخوف الفزع في المستقبل،والحزن ضدالسرور مأخوذ من الحزن \_ وهو ماعاظ من الارض \_ فكا نه ماغلظ من الهم ، ولا يكون إلا في الأمر الماضي على المشهور ، ويؤل حينتذ نحو (إنى ليحزنني أن تذهبوا به) بعلم ذلك الواقع ، وقيل : إنه والخوف كلاهما في المستقبل لكن الخوف استشعارهم لفقد مطلوب،والحزن استشعار غم لفوت محبوب، وجعل هنا نغي الخوف كناية عن نني العقاب، ونفي الحزن كناية عن نني الثواب وهي أبلغ من الصريح وآكد لانها كدعوى الشيء ببينة،والمعنى ـ لاخوف عليهم ـ فضلا عنأن يحل بهم مكروه،ولا هم يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه، فالمنفى عن الاولياء خوف حلول المكروه والحزن في الآخرة ، وفيه إشارة إلى أنه يدخلهم الجنة التي هي دار السرور والأمن لاخوف فيها و لا حزن ، وحينتذ يظهر التقابل بين الصنفين في الآيتين . وقال بعض الكبراء: خوف المكروه منفي عنهم مطلقاً . وأما خوف الجلال ففي غاية الـكمال والمخلصون على خطر عظيم، وقيل:المعنى ـ لاخوفعليهم ـ من الصلالة في الدنياءولاحزن من الشقاوة في العقبي، وقدم انتفاء الخوف لأن انتفاء الخوف فيما هو آت أكثر من انتفاء الحزن على مافات . ولهذا صدر بالنكرة التي هي أدخل في النفي، وقدم الضمير إشارة إلى اختصاصهم بانتفاء الحزنوأن غيرهم يحزن . والمراد بيان دوام الانتفاء لابيان انتفاء الدوام يم يتوهم من كون الحبر في الجملة الثانية مضارعًا لما تقرر في محله أن النفي و إن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام،وذكر بعض الناس أن العدول عن لا خوف لهم أوعندهم إلى-لاخوف عليهم-للاشارة إلى أنهم قد بلغت حالهم إلى حيث لا ينبغي أن يخاف أحد عليهم . وفىالبحر أنه سبحانه كني بعليهم عن الاستيلاء والاحاطة إشارة إلى أن الخوف لاينتفي بالكلية ألا ترى انصراف النفي على كونية الخوف عليهم ، ولا يلزم من نفي كونية استيلاء الخوف انتفاؤه في فل حال ، فلا دليل في الآية

على نفى أهوال القيامة وخوفها عن المطيعين، وأنت تعلم أن فيما أشرنا اليه كناية غنية عن مثله وكذا عماقيل إن نفى الاستيلاء للتعريض بالكفار، والاشارة إلى أن الخوف مستول عليهم. هذا وقرأ الأعرج (هداى) بسكون الياء ، وفيه الجمع بين ساكنين وذلك من إجراء الوصل مجرى الوقف. وقرأ الجحدرى وغيره (هدى) بقلب الالف ياء وإدغامها فى الياء على لغة هذيل وقرأ الزهرى وغيره (فلاخوف) بالفتح ، وابن محيصن باختلاف عنه بالرفع من غير تنوين، وكأنه حذف لنية الاضافة، أو لحشرة الاستعال، أو لملاحظة اللام فى الاسم على ما في المحرف ليحصل التعادل فى كون لادخلت على المعرفة فى كلاً الجملتين وهو على قراءة الجمهور مبتدأ ، و(عليهم) خبره أو أن (لا) عاملة عمل ليس كما قال ابن عطية والأول أولى ه

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِـايَـٰتِنَا ۖ أُولَـٰتُكَ أَصْحَبِ النَّارِهُمْ فِيهَا خَـٰلُدُونَ ٢٩﴾ عطف على (فمن تبع) قسيم له كأنه قال:ومن لم يتبعه،وإنما أوثر عليه ماذ كر تعظيما لحال الضلالة وإظهاراً لـكمال قبحها أولان من لم يتبع شامل لمن لم تبلغه الدعوة ولم يكن من المـكلفين فعدل عن ذلك لاخراجهم،ولانه شامل للفاسق بناء على أنَّ المراد بالمتأبعة المتابعة الكاملة ليترتب عليه عدم الخوف والحزن فلو قال سبحانه ذلك لزم منه خلوده فى النار و لما قال ماقال لم يلزم ذلك بل خرج الفاسق من الصنفين، ويعلم بالفحوى إن عليه خوفا وحزيًّا على قدر عدم المتابعة ـ ولوجعل قوله تعالى.: ( ولا خوفعليهم ) حينئذ لنفى استمرار الحوف والحزن،وأر يدبمتابعة الهدى الايمان به تعالى ـ كان داخلا فى ( فمن تبع ) هداى إلا أن أولياء كتاب الله تعالى لايرضون ذلك ولا يقبلون \_ وأولئك لاخوف عليهم ولا هم يحزنون \_ وإيراد الموصول بصيغة الجمع للاشارة إلى كثرة الكفرة ، والمتبادر من الكفر الكفر بالله تعالى ، ومحتمل أن يكون كفروا وكذبوا متوجهين إلى الجار والمجرور فيراد بالـكمـفر بالآيات إنكارها بالقلب ، وبالتكذيب إنكارها باللسان . والآية في الا صل العلامةالظاهرة بالقياس إلى ذي العلامة ، ومنه آية القرآن لا نها علامة لانقطاع الكلام الذي بعدها والذي قبلها ، أو لا نها علامة علىمعناها وأحكامها ، وقيل : سميت آية لا نالآية تطلق على الجماعة أيضا ، كماقال أبوعمرو يقال : خرج القوم با يتهم أى بجاعتهم ، وهي جماعة من القرآن وطائفة من الحروف ، وذكر بعضهم إنها سميت بذلك لائها عجب يتعجب من إعجازه ، كما يقال : فلأن آية من الآيات ، وفى أصلها ووزنها أقوال : فمذهب سيبويه . والخليل أن أصلها أيية ـ بفتحات ـ قلبت الياء الاولى ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلهاعلى خلاف القياس ـ كغاية وراية ـ إذ المطرد عند اجتماع حرفى علة إعلال الآخر لا نه محل التغيير ، ومذهب الكسائى أن أصلها آيية -كفاعلة ـ وكان القياسأن تدغم كدابة ، إلاأنه ترك ذلك تخفيفًا فحذفوا عينها، ومذهب الفراء أن وزنها فعلة \_ بسكونالعين \_ من تأى القومإذا اجتمعوا، وقالوا في الجمع: آياء كأفعال، فظهرت الياء، والهمزة الا خيرة بدليا ، والألف الثانية بدل من من همزة هي فاء الكلمة ، ولو كان عينها واواً لقالوا في الجمع : آواء ، ثم إنهم قلبوا الياءالساكنة ألفا علىغيرالقياس لعدم تحركها وانفتاحماقبلها ومذهبالكوفيينأن وزنها أبية كنبقة فأعلت وهو فىالشذوذ كالاول ، وقيل : وزنها فعلة بضمالعين ،وقيل:أصلها أياة فقدمتاللاموأخرت العين \_وهوضعيف وكل الاقوال فيها لا تخلو عن شذوذ، و لا بدع فهي آية ، والمراد بالآيات هنا الكتب المنزلة أو الانبياء، أو القرآن، أو الدوال عليه سبجانه من كتبه ومصنوعاته، وينزل المعقول منزلة الملفوظ ليتأتي التكذيب، وأتى سبحانه بنون العظمة لتربية المهابة وإدخال الروعة ، وأضاف تعالىالآيات إليها لاظهار كمال قبح التكذيب

بها، وأشار براولئك) إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حين الصلة للاشعار بتميز (أولئك) بذلك الوصف تميز أم مصححاً للاشارة الحسية مع الايذان ببعد منزلتهم فيه وهو مبتدأ خبره أصحاب وهو جمع صاحب، وجمع فاعل على أفعال شاذ (۱) كما في البحر، ومعنى الصحبة الاقتران بالشيء، والغالب في العرف أن تطلق على الملازمة، وهذه الجلة خبر عن الذين، ويحتمل أن يكون اسم الاشارة بدلا منه أو عطف بيان، والا محجاب خبره، والجلة الاسمية بعد في حيز النصب على الحالية لورود التصريح في قوله تعالى: (أولئك أصحاب النارخالدين فيها وجوز كونها حالا من النار لاشتها لها على ضميرها، والعامل معنى الاضافة أو اللام المقدرة، أو في حيز الرفع على أنها خبر آخر له ولئك على رأى من يرى ذلك، قال أبو حيان: ويحتمل أن تكون مفسرة لما أبهم في (أصحاب النار) مبينة أن هذه الصحبة لا يراد منها مطلق الاقتران بل الحلود، فلا يكون لها إذ ذاك محل من في (أصحاب النار) مبينة أن هذه الصحبة لا يراد منها مطلق الاقتران بل الحلود، فلا يكون لها إذ ذاك محل من يقال له الاحتباك، وياحبذاه لو لا الكناية المغنية عما هناك.

﴿ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نَعْمَتَيَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ خطاب لطائفة خاصة من الكفرة المعاصرين للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الخطاب العام ، وإقامة دلائل التوحيد والنبوة والمعاد والتذكير بصنوف الانعام، وجعله سبحانه بعد قصة آدم ، لا ن هؤلاء بعد ما أو توا من البيان الواضح والدليل اللائح ، وأمروا ونهوا وحرضوا على اتباع ـ النبي الاُّميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم ـ ظهر منهم ضد ذلك ، فخرجوا عنجنة الايمان الرفيعة ، وهبطوا إلىأرض الطبيعة ، وتعرضت لهم الـكلمات \_ إلاأتهم لم يتلقوها بالقبول \_ ففات منهم مافات ، وأقبل عليهم بالنداء ليحركهم لسماع مايرد من الأوامر والنواهي . (وبني) جمع ابن شبيه بجمع التكسير لتغير مفرده ، ولذا ألحق في فعله تاء التأنيث \_كـقالت بنوعامر \_ وهو مختُص بالا ولاد الذكور ، وإذا أضيف عم فىالعرف ـ الذكور والاناث ـ فيكون بمعنىالأولاد ـ وهو المراد هنا ـ وذكر الساليكوتىأنه حقيقة فىالأبناء الصلبية ـ يَا بِين في الأصول ـ واستعاله في العام مجاز ، وهو محذوف اللام ، وفي كونها ـياء أو واوآ ـ خلاف ، فذهب إلىالاول ابندرستويه وجعله منالبناء ، لانالابن فرع الاب ومبنى عليه ، ولهذا ينسب المصنوع إلى صانعه ، فيقال للقصيدة مثلا : بنت الفكر ، وقد أطلق في شريعة من قبلنا على بعض المخلوقين ـ أبنا ـ الله تعالى ـ بهذا المعنى ، لكن لما تصور من هذا الجهلة الأغبياء \_ معنى الولادة \_ حظر ذلك حتى صار التفوه به كفراً ، وذهب إلى الثانى الآخفش، وأيده بأنهم قالوا: البنوَّة، وبأن حذف \_الواو\_ أكثر، وقد حذفت في \_أب وأخ\_ وبه قال الجوهري : ولعل الأول أصح، ولادلالة في البنوَّة . لانهم قالوا أيضاً : الفتوَّة ، ولا خلاف في أنها من ذوات \_ الياء \_ وأمرالًا كثرية سهل ، وعلى التقديرين في وزن \_ ابن ـ هل هو فعل أوفعل؟ خلاف، و (إسرائيل) اسم أعجمي ، وقد ذكروا أنه مركب من إيل اسم من أسمائه تعالى، و (إسرا) وهو العبد ، أو الصفوة أو الانسان أو المهاجر \_ وهولقبسيدنا يعقوبعليه السلام- وللعربفيه تصرُفات ، فقد قالوا : (إسرائيل) بهمزة بعد الالف وياء بعدها \_ وبه قرأ الجمهور \_ وإسراييل\_بياءين بعد الالف \_ وبه قرأ أبو جعفرَ وغيره \_ وإسرائل\_ بهمزة ولام، وهو مروى عن ورش ـ وإسرأل ـ جمزة مفتوحة ومكسورة بعد الراء، ولام ـ وإسرأل ـ بألف ممالة ـ بعدها لام خفيفة ـ وبها ولا إمالة ـ وهي رواية عن نافع ـ وقراءة الحسن وغيره ( وإسرائين )

<sup>(</sup>۱) والصحبة والصحابة والصحابة اسماء جموع ـ وكذا صحب على الآصح خلافا للا مخفش اله منه (م اسم اسم السم السم على الأصح المعانى )

بنون بدل اللام ، كما في قوله : (١)

تقول أهل السوء لما جينا هذا ورب البيت (إسرائينا)

وأضاف سبحانه هؤلاء المخاطبين إلىهذا اللقب ـ تأكيداً لتحريكهم إلىطاعته ـ فان في (إسرائيل) ماليس في اسمه الكريم ـ يعقوب ـ وقولك : يا ابن الصالح أطع الله تعالى ، أحث للمأمور من قولك : يا ابن زيد ـ مثلاـ أطع ، لأن الطبائع تميل إلى اقتفاء أثر الآباء ـوإنَّ لم يكن محموداً ـ فكيف إذا كان ؟ ويستعمل مثل هذا في مقام الترغيبوالترهيب ـ بناء على أن الحسنة في نفسها حسنة ـ وهي من بيت النبوّة أحسن ـ والسيئة في نفسها سيئة \_ وهيمن بيت النبوَّة أسوأ ، و(اذكروا) أمر منالذكر ـبكسر الذال وضمهاـ بمعنىواحد، ويكونان باللسان والجنان ، وقالالكسائي : هو بالكسر \_للسان\_ وبالضم \_للقلب- وضد الأول الصمت ، وضدالثاني النسيان، ﴿ وَعَلَى العَمُومُ ﴾ فاما أن يكون مشتركا بينهما ، أو موضوعا لمعنى عام شامل لهما ﴿والظاهر﴾ هو الأول ، والمقصود من الأمر بذلك \_الشكر على النعمة والقيام بحقوقها \_ لامجرد الاخطار بالجنان ، أو التفوه باللسان، و إضافة النعمة إلىضميره تعالى لتشريفها ، وإيجاب تخصيص شكرها به سبحانه ، وقد قال بعض المحققين : إنها تفيد الاستغراق ـ إذ لاعهد ـ ولمناسبته بمقامالدعوة إلىالايمان، فهي شاملة للنعمالعامة والخاصة بالمخاطبين، وفائدة التقييد بكونها عليهمأنها \_منهذه الحيثية أدعىللشكر\_ فان الإنسانحسود غيور ، وقالقتادة : أريد بها ماأنعم به على آبائهم ـ مماقصه سبحانه في كتابه ـ وعليهم من فنون النعمة التي أجلها ـ إدراك زمن أشرف الانبياء ـ وجعلُهم منجملة أمة الدعوة له ، ويحتاج تصحيح الخطاب حينئذ إلى اعتبار التغليب ، أوجعل نعم الآباء نعمهم، فلا جمع بين الحقيقة والمجاز\_ كما وهم ـ ويجوز في الياء من (نعمتي) الاسكان والفتح ، والقراء السبعة متفقون على الفتح ، و(أنعمت) صلة (التي) والعائد محذوف، والتقدير أنعمتها - وقرى - أدكروا ـ بالدال المهملة المشددة على وزن افتعلوا ﴿ وَأَوْفُوابِعَهُ ـدى أَوْف بِعَهْدُكُمْ ﴾ يقال: أونى ووفى ـ مخففاً ومشدداً ـ بمعنى ، وقال ابن قتيبة: يقال : أوفيت بالعهد ووفيت به ، وأوفيت الكيللاغير ، وجاء ـأوفىـ بمعنى ارتفع كقوله :

ربما (أوفيت)في علم ترفعن ثوبي شمالات

﴿ والعهد ﴾ يضاف إلى كل عن يتولى أحدط فيه، والظاهر هنا أن الأول مضاف إلى الفاعل، والثاني إلى المفعول، فانه تُعَالَى أمرُهُم بالايمان والعمل. وعهد اليهم بما نصب من الحجج العقلية والنقلية الآمرة بذلك ، ووعدهم بحسن الثواب على حسناتهم والمعنى (أوفوا بعهدى) بالايمان والطاعة (أوف بعهدكم) بحسن الاثابة ، ولتوسط الأمر صح طلب الوفاء منهم . واندفع ماقال العلامة التفتاز اني على مافيه أنه لامعني لوفاء غير الفاعل بالعهد ، وقيل : \_ وهو المفهوم من كلام قتادة ومجاهد \_ أن كليهما مضاف إلى المفعول والمعنى \_ أوفوا بما عاهدتموني من الايمان (٢) والتزام الطاعة أوف بما عاهدتكم من حسن الاثابة ، وتفصيل العهدين قوله تعالى : (ولقدأخذنا ميثاق بني إسرائيل) إلى قوله سبحانه : (ولادخلنكم) الخ ، ويحوج هذا إلى اعتبار أن عهدالاً باء عهدالاً بناءلتنا سبهم في الدين ، وإلا فالمخاطبون ب(أوفوا) ماءوهدوا بالعهد المذكور في الآية ، وقيل : إن فسر - الايفاء - باتمام العهد تكون الاضافة إلى المفعول في الموضعين، وإن فسر بمراعاته تكون الاضافة الأولى للفاعل والثانية للمفعول

<sup>(</sup>١) كذا بخط المؤلفوالمشهور قالت وكمنترجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائينا

<sup>(</sup>٢) ذكر الالتزام لأنه قد يعرق عن الفعل عائق ، ويعد وافياً اه منه

وفيه تأمل، ولايخني أن للوفاء عرضاً عريضا، فأول المراتب الظاهرة منا الاتيان بكلمتى الشهادة، ومنه تعالى حقن الدماء والمسال وآخرها منا الفناء حتى عن الفناء، ومنه تعالى التحلية بأنوار الصفات والأسماء فها روى من الآثار على اختلاف أسانيدها صحة وضعفا في بيان الوفاء بالعهدين، فبالنظر إلى المراتب المتوسطة، وهي لعمرى كثيرة \_ ولك أن تقول: ﴿ أُولَ ﴾ المراتب منا توحيد الأفعال، ﴿ وأوسطها ﴾ توحيد الصفات \*

دميره - ولك أن لقون ؛ وروس مراسب من وعيد مدال والمراسب من وعيد والمراسب من والمراسب والمر

﴿ وَإِيَّنِي فَارْهُبُونِ • ﴾ الرهبة الخوف مطلقا، وقيل: مع تحرز، وبه فارق الاتقاء، لأنه مع حزم ولهذاً كان الا ول للعامة ، والثاني للائمة ، والا شبه بمواقع الاستعال أن الاتقاء التحفظ عن المخوف ، وأن يجعل نفسه فى وقاية منه ، والرهبة نفس الخوف، وفى الاعمر جاوعيد بالغ ، و ليس ذلك للتهديد والتهويل كمافى (اعملو ا ماشدتم) كم وهم لأنهذا مطلوب وذاك غير مطلوب كالايخفي (وإياى)ضمير منفصل منصوب المحل بمحذوف يفسره المذكور ، والفاء عند بعضهم جزائية زحلقت من الجزاء المحذوف إلى مفسره ليكون دليلاعلى تقدير الشرط، ويحتمل أن تكون مفسرة للفاء الجزَّائية المحذوفة مع الجزاء ، ومن أطلق الجزائية عليها فقد توسع ، ولا يجوز أن تـكون عاطفة لئلا يجتمع عاطفان ، واختار صاحب المفتاح أنها للعطف على الفعل المحذوف ، فان أريد التعقيب الزماني أفادت طلب استمرار الرهبة في جميع الازمنة بلا تخلل فاصل وإن أريد الرتبي كان مفادها طلب الترقي من رهبة إلى رهبة أعلى ولا يقدح فى ذلك اجتماعها مع وار العطف مثلاً لأنها لعطف المحذوف على ماقبله وهذه الفاء لعطف المذكور على المحذوف وكونفارهبون مفسراً للمحذوف لايقتضى اتحاده به منجميع الوجوه وأن لايفيد معنى سوى التفسير حتى لايصح جعلها عاطفة، واستحسن هذا بعض المتأخرين لاشتماله على معنى بديع خلت عنه الجزائية ، وقال بعضهم كالمتوسط في المسألة: إنها عاطفة بحسب الاصل ، وبعد الحذف زحلقت وجعلت جزائية وعلى كل تقدير فالآية الـكريمة آكد في إفادة التخصيص من (إياك نعبد) وعدُّ من وجوه التأكيد تقديم الضمير المنفصل وتأخير المتصل والفاء الموجبة معطوفا عليه ومعطّوفا أحدهما مظهر والآخر مضمر تقديره إياى ارهبوا (فارهبون) ومافى ذلك من تكرير الرهبة وما فيه من معنى الشرط بدلالة الفاءو المعنى إن كنتم متصفين بالرهبة فخصوني بالرهبة ، وحذف متعلق الرهبة للعموم أي ارهبوني في جميع ماتأتون و تذرون، وقيل: ارهبون في نقض العهد؛ و لعل التخصيص به مستفاد من ذكر الأمر بالرهبة معه ثم الخوف خوفان . خوف العقاب وهو نصيب أهل الظاهر ،وخوف إجلال وهو نصيب أهل القلوب . وما روىءن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - أن المعنى ارهبون أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلـكم من آ بائـكم من النقات التي قد عرفتم من المسخ وغيره \_ ظاهر في قسم أهل الظاهر وهو المناسب بحال هؤلاء المخاطبين-الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون- وحذفت ياء الضمير من ارهبون لأنها فاصلة، وقرأ ابن أبي إسحق بالياء على الأصل. ﴿ وَءَامُنُوا بَمَا أُنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ﴾ عطف على ماقبله ، وظاهره أنه

أمر لنبي إسرائيل،وقيل: نزلت في كعب بن الاشرف وأصحابه علماء الهود ورؤسائهم فهو أمر لهم ، وأفرد سبحانه الايمان بعد اندراجه في (أوفوا بعهدى) بمجموع الأمر به والحث عليه المستفاد من قوله تعالى : (مصدقا لما معكم ) للاشارة إلى أنه المقصود، والعمدة للوفاء بالعهود، و(ما) موصولة، و(أنزلت) صلته والعائد محذوف أي أنزلته ومصدقًا حال إمامن|لموصول أو منضميره المحذوف. واللامفى(لما)مقوية،والمراد بما أنزلت|لقرآن، وفى التعبير عنه بذلك تعظيم لشأنه والمراد بمامعكم التوراة والتعبير عنها بذلك للايذان بعلمهم بتصديقه لهافان المعية مثنة لتكرار المراجعة اليها والوقوف على تضاعيفها المؤدى إلى العلم بكونه مصدقا لها،ومعنى تصديقه لها أنه نازلحسما نعت فيها،أو مطابق لها فيأصلالدينوالملة أو لما لم ينسخ كالقصص والمواعظ وبعضالمحرمات ـكالكذب،والزنا،والرباـ أو لجميع ما فيها والمخالفة في بعض جزئيات الآحكام التي هي للامراض القلبية كالادوية الطبية للامراض البدنية المختلفة بحسب الازمان والاشخاص ليست بمخالفة فى الحقيقة بل هي موافقة لها من حيثأن ُكلاً منها حق في عصره متضمن للحكمة التي يدور عليهافلك التشريع ، وليس في التوراة ما يدل على أبدية أحكامها المنسوخة حتى يخالفها ماينسخها بل إن نطقها بصحة القرآن الناسخ لها نطق بنسخها وانتهاء وقتها الذي شرعت للمصلحة فيه وليس هذامن البداء فيشيء كما يتوهمون، فاذن المخالفة في تلك الاحكام المنسوخة إنما هو اختلاف العصر حتى لو تأخر نزول المتقدم لنزل على وفق المتقدم ، ولو تقدم نزول المتأخر لو افق المتقدم،وإلى ذلك يشير ماأخرجه الامام أحمد وغيره عن جابر أنه صلى الله تعالىعليه وسلم قال حين قرأ بين يديه غمر رضىالله تعالىءنه شيئاًمنالتوراة: «لو كانموسىحيا لما وسعه إلا اتباعى»وفيرواية الدارمي«والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللتمءن سواء السبيل ولو كان حياً وأدرك نبوتى لاتبعني» و تقييد المنزل بكونه -مصدقا لما معهم التأكيد وجوب الامتثال فان إيمانهم بما معهم يقتضي الايمان بما يصدقه قطعاً ، ومن الناس من فسر المنزل بالكتاب \_ والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم \_ وما معهم بالتوراة والانحيل،وليس فيه كثير بعد إلا أن البعيد من وجه جعل\_مصدقا\_حالا من الضمير المرفوع والأبعد جعل (ما)مصدرية ، ومصدقا حال من \_ ما \_ الثانية،وأبعد منه جعله حالا من المصدر المقدر \*

﴿ وَلاَ تَكُونُوا أُوّل كَافر به ﴾ أى لاتسارعوا إلى الكفر به فان وظيفتكم أن تكونوا أول من آمن به لما أنكم تعرفون حقيقة الامروحقيته وقد كنتم من قبل تقولون إنا نكون أول من يتبعه فلا تضعوا موضع ما يتوقع فيكم ، ويجب منكم ما يبعد صدوره عنكم ويحر عليكم من كونكم أول كافر به و (أول) في المشهور أفعل لقولهم: هذا أول منك ولا فعل له لان فاءه وعينه واو وقد دل الاستقراء على انتفاء الفعل لما هو كذلك وإن وجد فنادر . وما في الشافية من أنه من وول بيان للفعل المقدر . وقيل : أصله - أوال - من وأل وأو لا إذا لجأثم خفف بابدال الهمزة واوا ثم الادغام وهو تخفيف غير قياسي ، و المناسبة الاشتقاقية أن الاول الحقيقي - أعني ذاته تعالى - ملجأ للكل، وإن قلنا وأل بمعني تبادر فالمناسبة أن التبادر سبب الأولية يوقيل :أو المن آل بمعني رجع ، والمناسبة الاشتقاقية على قياس ماذكر سابقاً ، وإنما لم يجمع على أو اول لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع ، وقال الدريدي : هو فوعل فقلبت الواو الأولى همزة ، وأدغمت واو فوعل في عين الفعل ، يينهما ألف الجمع ، وقال الدريدي : هو فوعل فقلبت الواو الا بد هنا عند الجمهور من تأويل المفضل عليه بجعله ويبطله ظاهراً منع الصرف وهو خبر عن ضمير الجمع ، ولا بد هنا عند الجمهور من تأويل المفضل عليه بجعله مفرداً للفظ جمع المعني أى (أول) فريق مثلا أوتأويل المفضل أي لا يكن كل واحد منكم ، والمراد عموم السلب مفرداً للفظ جمع المعني أى (أول) فريق مثلا أوتأويل المفضل أي لا يكن كل واحد منكم ، والمراد عموم السلب

﴾ في (لا تطع كل حلاف) و بعض الناس ـ لا يو جب في مثل هذا ـ المطابقة بين النكرة التي أضيف إلى ا أفعل التفضيل وما جرى هو عليه بل يجوز الوجهان عنده كما في قوله :

وإذا هم طعموا فألام طاعم وإذا هم جاعوا فشر جياع

ومن أوجب أول البيت كالآية ونهيهم عن التقدم في الكفر به مع أن مشركي العرب أقدم منهم لما أن المرادالتعريض فأول الكافرين غيرهم أو (ولاتكونوا أولكافر) من أهل الكتاب، والخطاب للموجودين في زمانه صلى الله تعالى عليه وسلم بل للعلماء منهم ، وقد يقال الضمير راجع إلى مامعكم والمرادمن-لا تـكونوا أول كافر-بما معكم\_لاتكونوا أولكافر من كفر بمامعه ومشركو مكه وإن سبقوهم فى الكفر بما يصدق القرآن حيث سبقوا بالكفر به وهو مستلزم لذلك لكن ليسوا بمن كفر بما معه ، والفرق بين لزوم الكفر والتزامه غير بين إلا أنه يخدش هذا الوجه،إن هذا واقع في مقابلة (آمنوا بما أنزلت) فيقتضي اتحاد متعاق الكفر والايمان، وقيل: يقدر في الـكلام مثل، وقيل يقدر ـ ولا تكونُوا أول كافر ـ وآخره وقيل: (أول) زائدة ، والـكل بعيد، وبحمل التعريض على سبيل الكناية يظهروجه التقييد بالأولية ، وقيل: إنها مشاكلة لقولهم إنا نكون أولمن يتبعه ، وقد يقال : إنها بمعنى السبق ، وعدم التخلف ، فافهم ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِـَّايَاتِي ثَمَنَّا قَلْيلاً ﴾ الاشتراء مجاز عن الاستبدال لاختصاصه بالاعيان إما باستعمال المقيد في المطلق ـ كالمرسن في الانف أو تشبيه الاستبدال المذكور فى كونه مرغوبا فيه بالاشتراء الحقيقي،والكلام علىالحذف \_أى لا تستبدلوا بالايمان بآياتى ، والاتباع لها\_ حظوظ الدنيا الفانية القليلة المسترذلة بالنسبة إلى حظوظ الآخرة وما أعد الله تعالى للمؤمنين منالنعيم العظيم الأبدى، والتعبير عنذلك-بالثمن-مع كونه مشترى لامشترى بهللدلالة على كونه كالثمن في الاسترذال والامتهان، ففيه تقريع وتجهيل قوى حيث أنهم قلبوا القضية وجعلوا المقصودآلة والآلةمقصودةو إغراب لطيفحيث جعل المشترى ثمناً باطلاق الثمن عليه، ثم جعل الثمن مشترى با يقاعه بدلالما جعله ثمناً بادخال الباء عليه ﴿ فَان قيل ﴾: الاشتراء بمعنى الاستبدال بالايمان بالآيات إنما يصح إذا كانوا مؤمنين بها ثم تركوا ذلك للحظوظ الدنيوية وهم بمعزل عن الايمان،أجيب بأن مبنى ذلك على أن الايمان بالتوراة الذى يزعمونه إيمان بالآيات كم أن الكفر بَالْأَيَاتَ كَفَرَ بِالتَّوْرَاةُ فَيْتَحَقَّقُ الاستبدالُ ، ومن الناس من جعل الآيات كـناية عن الاوامر والنواهي التي وقفوا عليها في أمر النبي عَيْنَاتُهُ من التوراة والكتب الالهـيَّة أو ماعلموه من نعته الجليل وخلقه العظيم عليه الصلاة والسلام ، وقد كانوا يأخذون كل عام شيئًا معلومًا من زروع أتباعهم وضروعهم ونقودهم فحاً فُوا إن بينوا ذلك لهم وتابعوه ﷺ أن يفوتهم ذلك فضلوا وأضلوا ، وقيل : كان ملوكهم يدرُّون عليهم الأموال ليكتموا ويحرفوا، وقيل : غير ذلك ، وقد استدل بعض أهل العلم بالآية على منع جو از أخذ الاجرة على تعليم كَتاب الله تعالى والعلم ، وروى فه ذلك أيضاً أحاديث لا تصح، و قد صح أنهم قالو آ: « يارسو ل الله أنأ خذعلى التعليم أجراً؟فقال: إن خير ماأخذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى» وقد تظافرت أقوال العلماء على جواز ذلك وإنَّا نقل عن بعضهم الكراهة ، ولادليل في الآية على ماادعاه هذا الناهب كالا يخني والمسألة مبينة في الفروع ه ﴿ وَإِيِّنَى فَأَتَّقُونَ ١ ٤ ﴾ بالإيمان واتباع الحقوالاعراض عنالاشتراء با ياتالله تعالى الثمن القليل والعرض الزائل، وإنماذكر في الآية الأولى (فارهبون) وهنا (فاتقون) لأن الرهبة دون التقوى فحيثًا خاطبالكافة عالمهم ومقلدهم وحثهم على ذكر النعمة التي يشتركون فيها أمرهم بالرهبة التي تورثالتقوى ويقع فيها الاشتراك،

ولذا قيل الخشية ملاك الامركله ، وحيثها أراد بالخطاب فيها بعد-العلماء منهم ، وحثهم على الايمان ومراعاة الآيات\_أمرهم بالتقوى التيأولها ترك المحظورات وآخرها التبرى ماسوى غاية الغايات،وليسوراء عبادان قرية ﴿ وَلَا تَلْبُسُوا الْحَقُّ بِٱلْبُطِلِ ﴾ هذا النهى مع مابعده معطوف على مجموع الآية التي قبله وهي قوله تعالى: (وآمنوا) الخ،وهذا كما قالوا في قوله تعالى: (هو الأولوالآخر والظاهر والباطن)إن مجموع الوصفين الاخيرين بعد اعتبار التعاطف معطوف على مجموع الاولين كذلك،ويجوز العطف على جملة واحدة من الجمل السابقة إلا أن المناسبة على الأول أشدوا لملاءمة أتم . واللبس (١) بفتح اللام الخلط، وفعله لبس من باب ضرب ويكون بمعنىالاشتباه إما بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز : والباء إما للتعدية أو للاستعانة واللام في الحقوالباطل للعهد أى لاتخلطوا الحق المنزل فى التوراة بالباطل الذى اخترعتموه وكتبتموه أولا تجعلوا ذلك ملتبسامشتبهاغير واضح لايدركه الناس بسبب الباطل وذكره، ولعل الاول أرجح لانه أظهر وأكثر لالأن جعل وجود الباطل سبباً لالتباس الحق ايس أولى من العكس لما أنه لما كان المذموم هو التباس الحق بالباطل- و إن لزمه العكس وكان هذا طارئا على ذلك استحق الاولوية التي نفيت ﴿ وَتَـكُـنُّهُوا الْحَقُّ ﴾ مجزوم بالعطف على (تلبسوا) فالنهى عن كل واحد منالفعلين،وجوزوا أن يـكون منصوبا على إضمار ـأنـوهو عند البصريين عطف على مصدر متوهم.وروىالجرمي إن النصب بنفس الواو ـ وهي عندهم بمعنى معـ وتسمىواو الجمع وواو الصرف لانها مصروف بها الفعل عن العطف ،والمراد لا يـكن منكم لبس الحق على من سمعه وكتمان الحق وإخفاؤه عمن لم يسمعه، والقصدأن ينعي عليهم سوءفعالهم الذي هو الجمع بين أمرين كل منهما مستقل بالقبح، ووجوب الانتهاء وطريقواسع إلى الاضلال والاغواء، وحيث كان التلبيس بالنسبة إلى من سمع، والـكتمان إلى من لم يسمع اندفع السؤال بأن النهيءن الجمع بين شيئين إنما يتحقق إذا أمكن انتراقهما في الجملة وليس البس الحق بالباطل مع كتمان الحق كذلك ضرورة أنّ لبس الحق بالباطل كتمان له،وكرر الحق إما لان المراد بالاخير ليس عين الاول بل هو نعت النبي ﷺ خاصة،و إما لزيادة تقبيح المنهى عنه إذ في التصريح باسم الحق ماليس فيضميره،وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ـو تكتمون ـوخرجت على أن الجملة في موضع الحال ـ أي و أنتم تكتمون، أو كاتمين ـو في جواز اقتران الحال المصدرة بالمضارع بالواو قولان، وليس للمانع دليل يعتمد عليه، وهُذه الحال عندبعض المحققين لازمة والتقييد لافادة التعليل كما في ـ لاتضرب زيداً وهو أخوك ـ وعليه يكون المراد بكتمان الحق مايلزم من لبس الحقبالباطل لاإخفائه عمن لايسمع ، وجوز أن تكون معطوفة على جملة النهى على مذهب من يرى جواز ذلك وهوسيبويه وجماعة ولايشترط التناسب في عطف الجمل ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ جملة حالية ومفعول (تعلمون) محذوف اقتصاراً أي وأنتم من ذوى العلم ولايناسب من كان عالما أن يتصف بالحال الذي أنتم عليه، ولا يبعدأن يكون الحذف للاختصار \_أي وأنتم تعلمون أنكم لابسون كاتمون-أو تعامون صفته على أو البعث والجزاء، والمقصود من تقييد النهى بالعلم زيادة تقبيح حالهم لان الاقدام على هاتيك الأشياء القبيحة مع العلم بماذكر أفحش من الاقدام عليها مع الجهل وايس من يعلم كمن لا يعلم وجوز ابن عطية أن تكون هذه الجملة معطوفة وإن كانت ثبوتية على ماقبلها من جملة النهي، وإن لم تكن مناسبة في الاخبار، وهي عنده شهادة عليهم بعلم حق مخصوص في أمر النبي

<sup>(</sup>١) وأما داللبس- بضم اللام وفعله من باب علم فمعناه بوشيدن جامه لها في التاج ويفهم ذلك من الصحاح اله منه

صلى الله تعالى عليه وسلم وليستشاهدة بالعلم على الاطلاق إذهم بمراحل عنه، واستدل بالآية على أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كتمانه بالشروط المعروفة لدى العلماء ﴿ وَأَقْيِمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ ﴾ المراد بهما ـ سواء كانت اللام للعهد أو للجنس-صلاة المسلمين وزكاتهم لان غيرهما ما نسخه القرآن ملتحق بالعدم، والزكاة في الاصل النماء والطهارة،ونقلتشرعا لاخراج معروف،فان نقلت من الاول فلاُّمها تزيدبركة المال وتفيد النفس فضيلة الكرم، أو لانها تكون في المال النامي وإن نقلت من الثاني فلانها تطهر المالمن الخبث والنفس من البخل . واستدل بالآية حيث كانت خطابًا لليهود من قال: إن الـكفار مخاطبون بالفروع واحتمال أن يكونالامر فيها بقبول الصلاة المعروفةوالزكاة والايمان بهما،أو أن يكون أمراً للمسلمين -كما قاله الشيخ أبو منصور خلاف الظاهر فلاينا في الاستدلال بالظاهر ، وقدم الأمر بالصلاة لشمول وجوبها ولمافيها من الاخلاص والتضرع للحضرة،وهي أفضل العبادات البدنية وقرنها بالزكاة لانها أفضل العبادات المالية،ثم منقال:لايجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب قال: إنماجاءهذا بعد أن بين ﴿ الْحَالِينُ أَرْكَانَ ذَلْكُو شُرَا تُطه، ومن قال بحوازه قال بجواز أن يكون الامر لفصد أن يوطن السامع نفسه - كما يقول السيدلعبده إنى أريد أن آمرك بشيء فلابد أن تفعله \_ ﴿ وَارْ كُنُوا مَعَ الرَّا كُعينَ ٢ ﴾ أي صلوا مع المصلين وعبر بالركوع عن الصلاة احترازاً عن صلاة اليهود فانها لاركرع فيهاو إنما قيد ذلك بكونه معالرا كعين لان اليهو دكانو ايصلون وحدانا فأمروا بالصلاة جماعة لما فيها من الفوائدمافيها ، واستدل بهبعضهم على وجوبها،ومن لم يقل به حمل الامر على الندب أوالمعية على الموافقة وإن لم يكونوا معهم، وقيل: الركوع-الخضوع والانقياد لما يلزمهم من الشرع قال الاضبط السعدى: لاتذل الفقير علك أن (تركع) يوماو الدهرقد رفعه

ولعل الامر به حينئذ بعد الامر بالزكاة لما أنها مظنة ترفع فأمروا بالخضوع لينتهوا عن ذلك إلا أن الاصل في إطلاق الشرع المعانى الشرع المعانى الشرعة ؛ وفي المراد بالراكعين قولان ؛ فقيل ؛ النبي الشيخية وأصحابه ، وقيل ؛ الجنس وهو الظاهر ﴿ ومن بالشارة ﴾ في قوله تعالى: (ولا تلبسوا الحق) النح أى لا تقطعوا على أنفسكم طريق الوصول إلى الحق بالباطل الذي هو تعلق القلب بالسوى فان أصدق كلمة قالها شاعر - كلمة لبيد \*

ألا كل شيء ماخلا الله باطل (ولاتكتموا الحق) بالتفاتكم إلىغيره سبحانه (وأنتم تعلمون)أنه ليس لغيره وجود حقيقي،أو لا تخلطو اصفاته تعالى الثابتة الحقة بالباطل الذي هو صفات نفو سكم، ولا تكتموها بحجاب صفات النفس (وأنتم تعلمون) من علم توحيد الافعال أن مصدر الفعل هو الصفة فكما لم تسندوا الفعل إلى غيره لاتثبتو اصفته لغيره (وأقيموا الصلاة) بمراقبة القلوب (وآتوا الزكاة) أي بالغوافي تزكية النفس عن الصفات الذميمة لتحصل لكم التحلية بعد التخلية.أو أدوا زكاة الهمم فان لها زكاة كزكاة النعم بل إن لكل شيء زكاة كما قيل: طشيء له (زكاة) تـودى و-زكاة- الجمال رحمة مثلى

(واركعوا) أى اخضعواً لما يفعلُ بـكمالمحبوب،فالخضوع علامةالرضاالذي هوميراث تجلى الصفات العلى، وحاصله ارضوا بقضائي عند مطالعة صفاتي فان لى أحبابا لسان حال كل منهم يقول:

وتعذيبكم عذب لدى وجوركم على بما يقضى الهوى لكم عدل

شمأنه تعالى لما أمرهم بفعل الخير شكراً لما خصهم به من النعم حرضهم على ذلك من مأخذ آخر بقوله سبحانه:

﴿ أَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسُونَ أَنْفُسُكُمْ ﴾ والهمزة فيه للتقرير مع توبيخ وتعجيب و\_البر\_سعة المعروف وألخير . ومنه البر،والبرية للسعة،ويتناول كلخير،والنسيان-كما فىالبحر- السهو الحادث بعد العلم . والمراد به هنا الترك لان أحداً لاينسي نفسه بل يحرمها ويتركهاكما يترك الشيء المنسي مبالغة في عدم المبالاة والغفلة فَمَا يَنْبَغَىأَنْ يَفْعُلُهُ، وقد نزلت هذه الآية على ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ـ في أحبار المدينة كانو ا يأمرون سرآمن نصحوه باتباع محمد ﷺ ولا يتبعونه وقيل إنهم كانوا يأمرون بالصدقة ولايتصدقون فالمراد بالبرهنا إما الايمان أو الاحسان،وتركه بعضهم على ظاهره متناولا كل خير على ماقال السدى: إنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله تعالى وينهونهم عن معصيته وهم كانوا يتركون الطاعة ويقدمون علىالمعصية،والتوبيخ ليس على أمر الناس ( مالبر ) نفسه بل لمقارنته بالنسيان المذكور ﴿ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْـكَتَبُ ﴾ أى التوراة، والجملة حالمن فاعل(أتأمرون) ، والمراد التبكيت وزيادة التقبيح ﴿ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ٤٤ ﴾ أصل هذا الـكلام ونحوه عندالجهور كان بتقديم حرف العطفعلي الهمزة لكن لماكآن للهمزة صدر الكلام قدمت على حرف العطف، وبعضهم ذهب إلىأنه لاتقديم ولا تأخير ويقدر بين الهمزة وحرف العطف مايصح العطف عليه، و-العقل في الاصل المنع والامساك، ومنه عقال البعير سمى به النور الروحاني الذي به تدرك النفوس العلوم الضرورية والنظرية لانه يحبس عن تعاطى مايقبح ويعقل على مايحسن، والفعل يحتمل أن يكون مطلقا أجرى بحرى اللازم، ويحتمل أن يكون متعديا مقدراً لمفعول، والمعنى أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعلمون سوء خاتمته ووخامة عاقبته أو (أفلا تعقلون) قبح صنيعكم شرعاً لمخالفة ما تتلو نه في التوراة، وعقلا لكونه جمعاً بين المتنافيين، فإن المقصود من الأمر (بالبر) الاحسان والامتثال والزجر عن المعصية ونسيانهم أنفسهم ينافي كلهذه الأغراض ولانزاع في كون قبح الجمع بين ذلك عقلا بمعنى كونه باطلافعلى هذا لاحجة للمعتزلة في الآية على القبح العقلي الذي يزعمونه بل قد ادعى بعض المحققين أنها دليل على خلاف ما ذهبوا اليه لانه سبحانه رتب التوبيخ على ماصدر منهم بعد تلاوة الكتاب وكذا لاحجة فيها لمن زعمأنه ليس للعاصي أن يأمر المعروف وينهيءن المنكر لان التوبيخ علىجمع الامرين بالنظر للثاني فقط لامنع الفاسق عن الوعظ فان النهى عن المنكر لازم ولو لمرتكبه فان ترك النهى ذنب وارتكابه ذنب آخر، وإخلاله بأحدهما لا يلزم منه الاخلال بالآخر ، ثم إن هذا التوبيخ والتقريع - وإن كان خطاباً لبني إسرائيل-إلاأنه عام ـ منحيث المعنى ـ لكل واعظ يأمر ولايأتمر ، ويزجر ولاينزجر ، ينادى الناس البدار البدار ، ويرضى لنفسه التخلفوالبوار ، ويدعو الخلق إلى الحق ، وينفرعنه ، ويطالب العوام بالحقائق ، ولايشمريحها منه . وهذا هو الذي يبدأ بعذابه قبل عبدة الأوثان ، ويعظم ما يلقى لو فور تقصيره يوم لاحاكم إلا الملك الديان وعن محمد بن واسع قال : بلغني أن أناساً منأهل الجنة اطلعوا على ناس من أهل النار ، فقالوا لهم:قد كنتم تأمر وننا بأشياء عملناها فدخلنا الجنة ، قالوا : كنا نأمركم بها ، ونخالف إلى غيرها . هذا ومن الناس منجعلُ هذا الخطاب للمؤمنين ، وحمل الكتاب على القرآن ، فيكون ذلك من تلوين الخطاب - كمافى ــ (يوسف أعرض عنهذا واستغفري) والظاهر يبعده ﴿ وَأَسْتَعينُوا بِالصَّبْرُوَالصَّلَوْة ﴾ لما أمرهمسبحانه بترك الضلالوالاضلال والتزام الشرائع ، وكان ذلك شاقاً عليهم ـ لما فيه من فوات محبوبهم وذهاب مطلوبهم ـ عالج مرضهم بهذا الخطاب، و (الصبر) حبس النفس على مأتكره، وقدمه على الصلاة \_ لأنها لا تكمل إلابه - أو لمناسبته لحال المخاطبين، أو لآن تأثيره - كماقيل - في إذالة مالا ينبغي ، و تأثير الصلاة في حصول ما ينبغي ، و درء المفاسد مقدم على جلب المصالح - و اللام - فيه للجنس ، و يجوز أن يراد بالصبر نوع منه \_ و هو الصوم \_ بقرينة ذكره مع الصلاة ، و الاستعانة بالصبر على المعنى الأول لما يلزمه من انتظار الفرج و النجح - توكلا على من لا يخيب المتوكلين عليه ولذا قيل : الصبر مفتاح الفرج ، و به \_ على المعنى الثانى \_ لما فيه من كسر الشهوة و تصفية النفس الموجبين للانقطاع إلى الله تعالى \_ الموجب لاجابة الدعاء - وأما الاستعانة ب(الصلاة) فلما فيها من أنو اع العبادة ، مما يقرب إلى الله تعالى قرباً يقتضى الفوز بالمطلوب و العروج إلى المحبوب ، و ناهيك من عبادة تكرر فى اليوم و الليلة خمس مرات يناجى فيها العبد علام الغيوب، و يغسل بها العاصى درن العيوب ، و قد روى حذيفة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة ، و حمل الصلاة على الدعاء فى الآية وكذا فى الحديث لا يخلو عن بعد ، وأبعد منه كون المراد بالصبر الصبر على الصلاة \*

﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلاّ عَلَى الخَـ شعينَ ٤٤﴾ الضمير للصلاة - كايقتضيه الظاهر ، وتخصيصها - برد الضمير اليها - لعظم شأنها واستجهاعها ضروباً من الصبر ، ومعنى - كبرها - ثقلها وصعوبتها على من يفعلها ، على حد قوله تعالى : (كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) والاستثناء مفرغ أى (كبيرة) على كل أحد (إلاعلى الخاشعين) وهم المتواضعون المستكينون ، وأصل الخشوع - الاخبات ، ومنه الخشعة - بفتحات - الرمل المتطامن ، وإنما لم تقل عليهم ، الانهم عارفون بما يحصل لهم فيها متوقعون ما ادخر من ثوابها فتهون عليهم ، ولذلك قيل : من عرف ما يطلب ، هان عليه ما يبذل ، ومن أيقن بالخلف ، جاد بالعطية ، وجو زرجوع الضمير إلى - الاستعانة على ما يطلب ، هان عليه ما يبذل ، ومن أيقن بالخلف ، جاد بالعطية ، وجو زرجوع الضمير إلى - الاستعانة على حد (إعدلوا هو أقرب للتقوى) ورجح بالشمول ، وما يقال : إن الاستعانة ليست بركبيرة) المطائل تحته ، فان الاستعانة برالصلاة ) أخص من فعل الصلاة الأنها أداؤها - على وجه الاستعانة بها على الحوائج - أو على سائر الطاعات الاستجرارها ذلك ، وقيل : يجوز أن يكون من أسلوب (والله ورسوله أحقان يرضوه) وقوله : الطاعات الاستجرارها ذلك ، وقيل : يجوز أن يكون من أسلوب (والله ورسوله أحقان يرضوه) وقوله :

إن شرخ الشباب والشعر الأسر و د مالم يعاص كان جنونا و المراد كل خصلة والتأنيث مثله فى قوله تعالى على رأى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها) أو المراد كل خصلة منها ، وقيل: الضمير راجع إلى المذكورات المأمور بها والمنهى عنها ، ومشقتها عليهم ظاهرة ، وهو أقرب مماقاله الأخفش من رجوعه إلى إجابة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ، والبعيد بل الابعد عوده إلى المعبة المفهومة من ذكر الصلاة ﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَقُوا رَبِّهم وَانَّهم إلَيْه رَجعُونَ ٤٤ ﴾ الظن فى الاصل الحسبان واللقاء وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يماسه ، والمراد من ملاقاة الرب سبحانه ، إما ملاقاة ثوابه أو الرؤية عند من يحو زها ، وكل منهما مظنون متوقع لأنه وإن علم الخاشع أنه لابد من ثواب للعمل أوابه أو الرؤية عند من يحو زها ، وكل منهما مظنون متوقع لأنه وإن علم الخاشع أنه لابد من ثواب للعمل الصالح ، وتحقق أن المؤمن برى ربه يوم الماتب - لمنكن من أين يعلم مايختم به عمله - فني وصف أو لئك بالظن إشارة إلى خوفهم ، وعدم أمنهم مكر ربهم (ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون) . وفي تعقيب الخاشعين به السارة إلى خوفهم ، وعدم أمنهم مكر ربهم إليه راجعون) على ماقبله - يمنع حمل الظن على ماذكر - لأن الرجوع حيثذ لطف لا يخفى ، إلا أن يقدر له عامل - أى ويعلمون - أو يقال : إن الظن متعلق بالمجموع من حيث هو مجموع ، وهو كذلك إلا أن يقدر له عامل - أى ويعلمون - أو يقال : إن الظن متعلق بالمجموع من حيث هو مجموع ، وهو كذلك إلا أن يقدر له عامل - أى ويعلمون - أو يقال : إن الظن متعلق بالمجموع من حيث هو مجموع ، وهو كذلك

غير مقطوع به - و إن كان أحد جزئيه مقطوعا - أويقال: إن الرجوع إلى الرب هنا المصير إلى جزائه الحاص، أعنى الثواب بدار السلام، و الحلول بحواره جل شأنه - والكل خلاف الظاهر - ولهذا اختير تفسير الظان باليقين مجازاً، ومعنى التوقع والانتظار في ضمنه، ولقاء الله تعالى بمعنى الحشر إليه، والرجوع بمعنى الحجازات - ثواباً أوعقاباً - فكانه عز شأنه قال: يعلمون أنهم يحشرون إليه فيجازيهم متوقعين لذلك، وكأن النكتة في استعمال الظن المبالغة في إيهام أن من ظن ذلك لايشق عليه ما تقدم - فكيف من تيقنه - والتعرض لعنوان الربوبية الرشعار بعلية الربوبية - والمالكية للحكم - وجعل خبر (أن) في الموضعين اسما للدلالة على تحقق اللقاء والرجوع وتقررهما عنده، وقرأ ابن مسعود رضى الله تعالى عنه (يعلمون) وهي تؤيد هذا التفسير \*

﴿ وَمَنَ بَابِ الْاشَارَةِ ﴾ (أَنَا مُرُونَ النَّاسُ بِالبرِ) الذي هو الفعل الجميل الموجب لصفاء القلب وزكاء النفس (ولاً تفعلون) ماتر تقون به من مقام تجلى الأفعال إلى تجلى الصفات (وأنتم تتلون كتاب) فطرتكم الذي يأمركم بالدين السالك بكم سبيل التو حيد (أفلا تعقلون) فتقيدون مطلقات صفاتكم الذميمة بعقال ماأفيض عليكم من الأنوارالقديمة ، واطلبوا المدد والعون عنله القدرة الحقيقية(بالصبر)على ما يفعل بكم ، لـكي تصلوا إلى مقام الرضا (والصلاة) التي هي المراقبة وحضور القلب لتلقى تجليات الرب، وإن المراقبة لشاقة \_إلا على \_ المنكسرة قلوبهم ، اللينة أفئدتهم لقبول أنو ار التجليات اللطيفة ، واستيلاء سطواتها القهرية ، فهم الذين يتيقنون أنهم بحضرة ربهم ( وأنهم إليه راجعون ) بفناء صفاتهم ومحوها في صفاته ؛ فلا يجدون في الدار إلا شئون الملك اللطيف القهار ﴿ يَبَنِّي إِسْرَاءِيلَ أَذْكُرُوا نَعْمَى ٱلَّى أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ كرر التذكير للتأكيد والايذان بكمال غفلتهم عن القيام بحقوقُ النعمة ، وليربط مابعده من الوعد الشديد به لتتم الدعوة بالترغيب والترهيب ، فكا نه قال سبحانه : إن لم تطيعوني لأجلسوابق نعمتي ، فأطيعونيللخوف من لواحق عقابي ، ولنذ كير التفضيل الذي هو أجل النعم ، فانه لذلك يستحق أن يتعلق به التذكير بخصوصه مع التنبيه علىأجليته بتكرير النعمة التي هو فرد من أفرادها ﴿ وَأَنِّي فَضَّلْتَكُمْ عَلَى الْعَلْمَينَ ٧٤ ﴾ عطف على نعمتي من عطف الحاص على العام ، وهو بما انفردت به ـالواو- كما في البحر ، ويسمى هذا النحو من العطف ـ بالتجريد ـ كأنه جرد المعطوف من الجملة ، وأفرد بالذكر اعتناءًا به ، و الـكلامعلىحذفمضاف ـ أى فضلت آباءكم ـ وهمالذينكانو ا قبلالتغيير ، أو باعتبار أن نعمة الآباء نعمة عليهم ، قال الزجاج : والدليل علىذلك قوله تعالى : (وإذ نجيناكم ) الخ ، والمخاطبون لم يروا فرعون ولا آله ، ولكنه تعالى أذكرهم أنه لم يزلمنعها عليهم ، والمراد ب(العالمين ) سائر الموجودين في وقت التفضيل ، وتفضيلهم بما منحهم من النعم المشار إليها بقوله تعالى : ( وإذ قالموسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلـكم ملوكا ) فلايلزم من الآية تفضيلهم على النبي صلىالله تعالى عليه وسلم ولاعلىأمته ، الذينهم (خير أمة أخرجت للناس) وكذا لا يصح الاستدلال بها علىأفضلية البشر على الملائكة منجميع الوجوه - ولو صح ذلك- يلزم تفضيل عوامهم على خواص الملائكة ، ولاقائل به •

ومن اللطائف ﴾ أن الله سبحانه و تعالى أشهد بنى إسرائيل فضل أنفسهم فقال : (وأنى فضلتكم) النح ، وأشهد المسلمين فضل نفسه فقال : (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) فشتان من مشهوده فضل ربه ، ومن مشهوده فضل نفسه في الأولى يقتضى الفناء فوالثاني يقتضى الاعجاب ، والحمد لله الذى فضلنا على كثير

ممن خاق تفضيلا ﴿ وَأَتَقُوا يُوما لَا نَجْرَى نَفْسَ عَنْ نَفْسَ شَيْئًا ﴾ اليوم الوقت ، وانتصابه إما على الظرف والمتقى محذوف \_ أى وانقوا العذاب (يوماً) \_ وإمامفعول به \_ وانقاؤه - بمعنى \_ اتقاء مافيه \_ إمامجازاً بجعل الظرف عبارة عن المظروف أو كناية عنه للزومه له ، وإلا \_ فالاتقاء - من نفس اليوم - ما لايمكن ، لأنه آت لا محالة ، ولابد أن يراه أهل الجنة والنار جميعاً ، والممكن المقدور \_ اتقاء مافيه بالعمل الصالح ، و (تجزى) من جزى بمعنى قضى ، وهو متعد بنفسه لمفعوله الأولى وبعن المثانى \_ وقد ينزل منزلة اللازم المبالغة \_ والمعنى لا تقضى عنها شيئاً بيوم القيامة (نفس عن نفس شيئاً) بما وجب عليها ، ولا تنوب عنها ، ولا تحتمل ما أصابها ، أو لا تقضى عنها شيئاً من الجزاء ، فنصب (شيئاً) إماعلى أنه - مفعول به ـ أو على أنه \_ مفعول مطاق لا غير ، والمعنى وقرأ أبو السياك (ولا تجزى) من أجزأ عنه إذا أغى ، فهو لازم ، و (شيئاً ) مفعول مطاق لاغير ، والمعنى لا تغنى (نفس عن نفس شيئا) من الإغناء \_ ولا تجديها نفعا \_ و تنكير الاسماء للتعميم في الشفيع والمشفوع ، ومافيه الشفاعة ، وفيه من النهويل والايذان بانقطاع المطامع مالا يخنى ، كما يشير إليه قوله تعالى : (يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرى منهم يومئذ شأن يغنيه ) والجلة في المشهور صفة رايوم ) والرابط محذوف ، أى (لا تجزى فيه ) ولم يجوز الكسائى حذف المجرور إذا لم يتعين ، فلا تقول : رايوم ) والرابط محذوف ، أى (لا تجزى فيه ) ولم يجوز الكسائى حذف المجرور إذا لم يتعين ، فلا تقول : رايت رجلا أرغب ، وأنت تريد أرغب فيه ، ومذهبه في هذا التدريج ، وهو أن يحذف حرف الجرأ أولاحتى يتصل الضمير بالفعل فيصير منصوبا \_ فيصح حذفه كما في قوله :

فما أدرى أغيرهم تناء وطول العهد أومالأصابوا

يريد أصابوه ، وقد يجوز \_ على رأى الكوفيين \_ أن لا تـكون الجملة صفة ، بل مضاف إليها ( يوم ) عدوف \_ لدلالة ماقبله عليه \_ فلا تحتاج إلى ضمير ، ويكون ذلك المحذوف \_ بدلا من المذكور \_ ومن ذلك ماحكاه الكسائي \_ أطعمونا لحما سمينا ، شاة ذبحوها \_ بحر شاة \_ على تقدير \_ لحم شاة \_ وحكى الفراء مثل ذلك ، ومنه قوله :

رحم الله أعظا دفنوها بسجستان طلحة الطلحات

فى رواية منخفض طلحة ، والبصريون لايجو زون حذف المضاف ، وترك المضاف إليه على خفضه ، و يقولون بشذوذ ماورد منذلك ، وقرأ أبوسرار (لاتجزى نسمة عننسمة) وهي بمعنىالنفس ه

﴿ وَلاَ يُقْبَلُ مَنْهَا شَفَعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مَنْهَا عَدْلُ ﴾ الشفاعة - كا فى البحر - ضم غيره إلى وسيلته - وهى من الشفع ضد الوتر \_ لأن الشفيع ينضم إلى الطالب فى تحصيل ما يطلب - فيصير شفعا بعد أن كان فرداً - و (العدل) الفدية ، قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وروى عنه أيضا - البدل - أى رجل مكان رجل ، وأصل (العدل) - بفتح العين - ما يساوى الشيء - قيمة وقدراً - وإن لم يكن من جنسه - و بكسرها - المساوى فى الجنس والجرم ، ومن العرب من يكسر - العين - من معنى الفدية ، وذكر الواحدى أن (عدل) الشيء - بالفتح والكسر - مثله ، وأنشد قول كعب بن مالك :

صبرنا لانرىلله (عدلا) على ما نابنا متوكلينا

وقال تعلب:العدلالكفيل والرشوة ولم يؤثر في الآية والضميران المجروران بمن إما راجعان إلى النفس

الثانية لانها أقرب مذكور ولموافقته لقوله تعالى:﴿ وَلَاهُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ ولانه المتبادر من قوله: ﴿ وَلا يُؤخذُمُهَا عدل) ومعنى عدم قبول الشفاعة حينتذ أنها إن جاءت بشفاعة شفيع لم تقبل منها وإما إلى الاولى لانهاالمحدث عنها، والثانية فضلة ولان المتبادر من نغى قبول الشفاعة أنها لوشفعت لم تقبل شفاعتها، وحيائذ معنى عدم أخذ العدل من الاولى أنه لوأعطى عدلًا من الثانية لم يؤخذ ، وكائن فيالآية على هذا نوعا من الترقي ارتكب هنا وإن لم يرتكب في مقام آخر كا أنه قيل:إن النفس الاولى لاتقدر على استخلاص صاحبتها من قضاء الواجبات وتدارك التبعات لانها مشغولة عنها بشأنهاءتم إن قدرت على نفي ماكان بشفاعة لايقبل منهاءوإن زادت عليه بأنضمت الفداءفلا يؤخذمنها، وإن حاولت الخلاص بالقهر والغلبة ـ وأني لهاذلك ـ فلاتتمكن منه، واختار الكواشي جعل الضمير الاوللنفس الاولى، والثانية للثانية على اللف والنشر لما فيه من إجراء الجملتين على المعنى الظاهر منهما، ويهوَّن أمر التفكيكالاتضاح،وقرأ ابن كثير.وأبو عمرو -ولا تقبل-بالتاء،وسفيان(يقبل)بفتحاليا،،ونصب (شفاعة) على البناء للفاعل،وفية التفات من ضمير المتكلم في(نعمتي)الخ إلىضمير الغائبوبناؤ وللمفعولأبلغ ﴿ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ٨٨ ﴾ النصر في الاصل المعونة، ومنه أرض منصورة ممدودة بالمطر، والمرادبه هنا مايكونبدفعالضرر ـأى ولاهم يمنعونمنعذابالله عز وجلـوالضمير راجع إما إلىمادلتعايه النفس الثانية المنكرة الواقعة في سياق النفي من النفوس الكثيرة فيكون من قبيل ماتقدم ذكره معنى بدلالة لفظ آخر، وإما إلى النفس المنكرة من حيث كونها لعمومها بالنفي في معنى الكثرة كما قيل في قوله تعالى : ( فما منكم من أحد عنه حاجزين ) وأتى به مذكراً لتأويل النفوس بالعبادو الاناسي، وفيه تنبيه على أن تلكالنفوس عبيدمقهورون مذللون تحت سلطانه تعالى،وأنهم ناس كسائر الناس في هذا الأمر،وعوده إلي النفسين بناء علىأنالتثنية جمع ليسبشي،،وجعلالنني- منسحباً على جملة اسمية للتقوى،ورفع(هم)علىالابتدا. والجملة بعدهخبره،وجعلهمفعولاً لما لم يسم فاعلهوالفعل بعده مفسر فتوافق الجمل-لاأوافق على اختياره وإن ذهب إليه بعض الاجلة وتمسك المعتزلة بعموم الآية على نفي الشفاعة لاهل الـكبائر ـ وكون الخطاب للـكفار والآية نازلة فيهم ـ لايدفع العموم المستفاد من اللفظ ، وأجيب بالتخصيص من وجهين الاول محسب المكان والزمان فان مواقف القيامة ومقدار زمانها فيها سعة وطول،ولعل هذه الحالة في ابتداء وقوعها وشدته ثم يأذن بالشفاعة ، وقدقيل : مثل ذلك في الجمع بين قوله تعالى : ( فلا أنساب ينهم يو مئذو لا يتساءلون) وقوله تعالى : ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) وكون مقام الوعيد يأبى عنه غير مسلم،والثاني بحسب الاشخاص إذ لابد لهم من التخصيص في غير العصاة لمزيد الدرجات فليس العام باقياً على عمومه عندهم وإلا اقتضى نفى زيادة المنافع وهم لا يقولون به، ونحن نخصص في العصاة بالاحاديث الصحيحة البالغة حد التواتر،وحيث فتح باب التخصيص نقول أيضاً ذلك النفي مخصص بما قبل الاذن ، لقوله تعالى : ( لاتنفع الشفاعة عنده إلا لمنأذن ) وهو تخصيصله دليل، وتخصيصهم لايظهر له دليل على أن الشفاعة بزيادة المنافع يكاد أن لا تكون شفاعة و إلا لـكنا شفعاء الرسول ﴿ اللَّهُ عَندالصلاة عليه مع أن الاجماع وقعمناومنهم على أنه هو الشفيع ، وأيضا فى قوله تعالى: (واستغفر لذنبك وللؤمنين)مايشير إلى الشَّفَاعة التي ندَّعيها ـ ويحث على التخصيص الذيُّ نذهب إليهـ رزقنا الله تعالى الشَّفاعة وحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة،ولما قدم سبحانه ذكر نعمه إجمالاأراد أن يفصل ليكون أبلغ في التذكيروأعظم في الحجة فقال: ﴿ وَإِذْ بَجَيْنَكُمْ مَنْءَالَ فُرْعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ وهو على الشائع عطف على (نعمتي) بتقدير (اذكروا)

كيلا يلزم الفصل ببن المعطو فين بأجنبي وهو (اتقو ا)و قد تقدم قبل ما ينفعك هناءو قرىء ـ أنجينا كمءو أنجيتكم-ونسبت الاولى للنخعي ، والآل قيل : بمعنى الأهلُ وإنَّ ألفه بدل عنها..وإن تصغيره أهيل، وبعضهم ذهب إلى أن ألفه بدل من همزة ساكنة وتلك الهمزة بدل من هاء ، وقيل : ليس بمعنى الأهل لان الأهل القرابة والآل من يؤول اليك في قرابة أو رأى أومذهب؛فألفه بدل من واو،ولذلك قال يونس في تصغيره:أو يل،ونقله الكسائي نصآ عن العرب، وروى عن أبي عمر ـ غلام تعلب إن الأهل القرابة كان لها تابع أولا، والآل القرابة بتابعها فهو أخص من الأهل،وقد خصوه أيضاً بالاضافة إلى أولى الخطر فلا يضاف إلى غير العقلاء ولا إلىمن لاخطر له منهم، فلا يقال- آل الكوفة، و لا- آل الحجام - وزاد بعضهم اشتر اط التذكير فلا يقال- آل فاطمة- ولعل ظ ذلك أكثرى وإلا فقد وردعلي خلاف ذلك على اعوج اسم فرس، وآل المدينة، وآل نعم، وآل الصليب، وآلك و يستعمل غير مضاف كهُـم خير آل و يجمع - كأهل فيقال آلون: و فرعون لقب لمن ملك العمالقة - ككسرى لملك الفرس، وقيصر لملك الروم،وخاقان لملك الترك،وتبع لملك اليمن،والنجاشي لملك الحبشة ـ وقال السهيلي:هو اسم لـكل من ماك القبط ومصر،وهو غير منصرفللعلمية والعجمة،وقد اشتق منه باعتبار مايلزمهفقيل:تفر عن ألرجل إذا تجبر وعتا . واسم فرعون هذا الوليد بن مصعب قاله أبن اسحق، وأكثر المفسرين ـ وقيل أبوه مصعب بن ريان حكاه ابن جرير، وقيل: قنطوس حكاه مقاتل، وذكروهب بن منبه أن أهل الـكتابين قالوا إن اسمه قابوس، وكنيته أبو مرة وكان من القبط، وقيل: من بني عمليق أوعملاق بن لاوز بن ارم بن سام بننوح عليه السلام،وهم أمم تفرقوا فى البلاد،وروى أنه من أهلاصطخر ورد إلى مصر فصار بها مُلـكا،وقيل: كَانْ عطاراً بأصَّفهانُ ركبته الديون فدخل مصر وآل أمره إلى ما آل ـ وحكاية البطيخ شهيرة -وقد نقلهامو لانا مفتى الديار الرومية فى تفسيره مو الصحيح أنه غير فرعون يوسف عليه السلام، وكان اسمه على المشهور الريان بن الوليد ، وقد آمن بيوسف ومات فىحياته وهُو من أجدادفرعون المذكورعلىقول،ويؤيد الغيرية أن بين دخول يوسف ودخول موسى عليهما السلامأكثرمنأربعمائة سنة، والمراد ب(الفرعون) هنا أهل مصر أو أهل بيته خاصة أو أتباعه على دينه، و برأنجينا كم) أنجينا آباء كم، وكذا نَظائره فلا حجة فيها لتناسخي ،وهذا في كلام العرب شائع كـقول حسان: ونحن قتلناكم ببدر فأصبحت عسائركم في الهالـكين (تجول)

و (يسومونكم) من السوم، وأصله الذهاب للطلب، ويستعمل للذهاب وحده تارة، ومنه السائمة، وللطلب أخرى ومنه السوم في البيع، ويقال: سامه كلفه العمل الشاق، والسوء - مصدر ساء يسوء، ويراد به السيء، ويستعمل في كل ما يقبح - كأعوذ بالله تعالى من سوء الحلق و (سوء العذاب) أفظه وأشده بالنسبة إلى سائره، وهو منصوب على المفعولية لريسومونكم) با مقاط حرف الجرأو بدونه، والجملة يحتمل أن تكون مستأنفة، وهو حكاية حال ماضية، ويحتمل أن تكون في وضع الحال من ضمير (أنجيناكم) أو (من آل فرعون)، وهو الأقرب، والمعنى يولونكم أو يكله و نكم الاعمال الشاقة، والأمور الفظيعة أو يرسلونكم إليه او يصرفونكم فيها أو يبغونكم سوء العذاب المفسر بما بعده، وقد حكى أن فرعون جعل في إسرائيل خدما وخو لا ، وصنفهم في الأعمال \_ فصنف يبنون، وصنف يحرثون، وصنف يخدمون \_ ومن لم يكن منهم في عمل وضع عليه الجزية يؤديها كل يوم، ومن غربت عليه الشمس قبل أن يؤديها غلت يده إلى عنقه شهراً ، وجعل النساء يغزلن الكتان، وينسجن في يُذَبِّونَ أَبْنَاكُمُ منه جملة حالية أو استثنافية كيأنه قيل: ما الذي ساموهم إياه ، فقال ; يغزلن الكتان، وينسجن في يُذَبِّونَ أَبْنَاكُمُ منه حالية أو استثنافية كيأنه قيل: ما الذي ساموهم إياه ، فقال ;

(يذبحون) الخ، ويجوز أن تخرج على إبدال الفعل من الفعل كما في قوله تعالى: (يلق أثاماً يضاعف له العذاب)، وقيل. بالعطف وحذف حرفه لآية إبراهيم ، والمحققون على الفرق، وحملوا (سوء العذاب) فيها على التكاليف الشاقة غير الذبح، وعطف للتغاير، واعتبر هناك لاهنا على رأيهم لسبق (وذكر هما يامالته) ، وهو يقتضى التعداد، وليس هنا ما يقتضيه ، والابناء الاطفال الذكور ، وقيل إنهم الرجال هذا وسموا أبناء باعتبار ماكانوا قبل، وفي بعض الاخبار أنه قتل أربعين ألف صي ، وحكى أنه كان يقتل الرجال الذين يخاف منهم الخروج ؛ والتجمع لافساد أمره ، والمشهور حمل الابناء على الأول، وهو المناسب المتبادر، وفي سبب ذلك أقوال وحكايات مختلفة ومعظمها يدل على أن فرعون خاف من ذهاب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل ففعل مافعل (وكان أمر الله عنه ومعظمها يدل على أن فرعون خاف من ذهاب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل ففعل مافعل (وكان أمر الله على الذبك ينظرون هل بهن حمل على (يذبحون) أي يستبقون بناتكم ويتر كونهن حيات، وقيل: يفتشون في حيائهن ينظرون هل بهن حمل حاف على (يذبحون) أي يستبقون بناتكم ويتر كونهن حيات، وقيل: يفتشون في حيائهن ينظرون هل بهن حمل حوالياء الفرج - لانه يستحى من كشفه ، والنساء جمع، وعلى القولين لم يلفظ له بواحد من لفظه ، وهي فى الأصل البالغات حقيقة ، وزعم ابن السراج أنه اسم جمع، وعلى القولين لم يلفظ له بواحد من لفظه ، وهي فى الأصل البالغات دون الصغائر ، وعلى الثالث حقيقة ، وقدم الذبح لانه أصعب خدمتهم ، وعلى الثانى فيه تغليب البالغات على الصغائر ، وعلى الثالث حقيقة ، وقدم الذبح لانه أصعب الامور وأشقها عند الناس و إن كان ذلك الاستحياء أعظم من القتل لدى الغيور ه

﴿ وَفَذَكُكُمَّ بَلاتُهُ مَنَّ رِّ كُمْ عَظيمٌ ٩٤ ﴾ إشارة إلى التذبيح والاستحياء,أو إلىالانجاء,وجمعالضمير للمخاطبين ، ويجوز أن يشار ؛(ذلكم) إلى الجملة وأصل البلاء الاختبار ، وإذا نسب إليه تعالى يراد منه ما يجرى مجراه معالمبادعلى المشهور، وهو تارة يكون بالمسار ليشكروا، و تارة بالمضار ليصبروا، و تارة بهماليرغبواو يرهبوا فان حملت الاشارة على المعنى الأول- فالمراد بالبلاء المحنة ، وإن على الثانى فالمرادبه النعمة ، وإن على الثالث فالمراد به القدر المشترك كالامتحان الشائع بينهما، ويرجح الأول التبادر، والثانى أنه في معرض الامتنان، والثالث لطف جمع الترغيب والترهيب؛ومعني (من ربكم) من جهته تعالى إما بتسليطهم عليكم أو ببعث موسى عليه السلام و توفيقه لتخليصكم أوبهما جميعاً ، و(عظيم) صفة بلا. وتنكيرهما للتفخيم ، والعظم بالنسبة للخاطب، والسامع لابالنسبة إليه تعالى لانه العظيم الذي لا يستعظم شيئاً ﴿ وَمِنْ بَالْسَارَةُ ﴾ والتأويل(وإذنجينا كم)منقوى فرعون النفس الامارة المحجوُّبُة بأنانيتها. والنظر إلىنفسَها المستعلية على إهلاك الوجود، و(مصر)مدينة البدن المستعبدة ، وهي وقواها من الوهم ، والخيال ، والغضب ، والشهوة القوى الروحانية التي هي أبناء صفوة الله تعالى يعقوب الروح،والقوى الطبيعية البدنية من الحواس الظاهرة والقوىالنباتية أولئك يكلفونكم المتاعب الصعبة ، والإعمال الشاقة من جمع المال ، والحرص و ترتيب الاقوات والملابس وغير ذلك، ويستعبدونكم بالتفكر فيها والاهتمام بها لتحصل لكم لذة هي في الحقيقة عذاب وذلة لانها تمنعكم عن مشاهدة الانوار ، والتمتع بدار القرار(يذبحونأبناءكم) التي هي القوىالروحانية من القوىالنظرية التي هي العين اليمني للقلب، والعملية التي هي العين اليسرى له، والفهم الذي هو سمعه ، والسر الذي هو قلبه (ويستحيون) قوا كم الطبيعية ليستخدموها ويمنعوها عن أفعالها اللائقة بها. وفي ذلك الانجاء - نعمة عظيمة من ر بكم المرقى لكم من مقام إلى مقام ومشهد إلىمشهد حتي تصلوا إليه وتحطوا رحالكم بين يديه بأوفى مجموع ذلك امتحان لكم وظهور آثار الاسماء المختلفة عليكم فاشكروا واصبروا فالكل منه وكل مافعل المحبوب محبوب

﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا ٓ بَكُمُ الْبَحْرَ ﴾ عطف على ماقبل، و-الفرق-الفصل بين الشيئين، وتعديته إلى البحر بتضمين معنى الشق ، أي فلقناه وفصلنا بين بعضه و بعض لأجلكم ، و بسبب إنجائكم . والباء للسبية الباعثة بمنزلة اللام ـ إذا قلنا بتعليل أفعاله تعالى ـ و للسبية الشبيهة بها فىالترتيب علىالفعل، وكونه مقصوداً منه ـ إن لم نقل به ـ وإنما قال سبحانه : (بكم) دون لكم ، لأن العرب \_ على مانقله الدامغاني \_ تقول : غضبت لزيد \_ إذا غضبت من أجله وهو حي ـ وغضبت بزيد ـ إذا غضبت من أجله وهو ميت ـ ففيه تلويح إلى أن الفرق كان من أجل أسلاف المخاطبين ، ويحتمل أن تكون للاستعانة على معنى ـ بسلوككم ـ ويكون هناك استعارة تبعية بأن يشبه سلوكهم بالآلة فيكونه واسطة في حصول الفرق من الله تعالى ، ويستعمل الباء. وقول الامام الرازي قدسسره : \_ إنهم كانوا يسلكون ، ويتفرق الماء عند سلوكهم ، فكأنه فرق بهم \_ يرد عليه أن تفرق الماء كان سابقا على سلوكهم على ماتدل عليه القصة ، وقوله تعالى : (أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم) وما قيل: إن الآلة هي العصا - كما تفهمه الآية - غير مسلم . والمفهوم كونها آلة الضرب - لاالفرق -ولو سلم يجوزكون المجموع آلة ، على أن آلية السلوك على النجوز، وقد يقال : إن الباء للملابسة ، والجار والمجرور ظرف مستقر واقع موقع الحالمنالفاعل ، وملابسته تعالى معهم حين الفرق ملابسة عقلية ، وهو كو نه ناصراً وحافظاً لهم ، وهيماأشار إليه موسى عليه السلام بقوله تعالى : ( كلا إن معى ربيسيمدين ) ومن الناسمنجعله حالا من (البحر) مقدما \_ وليس بشيء - لأن الفرق،قدم على ملابستهم (البحر) اللهم الاعلى التوسع،واختلفوا في هذا البحر، فقيل: القازم ـ وكان بين طرفيه أربعة فراسخ ـ وقيل النيل،والعرب تسمى الماء الملح، والعذب بحراً - إذا كثر ، ومنه (مرج البحرين ياتقيان) وأصله السعة ، وقيل: الشق، ومن الأول البحرة البلدة ، ومنالثاني البحيرة التيشقت أذنها ، وفي كيفية الانفلاق قولان ﴿فالمشهور﴾ كونه خطياً ، وفي بعض الآثار مايقتضيكونه قوسياً ، إذ فيه أن الخروج من الجانب الذي دخلوا منه ، و احتمال الرجوع في طريق الدخول يكاد يكون باطلا لأن الأعداء في أثرهم ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ما يتعلق بهذا المبحث ه

وَفَا بُجِينَكُمْ وَاغْرِقْنَاءَالَ فَرْعَوْنَ فَى الكلام حذف يدلعليه المعنى والتقدير (وإذ فرقنا بكم البحر) و تبعكم فرعون وجنو ده فى تقحمه (فأنجينام) أى من الغرق، أو من إدراك فرعون وآله لكم، أو بما تكرهون، وكنى سبحانه باك فرعون عن فرعون وآله كما يقال: بنى هاشم ; وقوله تعالى : ( ولقد كرمنا بنى آدم) يعنى هذا الجنس الشامل لآدم، أواقة صرعلى ذكر الآل لانهم إذا عذبوا بالاغراق كان مبدأ العناد ورأس الضلال أولى بذلك ، وقد ذكر تعالى غرق فرعون فى آيات أخر من كتابه كقوله سبحانه ( فأغرقناه ومن معه جميعاً فأخذ ناه وجنوده فنبذناه فاليم ) وحمل الآل على الشخص حيث إنه ثبت لغة كما فى الصحاح و كيك غير مناسب للمقام، وإنما المناسب له التعميم ، و ناسب نجاتهم والله بالمقام، وإنما المناسب له التعميم ، و ناسب نجاتهم والقائه وهو طفل فى البحر و خروجه منه سالماً ، ولكل أمة نصيب من نبيها و ناسب هلاك فرعون وقومه بالغرق و هلاك بنى اسرائيل على أيديهم بالذبح لان الذبح فيه تعجيل الموت بأنهار الدم ، والغرق فيه فيه إبطاء الموت و لا دم خارج و كان ما به الحياة وهو الماء كما يشير إليه قوله تعالى : ( وجعلنا من الماء كل فيه إبطاء الموت و لا دم خارج و كان ما به الحياة وهو الماء كما يشير إليه قوله تعالى : ( وجعلنا من الماء كل فيه إبطاء الموت و لا دم خارج و كان ما به الحياة وهو الماء كما يشير إليه قوله تعالى : ( وجعلنا من الماء كل

شىء حى ) سببا لاعدامهم من الوجود،وفيه إشارة إلى تقنيطهم و انعكاس آمالهم كما قيل : إلى الماء يسعى من يغص بلقمة (إلى أين) يسعى من يغص بماء

ولما كان الغرق من أعسر الموتاتوأعظمها شدة ـ ولهذا كانالغريقالمسلم شهيداً ـجعله الله تعالى ـكالالمن ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى وعلى قدر الذنب يكون العقاب . ويناسب دعوى الربوبية ، والاعتلاء انحطاط المدعىوتغييبه في قعر الماء ، ولك أن تقول لما افتخر فرعون بالماء كما يشير إليه قوله تعالى حكاية عنه : (أليس لىملك،مصر وهذه الانهار تجرىمن تحتى) جعلالله تعالىهلاكه بالماء،وللتابع حظ وافر من المتبوعـوكان ذلك الغرق، والانجاء، والاغراق يومعاشوراء \_ والكلام فيه، شهور ﴿ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ • • ﴾ جملة حالية وفيها تجوز أى وأباؤكم ينظرون،والمفعول محذوف أى جميع مامر فان أريّد الاحكام فالنظر بمعنى العلم\_وعليه ابن عباس رضى الله تعالى عنه ـ وإن نفس الأفعال من الغرق ، والانجاء . والاغراق فهو بمعنى المشاهدة ـوعليه الجمهور ـ والحال على هذا من الفاعل وهو معمول بجميع الأفعال السابقة على التنازع ، وفائدته تقرير النعمة عليهم كأنه قيل: وأنتم لاتشكون فيها، وجوز أن يقدر المفعول خاصا أى غرقهم، وأطباق البحر عليهم فالحال متعلق بالقريب ، وهو (أغرقنا) وفائدته تتميم النعمة فان هلاك العدو نعمة ؛ ومشاهدته نعمة أخرى ، وفى قصص الكسائي أن بني إسرائيل حين عبروا البحر وقفو اينظرون إلىالبحر وجنود فرعون، ويتأملون كيف يفعلون،أوانفلاق البحر فيكون الحالمتعلقا بالأصل فى الذكر، وهو (فرقنا) وفائدته إحضار النعمة ليتعجبوامن عظم شأنها،و يتعرفوا إعجازها،أو ذلك الآل الغريق فالحال من مفعول (أغرقنا) متعلق به والفائدة تحقيق الاغراق و تثبيته ، وقيل: المراد ينظر بعضكم بعضا وأنتم سائرون فىالبحر ، وذلك أنه نقل أن بعض قوم موسى قالوا له: أين أصحابنا؟فقال : سيروا فانهم على طريق مثلُ طِريقكم.قالوا:لانرضى حتى نراهم فأو حيالله تعالى أن قل بعصاك هكذا فقال بها علىالحيطان فصار بهاكوى فتراأوا وسمعواكلام بعضهم بعضاً فالحال متعلق ب(فرقنا) وفائدته تتميم النعمة فان كونهم مستأنسين يرى بعضهم-حالبعض آخر- نعمة أخرى، وبعض الناس يجعل الفعل على هذا الوجهمنزلا منزلة اللازم وليس بالبعيد، نعم البعيد جعل النظر هنا مجازاً عن القرب أي وأنتم بالقرب منهم أى بحال لو نظرتم اليهم لرأيتموهم كقولهم- أنت مني بمرأى ومسمع- أى قريب مني بحيث أراك وأسمعك، وكذا جعله بمعنى الاعتبار أى وأنتم تعتبرون بمصرعهم وتتعظون بمواقع النقمة التي أرسلت عليهم . هذا وقد حكوا فى كيفية خروج بني إسرائيل وتُعنتهم وهم في البحر، وفي كيفية خروج فرعون بجنوده، وفي مقدار الطائفتين حكايات مطولة جداً لم يدل القرآن ولاالحديث الصحيح عليها والله تعالى أعلم بشأنها ﴿ والاشارة ﴾ في الآية أن البحرهو الدنيا وماءهشهو اتها ولذاتها، وموسى هو القلب، وقومه صفات القلب، وفرعون هُو النفس الاهارة، وقومه صفات النفس،وهم أعداء موسى،وقومه يطلبونهم ليقتلوهم،وهم سائرون إلىالله تعالى، والعدو منخلفهم ، وبحر الدنيا أمامهم،ولابد لهم في السير إلى الله تعالى من عبوره ولو يخوضونه بلا ضرب عصا لا إله إلا الله بيدموسي ـ القلب فان له يداً بيضاء في هذا الشأن ـ لغرقو ا كاغرق فرعون وقومه، ولو كانت هذه العصا في يد فرعون النفس لم ينفلق فكما أن يدموسي القلب شرط في الانفلاق كذلك عصا الذكر شرط فيه، فاذا حصل الشرطان ، وضرب موسى بعصا الذكر مرة بعدأخرىينفلق باذن الله بحرالدنيا بالنني وينشبك ماء الشهوات يمينا وشمالا،ويرسل الله تعالى ريح العناية، وشمس الهداية على قعر ذلك البحر فيصير يابسا من ماء الشهوات فيخرج موسى وقومه بعناية التوحيد إلى ساحل النجاة (وإن إلى ربك المنتهى) ويقال لفر عون وقو مه إذا غرقوا وأدخلوا ناراً: (ألا بعداً للقوم الظالمين) هو وَإِذْ وَعَدْناً مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ لماجاوز بنو إسرائيل البحر سألوا موسى عليه السلام أن يأتيهم بكتاب من عند الله فوعده سبحانه أن يعطيه التوراة وقبل موسى ذلك، وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذى الحجة أو ذا الحجة وعشر المحرم فالمفاعلة على بابها، وهي من طرف فعل، ومن آخر قبوله مثل عالجت المريض وإنكار جواز ذلك لا يسمع مع وروده فى كلام العرب و تصريح الائمة به وارتضائهم له يويجوز أن يكون (واعدنا) من باب الموافاة وليس من الوعد فى شيء وإنما هو من قولك موعدك يوم كذا وموضع كذا، ويحتمل أن يكون باب الموافاة وليس من الوعد فى شيء وإنما هو من قولك موعدك يوم كذا وموضع كذا، ويحتمل أن يكون الآخر ولا محذور فى شيء كما حققه الدامغانى ، وقول أبي عبيدة : المواعدة لا تكون إلا من البشر غير مسلم ، وقول الآخر ولا محذور فى شيء كما حققه الدامغانى ، وقول أبي عبيدة : المواعدة لا تكون إلا من البشر غير مسلم ، وقول بأدى ملابسة أي إعطاء أربعين أي عندانقضائها، أو فى العشر الاخير منها، أو فى كلها، أو فى أو طاعلى اختلاف الروايات، أو حاء دنا موسى مواعدة أربعين بابية في اعدول مستقر وقع صفة لمفعول محذوف لواعدنا في واعدنا موسى أمراً كائنا فى أربعين ، وقيل : مفعول مطلق أي واعدنا موسى مواعدة أربعين ليلة \*

ومن الناس من ذهب إلى أنَّ الأولى أن لا يقدر مفعول لان المقصود بيان من وعد لا ماوعد ـ وينصب الاربعين على الاجراء مجرى المفعول به تو سعا،وفيه مبالغة بجعل ميقات الوعد موءوداً وجعل الاربعين ظرفا لواعد ناعلى حدجا ، زيد يو مالخيس ليس بشيء كا لايخني ، و (موسى) اسم أعجمي لا ينصر ف للعلمية و العجمة ، و يقال: هو مر كبمز (مو)وهو الماء(وشي)وهو الشجرو ُغيـّر َ إلى (سي) بالمهملة وكائن من سماه به أراد ماء البحر والتابوت الذي قذف فيه \_ وخاص بعضهم في وزنه \_ فعن سيبويه إن وزنه مفعل (١) وقيل: إنه فعلى وهو مشتق من ماس يميس فأبدلت الياء واواً لضم ماقبلها كما قالو اطوبي،وهي من ذوات الياء لانها من طاب يطيب،و يبعده أن الاجماع على صرفه نــكرة وَلُوكَان فعُلَى لم ينصرف لان ألف التأنيث وحدها تمنع الصرف فى المعرفة والنكرة على أنْ زيادة الميم أولا أكثر من زيادة الألف آخراً ، وعبر سبحانه و تعالى عنذلك الوقت بالليالي دون الايام لأن افتتاح الميُّقات كان من الليل، والليالي غرر شهور العرب لانها وضعت على سير القمر، والهلال إنما يهل بالليل؛ أو لأن الظلمة أقدم من الضوء بدليل(وآية لهم الليلنساخ منه النهار) أو إشارة إلى مواصلة الصوم ليلا ونهاراً ولو كانالتفسير باليوم أمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل فلما نصعلي الليالي فهم منقوة المكلام أنه واصل أربعين ليلة بأيامها، والقول بأن ذكر الليلة - كان الاشعار بأن وعد موسى عليه السلام كان بقيام الليل ليس بشي الان المروى أن المأمور به كان الصيام لا القيام، وقد يقال من طريق الاشارة: إن ذكر الليلة للرمز إلى أن هذه المواعدة كانت بعد تمام السير إلى الله تعالى ومجاوزة بحر العوائق والعلائق؛ وهناك يكون السير فى الله تعالى الذى لاتدرك حقيقته ، ولا تعلم هو يته، ولا يرى في بيدا . جبروته إلا الدهشة والحيرة ، وهذا السير متفاوت باعتبار الاشخاص والازمانولىمعاللة تعالى وقت يشير إلىذلك ﴿ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ ٱلعجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلُّمُونَ ١٥ ﴾ الاتخاذيجيء بمعنى ابتدا. صنعة فيتعدى لو احد نحو ـ اتخذت سَيفا ـ أى صنعته . وبمعنى اتخاذو صفّ فيجرى بحرى الجعل ويتعدى

<sup>(</sup>۱) وموسى:الحديدة المعلومة مذكر لاغيرعند الآمدى.وقالالفراء :هى فعلى ويؤنث،وفى البحر إنه مؤمنث عربى مشتق من أسوت الشيء أصلحته ووزنه مفعل وأصله الهمز ،وقيل: اشتقاقه من أوسيت حلقت ولاأصل للواو فى الهمز اه منه (م مراه منه منه المعلني )

لاثنين نحو ـ اتخذت زيداً صديقا ـ والامران محتملان في الآية، والمفعول الثاني على الاحتمال الثاني محذوف لشناعته أى (اتخذتم العجل) الذي صنعه السامري إلها، والذمّ فيه ظاهر لانهم كلهم عبدوه إلا هرون مع اثني عشر ألفا، أو إلا هرون والسبعين الذين كانوا مع موسى عليه السلام، وعلى الاحتمال الاوللاحاجة إلى المفعول الثاني ويؤيده عدم التصريح به في موضع من آيات هذه القصة ، والذمّ حينتُذ لما ترتب على الاتخاذمن العبادة أو على نفس الاتخاذ لذلك، والعرب تذم أو تمدح القبيلة بما صدر عن بعضها، و(العجل) ولد البقرة الصغير وجعله الصوفية إشارة إلى عجل النفس الناقصة وشهواتها وكون مااتخذوه عجلا ظاهر في أنه صار لحما ودما فيكون عجلا حقيقة ويكون نسبة الخوار إليه فيما يأتي حقيقة أيضا وهو الذي ذهبإليه الحسن ، وقيل : أراد سبحانه بالعجلمايشبهه في الصورة والشكل.ونسبة الخوار إليه مجاز وهو الذي ذهب إليه الجهور، وسيأتي إنشاء الله تعالى الـكلام على ذلك، ومن الغريب إن هذا إنما سمى عجـــلا لانهم عجــلوا به قبل قدوم موسى فاتخذوه إلها ، أو لقصر مدته حيث أن موسى عليه السلام بعد الرجوع من الميقات حرقه ونسفه فىاليم نسفاً ، والضمير فىبعده راجع إلى موسى ، أى (بعد) مارأيتم منه من التوحيد والتنزيه والحمل عليه والكف عما ينافيه ، وذكر الظرف للايذان بمزيد شناعة فعلهم ، ولا يقتضي أن يكون (موسى) متخذاً إلهاً -كما وهمّ- لأنمفهوم الكلام أن يكونالاتخاذ ـ بعد ـ موسى ومنأين يفهم اتخاذ موسى سيما في هذا المقام؟ ويجوز أن يكون في الكلام حذف ، وأقرب ما يحذف مصدر يدل عليه (وأعدنا) أي من بعد مواعدته ، وقيل: المحذوف الذهاب المدلول عليه - بالمواعدة -لأنها تقتضيه . والجملة الاسمية في موضع الحال ، ومتعلق ( الظلم ) الاشراك ، ووضع العبادة في غير موضعها ، وقيل: الكف عن الاعتراض على ما فعل السامري وعدم الانكار عليه - وفائدة التقييد بالحال - الاشعار بكون الاتخاذ ـ ظلمًا ـ بزعمهم أيضاً لو راجعوا عقولهم بأدنى تأمل،وقيل: الجملة غير حال بل مجرد إخبار أن سجيتهم الظلم وإنما راج فعل السامري عندهم لغاية حمقهم وتسلط الشيطان عليهم - كما يدل على ذلك سائر أفعالهم ـ واتخاذ السامرى لهم (العجل) دون سائر الحيوانات ، قيل : لأنهم مروا على قوم يعكفون على أصنامهم على صورالبقر فقالوا ( اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) فهجس في نفس السامري أن فتنتهم من هذه الجهة ، فاتخذ لهم ذلك . وقيل : إنه كانهو من قوم يعبدون البقر - وكان منافقاً - فاتخذ عجلا من جنسمايعبده .

﴿ ثُمَّ عَفُونَا عَنْكُم مِّنْ بَعْدُ ذَلِكَ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ﴿ ٥ ﴾ (ثم) لتفاوت مابين فعلهم القبيح ، ولطفه تعالى في شأنهم الله يكون (من بعد ذلك) تكراراً . و (عفا) بمعنى درس يتعدى ولا يتعدى - كعفت الدار ، وعفاها الريح والمراد بالعفو هنا \_ محو الجريمة بالتوبة \_ وذلك موضوع موضع (ذلكم) والاشارة \_ للاتخاذ \_ كما هو الظاهر ، وإيثارها لكال العناية بتمييزه \_ كأنه يجعل ظلمهم مشاهداً لهم \_ وصيغة البعيد معقر به لتعظيمه ليتوسل بذلك إلى جلالة قدر (العفو) والمراد بالترجى ما علمت ، والمشهور هناكونه مجازاً عن طلب الشكر على (العفو) ومن قدر الارادة من أهل السنة \_ أراد مطلق الطاب \_ وليس ذلك من الاعتزال ، إذ لا نزاع في أن الله تعالى قد يطلب من العباد ما لا يقع (والشكر) عند الجنيد هو العجز عن الشكر، وعند الشبلى \_ التواضع تحت رؤية المنة \_ وقال ذو النون : (الشكر) لمن فوقك بالطاعة ، ولنظيرك بالمكافات ، ولمن دونك بالاحسان ه

﴿ وَإِذْ ءَا تَيْنَامُوسَى ٱلْكَتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٢٠ ﴾ (الكتاب) التوراة \_ باجماع المفسرين \_

وفى الفرقان أقوال (الأول) إنه هو التوراة أيضا ، والعطف من قبيل عطف الصفات للاشارة إلى استقلال كل منها ، فان التوراة لهاصفتان يقالان بالتشكيك ، كونها كتابا جامعا لما لم يجعمه منزلسوى القرآن ، و كونها (فرقانا) أى حجة تفرق بين الحق والباطل ـ قاله الزجاج ـ ويؤيد هذا قوله تعالى : (ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياءاً وذكراً) (الثاني) أنه الشرع الفارق بين الحلال والحرام ، فالعطف مثله في (تنزل الملائكة والروح) قاله ابن بحر (الثالث) أنه المعجزات الفارقة بين الحق والباطل ـ من العصا واليد وغير هما قاله بجاهده (الرابع) إنه النصر الذي فرق بين العدو والولى، وكان آية لموسى عليه السلام ، ومنه قيل ليوم بدر : يوم الفرقان ، قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وقيل : إنه القرآن ، ومعنى إتيانه لموسى عليه السلام نزول ذكره له حتى آمن به ، حكاه ابن الأنبارى ـ وهو بعيد ـ وأبعد منه ، ماحكى عن الفراء وقطرب ـ أنه القرآن والكلام على حذف مفعول ـ أى و محمداً الفرقان - و ناسب ذكر الاهتداء إثر ذكر إتيان (موسى الكتاب والفرقان) لانهما يترتب عليهما ذلك (لمن ألقى السمع وهو شهيد) ه

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ يَدَقُومُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ الْفَكَادُكُمُ الْعَجْلَ ﴾ نعمة أخروية فى حق المقتولين من بنى إسرائيل حيث نالوا درجة الشهداء ، كاأن العفو نعمة دنيوية فى حق الباقين ، وإنما فصل بينهما بقوله : (وإذ آتينا) النع ؛ لأن المقصود تعداد النعم \_ فلو اتصلا لصارا نعمة واحدة \_ وقيل : هذه الآية وما بعدها منقطعة عما تقدم من التذكير بالنعم \_ وليس بشىء \_ واللام فى (لقومه) للتبليغ ، وفائدة ذكره التنبيه على أن خطاب (موسى لقومه) كان مشافهة لا بتوسط من يتلقى منه حالخطا بات المذكورة سابقا لبى إسرائيل و القوم اسم جمع لا واحدله من لفظه ، وإنما واحده امرىء \_ وقياسه أن لا يجمع \_ وشذجمعه على أقاويم ـ والمشهور اختصاصه بالرجال لقوله تعالى: (لا يسخر قوم من قوم) مع قوله : (ولا نساء من نساء) وقال زهير :

فاأدرى وسوف أخال أدرى أ (قوم) آل حصن أم (نساء)

وقيل: الاختصاص له بهم ، بل يطاق على النساء أيضا لقوله تعالى : ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ) والأول أصوب، واندراج النساء على سبيل الاستتباع ، والتغليب والمجاز خير من الاشتراك ، وسمى الرجال (قوما) الأنهم يقومون بما لايقوم به النساء ، و في إقبال (موسى) عليهم بالنداء ، و نداؤه لهم بإياقوم) إيذان بالتحن عليهم وأنه منهم وهم منه ، وهر لهم لقبولهم الأمر بالتوبة بعد تقريعهم بأنهم (ظلوا أنفسهم) والباء في (باتخاذكم) سبسة وفي - الاتخاذ هنا الاحتمالان السابقان هناك ﴿ فَتُوبُوا إِلَى بَارِدَمُم ﴾ الفاء للسبية - لأن الظلم سبب المتوبة وقد عطفت ما بعدها على (إذ كم ظلم ) والتوافق في الخبرية والانشائية إنما يشترط في العطف - بالواو - وتشعر عبارات بعض الناس أنها المسبية دون العطف ، والتحقيق أنها لهم معا ، و (البارىء) هو الذي خاق الحلق برياً عبارات بعض الناس أنها المسبية دون العطف ، والتحقيق أنها لهم معا ، و (البارىء) هو الذي خاق الحلق برياً عن التنفي عن بعض بالخواص والاشكال والحسن والقبح - فهو أخص من الخالق - وأصل بخلافه ، و متميزاً بعضه عن بعض بالخواص والاشكال والحسن والقبح - فهو أخص من الخالق - وأصل التركيب لخلوص الشيء وانفصاله عن غيره إما على سبيل التفصي - كبرء المريض - أو الانشاء - كبرأ القه تعالى آدم الذي برأه بلطيف حكمته حتى عرضوا أنفسهم اسخط الله تعالى ونزول أمره بأن يفك ماركه من خلقهم ، الذي برأه بلطيف حكمته حتى عرضوا أنفسهم اسخط الله تعالى ونزول أمره بأن يفك ماركه من خلقهم ،

وينثر مانظم من صورهم وأشكالهم حين لم يشكروا النعمة فىذلك وغمطوها بعبادة من لايقدرعلى شيء منها ـ وهو مثل فى الغباوة والبلادة - وقرأ أبو عمرو (بارثكم) بالاختلاس، وروى عنه ـالسكون ـ أيضا وهو من إجراء المتصل من كلمتين مجرى المنفصل من كلمة، وللناس فى تخريجه وجوه لا تخلو عن شذوذ في

﴿ فَأَقْتُلُو ٓ ا أَنْفُسَكُمْ ﴾ للفاء للتعقيب ، والمتبادر من (القتل) القتلالمعروف من إزهاق الروح ـ وعليه جمع من المفسرين \_ والفعل معطوف على سابقه ، فإن كانت تو يتهم هو (القتل) إما في حقهم خاصة ، أو توبة المرتد مطلقاً في شريعة موسىعليه السلام ، فالمراد بقوله تعالى : (فتوبوا) اعزموا على التوبة \_ ليصح العطف \_ وإن كانت هي الندم و(القتل) من متمانها - كالخروج عن المظالم في شريعتنا ـ فهو على معناه ولا إشكال ، وقد يقال : إن التوبة جعلت لهؤلا. عين (القتل) ولاحاجة إلى تأويل (توبوا) باعزموا، بل تجعل الفاء للتفسير \_ كماتجعل الواوله ـ وقد قيل به في قوله تعالى : (فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم) وظاهر الأمر أنهم مأمورون بأن يباشر كل قتل نفسه ، و في بعض الآثار أنهم أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً ، فعني (اقتلوا أنفسكم) حينتذ ، ليقتل بعضكم بعضاً ، كَافْقُولُهُ تَعَالَى : (ولا تقتلوا أنفسكم) (ولا تلمزوا أنفسكم) والمؤمنون كنفسواحدة ، , روى أنه أمر من لم يعبد (العجل) أن يقتل من عبده ، والمعنى عليه استسلموا أنفسكم للقتل ، وسمى الاستسلام للقتل قتلا على سبيل الحجاز ، والقاتل إماغير معين ، أو الذين اعتزلوا مع هرون عليه السلام ، والذين كانوا مع موسى عليه السلام، وفي كيفية (القتل) أخبار لانطيل بذكرها ، وجملة القتلي سبعون ألفاً ، وبتمامها نزلت التوبة وسقطت الشفار منأيديهم ، وأنكر القاضي عبد الجبار أن يكون الله تعالى أمر بني إسرائيل ـ بقتل أنفسهم ـ وقال : لايجوزذلك عقلاً ـ إذ الأمر لمصلحة المكلف ـ وليس بعد القتل حال تـكليف ليكون فيه مصلحة ، ولم يدر هذا القاضي بأن لنفوسنا خالقاً ـ بأمره نستبقيها ۽ وبأمره نفنيها ـ وأنلها بعد هذه الحياة التي هيلعب ولهو ، حياة سرمدية وبهجة أبدية . وأنالدار الآخرة لهي الحيوان ، وأن قتاها بأمره يوصلها إلىحياة خيرمنها ، ومن علمأن الانسان فيهذه الدنيا ـ كمجاهد أقيم في ثغر يحرسه ، ووال في بلد يسوسه ـ وأنه مهما أسترد فلا فرق بين أن يأمره الملك بخروجه بنفسه، أو يأمرغيره باخراجه ـ وهذا واضح لمن تصور حالتي الدنيا والآخرة، وعرف قدر الحياتين والميتتين فهما ، ومن الناس من جوَّز ذلك \_ إلا أنه استبعد وقوعه \_ فقال : معنى ( اقتلوا أنفسكم ) ذللوا ، ومن ذلك قوله :

إن التي عاطيتني فرددتها (قتلت قتلت) فهاتها لم (تقتل)

ولولا أن الروايات علىخلاف ذلك لقلت به تفسيراً . ونقل عرقتادة أنه قرأ ( فأقيلوا أنفسكم ) والمعنى أن (أنفسكم) قد تورطت فى عذاب الله تعالى بهذا الفعل العظيم الذى تعاطيتموه ، وقد هلكت ـ فأقيلوها ـ بالتوبة والتزام الطاعة ، وأزيلوا آثار تلك المعاصى باظهار الطاعات .

﴿ ذَٰلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَنْدَ بَارِئُكُمْ ﴾ جملة معترضة للتحريض على التوبة أومعلله ، والاشارة إلى المصدر المفهوم ما تقدم ، و (خير) أفعل تفضيل حذفت همزته ، و نطقوا بهافى الشعر قال الراجز : ه بلال خيرالناس و ابن الآخير » وقد تأتى \_ و لا تفضيل \_ و المعنى أن (ذلكم خير لكم ) من العصيان و الاصرار على الذنب \_ أو خير من ثمرة العصيان ، وهو الهلاك الدائم ، و الكلام \_ على حد العسل \_ أحلى من الحل أو خير من الحيور كائن لكم . والعندية هنا مجاز، وكرر البارىء بلفظ الظاهر اعتناء بالحث علىالتسليم له فى كلحال، وتلقى مايرد من قبله بالقبولوالامتثالفانه كمارأى الانشاء راجحا فأنشأ رأى الاعدامراجحا، فأمر به وهوالعليم الحكيم »

﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ جواب شرط محذوف بتقدير \_ قد \_ إن كان من كلام موسىعليه السلام لهم ، تقديره إن فعلتم ماأمرتم به فقد (تاب عليكم) ومعطوف على محذوف \_ إن كان خطابا منالله تعالى لهم ، كأنه قال : ففعلتم مأأمرتم (فتاب عليكم بارئكم) وفيه التفات لتقدم التعبير عنهم فى كلام موسىعليه السلام بلفظالقوم وهو من قبيل الغيبة ، أو من التكلم إلى الغيبة في (فتاب) حيث لم يقل : فتبنا ، ورجح العطف لسلامته من حذف الأداة والشرط وإبقاء الجواب ، وفي ثبوت ذلك عن العرب مقال ، وظاهر الآية كونها إخباراً عن المأمورين بالقتل الممتثلين ذلك . وقال ابن عطية : جعل الله تعالى \_القتل\_ لمن \_قتل\_ شهادة و( تاب ) عن الباقين و(عفا) عنهم ، فمعنى (عليكم) عنده ، على باقيكم ﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ٱلرَّحيمُ ﴾ ۞ تذييل لقوله تعالى : ( فتوبو ا ) فان ـ التوبة بالقتل ـ لما كانت شاقة على النفس هو ّنها سبحانه بأنه هو الذي يوفق إلها ويسهلها ويبالغ في الانعام علىمنأتي بها ، أو تذييل لقوله تعالى : ( فتاب عليكم ) وتفسر ( التوبة ) منه تعالى حينئذ بالقبول لتوبة المذنبين ـ والتأكيد لسبق الملوح ـ أو للاعتناء بمضمون الجملة ، والضمير المنصوب إن كانضمير الشأن ـ فالضمير المرفوعمبتدأ ـ وهو الانسب لدلالته على بمال الاعتناء بمضمون الجملة ، وإن كان راجعا إلى البارىء سبحانه فالضمير المرفوع إمافصل أو مبتدأ ، هذا وحظ العارف مزهذه القصة أن يعرف أن هواه بمنزلة عجل بني إسرائيل ـ فلا يتخذه إلها ـ أفرأيت من اتخذ إلهه هو اه ، وأن الله سبحانه قد خلق نفسه في أصل الفطرة مستعدة لقبول فيضالله تعالى والدينالقويم ، ومتهيئة لسلوك المنهج المستقيم ، والترقى إلى جناب القدس وحضرة الأنس، وهذا هو الـكتاب الدي أو تيه موسى القلب،والفرقان الذي يهتدي بنوره في ليالي السلوك إلى حضرة الرب ، فمتى أخلدت النفس إلى الأرض واتبعت هو اها ، وآثرت شهو اتها على مو لاها ، أمرت بقتلها بكسر شهواتها وقلع مشتهياتها ليصح لها البقاء بعد الفناء ، والصحو بعد المحو ، وليست التوبة الحقيقية سوى محو البشرية باثبات الألوهية ، وهذا هو الجهاد الأكبر والموت الآحمر &

ليسمن مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الاحياء

وهذا صعب لايتيسر إلالخواصالحق. ورجال الصدق، وإليه الاشارة ب(موتوا) قبل أن تموتوا. وقيل: أولقدم فى العبودية إتلاف النفس وقتلها بترك الشهوات، وقطعها عن الملاذ، فكيف الوصول إلى شيء من منازل الصديقين ومعارج المقربين ـ هيهات هيهات ـ ذاك بمعزل عنا، ومناط الثريا منا

تعالوا نقم مأتما للهموم فانالحزين يواسىالحزينا

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَـمُوسَى لَنَ نُؤْمِنَ لَكَ ﴾ القائل همالسبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام لميقات التوراة، قيل : قالوه بعد الرجوع ، وقتل عبدة العجل ، وتحريق عجلهم ، ويفهم من بعض الآثار أن القائل أهل الميقات الثاني الذي ضربه الله تعالى للاعتذار عن عبدة العجل - وكانو اسبعين أيضا ، وقيل : القائل عشرة آلاف من قومه ، وقيل : الضمير لسائر بني إسرائيل - إلامن عصمه الله تعالى - وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأعراف ما ينفعك هنا - واللام - من (لك) إما - لام الأجل - أو للتعدية بتضمين معني الاقرار علي أن (موسى) مقر له

والمقر به محذوف ، وهو أنالله تعالىأعطاه التوراة ، أو أنالله تعالى كلمه فأمره ونهاه ، وقدكان هؤلاء مؤمنين - من قبل - بموسى عليه السلام ، إلا أنهم نفوا هذا الإيمان المعين والاقرار الخاص . وقيل : أرادوا ننى الكمال أي لا يكمل إيماننا لك ، كاقيل فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لا خيه المؤمن ما يحب لنفسه» والقول إنهم لم يكونوا مؤمنين أصلا لم نره لأحد من أئمة التفسير «

﴿ حَتَّى زَرَى اللهَ جَهْرَةً ﴾ (حتى) هنا حرف غاية ،و (الجهرة) فى الأصل مصدر جهرت بالقراءة \_ إذا رفعت صوتك بها واستعيرت للمعاينة بجامع الظهور التام . وقال الراغب : \_ الجهر \_ يقال لظهورالشى، بافراط حاسة البصر أوحاسة السمع ﴿ أما البصر ﴾ فنحو (رأيته جهاراً) ﴿ وأما السمع ﴿ فنحو (وإن تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخنى) وانتصابها \_ على أنها مصدر \_ مؤكد مزيل لاحتمال أن تكون الرؤية مناما أو علما بالقلب ، وقيل : على أنها حال على تقدير ذوى \_ جهرة \_ أو مجاهرين ، فعلى الأول \_ الجهرة \_ من صفات الرؤية ، وعلى الثانى من صفات الرائين ، ومُهم قول ثالث ، وهو أن تكون راجعة لمعنى القول أو القائلين \_ فيكون المعنى \_ (وإذ قلتم) كذا قولا (جهرة) أو جاهرين بذلك القول غير مكترثين ولا مبالين ، وهو المروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وأبي عبيدة ، وقرأ سهل بن شعيب وغيره (جهرة) بفتح الهاء ، وهي إما مصدر \_ كالغلبة \_ ومعناها معنى (المسكنة) وإعرابها إعرابها ، أو جمع \_ جاهر \_ كفاسق و فسقة ، وانتصابها على الحال في ومعناها معنى (المسكنة) وإعرابها إعرابها ، أو جمع \_ جاهر \_ كفاسق و فسقة ، وانتصابها على الحال في المسكنة ) وإعرابها إعرابها ، أو جمع \_ جاهر \_ كفاسق و فسقة ، وانتصابها على الحال في المسكنة ) وإعرابها إعرابها ، أو جمع \_ جاهر \_ كفاسق و فسقة ، وانتصابها على الحال في المسكنة ) وإعرابها إعرابها ، أو جمع \_ جاهر \_ كفاسق و فسقة ، وانتصابها على الحال في المسكنة ) وأبير المسكنة والمسلم وأبير المسكنة ) وأبير المسكنة ) وأبير المسكنة والمسلم وأبير المسكنة والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسكنة والمسلم وا

﴿ فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاحِقَةُ ﴾ أى استولت عليكم وأحاطت بكم ، وأصل - الآخذ - القبض باليد ، و (الصاعقة ) هنا نار من السباء أحرقتهم ، أو جند سماوى سمعوا حسهم فماتوا ، أو صيحة سماوية خروا لها صعقين ميتين يوما وليلة ، واختلف فى (موسى) هلأصابه ماأصابهم؟ والصحيح - لا ـ وأنه صعق ولم يمت لظاهر ثم أفاق فى حقه ، و (ثم بعثناكم) النح فى حقهم ، و قرأ عمر . وعلى رضى الله تعالى عنهما (الصعقة) ﴿ وَأَنْتُم تَنظُرُونَ ٥٥ ﴾ جملة حالية ومتعلق النظر ماحل بهم من الصاعقة أو أثرها الباقى فى أجسامهم بعد البعث ، أو إحياء كل منهم - فا وقع فى قصة العزير ، قالوا ؛ أحيا عضواً بعد عضو ؛ والمعنى (وأنتم) تعلمون أنها تأخذكم، أو و (أنتم) يقابل بعضكم بعضا ، قال فى البحر ؛ ولو ذهب ذاهب إلى أن المعنى (وأنتم تنظرون) إجابة السؤال فى حصول الرؤية لكم كان وجها من قولهم ؛ نظرت الرجل - أى انتظرته - كاقال :

فانكا إن (تنظراني) ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب

لكن هذا الوجه غير منقول فلا أجسر على القول به وإن كان اللفظ يحتمله ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُمْ مَنْ بَعْدُ مَوْتَكُمْ ﴾ بسبب الصاعقة ، وكان ذلك بدعاء موسى عليه السلام ومناشدته ربه بعد أن أفاق ، فني بعض الآثار أنهم لما ماتو الم يزل موسى يناشد ربه في إحيائهم ويقول: يارب إن بني إسرائيل يقولون قتلت خيارنا حتى أحياهم الله تعلى جميعا رجلا بعد رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحييون ، والموت هناظاهر في مفارقة الروح الجسد، وقيد البعث به لأنه قد يكون عن نوم كما هو في شأن أصحاب الكهف، وقد يكون بمعنى إرسال الشخص وهو في القرآن كثير ومن الناس من قال : كان هذا الموت غشيانا وهموداً لامو تا حقيقة كما في قوله تعالى : (ويأتيه الموت من كل مكان وماهو بميت) ومنهم من حمل الموت على الجهل مجازاً كما في قوله تعالى : (أو من كان ميتا فأحييناه) ، وقد شاع ذلك نثراً ونظها، ومنه قوله :

أخو ( العلم حى ) خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت)رهو ماش على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم

ومعنى البعث على هذا التعليم أى ثم علمناكم بعد جهلكم ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٦ ﴾ أى نعمةالله تعالى عليكم بالاحياء بعدالموت أونعمته سبحانه بعد ماكفرتموها إذرأيتم بأسالله تعالىفى رميكم بالصاعقة وإذاقتكم الموتُ وتكليف من أعيد بعد الموت مما ذهب إليه جماعة لئلا يخلوُ بالغ عاقل من تعبد في هذه الدار بعد بعثة المرسلين، ومن جعل البعث بعد الموت مجازاً عن التعليم بعد الجهل جعل متعلق الشكر ذلك،وفى بعض الآثار أنه لما أحياهم الله تعالى سألوا أن يبعثهم أنبياء ففعل،فتعلُّقالشكر حينتُذعلي ماقيل:هذا البعث وهو بعيد،وأبعد منه جعل متعلقه إنزال التوراة التي فيها ذكر تو بته عليهم و تفصيل شرائعهم بعد إن لم يكن لهم شرائع وقداستدل المعتزلة وطوائف من المبتدعة بهذه الآية على استحالة رؤية البارى سبحانه وتعالى لأنها لو كانت ممكنة لما أخذتهم الصاعقة بطلبهاء والجواب أن أخذ الصاعقةلهم ليسلجرد الطلب ولكن لما انضم إليه من التعنت وفرط العناد لم يدل عليه مساق الكلام حيث علقوا الايمان بها،ويجوز أيضا أن يكون ذلك الآخذ لكفرهم باعطاء الله تعالى التوراة لموسى عليه السلام وكلامه إياه أو نبوته لالطلبهم، وقد يقال: إنهم لمـــالم يكونوا متأهلين لرؤية الحق فى هذه النشأة كان طلبهم لها ظلما فعوقبوا بما عوقبوا ، وليس فى ذلك دليل على امتناعها مطلقا فى الدنيا والآخرة ، وسيأتى إنشاء الله تعالى تحقيقهذه المسألة به جه لاغبار عليه ﴿ وَظَلَّانَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ﴾ عطف على بعثناكم ، وقيل : على قلتم ، و الأول أظهر للقرب والاشتراك فى المسندإليه مع التناسب فى المسندين فى كون كل منها نعمة بخلاف(قلتم)فانه تمهيد لها ، وإفادته تأخير التظليل والانزال عنواقعة طلبهم الرؤية ، وعلى التقديرين لابد لترك كلمة (إذ) ههنا من نكتة ، ولعلها الاكتفاء بالدلالة العقلية على كون كل منهما نعمة مستقلة مع التحرز عن تكرارهاً في (ظللنا ، وأنزلنا) ، و (الغام) اسم جنس كحيامة وحمام ، وهو السحاب ، وقيل : ماابيض منه ، وقال مجاهد : هو أبرد من السحاب وأرق،وسمى غماماً لأنه يغم وجه السماء و يستره . ومنه الغم والغمم، وهل كان غماما حقيقة أو شيئا يشبهه وسمىبه؟قولان،والمشهورالأولوهومفعول(ظللنا) على إسقاط حرف الجر فاتقول: ظللت على فلان بالرداء أو بلا إسقاط ، والمعنى جعلنا الغمام عليكم ظلة ، والظاهر أن الخطاب لجميعهم . فقد روى أنهم لما أمروا بقتال الجبارين وامتنعوا وقالو ا( اذهب أنت ورُبكُ فقاتلا) ابتلاهم الله تعالى بالتيه بين الشام ومصر أربعين سنة وشكوا حر الشمس فلطف الله تعالى بهم باظلال الغمام ـ و إنز ال المن والسلوى ـوقيل: لماخرجوا من البحرو قعو ابأرض بيضاء عفراء ليس فيهاماء ولا ظل فشكوا الحر فوقوا به ،وقيل: الذين ظللوا بالغهام بعض بنى إسرائيل وكان الله تعالى قدأجرى العادة فيهم أن من عبد ثلاثين سنة لا يحدث فيهاذنبا أظلته الغمامة وكانفيهم جماعة يسمون أصحاب غمائم فامتن الله تعالى عليهم لكونهم فيهم من لههذه الكرامة الظاهرة والنعمة الباهرة ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالْسَّلْوَى ﴾ المن اسم جنس لاواحد له من لفظه و المشهور أنه الترنجبين وهوشىء يشبه الصمغ حلو مع شيء من الحموضة كان ينزلعليهم كالطل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فى كل يوم إلايوم السبت وكان كلشخص مأموراً بأن يأخذ قدر صاع كل يوم أو مايكفيه يوما وليلة ولايدخر إلايوم الجمعة فان ادخار حصة السبت كان مباحا فيه · وعن وهب إنه الخبز الرقاق ، وقيل : المراد به جميع مامن الله تعالى

به عليهم فى التيه وجاءهم عفوا بلا تعب، وإليه ذهب الزجاج ويؤيده قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الكائمة المن الذى من الله تعالى به على بنى إسرائيل» و(السلوى) اسم جنس أيضاً واحدها سلواة كما قاله الخليل. وليست الالف فيها للتأنيث والالما أنثت بالهاء فى قوله ه كما انتفض السلوات من بلل القطر وقال: الكسائى (السلوى) واحدة وجمعها سلاوى، وعند الاخفش الجمع والواحد بلفظ واحد ، وقيل: جمع لاواحد له من لفظه وهو طائر يشبه السمانى أوهو السمانى بعينها وكانت تأتيهم من جهة السماء بكرة وعشيا أو متى أحبو افيختارون منها السمين ويتركون منها الهزيل، وقيل: إن ريح الجنوب تسوقها اليهم فيختارون منها حاجتهم ويذهب الباقى، وفيرواية كانت تنزل عليهم مطبوخة ومشوية وسبحان من يقول للشيء كرفيكون وذكر السدوسي أن السلوى هو العسل بلغة كنانة ويؤيده ي قول الهذلى:

وقاسمتها بالله جهراً لأنتم ألذ من (السلوى)إذا مانشورها

وقول ابن عطية إنه غاط - غلط ، واشتقاقها من السلوة لانها لطيبها تسلى عن غيرها وعطفها على بعض وجوه المن من عطف الخاص على العام اعتناء بشأنه ﴿ كُلُوا مَنْ طَيِّبَتَ مَارَزَقْنَاكُمْ ﴾ أمر (١) إباحة على إرادة القول أى وقلنا أوقائلين، والطيبات المستلذات وذكرها للمنة عليهم أو الحلالات فهو للنهى عن الادخار، و (من) للتبعيض، وأبعد من جعلها للجنس أو للبدل،ومثله من زعم أن هذا على حذف مضاف أى من عوض طيبات قائلا إن الله سبحانه عوضهم عن جميع ما كلهم المستلذة من قبل بالمن والسلوى فكانا بدلا من الطيبات، و(ما) موصولة والعائد محذوف-أىرز قناكموهـ أومصدرية والمصدر بمعنىالمفعرل،واستنبط بعضهم من الآية أنه لايـكـفى وضع المالك الطعام بين يدى الانسان في إباحة الاكل بللايجوزالتصرف فيه إلاباذن المالك (٢) وهو أحد أقوال في المسألة ﴿ وَمَاظَلَمُونَا ﴾ عطفعلى محذوف أىفعصوا ولم يقابلواالنعم بالشكر أو فظلموا بأن كفروا هذه النعم(وماظلمونًا) بذلك، ويحوز - في البحر - أن لا يقدر محذو ف لانه قدصدر منهمار تكابقبا تحمن اتخاذ العجل إلهًا، وسؤال رؤيته تعالى ظلماً وغير ذلك فجاء قوله تعالى ؛ (وماظلمونا ) بجملة منفية تدلعلىأن ماوقع منهم من تلك القبائح لم يصل الينامنها نقص و لاضرر ، وفي هذا دليل على أنه ليس من شرط نفي الشيء عن الشيء إمكان وقوعه لانظم الانسان لله تعالى لا يمكن وقوعه البتة ﴿ وَلَـكُنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ٧٠ ﴾ بالكفران أو بما فعلوا إذلا يتخطاهم ضروه ، و تقديم المفعول للدلالة على القصر الذي يقتضيه النفي السابق،وفيه ضرب تهكم بهم ، والجمع بين صيغتي الماضي،والمستقبل للدلالة على تماديهم فىالظلم واستمرارهم عليه،وفىذكر (أنفسهم) بجمع القلة تحقير لهم و تقايل ، والنفس العاصية أقل من كل قليل ﴿ وَ إِذْ تُعْلَمَا ٱدْخُلُوا هَٰذِه ٱلقَرْيَةَ ﴾ منصوبة على الظرفية عند سيبويه ، والمفعولية عند الاخفش، والظاهر أن الأمر بالدخول على لسان موسى عليه السلام كالأوامر السابقة واللاحقة . \_والقرية\_ بفتح القاف\_رالكسرلغةأهلاليمن\_المدينة من قريت إذا جمعت سميت ِذَلَكَ لَانْهَاتِجِمَعَ النَّاسَ عَلَى طَرِيقَةَ المُسَاكِنَةَ ، وقيل: إن قلوا قيلُهَا: قريَّة ، وإن كثروا قيلُها مدينة، وأنهى بعضهم حدَّ القلة إلى ثلاثة، و الجمع القرى على غير قياس، وقياس أمثاله فعال كظبية و ظباء و في المراد بهاهنا خلاف جمّ

<sup>(</sup>١)وفي البحر أن من ذهب إلى أن الاصل في الاشياء الاباحة قال:المراد داو،و! فتدبر أه منه

<sup>(</sup>٧) ثانيها أنه يملك بالوضع فقط،وثالثها بالاخذوالتناول،رابعها لايملك بحال بانتفع به وهو على ملك المالك!ه منه

والمشهور عن ابن عباس. وابن مسعود و قتادة و السدى و الربيع وغيرهم و إليه ذهب الجمهور أنها بيت المقدس، وقد كانهذا الأمر بعدالتيه والتحير وهو أمراباحة يدل عليه عطف (فكلوا) الخوهو غير الأمر المذكور بقوله تعالى: (ياقوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولاتر تدواعلى أدباركم فتنقلبو الحاسرين) لانه كان قبلذلك وهو أمر تكليف كايدل عليه عطف النهي، ومنهممن زعم اتحادهما، وجعل هذا الامرأيضاً للتكليف. وحمل تبديل الامر على عدم امتثاله بناء على أنهم لم يدخلوا القدس في حياة موسى عليه السلام، ومنهم من ادّعي اختلافهم الكنه زعم أن ماهناكان بعدالتيه على لسان يوشع لاعلى لسان وسيعليه باالسلام لانه وأخاه هرون ماتا فى التيه و فتح يوشع مع بني إسر ئيل أرض الشام بعدمو ته عليه السلام بثلاثة أشهر ،ومنهم من قال الأمر في التيه بالدخول بعد الخروج عنه ولأ يخني مافي كل،فالاظهرماذكرنا وقدروي أن وسيعليه السلام سار بعدالخروج من التيه بمن بقي من بي إسرائيل إلى أريحاء ـوهي بأرض القدسـ وكان يوشع بن نون على مقدمته ففتحها وأقام بهاما شاءالله تعالى ثم قبض، وكأنهم أمروا بعد الفتح بالدخولعلى وجه الاقامة والسكني كما يشير إليه قوله تعالى : ( فكاوا ) الح ، وقوله تعالى في الاعراف : ( اسكنوا هذه القرية ) و يؤيد كونه بعدالفتح الاشارة بلفظالقريب،والقول ـبأنها نزلت،منزلة القريبترويجاً للامر- بعيد، ولا ينافي هذا مامر من أنه مات في التيه لان المراد به المفازة لاالتيه مصدر تاه يتيه تيها بالكسر والفتح وتيهانا إذاذهب متحيراً فليفهم ﴿ فَكُلُوا مَنْهَا حَيْثُ شُئْتُمْ رَغَدًا ﴾ أى واسعا هنيئا ونصبه على المصدرية أو الحالية من ضمير المخاطبين، وفي الـكلام إشارة إلى حلّ جميع مواضعها لهم، أو الاذن بنقل حاصلها إلى أي موضع شاءوا مع دلالة (رغداً) على أنهم مرخصون بالاطل منها -واسعا- وليس عليهم القناعة لسد الجوعة، ويحتمل أن يكونوعداً لهم بكثرة المحصولاتوعدم الغلاء،وأخر هذا المنصوبهنا مع تقديمه في آية آدم عليهالسلام قبل لمناسبة الفاصلة في قوله تعالى : ﴿ وَٱدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ﴾ والخلاف في نصب (الباب) كالخلاف في نصب (هذه القرية) والمراد بها على المشهور أحد أبو اب بيت القدس، وتدعى الآن باب-عطة قاله ابن عباس، وقيل: الباب الثامن منأ بوابه، ويدعى الآن باب التو بة ـ وعليه مجاهد ـ وزعم بعضهم أنها باب القبة التي كانت لموسى وهرون عليهما السلام يتعبدان فيها ، وجعلت قبلة لبنى اسرائيل فىالتيه ، وفيوصفها أمور غريبة فىالقصص لايعلمها إلا الله تعالى . (وسجداً) حالمنضمير (ادخلوا) والمرادخضعامتو اضعين لاناللائق بحال المذنب التائب والمطيع الموافق الحشوع والمسكنة ، ويجوز حملالسجود على المعنىالشرعي ، والحال مقارنة أو مقدرة،و يؤمد الثاني ماروى عن وهب فيمعنى الآية \_ إذا دخلتموه فاسجدوا شكراً لله أي على ماأنعم عليكم حيث أخرجكم من النيه ونصركم على من كنتم منه تخافون وأعادكم إلى ما تحبون - وقول الزمخشري - أمروا بالسجو دعند الانتهاء إلى الباب شكراً لله تعالى وتواضعاً-لم نقف على مايدلعليه من كتابوسنة،وفسرابن عباس السجودهنا بالركوع،وبعضم بالتطامن والانحناء قالوا: وأمروا بذلك لان الباب كان صغيراً ضيقاً يحتاج الداخل فيه إلى انحناء، وفي الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: « قال رسولالله ﷺ ، قيل لبني اسرائيل: (ادخلوا البابسجداً) فدخلوا يزحفون على أستاههم» ﴿ وَقُولُوا حَطَّةٌ ﴾ أي مسالتنا، أو شأنك يار بنا أن تحط عناذنو بنا، وهي فعلة من الحط- كالجلسة، وذكر أبان إنها بمعنى التوبة وأنشد :

فاز ( بالحطة ) التي جعل اللــــهـ بها ذنب عبده مغفوراً ( م ۲۶ – ج ۱ ـــ تفسير روح المعاني )

والحقأن تفسير هابذلك تفسير باللازم، ومن البعيدقول أبي مسلم: إن المعنى أمر نا حطة أي أن نحط في هذه القرية ونقيم بها لعدم ظهور تعلق الغفران به وترتب التبديل عليه إلا أن يقال كانوا مأمورين بهذا القول عندالحط في القُرية لمجرد التعبد، وحين لم يعرفو اوجه الحـكمة بدلوه، وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب بمعتى حط عنا ذنو بنا (حطة) أونسألكذلك،ويجوز أن يكون النصب على المفعولية \_لقولوا\_ أي قولوا هذه الـكلمة بعينها\_وهو المروىعن ابن عباســ ومفعول القول عند أهل اللغة يكون مفرداً إذا أريد به لفظه ولاعبرة بما في البحر من المنع إلا انه يبعد هذا إن هذه اللفظة عربية وهم ما كانوا يتكلمون بها، ولان الظاهر أنهم أمروا أن يقولوا قولا دالا على التوبة والندم حتى لوقالوا اللهم إنا نستغفرك ونتوب اليك لـكان المقصود حاصلاولاتتوقف التوبة على ذكر لفظة بعينها،ولهذا قيل: الاوجه في كونها مفعولا لقولوا أن يراد قولوا أمراً حاطاً لذنو بكم من الاستغفار، وحينئذ يزولعنهذا الوجهالغبار، ثمهذه اللفظة علىجميع التقاديرعربية معلومة الاشتقاق،والمعنىوهوالظاهر المسموع، وقال الاصم: هي من ألفاظ أهل الكتاب لانعر ف معناها في العربية. وذكر عكر مة إن معناها لا إله إلا الله وهو من الغرابة بمكان ﴿ نَعْفُرْ لَـكُمْ خَطَـيَـٰكُمْ ﴾ بدخولـكم الباب سجداً وقولـكم حطة . والخطايا أصلهاخطاييء بياء بعد ألف ثم همزة فأبدلت الياء ـعندسيبويهـالزائدة همزة لوقوعها بعد الالف واجتمعت همزتان وأبدلت الثانية ياء ثم قلبت ألفا، وكانت الهمزة بين ألفين فأبدات ياء، وعند الخليل قدمت الهمزة على الياء ثم فعل بها ماذكر، وقرأ نافع ( يغفر ) ـ بالياء - وابن عامر ـ بالتاء ـ على البناء للمجهول، والباقون ـ بالنون ـ والبناء للمعلوم - وهو الجارىعلى نظام ماقبله ومابعده - ولم يقرأ أحد من السبعة إلا بلفظ (خطاياتم) وأمالها الكسائى ، وقرأ الجحدري.وقتادة (تغفر) بضم التاء ، وأفرد ـ الخطيئة ـ وقرأ الجمهور باظهار ـ الراء ـ من (يغفر) عند ـ اللام ـ وأدغمها قوم،قالوا : وهوضعيف ﴿ وَسَـنَزيدُ ٱلْمُحْسَنِينَ ٨٥ ﴾ معطوفعلى جملة ( قولوا حطة ) وذكر أنه عطف على الجواب، ولم ينجزم لأن ـالسينـ تمنع الجزاء عن قبول الجزم، وفي إبرازه في تلك الصورة دون تردد دليل على أن المحسن يفعل ذلك البتة ، و في الكلام صفة الجمع مع التفريق، فان (قولوا حطة) جمع ، و(نغفر لَكُمْ وَسَنَرِيدٍ) تَفْرِيقٍ ، وَالْمُفْعُولِ مُحْذُوفِ ، أَى ثُواباً ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَـيْرَ الَّذِي قَيلَكُمْمْ ﴾ أي بدل (الذينظلموا) بالقول(الذيقيل لهم) قولاغيره (فبدل) يتعدى لمفعولين ﴿أحدهما﴾ بنفسه ﴿والآخر﴾ بالياء، ويدخل على المتروك ـ فالذم متوجه ـ وجو ز أبوالبقاء أن يكون ـ بدل ـ محمولاً على المعنى ، أي فقال (الذين ظلموا قولاً) الخ ، والقول بأن (غير) منصوب بنزع الخافض ، كأنه قيل : فغيروا قولا بغيره غير مرضي من القول، وصرح سبحانه -بالمغايرة ـ معاستحالة تحقق ـالتبديل ـ بدونها تحقيقاً لمخالفتهم وتنصيصاً على ـالمغايرة ـ من كل وجه ؛ وظاهر الآية انقسام من هناك إلى ـ ظالمين ـ وغير ـ ظالمين ـ وأن ـ الظالمين ـ هم ـ الذين بدلوا ـ وإنكان ـ المبدل ـ الكل كانوضع ذلك منوضع الظاهرموضع الضمير ـ للاشعار بالعلة ـ واختلف في ـ القول الذي بدلوه ـ فني الصحيحين أنهم قالوا : حبة في شعيرة ، وروى الحاكم (حنطة) بدل (حطة) وفي المعالم إنهم قالو ا بلسانهم ـ حطاً سمقاناً ـ أي حنطة حمراء ، قالوا ذلك استهزاء منهم بماقيل لهم ، والرو ايات في ذلك كثيرة ، وإذا صحت يحمل اختلاف الالفاظ على اختلاف القائلين ، والقول بأنه لم يكن منهم ـ تبديلـ ومعنى ـ فبدلو ا لم يفعلوا ماأمروا به ، لاأنهمأتوا ببدل له \_ غير مسلم \_ وإن قاله أبو مسلم \_ وظاهر الآية ، والاحاديث تكذبه

﴿ فَأَنْزَلْنَا عَلَىٰ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزاً مَنُ ٱلسَّمَاء بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۞ ﴿ ﴾ وضع المظهر موضع الضمير مبالغة في تقبيح أمرهم ، وإشعاراً بكون ظلمهم وإضرارهم أنفسهم بترك مايوجب نجاتها ، أو وضعهم غير المأمور به موضّعه سبباً لانزال ـ الرجز - وهو العذاب ـ وتكسر راؤه وتضم ـ والضملغة بني الصعدات - وبه قرأ ابن محيصن ـ والمراد به هنا كار ويعن ابن عباس ـ ظلمة و هوت ، يروي أنه مات منهم في ساعة أربعة وعشرون أَلْفاً ، وقالوهب : طاعونغدوا به أربعين ليلة ثمماتوا بعد ذلك ، وقال ابنجبير : ثلج هلك به منهم سبعون أَلْفًا \_ فَانْفُسِرُ بِالثَّلْجِ ـ كَانْ كُونُهُ (منالسَّماء) ظاهراً \_ وإنَّ بغيره ـ فهو إشارة إلى الجهة التي يكون منها القضاء أو مبالغة في علو"ه بالقهر و الاستيلاء ، وذكر بعض المحققين أن الجار و المجرور ظرف مستقر وقع صفة الرجزاً ) و ( يماكانو ا يفسقون ) متعلق به لنيابته عن العامل علة له ، وكلمة (ما) مصدرية ، و المعنى (أنز لناعلى الذين ظلمو ا ) لظلمهم عذابا مقدراً بسبب كونهم مستمرين على ـ الفسق ـ في الزمان الماضي ، وهذا أولى من جعل الجار والمجرور ظرفا لغواً متعلقا ب(أنزلنا) لظهوره على سائر الاقوال ، ولئلا يحتاج فى تعليل ـ الانزال بالفسق ـ بعد التعليل المستفاد من التعليق بالظلم إلى القول بأن الفسق \_ عين ـ الظلم - وكرر للتأكيد ، أو أن - الظلم أعم \_ والفسق \_ لابد أن يكون من الكبائر ، فبعد وصفهم \_ بالظلم \_ وصفوا \_ بالفسق \_ للايذان بكونه من الكبائر ، فان ﴿الْأُولَ﴾ (١) بضاعة العاجر ﴿ والثانى ﴾ لا يدفع ركالة التعليل ، وماقيل : إنه تعليل ـ للظلم ـ فيكون إنزال العُذاب مسبباً عن الظلم المسبب عن الفسق ليس بشيء، إذ اللهم المذكور سابقا ، الذي هو سبب الانزال لايحتاج إلى العلة ، وقد احتج بعض الناس بقوله تعالى : (فبدل) الخ ؛ وترتب العذاب على التبديل، على أن ماورد به التوقيف من الأقوال لا يجوز تغييره ولا تبديله بلفظ آخر، وقال قوم: يجوز ذلك إذا كانت الكلمة الثانية تسد الأولى (٢) ، وعلى هذا جرى الخلاف ـ كافى البحر ـ فى قراءة القرآن بالمعنى ورواية الحديث به ، وجرى فى تكبيرة الاحرام ، وفى تجويز النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك ، والبحث مفصل فى محله هذا . وقد ذكر مولانا الامامالرازي رحمه الله تعالىأن هذهالآية ذكرت في الأعراف مع مخالفة من وجوه لنكات . ﴿الأولَى قالهنا : (وإذ قلنا) لماقدم ذكر النعم ؛ فلا بد من ذكر المنعم ، وهناك (وإذاقيل) إذلا إبهام بعد تقديم التصريح به . ﴿ الثَّا فِي قالَهُ مَا : (ادخلوا) وهناك (اسكنوا) لأن الدخول مقدم ، ولذا قدم وضعا المقدم طبعاً . ﴿ الثَّالَثُ ﴾ قالهنا : (خطاياكم) بجمع الكثرة ـ لما أضاف ذلك القول إلى نفسه ، واللائق بجوده غفران الذنوب الكثيرة ، وهناك (خطيئاتكم) - بجمع القلة ـ إذ لم يصرح بالفاعل ﴿ الرابع ﴾ قالهنا : (رغداً ) دون هناك لاسناد الفعل إلى نفسه هنا ، فناسب ذكر الانعامالاعظم وعدم الاسناد هناك م

﴿ الخامس ﴾ قال هنا : (ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة) وهناك بالعكس ، لأن \_ الواو - لمطلق الجمع ، وأيضا المخاطبون يحتمل أن يكون بعضهم مذنبين ، والبعض الآخر ماكانوا كذلك ، فالمذنب لابد وأن يكون اشتغاله بحط الذنب مقدما على اشتغاله بالعبادة ، فلاجرم كان تكليف هؤلاء أن يقولوا : (حطة) ثم \_ يدخلوا وأما الذى لا يكون مذنبا ، فالأولى به أن يشتغل ﴿ أُولا ﴾ بالعبادة ثم يذكر التوبة ﴿ ثانيا ﴾ للهضم وإزالة العجب فهؤلاء يجب أن \_ يدخلوا ثم يقولوا \_ فلما احتمل كون أولئك المخاطبين منقسمين إلى ذين القسمين ، لاجرم

<sup>(</sup>١) الأول لأبى مسلم ، والثانى للرازى، والثالث للجيلي اه منه

<sup>(</sup>٧) قوله : تُسد الأولى كذا بِخط مؤلفه ، ولعل فيه سقطا من قلمه ، والأصل تسد مسد الأولى اه

ذكر حكم كل واحد منهما في سورة أخرى ﴿السادس قالهنا: (وسنزيد) ـ بالواو ـ وهناك بدونه ، إذجعل هنا ـ المغفرة ـ معالزيادةجزاءاً واحداً لمجموع الفعلين، وأما هناك فالمغفرة جزاء قول (حطة) والزيادة جزاء الدخول فترك ـ الواوـ يفيد توزع كل من الجز اء ين على كل من الشرطين ﴿ السابع ﴾ قال هناك : (الذين ظلمو امنهم) وهنا لم يذكر (منهم) لأن أول القصة هناك مبنى على التخصيص برمن حيث قال: (ومن قوم موسى أمة مهدون بالحق) فحص في آخر الكلام ليطابق أوله؛ ولما لم يذكر في الآيات التي قبل (فبدل) هنا تمييزاً وتخصيصا لم يذكر في آخر القصة ذلك. ﴿ الثَّامَنَ ﴾ قالهنا: (فأنزلنا) وهناك (فأرسلنا) لأن الانزال يفيد حدوثه في أول الأمر، والارسال يفيد تسليطه عَلَيْهِم وأستئصاله لهم ، وذلك يكون بالآخرة . ﴿ التاسع ﴾ قال هنا : (فكلوا) ـ بالفاء ـ وهناك - بالواو \_ لمامر في (فُكلاً منها رغداً) وهو أنكل فعل عطف عليه شيء \_ و كانالفعل بمنزلة الشرط ، وذلك الشيء بمنزلة الجزاء ـ عطفااثاني على الأول ـ بالفاء ـ دون ـ الواو ـ فلماتعلق الأكل بالدخو لقيل في سورة البقرة : (فكلوا) ولما لم يتعلق -الأكل بالسكون\_ فىالأعراف ، قيل: (وكلوا) . ﴿ العاشر ﴾ قالهنا: (يفسقون) وهناك (يظلمون)لانه لما بينهناكونالفسقظلما اكتفى بلفظ ـالظلم\_هناك انتهى. ولايخفي ما في هذه الأجوبة من النظر ، أما في الأول. والثاني . والثامن . والعاشر فلا نها إنما تصح إذا كانت سورة البقرة متقدمة على سورة الأعراف نزولا - كما أنها متقدمة عليها ترتيباً وليسكذلك ، فانسورة البقرة كلها مدنية ، وسورة الإعراف كلها مكية إلا ثمان آيات من قوله تعالى (واسألهم عن القرية) إلى قوله تعالى : (وإذ نَتَـَقـُنا الجبل) وقوله تعالى: (اسكنوا هذه القرية) داخل فىالآيات المكية ، فحينئذ لاتصح الاجوبة المذكورة . وأما ماذكر فىالتاسع فيرد عليه منع عدم تعلق ـ الأكل بالسكون ـ لأنهم إذا سكنوا القرية ، تتسبب سكناهم ـ اللائل ـ منها كم ذكر الزمخشري ، فقد جمعوا فيالوجود بين سكناها والأكل منها ، فحينئذ لافرق بين (كلوا ) و ( فكلوا ) فلا يتم الجواب، وأما الثالث فلا ُنه تعالى \_ وإن قال في الأعراف : ﴿ وَإِذْ قَيْلَ ﴾ \_ لكنه قال فيالسور تين : (نغفر لكم ) وأضاف ـ الغفران ـ إلى نفسه ، فبحكم تلك اللياقة ينبغي أن يذكر في السورتين ـ جمع الـكاثرة ـ بل لاشك أن رعاية ( نغفر لكم ) أولى من رعاية ( وإذ قيل لهم ) لتعلق ـ الغفر ان بالخطايا ـ كالايخفي على العارف بالمزايا . وأماالرابع فلا نه تعالى ـ وإن لم يسند الفعل إلى نفسه تعالى ـ لكنه مسند إليه في نفس الأمر ، فينبغي أن يذكر الانعام الأعظم في السورتين. وأما الخامس فلائن القصة واحدة، وكون بعضهم مذنبين وبعضهم غير مذنبين محقق ـ فعلى مقتضى ماذكر ـ ينبغي أن يذكر (وقولوا حطة) مقدماً في السورتين . وأما السادس فلا والقصة واحدة ، وأن ـ الواو ـ لمطلق الجمع ، وقوله تعالى (نغفر) في مقابلة (قولوا) سواء قدم أو أخر، وقوله تعالى : (وسنزيد) في مقابلة (وادخلوا) سواء ذكر \_ الواو \_ أو ترك ، وأما السابع فلا نه تعالى قد ذكر هنا قبل ( فبدل ) ما يدل على التخصيص والتمييز، حيث قال سبحانه : ( وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات مارزقناكم ) الخ بكافات الخطاب وصيغته ـ فاللائق حيثند ـ أن يذكر لفظ (منهم) أيضاً ، والجواب الصحيح عن جميع هذه السؤالات وماحاكاها ـ ماذكره الزمخشري ـ منأنه لابأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض ، ولاتناقض بين قوله تعالى : (اسكنوا هذه القرية) وقوله : (وكلوا) لانهم إذا سكنوا القرية فتسبب سكناهم للاكل منها ، فقد جمعوا فيالوجود بين سكناها والأكل منها ، وسواء قدموا (الحطة) على - دخولالباب - أو أخروها ، فهم جامعون فيالايجاد بينهما ، وترك ذكر ـ الرغد ـ لايناقض

إثباته ، وقوله تعالى : ( نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين ) موعد بشيئين ـ بالغفران والزيادة ، وطرح ـ الواو ـ لا يخللانه استئناف مرتب على تقدير قول القائل : ماذا بعد الغفران؟ فقيل له : (سنزيد المحسنين) و كذلك زيادة (منهم) زيادة بيان (وأرسلنا) و (أنزلنا) و (يظلمون) و (يفسقون) من دار واحد ، انتهى و وكذلك زيادة التفنن فى التعبير لم يزل دأب البلغاء ، وفيه من الدلالة على رفعة شأن المتكلم مالا يخنى ، و القرآن الكريم على من ذلك ، ومن رام بيان سر لكل ماوقع فيه منه فقد رام مالاسبيل إليه إلا بالكشف الصحيح والعلم اللدنى ، والله يؤتى فضله من يشاء ، وسبحان من لا يحيط بأسر اركتابه إلا هو \*

﴿ وَمِنْ بِالْ الْاشَارَةُ فِي الآياتَ ﴾ - و إذ قلتم لموسى ـ القلب ( لن نؤمن) الايمان الحقيقي حتى نصل إلى مقام المشاهدة والعيان ـ فأخذتكم صاعقة الموت ـ الذي هو الفناء فى التجلى الذاتى ـ وأنتم تراقبون أو تشاهدون-ثم بعثناكم بالحياة الحقيقية والبقاء بعد الفناء لكي تشكروا نعمة التوحيد والوصول بالسلوك فىالله عز وجل، ـ وظللنا عليكم غمام تجلى الصفات ـ لكونها حجب شمس الذات المحرقة سبحات وجهه ماانتهي إليه بصره. (وأنزلنا عليكم) مزالًا حوال والمقامات الذوقية الجامعة بين الحلاوة وإذهاب رذائل أخلاق النفس ، كالتوكل وَالرضا وسلوٰى الحكم والمعارف والعلوم الحقيقية التي يحشرها عليكم ريح الرحمة ، والنفحات الاله ية في تيه الصفات عند سلوككم فيها ، فتسلون بذلك (السلوى) وتنسون مزلذاً ثذ الدنيا كل ما يشتهي (كلوا) أي تناولوا وتلقوا هذه الطيبات التي رزقتموها حسب استعدادكم ، وأعطيتموها على ماوعد لكم (وماظلمونا) أي مانقصوا حقوقنا وصفاتنا باحتجابهم بصفات أنفسهم ، ولكن كانوا ناقصين حقوق أنفسهم بحرَمانها و خسرانها ، وهذا هو الخسران المبين. ( و إذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) أى المحل المقدس الذي هو مقام المشاهدة ( وادخلوا الباب ) الذي هو الرضا بالقضاء ، فهو باب الله تعالى الأعظم (سجداً) منحنين خاضعين لما يردُ عليكم من التجليات ، واطلبوا أن يحط الله تعالى ء:كم ذنوب صفاتكم وأخلاقكم وأفعالكم ، فان فعلتم ذلك ( نغفر لكم خطايا كم ) « فن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعا . ومن تقرب إلى ذراعا ، تقربت إليه باعا . ومن أتانيٰ يمشى أتيتُه هرولة » ( وسنزيد المحسنين ) أي المشاهدين «مالاعين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر» وهل ذلك إلا الـكشف التام عن الذات الأقدس. (فبدل الذين ظلموا) أنفسهم وأضاءوها ووضعوها في غير موضعها اللائق بها ( قولا غير الذي قيل لهم ) ابتغاءاً للحظوظ الفانية والشهوات الدنية . ( فأنزلنا ) على الظالمين خاصة ، عذاباً وظلمة وضيقاً في سجن الطبيعة ، وإسراً في وثاق التمني، وقيد الهوى ، وحرماناً ، وذلا بمحبة المـاديات السفلية ، والاعراض عن هاتيك التجليات العلية ، وذلك من جهة قهر سماء الروح ، ومنع اللطف والروح عنهم بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة القلبالذي لايأمر إلا بالهدى خاورد في الآثر - استفت قلبك وإن أفتاك المفتون إلى طاعة النفس الأمارة بالسوء م وهذا هو البلاء العظم، والخطب الجسم ،

من كان يرغب في السلامة فليكن أبداً من الحدق المراض عياذه لا تخدعنك بالفتور فانه نظريضر بقلبك استلذاذه إياك من طمع المني فعزيزه كذليله ، وغنيه شحاذه

﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لَقَوْمِه ﴾ تذكير لنعمة عظيمة كفروا بها ـ وكان ذلك في التيه لمـا عطشوا ـ فني

بعض الآثار أنهم قالوا فيه : من لنا بحر الشمس ـ فظلل عليهم الغيام ـ وقالوا : من لنا بالطعام ـ فأنزل الله تعالى عايهم المن والسلوى \_ وقالوا : من لنا بالماء \_ فأمر موسى بضرب الحجر - وتغيير الترتيب لقصد إبراز كل من الأمور المعدود في معرض أمر مستقل واجب التذكير والتذكر ، ولو روعي الترتيب الوقوعي لفهم أن الـكل أمر واحد ـ أمر بذكره ـ والاستسقاء ـ طلب ـ السقيا ـ عند عدم المـاء أو قلته . قيل: ومفعول \_ استسقى \_ محذوف أى \_ ربه \_ أو \_ ما. \_ وقد تعدى هذا الفعل فى الفصيح إلى \_المستسقى منه تارة \_ وإلى \_ المستسقى أخرى \_ كما فى قوله تعالى : (وإذ استسقاه قومه) وقوله :

وأبيض \_ يستسقى \_ الغيام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل

وتعديته إليهما مثل أن تقول: \_ استسقى زيد ربه الماء \_ لم نجدها فى شيء من كلام العرب \_ واللام \_ متعلقة بالفعل، وهي سببية أي لاجل قومه ﴿ فَقُلْنَا ٱصْرِبْ بَعْصَاكَ ٱلْحَجَرَ ﴾ أي فأجبناه (فقانا) الخ-والعصا-مؤنث \_ والالف منقلبة عن \_ واو \_ بدليل عصوان وعصوته \_ أى ضربته بالعصا \_ ويجمع على أفعل شذوذاً وعلى فعول قياساً ، فيقال : أعص وعصى ، وتتبع حركة \_العين\_ حركة \_ الصاد \_ و (الحجر) هو هذا الجسم المعروف، وجمعه أحجار وحجار، وقالوا: حجارة، واشتقوا منه فقالوا: استحجر الطين، والاشتقاق من الأعيان قليل جداً . والمراد بهذه ـ العصا ـ المسئول عنها في قوله تعالى : (وماتلك بيمينك ياموسي) والمشهور أنها مرآس الجنة \_ طولها عشرة أذرع طول موسى عليه السلام \_ لهاشعبتان تتقدان فىالظلمة ، تو ارثهاصاغر عن كابرحتى وصلت إلى شعيب ومنه إلى موسى عليه ما السلام؛ وقيل: رفعها له ملك في طريق مدين، وفي المراد من (الحجر) خلاف، فقال الحسن: لم يكن حجراً معيناً ، بل أي حجر ضربه انفجر منه الماء ، وهذا أبلغ في الاعجاز وأبين في القدرة ، وقال وهب : كان يقرع لهم أقرب حجر فتنفجر ، وعلى هذا \_ اللام \_ فيه للجنس، وقيل : للعهد ، وهو حجر معين حمله معه من الطور مكعبله أربعة أوجه ينبع من كل وجه ثلاثة أعين ، لكل سبط عين تسيل في جدول إلى السبط الذي أمرت أن تسقيهم ، وكانو استمائة ألف ماعدا دوابهم ، وسعة المعسكر إثنا عشر ميلاً . وقيل : حجر كان عند آدم وصل مع العصا إلى شعيب فدفع إلى موسى ، وقيل : هو الحجر الذي فر بثوبه ، والقصة معروفة . وقيل : حجر أخذ من قعر البحر خفيف يشبه رأس الآدميكان يضعه فى مخلاته ، فاذا !حتاج للماء ضربه . والروايات فى ذلك كثيرة ، وظاهر أكثرهاالتعارض ، ولاينبني على تعيين هذا الحجر أمر ديني ، والاسلم تفويض علمه إلى الله تعالى 🗴

﴿ فَانْفَجَرَتْ مَنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ﴾ عطف على مقدر ، أى فضرب فانفلق ، ويدل على هذا المحذوف وجود الانفجار، ولو كان ينفجردون ضربك كان اللائمر فائدة، وبعضهم يسمى هذه ـ الفاء ـ الفصيحة ويقدر شرطا أي فانضربت فقد ( انفجرت) وفي المغنى أن هذا التقدير يقتضي تقدم الانفجار على الضرب، إلاأن يقال: المراد فقد حكمنا بترتب الانفجار على ضربك، وقال بعض المتأخرين (١): لاحذف، بل ـ الفاء ـ للعطف وإن مقدرة بعد \_ الفاء \_ كما هو القياس ، بعد الأمر عند قصد السببية ، والتركيب من قبيل - زرنى فأكرمك \_ أي ( اضرب بعصاك الحجر ) فان انفجرت فليكن منك الضرب فالانفجار ـ ولا يخني مافي كل حتى قالمولاما مفتى الديار الرومية في الاول إنه غير لائق بجلالة شأن النظم الكريم ـ والثاني أدهى وأمر ـ والانفجار انصداع شيءمن شيء، و منه الفجر و الفجو ر ، و جاءهنا (انفجرت )و في الاعراف (انبجست)فقيل: هما سواء. وقيل: بينهما فرق وهو أنالانبجاسأول خروج الماء،والانفجار اتساعه وكثرته، أو الانبجاسخروجه منالصلب، والآخر خروجهمن اللين، والظاهر استعمالهما بمعنى واحدوعلى فرض المغايرة لاتعارض لاختلاف الاحوال، و(من) لابتداء الغاية ، والضمير عائد على -الحجر المضروب-وعوده إلىالضرب ، و(من) سببية بما لاينبغي الاقدام عليه ، والتاء في ـ إثنتا ـ للتأتيث ، ويقال : ثنتا إلا أن التاء فيها على ما في البحر للالحاق ، وهذا نظير أنبت ، ونبت ولامها محذوفة ، وهي ياء لانها من ثنيت،وقرأ مجاهد وجماعة ـ ورواه السعدى عنأ بي عمرو \_ عشرة بكسر الشين وهي لغة بني تميم،وقرأ الفضل الأنصاري بفتحها قال ابنعطية:وهي لغة ضعيفة ، ونص بعض النحاة على الشذوذ، ويفهم من بعضُ المتأخرين إن هذه اللغات في المركب لا في عشرة و حدها هو عبار ات القوم لاتساعده، و-العين-منبع الماء وجمع على أعين شذوذاً وعيون قيا سا، وقالو افي أشراف الناس: أعيان، وجامذلك في الباصرة قليلا كما في قوله ﴿ أُعَيَّانا لِهَا وَمَا كَتِيا هِ وهو منصوب على التمييز ، و إفراده في مثل هذا الموضع لازم، وأجاز الفراء أن يكون جمعا،وكان هذا العدد دون غيره لكونهم كانوا اثنى عشر سبطاً وكان بينهم تضاّغن وتنافس فأجرىالله تعالى لـكلسبط عينا يردها لايشركه فيها أحد منالسبط الآخر دفعا لاثارةالشحناء،ويشير إلىحكمة الانقسام ، قوله تعالى : ﴿ قَدْ عَلَمَ كُلُّ أَنَّاسَ مَشْرَبَهُمْ ﴾ وهي جملة مستأنفه مفهمة على أن كل سبط منهم قد صار له مشرب يعرفه فلا يتعدى لمشربغيره،و(أناس)جمع لاواحد له من لفظه،وماذكر من شذوذ إثبات همزته إنما هو مع الالف واللام،وأما بدونها فشائع صحيح،و(عَـلِمَ) هنا متعدية لواحدأجريت مجرىعرف\_ووجد ذلك بكثرة و المشرب إما اسم مكان أي محل الشرب،أو مصدر ميمي بمعنى الشرب، وحمله بعضهم على المشروب وهو الماء، وحمله على المكانأولي عند أبى حيان، وإضافة المشرب اليهم لأنه لما تخصص كل مشرب بمن تخصص به صار كائنه ملك لهموأعاد الضمير فيمشر بهم على معنى (كلّ ) ولا يجوز أن يعود على لفظها لأن-ُ كلا-متى أضيف إلى نكرة وجب مراعاة المعنى يما فى قوله تعالى : ﴿ يُومُ نَدْعُو كُلُّ أَنَّاسٌ بَامَامُهُم ﴾ وقوله :

وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الانامل

ونص على المشرب تنبيها على المنفعة العظيمة التى هى سبب الحياة وإن كان سردال كلام يقتضى قدعلم كل أناس عينهم وفى الدكلام حذف أى منها لأن (قد علم ) صفة لا ثنتا عشرة عينا فلا بد من رابط ، وإيماو صفها به لأنه معجزة أخرى حيث يحدث مع حدوث الماء جداول يتميز بها مشرب كل من مشرب آخر ،ويحتمل أن تمكون الجملة حالية لاصفة لقوله تعالى: ( اثنتا عشرة ) لئلا يحتاج إلى تقدير العائد وليفيدمقار نة العلم بالمشارب للانفجار ، والمشرب حينئذ العين ﴿ كُلُوا وَ أَشَرَبُوا مَنْ رَزْق الله ﴾ على إرادة القول، وبدأ بالاكل لأن قوام الجسد به، والاحتياج إلى الشرب حاصل عنه، و (من ) لابتداء الغاية ، ويحتمل أن تكون للتبعيض ، وفي ذكر الرزق مضافا تعظيم للمنة، وإشارة إلى حصول ذلك لهم من غير تعب ولا تكلف، وفي هذا التفات إذ تقدم (فقلنا اضرب) ولوجرى على نظم واحد لقال من رزقنا، ولوجعل الاضهار قبل (كلوا) مسنداً إلى موسى اى وقال موسى كلوا واشربوا لا يكون فيه ذلك، و حالرزق هنا بمعنى المرزوق وهو الطعام المتقدم من المن والسلوى، والمشروب من ماء

العيون ، وقيل : المرادبهالماءوحده لأنه يشرب ويؤكل بما ينبت منهويضعفهأنه لم يكنأكلهم فىالتيهمن زروع ذلك الماء كما يشير إليه قوله تعالى : ( يخرج لنا مما تنبت الارض )و(لننصبر على طعام واحد )ويلزم عليه أيضا الجمع بين الحقيقة والمجاز إذ يؤل إلى - كلوا واشربوا من الماء، ويكون نسبة الشرب إليه بار ادة ذا ته، والاكل بارادة ماهو سبب عنه،أو القول بحذف متعلق أحد الفعلىن أي كلوا منرزقالله واشربوا من رزق الله،وقول بعض المتأخرين إن رزقالله ـ عبارة عن الماء، وفي الآية إشارة إلى إعجاز آخروهو أن هذا الماء كما يروى العطشان يشبع الجوعان فهو طعام وشراب ـ بعيد غاية البعد ، وأقرب منه أن لايكون (كلوا واشربوا) بتقدير القول من تتمة مايحكي عنهم بل يجعل أمراً مرتباعلي ذكرهم ماوقع وقت الاستسقا. على وجه الشكر والتذكير بقدرة الله تعالى فهو أمر المخاطبين بهذه الحـكاية بأكلهم وشربهم مما يرزقهم الله تعالى، وعدم الافساد باضلال الخلق، وجمع عرض الدنيا ويكون فصله عما سبق لانه بيان للشكر المأمور أو نتيجة للمذكور ﴿ واحتجت المعتزلة ﴾ بهذه الآية على أنالرزقهو الحلاللانأقل درجات هذا الامر أن يكون للاباحة فاقتضَّى أن يكون الرزقمباحافلو وجد رزق حرام لكانالرزق مباحا وحراما، وأنه غير جائز، والجواب أن الرزق هنا ليسبعام إذا أريد المن والسلوى والماءالمنفجر من الحجر، ولا يلزم من حلية معين ما من أنواع الرزق حلية جميع الرزق وعلى تسليم العموم يلتزم التبعيض ﴿ وَلاَ تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسدينَ • ٦ ﴾ لماأمروا بالاكلوالشرب من رزق الله تعالى ولم يقيد ذلك عليهم بزمان ولا مكان ولامقدار كان ذلك إنعاما وإحسانا جزيلا إليهم ، واستدعى ذلك التبسط في المأكل والمشرب نهاهم عما يمكن أن ينشأ عن ذلك وهو الفساد حتى لا يقابلوا تلك النعم بالكفر ان، و العثى ـ عند بعض المحققين مجاوزة الحد مطلقا فساداً كان أو لا فهو كالاعتداء، ثم غلب فىالفساد، ومفسدين على هذا حال غير مؤكدة وهو الاصلفيها كايدل عليه تعريفها، وذكر أبو البقاء أن-العيثي الفسادو الحال مؤكدة، وفيه أن مجيء الحال المؤكدة بعدالفعلية خلافمذهب الجمهور. وذهب الزمخشري أن معناه أشد الفساد والمعنى لاتتادوا في الفساد حال إفسادكم، والمقصد النهي عما كانواعليه من التمادي في الفسادوهو من أسلوب (لاتأكلوا الرباأضعافا مضاعفة) و إلا فالفساد أيضا منكر منهي عنه، وفيه أنه تكلف مستغنى عنه بما ذكرنا، والمراد من (الارض) عند الجهور أرضالتيه . ويجوز أن يريدها وغيرها مماقدروا أن يصلوا إليها فينالها فسادهم،وجوز أن يريد الارضين كلها، و(أل) لاستغراق الجنس، و يكون فسادهم فيها منجهة أن كثرة العصيان والأصرار على المخالفات والبطريؤذن بانقطاع الغيث وقحط البلاد ونزع البركات،وذلك انتقام يعم الارضين،هذا ثم إن ظاهر القرآن لايدل على تكررهذا الاستسقاءولاالضرب ولاالانفجار فيحتمل أن يكون ذلك متكرراً ، ويحتمل أن يكون ذلك مرة واحدة والواحدة هي المتحققة . والحكايات في هذا الامر كثيرة وأكثرها لاصحة له ، وقدأ نكر بعض الطبيعيين هذه الواقعة . وقال كيف يعقل خروج الماء العظيم الكثير من الحجر الصغير ، وهذا المنكرمع أنه لم يتصور قدرة الله تعالى فىتغيير الطبائع والاستحالات فقد تركُّ النظر على طريقتهم إذ قد تقرر عندهم أن حجر المغناطيس يجذب الحديد والحجر الحلاق يحلق الشعر والحجر الباغض للخل ينفرمنه ، وذلك كله من أسرار الطبيعة و إذا لم يكن مثل ذلك منكراً عندهم فليس يمتنع أن يخلق في حجر آخرقوة جذب الماء من تحت الأرض،و يكون خلق تلك القوة عند ضرب العصا أوعند أمر موسى عليه السلام على ماورد أنه كان بعد ذلك يأمره، فينفجر ولاينافيه انفصاله عنالارض كما وهم،و يحتمل أيضاً أن يقلبالله تعالى- بو اسطة قوة أو دعها في الحجر \_ الهواء

ماء بازالةاليبوسةعنأجزائه وخلقالرطوبة فيها . والله تعالى على كل شيء قدير، وحظ العارف من الآيةأن يعرف الروح الانسانية وصفاتها فى عالم القاب بمثابة موسى وقومه وهو مستسق ربه لاروائها بماء الحكمة والمعرفة وهومأمور بضرب عصالا إله إلا الله ولها شعبتان من النفي والاثبات تتقدان نوراً عنداستيلاء ظلمات النفس، وقد حملت من حضرة العزة على حجر القلب الذي هو كالحجارة أو أشد قسوة (فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً) من مياه الحكمة لانكلمة ـ لا إله إلا الله ـ اثنتا عشرة حرفا فانفجر من كل حرف عين قد تح لِمَ كل سبط من أسباط صفات الانسان. وهي اثنا عشر سبطاً من الحواس (١) الظاهرة والباطنة ،واثنان من القلب والنفس،ولكل واحد منهم مشرب من عين جرت من حرف من حروف الكلمة ، و (قد عَلِمَ ) مشربه ومشرب كل واحد حيث ساقه رائده وقاده قائده فن مشرب عذب فرات. ومشرب ملح أجاج، والنفوس ترد مناهل التقى والطاعات. والارواح تشرب من زلال الكشوف والمشاهدات، والاسرار تروى من عيون الحقائق بكائس تجلى الصفات عن ساقي (وسقاهم ربهم شرا باً طهوراً ) للاضمحلال فيحقيقة الذات ( كلوا واشربوا من رزق الله) بأمره ورضاه (ولا تعثوا) في هذا القالب (مفسدين) بترك الامرواختيار الوزر وبيع الدين بالدنيا وإيثار الاولى على العقبي و تقديمهما على المولى ﴿ وَ إِذْ قَلْتُمْ يَـمُوسَى لَن نَّصْ بِرَعَلَى طَعَامُ وَحد ﴾ الظاهر أنه داخل في تعدادالنعم و تفصيلها وهو إجابة سؤالهم بقوله تعالى : (اهبطوا) الخ مع استحقاقهم فال السخط لانهم كفروا نعمة إنزال الطعام اللذيذ علمهموهم في التيه من غير كد و تعب حيث سألوا ب(لمن نصبر) فانه يدل على كر اهيتهم إياه إذ الصبر حبس النفس في المضيق، ولذا أنكر عليه بقوله تعالى: (أتستبدلون) النح، فالآية في الاسلوب مثل قوله تعالى: (وإذ قلتم ياموسي لن نؤمن لك) الخ ، حيث عاندوا بعد سماع الكلام وأهلكوا ، ثم أفاض عليهم نعمة الحياة ، قالُمُولاناً الساليكوتي \_ ومن هذا ظهر ضعف ماقال الامام الرازي \_ لو كان سؤالهم معصية لما أجابهم ، لأن الاجابة إلى المعصية معصية ـ وهي غير جائزة على الانبياء ـ وإن قوله تعالى : ( كلوا واشربوا ) أمر إباحة لا إيجاب ، فلا يكون سؤالهم غير ذلك الطعام معصية ، ووصف الطعام بواحد وإن كانا طعامين ( المن والسلوى ) اللذين رزقوهما فىالتيه ، إماباعتباركونه على نهج واحد كما يقال : طعام مائدة الأمير واحد ـ ولوكان ألواناً شتى ـ بمعنى أنه لا يتبدل ولا يختلف بحسب الأوقات ، أو باعتبار كونه ضرباً واحداً لأن (المن والسلوى) من طعام أهلالتلذذ والسرف ، وكمأن القوم كانوا فلاحة فماأرادوا إلاماألفوه ، وقيل : إنهم كانوا يطبخونهما معافيصير طعاما واحداً ، والقول بأن هذا القول كان قبل نزول ( السلوى ) نازل من القول ، وأهون منه القول بأنهم أرادوا بالطعام الواحد (السلوى) لأن (المنَّ) كان شرابًا ، أو شيئًا يتحلون به،فلم يعدوه طعامًا آخر ، وإلأ نزلاالقول بأنه عبر بالواحد عن الاثنين كما عبر بالاثنين عن الواحد في نحو (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) وإنما يخرج من أحدهما \_ وهو الملح دون العذب \_ ﴿ فَأَدْعُ لَنَا رَبُّكَ ﴾ أى سله لا جلنا \_ بدعائك إياه - بأن يخرج لنا كذا وكذا \_ والفاء \_ لسبية عدم الصبر للدعاء ، ولغة بني عامر (فادع) - بكسر العين - جعلو ا \_دعا من ذوات الياء \_ كرمى ، وإنما سألوا من موسى أن يدعولهم ، لأن دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقرب للاجابة من دعا. غيرهم ، على أن دعا. الغير للغير مطلقا أقرب إليها \_ فما ظنك بدعا. الأنبياء لامهم ؟ \_ ولهذا قال والتياني

<sup>(</sup>۱) قوله : منالحواس الخ كدا بخطه اه مصححه ( م ۳۵ – ج ۱ – تفسير روح المعانی )

لعمر رضى الله تعالى عنه: «أشركنا فى دعائك » وفى الآثر « ادعونى بألسنة لم تعصونى فيها » وحملت على ألسنة الغير ، والتعرض لعنوان الربوبية لتمهيد مبادى الاجابة ، وقالوا: (ربك) ولم يقولوا: ربنا، لأن فى ذلك من الاختصاص به ماليس فيهم من مناجاته و تـكليمه وإيتائه التوراة ، فـكائهم قالوا: ادع لنا المحسن إليك بمالم يحسن به إلينا، فـكما أحسن إليكمن قبل نرجو أن يحسن إليك فى إجابة دعائك ه

﴿ يُخْرِجُ لَنَا مَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مَنْ بِقُلْهَا وَقُنَّامًا وَفُومَهَا وَعَدَسَهَا وَبَصَـلَهَا ﴾ المراد ـ بالاخراج ـ المعنى المجازىاللازم للمعنى الحقيقي ، وهو الاظهار بطريق الايجاد ـ لابطريق إزالة الحفاء ـ والحمل على المعنى الحقيقي يقتضى مخرجا عنه، وما يصلح له ههنا هو (الارض)و بتقديره يصير الـكلام سخيفا، و (يخرج) مجزوم لانه جو اب الأمر ، وجزمه \_ بلام الطلب \_ محذوفة لا يجوز عند البصريين ، و(من) الأولى تبعيضية أي مأكو لا بعض ما (تنبت) وادعى الأخفش زيادتها ـ وليس بشيء - و(ما) موصولة والعائد محذوف ، أي تنبته ، وجعلها مصدرية لم يجوِّزه أبو البقاء ـ لأن المقدر جوهر - ونسبة ـالانبات- إلى (الأرض) مجاز من باب النسبة إلى القابل. وقد أودعالله تعالى في الطبقة الطينية من الأرض \_ أو فيها \_ قوة قابلة لذلك، وكون القوة القابلة مودعة في الحب دون الترأب ربما يفضي إلى القول بقدم الحب بالنوع ، و (من) الثانية بيانية ، فالظرف مستقر واقع موقع الحال، أي كائنا من ( بقلها ) . وقال أبو حيان : تبعيضية واقعة موقع البدل من كلمة (ما ) فالظرف لغو متعلَّق ب( ُيخرجُ ) وعلى التقديرين \_ كما قال الساليكوتى \_يفيد أن المطلوب إخراج بعض هؤلاء ، ولو جعل بيانا ﻠﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ (ﻣﻦ) اﻟﺘﺒﻌﻴﻀﻴﺔ ـ كاقاله المولىعصام الدين ـ لخلا الـكلام عن الافادة المذكورة ، وأوهمَ أن المطلوب إخراج جميع هؤلاء لعدمالعهد ـ والبقل ـ جنس يندرج فيه النبات الرطب بما يأكله الناس والأنعام ، والمراد به هنا أطاييب البقول التي يأكلها الناس ـ والقثاء ـ هوهذا المعروف ، وقال الخليل : هو الخيار ، وقرأ يحيي ابنو ثاب وغيره \_ بضم القاف \_ وهولغة \_والفوم ـ الحنطة - وعليه أكثر الناس ـ حتى قال الزجاج : لاخلاف عند أهلاللغة أن \_ الفوم \_ الحنطة ، وسائر الحبوبالتي تختبز يلحقها اسم \_الفوم\_ وقالالكسائي وجماعة : هو الثوم، وقد أبدلت ـ ثاؤه فاء ـ كما في ـ جدث و جدف ـ وهو بالبصل والعدس أوفق ـ وبه قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه \_ ونفس شيخنا - عليه الرحمة - إليه تميل، والقول بأنه الخبز يبعده الانبات من (الأرض)وذكره معالبقل وغيره ومافىالمعالم عن ابن عباس رضى الله تعالىءنهما من أن ـ الفوم ـ الخبز يمكن توجيهه بأن معناه إنه يقال عليه ، ووجه ترتيب النظم أنه ذكر أولا ماهو جامع للحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ـوهو البقلــ إذ منه ماهو بارد رطب ـ كالهندباـ ومنه ماهو حاريابس ـ كالكرفس والسذاب ـ ومنه ماهو حار وفيه رطوبة، كالنعناع ﴿ وَ ثَانيا ﴾ ماهو بارد رطب-وهو القثاء - ﴿ وثالثا ﴾ ماهو حار يابس-وهو الثوم- ﴿ ورابعا ﴾ ماهو بارد يابس-وهو العدس- ﴿ و خامسا ﴾ ماهو حار رطب وهو البصل - و إذا طبخ صار بارداً رطبا عند بعضهم، أو يقال: إنه ذكر أولا مايؤكل من غير علاج نار، وذكر بعده مايعالج به مع ماينبغي فيه ذلك ويقبله ه

﴿ قَالَ أَتَسْتَبِدُلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ ﴾ استثناف وقع جوابا عنسؤ ال مقدر، كأنه قيل: فماذا قال هم؟فقيل قال: (أتستبدلون) النخ،والقائل إما الله تعالى على لسان موسى عليه السلام، ويرجحه كون المقام مقام تعداد النعم، أو موسى نفسه \_ وهو الانسب بسياق النظم \_ والاستفهام للانكار، والاستبدال الاعتياض،

﴿ فَانْ قَلْتَ ﴾ كُونْهِم لايصبرون (على طعام واحد) أفهم طلب ضم ذلك إليه ـ لااستبداله به ـ أجيب بأن قولهم: (لن نصبر) يدل على كراهتهم ذلك الطعام؛ وعدم الشكر على النعمة دليل الزوال، فكا نهم طلبوا زوالها ومجى. غيرها ، وقيل : إنهم طلبوا ذلك ، وخطابهم بهذا إشارة إلىأنه تعالى إذا أعطاهم ماسألوا منع عنهم (المن والسلوى ) فلا يجتمعان، وقيل: الاستبدال في المعدة - وهو كاترى - وقرأ أني - أتبدلون- وهو مجاز، لأن التبديل ليس لهم - إنما ذلك إلى الله تعالى - لكنهم لما كانوا يحصل التبديل بسؤ ألهم جعلوا مبدلين ، وكان المعنى أتسألون تبديل الذي الخ، و(الذي) مفعول (تستبدلون) وهو الحاصل؛ و(الذي) دخلت عليه الباء هو الزائل ، وهو (أدنى) صلة (الذي) وهو هنا واجب الاثبات ـ عند البصريين ـ إذ لاطول ، و(أدنى) إما من الدنو أو مقلوب من الدون ، وهو على الثاني ظاهر ، وعلى الأول مجاز استعير فيه الدنو بمعنى القرب المكاني للخسة كما استعير البعد للشرف ، فقيل : بعيد المحل بعيد الهمة ، ويحتملأن يكون مهموزاً من الدناءة ، وأبدلت فيه \_ الهمزة ألفا \_ و يؤيده قراءة زهير والكسائي (أدنأ) بالهمزة ، وأريد (بالذي هو خير) ( المن والسلوي ) ومعنى خيرية هذا المأكول بالنسبة إلى ذلك غلاء قيمته وطيب لذته ، والنفع الجليل في تناوله ، وعدم الكلفة في تحصيله ، وخلوَّه عن الشبهة في حله ﴿ إِهْبِطُوا مُصْراً ﴾ جملة محكية بالقول كالأولى ، وإنما لم يعطف إحداهما على الآخرى في المحكى لأن الأولى خبر معني ، وهذه ليست كذلك ، ولكونها كالمبينة لها فان الاهباط طريق الاستبدال، هذا إذا جعل الجملتان من كلام الله تعالى أو كلام موسى، وإن جعل إحداهما من موسى والأخرى منالله تعالى، فوجه الفصل ظاهر ، والوقف على خير كاف ﴿على الأول﴾ وتام ﴿على الثاني﴾ والهبوط يجوزأن يكون مكانيا بأن يكون التيه أرفع من المصر ، وأن يكون رتبيا ، وهو الانسب بالمقام ، وقرى ، ( اهبطوا ) بضم الهمزة والباء ـ والمصر ـ البلد العظيم وأصله الحد والحاجز بين الشيئين ، قال :

وجاعل الشمس (مصراً) لاخفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا

و إطلاقه على البلد لأنه ممسوراً ي محدود، وأخذه من مصرت الشاة أمصرها - إذا حلبت كل شيء في ضرعها بعيد ، وحكى عن أشهباً نه قال : قال له مالك : هي مصر قريتك مسكن فرعون - فهو إذا عَمَم - وأسماء المواضع قد تعتبر من حيث الأرضية فتؤنث ، فهو - إن جعل علماً - فاما باعتبار كونه بلدة ، فالصرف مع العلمية ، والتأنيث لسكون الوسط ، وإما باعتبار كونه - بلداً - فالصرف على بابه ، إذ الفرعية الواحدة لا تكفي في منعه ، ويؤيد ماقاله الامام مالك رضي الله تعالى عنه أنه في مصحف ابن مسعود (مصر ) بلا - ألف بعد الراء - ويبعده أن الظاهر من التنوين التنكير ، وأن قوله تعالى : ( ادخلو ا الأرض المقدسة ) يعنى الشام التي كتب الله تعالى لكم للوجوب - كما يدل عليه عطف النهي - وذلك يقتضى المنع من دخول أرض أخرى ، وأن يكون الأمر بالهبوط مقصوراً على بلاد التيه - وهو ما بين بيت المقدس إلى قنسرين ومن الناس من جعل (مصر ) معرب - مصرائيم - كاسرائيل اسم لاحد أو لاد نوح عليه السلام - وهو أول من اختطها - فسميت باسمه ، وإنما جاز الصرف حيئذ لعدم الاعتداد بالعجمة لوجود التعريب والتصرف فيه اختطها - فسميت باسمه ، وإنما جاز الصرف حيئذ لعدم الاعتداد بالعجمة لوجود التعريب والتصرف فيه افهم و تدبر \* ﴿ فَانَ لَكُمُ مَّا سَائَتُم ﴾ تعليل للا مر بالهبوط ، وفي البحر أنها جواب للا مر - و كما يجاب بالفعل عن في الما بالجلة ، وفي ذلك عذو فان ما يربط الجلة بماقبلها ، والضمير العائد على (ما) و التقدير ، فان لكم فها ما سألتم و ،

والتعبير عن الأشياء المسئولة ب(ما) للاستهجان بذكرها ، وقرأ النخعي ويحيي ( سألتم ) بكسر السين ه

﴿ وَصُربَتَ عَلَيْهُمُ الدَّلَةُ وَالْمُسْكُنَةُ ﴾ أى جعل ذلك محيطاً بهم إحاطة القبة بمر. ضربت عليه ، أو ألصق بهم من ضرب الطين على الحائط فني الدكلام استعارة بالكناية حيث شبه ذلك بالقبة أو بالطين ، و(ضربت) استعارة تبعية تحقيقية لمعنى الاحاطة والشمول أو اللروم واللصوق بهم، وعلى الوجهيز فالدكلام كناية عن كونهم أذلا و متصاغر بن، وذلك بما ضرب عليهم من الجنوية التي يؤدونها عن يد وهم صاغرون، وبما ألزموه من إظهار الزى ليعلم أنهم يهود ولا يلتبسوا بالمسلمين وبما طبعوا عليه من فقر النه س وشحها فلا ترى ملة من الملل أحرص منهم، وبما تعودوا عليه من إظهار سوء الحال مخافة أن تضاعف عليهم الجزية إلى غير ذلك ماتراه في اليهود اليوم، وهذا الضرب مجازاة لهم على كفران تلك النعمة، وبهذا ارتبطت الآية بما قبلها ، وإبما أوردضمير الغائب للاشارة إلى أن ذلك راجع إلى جميع اليهود ، وشامل للمخاطبين ، بقوله تعالى : ( فان لـكم ماسألتم) وتمكنوا بما حل بهم من البلاء والنقم في الدنيا ، أو بما تحقق لهم من العذاب في العقبي ، أو بما كتب عليهم من وتمكنوا بما حل بهم من البلاء والنقم في الدنيا ، أو بما تحقق لهم من العذاب في العقبي ، أو بما كتب عليهم من أو استحقوا العذاب بسبيه وهو بعيد وأصل البواء - بالفتح والضم مساواة الاجزاء ثم استعدل في كل مساواة أو استحقوا العذاب بسبيه وهو بعيد وأصل البواء - بالفتح والضم مساواة الاجزاء ثم استعدل في كل مساواة في الدنيا ، وقومنه بؤ - لشسع نعل كليب - وحديث وفليتبوأ مقعده ون النار » وفي وصف فيقال: هو بواء فلان أى كفؤه و، ومنه بؤ - لشسع نعل كليب - وحديث وفليتبوأ مقعده ون النار » وفي وصف الغضب بكونه من الله تعظيم لشأنه بعد تعظيم و تفخيم بعد تفخيم و

﴿ ذَلَكَ بَأَمُّهُم كَانُوا يَكُفُرُونَ بِايَتِ الله وَيَقْتُلُونَ النّبيّينَ بَعَيرُ الْحَقَى ﴾ أشار بذلك إلى ماسبق من ضرب النلة والمسكنة والبوء بالغضب العظيم، وإنما بعد ن لبعد بعضه حتى لوكان إشارة إلى البوء لم يكن على لفظ البعيد، أو للاشارة إلى البه المعتبرة والمعتبرة والم

سواء كانحقاعند القاتل أو لا إلا أن الاقتصار على القتل بغير الحق عندهم أنسب للتعريض بما هم فيه على ماقيل، والقول: بأنه يمكن أن يقال لولم يقيد بغير الحق لأفاد أن من خواص النبوة أنه لوقتل أحداً بغير حق لا يقتص، ففائدة التقييدأن يكون النظم مفيداً لما هو الحكم الشرعي ـ بعيدكما لايخني ، قال بعض المتأخرين: هذا كله إذا كان الغير بمعنى النفي- أي بلاحق، أما إذا كان بمغناه أي بسبب أمر مغاير للحق أي الباطل فالتقييد مفيد لأن قتاهم النبيين بسبب الباطل وحمايته ، وقريب من هذا ماقاله القفال: من إنهم كانوا يقولون: إنهم كاذبون وأن معجزاتهم تمريهات ويقتلونهم بهذا السبب، وبأنهم يريدون إبطال ماهم عليه من الحقيز عمهم، ولعل ذلك غالب أحوالهم و إلا فشعياء. ويحيى . وزكريا عليهم السلام لم يقتلوا لذلك ، و إنما قتل شعياء لأن ملكا من بني إسرائيل لما مات مرج أمر بني إسرائيل ، وتنافسوا الملك ، وقتل بعضهم بعضاً فنهاهم عليه السلام فبغوا عليه وقتلوه،ويحيي عليه السلام إنما قتل لقصة تلك الامرأة لعنها الله تعالى ، وكذلك زكريا لأنه لماقتل ابنه انطلق هارباً فأرسل الملك فىطلبه غضبًا لما حصل لامرأته من قتل ابنه فوجدفي جوف شجرة ففلقوا الشجرةمعه فلقتين طولا بمنشار ، ثم الظاهر أن الجار والمجرور بما تنازع فيه الكفر ، والقتل ، وفيالبحر أنه متعلق بما عنده ، وزعم بعض الملحدين - أن بينهذه الآية \_ وما أشبهها، وقوله تعالى: (إما لننصر رسلنا) تناقضا ـ وأجيب بأن المقتولين من الانبياء والموعود بنصرهم الرسل ورد بأن قوله تعالى: ( أفكلها جاءكم رسول ) إلى قوله سبحانه: (فريقا كذبتم وفريقا تقتلون ) يدل على أن المقتول رسل أيضا، وأجاب بعضهم بأن المراد النصرة بغلبه الحجة أو الاحذ بالثأركما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الله تعالى قدر أن يقتل بكل نبي سبعين ألما ، وبكل خليفة خمسا وثلاثين ألفا ولايخفي مافيه، فالأحسن أن المراد بالرسل المأمورون بالقتال. كا أجاب به بعض المحققين ـ لان أمرهم بالقتال وعدم عصمتهم لايليق بحكمة العزيز الحكيم ، وقرأ على رضي الله تعالى عنه : يقتلون بالتشديد ، والحسن في رواية عنه وتقتلون بالتاء فيكون ذلك من الالتفات ، وقرأ نافع بهمز النبييزوكذا النبي،والنبوة، واستشكل بما روىأن رجلا قال لذي عَمِيْكَ « يانبي الله بالهمز فقال لست بنبي الله - يعني مهموزاً - ولكن نبي الله» بغير همزة فأنكر عليه ذلك . ولهذا منع بعضهم من إطلاقه عليه . عليه الصلاة والسلام على أنه استشكل أيضاجمع النبي على نبيين وهو فعيل بمعنى مفعول ، وقد صرحوا بأنه لايجمع جمع مذكر سالم. وأجيب عن الأول بأنَّ أبا زيد حكى نبأت من الارض إذا خرجت منها فمنع لوهم أن معنَّاه ياطريد الله تعالى فنهاه عن ذلك لايهامه، ولا يلزم من صحة استعمال الله تعالى له فى حق نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ـ الذى برأه من كل نقص ـ جوازهمن البشر،وقيل: إن النهى كان خاصا في صدر الاسلام حيث دسائس اليهود كانت فاشية وهذاكما نهى عن قول (راعنا) إلى قول (انظرنا) وعن الثانى بأنه ليس بمتفق عليه إذ قيل : إنه بمعنى فاعل ولو سلم فقد خرج عن معناه الأصلي ، ولم يلاحظ فيه هذا إذ يطلقه عليه من لا يعرف ذلك،فصح جمعه باعتبار المعنى الغالب عليه فتدبر « ﴿ ذَلَكَ بَمَا عَصُوْا وَكَانُوا يَعْتُدُونَ ٦١ ﴾ إشارة إلى الكفر والقتلالواقعين سببا لما تقدم، وجازت الاشارة بالمفرد إلى متعدد للتأويل بالمذكور، ونحوه بما هو مفر دلفظامتعدد معنى، وقد يحرى مثل ذلك في الضمير حملاعليه، والباءللسبية، ومابعدها سببللسب، والمعنى إن الذي حملهم على الكفر بآيات الله تعالى، وقتلهم الانبياء إنما هو تقدم عصيانهم واعتدائهم ومجاوزتهم الحدود، والذنب يحر الذنب، وأكد الأول لانه مظنة الاستبعاد بخلاف مطلق العصيان، وقيل: الباء بمعنى مع وقيل: الإشارة بذلك إلى ما أشير اليه بالإول، رترك العاطف للدلالة

على أن كل واحدمنها مستقل في استحقاق الضرب فكيف إذا اجتمعا. وضعف هذا الوجه بأن التكر ار خلاف الاصل مع فوات معنى لطيف حصل بالاول و سابقه بأنه لا يظهر حينئذ ـ لا يراد كلمة ذلك ـ فائدة إذا لظاهر (بماعصوا) الخ و يفوت أيضا ما يفوت، وحظ العارف من هذه الآيات الاعتبار بحال هؤلاء الذين لم يرضوا بالقضاء ولم يشكر وا على النبواء كيف ضرب عايهم ذل الطغيان قبل وجود الاكوان، وقهر هم بلطمة المسكنة في بيداء الخذلان وألبس قلوبهم حب الدنيا وأهبطهم من الدرجة العليا «

﴿ وَمَنَ بَابِ الْآشَارَةُ ﴾ الطعام الواحد هو الغذاءالروحاني من الحـكمة والمعرفة، وماتنبته الارضهو الشهوات الخبيثة واللذات الخسيسة والتفكهات الباردة الناشئة من أرض النفوس المبتذلة في مصر البدن الموجبة للذلة لمنذاقهاو المسكنة لمن لاكها والهلاك لمن ابتاعها، وسبب طلب ذلك الاحتجاب عن آيات الله تعالى وتجلياته وتسويد القلوب بدرنالذنوب،وقطعوريدهابقطعواردها،والذي يجر إلى هذا الغفلة عن المحبوب،والاعتياض بالأغيار عن ذلك المطلوب نسأل الله تعالى لنا و لـ كم العافية ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ لما انجر الـ كلام إلى ذكر وعيدأهل الـكتاب قرن به ما يتضمن الوعد جرياً على عادته سبحانه من ذكر الترغيب والترهيب وبهذا يتضحوجه توسيط هذه الآية وماقبلها بين تعدادالنعم، وفي المراد ب(الذين آمنوا)هنا أقوال، والمروى عن سفيان الثوري أنهم المؤمنون بألسنتهم، وهم المنافةون بدليل انتظامهم في سلك الكفرة والتعبير عنهم بذلك دون عنوان النفاق للتصريح بأن تلك المرتبة وإن عبرعنها بالايمان لاتجديهم نفعاً ولاتنقذهم من ورطة الـكفر قطعا ، وعن السدى أنهم الحنيفيون ىمن لم يلحقالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم \_ كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بنساعدة . وورقة بن نوفل ومن لحقه ـ كأبى ذر . و بحيرى ـ ووفد النجاشي الذين كانو الينظرون البعثة ، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم المؤمنون بعيسى قبل أن يبعث الرسولصلى الله تعالى عليه وسلم، وروى السدى عن أشياخه أنهم المؤمنون بموسى إلى أن جاء عيسى عليهما السلام فا منوا به وقيل إنهم أصحابُ سلمان الذين قَـص حديثهم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له: «هم فى النار» فأظلمت الأرض عليه كاروى مجاهد عنه فنز لت عندذلك الآية إلى ( يحزنون ) قالسلمان : فـكا نما كشف عنى جبل ، وقيل : إنهم المتدينون بدين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مخلصين أو منافقين \_و اختاره القاضي\_وكأنسبب الاختلاف قوله تعالى فيما بعد : ( من آمن ) النح فان ذلك يفتضي أن يكون المراد من أحدهماغير المراد من الآخر وأقل الاقوال، ونه أولها ﴿ وَالَّذَينَ هَادُوا ﴾ أي تهودوا يقال: هادوتهود إذا دخل فى اليهودية،و\_يهود\_ إماعربىمن هاد إذا تابسموا بذلك لما تابوا من عبادةالعجل ،ووجه التخصيص كون توبتهم أشق الاعمال كما مر،وإما معرب يهوذا بذال معجمة والف مقصورة كأنهم سموا بأكبرأولاد يعقوب عليه السلام، وقرى. (هادوا) بفتح الدال أى مال بعضم إلى بعض ﴿ وَالنَّصَرَىٰ ﴾ جمع نصران بمعنى نصراني، وورد ذلك في كلام العرب وإن أنكره البعض كقوله:

تراه إذا دار العشيّ محنفا ويضحي لديه وهو (نصران) شامس

ويقال فى المؤنث نصران كندمان وندمانة.قاله سيبويه وأنشده كاسجدت نصرانة لم تحنف و والياء فى نصرانى عنده للمبالغة كايقال للاحمر أحمرى إشارة إلى أنه عريق فى وصفه ، وقيل: إنها للفرق بين الواحد والجمع كزنج وزنجى، وروم و رومى ، وقيل: النصارى جمع نصرى كمهرى ومهارى حذفت إحدى ياءيه وقلبت الكسرة فتحة للتخفيف فقلبت الياء ألفا . وإلى ذلك ذهب الخليل، وهو اسم لا صحاب عيسى عليه السلام، وسموا بذلك لانهم

نصروه، أو لنصر بعضهم لبعض، وقيل: إن عيسى عليه السلام ولد في بيت لحم بالقدس ثم سارت به أمه إلى مصر و لما بلغ اثنى عشر سنة عادت به إلى الشام و أقامت بقرية ناصرة ، وقيل : نصرًا يا ، وقيل : نصرى ، وقيل: نصرانة ، وقيل: نصران\_وعليه الجو هرى\_فسمى من معه باسمها ، أو أخذلهم اسم منها ﴿ وَالصَّابِءَينَ ﴾ همقوم مدار مذاهبهم على التعصب للروحانيين واتخاذهم وسائط ولما لم يتيسر لهم التقرب اليها بأعيابها والتلقى منها بذواتها فرعت جماعة منهم إلى هيا كلها، فصابئة الروم مفرعها السيارات، وصابئة الهند مفزعها الثوابت، وجماعة نزلو أعن الهياكل إلى الاشخاص التي لاتسمع و لا تبصر و لا تغني عن أحد شيئا . فالفر قة الاولى هم عبدة الكواكب، والثانية هم عبدة الاصنام وكل منها تين الفرقتين أصناف شتى مختلفون في الاعتقادت و التعبدات، والامام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول: إنهم ليسو ابعبدة أو ثان و إنما يعظمون النجوم كما تعظم الكعبة ، وقيل هم قوم موحدون يعتقدون تأثير النجوم ويقرون ببعض الانبياء كيحي عليه السلام، وقيل إنهم يقرون بالله تعالى ويقرءون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة ، وقيل : إلى هب الجنوب، وقدأخذوا من كل دين شيئا، وفي جوازمنا كحتهم وأكل ذبائحهم كلام للفقهاء يطلب في محله، واختلف في اللفظ فقيل غير عربي، وقيل عربي من صبأ بالهمز \_ إذا خرج أو من صبا معتلا بمعني ما ل لخروجهم عن الدين الحق وميلهم إلى الباطل، وقرأ نافع وحده بالياء وذلك إماعلى الاصل أو الابدال للتخفيف \* ﴿ مَنْءَامَنَ بَاللَّهَ وَالَّيْوْمِ ٱلآخِرِ وَعَمَلَ صَلَّحًا ﴾ أى أحدث من هذه الطوائف إيمانا بالله تعالى وصفاته وأفعالهُ والنبوات ، وبالنشأة الثانية على الوجه اللائق ، وأتى ـ بعمل صالح ـ حسبها يقتضيه الايمان بما ذكر، وهـذا مبنى على أول الاقوال ، والقائلون با خرها منهم من فسر الآية بمن اتصف من أولئـك بالايمان الحالص بالمبدأ والمعاد على الاطلاق سواء كان ذلك بطريق الثبات،والدوام عليه كايمان المخلصين ،أو بطريق إحـداثه ، وإنشائه كاءيمان من عـداهم من المنافقين ، وسائر الطوائف ، وفائدة التعميم للمخلصين مزيد ترغيب الباقين في الايمان ببيان أن تأخرهم في الاتصاف به غير مخل بكونهم أسوة لأولئك الاقدمين ،ومنهم من فسرها بمن كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصدقًا بقلبه بالمبدأ والمعاد عاملًا بمقتضى شرعه ، فيعم الحكم المخلصين من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، والمنافقين الذين تابوا ، واليهود والنصارى الذين ماتوا قبل التحريف والنسخ ( والصابئين ) الذين ماتوا زمن استقامة أمرهم إن قيل : إن لهم دينا ، وكذا يعم اليهود والصابئين الذين آمنوا بعيسي عليه السلاموماتو ا في زمنه ، وكذا من آمن من هؤلاء الفرق بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وفائدة ذكر (الذين آمنوا) على هذا معأنالوعيد السابقكان فىاليهود لتسكين حميةاليهو د بتسوية المؤمنين بهم في أن كون كل في دينه ﴿قبل النسخ﴾ يوجب الأجر ﴿وبعده يوجب الحرمان ، كما أن ذكر (الصابئين) للتنبيه على أنهم مع كونهم أبين المذكورين ضلالا يتاب عليهم إذا صح منهم الايمان والعمل الصالح ، فغيرهم بالطريق الأولى وانفهام قبلالنسخ من (وعملصالحاً) إذ لأصلاح فىالعمل بعده ، وهذا هو الموافق لسبب النزول لاسيما على رواية أنسلمان رضىالله تعالى عنه ذكر للنبي صلىالله تعالى عليه وسلم حسن حال الرهبان الذين صحبهم ، فقال : «ماتوا وهم فى النار » فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فقال عليه الصلاة والسلام : «من مات على دين عيسى عليه السلام قبل أن يسمع بى فهو على خير ، ومن سمع ولم يؤمن بى فقد هلك ، ه والمناسب لعموم اللفظ وعدم صرفه إلى تخصيص ( الذين آمنوا والذينهادوا والنصارى ) بالكفرة منهم

وتخصيص (من آمن) الخ بالدخول فى ملة الاسلام ، إلاأنه يرد عليه أنه مستلزم أن يكون (للصائبين) دين ، وقد ذكر غير واحد أنه ليس لهم دين تجوز رعايته في وقت منالاوقات ﴿ فَفَى الْمُلْلُ وَالنَّحَلَ ﴾ أن الصبوة في مقابلة الحنيفية ، ولميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهُم : الصابئة ، ولوسلم أنه كان لهم دين سماوي ثم خرجوا عنه ، فمن مضي من أهل ذلك الدين قبل خروجهم منه ليسوا من (الصابئين) فكيف يمكن إرجاع الضمير الرابط بين اسم (إن) وخبرها إليهم ـ على القول المشهور ـ وارتكاب إرجاعه إلى المجموع من حيث هو مجموع قصداً إلى إدراج الفريق المذكور فيهم ضرورة أن من كان من أهل الكتاب عاملا بمقتضى شرَّعه قبلُ نسخه من مجموع أوائك الطوائف بحكم اشتماله على اليهود والنصارى وإن لم يكن من (الصابئين) مما يجب تنزيه ساحة التنزيل عنه ؟! على أن فيه بعد مالايخني فتدبر . و(من) مبتدأ ، وجو زوا فيها أن تكون موصولة والخبر جملة قوله تعالى: ﴿ فَلَهُمْ أُجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهُمْ ﴾ ودخلت ـ الفاء ـ لتضمن المبتدأ معنى الشرط كما في قوله تعالى : (إن الذين فتنوا) الآية ، وأن تكون شرطية \_ وفي خبرها خلاف \_ هل الشرط ، أو الجزاء ، أو هما؟ وجملة (من آمن)الخ خبر (إن)فانكانت(من) موصولة \_ وهو الشائع هنا \_ احتيج إلى تقدير \_ منهم \_ عائداً ، وإنكانت شرطية لم يحتج إلى تقديره \_ إذ العموم يغنى عنه \_كأنه قيل : هؤلاء وغيرهم إذا آمنوا (فلهم) الخ على ماقالوا في قوله تعالى : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن عملا) وجوَّز بعضهم أن تكون (من) بدلا من اسم (إن) وخبرها (فلهم أجرهم) واختار أبوحيان أنها بدل من المعاطيف التي بعد اسم (إن) فيصح إذ ذاك المعنى ، وكأنه قيل : (إن الذين آمنوا) من غير الاصناف الثلاثة ، ومن آمن من الأصناف الثلاثة ( فَلَهُم ) الخ. وقد حملت الضائر الثلاثة باعتبار معنى الموصول، يَا أن إفراد مافى الصلة باعتبار لفظه ، وفى البحر إن هذين الحملين لايتمان إلاباعراب (من) مبتدأ ، وأما على إعرابها بدلا فليس فيها إلا حمل على اللفظ فقط فافهم \* ثم المراد من \_ الاجر \_ الثوابُ الذي وعدوه على الايمان والعمل الصالح ، فاضافته إليهم واختصاصه بهم بمجرد الوعد لا بالاستيجاب \_كمازعمه الزمخشريرعاية للاعتزال \_ لكن تسميته \_أجراً\_ لعدم التخلف، و يؤيد ذلك قوله تعالى : (عند رجم) المشير إلى أنه لايضيع لأنه عند لطيف حفيظ، وهومتعلق بما تعلق به (لهم)، ويحتمل أن يكون حالا من (أجرهم) ه

﴿ وَلاَخُوفْ عَلَيْهُمْ وَلاَهُمْ يَحُرْنُونَ ٣ ﴾ عطف على جملة (فلهم أجرهم) وقد تقدم الكلام على مثلها فى آخر قصة آدم عليه السلام فأغنى عن الاعادة هنا ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مَيَشْكُمُ ﴾ تذكير بنعمة أخرى ، لا نه سبحانه إنما فعل ذلك لمصلحتهم ، والظاهر من الميثاق هنا العهد ، ولم يقل : مواثيقكم ، لا ثن ماأخذ على كل واحد منهم أخذ على غيره - فكان ميثاقا واحداً - ولعله كان بالانقياد لموسى عليه السلام ، واختلف في أنه متى كان ؟ فقيل: قبل رفع الطور ؛ ثم لما نقضوه رفع فوقهم لظاهر قوله تعالى : ( ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم) الخ ، وقيل : كان معه ﴿ وَرَفْعَنَا فُوقَهُمُ الطُّورَ ﴾ - الواو - للعطف ، وقيل : للحال ، و (الطور) قيل : جبل من الجبال ، وهو سرياني معرب ، وقيل : الجبل المعين . وعن أبي حاتم عن ابن عباس أن موسى عليه السلام لما جامهم بالتوراة ومافيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم وأبوا قبولها فأمر جبريل بقلع الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا ؛ وكان على قدر عسكرهم ـ فرسخاً فى فرسخ ـ ورفع فوقهم قدر قامة الرجل ، واستشكل أن هذا يجرى بجرى الإلجاء على قدر عسكرهم ـ فرسخاً فى فرسخ ـ ورفع فوقهم قدر قامة الرجل ، واستشكل أن هذا يجرى بحرى الإلجاء

إلى الايمان فينافي التكليف، وأجاب الامام بأنه لا إلجاء لائن الاكثر فيه خوف السقوط عليهم، فاذا استمر في مكانه مدة \_ وقد شاهدو ا السموات مرفوعة بلا عماد \_ جاز أن يزول عنهم الخوف فيزول الالجاء ويبقى التكليف، وقالالعلامة : كأنه حصلهم بعد هذا الالجاء قبولاختياري، أو كان يكني فيالامم السالفة مثل هذا الإيمان ـ وفيه كماقال الساليكوتي ـ إنالكلام في أنه كيف يصح التكليف ب(خذوا) الخ مع القسر ، وقد تقرر أن مبناه على الاختيار ـ فالحق أنه إكراه ـ لانه حمل الغير على أن يفعل مالا يرضاه ولا يختاره ـ لوخلي ونفسه ـ فيكون معدماً للرضا لا للاختيار إذ الفعل يصدر باختياره لما فصل فى الاصول، وهذا كالمحاربة مع الكفار، وأماقوله : (لا إكراه في الدين) وقوله سبحانه : (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) فقد كان قبل الاس بالقتال ثم نسخ به ﴿ خُذُوا مَاءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّة ﴾ هو على إضهار القول أى قلنا أو قائلين ( خذوا ) وقال بعض الكوفيين : لايحتاج إلى إضهاره لا ْنأخذ الميثاق قول ، والمعنى( وإذ أخذنا ميثاقكم) بأن تأخذوا ما آتينا كم . ـ وليس بشيء ـ والمراد هنا ـ بالقوة ـ الجد والاجتهاد ـ كما قاله أن عباس رضيالله تعالى عنهما ، و يؤ ل إلى عدم التكاسل والتغافل، فحينئذ لاتصلح الآية دليلا لمنادعيأن الاستطاعة قبلالفعل إذ لايقال: خذ هذا بقوة، إلاوالقوة حاصلة فيه لانالقوة بهذا المعنى لاتنكر صحة تقدمها على الفعل ﴿ وَأَذْ كُرُوا مَافِيه ﴾ أى ادرسوه واحفظوه ولاتنسوه،أو تدبروامعناه،أو اعملوا بما فيه منالاحكام،فالذكر يحتملأن يراد به الذكر اللسانى والقلبي والاعم منهما وما يكون كاللازم لها، والمقصود منهما أعنى العمل ﴿ لَعَلَّـكُمْ تَتَّقُونَ ٣٣﴾ قد تقدم الـكلام على الترجى في كلامة تعالى، وقد ذكرههنا أن كلمة لعل متعلقة بخذوا، واذكروا إما مجاز يؤول معناه بعدا لاستعارة إلى تعليل ذى الغاية بغايته أو حقيقة لرجاء المخاطب، والمعنى (خذوا) راذكروا راجين أن تكونو امتقين ويرجح المعنى المجازى أنه لامعنى لرجائهم فيما يشق عليهم أعنى التقوى؛اللهم إلاباعتبار تكلف أنهم سمعوا مناقب المتقين ودرجاتهم فلذا كانوا راجين للانخراط فىسلكهم،وجوزالمعتزلة كونها متعلقة\_بقلنا\_المقدر وأولوا الترجىبالارادة أى (قلنا)و\_اذكروا-إرادةأن تتقوا،وهومبيعلى أصلهم الفاسدمن أن إرادة الله تعالى لافعال العبادغير موجبة للصدور لكونها عبارة عن العلم بالمصلحة،وجوز العلامة تعلقها إذا أول الترجى بالارادة\_بخذوا\_ أيضاً علىأن يكون قيداً للطب لاللمطلوب،وجوز الشهابأن يتعلق بالقول على تأويله بالطلب والتخلف فيه جائز،وفيه إن القول المذكور وهو (خذواما آتيناكم)بعينه طلبالتقوىفلا يصحأن يقال-خذرا ما آتينا كم-طالبامنكمالتقوى إلابنوع تكلف فافهم ﴿ ثُمَّ تُولُّكُم من بعد ذَلك كه أي أعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه وخالفتم، وأصل التولى الاعراض المحسوس ثم استعمل في الاعراض المعنوي كعدم القبول،ويفهم من الآية أنهم امتثلوا الامر ثم تركوه ه ﴿ فَلُولًا فَصْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مَنَ ٱلْخَسْرِينَ ٤ ﴾ الفضل التوفيق للتوبة والرحمة قبولها، أو الفضل والرحمة بعثة رسول الله ﷺ وإدرا لهم لمدته، فالحطاب على الاول جار على سن الحطابات السابقة مجازاً باعتبار الاسلاف وعلى الثاني جار على الحقيقة، والحسران ذهاب أس المال أو نقصه، والمراد اكمنتم مغبونين هالكين مالانهماك في المعاصى، أو بالخبط في مهاوى الضلال عند الفترة ، وكلمة ـ لولا ـ إما بسيطة أو مركبة من لو الامتناعية (۱۹۳۰ – ۱۰ – تفسیر روح المغانی )

وتقدم الـكلام عليها، وحرف النفى والاسم الواقع بعدها عندسيبويه مبتدأ خبره محذوف وجو بالدلالة الحال عليه وسد الجواب مسده، والتقدير ولولافضل الله ورحمته والحالان، ولا يجوز أن يكون الجواب خبراً لكونه فالاغلب خاليا عن العائد الى المبتدأ ، وعند الـكوفيين فاعل فعل محذوف أى لولا ثبت فضل الله تعالى الخ ، فالاغلب خاليا عن العائد الى المبتدأ ، وعند الـكوفيين فاعل فعل محذوف أى لولا ثبت فضل الله تعالى الخ ، ولا الحياء ولولا اللام على الجواب إذا كان موجبا ، وقيل : إنه لازم إلا في الضرورة كقوله : لولا الحياء ولولا الدن (عبتكا) بعض مافيكما إذ عبتما عورى

وجاء في للامهم بعد اللام قد ، كـقوله :

لولًا الأمـير ولولا خوف طاعته (لقد) شربت وما أحلي من العسل

وقد جاء أيضا حذف اللام وإبقاء قد نحو ـ لو لا زيد قد أكرمتك ـ ولم يجيء فى القرآن مثبتا إلا باللام إلا فيما زعم بعضهم أن قوله تعالى: (وهم بها) جواب لو لا قدم عليها هذا ﴿ ومن باب الاشارة والتأويل فى الآية ﴾ (وإذ أخذنا ميثاقكم) المأخوذ بدلائل العقل بتو حيد الافعال ـ والصفات ورفعنا فوق ـ كم طور ـ الدماغ للتمكن من فهم المعانى وقبو لها، أو أشار سبحانه ـ بالطور ـ إلى موسى القلب، وبرفعه إلى علوه واستيلائه فى جو الارشاد (وقلنا خذوا) أى اقبلوا (ما آتيناكم) من كتاب العقل الفرقاني بحد، وَعُوا مافيه من الحركم والمعارف والعلوم والشرائع لم يكل تتقوا الشرك والجهل والفسق (ثم أعرضهم) باقبال كم إلى الجهة السفلية بعد ذلك فلو لا حكمة الله تعالى بامهاله و حكمه بافضاله لعاجلتكم العقوبة و لحل بكم عظيم المصيبة

إلى الله يدعى بالبراهين منأبى فان لم يجب بادته بيض الصوارم

﴿ وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ الَّذِينَ ٱعْتَدُوا مَنْكُمْ فِي السَّبْتِ ﴾ اللامواقعة في جوابقسم مقدر ،و ـ تعـلِمَ ـ هنا كعرف فلذلك تعدتَ إلى واحد، وظاهر هذا أنهم علموا أعيان المعتدين، وقدر بعضهم مضافًا أي اعتداء الدُّين، وقيل: أحكامهم، (ومنكم) في موضع الحال،و (السبت) اسم لليو ما لمعروف وهو مأخوذ من السبت الذي هو القطع لأنه سبت فيه خاق كل شيء وعمله ، وقيل:من السبوت وهو الراحة والدعة . والمراد به هنا اليوم ، والـكلام على حذف مضاف أى فى حكم السبت لان الاعتداء والتجاوز لم يقع فى اليوم بل وقع فىحكمه بناء على ماحكى أن موسى عليه السلام أراد أن يجعل يوما حالصا للطاعة وهويوم الجمعة فخالفره وقالوا:نجعله يوم السبت لأن الله تعالى لم محلق فيه شيئا فأوحى الله تعالى إليه أن دعهم وما اختاروا ثم امتحنهم فيه فأمرهم بترك العمل وحرم عليهم فيه صيد الحيتان فلما كان زمن داود عليه السلام-اعتدوا-وذلك أنهم كانوا يسكنون قرية على الساحل يقالـ لها أيلة.وإذا كان يوم السبت لم يبق حوت في البحر إلاحظر هناك وأخرج خرطومه وإذا مضى تفرقت فحفروا حياضا وأشرعوا اليها الجداول وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت بالموج فلا تقدر على الخروج لبعد العمق وقلة الماء فيصطادونها يوم الاحد ، وروى أنهم فعلوا ذلك زمانا فلم ينزل عليهم عقوبة فاستبشروا وقالوا: قد أحل لنا العمل في السبت فاصطادوا فيه علانية وباعوا في الاسواق، وعلى هذا يصحجعل اليوم ظرفا للاعتداء، ولايحتاج إلى تقدير مضاف ، وقيل: المراد بالسبت هنامصدرسبتت اليهود إذاعظمت يوم السبت وليس بمعنى اليوم فحينتُذلاحاجة إلى تقدير مضاف إذيؤول المعنى إلىأنهم اعتدوا فىالتعظيم وهتكوا الحرمة الواجبةعليهم. وقد ذكر بعضهمأن تسميةالعرب للايام مهذهالاسماء المشهورة حدثت بعد عيسىعليهالسلاموأنأسماءهاقبل غير ذلك وهي التي في قوله: أَوْمَلَ أَن أَعيش وأَن يومى بأول أو بأهون أو جبار أو التالى دبار فان أفتـــه فونس أو عروبة أو شبار

و استدل بهذه الآية على تحريم الحيل في الأمور التي لم تشرع كالربا - وإلى ذلك ذهب الامام مالك. فلا تجوز عنده بحال و الاستدال بهذه الآلية فأنها ليست حيلة وإنما هي عين المنهى عنه لانهم إنما نهوا عن أخذها ولا يخنى مافى هذا الجواب، وتحقيقه بالآية فأنها ليست حيلة وإنما هي عين المنهى عنه لانهم إنما نهوا عن أخذها ولا يخنى مافى هذا الجواب، وتحقيقه في كتب الفقه ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قَرُدَةً خَسْمُينَ ٥٠ ﴾ القردة جمع قرد وهو معروف و يجمع فعل الاسم قياسا على فعول، وقليلا على فعلة و الحسو - الصغار والذلة و يكون متعديا و لازما ، و منه قولهم للمكلب: اخسأ وقيل: الحسو وقيل الحسو و ألحنساء مصدر خسأ المكلب بَعدُد بوبعضهم ذكر الطرد عند تفسير الحسو و كالابعاد ؛ فقيل: هو وقيل: الحسو و ألحنيان المراد ، وإلا لكان الحاسى ، بمعنى الطارد ، والتحقيق أنه معتبر في المفهوم إلا أنه بالمعنى المبنى للمفعول، وكذلك الابعاد فالحاسى الصاغر المبعد المطرود ، وظاهر القرآن أنهم مسخوا قردة على الحقيقة ، وعلى نتناسلوا ولم يعيشوا أكثر من ثلاثة أيام ، وذكر غير واحد منهم أنهم عاشوا سبعة أيام وماتوا في اليوم الثامن ، ولم يتناسلوا ولم يعيشوا أكثر من ثلاثة أيام، وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام وماتوا في اليوم الثامن ، مسعود رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لمن سأله عن القردة والحنازير أهي ما مسعود رضى الله تعالى لم يماك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وإن القردة والحنازير أهي ما وروى ابن جرير عن مجاهد «أنه مامسخت صورهم ولمكن مسخت قلوبهم فلا تقبل وعظا ولا تعى زجراً » فيكون المقصود من الآية تشبيههم بالقردة كقوله :

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ماالهوى فكن (حجراً) من يابس الصخر جلمداً

و (كونوا) ﴿على الأولى ليس بأمرحقيقة ، لأن صيرورتهم إلى ماذكر ليس فيه تكسب لهم لأنهم ليسوا قادرين على قلب أعيانهم ، بل المراد منه سرعة التكوين وأنهم صاروا كذلك كما أراد من غير امتناع ولالبث ، وعلى الثانى ﴾ يكون الأمر مجازاً عن التخلية والترك والحذلان - كما فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «اصنع ماشئت» وقد قرره العلامة فى تفسيرقوله تعالى : (ليكفروا بما آيناهم وليتمتعوا) والمنصو بان خبران للفعل الناقص ، ويجوز أن يكون (خاسئين) حالا من الاسم ، ويجوز أن يكون صفة القردة) والمراد وصفهم بالصغار عند الله تعالى دفعاً لتوهم أن يجعل مسخهم وتعجيل عذابهم فى الدنيا لدفع ذنو بهم ورفع درجاتهم ، واعترض أنه لو كان صفة لها لوجب أن يقول: خاسئة لامتناع الجمع - بالواو - والنون فى غير ذوى العلم ، وأجيب بأن ذلك على تشبههم بالعقلاء كما فى (ساجدين) أو باعتبار أنهم كانوا عقلاء ، أو بأن المسخ إنما كان بتبدل الصورة فقط ، وحقيقتهم سالمة على ماروى أن الواحد منهم كان يأتيه الشخص من أقاربه الذين نهوه ، بتبدل الصورة فقط ، وحقيقتهم سالمة على ماروى أن الواحد منهم كان يأتيه الشخص من أقاربه الذين نهوه ، وروى عن قتادة أن الشباب صاروا (قردة) والشيوخ صاروا ـ خنازير ـ وما نجا إلا الذين نهوا ، وهلك سائرهم، وقرى، (قردة) - بفتح القاف و كسر الراء - و (خاسين) - بغير همز - ﴿ فَعَلِنَاهَا نَكُلًا ﴾ أى كينونتهم وقردة ، وهدت القاف و كسر الراء - و (خاسين) - بغير همز - ﴿ فَعَلْنَاهَا نَكُلًا ﴾ أى كينونتهم وقردة وقد القاف و كسر الراء - و (خاسين) - بغير همز - ﴿ فَعَلَنَاهَا نَكُلًا ﴾ أن كينونتهم

وصيرورتهم (قردة) أو المسخة ، أو العقوبة ، أو الآية المدلول،ايها بقوله تعالى: (ولقدعلمتم) وقبل:الضمير للقرية ، وقيل : للحيتان ـ والنكال ـ واحد ـ الأنكال ـ وهي القيود ـ ونكل به ـ فعل به ما يعتبر به غيره ، فيمتنع عن مثله ﴿ لَمَا نَبْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا ﴾ أي لمعاصريهم ومنخلفهم ـ وهو المروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره \_ وروى عنه أيضاً (لما) بحضرتهامن القرى - أى أهلها وما تباعد عنها - أو للا تين والماضين ـ وهو المختار عند جماعة ـ فكل من ظرفى المكان مستعار للزمان ، و(ما) أقيمت مقام ـ من ـ إما تحقيراً لهم فى مقام العظمة والـكبرياء\_ أو لاعتبار الوصف\_ فان مايعبر بها عن العقلاء تعظيماً \_ إذا أريد الوصف ــ كقوله : «سبحان ماسخر كن» وصحح كونها (نكالا) للماضين أنها ذكرت فى زبر الأولين فاعتبروا بها- وصحت ـ الفاء ـ لأنجعل ذلك (نكالا) للفريقين إنما يتحقق بعد القولوالمسخ، أو لأن ـ الفاء ـ إنما تدل على ترتب جعل العقوبة (نكالا) على القولوتسببه عنه ـ سواء كان على نفسه أو على الاخبار به - فلا ينافى حصول الاعتبار قبل وقوع هذه الواقعة بسبب سماعهذه القصة ، وقيل : \_ اللام \_ لامالاجل و(ما) على حقيقتها \_ و النكال \_ بمعنى العقوبة لا \_ العبرة \_ والمراد بما (بين يديها) ماتقدم منسائر الذنوب قبل أخذ السمك، وبراما خلفها) مابعدها ، والقول بأن المراد جعلنا المسخءقو بة لأجل ذنو بهم المتقدمة على المسخة والمتأخرة عنها يستدعى بقاءهم مكلفين بعد المسخولا يظهر ذلك إلا على قول مجاهد ، وحمل الذنوب التي بعد المسخة ـ على السيات الباقية آثارها ـ ليس بشيء كالايخني ، وقول أفي العالية \_ إن المراد بزما بين يديها) مامضي من الذبوب ، وبزما خلفها) من يأتى بعد ، والمعنى فجعلناها عقوبة لمامضي من ذنوبهم ؛ وعبرة لمن بعدهم-منحط من القولجداً لمزيد مافيه من تفكيك النظم والتكلف ﴿ وَمَوْعَظَهُ لْلُمُتَّقِينَ ٦٦ ﴾ الموعظة مايذكر مما يلين القلب ـ ثواباً كان أو عقاباً ـ والمراد ب(المتقين) ما يعم كل متق من كل أمة \_ وإليه ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ وقيل: مر \_ أمة محمد صلىالله تعالى عليه وسلم ، وقيل : منهم ، ويحتمل أنهم اتعظوا بذلك وخافوا عنارتكاب خلاف ماأمروا به ، ويحتملأنهم وعظ بعضهم بعضاً بهذه الواقعة ، وحظ العارف منهذه القصة أن يعرفأن الله سبحانه وتعالى خلقالناس لعبادته وجعلهم بحيث لو أهملوا وتركوا وخلوا بينهم وبين طباعهم لتوغلوا وانهمكوا فى اللذات الجسمانية والغواشي الظلمانية لضروراتهم لها واعتيادهم من الطفولية علمها

والنفس كالطفل إنتهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

فوضع الله تعالى العبادات ، و فرض عليهم تكرارها فى الأوقات المعينة ليزول عنهم بها درن الطباع المتراكم فى أوقات المغفلات وظلمة الشواغل العارضة فى أزمنة ارتكاب الشهوات ، وجعل يوماً من أيام الاسبوع مخصوصا للاجتهاع على العبادة و إزالة وحشة التفرقة و دفع ظلمة الاشتغال بالأمور الدنيوية ، فوضع (السبت) لليهود لان عالم الحس الذى إليه دعوة اليهود هو آخر العوالم (والسبت) آخر الاسبوع ، والاحد للنصارى لان عالم العقل الذى إليه دعوتهم أول العوالم ، ويوم الاحد أول الاسبوع ، والجمعة للمسلمين لانه يوم الجمع ، والحتم \_ فهوأوفق بهم وأليق بحالهم فن لم يراع هذه الاوضاع والمراقبات أصلا ـ زال نور استعداده ، وطنى عصباح فؤاده ، ومسخ المسخ أصحاب السبت ، ومن غلب عليه وصف من أوصاف الحيوانات ورسخ فيه بحيث أزال استعداده ، وتمكن في طباعه ، وصار صورة ذا تية له كالماء الذي منبعه معدن الكبريت مثلا أطلق عليه اسم

ذلك الحيوان حتى كأن صارطباعه طباعه ، ونفسه نفسه ، فليجهد المرء على حفظ إنسانيته ، وتدبير صحته بشراب الأدوية الشرعية والمعاجين الحـكمية ، وليحث نفسه بالمواعظ الوعدية والوعيدية

## هي النفس إن تهدل تلازم خساسة وإن تنبعث نحو الفضائل تلهج

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُوْمِهِ إِنَّ أَلَّهَ يَأْمُرُ } أَنْ تَذْ يَحُوا بَقَرَةً ﴾ بيان نوع من مساويهم من غير تعديد النعم وصمح العطف لآنذكر النعم سابقا كانمشتملا علىذكر المساوى أيضا منالمخالفة للا نبياء والتكذيب لهم وغيرذلك ، وقد يقال : هو على نمط ماتقدم ، لأن الذبح نعمة دنيو ية لرفعة التشاجر بينالفرية بن وأخرو ية لكونه معجزة لموسى عليه السلام. وكأن مولانا الامام الرازى خنى عليه ذلك فقال : إنه تعالى لماعدد وجوه إنعامه علمهم أولا ختم ذلك بشرح بعض ماوجه إليهم من التشديدات ، وجعل النوع الثانى ماأشارت إليه هذه الآية ـوليس بالبعيدـ ﴿ وَأُولُ القَصَّةَ ﴾ قوله تعالى : (وإذ قتلتم نفساً عادَّارَ انْهُمْ فيها) الخ، وكان الظاهر أن يقال قال موسى إذ قتل قتيل تنوزع فى قاتلهـ إن الله يأمر بذبح بقرة هى كذا وكذا ، وأن يضرب ببعضها ذلك الفتيل و يخبر بقاتله فيكون كيت وكيت إلاأنه فك بعضها وقدم لاستقلاله بنوع من مساويهم التي قصد نعيها عليهم، وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء فىالسؤال،وترك المصارعة إلى الامتثال، ولو أجرى على النظم لكانت قصة واحدة، ولذهبت تثنية التقريع، وقد وقع في النظم من فك التركيب والترتيب ما يضاهية في بعض القصص، وهو مر. المقلوب المقبول لتضمنه نكتاً وفوائد ، وقيل: إنه يجوزأن يكون ترتيب نزولها على موسىعليه السلام على حسب تلاوتها بأن يأمرهم الله تعالى ـ بذبح البقرة ـ ثم يقع القتل فيؤمروا بضرب بعضها ـ لـكن المشهور خلافه \_ والقصة أنه عمد إخوان من بني إسرائيل إلى ابن عم لها \_ أخي أبيهما \_ فقتلاه ليرثا ماله وطرحاه على باب محلهم ثم جاءًا يطلبان بدمه فأمر الله تعالى بذبح بقرة وضربه ببعضها ليحيا،و يخبر بقاتله،وقيل: كأن القاتل أخا القتيل، وقيل: ابن أخيه و لاوارثله غيره فلماطال عليه عمره قتله ليرثه، وقيل إنه كان-تحت رجل يقال له عاميل. بنت عم لامثل لها في بني إسرائيل في الحسن والجمال فقتله ذوقر ابةله لينكحها فكانماكان،وقرأ الجهور \_ يأمركم بضم الراء ، وعن أبي عمرو ، السكون ، والاختلاس - و إبدال الهمزة ألفا،و(أن) تذبحوا فى موضع المفعول الثانى ليأمر، وهو على إسقاط حرف الجر أى بأن تذبحوا ﴿ قَالُو ۖ ا أَتَذَّخَذُنَا هُزُواً ﴾ استثناف وقع جواباعماينساق إليه الكلام كائنه قيل: فماذا صنعوا هلسارعوا إلىالامتثال أم لا؟فأجيببذلك،والاتخاذ كالتَّصيير ، والجعل يتعدى الى مفعو لين أصلهما المبتدأ والخبر ، و (هزواً) مفعوله الثانى ولكونه مصدراً لا يصلح أن يكون مفعولا ثانياً لأنه خبر المبتدأ في الحقيقة وهو اسم ذات هنا فيقدر مضاف - كمكان، أو أهل-أو يجعل بمعنى المهزو. به كقوله تعالى : (أحل لكم صيد البحر) أي مصيده أو يجعل النات نفس المعنى مبالغة كرجل عدل، وقد قالوا ذلك إمابعد أنأمرهم موسىعليه السلام بذبح بقرة دون ذكر الاحياء بضربها، إمابعد أن أمرهم وذكر لهم استبعاداً لما قاله واستخفافا يه كما يدلعليه الاستفهام إذ المعنى أتسخر بنا فان جو ابك لا يطابق سؤ النا ولا يليق، وأين ما تحن فيه مما أنت آمر به ، و لا يأ بى ذلك انقيادهم له لانه بعد العلم أنه جد و عزيمة ، ومن هناقال بعضهم: إن إجابتهم نعيهم حين أخبر هم عن أمر الله تعالى أن يذبحوا بقرة بذلك دليل على سوء اعتقادهم بنبيهم و تكذيبهم له

إذ لو علموا أن ذلك إخبار صحيح عن الله تعالى لما استفهوا هذا الاستفهام ، ولا كانوا أجابوا هذا الجواب ، فهم قد كفروا بموسى عليه السلام . ومن الناس من قال : كانوا مؤمنين مصدقين ولكن جرى هذا على نحوماهم عليه من غلظ الطبع والجفاء والمعصية ، والعذر لهم أنهم لما طلبوا من موسى عليه السلام تعيين القاتل فقال ماقال ورأوا ما بين السؤال والجواب توهموا أنه عليه السلام داعهم ، أو ظنوا أن ذلك يجرى مجرى الاستهزاء ، فأجابوا بما أجابوا ، وقيل : استفهموا على سبيل الاسترشاد ـ لاعلى وجه الانكار والعناد ـ وقرأ عاصم وابن محيصن (يتخذنا) ـ بالياء ـ على أن الضمير لله تعالى . وقرأ حمزة وإسمعيل عن مافع (هزأ ) بالاسكان ، وحفص عن عاصم ـ بالضم وقلب الهمزة واوآ ـ ، والباقون ـ بالضم والهمزة ـ والكل لغات فيه ه

﴿ قَالَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجُلِهِ لِيَ ١٧ ﴾ أى من أن أعد فى عدادهم، و الجهل كا قال الراغب له معان ، عدم العلم ، و اعتقاد الشيء بخلاف ماهو عليه ، و فعل الشيء بخلاف ماحقه أن يفعل سواء اعتقدفيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً و هذا الأخير هو المراد هنا ، وقد نفاه عليه السلام عن نفسه قصداً إلى نفي ملزومه الذى رمى به وهو الاستهزاء على طريق الكناية و أخرج ذلك في صورة الاستعارة استفظاعا له ، إذ الهزء في مقام الارشاد كاد يكون كفراً و ما يجرى بجراه ، و وقوعه في مقام الاحتقار و التهكم مثل (فبشرهم بعذاب أليم) سائغ شائع و وفرق بين المقامين و ذكر بعضهم أن الاستعادة بالله تعالى من ذلك من باب الادب و التواضع معه سبحانه كما في قوله تعالى : (وقل ربأ عوذ بك من همزات الشياطين) لأن الانبياء معصومون عن مثل ذلك ، و الأول أولى و هو المعروف من إيراد الاستعادة في أثناء الكلام و الفرق بين و الهزء والمزح و ظاهر فلا ينافي وقوعه من الأنبياء عليهم الصلاة و السلام أحياناً كما لا يخفي ه

﴿ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبِينَ لَنَا مَاهِي ﴾ أى سل لاجلنا (ربك) \_الذى عودك ماعودك يظهر (لنا) ماحالها وصفتها ، فالسوال فى الحقيقة عن الصفة ، لان الماهية و مسمى الاسم معلومان \_ و لاثالث لهما \_ لتستعمل (ما) فيه ، أما إذا أديد بقرة معينة فظاهر لانه استفسار لبيان المجمل \_ و إلا فلكان التعجب \_ و توهم أن مثل هذه البقرة لا تكون إلا معينة ، والجواب ﴿ على الاول ﴾ بيان ﴿ وعلى الثانى ﴾ نسخ و تشديد ، وهكذا الحالفيا سيأتى من السؤال والجواب . وكان مقتضى الظاهر ﴿ على الاول ﴾ أى لا شها للسؤال عن المهيز وصفا كان أوذاتياه وعلى الثانى ﴾ كيف ؟ لا نها موضوعة للسؤال عن الحال ، و (ما) وإن سئل بها عن الوصف لكنه على سبيل الندور ، وهو إما مجاز أو اشتراك \_ كاصر ح به فى المفتاح \_ والغالب السؤال بها عن الحف لكنه على سبيل على الاستعال الغالب نزل مجهول الصفة لكونه على صفة لم يوجد عليها جنسه \_ وهو إحياء الميت بضرب بعضه \_ على الندور ، وهو إلى المذكور ، والقول إنه يمكن أن يجعل (ماهي ) على حذف مضاف \_ أى ماحالها ؟ \_ فيكون سؤالا عن نوع حال تفرع عليه هذه الخاصة \_ على بعده \_ خال عن المطافة اللاثقة بشأن الكتاب العزيز . و (ما) القلوب ، والمعنى (يبين لنا ) جواب هذا السؤال ﴿ قَالَ إِنَّهُ يُقُولُ إِنَّهَ بَشَرَةٌ لَا فَارْضَ وَلا بَكُم الفارض السنة التي انقطعت ولادتها من الكبر ، والفعل - فرضت \_ بفتح الراء وضمها - ويقال لكل ماقدم المسنة التي انقطعت ولادتها من الكبر ، والفعل - فرضت \_ بفتح الراء وضمها - ويقال لكل ماقدم المسنة التي انقطعت ولادتها من الكبر ، والفعل - فرضت \_ بفتح الراء وضمها - ويقال لكل ماقدم

وطال أمره (فارض) ومنه قوله:

يارب ذى ضغن على (فارض) له قروء كقروء الحائض

وكأن المسنة سميت فارضا ـ لأنها ـ فرضت ـ سنها أى قطعتها وبلغت آخرها ، و ـ البكر ـ اسم للصغيرة ، وزاد بعضهم ـ التي لم تملد من الصغر ـ وقال ان قتيبة : هي التي ولدت ولداً و احداً ، و البكر من النساء التي لم يمسها الرجال ، وقيل : (١) هي التي لم تحمل ، والبكر من الأولاد الأول ، ومن الحاجات الأولى ـ والبكر ـ بفتح الباء ـ الفتي من الابل ، والأنثى ـ بكرة ـ وأصله من التقدم في الزمان ، ومنه ـ البكرة و الباكورة ـ والاسمان صفة (بقرة) ولم يؤت ـ بالتاء ـ لأنهما اسمان لماذكر ، واعترضت (لا) بين الصفة و الموصوف وكررت لوجوب تكريرها مع الخبر و النعت و الحال إلا في الضرورة خلافا للبرد و ابن كيسان كقوله :

قهرت العدا (لامستعينا) بعصبة ولـكن بأنواع الخدائع والمـكر

ومن جعل ذلك من الوصف بالجمل فقدر مبتدأ أى لاهى (فارض ولابكر) فقد أبعد ، إذ الأصل الوصف بالمفرد ، والاصل أيضاً أن لاحذف،وذكر (يقول) للاشارة إلى أنه من عند الله تعالى لامن عند نفسه \*

﴿ عَوَانَ بَيْنَ ذَلَكَ ﴾ آى متوسطة السن ، وقيل : هي التي ولدت بطنا أو بطنين ، وقيل : مرة بعد مرة ويجمع على فعل كقوله :

طوال مثل أعناق الهوادى نواعم بين أبكار (وعون)

و يجوز ضم عين الكلمة في الشعر ، وفائدة هذا بعد (لافارض ولابكر) نفي أن تكون عجلا أو جنينا ، وأراد من ذلك ماذكر من الوصفين السابقين و بهذا صح الافراد وإضاف (بين) إليه فانه لا يضاف إلا إلى متعدد وكون الكلام عاحذف منه المعطوف لدلالة المعنى عليه والتقدير عوان بين ذلك وهذا أي \_ الفارض والبكر \_ فيكون نظير قوله: فا كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر (إلا ليال) قلائل

حيث أراد بين الخير و باعثه تكلف مستغنى عنه بما ذكر (١). واختار السجاوندى أن المراد في وسطنمان الصلاح للعوان واعتداله تقول: سافرت إلى الروم وطفت بين ذلك ، فالمشار إليه عوان وارتضاه بعض المحققين مدعيا أنه أولى لئلا يفوت معنى بين ذلك لان أهل اللغة قالوا : بقرة عوان (لافارض ولا بكر) وعلى الشائع ربما يحتاج الامر إلى تجريد كالايخنى ، ثم إن عودالضائر المذكورة فى السؤال والجواب وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها معينة لان الاول يدل على أن الدكلام فى البقرة المأمور بذبحها، والثانى يفيد أن المقصد تعيينها وإزالة إبهامها بتلك الصفات كما هو شأن الصفة لاأبها تكاليف متغايرة بخلاف ماإذا ذكر تلك الصفات بدون الاجراء ، وقيل: (إنها لافارض ولابكر) فانه يحتمل أن يكون المقصود منه تبديل الحمم السابق، والقول : - بأنهم لما تمجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيا ظنوها معينة خارجة عماعليه الجنس فسألوا عن حالها وصفتها فوقعت الضائر لمعينة باعتقاده فعينت تشديداً عليهم وإن لم يكن المراد منها أول الام معينة - ليس بشيء لانه حينذ لم تكن الضائر عائدة إلى ماأمروا بذبحها بل مااعتقدوها ، والظاهر خلافه واللازم على هذا تأخير البيان عن وقت الخطاب وليس بممتنع والممتنع تأخيره عن وقت الحاجة الاعند من (٢) يجوذ

<sup>(</sup>١) القائل ابن قتيبة أه منه (٢) فيه لطافة أه منه (٣) واليه ذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية أه منه

التكليف بالمحال وليس بلازم إذ لادليل على أن الامر هنا للفور حتى يتوهم ذلكومن الناس من أنكروا ذلك وادعوا أن المراد بها بقرة من وعالبقر بلا تعيين وكان يحصل الامتثال لو ذبحوا أى بقرة كانت إلاأنها انقلبت مخصوصة بسؤالهم-وإليه ذهب جماعة من أهل التفسير \_ وتمسكوا بظاهر اللفظ فانه مطلق فيترك على إطلاقه معماأخرجهابن جريربسندصحيح عنابن عباس رضي الله تعالىء نهمامو قوفا لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم ولمن شددواعلى أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرفوعا مرسلا وبأنه لوكانت معينة لما عنفهم على التمادىوزجرهم عن المراجعة إلى السؤال،واللازم حينئذ النسخ قبلالفعل بناءاً على مذهب من يقول الزيادة على الكتاب نسخ كجماهير الحنفية القائلين بأن الأمر المطلق يتضمن التخيير وهو حكم شرعى والتقييد يرفعه وهو جائز بل واقع كما فىحديث فرض الصلاة ليلة المعراج،والممتنع النسخ قبل التمكن من الاعتقاد بالاتفاق لانه بدا. وقبل التمكن من الفعل عند المعتزلة وليس بلازم - على ماقيل ـ على أنه قيل . يمكن أن يقال: ليس ذلك بنسخ لان البقرة المطلقة متناولة للبقرة المخصوصة وذبح البقرة المخصوصة ذبح للبقرة مطلقاً فهو امتثال للامر الاولى فلا يكون نسخا،واعترض على كون التخيير حكماشرعياالخ بالمنع مستنداً بأنالامرالمطلق إنما يدل على إيجابماهيةمن حيثهي بلاشرط لكن لما لم تتحقق إلافي ضمن فرد معين جاء التخيير عقلا من غير دلالة النص عليه و إيجابالشيء لايقتضي إبجاب مقدمته العقلية إذ المراد بالوجوب الوجوبالشرعي، ومن الجائز أن يعاقب المكلف على ترك ما يشمله مقدمة عقلية و لا يعاقب على ترك المقدمة، ونسب هذا الاعتراض لمولانا القاضي في منهياته وفيه تأمل وذكر بعض المحققين أن تحقيق هذا المقام انه إن كان المراد بالبقرة المأموربذبحهامطلق البقرة أي بقرة كانت فالنسخ جائز لان شرط النسخ التمكن من الاعتقادوهو حاصل بلا ريب،و إن كان البقرة المعينة فلا يجوز النسخ لعدم التمـكن منالاعتقاد حينئذ لانه إنماحصل بعد الاستفسار فاختلاف العلماء في جو از النسخ وعدمه في هذا المقام من باب النز اع اللفظي فتدبر ﴿ فَأَفْعَلُو اَمَا تُوْ مَرُونَ ﴾ أى من ذبح البقرة ولا تكرروا السؤال ولا تتعنتوا ، وهذه الجملة يحتمل أن تـكون من قول الله تعالى لهم ، ويحتمل أنَّ تكون من قول موسىعليه السلام حرضهمعلى امتثال ماأمروا به شفقة منه عليهم،و(ما)موصولة والعائد محذوف أي ماتؤمرونه بمعنى ماتؤمرون به ، وقد شاع حذف الجار فيهذا الفعل حتى لحق بالمتعدى إلىمفعولين فالمحذوف من أولالامر هو المنصوب، وأجاز بعضهمأن تكون(ما)مصدرية أي-فافعلوا أمركم-و يكونالمصدر بمعنىالمفعول كما في قوله تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون ) على أحد الوجهين،وفيه بعد لأن ذلك في الجاصل بالسبك قليل وإنما كثر في صيغة المصدر ٥

وَ قَالُوا اُدُعُ لَنَا رَبِّكُ يَبِينَ لَنَا مَالُونُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَهُ صَفْراء فَاقع لَونَها تَسُر النّظرين 19 السناد البيان في كل مرة إلى الله عز وجل لاظهار كالىالمساعدة في إجابة مسئولهم وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة والفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأبلغه والموصف به للتأكيد كامس الدابر و كذا فى قولهم أييض ناصع ، وأسود حالك ، وأحرقان ، وأخضر ناضر ، و (لونها) مرفوع برفاقع) ولم يكتف بقوله صفراء فاقعة لأنه أراد تأكيد نسبة الصفرة في عليها أنها صفراء ثم على اللون أنه شديد الصفرة فابتدأ أو لا بوصف البقرة بالصفرة ثم أكد ذلك بوصف اللون بها فكأنه قال : هي صفراء ولونها شديد الصفرة ، وعن الحسن سوداء بالصفرة ثم أكد ذلك بوصف اللون بها فكأنه قال : هي صفراء ولونها شديد الصفرة ،

شديدة السوادو لا يخفى أنه خلاف الظاهر لأن الصفرة ـ و إن استعملها العرب بهذا المعنى ـ نادر أكما أطلقوا الاسو دعلى الاخضر لكنه في الابل خاصة على ما قيل في قوله تعالى: (جمالة صفر) لأن سواد الابل تشوبه صفرة و تأكيده بالفقوع ينافيه لأنه من وصف الصفرة فىالمشهور،نعم ذكر فى اللمع أنه يقال:أصفر فاقع ، وأحمر فاقع،و يقال : في الالو ان كلها فاقع و ناصع إذا أخلصت فعليه لايرد ماذ كر،ومن الناس من قال: إن الصفرة \_استعيرت هنا للسواد،وكذا فاقع لشديد السواد وهو ترشيح و يجعلسواده منجهة البريقواللمعان\_وليس بشيء، وجوز بعضهم أن يكون (لونها)مبتدأ وخبره إما(فاقع) أو الجملة بعده، والتأنيث على أحد معنيين، أحدهما لـ كمونه أضيف إلى مؤنث كما قالوا: ذهبت بعض أصابعه ، والثاني أنه يراد به المؤنث إذ هو الصفرة فـ كمأنه قال: صفرتها (تسر الناظرين) و لا يخفى بعد ذلك. و-السرور-أصله لذة فى القلب عند حصول نفع أو توقعه أو رؤية أمر معجب رائق،وأما نفسه فانشراح مستبطن فيهـو بينالسرور،والحبور،والفرحـتقارب لـكن السرور هو الخالص المنكتم سمى بذلك اعتباراً بالاسرار ، والحبور ما يرى حبره ـ أى أثره ـ فى ظاهر البشرة وهما يستعملان في المحمود . وأما الفرح فما يحصل بطراً وأشراً ولذلك كثيراً ما يذم كما قال تعالى : ( إن الله لايحب الفرحين ) والمراد به هنا عند بعض الاعجاب مجازاً للزومه له غالباً ، والجملة صفة البقرة أي تعجب الناظرين اليها . وجمهور المفسرين يشيرون إلى أن الصفرة من الالوان السارة ولهذا كان على كرمالله تعالى وجهه يرغب في النعال الصفر ويقول من لبس نعلا أصفر قلهمه،ونهي ابن الزبير . ويحيي بن أ في كُثير عن لباس النعال السود لأنها تغم ، وقرى. ـ يسر ـ باليا. فيحتمل أن يكون (لونها) مبتدأ ـ ويسر ـ خبره ويكون (فاقع) صفة تابعة لصفراء على حد قوله:

وإنى لأسقى الشرب (صفراء فاقعا) كأن ذكى المسك فيها يفتق

إلا أنه قليل حتى قيل: بابه الشعر، ويحتمل أن يكون لونها فاعلا ب(فاقع) و - يسر - إخبار مستأنف ه و ألوا أدع كنا ربك يبيّن كنا ماهي اعادة للسؤال عن الحال والصفة لالرد الجواب الأول بأنه غير مطابق وأن السؤال باق على حاله - بل لطلب الكشف الزائد على ماحصل وإظهار أنه لم يحصل البيان التام ه وإن السؤال باق على حاله - بل لطلب الكشف الزائد على ماحصل وإظهار أنه لم يحصل البيان التام ه وإن البقر أن البقر تشبه عليا، والسؤال أى إن البقر الموصوف مما ذكر كثير فاشتبه علينا، والتشابه مشهور في المقر، وفي الحديث «فتن كوجوه البقر، أي يشبه بعضها بعضا، وقرأ يحيى وعكر مة والباقر ان الباقر وهو اسم جنس جمعى يفرق بينه وبين و احده بالناء ومثله يجوز تذكيره وتأنيثه - كنخل منقعر، والنخل باسقات - وجمعه أباقر، ويقال فيه: يبقور وجمعه به اقر، وفي البحر إنما سمى هذا الحيوان بذلك لأنه يبقر والنب الأرض أى يشقها للحرث، وقرأ الحسن (تشابه) بضم الهاء جعله مضارعا محذوف التاء وماضيه (تشابه) وفيه الارض أى يشقها للحرث، وقرأ الحسن (تشابه) بضم الهاء جعله مضارعا محذوف التاء وماضيه (تشابه) وفيه بتشديد الشين، والاصل - تنشابه وأدغم، وقرى - تشابه والمنادع المعلوم أيضا، ويتشابه والاعش - منسابه ومتشابه ومتشابه ومتشابه ومتشابه وقرى و تشابه الماد والمنادع، وليس في زنة الافعال فعل ماض على تفاعل بتشديد الفاء ووجه بأن أصله بان التاء لاتدغم إلا في المضارع، وليس في زنة الافعال فعل ماض على تفاعل بتشديد الفاء ووجه بأن أصله بان التاء لاتدغم إلا في المضارع، وليس في زنة الافعال فعل ماض على تفاعل بتشديد الفاء ووجه بأن أصله بان التاء لاتدغم إلا في المضارع، وليس في زنة الافعال فعل ماض على تفاعل بتشديد الفاء ووجه بأن أصله بأن أصله

-إنالبقرة تشابهت ـ فالتاء الاولى من البقرة؛والثانية منالفعل فلما اجتمع مثلان أدغم نحو ـ الشجرة تما يلت ـ إلا أن جعل التشابه في بقرة ركيك، والأهون القول بعدم ثبوت هذه القراءة فان دون تصحيحها على وجه وجيه خرط القتاد، ويشكل أيضاً \_ تشابه \_ منغير تأنيث لانه كان يجب ثبوت علامته إلا أن يقال: إنه على حد قوله ﴿ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَ أى إلى عين البقرة المأمور بذبحها،أو لما خنى من أمر القاتل، أو إلى الحُـكمة التي من أجلها أمرنا،وقدأخرج ابن جرير عن ابن عباس \_ مرفوعا معضلا \_ وسعيد عن عكرمة \_ مرفرعا مرسلا \_ وابن أبي حاتم عن أبي هريرة - مرفوعا موصولا ـ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « لو لم يستثنوا لما تبينت لهم آخر الابد » واحتج بالآية على أن الحوادث بارادة الله تعالى حيث علق فيما حكاه وجود الاهتداء الذي هو من جملة الحوادث بتعلق المشيئة وهي نفس الارادة وماقصه الله تعالى في كتابه من غير نكير فهو حجة على ماعرف فى محله ، وهذا مبنى على القول بترادف المشيثة والارادة ، وفيه خلاف وأن كون ماذكر بالارادة مستلزم لكون جميع الحوادث بها\_وفيه نظر\_واحتج أيضاً بها على أن الامر قد ينفك عن الارادة وليسهو الارادة ﴿ يَقُولُهُ الْمُعْتَرَلَةُ لَأَنَّهُ تَعَالَى لَمَا أَمْرِهُمُ بِالذِّبِحِ فَقَد أَراد اهتداءهم في هذه الواقعة فلا يكون لقوله: إن شاء الله الدال على الشك وعدم تحقق الاهتداء فائدة بخلاف ماإذا قلنا : إنه تعالى قد يأمر بما لا يريد ، والقول بأنه يجوز أن يكون أولئك معتقدين على خلاف الواقع للانفكاك ، أو يكون مبنيا على ترددهم في كون الأمر منه تعالى يدفعه التقرير إلا أنه يرد أن الاحتجاج إنما يتم لو كان معنى (لمهتدون) الاهتداء إلى المراد بالأمر أما لو كان المراد إن شاء الله اهتداءنا في أمر ما الحكمنا مهتدين فلا إلاأنه خُلاف الظاهر كالقول بأن اللازمأن يكون المأمور به وهو الذبح مراداً ولا يلزمه الاهتداء إذ يجوز أن يكون لتلك الارادة حكمة أخرى بل هذا أبعد بعيد، والمعتزلة والكرامية يحتجون بالآية على حدوث إرادته تعالى بناء علىأنها والمشيئة سوا. لأن كلمة (إن) دالة على حصول الشرط في الاستقبال وقد تعلق الاهتداء الحادث بها . وبجاب بأن التعليق باعتبار التعلق فَاللاَّزِم حدوَّث التعلق ولايازمه حدوث نفسالصفة وتوسط الشرط بين اسم(إن) وخبرها لتتوافقر.وس الآى،وجاء خبر(إن) اسما لأنه أدل على الثبوت وعلى أن الهداية حاصلة لهم وللاعتناء بذلك أكد الـكلام & ﴿ قَالَ إَنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَتُهُ لَّاذَالُولَ ﴾ صفة (بقرة) وهو من الوصف بالمفرد ، ومن قال :هو من الوصف بالجلةً، وأنالتقدير لاهي ذلو لفقدأ بعد عن الصواب، و(لا) بمعنى غير، وهو اسم على ماصرح به السخاوي وغيره الحرب لكونها في صورة الحرف ظهر إعرابها فيما بعدها، ويحتمل أن تكون حرفا - كالا ـ التي بمعنى غير في مثل قوله تعالى: ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) و الذُّلول الريض الذي زالت صعوبته يقال دا به ذلول بينة الذل بالكسر، ورجلذلول بين الذل بالضم ﴿ تُشيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقَى ٱلْحَرْثَ ﴾ (لا)صلة لازمة لوجو بالتكر ار فى هذه الصورة وهي مفيدة للتصريح معموم النفي إذبدو نها يحتمل أن يكون لنفي الأجتماع، ولذا تسمى المذكرة و الاثارة -قلب الأرض للزراعةمنأثرته إذاهيجته، و(الحرث)الارضالمهيأة للزرع أوهو شقالارضاليبذر فيها.و يطلقعلىماحرث وزرع،وعلى نفس الزرع أيضاً، والفعلان صفتا (ذلول) والصفة يجوز وصفها على ماار تضاه بعض النحاة وصرح به السمين والفعل الأول داخل في حبز النفي والمقصود نفي إثارتها الارض\_أي لاتثير الأرض\_فتذل فهو من باب

ه على لاحب لا يهتدي بمنار ه وففيه نفي للا صل و الفرع معا، و انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم، قال الحسن؛ كانت هذه البقرة وحشيةو لهذاوصفت بأنها(لاتثيرالارض)الخ،وذهبقوم إلىأن تثيرمثبت لفظاومعنى؛وأنهأثبت للبقرة أنها تثير الارضوتحرثها ونفي عنها سقى الحرث،وردبأن ما كان يحرث لاينتفي عنه كونه ذلو لا ،وقال بعض: المراد إنها تثير الأرض بغيرالحرث بطراً ومرحاءومن عادة البقر إذا بطرت تضرب بقرونها وأظلافها فتثير تراب الأرض. فيكون هذامن تمام قوله (لاذلول) لأن وصفها بالمرح، والبطر دليل على ذلك وليس عندي بالبعيد وذهب بعضهم كافى الكواشي إلى أن جملة (تثير )فمحل نصب على الحال،قال ان عطية: ولا يجوز ذلك لأنها من نكرة، واعترض بأنه إن أراد بالنكرة بقرة فقد وصفت،والحال من النكرة الموصوفة جائزة جواز أحسناً و إن أراد بها (لاذلول) فمذهب سيبويه جواز مجيء الحال من النكرة , إن لم توصف ، وقد صرح بذلك في مواضع من كتابه اللهم إلا أن يقال: إنه تبع الجمهور فذلك وهم على المنع وجعل الجملة حالا من الضمير المستكن في ذُلُو لِ أَي (لاذلول) في حال إثارتها ليس بشيء ، وقرأ أبو عبدالر حن السلمي: (لاذلول) بالفتح ف(لا) للتبرئة، والخبر محذوف أي هناك، والمراد مكان و جدت هي فيه ، والجملة صفة ذلول ، وهو نني لأن توصف بالذل ، ويقال : هي ذلول بطريق الكناية لأنه لو كان في مكان البقرة لكانت موصوفة به ضرورة اقتضاء الصفة للموصوف، فلمالم يكن في مكانها لم تكن موصوفة به، فهذا كقولهم محل \_فلان\_ مظنة الجودوالكرم، وهذا أولى مماقيل إن(تثير)خبر (لا)والجملة معترضة بين الصفة والموصوف لأنه أبلغ كما لايخني،و بعضهم خرج القراءة على البناء نظراً إلىصورة (لا) كما في كنت بلا مال بالفتح ، وليس بشيء لانذلك مقصور على مور دالسماع، وليس بقياسي على ما يشعر به كلام الرضى (١) وقرى. (تسقى) بضم حرف المضارعة من أسقى بمعنى سقى، وبعض فرق بينهما بأنسقى لنفسه ، وأسقى لغيره كماشيته وأرضه

(مُسَلَّمة لَّاسَية فيها) أى سلبها الله تعالى من العيوب قاله ابن عباس، أو أعفاها أهلها من سائر أنواع الاستعمال قاله الحسن، أو مطهرة من الحرام لاغصب فيها ولا سرقة قاله عطاه ، أو أخلص لونها من الشيات قاله مجاهد، والاولى ماذهب إليه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لان المطلق ينصر ف إلى الكامل و لكونه تأسيسا، وعلى آخر الأقوال يكون (لاشية فيها) أى لالون فيها يخالف لونها تأكيداً والتضعيف هنا للنقل والتعدية، ووهم غيرواحد فزعم أنه للمبالغة، والشية مصدر وشيت الثوب أشيه وشياً إذا زينته بخطوط مختلفة الالوان فحذف فاؤه وحدة وزت ومنه الواشى للنهام، قيل؛ ولا يقال له: واشحى يغير كلامه ويزينه، ويقال: ثور أشيته، فأوه وفرس أباق، وكبش أخرج، وتيس أبرق، وغراب أبقع - كل ذلك بمعنى البلقة وفى البحر ليس الأشيه في قولهم: ثور أشيه للذى فيه بلق مأخوذاً من الشيه لاختلاف المادتين، و - شية - اسم (لا) و (فيها) خبره \*

﴿ قَالُوا ٱلْتُنَ جُنْتَ بِالْحَقِّ ﴾ أى أظهرت حقيقة ما أمرنا به فالحق هنا بمعنى الحقيقة، وقيل: بمعنى الامر المقضى أو اللازم؛ وقيل: بمعنى القول المطابق للواقع ولم يريدوا أن ماسبق لم يكن حقا بل أرادوا أنه لم يظهر الحق به كال الظهور فلم يجىء بالحق بل أومأ اليه فعلى هذه الاقوال لم يكفروا بهذا القول، وأجراه قتادة على ظاهره وجعله متضمنا أن ماجئت به من قبل كان باطلافقال: إنهم كفروا بهذا القول، والاولى عدم الاكفار . و (الآن)

<sup>(</sup>١) فانه قال: ربما فتح نظراً إلى لفظة (لا) فقيل : كنت بلا مال اه منه

ظرف زمان لازم البناء على الفتح و لا يجوز تجريده من أل و استعاله على خلافه لحن، وهي تقتضي الحالو تخلص المضارع له غالبا، وقد جاءت حيث لا يمكن أن تكون له نحو (فالآن باشروهن) إذ الامر نص فى الاستقبال، وادعى بعضهم إعرابها لقوله و كا نهماه لآن لم يتغيرا ويريد من الآن فجره وهو يحتمل البناء على الكسر، و (أل) فيها للحضور عند بعض ، و زائدة عند آخرين ، و بنيت لتضمنها معنى الاشارة ، أو لتضمنها معنى أل التعريفية مسحر و قرىء آلان بالمد على الاستفهام التقريري إشارة إلى استبطائه و انتظارهم له ه

وقرأ نافع بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وعنه روايتان حذفواو (قالوا) وإثباتها ﴿ فَذَبِحُوهَا ﴾ أى فطلبو اهذَّه البقرة الجامعة للاو صاف السابقة وحصلو ها (فذبحوها) فالفاء فصيحة عاطفة على محذوف إذ لا يترتب الذبح على مجرد الامر بالذبح،وبيان صفتها وحذف لدلالة الذبح عليه،وتحصيلها كان باشترائهامن الشاب البار بأبويه كم تظافرت عليه أقوال أكثر المفسرين والقصة مشهورة ، وقيل: ـ كانت وحشية فأخذوها ، وقيل : لم تكن من بقر الدنيا بل أنزلها الله تعالى من السماء ـ وهو قول هابط إلى تخوم الارض ، قيل : ووجه الحـكمة في جعل البقرة آلة دون غيرها من البهائم أنهم كانوا يعبدون البقر والعجاجيل وحبب ذلك في قلوبهم ، لقوله تعالى: ﴿ وأشربوا في قلوبهم العجل ﴾ ثم بعد ما تابو ا أراد الله تعالى أن يمتحنهم بذبح احسب إليهم ليكون حقيقة لتوبتهم ، وقيل : \_ولعله ألطف وأولى- إن الحـكمة فيهذا الامر إظهار توبيخهم في عبادة العجل بأنكم كيف عبدتم ما هو في صورة البقرة مع أن الطبع لا يقبل أن يخلق الله تعالى فيه خاصية يحيا بها ميت بمعجزة نبي اوكيف قبلتم قول السامري إنه إله كم وها أنتم لاتقبلون قول الله سبحانه : إنه يحيا بضرب لحمة منه الميت سبحان الله تعالى؛ هذا الخرق العظيم ﴿ وَمَاكَادُوا يَفْعَلُونَ ٧٧﴾ كنى على الذبح بالفعل أي وما كادوا يذبحون واحتمال أن يكون المراد (وما كادواً يَهُ علون)ماأمروا به بعدالذبح من ضرب بعضها على الميت بعيد، و-كاد\_موضوعة لدنوّ الخبر حصولا ولا يكون خبرهافي المشهور إلا مضارعا دالا على الحال لتأكيد القرب، واختلف فيها فقيل: هي في الاثبات نفي و في النفي إثبات، فمعنى- كاد زيد يخرج-قارب ولم يخرج و هو فاسد لان معناها مقاربة الحروج، وأماعدمه فأمر عقلي خارج عن المدلول ولوصحماقاله لـكمان قارب ونحوه كذلك ولم يقل به أحد، وقيل: هي في الاثبات إثبات وفى النفي الماضي إثبات وفى المستقبل على قياس الافعال . وتمسك القائل بهذه الآية لانه لوكان معنى (وما كادوا) هنا نفيا للفعل عنهم لناقض قوله تعالى : ( فذبحوها ) حيث دل على ثبوت الفعل لهم والحق إنها في لاثبات والنفي كسائر الافعال.فمثبتها لاثبات القرب،ومنفيها لنفيه،والنفي والاثبات في الآية محمو لان على اختلاف الوقتين أو الاعتبارين فلا تناقض إذمن شرطه اتحاد الزمان والاعتبار،والمعني أنهمماقار بواذبحهاحتي انقطعت تعللاتهم فذبحواكالملجأ أو فذبحوها ائتهاراً (وما كادوا) من الذبح خوفامن الفضيحة أو استثقالا لعلو ثمنها حيث روى أنهم اشتروها بمل. جلدها ذهبا،وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير ؛ واستشكل القولباختلاف الوقتين بأن الجملة حالمن فاعل(ذبحوها) فيجب مقارنة مضمونها لمضمونالعامل،والجواببأنهم صرحوا بأنه قد يقيد بالماضي فان كان مثبتا قرن \_بقد\_ لتقربه من الحال وإن كان منفيا لح هنا ـ لم يقرن بها لان الاصل استمرار النفي فيفيد المقاربة لايحدىنفعا لان عدم مقاربة الفعللايتصور مقارنتها له، ولهذا عول بعض المتأخرين في الجواب على أن (وما كادوا يفعلون) كناية عن تعسر الفعل وثقله عليهموهو مستمر باق،وقد صرح فىشرحالتسهيل

أنه قد يقول القائل لم يكدريد يفعل ومراده أنه فعل بعسر لابسهولة وهو خلاف الظاهر الذي وضع له اللفظ فافهم ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا ﴾ أى شخصا أو ذا نفس هو نسبة القتل إلى المخاطبين لوجوده فيهم على طريقة العرب في نسبة الأشياء إلى القبيلة إذا وجدمن بعضها مايذم به أو يمدح، وقول بعضهم: - إنه لا يحسن إسناد فعل أو قول صدر عن البعض إلى الحكل إلا إذا صدر عنه بمظاهرتهم أو رضا منهم - غير مسلم، نعم لابد لاسناده إلى السكل من نكتة ماء ولعلها هنا الاشارة إلى أن السكل بحيث لا يبعد صدور القتل منهم لمزيد حرصهم وكثرة طمعهم وعظم جرأتهم

فهم كأصابع الكفين طبعا وكل منهم طمع جسور

وقيل: إن القاتل جمع وهم ورثة المقتول، وقد روى أنهم اجتمعوا على قتله بو لهذا نسب القتل إلى الجمع فأدر متم فيها أصله تدار أتم من الدر وهو الدفع فاجتمعت التاء والدال مع تقارب خرجيهما وأريدالا دفام فقلبت التاء دالا وسكنت للادغام فاجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى الابتداء بها ، وهذا مطرد فى كل فعل على تفاعل أو تفعل فاؤه تاء أو طاء أو ظاء ،أو صاد ،أو ضاد والتدارؤ هنا إما مجاز عن الاختلاف والاختصام، أو كناية عنه إذ المتخاصمان يدفع كل منهما الآخر ، أو مستعمل فى حقيقته أعنى التدافع بأن طرح قتلها كل عن نفسه إلى صاحب فكل منهما من حيث أنه مطروح عليه يدفع الآخر من حيث إنه طارح ، وقيل : إن طرح القتل فى نفسه نفس دفع الصاحب وكل من الطارحين دافع فتطارحهما تدافع ، وقيل : إن كلا منهما يدفع الآخر عن البراءة إلى التهمة فاذا قال أحدهما :أنا برى وأنت متهم ية ول الآخر : بل أنت المتهم وأنا البرى ، ولا يخنى عن البراءة إلى التهمة فاذا قال أحدهما :أنا برى وأنت متهم ية ول الآخر : بل أنت المتهم وأنا البرى ، ولا يخنى على القلم، وقيل : والتممير فى (فيها) عائد على النفس، وقيل على القلم، وقيل : قرأ هو وأبو السوار - فادرأتم بغير ألف قبل الراء، وإن طائفة أخرى قرء وا - فتدار أتم - على الأصل، وقيل : قرأ هو وأبو السوار - فادرأتم بغير ألف قبل الراء، وإن طائفة أخرى قرء وا - فتدار أتم -

﴿ وَاللّه نخرج مَّا كُنْمُ تَكْتُمُونَ ٧٧﴾ أى مظهر لا محالة ما كنتم تكتمونه من أمر القتيل ، و القاتل كايشير إليه بناء الجملة الاسمية وبناء اسم الفاعل على المبتدا المفيدلتا كيد الحدكم و تقويه - وذلك بطريق التفضل عندنا - و الوجوب عند المعتزلة و تقدير المتعلق خاصاً هو ماعليه الجمهور ، وقيل : يجوز أن يكون عاما فى القتيل وغيره ، و و ي القتيل من جملة أفراده ، و فيه نظر إذ ليس كل ما كتموه عن الناس أظهر ه الله تعالى، و أعمل (مخرج) لانه مستقبل بالنسبة للحكم الذى قبله ، و هو التدارؤ - و مضيه الآن - لا يضر و الجمع بين صيغتي الماضى و المستقبل للدلالة على الاستمرار . و فى البحر - إن كان - للدلالة على تقدم الـكتمان \*

﴿ فَقُلْنَا أَضْرُبُوهُ بَبِعْضَهَا ﴾ عطف على قوله تعالى: (فاد ارأتم) ومابينه- با اعتراض يفيدأن كتمان القاتل لا ينفعه ، وقيل : حال أى والحال أنكم تعلمون ذلك ، والها ، في الضربوه ) عائد على النفس بناء على تذكيرها إذ فيها التأنيث - وهو الاشهر - والتذكير ، أو على تاويل الشخص أو القتيل ، أو على أن السكلام على حذف مضاف أى ذا نفس ، وبعد الحذف أقيم المضاف إليه مقامه ، وقيل : الأظهر أن التذكير لتذكير المعنى ، وإذا كان اللفظ مذكراً والمعنى مؤنثاً أو بالعكس فوجهان ، وذكر هذا الضمير - مع سبق التأنيث - تفنناً أو تمييزاً بين هذا الضمير والضمير الذي بعده توضيحاً ، والظاهر أن المراد بالبعض أي بعض كان إذ لافائدة في تعينه

ولم يردبه نقل صحيح- واختلف بم ضربوه.فقيل بلسانها أو باصغريهاأو بفخذها البمني أو بذنبها أو بالغضروف(١) أو بالعظم الذي يليه أو بالبضعة التي بين الكتفين أو بالعجب أو بعظم من عظامها ، ونقل أن الضربكان على جيد القتيل ، وذلك قبل دفنه ، ومن قال: إنهم مكثوا في تطلبها أر بعين سنة أو أنهم أمروا بطابها ولم تكن في صلب ولارحم قال: إن الضرب على القبر بعد الدفن، والأظهر أنه المباشر بالضرب لأالقبر، وفي بعض الآثار أنه قام وأوداجه تشخب دما؛ فقال: قتلني ابن أخي ، وفي رواية فلان وفلان لابني عمه تُمسقط ميتاً فأخذا وقتلاوماورث قاتل بعدذاك،وفي بعضالقصص أنالقاتل حلف بالله تعالى ماقتلته فكذب بالحق بعد معاينته قال الماوردى : وإنماكان الضرب بميت لاحياة فيهائلا يلتبس علىذى شبهة أنالحياة إنما انقلبت إليه ماضرب به فلازالة الشبهة وتأكد الحجة كان ذلك ﴿ كَدَلكَ يُحْى اللَّهُ المَوْتَى ﴾ جملة اعتراضية تفيدتحقق المشبهو تيقنه بتشبيه الموءود بالموجود ، والماثلة في مطاقَ الاحياء ، وفيالكلام حذف دلت عليه الجملة أي فضربوه فحيى، والتكلم من الله تعالى مع من حضروقت الحياة والكاف خطاب لكل من يصح أن يخاطب و يسمع هذا الكلام لأن أمر الاحياء عظيم يقتضي الاعتناء بشأنه أن يخاطب به كل من يصح منه الاستماع فيدخل فيه أو لئك دخولا أولياء، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى: (و يريكم) الخ ولابد على هذا من تقديرالةول أى قلنا أو وقلنالهم كذلك ليرتبط الكلام بما قبله ، وقيل: حرف الخطاب مصروف إليهم ، وكان الظاهر كذلكم على وفق مابعده إلا أنه أفرده بارادة كل واحد أو بتأويل فريق ونحوه تصدأ للتخفيف ، ويحتمل أن يكون التكلم مع من حضرنزول الآية،وعليه لاتقدير إذ ينتظم بدونه بلر بما يخرج معه من الانتظام، وأبعد الماور دى فجعله خطاباً من موسى نفسه عليه السلام ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِه ﴾ مستأنف أو معطوف على ماقبله ، والظاهر أن الآيات جمع فى اللفظ والمعنى ، والمراد بها الدلائل الدالة على أن الله تعالى على كل شيء قدير ، ويجوز أن يراد بها هذا الا حياء ، والتعبير عنه بالجمع لاشتماله على أمور بديعة من ترتب الحياة على الضرب بعضو ميت، وإخبار الميت بقاتله وما يلابسه من الأمور الخارقة للعادات ، وفي المنتخب أن التعبير عن الآية الواحدة بالآيات لأنها تدل على وجود الصانع القادر على كل المقدو رات العالم بكل المعلومات المختار فى الايجاد والابداع ، وعلى صدق هوسى عليه السلام ، وعلى براءة ساحة من لم يكن قاتلا ، وعلى تعين تلك التهمة على من باشر القتل ﴿ لَعَلَّـكُمْ تَعْقَلُونَ ٧٣﴾ أى لكى تعقلوا الحياة بعد الموتوالبعث والحشرفان من قدرعلى إحياءنفس واحدة قدر على إحياء الانفس كلها لعدم الاختصاص ( ماخلقكم و لابعثكم إلا كنفس واحدة ) أو لكي يكمل عقلكم أو لعلكم تمتنعون من عصيانه وتعملون على قضية عةو لـكم،وقد ذكر المفسرو ن أحكاما فقهية انتزعوها واستدلوا عليها من قصة هذا القتيل و لا يظهر ذلك من الآية و لا أرى لذكر ذلك طائلا سوى الطول هذا ه

ومن باب الاشارة ﴾ إن البقرة هي النفس الحيوانية حين ذال عنها تشر َهُ الصباولم يلحقها ضعف الكبر وكانت معجبة رائقة النظر لاتثير أرض الاستعداد بالاعمال الصالحة ولا تسقى حرث المعارف والحكم التي فيها بالقوة بمياه التوجه إلى حضرة القدس والسير إلى رياض الانس، وقد سلمت لترعى أزهار الشهوات ولم تقيد بقيو دالآداب والطاعات فلم يرسخ فيها مذهب واعتقاد، ولم يظهر عليها ماأو دع فيها من أنوار الاستعداد، وذبحها قمع هو اها ومنعها عن

أفعالها الحاصة بها بشفرة سكين الرياضة فمن أراد أن يحيا قلبه حياة طيبة و يتحلى بالمعارف الاله ية والعلوم الحقيقية و ينكشف له حال الملك و الملكوت و تظهر له أسرار الاهوت والجبروت ويرتفع مابين عقله وهمه مر. التدار ق والنزاع الحاصل بسبب الالف للمحسوسات فليذبحها وليوصل أثره إلى قلبه الميت فهناك يخرج المكتوم و تفيض بحار العلوم وهذا الذبح هو الجهاد الاكبر والموت الاحمر وعقباه الحياة الحقيقية والسعادة الابدية

ومن لم يمت فى حبه لم يعش به ودون اجتناء النحل ماجنت النحل وقد أشير بالشيخ والعجوز والطفل والشاب المقتول على مافى بعض الآثار فى هذه القصة إلى الروح والطبيعة الجسمانية والعقل والقلب و تطبيق سائر مافى القصة بعد هذا اليك هذا وسلام الله تعالى عليك\*

﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُو بُـكُمْ ﴾ القسوة في الأصل اليبس والصلابة وقد شبهت هنا حال قلو بهم وهي نبوها عن الاعتبار بحال قسوة الحجارة في أنها لا يجرى فيها لطف العمل فني (قست) استعارة تبعية أو تمثيلية ، و (ثم) لاستبعاد القسوة بعد مشاهدة مايزيلها ، وقيل : إنها للتراخى في الزمان لأنهم قست قلوبهم بعد مدة حين قالوا إن الميت كذب عليهم أو أنه عبارة عن قسوة عقبهم، والضمير في (قلوبكم) لورْثة القتيل عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعند أبى العالية وغيره لبنى إسرائيل ﴿ مِّنْ بَعْد ذَلْكَ ﴾ أى إحياء القتيل، وقيل: كلامه،وقيل: ما سبق من الآيات التي علمو ها ـ كمسخهم قردة و خنازير، ورفع الجبل، وانبجاس الماء، والاحياء ـ و إلى ذلك ذهب الزجاج، وعليه تكون(ثم قست) الخ عطفاً على مضمونجميع القصصالسابقة والآيات المذكورة، وعلى سابقه تكون عطفاعلى قصة (وإذ قتلتم، ﴿ فَهِيَ كَا لُحْجَارَة ﴾ أي في القسوة وعدم التأثر والجمع لجمع القلوبوللاشارة إلى أنهامتفاوتة في القسوة كاأن الحجارة متفاوتة في الصلابة و الكاف للتشبيه وهي حرف عندسيبويه ، وجهور النحويين و الاخفش يدعى اسميتهاوهي متعلقةهنا بمحذوف أيكائنة كالحجارةخلافا لابن عصفور إذ زعم أنكافالتشبيه لاتتعلق بشي. ﴿ أَوْ أَشَدُّ قَسُوءً ﴾ أي من الحجارة فهي كالحديد مثلا أو كشي. لايتأثر أصلا ولو وهما، و (أو) لتخيير المبالغ ويكون فىالتشبيه كما يـكون بعد الأمر،أو للتنويع أى بعض(كالحجارة)وبعض(أشدٌ) أو للترديد بمعنى تجويز الأمرين مع قطع النظر عن الغير على ماقيل، أو بمعنى بل ويحتاج إلى تقدير مبتدأ إذا قلنا باختصاص ذلك بالجمل،أو بمعنى الواو أو للشك وهو لاستحالته عليه تعالى يصرف إلى الغير والعلامة لايرتضى ذلك لماأنه يؤدى إلى تجويز أن يكون معانى الحروف بالقياس إلى السامع، وفيه إخراج للالفاظ عن أوضاعها فانها إنما وضعت ليعبر بها المتكلم عما في ضميره،والحق جواز اعتبار السامع في معانى الالفاظ عند امتناع جريها على الأصل بالنظر إلى المتكلم فلا بأس بأن يسلك ب(أو)في الشك مسلك لعل في الترجي الواقع في كلامه تعالى فتلك جادة مسلوكة لأهل السنة وقد مرت الاشارة إلى ذلك فنذكر ، و (أشد) عطف على (كالحجارة) من قبيل عطف المفرد على المفرد كم تقول:زيد على سفر أو مقيم، وقدر بعضهم أو هي (أشد) فيصير من عطف الجمل، ومن الناس من يقدر مضافا محذوفا أى مثل ماهو أشد،ويجعله معطوفا على الـكاف إن كأن اسها أو مجموع الجارو المجرور إذا كانحرفا، ثم لماحذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه فأعرب باعرابه، ولا يخفى أن اعتبار التشبيه في جانب المعطوف بدون عطفه على المجرور بالكاف مستبعد جداً، وقرأ الاعمش(أو أشد) مجروراً بالفتحة لـكونه غير منصرف

للوصف ووزن الفعل وهو عطف على الحجارة واعتبار التشبيه حينئذظاهر وإبما لم يقل سبحانه و تعالى-أقسى-مع أن فعل القسوة بما يصاغ منه أفعل وهو أخصر ووارد فى الفصيح كقوله : كل خمصانة أرق من الخسه \_\_ ر بقلب ( أقسى) من الجلمود

لما في أشد من المبالغة لانه يدل على الزيادة بجوهره وهيئته بخلاف أقسى فان دلالته بالهيئة فقط ، وفيه دلالة على اشتداد القسوتين ولوكان أقسى لكان دالا على اشتراك القلوب والحجارة فى القسوة ، واشتمال القلوب على زيادة القسوة لافى شدة القسوة وليسهذا مثل قولك زيد أشد إكراما من عمر وحيث ذكروا أن ليس معناه إلا أنهما مشتركان فى شدة الاكرام وإكرام زيد زيد على إكرام عمر و لاأنهما مشتركان فى شدة الاكرام، وشدة إكرام زيد زائدة على شدة إكرام عمر و للفرق بين ما بنى للتوصل وما بنى لغيره وما نحن فيه من الثانى وإن كان الأول أكثر. والاعتراض - بأن أشد محمول على القلوب دون القسوة - ليس بشىء لأنه محمول عليها بحسب المعنى لكونها تمييزاً محولاعن الفاعل أو منقولاعن المبتدأ كما فى البحر ، ويمكن أن يقال: إن الله تعالى أبرز القساوة فى معرض العيوب الظاهرة تنبيها على أنها من العيوب بل العيب ماصد عن عالم الغيب (إنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور) ه

﴿ وَإِنَّ مَنَ الْحَجَارَةَ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهُرُ وَإِنَّ مَنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مَنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مَنْهَا لَمَا يَشَقَالُنَهُ ﴾ تذييل لبيان تفضيل قلوبهم على الحجارة أو اعتراض بين قوله تعالى : (ثم قست قلوبكم) وبين الحال عنها وهو ( وما الله بغافل ) لبيان سبب ذلك فانه لغرابته يحتاج إلى بيان السبب كما فى قوله :

فلاهجره يبدو وفى اليأس راحة ولأوصفه يصفو لنا (فنكارمه)

وجعله جملة حالية مشعرة بالتعليل يأباه الذوق إذ لامعنى للتقييد ، وكونه بياناً وتقريراً من جهة المعنى لما تقدم \_مع كونه بحسب اللفظ معطوفا على جملة هي كالحجارة أو أشد كاقاله العلامة عما لا يظهر وجهه لا نه إذا بياناً في المعنى كيف يصح عطفه و يترك جعله بياناً ، والمعنى إن الحجارة تتأثر و تنفعل ، وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل عن أمر الله تعالى أصلا ، وقد ترقى سبحانه في بيان التفضيل كائه بين او لا تفضيل قلوبهم في القساوة على الحجارة التي تتأثر تأثراً يترتب عليه منفعة عظيمة من تفجر الانهار، شم على الحجارة التي تتأثر تأثراً يترتب عليه منفعة فكائنة قال سبحانه: تأثراً ضعيفاً يترتب عليه منفعة فكائنة قال سبحانه: على الحجارة التي تتأثر من غير منفعة فكائنة قال سبحانه: و عاد كر يظهر نكتة ذكر تفجر الانهار وخروج الماء و ترك فائدة الهبوط ، وذكر غير واحدان الآية واردة و عما ذكر يظهر نكتة ذكر تفجر الانهار وخروج الماء و تريد للنفعالات التي على خلاف طبيعة هذا الجوهر ، وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وأبن منها لما يتفجر منه الأنهار و وائدته استيعاب جميع الانفعالات التي على خلاف طبيعة هذا الجوهر ، وهو أبلغ من الترقى، ويكون (وإن منها) الاخير تتميا للتنميم، ولا يخفى أنه يرد عليه منع إفادته لاستيعاب جميع الانفعالات وخلوه عن لطافة ماذكر ناه، و التفجر - التفتح بسعة وكثرة كايدل عليه جوهر الكلمة و بناء التفعل، والمراد من الأنهار الماء الكثير الذي يجرى في الأنهار ، والكلام إماعلى حذف المضاف، أوذكر المحل وإرادة الحال أو الاسناد مجازى، قال بعض المحققين؛ وحملها على المعنى الحقيقي و هم إذ التفتح لا يمكن إسناده إلى الناده إلى المن يقال ؛ يتفجر و يحصل منه الأنهار على أن تفجير الحجارة بحيث تصير. اللهم إلا بتضمين معنى الحول بأن يقال ؛ يقمر و يحصل منه الأنهار على أن تفجير الحجارة بحيث تصير.

نهراً غير معتاد فضلا عن كونها أنهاراً ، والتشقق التصدع بطول أو بعرض ، والخشية الخوف ، واختلف في في المراد منها فذهب قوم ـوهو المر وي عن مجاهد وغيرهـ أنها هنا حقيقة ، وهي مضافة إلى الاسم الـكريم من إضافة المصدر إلى مفعوله أى من خشية الحجارة الله و يجوز أن يخلق الله تعالى العقلو الحياة في الحجر، واعتدال المزاج والبنية ليسا شرطاً فيذلك خلافا للمعتزلة ، وظواهر الآيات ناطقة بذلك ، وفي الصحيح «إنى لأعرف حجراً كان يسلم على قبل أن أبعث » وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد مبعثه مامر بحجر ولا مدر إلا سلم عليه، وورد في الحجر الأسود أنه يشهد لمناستلمه، وحديث تسبيح الحصى بكفه الشريف عَيْسِينَ مشهور، وقيل: هي حقيقة ، والإضافة هي الاضافة إلاأنالفاعل محذوف هو العباد ، و المعنى أن(من الحجارة)ما ينزل بعضه عن بعض عند الزلزال من خشية عباد الله تعالى إياه ؛ وتحقيقه أنه لما كان المقصود منهاخشية الله تعالى صارت تلك الحشية كالعلة المؤثرة في ذلك الهبوط فيؤل المعنى أنه يهبط من أجل أن يحصل خشية العباد الله تعالى ه وذهب أبو مسلم إلى أن الحشية حقيقة ، وأن الضمير في ( منها لما يهبط ) عائد على القلوب ، والمعنى أن من القلوب قلو باً تطمئن وتسكن وترجع إلى الله تعالى ، وهي قلوُب المخلصين، فكنى عن ذلك بالهبوط، وقيل: إنها حقيقة إلا أن إضافتها من إضافة المصدر إلى الفاعل ، والمراد بالحجر البرد ، وبخشيته تعالى إخافته عباده بانزاله وهذا القول أبرد من الئلج وماقبله أكثف من الحجر وما قبلهما بين بين وقال قوم إن الحشية مجاز عن الانقياد لأمر الله تعالى إطلاقاً لاسم الملزوم علىاللازم، ولاينبغي أن تحمل على حقيقتها ، أماعلى القول بأن اعتدالالمزاجوالبنية شرط وماوردىما يقتضى خلافه محمول علىأنالله تعالىقرنملائكته بتلك الجمادات، ومنها هاتيك الافعال ونحو «هذا جبل يحبنا ونحبه» على حذف مضاف أى يحبنا أهله ونحب أهله فظاهر •

وأماعلى القول بعدم الاشتراط فلائن الهبوط والخشية على تقدير خلق العقل والحياة لا يصح أن يكون يباناً لكون الحجارة في نفسها أقل قسوة ـ وهو المناسب للقام ـ والاعتراض بأن قله بهم إنما تمتنع عن الانقياد لأمر التكليف بطريق القصد والاختيار ولا تمتنع عما يراد بها على طريق القسر والالجاءكا في الحجارة وعلى هذا لا يتم ماذكر، فالأولى الحل على الحقيقة أجيب عنه بأن المراد أن قلوبهم أقسى من الحجارة لقبولها التأثر الذي يليق بها وخلقت لأجله بخلاف قلوبهم فانها تنبو عن التأثر الذي يليق بها وخلقت له ، والجواب بأن مارأوه من الآيات عمايقسر القلب ويلجؤه فلما لم تتأثر قلوبهم عن القاسرات الكثيرة ويتأثر الحجر من قاسر واحد تكون قلوبهم (أشد قسوة) لا يخلو عن نظر لأنه إن أريد بذلك المبالغة في الدلالة على الصدق فلا ينفع، وإن أريد به حقيقة الالجاء فمنوع، وإلا لما تخلف عنها التأثر ولما استحق من آمن بعد رؤ يتها الثواب لكونه إيمانا اضطراريا ـ ولم يقلبه أحد ـ ثم الظاهر على هذا تعلق خشية الله بالافعال الثلاثة السابقة وقرى و (وإن) على أنها المخففة من الثقيلة ويلزمها ـ اللام ـ الفارقة بينها وبين النافية، والفراء يقول : إنها النافية ـ واللام ـ بمعني إلا وزعم الكسائي أن (إن) إن وليها اسم كانت الخففة، وإن فعل كانت النافية، وقطرب إنها إن وليها فعل كانت وزعم الكسائي أن (إن) إن وليها اسم كانت الخففة، وإن فعل كانت النافية، وقرأ مالك بن دينار (ينفجر) مضارع انفجر والأعمش (يتشقق) و (يهبط) ـ بالضم ـ \*

﴿ وَمَا اللَّهُ بَغُفُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٤ ﴾ وعيد على ماذكركا أنه قيل: إن الله تعالى لبالمرصاد لهؤلا القاسية فلوبهم حافظ لأعمالهم محص لها إفهو مجازيهم بهافى الدنيا والآخرة ، وقرأ ابن كثير (يعملون) ـ بالياء التحتانية ـ ضما إلى حافظ لأعمالهم محص لها إفهو مجازيهم بهافى الدنيا والآخرة ، وقرأ ابن كثير (يعملون) ـ بالياء التحتانية ـ ضما إلى حافظ لأعمالهم عص لها وقرأ المعالى ـ بالياء التحتانية ـ ضما إلى معملون ـ بالياء التحتانية ـ ضما المعملون ـ بالياء التحتانية ـ ضماله ـ ضماله ـ بالياء التحتانية ـ ضماله ـ ضماله ـ بالياء التحتانية ـ ضماله ـ ضم

مابعده من قوله سبحانه (أن يؤمنوا ويسمعون) وفريق منهم ، وقرأ الباقون ـ بالتاء الفوقانية ـ لمناسبة (وإذقناتم) (وإداراتم) و تسكتمون الخ وقيل: ضما إلى قوله تعالى: (أفتطمعون) بأن يكون الخطاب فيه للمؤمنين وعدلهم، ويبعده أنه لا وجهلذكر وعد المؤمنين تذييلا لبيان قبائع اليهود ﴿ أَفْتَطْمَعُونَ ﴾ الاستفهام للاستبعاد (أو) للانكار التوبيخي، والجملة قيل: معطوفة على قوله تعالى: (ثم قست) أو على مقدر بين الهمزة والفاء عندغير سيبويه، أى تحسبون أن قلوبكم صالحة للايمان فتطمعون - والطمع ـ تعلق النفس بادراك مطلوب تعلقاً قوياً ـ وهو أشد من الرجاء لا يحدث إلاعن قوة رغبة وشدة إرادة ـ والخطاب لرسول الله على المؤمنين ـ أو للمؤمنين ـ أو للمؤمنين ـ أو للمؤمنين ـ أو المؤمنين ـ أو المؤمنين ـ أو المؤمنين ـ أو المؤمنين ـ أبو العالمية وقتادة، أو للا نصار ـ قاله النقاش ـ والمروى عن ابن عباس ومقاتل أنه لرسول الله صلى اللهوى والمعدية ـ باللام ـ خاصة، والجمع للتعظيم ﴿ أَن يُوْمنُوا لَكُمْ ﴾ أى يصدقوا مستجيبين لـ كم، فالايمان بالمعنى اللغوى والتعدية ـ باللام ـ خاصة، والجمع للتعظيم ﴿ أَن يُوْمنُوا لَكُمْ ﴾ أى يصدقوا مستجيبين لـ كم، فالايمان بالمعنى اللغوى والمراد بالايمان خاصة، والجمع للتعظيم ﴿ أَن يُوْمنُوا لَكُمْ ﴾ أى يصدقوا المتحدين الكم في اللغوى والمراد بالايمان في في وله تعلى إسقاط حرف الجروهو في موضع نصب عند سيبويه، وجرعند الخليل والكسائي، وضمير الغيبة لليمود المعاصر ين له كن أنه وفيه ما لايخق في موضع نصب عند سيبويه، وجرعند الخليل والكسائي، وضمير الغيبة لليمود المعاصر ين له كن وفيه ما لايخق في المعلوع الميمون الميان وطائفة محر فين وفيه ما لايخق في المناطع على المادود ليصح جعل طائفة مهم مطموع الايمان وطائفة محر فين وفيه ما لايخق في المناوط المورود المعاصر على المورود المعاصر عند الخليل والكسائي و مناطق على المناوط المورود المعاصر عن المؤمنية المراد حالى المورود ليصح جعل طائفة مهم مطموع الايمان وطائفة محر فين وفيه ما لايخق في المورود المعاصر عبد المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المؤمنية المورود المورود المؤمنية المؤمنية المؤمنية المورود المؤمنية المؤمني

﴿ مَنْ بَعْدَ مَاعَقُلُوهُ ﴾ أى ضبطوه وفهموه -ولم يشتبه عليهم صحته- و(ما) مصدرية أى من بعد عقلهم إياه ، والضمير فى (عقلوه) عائد على كلام الله ، وقيل : (ما) موصولة والضمير عائد عليها ، وهو بعيد \* في مَعْدُونَ ﴾ متعلق العلم محذوف ، أى إنهم مبطلون كاذبون ، أو ما فى تحريفه من العقاب ، وفى

ذلك فالمذه تهم، وبهذا التقرير يندفع توهم تكرار ما ذكر بعد ما عقلوه و وحاصل آلاية استبعاد الطعم في أن يقع من هؤلاء السفلة إيمان، وقد كان أحبارهم ومقده وهم على هذه الحالة الشنعاء ، ولا شك أن هؤلاء أسوأ خلقاً وأقل تمييزاً من أسلافهم أو استبعاداً لطمع في إيمان هؤلاء السكفرة المحرفين، وأسلافهم الذين كانوازه ن نبيهم فعلوا ذلك فلهم فيه سابقة ، وبهذا يندفع ما عسى أن يختلج في الصدر من أنه كيف يلزم من إقدام بعضهم على التحريف حصول اليأس من إيمان باقيهم ﴿ وَإِذَا لُقُوا اللّذِينَ آهُ وَا قَالُوا آهَنّا ﴾ جملة مسستا فقة سيقت إثر بيان ما صدر عن أسلافهم لبيان ما صدر عنهم بالذات من الشنائع المؤيسة عن إيمانهم من نفاق بعض وعتاب آخرين عليهم ، ويحتمل أن تكون معطوفة على وقد كان فريق منهم الخ ، وقيل : معطوفة على ويم ويكون أن يؤمنوا لكم ) وضمير ( وإذ قتلتم نفساً ) عطف القصة على القصة وضمير ( لقوا ) لايهود على طبق (أن يؤمنوا لكم ) وضمير ( والوا ) للاقين لكن لا يتصدى الدكل للقول حقيقة ، بل بمباشرة منافقيهم وسكوت الباقين ، فهو من إسناد ماللبعض للكل ومثله أكثر من أن يحصى - وهذا أدخل كاقاله ولانا واختلاف أحوالهم و تناقض آرائهم من إسناد القول إلى الماتيين ﴿ ثانياً ﴾ لما فيه من الدلالة على نفاقهم و اختلاف أحوالهم و تناقض آرائهم من إسناد القول إلى الماتيين ﴿ ثانياً ﴾ لما فيه من الدلالة على نفاقهم و وقيل : الضمير الأول لمنافقي اليهود كالثاني ليتحد فاعل السرط والجزاء مراعاة لحق النظم ويؤيده ماروي عن ابن عباس والحسن وقتادة في تفسير ( وإذا لقوا ) يعني منافقي اليهود المؤمنين الحدس ولؤيده ماروي عن ابن عباس والحسن وقتادة في تفسير ( وإذا لقوا ) يعني منافقي اليهود المؤمنين الحدس والوا : إلا أن السباق واللحاق - كا رأيت وسترى - يبعدان ذلك ، وقرأ ابن السميقع (لاقوا) ه

﴿ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضَ ﴾ أى إذا انفرد بعض المذكورين ـ وهم الساكتون منهم ـ بعد فراغهم عن الاشتغال بالمؤمنين متوجهين منضمين إلى بعض آخر منهم وهم من نافق ، وهذا كالنص على اشتراك الساكتين في لقاء المؤمنين ، إذ ـ الخلو ـ إيما يكون بعد الاشتغال ، ولأن عتابهم معلق بمحض ـ الخلو - ولولا إبهم حاضرون عند المقاولة لوجب أن يجعل شماعهم من تمام الشرط، ولأن فيه زيادة تشنيع لهم على ما أو توا من السكوت ثم العتاب ﴿ قَالُوا ﴾ أى أوائك البعض الخالى مو بخين لمنافقيهم على ما صنعوا بحضرتهم همن السكوت ثم العتاب ﴿ قَالُوا ﴾ أى أوائك البعض الخالى مو بخين لمنافقيهم على ما صنعوا بحضرتهم ه

و أَتَحدُّونَهُمْ بَمَا فَتَح الله عَلَيْكُمْ ﴾ أى تخبرون المؤمنين بما بينه الله تعالى لكم خاصة من نعت نبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أو من أخذ العهود على أنبيائكم بتصديقه صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم و من أخذ العهود على أنبيائكم بتصديقه صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم و أخذ العهود على أنبيائكم بتصديقه صلى الله تعالى عليه وسلم أو من أخذ المتوسرة على أنهم لم يكتفوا بقولهم: (آمنا) بل عللوه بما ذكر ، وإنما لم يصرح به تعويلا على شهادة التوبيخ ، ومن الناس من جو زكون هذا التوبيخ مزجهة المنافقين لاعقابهم و بقاياهم الذين لم ينافقوا ، وحينه يكون البعض الذي هو فاعل (خلا) عبارة عن المنافقين ، و فيه وضع المظهر موضع المضمر تكثيراً المعنى والاستفهام إنكار - ونهى عن التحديث في الزمان المستقبل وليس بشى - وإن جل قائله اللهم إلا أن يكون فيه رواية صحيحة ، ودون ذلك خرط القتاد ،

﴿ لَيُحَاجُوكُم به ﴾ متعلق بالتحديث دون الفتح خلافاً لمن تكلف له ، والمراد تأكيد النـكير وتشديد التوبيخ ، فان التحديث ـوإن كان منكراً في نفسه ـ لكنه لهذا الغرض بما لا يكاد يصدر عن العاقل ، والمفاعلة هنا غير مرادة ، والمراد ليحتجوا به عليكم، إلا أنه إنما أتى بها للمبالغة ، وذكر ابن تمجيد أنه لو ذهب أحد

إلى المشاركة بين المحتج والمحتج عليه بأن يكون منجانب احتجاج ومن جانب آخر سماع لـكان له وجه ـ كما في بايعت زيداً-وقد تقدم ما ينفعكهنا فتذكر . -واللام- هذه -لام كي- والنصب بأن مضمرة بعدها أو بها،وهي مفيدة للتعليل \_ولعله هنامجاز- لأنالمحدثين لم يحوموا حول ذلك الغرض ، لكن فعلهمذلك\_لما كان مستتبعاً له البتة ـ جعلو اكا نهم فاعلون له إظهاراً لـكمالسخافة عقولهم وركا لة آرائهم ، وضمير (به) راجع إلى (مافتحالله) على مايقتضيه الظاهر ﴿ عُنْـدَرَ بِّـكُمْ ﴾ أى في كتابه وحكمه \_ وهو عند عصابة ـ بدلمن (به) ، ومعنى كونه بدلًا منه أن عامله الذي هو نائب عنه بدل منه إما بدل الكل إن قدر صديغة اسم الفاعل أو بدل اشتمال إن قدر مصدراً ، وفائدته بيان جهة الاحتجاج بمـا فتح الله تعـالي ، فان الاحتجاج به يتصور على وجوه شتى ، كا"نه قيل : ( ليحاجوكم به ) بكونه في كتابه ، أي يقولو ا : إنه مذكور في كتابه الذي آمنتم به ، وبمـا ذكر يظهر وجه الجم بين قوله تعالى: (به) أي (بمافتح الله عليكم) و قوله تعالى: (عند ربكم) و اندفع ماقيل لا يصح جعله بدلا لوجوب اتحاد البدل والمبدل منه في الاعرآب، وههنا ليس كذلك لكون الثاني ظرفا والأول مفعولًا به بالواسطة ، وقيل : المعنى بماعند ربكم فيكون الظرف حالًا منضمير (به) وفائدته التصريح بكون الاحتجاج بأمر ثابت عنده تعالى وإنكان ذلك مستفاداً من كونه بما فتحالله تعالى ، وقيل : عندذكر ربكم، فالكلام على حذف مضاف، والمراد من الذكر (الكتاب) وجعل المحاجة بمافتح الله تعالى باعتبار أنه فىالـكتاب محاجة عنده توسعا وهذه الاقوالمبنية علىأن المراد بالمحاجة في الدنيا وهو ظآهر لانهادار المحاجة والتأويل في قوله تعالى : (عند ربكم) وقيل : عند ربكم على ظاهره \_والمحاجة يوم القيامة\_ واعترض بأن الاخفاء لايدفع هذه المحاجة لأنه إمالاً جل أن لايطلع المؤمنون على ما يحتجون به \_وهو حاصل لهم بالوحي\_ أوليكون للمحتج عليهم طريق إلى الانكار، وذا لايمكن عنده تعالى يومالقيامة ولايظن بأهل الكتاب أنهم يعتقدون أن إخفاء مافي الكتاب في الدنيا يدفع المحاجة بكونه فيه في العقبي لأنهاعتقاد منهم بأنه تعالى لا يعلم ماأنزل في كتابه وهم برآء منه ، والقول بأن المراد (ليحاجوكم) يوم القيامة وعند المسائل ، فيكون زائدا في ظهور فضيحتكم وتو بيخكم على رؤس الاشهاد فيالموقف العظيم، فكان القوم يعتقدونأن ظهور ذلك في الدنيا يزيد ذلك في الآخرة للفرق بين مناعترف وكتم، وبينمن تُبْت على الانكار، أو بأن المحاجة بأنكم بلغتم وخالفتم ـ تندفع بالاخفاء ـ يردعليه أن الاخفاء حينئذ إنما يدفع الاحتجاج باقرارهم ـلابما فتح الله عليهم على أن المدفوع في الوجه الأول زيادة التوبيخ والفضيحة ـلاالمحاجة ـ وقيل : (عند ربكم) بتقدير ـمنعندر بكمـ وهو معمول لقوله تعالى : (بمافتح الله علَّيكم) وهو ممالا ينبغيأن يرتكب في فصيح الـكلام، وجوَّز الدامغاني أن يكون(عند) للزاني أي (ليحاجو كم به) متقرَّ بين إلى الله تعالى ـ و هو بعيد أيضاً ـ كقول بعض المتأخرين: إنه يمكن أن تجعل المحاجة به عندالرب عبارة عن المباهلة في تحقق ما يحدثونه ، وعليه تكون المحاجة على مقتضى المفاعلة -وعندى - أن رجوع ضمير (به) لمافتح اللهمن حيث إنه محدث (به) وجعل القيدهو المقصود، أو للتحديث المفهوممن (أتحدثونهم) وحمل (عندربكم) على يوم القيامة، والتزام أن الاخفاء يدفع هذا الاحتجاج ليس بالبعيد ـ إلا أن أحداً لم يصرح بهـ ولعله أولى من بعض الوجوه فتدبر ﴿ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ﴾ عطف إما على (أتحدثونهم) ـوالفاء- لافادة ترتبعدم عقلهم على تحديثهم ، وإما على مقدر أي ألا تتأملون فلا تعقلون ، والجملة مؤكدة لانكار التحديث، وهو منتمام

كلام اللائمين، ومفعوله إماماذكر أولا، أو لا مفعولله ـوهوأبلغ ـ وقيل : هو خطاب من الله تعالى للمؤممين متصل بقوله تعالى : ( أفتطمعون ) والمعنى أفلا تعقلون حال هؤلاء اليهود وأن لامطمع فى إيمانهم ، وهم على هذه الصفات الذميمة والاخلاق القبيحة ، ويبعده قوله تعالى ؛ ﴿ أُوَّلَا يَعْلَمُونَ ﴾ فانه تجهيل لهم منه تعالى فيها حكى عنهم فيكون توسيط خطاب المؤمنين في أثنائه من قبيل الفصل بين الشجرة و لحائها على أن في تخصيص الخطاب بالمؤمنين تعسفاًما، وفي تعميمه للنبي عَيْنِيِّتْهِ سوء أدب - كما لايخني- والاستفهام فيه للانكار معالتقريع لأن أهل الكتاب كانو ا عالمين باحاطة علمه تعالى والمقصود بيان شناعة فعلهم بأنهم يفعلون ماذكر مع علمهم ﴿ أَنَّ اللَّهَ يَعَلُّمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلَنُونَ ٧٧ ﴾ وفيه إشار ةإلى أن الآنى بالمعصية مع العلم بكونهامعصية أعظم وزراً ـَوالواوـ للعطفعليمقدر ينساق إليه الذهن ـوالضمير للموبخينـ أي أيلومونهم علىالتحديث المذكور مخافة المحاجة ولا يعلمون ماذكر ، وقيل : الضمير للمنافقين فقط، أو لهم وللمو بخين، أولاً بائهم المحرفين،والظاهر حمل ما في الموضعين على العموم ويدخل فيه الكفر الذي أسر وه، والإيمان الذي أعلنوه، واقتصر بعض المفسرين عليهما ، وقيل : العداوة والصداقة ، رقيل : صفته صلى الله تعالى عليه وسلم التي فيالتوراة المنزلة والصفة التي أظهروها افتراء على الله تعالى؛ وقدم سبحانه الاسرار على الاعلان، إمالان مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ مامن شيء يعلن إلاوهو أو مباديه قبل ذلك مضمر في القلب يتعلق به الاسرارغالباً ،فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية، وإما للايذان بافتضاحهم ووقوع مايحذرونه من أول الأمر ، وإما للمبالغة في بيان شمول علمه المحيط بجميع الأشياء كان علمه بما يسرون أقدم منه بما يعلنونه مع كونهما-في الحقيقة- على السوية، فان علمه تعالى ليس بطريق حصول الصورة، بلوجودكلشيء فىنفسه علم بالنسبة إليه تعالى، وفيهذا المعنى لايختلف الحال بين الاشياء البارزة ولاالـكامنة، وعكس الأمر في قوله تعالى : ( ان تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) لأنالأصل فيما تتعلق المحاسبة به هو الأمور البادية دون الخافية ، وقرأ ابن محيصن (أولا تعلمون) \_بالتاء\_ فيحتمل أن يكون ذلك خطابًا للمؤمنين أوخطابًا لهم، ثم إنه تعالى أعرض عن خطابهم وأعاد الضمير إلى الغيبة إهمالا لهم ، ويكون ذلك من باب الالتفات &

﴿ وَمَنْهُ مُ أُمّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكُتَابَ ﴾ مستأنفة مسوقة لبيان قبائح جهلة اليهود أثر بيان شنائع الطوائف السالفة ، وقيل: على (وإذا لقوا) واختار بعض المتأخرين أنه وهذا الذي عطف عليه اعتراضوقع في البين لبيان أصناف اليهود استطراداً لأولئك المحرفين ، و (الأميون) جمع \_أمي وهو - كافي المغرب من لا يكتب ولا يقرأ منسوب إلى أمة العرب الذين كانوا لا يكتبون ولا يقرمون، أو إلى الم القرى لأن أهاما لا يكتبون غالباً ، والمراد انهم جهلة ، و (الكتاب) التوراة حكايقتضيه سباق النظم وسياقه \_ فاللام \_ فيه إما للمهدأ وأنه من الأعلام الغالبة ، وجعله مصدر كتب كتاباً والملام - للجنس بعيد ، وقرأ ابن أبي عبلة (أميون) بالتخفيف ﴿ إلاّ مَانَى ﴾ جمع \_أمنية ـ وأصلها ـأمنو نة أفعولة وهو في الأصل ما يقدره الانسان في نفسه من -منى - إذا قدر ، ولذلك تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ ، والمروى عن ابن عباس ومجاهد رضى الله عنهم أن الأماني حفا ـ الأكاذيب أخذوها تقليداً من شياطينهم المحرفين ، وقيل: إلاماهم عليه من أمن الله تعالى يعفو عنهم و يرحمهم ، ولا يؤاخذهم بخطاياهم من شياطينهم المحرفين ، وقيل: إلاماهم عليه من أمانيهم أن الله تعالى يعفو عنهم و يرحمهم ، ولا يؤاخذهم بخطاياهم من شياطينهم المحرفين ، وقيل: إلاماهم عليه من أمانيهم أن الله تعالى يعفو عنهم و يرحمهم ، ولا يؤاخذهم بخطاياهم من شياطينهم أبي التحديد الله تعالى يعفو عنهم و يرحمهم ، ولا يؤاخذهم بخطاياهم

وأن آبائهم الانبياء يشفعون لهم ،وقيل إلا مواعيد مجردة سمعوها من أحبارهم من أن الجنة لايدخالها إلامن كان هوداً، وأنالنار لاتمسهم إلا أياماً معدودة - واختاره أبو مسلم- والاستثناء على ذلك منقطع لأن ماهم عليه من الأباطيل، أوسمعوه من الأكاذيب ليس من الكتاب ، وقيل: إلاما يقرؤن قراءة عادية عن معرفة المعنى وتدبره ، فالاستثناء حينتذ متصل بحسب الظاهر ، وقيل ؛ منقطع أيضاً إذ ليس ما يتلى من جنس علم الكتاب، واعترض هذا الوجه بأنه لا يناسب تفسير الآتي بما في المغرب، وأجيب بأن معناه أنه لا يقر أ من (الكتاب) و لا يعلم الخط، وإما على سبيل الأخذمن الغير فكثيراً ما يقرؤن من غيرعلم بالمعانى، ولا بصور الحروف، وفيه تكلف إذلا يقال للحافظ الاعمى: إنه أمى، نعم إذا فسر الأمى بمن لا يحسن الكتابة والقراءة على ماذهب إليه جمع لا ينافى أن يكتب و يقر أفي الجملة واستدل على ذلك بما روى البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يومصاح الحديبية أخذ الكتاب وايس بحسن الكتب- فكـتب، هذا ماقاضي عليه محمد بن عبد الله» الخ، ومن فسر الأمي بما تقدم أول الحديث بأن كتب فيه بمعنى أمر بالمكتابة ، وأطال بعض شراح الحديث الـكلام في هذا المقام ـ وليس هذا محله . وقرأ أبوجعفر والاعرجوابن جمازعن نافع، وهرون عن أبي عمرو (أماني) بالتخفيف ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٨٧﴾ الاستثناء مفرغ والمستثنى تحذوف أقيمت صفته مقامه إى ماهم الاقوم قصارى أمرهم الظن منغير أن يصلوا إلى مرتبة العلم- فأنى يرجى منهم الايمان المؤسس على قواعد اليقين. وقد يطلق الظن على مايقا بل العلم اليقيني عن دليل قاطع سوا ، قطع بغير دليل، أو بدليل غير صحيح، أو لم يقطع، فلا ينافى نسبة الظن إليهم إن كانوا جازمين، ﴿ فَو يُلْ اللَّذِينَ يَكُمُّهُ وَ الكَتْبَ بأيديهُم ﴾ الويل وصدر لافعل له من لفظه، وماذكر من قولهم: وال مصنوع- كما في البحر- ومثله ويح وويب وويس وويه وعول، ولا يثني ولا يجمع ويقال ويلة ويجمع على ويلات وإذا أضيف فالاحسن فيه النصب ولا يجوز غيره عند بعض وإذا أفردته اختير الرفع ومعناه الفضيحة والحسرة وقال الخليل: شدة الشر؛ و ابن المفضل ـ الحزن- وغيرهما ـ الهلكة ـ وقال الاصمعي: هي كلُّمة تفجع وقد تـ كون ترحما ومنه ويل أمه مسعر حرب وورد من طرق صححها الحفاظ عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال. «الويل واد في جهنم يهوى به الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره » وفي بعض الرواياث « إنه جبل فيها أو إطلاقه علىذلك إماحقيقة شرعية ، و إما مجاز لغوى من إطلاق لفظ الحال على المحل و لا يمكن أن يكون حقيقة لغو بة لان العرب تـكلمت به في نظمها ونثرها قبل أن يجي. القرآ ن ولم تطلقه على ذلك وعلى كل حال هو هنامبتدأ خبره (للذين) فان كان علما لما في الحبر فظاهر، و إلافالذي سوغ الابتداء به كونه دعاء، وقد حول عن المصدر المنصوب للدلالة علىالدوام والثبات، ومثله يجوز نيه ذلك لآنه غير مخبر عنه ، وقيل . لتخصص النكرة فيه بالداعي كما تخصص سلام في سلام عليك- بالمسلم فان المعنى -سلامي عليك. و كذلك المعني ههنا \_دعائي عليهم بالهلك ثابت لهم ـ والـكتابة معروفة · وذكر الأيدى تأكيداً لدفع توهم المجاز ، ويقال: أول من كتب بالقلم إدريس، وقيل: آدمعليهما السلام، والمراد (الكتاب) المحرف، وقد روى أنهم كتبوا فىالتوراة ما يدل على خلاف صورة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و بثوها فى سفهائهم وفى العرب وأخفوا تلك النسخ التي كانت عندهم بغير تبديل وصاروا إذا سثلوا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقولون: مأهذا هو الموصوف عندنا في التوراة ويخرجون التوراة المبدلة ويقرؤنها ويقولون: هذه التوراة التي أنزلت من عند الله ، ويحتمل أن يكون المراد به ماكتبوه من التأويلات الزائغة وروّجوه على العامة ، وقد قال بعض العلماء : ما انفك كتاب منزل من السياء من تضمن ذكر الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ولكن باشارة لا يعرفها إلا العالمون ، ولوكان متجلياً للعوام لماعو تب علماؤهم في كتبانه ، ثم از دادذلك غموضاً بنقله من لسان إلى لسان ، وقدوجد في التوراة ألفاظ إذا اعتبرتها وجدتها دالة على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام بتعريض هو عند الراسخين جلى ، وعند العامة خنى ، فعمد إلى ذلك أحبار من اليهود فأو لوه ، وكتبوا تأويلاتهم المحرفة بأيديهم ﴿ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا منْ عند الله ﴾ إعظاماً لشأنه و تمكيناً له في قلوب أتباعهم الأميين ، و (ثم) للتراخي الرتبي ، فان نسبة المحرف و التأويل الزائغ إلى المتسبحانه صريحاً أشد شناعة من نفس التحريف و التأويل ، و الاشارة إما إلى الجميع ، أو إلى الخصوص هالله سبحانه صريحاً أشد شناعة من نفس التحريف و التأويل ، و الاشارة إما إلى الجميع ، أو إلى الخصوص ها

﴿ لَيْشَتَرُوا بِهِ ثَمَـناً قَلِيلًا ﴾ أى ليحصلوا ـ بما أشاروا إليه ـ غرضاً من أغراض الدنيا الدنيئة ، وهو ـ وإن جل أقل قلل بالنسبة إلى مااستو جبوه من العذاب الدائم ، وحرموه من الثواب المقيم ، وهو علة للقول ـ كافى البحر ولاأرى فى الآية دليلا على المنع من أخذ الأجرة على كتابة المصاحف ، ولا على كراهية بيعها ، والاعمش تأول الآية واستدل بها على الكراهة ـ وطرف المنصف أعمى عن ذلك ـ نعم ذهب إلى الكراهة جمع همنهم ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ـ وبه قال بعض الأثمة ـ لـ كن لاأظنهم يستدلون بهذة الآية ، وتمام البحث فى محله ،

﴿ فَوَ يُل لَّهُم مِّنَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهُمْ وَوَ يُلْ لَهُم مَّنَّا يَكُسُبُونَ ٧٩﴾ - الفاء - لتفصيل ما أجمل في قوله تعالى : (فويل للذين يكتبون) الخ ، حيث يدلعلى ثبوت الويل للموصوفين بماذكر لأجل اتصافهم به بناء على التعليق بالوصف من غير دلالة على أن ثبوته لأجل مجموع ماذكر أولا \_ بل كل واحد \_ فبين ذلك بقوله : (ويل لهم)الخ معمافيه منالتنصيص بالعلة ، ولايخني مافي هذا الإجمال والتفصيل من المبالغة في الوعيدو الزجر والتهويل \* و (من) تعليلية متعلقة ؛(ويل) أو بالاستقرار في الخبر ، و (ما) قيل: موصولة اسمية ، والعائد محذوف ، أى (كتبته) وقيل: مصدرية ﴿والأول﴾ أدخل فىالزجرعن تعاطى المحرف ﴿والثانى ﴿ فَالزَجْرَعَنَ التَّحْرِيفَ و (ما) الثانية مثلها ، ورجح بعضهم المصدرية في الموضعين \_لفظاً ومعنى\_ لعدم تقدير العائد ، ولأن مكسوب العبد حقيقة فعله الذي يعاقب عليه و يثاب ، وذكر بعض المحققين أن التحقيق أن العبد كما يعاقب على نفس فعله ، يعاقب على أثر فعلد ، لافضائه إلى حرام آخر \_ وهو هنا يفضى إلى إضلالاالغير وأكل الحرام \_ وغاير بين الآيتين بأنه بين ﴿ فَالْاولَى استحقاقهم العقاب بنفس الفعل ﴿ وَفَالثَّانِية ﴾ استحقاقهم له بأثره ، ولذا جاء \_ بالفاء \_ و لا يخفي أنه كلام خال عن التحقيق - كما لا يخفي على أرباب التدقيق - وبما ذكرنا ظهر فائدة ذكر - الويل - ثلاث مرات ، وقيل : فائدته أناليهو د جنوا ثلاثجنايات . تغييرصفة النبي صلىالله تعالى عليه وسلم ، والافتراء على الله تعالى ، وأخذ الرشوة . فهددوا بكلجناية \_ بالويل \_ وكأنه جعل محط الفائدة فى قوله تعالى : (فويل للذين) إلى آخر المعطوف كما فى خبر «لا يؤهـ ّن الرجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء» وهو \_ على بعده \_ لا يظهر عليه وجه إيراد - الفاء ـ في الثاني، ثم الظاهر أن مفعول الـكسبخاص ـ وهو مادل عليه سياق الآية ـ وقيل: المراد برما يكسبون) جميع الاعمال السيئة ليشمل القول ـ ولايخني بُعده ـ وعدم التعرض للقول لماأنه من مبادى ترويج (ماكتبت أيديهم) والآية نزلت في أحبار اليهود الذين خافوا أن تذهب رياستهم بابقاء صفة النبي صلى الله تعالى عليه و سلم على حالها فغيروها ،وقيل : خاف ملوكهم على ملكهم \_ إذا آمن النَّاس \_ فرشوهم فحرفوا،

والقول بأنها نزلت في الذين لم يؤمنوا بنبي ولم يتبعوا كتاباً ، بلكتبوا بأيديهم كتاباً وحلاوا فيه مااختاروا ، وحرّ موا مااختاروا ، وقالوا : هذا من عندالله غير مرضى ، كالقول بأنها نزلت في عبدالله بنسرح كاتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغير القرآن فارتد ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَةً ﴾ جملة حالية معطوفة على قوله تعالى : (وقد كان فريق منهم) عند فريق منهم ، وعند آخرين على (وإذ قتلتم) عطف قصة على قصة ، واختار بعض المحققين أنها اعتراض لرد ماقالوا حين أوعدوا \_ على ما تقدم \_ بالويل \_ بل جميع الجمل عنده من قوله تعالى : (أفتطمعون) إلى قوله تعالى : (وإذ أخذنا ميثاق) الخ ، ذكر استطراداً بين القصتين المعطوفتين ، فالضمير في ( قالو ا ) عائد على ( الذين يكتبون الـكتاب ) ـ والمس ـ اتصالأحد الشيئين بآخر ـ على وجه الاحساس والاصابة \_ وذكر الراغب أنه كاللمس، لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء \_ و إن لم يوجد \_كقوله: » وألمسه فلا أجده » والمراد من (النار) نار الآخرة ، ومن (المعدودة) المحصورة القليلة ، و كنى ـبالمعدودة\_ عن القليله لما أن الأعراب لعدم علمهم بالحسابو قوانينه تصوّر القليل متيسرالعدد والكثير متعسره ، فقالوا: شيء معدود \_أي قليل\_ وغير معدود \_أي كثير\_ والقول بأن \_القلة\_ تستفاد من أنالزمان \_إذا كثر\_ لايعد بالآيام ، بل بالشهور والسنة والقرن يشكل بقوله تعالى : (كتب عليكم الصيام) إلى (أياماً معدودات) وبقوله سبحانه : (وواعدنا موسىأربعين ليلة) وروىعنهم أنهم يعذبونأربعين يوماً عدد عبادتهمالعجل؛ ثممينادى أخرجوا كل مختون من بني إسرائيل ، وفي رواية أنهم يعذبون سبعة أيام لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم ، وهي سبعة آلاف سنة . وروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، أنهم زعموا أنهم وجدوا مكتوباً في التوراة إن مابين طرفى جهنم مسيرة أربعين سنة إلىأن ينتهوا إلىشجرة الزقوم ، وأنهم يقطعون فى ثل يوممسيرة سنة فيكملونها ، وقدقالوا ذلكحين دخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة وسمعه المسلمون فنزلت هذه الآية ه

﴿ قُلْ أَتَحَدُتُمْ عَنَدَ اللّه عَهْداً ﴾ تبكيت لهم وتوبيخ ـ والعهد ـ مجاز عن خبره تعالى ، أو وعده بعدم مساس النار لهم سوى ـ الأيام المعدودة ـ وسمى ذلك (عهداً) لأنه أوكد من العهود المؤكدة بالقسم والنذر ، وفسره قتادة هنا بالوعد مستشهداً بقوله تعالى . (و هنهم من عاهد الله ) إلى قوله سبحانه : ( بما أخلفوا الله ماوعدوه ) عه ﴿ واعترض ﴾ بأنه لاوجه للتخصيص ، فان (لن تمسنا) النخ فرع الوعد والوعيد لأن مساس النار وعيد ، وروى وأجيب بأنه إنما لم يتعرض للوعيد ، لأن المقصود بالاستفهام الوعد ـ لا الوعد ـ فانه ثابت فى حقهم . وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها أن معنى الآية هل قالتم لا إله إلا الله ، وآمنتم وأطعتم فتستدلون بذلك و تعدون عن ابنا و من والله والنار ؟ و يؤول إلى هل أسلفتم عند الله أعمالا توجب ما تدعون؟ والمعنى الأول أظهر . وقرأ ابن كثير وحفص باظهار ـ الذال ـ و الباقون بادغامه ، و حذفت من اتخذ \_همزة الوصل ـ لوقوعها فى الدرج ٥

﴿ فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهَدُهُ ﴾ جواب شرط مقدر، أى إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف وقدره العلامة إن كنتم اتخذتم ـ إذ ليس المعنى على الاستقبال ـ وهو مبنى على أن حرف الشرط لا يغير معنى ـ كان ـ وفيه خلاف معروف ﴿ فَانْقَلْتَ ﴾ لا يصح جعل (فلن يخلف الله) جزاء لامتناع السببية والترتب لكون (لن) لمحض الاستقبال ﴿ قَلْتَ كَهُ ذَلْكُ لِيسَ بِلازِم في ـ الفاء الفصيحة ـ كقوله :

قالوا خراسان أقصى مايراد بنا ثم القفول فقد جثنا خراسانا

ولوسلم فقد ترتب على اتخاذ المهد الحكم بأنه لا يخلف العهد فيما يستقبل من الزمان فقط ، كا في قوله تعالى: (ومابكم من نعمة فن الله) كذا أفاده العلامة، والجواب الأول مبنى على أن الفاء الفصيحة لاتنافى تقدير الشرط، وأنها تفيدكون مدخولها سبباً عن المحذوف سواء ترتب عليه أو تأخر لتوقفه على أمر آخر بدليل الشريق ومنى الثانى على أن المرادحكهم لاحكمه تعالى حين البزول، ولحفاء ذلك قال المولى عصام: الأظهر أنه الشريق ومبنى الثانى على أن المرادحكهم لاحكمه تعالى حين البزول، ولحفاء ذلك قال المولى عصام: الأظهر أنه دليل الجزاء وضع موضعه ، أى إن كنتم اتخذتم عند الله عهداً فقد نجوتم لأنه لن يخلف الله عهده فافهم ومن الناس من لا يقدر محذوفاً و يجعل الفاء سببية ليكون اتخاذ العهدمتر تباً عليه عدم اخلاف اللة تعالى عهده ويكون المنكر حينذ المجموع فقفطن ه وهذه الجلة على قال ابن عطية اعتراضية بين (اتخذتم) والمعادل فلا موضع لها من الاعراب، وإظهار الاسم الجليل للاشعار بعلة الحكم فان عدم الاختلاف من قضية الألوهية والعهدمضاف إلى ضميره تعالى لذلك أيضاً، أولان المراد به جميع عهوده لعمومه بالاضافة، فيدخل العهد المعهود مع التجافى عن التصريح بتحقق مضمون كلامهم، وإن كان معلقاً على الاتخاذ المعاق بحبال العدم واستدل بالآية من ذهب إلى نفى الخلف فى الوعد والوعيد بحمل العهد على الخبر الشامل لهما، وادعى بعضهم وان المهد ظاهر فى الوعد بل حقيقة عرفية فيه فلا دليل فيها على نفى الخلف فى الوعيد ه

﴿ أَمْ تَقُولُونَ عَلَىٰ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (أم) يحتمل أن تكون متصلة للمعادلة بين شيئين بمعنى أى هذين واقع اتخاذكم العهد ـأم قولـكم على الله مالا تعلمون\_ وخرج ذلك مخرج المتردد فى تعيينه على سبيل التقرير لأولئك المخاطبين لعلم المستفهم ـوهو النبي صلى الله تعالى عليه وسلمـبوقوع أحدهما، وهوقو لهم بما لا يعلمون على التعيين فلا يلون الاستفهام على حقيقته. و يعلم من هذا أن الواقع بعد (أم) المتصلة قد يكون جملة لأن التسوية قد تكون بين الحيكمين وبهذا صرح ابن الحاحب في الايضاح، ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى -بل- والتقدير بل أتقولون، ومعنى بل فيها الاضراب والانتقال من التوبيخ بالانكار على الاتخاذ إلى ماتفيد همزتها من التوبيخ على القول، وظاهر كلامصاحب المفتاح تعين الانقطاع حيث جعل علامة المنقطعة كون مابعدها جملة ،و إنما علق التوييخ باسنادهم إليه سبحانه وتعالى مالايعلمون وقوعه مع أن ما أسندوه إليه تعالى من قبيل ما يعلمون عدم وقوعه المبالغة في التوبيخ. فان التوبيخ على الأدنى يستلزم التوبيخ على الاعلى بطريق الاولى، وقولهم المحكى - وإن لم يكن صريحاً بالافتراء عليه جل شأنه- لكنه مستلزم له لأن ذلك الجزم لا يكون إلاباسناد سببه إليه تعالى م ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْمَةً وَأَحْطَتْ بِهِ خَطَيْتُهُ فَأُوْلَئُكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ٨١ ﴾ جواب عن قولهم ألمحكي وإبطال له على وجه أعم شامل لهم ولسائر الكفرة، كأنه قال: بل تمسكم وغيركم دهراً طويلاً وزماناً مديداً ـلا كما تزعمون- ويكون ثبوت الـكلية كالبرهان على إبطال ذلك بجعله كبرى لصغرى سهلة الحصول فبلى داخلة علىماذكر بعدها وإيجاز الاختصار أبلغمن إيجاز الحذف، وزعم بعضهم أنها داخلة على محذوف وأن المعنى على تمسكم أياماً معدودة - وليس بشيء - وهي حرف جواب - كجيرونعم - إلا أنهالا تقع جوابا إلالنفي متقدم سواء دخله استفهام أم لا، فتـكون إيجاباً له ،وهي بسيطة . وقيل: أصلها ـبل- فزيدتعليها \_الألف\_ والكسبجلبالنفع ـوالسيئة-الفاحشة الموجبة للنار،قاله السدى، وعليه تفسيرمنفسرها بالـكبيرة

(م **١٩** – ج١ تفسير روح المعانى )

لأنها التي توجب النار \_أي يستحق فاعام النار إن لم يغفر له \_ وذهب كثير من الساف إلى أنها هنا -الكفر\_ و تعليق ـ الكسب بالسيئة ـ على طريقة التهكم، وقيل إنهم بتحصيل السيئة استجلبوا نفعاً قليلا فانياً ، فبهذا الاعتبار أوقع عليه الـكسب، والمراد \_بالاحاطة -الاستيلاء والشمولوعمو مالظاهروالباطن\_والخطيئة\_السيئة، وغلبت فيما يقصد بالعرض أي لا يكون مقصوداً في نفسه بل يكون القصد إلى شيء آخر، لـكن تولد منه ذلك الفعل كَنْ رمى صيداً فأصاب إنساداً، وشرب مسكراً فجني جناية، قال بعض المحققين: ولذلك أضاف الاحاطة إليها إشارة إلىأنالسيئات باعتبار وصف الاحاطة داخلة تحت القصد بالعرض لأنها بسبب نسيان التوبة.ولكونها راسخة فيه متمكنة حال الاحاطة أضافها إليه بخلاف حال الـكسب فانها متعلق القصد بالذات وغير حاصلة فيه فضلا عنالر سوخ؛فلذا أضاف الكسب إلى سيئة ونكرها ، وإضافة الأصحاب إلى النار على معنى الملازمة لأنالصحبة وإنشماتُ القليل والـكثير لـكمنها في العرف تخص بالـكثرة والملازمة، ولذا قالوا: لوحلفمن لاقىزيداً أنه لم يصحبه لم يحنث، والمراد -بالخلود الدوام، ولاحجة في الآية على خلود صاحب الكبيرة لأن الاحاطة إنما تصح في شأن الـكافر لأن غيره إن لم يكن له سوى تصديق قابه وإقرار لسانه فلم تحط خطيئته به لـكون قلبه ولسانه منزهاً عن الخطيئة، وهذا لا يتوقف على كون التصديق والاقرار حسنتين، بل على أن لا يكونا سيئتين فلا يرد البحث بأن الخصم بجعل العمل شرطاً لكونهما حسنتين كما بجعل الاعتقاد شرطاً لكون الأعمال حسنات فلا يتم عنده أن الاحاطة إنما تصح في شأن الـكافر، ولايحتاج إلى الدفع بأن المقصود أنه لاحجة له في الآية ، وهذا ٰيتم بمجرد كون الاحاطة بمنوعة في غير الكافر، فلو ثبت أن العمل داخل في الايمان صارت الآبة حجة \_ودون إثباته خرط القتاد\_ ثمأن نفي الحجية بحمل الاحاطة على ماذكر إيما يحتاج إليه إذا كانت السيئة والخطيئة بمعنى واحد ـ وهومطلق الفاحثية - أما إذا فسرت السيئة بالكفر أو -الخطيئةـ به حسما أخرجه ابنأبي حاتم عنابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن جرير عن أبي وائل وبجاهدوقتادة وعطاء والربيع، فنني الحجية أظهرمن الرعلىعلم، ومن الناسمن نفاها بحمل ـالخلودـعلى أصل الوضع وهو اللبث الطويل -وليس بشيء- لأن فيه تهوين الخطب في مقام التهويل مع عدم ملائمته حمل الخلود في الجنة على الدوام ؛ وكذا لاحجة في قوله تعالى : (وقالوا لن تمسناالنار ) الخ بناء على مازعمه الجبائي حيث قال : دلت الآية على أنه تعالى ماوعد موسى ولاسائر الأنبياء بعده باخراج أهل الـكمائر والمعاصي من النار بعد التعذيب، وإلالما أنكرعلى اليهود بقوله تعالى : ( قل أتخذتم ) الخ و قدثبت أنه تعالىأوعد العصاة بالعذاب زجراً لهم عن المعاصي فقد ثبت أن يكون عذابهم دائماً وإذا ثبت في سائر الامم وجب ثبوته في هذه الامةإذ الوعيدلايجوز أن يختلف في الأمم إذا كان قدر المعصية واحداً لأن ماأنكر الله عليهم جزمهم بقلة العذاب لانقطاعه مطلقاً على أن ذلك في حقّ الكفار لاالعصاة كما لا يخفي - و(من) تحتمل أن تكون شرطية، وتحتمل أن تكون،وصولة، والمسوغات لجواز دخول الفاه في الخبر إذا كان المبتدأ ،وصولاً موجودة، ويحسن الموصولية مجىء الموصول في قسيمه و إيراد اسم الاشارة المنبيء عن استحضار المشار إليه بماله من الأوصاف للاشعار بعليتها لصاحبية النار ومافيه من معنى البعد للتنبيه على بعد متزلتهم في الـكفر والخطايا، وإنما أشير إليهم بعنوان الجمعية مراعاة لجانب المعنى في كلمة (من) بعد مراعاة جانب اللفظ في الضيائر الثلاثة لما أنذلك هو المناسب لما أسند إليهم في تينك الحالتين، فان كسب السيئة وإحاطة الخطيئة به في حالة الافراد -وصاحبية النار في حالة الاجتماع- قاله بعض المحققين ـولايخلو عنحسنـ وقرأ نافع (خطيا ته) وبعض (خطياه) و(خطيته) و(خطياته) بالقلب والادغام، واستحسنوا قراءة الجمع بأن الاحاطة لاتكون بشىء واحد، ووجهت قراءة الافرادبأن ـالخطيئةـ وإن كانت مفردة لكنها لاضافتها متعددة، مع أن الشيء الواحد قد يحيط كالحلقة فلا تغفل ﴿

﴿ وَالَّذِينَ ءَامُنُوا وَعَمُلُوا الصَّاحَتِ أُوْلَئُكَ أَصْحَبُ الجَّنَّةُ هُمْ فَيَهَا خَلْدُونَ ٨٢ ﴾ لماذكر سبحانه أهل النار وما أعُد لهممن الهلاك أتبع ذلك بذكر أهل الايمان وما أعد لهممن الخلود في الجنَّان، وقد جرت عادته جل شأنه على أن يشفعو عده بوعيده مراعاة لما تقتضيه الحكمة في إرشاد العبادمن الترغيب تارة والترهيب أخرى ، وقيل: إن في الجمع تربية الوعيد بذكر مافات أهله من الثواب، وتربية الوعد بذكر مانجا منه أهله من العقاب، وعطف العمل على الايمان يدل على خروجه عن مسهاه إذ لا يعطف الجزء على الكل- ولايدل على عدم اشتراطه به حتى يدل على أن صاحب الكبيرة غير خارج عن الايمان، وتكون الآية حجة على الوعيدية كما قاله المولى عصام \_ فانقلت: للمخالف أن يقول: العطف للتشريف لكون العمل أشقو أحمر من التصديق وأفضل الأعمال أحمزها، أجيب بأن الايمان أشرف من العمل لكونه أساس جميع الحسنات إذ الأعمال ساقطة عن درجة الاعتبار عندعدمه ويخطر فى البال إنه يمكن أن يكون لذكر العمل الصالح هنا مع الايمان نكتة، وهو أن يكون الايمان فى مقابلة السيئة المفسرة بالكفر عندبعض والعمل الصالح فى مقابلة الحظيئة المفسرة بما عداه والمراد من (الذين آمنوا) أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم و مؤمنو الأمم قبلهم، قاله ابن عباس وغيره \_وهو الظاهر\_ وقال ابنزيد: المراد بهم النبي ﷺ وأمنه خاصة وذكر الفاء - فياسبقوتركها هناإمالانااوعيدمنالكريم مظنة الخلف دون الوعدفكان الأولجرياً بالتأكيد دون الثاني، وإماً للإشارة إلى سبق الرحمة فان النحاة قالوا. من دخل داري فاكرمه -يقتضي إكرام كل داخل لكن على خطر أن لا يكرم- وبدون -الفاء- يقتضي إكرام كل داخل لكن على خطر أن لا يكرم-أنخلودهم في النار بسببأفعالهم السيئةوعصيانهم وخلودهم في الجنة بمحض لطفه تعالى وكرمه، وإلا فالايمان والعمل الصالح لا يفي بشكرما حصل للعبد من النعم العاجلة -و إلى كل ذهب بعض- والقول بأن ترك ـالفاء- هنا لمزيد الرغبة في ذكر مالهم ليس بشيء ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مَيْنَقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ شروع في تعداد بعض آخرمن قبائح أسلاف اليهود بماينادي باستبعادإيمان أخلافهم ، وقيل: إنه نوع آخرمن النعمالتي خصهم الله تعالى بها،وذلك لأن التكليف بهذه الأشيا. موصل إلى أعظم النعم ـوهو الجنة- والموصل إلى النعمة نعمة، وهذا ـالميثاقـ ماأخذ عليهم على لسان موسى وغيره من أنبيائهم عليهم السلام ، أو ميثاق أخذ عليهم في التوراة ، وقول مكى : إنه ميثاقُ أخذه الله تعالى عليهم وهم في أصلاب آبائهم كالذر لا يظهرهم وجهه هنا ﴿

﴿ لاَ تَمْبُدُونَ إِلَّا اُللَّهَ ﴾ على إرادة القول أى قلنا أوقائلين لير تبط بما قبله وهو إخبار فى معنى النهى كقوله تعالى : ( لايضار كاتب ولاشهيد ) وكما تقول: تذهب إلى فلان وتقول له كيت وكيت، وإلى ذلك ذهب الفراء، ويرجعه أنه أبلغ من صريح النهى لما فيه من إيهام أن المنهى كانه سارع إلى ذلك فوقع منه حتى أخبر عنه بالحال أو الماضى أى ينبغى أن يكون كذلك فلا يرد أن حال المخبر عنه على خلافه وأنه قرأ ابن مسعود (لاتعبدوا) على النهى وأن (قولوا) عطف عليه فيحصل التناسب المعنوى بينهما فى كونهما إنشاء، وإن كان يجوز عطف الانشاء على الاخبار فيما له محل من الاعراب ، وقيل : تقديره أن لا تعبدوا ، فلما حذف الناصب ارتفع الفعل، ولا يجب الرفع بعد الحذف فى مثل ذلك خلافالبعضهم - وإلى هذا ذهب الأخفش - ونظيره من نثر العرب

مره يحفرها ومن نظمها م

ألا أيها الزاجري احضر الوغى وإن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

ويؤيد هذا قراءة (أن لاتعبدوا) ويضعفه أن (أن) لاتحذف قياساً في مواضع ليس هذا منها؛ فلا ينبغي تخريج الآية عليه، وعلى تخريجهاعليه فهو مصدر مؤول بدل من الميثاق أومفعول به بحذف حرف الجر أى بأن لا أوعلى أن لا ، وقيل : إنه جواب قسم دل عليه الكلام، أي حلفناهم لاتعبدون،أو جواب الميثاق نفسه لأن له حكم القسم، وعليه يخلو الكلام عمام في وجه رجمان الأول، وقرأ نافع، وابن عامر، وأبو عمرو، وعاصم، ويعقوب، ـبالتالـ حكَّايةً لماخوطبو أبهوالباقون -باليامـالانهم غيب،وفي الآية حينئذالتفاتان فيـلفظ الجلالةـ و (يعبدون)ه ﴿ وَبِالْوَلَدُينِ إِحْسَانًا ﴾ متعلق بمضمر تقديره وتحسنون ، أو أحسنوا ، والجملة معطوفة على تعبدون وجوَّزُ تعلقه ب(احسانا) وهو يتعدى بالباء، وإلى (كأحسن بى إذأخرجنىمنالسجن) (وأحسن كاأحسنالله إليك) ومنع تقدم معمول المصدر عليه مطلقاً ممنوع ، ومن المعربين من قدر استوصوا ف(بالوالدين) متعلق به و(إحساناً) مفعوله ، ومنهم من قدر ووصيناهم فاحساناً مفعول لأجله ، والوالدان تثنية والدلانه يطاقء لي الآبُ والآم أُو تغليب بناء على أنه لايقال إلا للا أب كاذهب إليه الحابي، وقد دلت الآية على الحث ببرالوالدين وإكرامهما، والآيات.والاحاديث في ذلك كثيرة، وناهيك احتفالا بهما أن الله عز اسمه قرن ذلك بعبادته ﴿ وَذَى الْقُرْبَى وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِينَ ﴾ عطف على (الوالدين) و(القربي) مصدر كالرجعي ـوالألف. فيه للتأنيث وهي قرآبة الرحم والصلب. (واليتامي) وزنه فعالى ـوألفهـ للتأنيث، وهو جمع يتيم كنديم وندامي، ولاينقاس، ويجمع على أيتام. واليتم أصل معناه الانفراد، ومنه الدرة اليتيمة ، وقال تعلب: العُفْلة، وسمَّىٰ اليتيم يتَّيا لأنه يتغافل عن بره، وقال أبو عمرُو: الابطاء لابطاء البر عنه، وهو في الآدميين من قبل الآباء ولايتم بعد بلوغ\_و في البهائم من قبل الأمهات، وفي الطيور من جهتهها . وحكى الماوردي أنه يقال في الآدميين لمن فقدتُ أمه أيضاً \_ والأولهو المعروف\_ (والمساكين) جمع مسكين على وزن مفعيل مشتق من السكون ، كأن الحاجة أسكنته فالميم زائدة كمحضر من الحضور، وروى تمسكن فلان ـ والأصح تسكن أي صار مسكيناً ـ والفرق بينه و بين الفقير معروف \_وسيأتي إن اله الله تعالى \_ وقدجاء هذا الترتيب اعتناء بالأوكد فالأوكد، فبدأ برالوالدين) إذلا يخنى تقدمها على كل أحدفي الاحسان إليها، ثم ب(ندى القربي) لأن صلة الأرحام مؤكدة، ولمشاركة (الوالدين) فى القرابة وكونهما منشألها وقد ورد في الاثر إن الله تعالى خاطب الرحم فقال: أنت الرحم وأنا الرحمن أصل من وصلك وأقطع من قطمك تم باليتامي لأنهم لاقدرة لهم تامة على الاكتساب، وقد جاء وأناوكافل اليتيم في الجنة كهاتين» وأشار على إلى السبابة والوسطى و تأخرت درجة (المساكين) لأن المسكين يمكنه أن يتعهد نفسه بالاستخدام ويصلح معيشته مهما أمكن بخلاف اليتيم -فانه لصغره لاينتفع بهـ و يحتاج إلى من ينفعه وأفرد (ذى القربي) على فالبحر - لأنه أريد به الجنس، والأن إضافته إلى المصدر يندرج فيه كل ذى قرابة، وكائن فيه إشارة إلى أن ذوى القربي ـ وإن كثروا ـ كشيءواحد لاينبغي أن يضجر من الاحسان إليهم ﴿وَقُولُوا للنَّاسِ حُسْنًا ﴾ أى قولا حسناً عسماه به للمبالغة وقيل: هو لغة في الحسن كالبخل والبخل والرشد والرشد، والعرب والعرب، والمراد قولوا لهم القول الطيب وجاوبوهم بأحسن ما يحبون قاله أبوالعالية ـ وقال سفيان الثورى: مروهم بالمعروف وانهوهم

عن المنكر، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قو لو الحم لا إله إلا الله مروهم بها ، وقال ابن جريج: أعلموهم بمافى كتابكم منصفة رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم وقول أبى العالية فى المرتبة العالية والظاهر أن هذا الامر منجملة الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل: ومنقال: إن المخاطب به الأمة وهو محكم أومنسوخ بآية السيف أو إن الناس مخصوص بصالحي المؤمنين إذ لا يكون القول الحسن مع الكفار والفساق لأنا أمر نابلعنهم وذمهم ومحاربتهم -فقدأ بعد\_ و قرأ حمزة والكسائي و يعقوب (حسناً )\_بفتحتين ـ وعطاء وعيسى ـ بضمتين ـ وهي لغة الحجاز وأبوطلحة ابن مصرف (حسني) على وزن فعلى، و اختلف فى وجهه فقيل: هو مصدركرجعي، واعترضه أبو حيان بأنه غير مقيسولم يسمع فيه ، وقيل : هوصفة كحبلي أي مقالة أوكلمة (حسني)و في الوصف بهاو جهان ﴿ أحدهما ﴾ أن تكون باقية على انها للتفضيل واستعمالها بغير الالف واللام والاضافة للمعرفة نادر وقد جاء ذلك في الشعر كـقوله:

وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يوما كرام سراة الناس فادعينا

﴿ و ثانيهِما ﴾ أن تجرد عن التفضيل فتكون بمعنى حسنة - كما قالوا ذلك في (يوسف أحسن إخوته) وقر أالجحدري (إَحساناً)عَلَى أَنه مصدر أحسن الذي همز ته للصيرورة كَاتقول .أعشبت الأرض إعشاباً أي صارت ذا عشب فهو حينئذ نعت لمصدر محذوف أى تولاذا حسن ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُوا ٱلَّزَّكَاةَ ﴾ أراد سبحانه بهما مافرض عليهم في ملتهم لأنه حكاية لما وقع في زمان موَسي عليه السلام و كانت زكاة أموالهم - كما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قرباناً تهبط إليها نار فتحملها \_و كان ذلك علامة القبول ـ و مالا تفعل النار به كذلك كانغير متقبل، والقول بأن المرادمهما هذه الصلاة وهذه الزكاة المفروضتان علينا، والخطاب لمن محضرةالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أبناء اليهود لاغير، والأمر بهماكناية عن الأمر بالاسلام، أو للايذان بأن الكفار مخاطبون بالفروع أيضاً ليس بشيء كما لايخني ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم ﴾ أي أعرضتم عن الميثاق ورفضتموه . و(ثم) للاستبعاد أو لحقيقة التراخي فيكون توبيخاً لهم بالارتداد بعد الانقياد مدة مديدة وهو أشنع من العصيان من الأول، وقد ذكر بعض المحققين أنه إذا جعل ناصب الظرف خطابًا له صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين فهذا التفات إلى خطاب بني إسرائيل جميعاً بتغليب أخلافهم على أسلافهم لجريان ذكرهم كلهم حينئذ على نهج الغيبة ، فإن الخطابات السابقة للاسلاف محـكية بالقول المقدر قبل لاتعبدون كأنهم استحضروا عند ذكر جناياتهم فنعيت عليهم ـ وإن جعل خطاباً لليهود المعاصرين فهذا تعميم للخطاب بتنزيل الأسلاف منزلة الأخلاف كما أنه تعميم للنولى بتنزيل الأخلاف منزلة الأسلاف للتشديد في التوبيخ ، وقيل: الالتفات إنما يجيء على قراءة (لا يعبدون) بالغيبة، وأما على قراءة الخطاب -فلا التفات- ومن الناس منجعل هذا الخطاب خاصاً بالحاضرين في زمنه عليه الصلاة والسلام وما تقدم خاصاً بمن تقدم،وجعل الالتفات على القراءتين لكنه بالمعنى الغيرالمصطلح عليه أن (١) كون الالتفات بين خطابين لاختلافهما لم يقل به أهل المعانى -لكنه وقعمثله فىكلام بعض الأدباء- وماذكرناه منالتغليب أولى وأحرى خلافاً لمن التفت عنه،

﴿ إِلَّا قَلَيلًا مَنْكُمْ ﴾ وهم من الأسلاف من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ، ومن الأخلاف من أسلم كعبدالله بنسلام وأضرابه فالقلة في عدد الأشخاص، وقول ابن عطية: إنه يحتمل أن تكون في الايمان أي لم

<sup>(</sup>١) والظاهر أنه تعليل لغير المصطلح عليه، وعلميه المناسب الاثيان باللام أي لإن و ادارة

يبق حين عصوا وكفر آخرهم بمحمد عليه إلاإيمان قليل إذ لاينفعهم لايقدم عليه إلاالقليل بمن لم يعطفهما في الألفاظ العربية ، وروى عن أبى عمرو وغيره رفع قليل والكثير المشهور فى أمثال ذلك النصب لان ماقبله موجب، واختلفوا فى تخريج الرفع فقيل: إن المرفوع تأكيد الضمير أوبدل منه ، وجازلان (توليتم) فى معنى النفى أى لم يفوا ، وقد خر ج غير واحد قوله : على أصح على الصحيح : « العالمون هلكي إلا العالمون، والعالمون على خطر » وقول الشاعر :

وبالصريمة منهم منزل خلق عاف تغير إلاالنوءوالوتد

على ذلك ، وقول أبى حيان إنه ليس بشى، إذ مامن إثبات إلاو يمكن تأويله بنفى فيلزم جواز قام القوم إلاز يدبالرفع على التأويل والابدال ولم يجوز النحويون - ليس بشى، كما لا يخفى ، وقيل : إن (إلا)صفة بمعنى غير ظهر إعرابها في ابتدها و وقد الله وقد عقد سيبويه لذلك باباً في كتابه فقال: هذا باب ما يكون فيه إلاوما بعدها وصفاً بمنزلة غيروه ثل، وذكر من أمثلة هذا الباب لوكان معنا رجل إلاز يد لغابنا (ولوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وقوله: أينخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها

وخرج جمع جميع ماسلف على هذا ، وفيه أن ذلك فيما نحن فيه لايستقيم إلاعلى مذهب ابن عصفو رحيث ذهب إلى أن الوصف ؛ (إلا) يخالف الوصف بغيرها •ن حيث إنه يوصف بها النكرة والمعرفة، والظاهر والمضمر وأما على مذهب غيره \_, هو ابن شاهين\_ بالنسبة إليه من أنه لا يوصف بها إلا إذا كان الموصوف نكرة أومعرفة ـ بلام الجنس\_ فلا، والمبرد يشترط في الوصف بها صلاحية البدل في موضعه ، وقيل: إنه مبتدأ خبره محذوف أي لم يقولوا -ولا يرد عليه شيء مما تقدم- إلاأن فيه كلاماً سنذكره إن شاءالله تعالى عند قوله تعالى. (إلا إبليس لم يكن من الساجدين) ﴿ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ٨٣ ﴾ جملة معترضة أى وأنتم قوم عادتكم الاعراض والتولى عن المواثيق، ويؤخذ كونه عادتهم من الاسمية الدالة على الثبوت، وقيل: حالُ مؤكدة ـ والتولى والاعراض شيءواحد ـ ويجوز فصل الحال المؤكدة \_بالواو\_ عند المحققين وفرق بعضهم بين التولى والاعراض بأن الأول قد يكون لحاجة تدعو إلى الانصراف مع ثبوت العقد والاعراض هو الانصراف عن الشيء بالقلب. وقيل: إن التولى أن يرجع عوده إلى بدئه والاعراض أن يترك المنهج ويأخذفى عرض الطريق والمتولى أقرب أمرآمن المعرض لأنه متىءزم سهل عليه العود إلى سلوك المنهج والمعرض حيث ترك المنهج وأخذ في عرضالطريق يحتاج إلى طاب منهجه فيعسر عليه العود إليه ، ومن النَّاس من جوز أن يكون معرَّضونعلي ظاهره ، والجملة حال مقيدة أي لم يتول القليل (وأنتم معرضون) عنهم ساخطون لهم فيكون في ذلك مزيد توبيخ لهمومد حاللقليل \_فهو بعيد\_كالقولبأنها مقيدة ومتعلق التولى والاعراض مختلف أى توليتم على المضى فى الميثاق وأعرضتم عن اتباع هذا النبي ﷺ . ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مَيَّلَقَـكُمْ لَا تَسْفَكُونَ دَمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مَنْ دَيْرَكُمْ ﴾ على نحو ماسبق في (لاتعبدون) والمراد أن لا يتعرض بعضكم بعضا بالفتل والاجلاء وجعل قتل الرجل غيره قتل نفسه لا تصاله نسباً أو ديناً ، أو لا نه يوجبه قصاصاً ، فني الآية مجاز ، إما في ضمير كم حيث عبر به عمن يتصل به أوفى (تسفكون) حيث أريدبه ماهوسبب السفك. وقيل: معناه لاترتكبوا ما يبيح سفك دما تدكم وإخراجكم من دياركم ،أولا تفعلون ما يرد يكمو يصرفكم عن لذات الحياة الأبدية فانه القتل في الحقيقة ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنة التي هي داركم، وليس النفي في الحقيقة جلاء الاوطان بل البعد من رياض الجنان ولعل ما يساعده سياق النظم الكريم هو الأولى و (الدماء) جمع دم معروف وهو محذوف ـ اللام ـ وهي ـ يا ـ عند بعض لقوله : وجرى الدميان بالخبر اليقين ي ـ وواو ـ عند آخرين لقولهم دموان ووزنه فعل أوفعل، وقد سمع مقصور آوكذا مشدداً ، وقرأ طلحة وشعيب (تسفكون) ـ بضم الفاء وأبونهيك ـ بضم التاء وفتح السين وكسر الفاء مشددة وابن أبي السحق كذلك إلا أنه سكن السين وخفف الفاء (ثُمَّ أَوَّرَ رُثُمُ ) أى بالميثاق وأعترفتم بلزومه خلما بعد سلف فالاقرار ضد الجحد و يتعدى ـ بالباء ـ قيل و يحتمل أنه بمعنى إبقاء الشيء على حاله من غير اعتراف به على الاقرار ضد الجحد و يتعدى ـ بالباء ـ قيل و يحتمل أنه بمعنى إبقاء الشيء على حاله من غير اعتراف به أمر آخر لكنه يقتضيه ولا يجوز العطف لـ كمال الاتصال ولا الاعتراض إذ ليس المعنى وأنتم عاد تكم الشهادة أمر آخر لكنه يقتضيه ولا يجوز العطف لـ كمال الاتصال ولا الاعتراض إذ ليس المعنى وأنتم عاد تكم الشهادة الم المعنى على التقييد (١) وقيل: وأنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم فيكون إسناد الاقرار اليهم على الحقيقة فانه يكون بسبب إقرارهم وشهادتهم لاتصالهم بهم نسباً وديناً مخلاف ما إذا اعتبر نسبة الاقرار إليهم على الحقيقة فانه يكون بسبب إقرارهم وشهادتهم وهو أبلغ في بيان قبيح صنيعهم و ادعى بعضهم أن (الأظهر) أن المراد أقررتم حال كونكم شاهدين على إقراركم بأن شهدكل أحد على اقرار غيره في هو طريق الشهادة ولا يخفى انحطاط المبالغة حينئذ ه

(ثُمَّ أَنْهُ هَوُلاً وَيَقْتُلُونَ أَنْهُ سَكُمٌ ﴾ نزلت - كما فى البحر - فى بنى قينقاع وبنى قريظة وبى النضير من اليهود ، كان بنو قينقاع أعداء بنى قريظة ، وكانت الأوس حلفاء بنى قينقاع ، والخزرج حلفاء بنى قريظة ، والنضير والأوس والخزرج إخوان ، وبنوقريظة والنضير إخوان - ثمافتر قوا - فصارت بنو النضير حلفاء الخزرج ، وبنو قريظة حلفاء الأوس ، فكانوا يقتنلون ويقع منهم ماقص الله تعالى ، فعيرهم الله تعالى بذلك . و (ثم) لا ستبعاد فى الوقوع - لاللتراخى فى الزمان - لأنه الواقع فى نفس الأمر - كاقيل به - و (أنتم) مبتدأ ، و (هؤلاء) للاستبعاد فى الوقوع - لاللتراخى فى الذك المذكور من الميثاق والاقرار والشهادة (هؤلاء) الناقضون ، كقولك : أنت خبره على معنى (أنتم) بعد ذلك المذكور من الميثاق والاقرار والشهادة (هؤلاء) الناقضون ، كقولك : أنت أنفسكم) النخ أى صفتكم الآن غير الصفة التى كنتم عليها ، لكن أدخل (هؤلاء) وأوقع خبراً ليفيدأن الذى تغير الموضوع للذات نفسها نعياً عليم الشدة (٢) وكادت الميثاق ثم تساهاهم فيه و تغيير الذات فهم من وضع اسم الاشارة الموضوع للذات موضع الصفة لامن جعل ذات واحد فى خطاب واحد مخاطباً وغائباً ، وإلا لفهم ذلك من نحو الموضوع للذات موضع الصفة لامن جعل ذات واحد فى خطاب واحد مخاطباً وغائباً ، وإلا لفهم ذلك من خو مشاهدين باعتبار على المناق أنها معاعتبار التغير لأنه ادعائى - و فى الحقيقة واحد - وعدوا حضوراً مشاهدين باعتبار عدم تعلق العلم بهم السيحكى عنهم من الأفعال بعد ، لالأن المعامى تو جب الغيبة عن غير الحضور إذ المناسب حينذ الغيبة فى (تقتلون) (وتخرجون) من الأفعال بعد ، و (تقتلون) إماحال والعامل فيه معنى الاشارة أوبيان كأنه لما قيل (ثم أنتم هؤلاء) قالوا كيف محن قاله الساليكوتى، و (تقتلون) إماحال والعامل فيه معنى الاشارة أوبيان كأنه لما قيل (ثم أنتم هؤلاء) قالوا كيف محن

<sup>(</sup>١) والفرق بين الوجهين أن صرف الحطاب من المجاز إلى الحقيقة مبتدأ من قوله ثمم أقررتم على الأولومن ثم أنتم تشهدون على الثانى فافهم اه منه (٧) مكذا الأصل، وعبارة الشهاب هكذا ليفيد أن الذى تغير هوالذات بعبنها نعيا عليهم بشدة وكانه أخذالميثاق مم تساهلهم فيه اه ولعل فى النسخة تحريفا ، إدارة

فجيء ب(تقتلون) تفسيراً له، ويحتمل أن تجعل مفسرة لها من غير تقدير سؤال، وذهب ابن كيسان وغيره إلى أن (أنتم) مبتدا و(تقتلون) الخبر و(هؤلاء)تخصيص للمخاطبين لما نبهوا على الحال التي هم عليها مقيمون فيكون إذ ذاك منصوباً بأعنى وفيه أن النحاة نصوا على أن التخصيص لايكون بأسماء الاشارة ولابالنكرة والمستقر من لسان العربأنه يكونبأيتها كاللهماغفرلناأيتهاالعصابةو بالمعرف باللام كنحن العربأقرى الناس للضيف -أو الاضافة كنحن معاشر الأنبياء لانورث \_ وقديكون بالعلم\_ كبنا تميمانكشف الضبابا \* وأكثر مايأتى بعد ضميرمتكلم \_وقديجيءبعدضمير المخاطب-كبك الله نرجو الفضل ، وقيل : (هؤلاء) تأكيد لغوى (لانتم)فهو إمابد ل منه أو عطف بيان عليه وجعله من التأكيد اللفظي بالمرادف توهم، والـكلام على هذا خالءن تلك النكتة، وقيل: هؤلاء بمعنى الذين والجملة صلته والمجموع هو الخبر ،وهذامبني على مذهب الكوفيين حيث جوزواكون جميع أسماءالاشارة موصولة واعانت بعد (ما) أولا والبصريون يخصونه إذا وقعت بعد (ما) الاستفهامية وهو المصحع على أن الكلام يصيرحينئذم قبيل \* أنا الذي سمتني أمي حيدرة ﴿ وهو ضعيف خاقاله الشهاب وقرأ الحسن (تقتلون) على التكثير وفى تفسير المهدوى أنها قراءة أبى نهيك ﴿ وَتُخْرَجُونَ فَريَّقا مَنْكُمْ مَنْ دَيْرَهُمْ ﴾ عطفعلى ماقبله وضمير ديارهم للفريق وإيثار الغيبة مع جواز دياركم كمافى الأول للاحتراز عن توهم كون المراد إخراجهم من ديار المخاطبين منحيث ديارهم لاديار المخرجين ﴿ تَظْهُرُونَ عَلْيهِمْ بِالاثْمَ وَالْعُدُونَ ﴾ حالمن فاعل (تخرجون) أو من مفعوله قيل: أو من كليهما لأنه لاشتمالهُ على ضميرهما يبين هيئتهما ، والمعنى على الأول تخرجون متظاهرين عليهم وعلى الثانى تخرجون فريقاً متظاهراً عليهم،وعلى الثالث تخرجون واقعا التظاهرمنهم عليهم و\_التظاهر\_ التعاون وأصله من الظهر ـ كأن المتعاونين يسند كل واحدمنه ماظهره إلى صاحبه (والاثم) الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم واللوم، وقيل : ماتنفر منه النفس ولا يطمئن إليه القلب، وفى الحديث «الاثم ماحاك فىصدرك» وهو متعاق بتظاهرون حال من فاعله أي متلبسين بالاثم ،وكونه هنا مجازاًعما يوجبه من إطلاق المسبب على سببه كما سميت الحمر إثما في قوله:

شربت (الاثم) حق ضل عقلي كذاك (الاثم) تذهب بالعقول

ما لايدعو إليه داع ، والعدوان تجاوز الحد في الظلم ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي (تظاهرون) بتخفيف الظاء وأصله - بتاءين حذفت ثانيتهما عند أبي حيان وأولاهما عندهاشم وقرأ باقي السبعة بالتشديد على ادغام - التاء في الظاء - وأبو حيوة (تظاهرون) - بضم التاء وكسر الهاء - ومجاهد وقتادة باختلاف عنهما (تظهرون) - بفتح التاء والظاء والهاء والهاء مشدد تين دون ألف و رويت عن أبي عمرو أيضا وبعضهم تتظاهرون على الأصل على وأن يأتوكم أسرى تُقَدُّوهُم أي تخرجوهم من الأسر باعطاء الفداء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر تفدوهم وعليه حمل بعض قراءة الباقين إذ لامفاعلة ، وفرق جمع بين فادى وفدى بأن معني الأول بادل أسيرا بأسير والثاني جمع الفداء ويعكر عليه قول العباس رضي الله تعالى عنه فاديت نفسي وفاديت عقيلا إذمن المعلوم إنه ما بادل أسيرا باسير ، وقيل : (تفادوهم) بالعنف و (تفدوهم) بالصلح ؛ وقيل : (تفادوهم) تطلبوا الفدية من الأسير الذي في أيديكم من أعدائكم ومنه قوله :

قني فادى أسيرك إن قومي وقومك لاأرى لهم احتفالا

وقال أبو على:معناه لغة تطلقو نهم بعد أن تأخذوا منهم شيئاً، وأراه هنا كسابقه في غاية البعد، والقول بأن ـ معنى الآية (وإن يأتوكم أساري) فأيدى الشياطين تتصدون لانقاذهم بالارشادو الوعظ مع تضييعكم أنفسكم إلى البطون-أقرب فا لايخني ، و-الاسارى- قيل : جمع أسير بمعنى مأسور وكائنهم حملوا أسيراً على كسلان فجمعوه جمعه كما حملوا كسلان عليه فقالوا كسلى كذا قال سيبويه،ووجهالشبه أن الأسيرمحبوس عن كثير من تصرفه للاسر والكسلان محبوس عن ذلك لعادته ، وقيل ؛ إنه مجموع كذا ابتداء من غير حمل كما قالوا في قديم قدامي،وسمع بفتح الهمزة وليست بالعالية خلافا لبعضهم حيث زعمأن الفتح هو الأصل والضم ليزداد قوة ، وقيل : جمع أسرى وبهقرأ حزة وهو جمع أسير كجريح وجرحي فيكون أسارى جمع الجمع قاله المفضل، وقال أبو عمرو: الاسرى من في اليد، و الاساري من في الو ثاق و لا أرى فرقا - بل المأخوذون على سبيل القهر والغابة مطلقا أسرى وأسارى ﴿ وَهُو نَحَرُّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُم ﴾ حال من فاعل (تخرجون فريقامنكم) أو مفعوله بعد اعتبار التقييد بالحال السابقة ، وقوله تعالى : ( وإن يأتوكم ) اعتراض بينهما لامعطوف على (تظاهرون) لأن الاتيان لم يكن مقارنا للاخراج وقيدالاخراج بهذه الحاللافادة أنه لم يكن عن استحقاق ومعصية موجبة له، وتخصيصه بالتقييد دون القتل للاهتمام بشأنه لكونهأشدمنه(والفتنة أشد من القتل) وقيل: لا بل لكونه أقل خطراً بالنسبة إلى القتل فكان مظنة التساهل،ولأنمساقالكلام لذمهم و توبيخهم على جناياتهمو تناقض أفعالهمو ذلك مختص بصورة الاخراج إذ لم ينقل عنهم تدارك القتلي بشيء مندية أوقصاص وهو السرفي تخصيص التظاهر فيما سبق ، وقيل : النكتة في إعادة تحريم الاخراج وقد أفاده-لاتخرجون أنفسكم - بأبلغ وجه ، وفي تخصيص تحريم الاخراج بالاعادة دون القتل أنهم امتثلوا حكما في باب المخرج وهو الفداء وخالفوا حكما وهو الاخراج فجمع مع الفداء حرمة الاخراج ليتصل به(أفتؤمنون)الخ أشد اتصال ويتضح كفرهم بالبعض وإيمانهم بالبعض كالراتضاح-يثوقع فيحق شخص واحد،والضمير للشأن والجملة بعده خبره.وقيل : خبره (محرم) و( إخراجهم) نائبفاعلوهو مذهبالكوفيين وتبعهم المهدوي،و إنما ارتكبوه لأن الخبر المتحملضميراً مرفوعالايجوز تقديمه علىالمبتدأ فلا يجيزون قائم زيد على أن يكون قائم خبراً مقدما بوالبصريون يجوزون ذلكولا يجيزون هذا الوجه لأن ضمير الشأن لايخبر عنه عندهم إلا بجملة مصرح بجزأيها ، وقيل : إنه ضمير مبهم مبتدأ أيضا و(محرم) خبره و(إخراجهم) بدل منه مفسر له،وهذا بناء على جواز إبدالالظاهر منالضميرالذي لم يسبق ما يعود اليه،ومنهم من منعه وأجازه الـكسائي ، وقيل : راجع إلى الاخراج المفهوم من (تخرجون) و (إخراجهم) عطف بيان له أو بدلمنه أو من ضمير محرم ، وضعف بأنه بعد عوده إلى الاخراج لاوجه لابداله منه . ومن الغريب مانقل عن الـكوفيين أنه يحتمل أن يلون هو ضمير فصل، وقد تقدم مع الخبر والتقدير ـ وإخراجهم هو محرم عليكمـ فلما قدم خبر المبتدأ عليه قدم هو معه ولا يجوزه البصريون-لأن وقوع الفصل بين معرفة ونكرة لاتقارب المعرفة. لايجوز عندهم وتوسطه بين المبتدأ والخبر أو بين ما هما أصله شرط عندهم أيضاءولابن عطية فيهذا الضمير كلام بحب إضهاره ﴿ أَفَتُوْمُنُونَ بَيْعُض الْكُتَبِ وَتَكُفُرُونَ بِعَض ﴾ عطف على (تقتلون) أو على محذوف أى أتفعلون ماذكر (فتؤمنون) الخو الاستفهام للتهديدو التوبيخ على التفريق بين أحكام الله تعالى إذ العهد كان بثلاثة أشياء ترك القتل وترك الاخراج ومفاداة الاسارىفقتلوا وأخرجوا علىخلاف العهد وفدوا بمقتضاه، وقيل: المواثيق أربعة فزيدترك المظاهرة، وقد أخرج ابن جريرعن أبي العالية أن عبد الله بنسلام مرعلي رأس (م · ٤ - ج ١ - تفسيرروح المعانى)

الجالوت بالـكوفة وهو يفادي من النساء مالم يقع عليه العرب ولايفادي من وقع عليه العرب فقال له عبدالله ابن سلام:أما إنه مكـتوب عندك في كتابك أن فادوهن كلهن ، وروى محيي السنة عن السدى أن الله تعالى أخذعلي بني إسرائيل فى التوراة أن لايقتل بعضهم بعضا ولايخرج بعضهم بعضا من ديارهم وأيما عبدأو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه فأعتقوه ، ولعل كفرهم بما ارتكبوا لاعتقادهم عدم الحرمة مع دلالة صريح التوراة عليها لكن مافىالكشاف من أنه قيل لهم: كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم ؛ فقالوا:أمرنا بالفداء وحرم علينا القتال لكنا نستحي منحلفا تنايدلعلي أنهم لاينكرون حرمة القتال فاطلاق الكفرحينئذ على فعل ماحرم إمالانه كان في شرعهم كفراً أو أنه للتغليظ كما أطلق على ترك الصلاة ونحوه ذلك في شرعنا، والقول بأن المعنى أتستعملون البعض وتتركون البعض فالكلام محمول على المجاز بهذا الاعتبار لااعتبار به كالقول بأنالمراد بالبعض المؤمن به نبوة موسىعليه السلام،والبعض الآخر نبوة نبينا صلىاللةتعالى عليه وسلمه ﴿ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْكُمْ إِلَّا حَرْى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ الاشارة إلىالكمفر ببعضالكمتابوالايمان ببعض ، أو إلى مافعلوه من القتل والاجلاء مع مفاداة - الاسارى ــ والجزاء المقابلة، ويطلق في الحبير والشر . - والخزى - الهوان، والماضي ـ خزى ـ بالكسر ، وقال ابن السكيت : معنى ـ خزى ـ وقع في بلية ـ وخزى ـ الرجل- خزاية - إذا استحى وهو -خزيان - وقوم-خزايا - وامرأة- خزيا ـ والمراد به هنا الفضيحة والعقوية أو ضرب الجزية غابر الدهر أو غلبة العدو أو قتل قريظة وإجلاء النضير من منازلهم إلى أريحاء وأذرعات ﴿ وقد روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان عادت بني قريظة القتل وعادة بني النضير الاخراج فلما غلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجلي بني النضير وقتل رجال قريظه وأسر نساءهم وأطفالهم وتنكير ـ الخزىـ اللايذان بفظاعة شأنه وأنه بلغ مبلغا لايكنه كنهه،ومن هنا لم يخصه بعضهم ببعضالوجوه،وادعى أن الاظهر ذلك وجعل الاشارة إلى الـكمفر ببعض الـكتاب والايمان ببعض أيَّ بعض كان ولذلك أفردها. وحينئذ يتناو لالكفرة بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونظيره من يفعل جميع ذلك ، و(الدنيا) مأخوذة من دنًا يدنو وياؤها منقلبة عن \_ واو \_ ولا يحذف منها \_ الالف واللام ـ إلا قليلا،وخصه أبو حيان فيالشعر، و(ما)نافية و(مَنْ) إنجعلت موصولة فلامحل ليفعل من الاعراب، وإن جعلت موصوفة فمحله الجرعلي أنه صفتها، و (منكم) حال من فاعل \_ يفعل \_ . و (إلا خزى) استثناء مفرغ وقع خبراً للمبتدأ ولا يجوز النصب في مثل ذلك على المشهور . ونقل عن يو نس إجازته في الخبر بعد (إلا) كاثنا ما كان ، وقال بعضهم: إن كان(ما) بعد إلاهو الأول في المعنى أو منزل منزلته لم يجز فيه إلا الرفع عند الجمهور،وأجاز الـكوفيون النصب فيما كان الثاني فيه منزلا منزلة الأول، وإن كان وصفاً أجاز فيه الفراء النصب ـ ومنعه البصريون ـ وحكى عنهم أنهم لايجوزون النصب في غير المصادر إلا أن يعرف المعنى فيضمر ناصب حينئذ وتحقيقه في محله م

﴿ وَيَوْمَ الْقَيْمَةُ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ﴾ أى يصيرون إليه فلايلزم كينونتهم قبل ذلك فى أشد العذاب، وقد يرادبالردالرجوع إلى ماكانوا فيه كما فى قوله تعالى ( فرددناه إلى أمه ) وكائنهم كانوا فى الدنيا ، أو فى القبور فى أشد العذاب أيضاً فردوا إليه ، والمراد به الحلودفى النار وأشديته من حيث إنه لاانقضاء له ، أو المراد أشد

جميع أنواع العذاب ولكن بالنسبة إلى عذاب من لم يفعل هذا العصيان لأن عصيانهم أشد من عصيان هؤلا. وجزاء سيئة سيئة مثلها و يدلعلى ماقررناه قوله تعالى : ( من يفعل ذلك منكم ) فلايرد ما أورده الامام الرازى أنه كيف يكون عذاب اليهود أشد من الدهرية المنكرين للصانع ولا يفيد ما قيل لأنهم كفروا بعد معرفتهم إنه كتاب الله تعالى وإقرارهم وشهادتهم إذ الـكافر الموحد كيف يقال إنه أشد عذاباً من المشرك ؛ أو النافي للصانع وإن كان كفره عنعلم ومعرفة وضمير (يردون) راجع إلى من )وأوثر صيغة الجمع نظراً إلى معناها بعد ما أوثر الافراد نظراً إلى لفظما لما أن الرد إنما يكون بالاجتماع وغير السبك حيثلم يقلِّ مثلاً وأشدالعذاب يومالقيامة- للايذانبكمالالتنافي بينجزاءي النشأتين، وتقديم ـاليومـعلى ذكر مايقع فيه لتهويل الخطبو تفظيع الحال من أول الأمر، وقرأ الحسن. وابن هر مز باختلاف عنهما، وعاصم في رواية المفضل-تردون على الخطاب، والجمهور على الغيبة، ووجه ذلكأن (يردون)راجع إلى من يفعل فن قرأ بصيغة الغيبة نظر إلى صيغة (مّن )ومن قرأ بصيغة الخطاب نظر إلى دخوله في (منكم) لاأن الضمير حينئذر اجع إلى ( كم ) كما وهم ﴿ وَمَا اللَّهُ بُغَفُل عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥ ٨ ﴾ اعتراض وتذييل لتأكيد الوعيد المستفادعا قبله أي إنه بالمرصاد لايغفل عما تعملون من القبائح - التي من جماتها هذا المنكر؛والمخاطب به من كان مخاطباً بالآية قبل، وروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن بني إسرائيل قد مضوا وأنتم تعنون بهذا ياأمة محمد وبما يجرى مجراه ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر ـ يعملون ـ بالياء على أن الضمير لمن والباقون بالتاء من فوق ﴿ أَوْلَــَــِكَ الَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ۚ الْحَيَاوَةَ ٱللَّهُ نَيَا بَالْآخِرَة ﴾ أى آثروا الحياة الدنياواستبدلوهابالآخرة وأعرضوا عنهامع تمكنهم من تحصيلها ﴿ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ﴾ الموعودون(١) به يوم القيامة أو مطلق ( العذاب ) دنيو ياً كان أو أخروياً ه

وعلى الاحتمال الأول فى الأمرين يستفاد ننى دفع الحذى إلى آخر الدنيا أو بدفع الجزية فى الدنيا ، والتعذيب فى العقبى ، وعلى الاحتمال الأول فى الأمرين يستفاد ننى دفع العذاب من ننى تخفيفه بأبلغ وجه وآكده ، ورجعه بعضهم بأن المقام على الثانى يستدعى تقديم ننى الدفع على ننى التخفيف، وتقديم المسند إليه لرعاية الفاصلة والتقوى لاللحصر بالمقام مقامه ، ولذا لم يقل فلاعهم يخفف العذاب، والجملة معطوفة على الصلة . ويجوز أن يوصل الموصول بصلتين محتلفتين زماناً ، وجوز أن يكون (أولئك) مبتدأ و (الذين) خبره ، وهذه الجملة خبر بعد خبر ، والفاء لما أن الموصول إذا كانت صاته فعلا كان فيها معنى الشرط ، وفيه أن معنى الشرطية لا يسرى إلى المبتدا الواقعة خبراً عنه ، وجوز أيضاً أن يكون (أولئك) مبتدأ و (الذين) مبتدأ ثان . وهذه الجملة خبر الثانى، والمجموع خبر الأولى، ولا يحتاج إلى رابط لأن الذين هم أولئك ، ولا يحقى مافيه هذا ﴿ ومن باب الاشارة ﴾ في هذه الآيات (وإذ الذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء كم) بميلكم إلى هوى النفس وطباعها ومتاركتكم حياتكم الحقيقية لأجل تحصيل الذاتكم الدنية وما ربكم الدنيوية (ولا تخرجون) ذواتكم من مقار كم الوحانية ، ورياضتكم القدسية (ثم أنم مشهدون) عليه باستعداداتكم الأولية وعقولكم الفطرية (ثم أنتم هؤلاء) الساقطون عن الفطرة بقبولكم لذلك (وأنتم تشهدون) عليه باستعداداتكم الأولية وعقولكم الفطرية (ثم أنتم هؤلاء) الساقطون عن الفطرة من أوطانهم القديمة باغوائهم وإضلالهم وتحريضهم على ارتكاب المعاصى تتعاونون عليهم بارتكاب الفواحش من أوطانهم القديمة باغوائهم وإضلالهم وتحريضهم على ارتكاب المعاصى تتعاونون عليهم بارتكاب الفواحش

<sup>(</sup>١)قوله: الموعودون به كذا بخط مؤلفه وتأمل اه مصححه

ليروكم فيتبعوكم فيها وبالزامكم إياهم رذائل القو تين البهيمية والسبعية وتحريضكم لهم عليها (وإن يأتوكم أسارى) في قيدما ارتكبوه ووثاق شين مافعلوه قد أخذتهم الندامة وعيرتهم عقو لهم وعقول أبناء جنسهم بمالحقهم من العار والشنار تفادوهم بكليات الحكمة والموعظة الدالة على أن اللذات المستعلية هي العقلية والروحية وأن اتباع النفس مذموم ردى و في في في في العقلية والروحية وأن اتباع النفس مذموم ردى و في في في العضار و تكفرون ببعض كتاب العقل والشرع قولا وإقراراً و تكفرون ببعض ) فعلا وعملا فلا تنتهون عما نهاكم عنه (فماجزاء من يفعل ذلك منكم إلا) ذلة وافتضاح في الحياة الدنيا ويوم مفارقة الروح البدن (تردون إلى أشد العذاب) وهو تعذيبهم بالهيات المظلمة الراسخة في نفوسهم واحترافهم بنيرانها (وما الله بغافل) عن أفعالكم أحصاها وضبطها في أنفسكم وكتبها عليكم هي نفوسهم واحترافهم بنيرانها (وما الله بغافل) عن أفعالكم أحصاها وضبطها في أنفسكم وكتبها عليكم هي نفوسهم واحترافهم بنيرانها (وما الله بغافل) عن أفعالكم أحصاها وضبطها في أنفسكم وكتبها عليكم هي نفوسهم واحترافهم بنيرانها (وما الله بغافل) عن أفعالكم أحصاها وضبطها في أنفسكم وكتبها عليكم هي نفوسهم واحترافهم بنيرانها (وما الله بغافل) عن أفعالكم أحسادي المقلم المناسبة و المناسب

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكَتَابُ ﴾ شروع في بيان بعض آخر من جناياتهم، و تصديره بالجلة القسمية لاظهار كمال الأعتناء به ، و-الايتاء - الاعطاء ، و(الـكمتاب) التوراة فىقول الجمهور وهو مفعول ثان - لآتينا ـ وعند السهيلي مفعول أول، والمراد باتيانها له إنزالها عليه . وقد روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن التوارة نزات جملة واحدة فأمر الله تعالى موسى عليه السلام بحملها فلم يطق فبعث بكل حرف مها ملـكا فلم يطيقوا حملها فخففها الله تعالى لموسى عليه السلام فحمالها، وقيل: يحتمل أن يكون - آتينا - الخ أفهمناه ما إنطوى عليه من الحدود والاحكام والأنباء والقصص وغير ذلك مما فيه، والـكلام على حذف مضاف أى علم - الـكتابـ أو فهمه وليس بالظاهر ﴿ وَقَفَّيْنَا مَنْ بَعْده بِالرَّسُل ﴾ يقال ـ قفاه ـ إذا اتبعه ـ وقفاه ـ به إذا أتبعه إياه من-القفاـ وأصلهذه الياء واو لانها متىوقعت ر ابعة أبدلت كما تقول عريت هن العرو أى أرسلناهم على أثره كقوله تعالى : ( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) و كانوا إلى زمن عيسى عليه السلام أربعة آلاف ، وقيل : سبعين ألفاً وكلهم على شريعته عليه السلام منهم يوشع . وشمو يل وشمعون وداود وسليمان وشعياء وارمياء وعزير وحزقيل والياس. واليسع. ويونس.وزكريا.ويحيي. وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، وقرأ الحسن.ويحيى بن يعمر- بالرسل- بتسكين السين،وهو لغة أهل الحجاز والتحريك لغة تميم ﴿ وَءَاتَيْنَا عَيْسَى اْبَنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَـٰتَ ﴾ أى الحجج الواضحة الدالة على نبوته فتشمل كل معجزة ـ أو تيها ـ عليه السلاموهو الظاهر، وقيل:الانجيل،وعيسيأصله بالعبرانية أيشوع بهمزة ممالة بين بين،أو مكسورة ومعناه السيد ـ وقيل:المبارك فعرب،والنسبة اليه عيسي وعيسوى وجمعه عيسو ن بفتح السين ـ وقد تضم- وأفرده عنالرسل عليه السلام لتمنزه عنهم لـكونه من أولى العزموصاحب كـتاب ، وقيل: لأنه ليس متبعاً لشريعة موسى عليه السلام حيث نسخ كثيراً منشريعته، وأضافه إلىأمه رداً علىاليهو د إذ زعموا أن له أباً، ومريم بالعبرية الخادم وسميت أم عيسى به لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس، وقيل: العابدة، وبالعربية من النساء من تحب محادثة الرجال فهي كالزير من الرجال، وهو الذي يحب محادثة النساء ، قيل: ولايناسب مريمأن يكون عربياً لانها كانتبرية عن محبة محادثة الرجال اللهم إلا أن يقال سميت بذلك تمليحاً كما يسمى الاسود كافوراً وقال بعض المحققين: لامانع من تسميتها بذلك بناء على أن شأن من تخدم من النساء ذلك ، وفي القاءوس هي التي تحب محادثة الرجال ولا تفجر ـ وعليه لابأس بالتسمية كما ذكره المولى عصام ـ والأولى عندى أن التسمية وقعت بالعبرى لا بالعربى بل يكاد يتعين ذلك كما لا يخفى على المنصف؛ وعن الازهرى المريم المرأة التي لاتحب مجالسة الرجال وكا"نه قيل لها ذلك تشبيها لها بمريم البترلووزنه عربيا مفعل لافعيلا (١)

لانه لم يثبت في الابنية على المشهور ، و أثبته الصاغاني في الذيل، وقال: إنه بما فات سيبويه ، ومنه عثير للغبار، وضهيد ـ بالمهملة والمعجمة\_ للصلب واسمموضع،ومدين على القول بأصالة ميمه،وضهيا بالقصروهي المرأة التي لاتحيض أو لاثدى لها من المضاهاة كا نها أطلق عليها ذلك لمشابهتها الرجل، وابن جني يقول. إن ضهيد وعثير مصنوعان فلا دلالة فيهما على إثبات فعيل وذكر الساليكو تي أن عثير بمعنىالغبار \_بكسر العين\_و إذا كان مفعلا فهو أيضاً على خلاف القياس إذ القياس إعلاله بنقل حركة الياء إلىالراء وقلبها ألفا نحو مباع لكنه شذكما شذ مدين ، ومزيد، وإذا كان من رام يريم إذا فار ق وبرح فالقياس كسريائه أيضاً ﴿ وَأَيَّدُنَّهُ بُرُوحِ الْقُدُس ﴾ أى قويناه بجبر يل عليه السلام و إطلاق ( روح القدس ) عليه شائع فقد قال سبحانه: ( قل نزله روح القدس ) وقال السبحان لحسان رضى الله تعالى عنه « اهجهم وروح القدس معك » و مرة قال له: « و جبريل معك » و قال حسان : وجبريل وروح القدس فينا ﴿ (وروحالقدس)ليس له كفاء

و (القدس) الطهارة والبركة ، أو \_التقديس\_ ومعناه التطهير . والاضافة مز إضافة الموصوف إلىالصفة للمبالغُة في الاختصاص، وهي معنوية بمعنى ـ اللامـ فاذا أضيف العلم كذلك يكون مؤلا بواحد من المسمين به . وقال مجاهد والربيع : (القدس) من أسماء الله تعالى ـ كالقدوس ـ وزعم بعضهم أن إطلاق الروح على جبريل مجاز لانه الريح المتردد في مخارق الانسان \_ ومعلوم أن جبريل ليس كذلك \_ لكنه أطاق على على سبيل التشبيه من حيث إن \_الروح\_ سبب الحياة الجسمانية ، وجبر يلسبب الحياة المعنوية بالعلوم ، وكأن هذا الزعم نشأ من كثافة روحالزاعم وعدم تغذيها بشيء من العلوم ، وخصعيسي عليه السلام بذكر التأييد ب(روحالقدس) لأنه تعالىخصه به مزوقت صباه إلى حال كبره ، فما قال تعالى : (وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا) ولأنه حفيظه حتى لم يدن،نه الشيطان ، ولأنه بالغ إثنا عشر ألف يهودى لقتله ، فدخل عيسي بيتاً فرفعه عليه السلام مكاناً علياً . وقيل : \_ الروح \_ هنا اسمالله تعالى الأعظم الذي كان يحيى به الموتى \_ وروى ذلك كالأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - وقال ابن زيد : الانجيل ـ كما جاء في شأن القرآن ـ قوله تعالى : (وكذلك أو حينا إليك روحاً منأمرنا) وذلك لأنه سبب للحياة الأبدية والتحلي بالعلوم والمعارف التي هي حياة القلوب وانتظام المعاش الذي هوسبب الحياة الدنيوية ، وقيل : روح عيسى عليه السلام نفسه ، ووصفها به لطهارته عن مس الشيطان ، أو لكرامته عليه تعالى \_ ولذلك أضافها إلى نفسه \_ أو لأنه لم يضمه الأصلاب ولا أرحام الطوامث ، بل حصل من نفخ جبر يل عليه السلام فى درع أمه فدخلت النفخة فى جوفها . وقرأ ابنكثير (القدس) ـ بسكون الدال ـ حيث وقع ، وأبو حيوة (القدوس) بواو ه

﴿ أَفَكُلَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بَمَالَاتَهُوَى ۚ أَنْفُسُكُمْ أَسْتَكْبَرْتُمْ ﴾ مسبب عن قوله تعالى : (ولقد آتينا) بحيث لا يتم الكلامالسابق بدونه كالشرط بدون الجزاء، وقد أدخلت ـ الهمزة ـ بينالسبب والمسبب للتوبيخ على تعقيبهم ذلك بهذا ، والتعجيب من شأنهم على معنى (ولقد آتينا موسى الكتاب ) وأنعمنا عليكم بكذا وكذا لتشكروا بالتلقى بالقبول ـ فعكستم بأن كذبتم ـ ويحتمل أن يكون ابتداء كلام ـ والفاء ـ للعطف علىمقدركأنه قيل: أفعلتم مافعلتم ـ فكلما جاءكم ـ ثم المقدر يجوز أن يكون عبارة عماوقع بعد ـ الفاء ـ فيكون العطف للتفسير ، وأن يكون غيره مثلِ(أكفرتم النعمة واتبعتم الهوى) فيكون لحقيقة التعقيب، وضعف هذا الاحتمال بماذكره الرضي أنه لوكان كذلك لجاز وقوع الهمزة في الكلام قبل أن يتقدمه ماكان معطوفاً عليه ـ و لم تجيء إلامبنية على كلام متقدم ، وفي كون الهمزة الداخلة على جملة معطوفة \_ بالواد،أو الفاء ، أو شم\_ في محلها الأصلي ، أو مقدمة من تأخير حيث إن محلها بعد العاطف خلاف مشهور بين أهل العربية ، وبعض المحققين يحملها في بعض المواضع - على هذا - وفي البعض - على ذلك - بحسب مقتضى المقام ومساق الكلام - والقلب يميل إليه - قيل: والايلزم بطلان صدارة ـ الهمزة ـ إذ لم يتقدمها شي. من الكلام الذي دخلت هي عليه ، وتعلق معناها بمضمو نه غاية الأمرأنها توسطت بين كلاه ين لافادة إنكار جمع الثاني مع الأول، أو لوقوعه بعده متراخياً أو غير متراخ، وهذا مرادمن قال: إنها مقحمة مزيدة لتقرير معنى الانكار أو التقرير ، أى مقحمة على المعطوف مزيدة بعد اعتبار عطفه ، ولم يرد أنهاصلة و (تهوى) مز هوى بالكسر إذا أحب، ومصدره هوى بالقصر ، وأما - هوى ـ بالفتح فيمعني سقط ، ومصدره ـ هوى- بالضم وأصله فعول فأعل. وقال المرزوقي : ـ هوى ـ انقض انقضاض النجم والطائر ، والأصمعي يقول:هوت العقاب إذا انقضت لغير الصيد.وأهوت إذا انقضت للصيد،وحكى بعضهمأنه يقال:هوى يهوى هو ياً ـ بفتح الها. ـ إذا كان القصدمن أعلى إلى أسفل ، وهوى يهوى هو ياً بالضم إذا كان من أسفل إلى أعلى ـ وماذكرناه أولا هو المشهور-والهوى-يكون في الحقوغيره ، وإذا أضيف إلى النفس فالمراد به الثاني في الاكثر ، ومنه هذهِ الآية . وعبر عن المحبة بذلك اللايذان بأن مدار الرد والقبول عندهم هو المخالفة لأهواء أنفسهم والموافقة لهالاشيء آخر ، ومتعاق (استكبرتم) محذوف أي عن الايمان بما جاء به مثلاً، واستفعل هنا بمعنى تفعل ﴿ فَفَر يَهَا كَذَّبْتُمْ وَفَر يَهَا ۖ تَقْتُلُونَكُم ﴾ الظاهر أنه عطفعلى (استكبرتم) والفاء للسببية إن كان التكذيب والقتل مرتبين على الاستكبار ، وللتفصيل إن كانا نو عين منه ، وجوز الراغب أن يكون عطفاعلي (وأيدناه) و يكون (أفكلها)مع مابعده فصلابينهما على سبيل الانكار، وقدم (فريقا) في الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى مافعلوا بهم لاللقصر، وشم محذوف أي (فريقا) منهم، وبدأ بالتكذيب لأنه أول ما يفعلونه من الشر ولأنه المشترك بين المكذب والمقتول، ونسب القتل اليهم مع أن القاتل آباؤهم لرضاهم به ولحوق مذمته بهم، وعبر بالمضارع حكاية للحال الماضية واستحضاراً لصورتها لفظاعتها واستعظامها ، أو مشا كله للافعال المضارعة الواقعة في الفواصل فيما قبل، أو للدلالة على أنـكم الآن فيه فانـكم حول قتل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولولا أنى أعصمه لقتلتموه ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة،فالمضارع للحال ولا ينافيه قتل البعض. والمراد من القتل مباشرةالاسباب الموجبة لزو ال الحياة سواء تر تبعليه أو لا، وقيل: لاحاجة إلى التعميم لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قتل حقيقة بالسم الذي ناولوه على ماوقع في الصحيح بلفظ «وهذا أوان وجدت انقطاع أبهري منذلك السم» وفيه أنه لم يتحقق منهم القتل زمان نزول الآية بل مباشرة الاسباب فلا بد من التعميم م

﴿ وَقَالُو اَقُلُو اَبُنَا نُمُنُكُ ﴾ عطف على (استكبرتم) أو على (كذبتم) فتكون تفسيراً للاستكبار، وعلى التقديرين فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا على مخاطبتهم وإبعاداً لهم عن عزالحضور، والقائلون هم الموجودون في عصر الذي صلى الله تعالى عليه وسلم، و الغلف جمع أغلف كأحمر وحمر وهو الذي لايفقه، قيل وأصله ذو العلفة الذي لم يختن، أو جمع غلاف ويجمع على غلف بضمتين أيضا . وبه قرأ ابن عباس وغيره، وأرادوا على الأول قلو بنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ماجئت به فيها ، وهذا كقولهم : (قلو بنا في أكنة مما الأول قلو بنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ماجئت به فيها ، وهذا كقولهم : (قلو بنا في أكنة مما

تدعونا اليه)قصدوا به إقناط النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الاجابة وقطع طمعه عنهم بالكلية، وقيل :مغشاة بعلوم من التوراة نحفظها أن يصل اليها ماتأتى به،أوبسلامة من الفطرة كذلك،وعلى الثانى أنها أوعيةالعلم فلو كان ماتقوله حقا وصدقا لوعته قاله ابن عباس.وقتادة والسدى أو مملوءة علما فلا تسع بعد شيئافنحن مستغنون بما عندناعنغيره ، روىذلك عناب عباس أيضاً ، وقيل: أرادوا أنها أوعية العلم فكيف يحلّ لنا اتباع الاى ولا يخفي بعده ﴿ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهُمْ ﴾ رد لما قالوه ، وتكذيب لهم فيما زعموه، والمعنى أنها خلقت على فطرة التمكن من النظر الصحيح الموصل إلى الحق لكن الله تعالى أبعدهم، و أبطل استعدادهم الخلقي للنظر الصحيح بسبب اعتقاداتهم الفاسدة وجهالاتهم الباطلة الراسخة فىقلوبهم،أوأنهالم تأب قبول ما تقوله لعدم كونه حقاً وصدقاً بل لانه سبحانه طردهم وخذلهم بكفرهم فأصمهم وأعمى أبصارهم أوأن الله تعالى أقصاهم عن رحمته فأنى لهم ادعا. العلم الذي هو أُجِلَ ثارِها،ويعلم من هذه الوجوه كيفية الرد على ماقيل قبلمن الوجوه ﴿ فَقَلْـيلًا مَّا يُؤْمَنُّـونَ ٨٨ ﴾ الفاء لسببية اللعن لعدم الايمان،و قليلا نصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي إيماناً قليلا، وهو إيمانهم ببعض الكتابو (ما)مزيدة لتأكيد معنى القلة لانافية لأن مافى حيزها لايتقدمها ولانه وإن كان بمعنى - لايؤمنون قليلا فضلا عن الكثير \_ لكن ربما يتوهم لاسيما مع التقديم أنهم لا يؤمنون قليلا بل كثير أ، ولا مصدرية لاقتضائها رفع القليل بأن يكون خبراً ، والمصدر المعرف بالاضافة مبتدأ، والتقدير فا يمانهم قليل، وجوز بعضهم-كونها نافية بناء على مذهب الكوفيين من جواز تقدم مافى حيزها عليها ولم يبال بالترهم وآخرون كونها مصدرية ، والمصدر فأعل (قليلا) وكانوا مقدرة في نظم الكلام فتكون على طُرز (كانوا قليلا من الليل مايهجعون) ـ ولا يخنى مافيه من التكلف،وجوز أيضا انتصاب قليلا على الحال إمامن ضمير الايمان أومن فاعل (يؤمنون) والتقدير فيؤمنونه أي الايمان في حال قلته ، وهو المروى عن سيبويه أو (فيؤمنون) حال كونهم جمعا قليلا أي المؤمن منهم قليل، وهو المروى عن ابن عباس. وطلحة. وقتادة ، ولذا جوزكونه نعتاً للزمان أي زماناً قليلا وهو زمان الاستفتاح أو بلوغ الروحالتراقى،أوماقالوا (آمنوابالذى أنزل على الذين آمنوا وجهالنهار واكفروا آخره) وأولى الوجوه أولها، والظاهر أن المراد بالايمان المعنى اللغوى ، والقلة مقابل الكثرة، وقال الزمخشرى: يجوز أن تُكون بمعنى العدم ، وكأنه أخذه منكلام الواقدى لاقليلا ولا كثيراً ، واعترضه فىالبحر بأن القلة بمعنى النفى ، وإن صحت لكن في غير هذا التركيب لأن قليلا انتصب بالفعل المثبت، فصار نظير قمت قليلا أي قياماً قليلاً ، ولا يذهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل مثبت ، وجعلت قليلاً صفة لمصدره يكون المعنى في المثبت الواقع على صفة أوهيئة انتفاء ذلك المثبت رأساً ، وعدم وقوعه بالكلية ، وإنما الذي نقل النحويون أنه قد يراد بالقلة النبي المحض فى قولهمـ أقل رجل يقول ذلك، وقلما يقومز يدفح ملها هنا على ذلك ليس بصحيح، وليت شعرى أى معنى لقولنا (يؤمنون) إيمانا معدوما ، ومانقل الكسائي عن العرب أنهم يقولون: مررنا بأرض قليلًا ماتنبت ويريدون لاتنبت شيئًا فأنما ذلك لأن قليلًا حال من الأرض ، و إن كان نكرة،و (ما)مصدرية والتقدير قليلا إنباتها فلا مانع فيه من حمل القلة على العدم وأين مانحن فيه من ذاك اللهم إلا على بعض الوجوه المرجوحة لكن الزمخشري غير قائل به ، ويمكن أن يقال إن ذلك على طريق الكناية فان قلة الشيء تستتبع عدمه في أكثر الأوقات لاعلى أن لفظ القلة مستعمل بمعنى العدم فاله هناقو لبار دجداً ولو أوقد عليه الواقدي الفسنة

﴿ وَلَّمَا جَاءُهُمْ كَتَابٌ مَنْ عَنْدَ اللَّهُ ﴾ وهو القرآن وتنكيره للتعظيم ووصفه بما عنده للتشريف والايذان بأنه جدير بأن يقبل مافيه ويتبع لأنه من خالقهم وإلههم الناظر في مصالحهم، والجملة عطف على (قالوا قلو بنا غلف) أى وكذبو الما جاءهم الخ ﴿ مُصَدِّقُ لِّمَا مَمْهُم ﴾ من كتابهم أى نازل حسما نعت أو مطابق له، و (مصدق) صفة ثانية لكتاب وقدمت الأولى عليها لأن الوصف بكينونته من عنده تعالى آكد ووصفه بالتصديق ناشىء عنها وجعله مصدقا ل(كتابهم) لامصدقاً به إشارة إلى أنه بمنزلة الواقعو نفس الأمراحكتا بهم لكونه مشتملا على الاخبار عنه محتاجاً فيصدقه إليه ؛ و إلى أنه باعجازه مستغن عن تصديق الغير ، وفي مصحف أبي (مصدقا) بالنصب ، و به قرأ ابنأ بي عبلة ، وهو حينئذ حال من الضمير المستقر في الظرف ، أو من كتاب لتخصيصه بالوصف المقرب له من المعرفة ، واحتمال أن الظرف لغو متعلق ب(جاء) بعيد \_فلا يضر\_ على أن سيبويه جوَّز مجيء الحال من النكرة بلاشرط ﴿ وَكَانُوا مْنَ قَبُلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ نزلت في بني قريظة والنضير كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل مبعثه \_ قاله ابن عباس رضىالله تعالى عنهما وقتادة \_ والمعنى يطلبون من الله تعالى أن ينصرهم به على المشركين ، كما روى السدى أنهم كانوا إذا اشتد الحرب بينهم وبين المشركين أخرجوا التوراة ووضعوا أيديهم علىموضع ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقالوا : اللهم إنا نسألك بحق نبيك الذي وعدتنا أن تبعثه في آخر الزمان أن تنصرنا اليوم على عدُّونا فينصرون ـ فالسين ـ للطلب ـ والفتح ـ متضمن معنى النصر بو اسطة (على) أو يفتحون عليهم من قولهم : فتح عليه إذا علمه ووقفه كما في قوله تعالى : (أتحدثونهم بما فتح الله عليكم) أي يعرفون المشركين أن نبياً يبعث منهم وقد قرب زمانه ـ فالسين ـ زائدة للسالغة ، كأنهم فتحوا بعد طلبه من أنفسهم \_ والشيء بعد الطلب أبلغ \_ وهومن باب التجريد ، جرَّ دوا منأنفسهم أشخاصاً وِسألوهم الفتح كقولهم : استعجل كأنه طلب العجلة مننفسه ، ويؤول المعنى إلى يانفس عرَّ في المشركينأن نبياً يبعث منهم ، وقيل : (يستفتحون) بمعنى يستخبرون عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ، هل ولد مولود صفته كذا وكذا ؟ نقله الراغب وغيره ، وماقيل: إنه لايتعدى ب(على) لايسمع بمجرد التشهى ه ﴿ فَلَّمَا جَاءُهُمَّ مَاعَرُفُوا كَفُرُوا به ﴾ لني عنالكتاب المتقدم ب(ما عرفوا) لانمعرفة منأنزلعليه معرفة له ، والاستفتاح به استفتاح به ، وإيراد الموصولدون الاكتفاء بالاضمار لبيان كالمكابرتهم ، ويحتملأن يراد بهالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وماقد يعبر بهاعن صفات من يعقل، وبعضهم فسره بالحق إشارة إلى وجه التعبير عنه عليه الصلاة و السلام برما) وهو أن المراد به الحق-لاخصوصية ذا ته المطهرة - وعرفام مذلك حصل بدلالة المعجز ات والموافقة لمانعت في كتابهم ـ فانه كالصريج عندالر اسخين ـ فلاير دأن نعت الرسول في التوراة إن كان مذكوراً على التعيين فكيف ينكرونه فانه مذكور بالتواتر وإلا فلا عرفان للاشتباه ـ علىأن الايراد فى غاية السقوط ، لأن الآية مساقة على حد قوله تعالى:(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)أى جحدوه مع علمهم به وهذا أبلغ فى ذمهم م و(كفروا)جواب(ما) الأولىو ا(ما)الثانية تكرير لها لطولالعهد كافىقولەتعالى (لاتحسىنالذين يَفْرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب) وإلى ذلك ذهب المبرد، وقال الفراء: ا(ما) الثانية معجوابها جوابالأولى كقوله تعالى : (فاما يأتينكم منىهدىفن تبع هداى) الخ ، وعلى الوجهين يكون قوله سبحانه : (وكانوا منقبل)جملة حالية بتقدير قد مقررة ، واختار الزجاج والأخفشأن جوابالأولى

محذوف \_ أى كذبوا به مثلا \_ وعليه يكون (وكانوا من قبل) النج مع ماعطف عليه من قوله تعالى : (فلماجاءهم) من الشرط ، والجزاء جملة معطوفة على (لماجاءهم) بعد تمامها ، تدل الأولى على معاملتهم مع الـكتاب المصدق ، والثانية مع الرسول المستفتح به ، وارتضاه بعض المحققين ـ لما ـ فى الأول من لزوم التأكيد - والتأسيس أولى منه ـ واستعمالًالفاء للتراخي الرتبي فان مرتبة المؤكد بعد مرتبة المؤكد، و-لما\_ في الثاني من دخول الفاء في جواب (لما) مع أنه ماض وهو قليلجداً حتى لم يجوزه البصريون ولو جوزوقوعها زائدة (فلما) لاتجاب بمثلها لايقال-لما جاً. زيد ، لما قعد عمرو أكرمتك بلهو كما ترى تركيب معقود في لسانهم مع خلو الوجهين عن فائدة عظيمة وهو بيان سوء معاملتهم مع الرسول و استلز امهما جعل (و كانو ا) حالا ، و اختار أبو البقاء إن (كفروا) جو اب ـ لما ـ الأولى، والثانية ولاحذف لأن مقتضاهماواحد وليس بشيء كجعل ﴿ فَلَمْنَةُ اللَّهُ عَلَى ٱلْكُفْرِينَ ٨٩ ﴾ جوابا للاولى ومابينهما اعتراض واللام في الـكافرين للعهد أي عليهم ووضعًا لمظهر موضع المضمر للاشعار بأن حلول اللعنة عليهم بسبب كفرهم كما أن الفاءللا يذان بترتبها عليه، وجوز كونها للجنس و يدخلون فيه دخولا أوليا، واعترض بأن دلالة العام متساوية فايس فيها شيءأول ولاأسبق منشيء،والجواب أن المراد دخولا قصديا لأن الكلام سيق بالأصالة فيهم ويكون ذلك من الـكناية الايمائية ويصار اليها إذا كان الموصوف مبالغا في ذلكالوصف ومنهمكا فيه حتى إذا ذكر خطر ذلكالوصف بالبال كقولهم لمن يقتني رذيلة ويصرعليها ـ أنا إذا نظرتك خطر ببالى سبابك وسباب كل من هو من أبناء جنسك \_ فاليهود لما بالغوا في الـكفر والعناد وكتمان أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم و نعى الله تعالى عليهم ذلك صار الـكمفر كأنه صفة غـير مفارقة لذكرهم وكان هذا الكلام لازما لذكرهم ورديفه وأنهم أولى الناس دخولا فيه لكونهم تسببوا استجلاب هذا القول في غيرهم وجعل السكاكي من هذا القبيل قوله :

إذا الله لم يسق إلا الكراما فيسقى وجوهبني حنبل

فانه فى إفادة كرم بنى حنبل كما ترى لاخفاء فيه ﴿ بنسكما أشتَرُوا به أنفسهم أَن يَكُفُرُوا بَمَا أَنْزَلَ الله ﴾ أى باعوا عفالا نفس بمنزلة المئمن، والكفر بمنزلة الثمن لآن أنفسهم الحبيثة لاتشترى بل تباع وهو على الاستعارة أى إنهم اختاروا الكفر على الايمان وبذلوا أنفسهم فيه ، وقيل: هو بمعناه المشهور لآن المكلف إذا خاف على نفسه من العقاب أتى بأعمال يظن أنها تخلصه فكا نه اشترى نفسه بها فهؤلاء اليهود لما اعتقدوا فيما أتوابه أنه يخلصهم من العقاب ظنوا أنهم اشتروا أنفسهم وخلصوها فذمهم الله تعالى عليه ، واعترض بأنه كيف يدعى أنهم ظنوا ذلك مع قوله تعالى : ( فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به ) فاذا علموا مخالفة الحق كيف يظنون نجاتهم بما فعلوا وإرادة العقاب الدنيوى كترك الرياسة غير صحيح لأنه لايشترى به الانفس ويمكن الجواب بأن المرادأ نهم غدوا على ماهو ظاهر حالهم من التصلب فى اليهودية والحوف فيما يأتون ويذرون وادعاء الحقية فيه فلاينا في عدم ظنهم فى الواقع على ماتدل عليه الآية ، والمراد بما أنزل الله الكتاب المصدق ، وفى تبديل المجيء بالانزال المشعر بأنه من العالم العلوى مع الاسناد اليه تعالى إيذان بعلو شأنه وعظمه الموجب للايمان به ، وقيل المشعر بأنه من العالم العلوى مع الاسناد اليه تعالى إيذان بعلو شأنه وعظمه الموجب للايمان به ، وقيل بيمن ألها محل من الاعراب أم لا وفذهب الفراء إلى أنها لايحل لها وأنها مع بئس شيء واحد كميذا ، وذهب بئس ألها من الاعراب أم لا وفذهب الفراء إلى أنها لايحل لها وأنها مع بئس شيء واحد كميذا ، وذهب بئس ألها من الاعراب أم لا وفذهب الفراء إلى أنها لايحل لها وأنها مع بئس شيء واحد كميذا ، وذهب

الجمهور إلى أن لها محلا،واختلفأهو نصب أم رفع؟فذهبالاخفش إلىالأولعلىأنها تمييز، والجملة بعدها في موضع نصب على الصفة ، وفاعل بئس مضمر مفسر بها ، والتقدير بئس هو شيئاً اشتر وابه ، و (أن يكفروا) هو المخصوص بالذمّ والتعبير بصيغةالمضارع لافادةالاستمرار على الـكمفر فانه الموجب للعذابالمهين، ويحتمل على هذا الوجه أن يكون المخصوص محذوفاءو(اشتروا) صفة له، والتقدير بئس شيء اشتروا به، و(أن يكفروا) بدل من المحذوف أوخبر مبتدأ محذوف،وذهب الـكسائي إلىالنصب على التمييز أيضاً إلا أنه قدر بعدها(ما)أخرىموصولة هي المخصوص بالذم، و (اشتروا) صلتها، والتقدير بنس شيئاً الذي اشتروا، و ذهب سيبويه إلى الثَّاني على أنها فاعل (بنس) · هي معرفة تامة، والمخصوص محذوف أي شي. (اشتروا)، وعزى هذا إلىالكسائي أيضاً، وقيل : موصولةوهو أحد قولى الفارسي،وعزاه ابنعطية إلى سيبويه وُهووهم،ونقل المهدوي عن الكسائيأن(ما)مصدريةو المتحصل فاعل (بئس)واعترض بأن(بئس)لاتدخلعلى اسم معين يتعرف بالاضافة إلى الضمير، وُ لَكُ على هذَا التقدير أن لاتجمل ذلك فاعلا بل تجعله المخصوص والفاعل مضمر والتمييز محذوف لفهمالمعنى، والتقدير ـ بئس اشتراء اشتراؤهم فلا يلزم الاعتراض، نعم يرد عود ضمير به على (ما) والمصدرية لا يعود علم الضمير لأنها حرف عند غير الاخفش فافهم ﴿ بَغْيًا أَنْ يُبَرِّلُ اللَّهُ ﴾ ـ البغي - في الأصل الظلم والفساد من قولهم ـ بغي ـ الجرح فسد قاله الاصمعي ، وقيل : أصله الطلب ، وتختلف أنواعه فني طلب زوال النعمة حسد،والتجاوز على الغير ظلم، والزنا فجور، والمراد به هنا بمعونة المقام طلب ماليس لهم فيؤل إلى الحسد، وإلى ذلك ذهب قتادة . وأبو العالية . والسدى ،وقيل: الظلم وانتصابه علىأنه مفعول له ل(يكفرون) فيفيدأن كفرهم كان لمجردالعناد الذيهو نتيجة الحسد لاللجهلوهو أبلغ في الذم لأن الجاهل قد يعذر، وذهب الزمخشري إلى أنه علة (اشتروا)ورد بأنه يستلزم الفصل بالاجنى وهو المخصوص بالذم وهو وإن لم يكن أجنبيا بالنسبة إلىفعلالذم وفاعله لكن لاخفاء فىأنه أجنى بالنسبة إلى الفعل الذي وصف به تمييز الفاعل، والقول بأن المعنى على ذم ما باعوا به أنفسهم حسداً وهو الكفر لاعلى ذم ما باعوا به أنفسهم وهو الكفر حسداً \_ تحكم، نعم قد يقال: إنما يلزم الفصل بأجنبي إذا كان المخصوص مبتدأ خبرهبئسما أمالو كانخبر مبتدأ محذوف وهو المختار فلالأن الجملة حينئذ جواب للسؤال عن فاعل (بئس)فيكون الفصل بين المعلول وعلته بماهو بيان للمعلول ولا امتناع فيه، وجعله بعضهم علة ا(اشتروا) محذو فافرار آ من الفصل ، ومنهم من أعربه حالاومفعو لامطلقا لمقدر أىبغو ابغيا، و (أن ينزل) إماه فعول من أجله للبغي أي حسداً لاجل تنزيلاًلله، وإماعلي إسقاط الخافض المتعلق بالبغي أيحسداً على(أنْ ينزل) والقول بأنه فيموضع خفضعلى أنه بدل اشتمال من (ما) في قوله: (بما أنزل الله) بعيد جداً ، وربما يقرب منه ماقيل: إنه في موضع المفعول الثانى ، والبغى بمعنى طلب الشخص ماليسله يتعدى إليه بنفسه تارة ، وباللام أخرى ، والمفعول الأولههنا أعنى محمداً عليه الصلاة والسلام محذوف لتعينه ؛ وللدلالة على أن الحسد مذموم فى نفسه كائناً ماكان المحسود - كما لايخني ـ وقرأ ابنكثير . وأبو عمرو .ويعقوب (ينزل) بالتخفيف ﴿ مْنْفَصْلُه ﴾ أراد به الوحي،و(من) لابتداء العَّاية صفة لموصوف محذوف أىشيئاً كائناً (منفضله) وجوَّز أبو البقاء أن تـكمون زّائدة علىمذهب الأخفش ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ منْ عَبَاده ﴾ أي على من يختاره للرسالة ، وفي البحر أن المراد به محمد صلى الله تعالى عليه و سلم لأنهم حسدوه لما لم يكن منهم، وكان من العربومن ولدإسمعيل ولم يكن من ولده نبي سواه عليه الصلاة والسلام

و إضافة ـ العباد ـ إلى ضميره تعالى للتشريف ، و( َمَنْ ) إما موصولة أو موصوفة \*

﴿ فَبَاغُوا بَعْضَب عَلَى غَضَب ﴾ تفريع على ماتقدم ، أى فرجعوا متلبسين (بغضب) كائن (على غضب) مستحقين له حسبا اقترفوا من الكفر والحسد . وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الغضب الأول العبادة العجل ﴿ والثانى ﴾ لكفره به صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقال قتادة : ﴿ الأول ﴾ كفره بالانجيل ﴿ والثانى ﴾ كفره بالقرآن ، وقيل : هما الكفر بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، أو قولهم : (عزير ابنالله) و (يد الله مغلولة) وغير ذلك من أنواع كفرهم ، وكفرهم الأخير بالذي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يخنى أن \_ فاء العطف \_ يقتضى صير ورتهم أحقاء بترادف الغضب لأجل ماتقدم ، وقولهم : (عزير ابن الله) مثلا غير مذكور فيها سبق ، و يحتمل أن يراد بقوله سبحانه : (بغضب على غضب) الترادف و التكائر الاغضبان فقط ، وفيه إيذان بتشديد الحال عليهم جداً كما في قوله :

ولو كانرتحاً واحداً لاتقيته ولكنه رمح (وثان وثالث)

ومن الناس من زعم أن \_الفاء فصيحة \_ والمعنى فاذا كفروا وحسدوا على ماذكر (باءوا) النح ، وليس بشى . 

﴿ وَللَّكُفرينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ • ٩ ﴾ \_ اللام \_ فى (الكافرين) للعهد ، والاظهار فى موضع الاضار للايذان 
بعلية كفرهم لما حاق بهم ؛ ويحتمل أن تكون للعموم فيدخل المعهودون فيه على طرز مامر . و \_المهين \_ المذل، وأصله مهون فأعل ، وإسناده إلى العذاب مجاز من الاسناد إلى السبب \_ والوصف به للتقييد \_ والاختصاص 
الذى يفهمه تقديم الخبر بالنسبة إليه ، فغير الكافرين إذا عذب فاعا يعذب للتطهير \_لاللاهانة والاذلال \_ ولذا 
لم يوصف عذاب غيرهم به فى القرآن فلا تمسك للخوارج بأنه خص العذاب ، (الكافرين) فيكون الفاسق كافر أ 
لانه معذب ولاللمرجئة أيضاً ﴿ وَإِذَا قَيلَ لَهُمْ ﴾ ظرف ا(قالوا) والجلة عطف على (قالوا قلو بناغلف) ولاغرض 
يتعلق بالقائل ، فلذا بنى الفعل لما لم يسم فاعله ، والظاهر أنه من جانب المؤمنين \*

(آمنُوا بَمَا أَثْرَلَ اللهُ ﴾ الجهور على أنه القرآن ، وقيل : سائر ماأنزل من الكتب الالهمية إجراء لما على العموم (ومع هذا ﴿ جُلِ الغرض الأمر بالا يمان بالقرآن لكن سلك مسلك التعميم منه إشعاراً بتحتم الامتثال من حيث مشاركته لما آمنوا به فيما في حيز الصلة وموافقته له في المضمون ، وتنبيها على أن الا يمان بما عداه من غير إيمان به ليس إيماناً بما أنزل الله (قالُوا نُوْمنُ بما أُنْولَ عَلَيْناً ﴾ أى نستمر على الا يمان بالتوراة و ما في حكمها ما أنزل القرير للهو سبحانه ، ولجريان ذكره عما أنزل لتقرير حكمها، وحذف الفاعل للعلم به إذ من المعلوم أنه لا ينزل الكتب إلا هو سبحانه ، ولجريان ذكره في الحطاب ومرادهم بضمير المتكلم إما أنبياء بني إسرائيل و هو الظاهر و فيه إيماء إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغياً وحسداً على نزوله على من ليس منهم و إما أنفسهم و معنى الانزال عليهم تمكيفهم بما في المنزل من الاحكام، وذموا على هذه المقالة لما فيها من التعريض بشأن القرآن و دسائس اليهو دمشهورة \_ أو لانهم تأولوا الامر المطلق العام ونزلوه على خاص هو الايمان بماأنزل عليهم كاهو ديدنهم في تأويل الكتاب بغير المرادمنه ﴿ وَيسكُفُرُونَ بَمَا وَرَآءُهُ ﴾ عطف على قالوا؛ والتعبير بالمضارع لحكاية الحال استغرا با للكفر بالشي بعد العلم بحقيته أو للتنبيه على أن كفرهم مستمر إلى زمن الاخبار ، وقيل استثناف وعليه ابن الانبارى ويحوز أن يكون حالا إما على مذهب من مجوز وقوع المضارع المثبت حالا مع الواو ، وإما على تقدير مبتدأ أي وهو

يكفر. ن، والتقييد بالحال حيائذ لافادة بيان شناعة حالهم بأنهم متناقضوا في إيمانهم لأن كفرهم بما وراءه حال الايمان بالتوراة يستلزمعدمالايمان بهـ وهذا أدخل في رد مقالتهمـ ولهذا اختار هذا الوجه بعض الوجوه، ـ ووراء ـ فىالاصل مصدر لاشتقاق المواراة والتوارى منه، والمزيد فرع المجرد إلاأنه لم يستعمل فعله المجرد أصلا ثم جعل ظرف مكان و يضاف إلى الفاعل فيراد به المفعول وإلى المفعول فيراد به الفاعل أعني الساتر ، ولصدقه على الضدين ـ الخلف، والأمام ـ عد من الاضداد وليسمو ضوعا لها، و في الموازنة للاموى تصريح بأنه ليس منها وإنماهو من المواراة والاستتار فما استترعنك فهو وراء خلفاكانأو قداما إذا لم تره فأما إذا رّأيته فلا يكون وراءك. والمراد هنا بما بعده قاله قتادة أو بما سواه ـ وبه فسر ( وأحل لـ كم ماوراء ذلـ كم ) وأريد به القرآن كما عليه الجمهور. وقال الواحدي هو و الانجيل، واحتمال أن يراد بما وراءه باطن معاني ما أنزل عليهم التي هي وراء ألفاظها، وفيه إشعار بأن إيمانهم بظاهر اللفظ ليس بشيء إلا أن يراد بذلك الباطن القرآن ولايخني بعده \* ﴿ وَهُوَ الْحَقُّ ﴾ الضمير عائد لما وراءه حال منه ، وقيل : من فاعل يكفرونوالجملة الحالية المقترنة بالواو لايلزم أن يعود منها ضمير إلى ذي الحال ـ كجاء زيد والشمس طالعة ـ وعلى فرض اللزوم ينزل وجود الضمير فيها هو من تتمتهامنزلةو جوده فيها ، والمعنى وهم مقارنو ن لحقيته أى عالمون بها وهو أبلغ فى الذممن كفرهم ممَّا هو حق في نفسه،والأول أولَّى لظهوره ولا تفوت تلك الأبلغية عليه أيضاً إذ تعريف الحق للاشارة إلى أنْ المحكوم عليه مسلم الاتصاف به معروفه منقبيل والدك العبد \_ فيفيد أن كفرهم به كان لمجرد العناد ، وقيل : التعريف لزيادة التوبيخ والتجهيل بمعنىأنه خاصة الحق الذي يقارن تصديق كتابهم ولولا الحال أعنى(مصدقا) لم يستقم الحصر لأنه في مقابلة كتابهم وهو حق أيضاً ، وفيه أنه لايستقيم ولو لوحظ الحال بناء على تخصيص ذى الضمير بالقرآن لان الانجيل-ق مصدق للتوراة أيضاً ، نعماو أريد بالحق الثابت المقابل للمنسوخ لاستقام الحصر مطلقا إلا أنه بعيد ﴿ مُصَدِّقًا لَّمَا مَعَهُمْ ﴾ حال مؤكدة لأن كتب الله تعالى يصدق بعضها بعضا، فالتصديق لازم لاينتقل ، وقد قررت مضمون الخبر لانهاكالاستدلال عليه ، ولهذا تضمنت رد قولهم( ؤمن بما أنزل

و قُلُ فَلَمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ الله مَنْ قَبُلُ ﴾ أمر للنبي والنبياء مع الدعاء الايمان بالتوراة وهي لا تسوعه ، ويحتمل أن يكون أمراً لمن يريد جدالهم كائنا من كان والفاء جواب شرط مقدر أي (إن كنتم مؤمنين (فلم) الخ ، و (ما) استفهامية حذفت الفها لأجل لام ـ الجر ويقف البزي في مثل ذلك بالهاء وغيره بغيرها ، و إيراد صيغة المضارع مع الظرف الدال على المضى للدلالة على استمرارهم على القتل في الازمنة الماضية ، وقيل : لحدكاية تلك الحال، والمراد بالقتل معناه الحقيقي و إسناده إلى الاخلاف المعاصرين له صلى الله تعالى عليه وسلم مع أن صدوره من الاسلاف مجاز للملابسة بين الفاعل الحقيقي وما أسند إليه، وهذا كما يقال لأهل قبيلة ـ أنتم قتلتم زيداً إذا كان القاتل آباءهم، وقيل : القتل مجاز عن الرضا أو العزم عليه، ولا يخفى أن الاعتراض على الوجه الاول أقوى تبكيتاً منه على الآخرين فتدبر ، و في إضافة (أنبياء) إلى الاسم الكريم ولا يخفى أن الاعتراض على الوجه الاول أقوى تبكيتاً منه على الآخرين فتدبر ، و في إضافة (أنبياء) إلى الاسم الكريم وشريف عظيم و إيذان بأنه كان ينبغي لمن جاءمن عندالله تعالى أن يعظم و ينصر لا أن يقتل ﴿ إِنْ كُنْتُم مُوْمنينَ ١٩ ﴾

علينا ) حيث أن من لم يصدق بما وافق التوراة لم يصدق بها بواحتمال أن يراد بما معهم التوراة والانجيل كا في

البحر لأنهما أنزلا على بني إسرائيل وكلاهما غير مخالف للقرآن مخالف لما يقتضيه الذوق سباقا وسياقا \*

تكرير للاعتراض لتأكيد الالزام وتشديد التهويل أي (إن كنتم مؤمنين) فلم تقتلونهم وقدحذف من كل واحدة من الشَّرطيتين ماحذف ثقَّ بما أثبت في الأخرى على طريق الاحتباك، وقيل : إن المذكور قبل جواب لهذا الشرط بناءعلى جو از تقديمه و هو رأى الـكوفيين و أبي زيد، و اختاره في البحر، وقال الزجاج: (إن)هنانافية ولا يخفي بعده ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ داخل تحت الأمرفهو من تمام التبكيت و التوبيخ وكذا ما يأتي بعد لا تكرير لماقص من قبل، والمراد (بالبينات) الدلائل الدالة على صدقه عليه السلام في دعو ته والمعجز ات المؤيدة لنبو ته كالعصا، واليد، و انفلاق البحر مثلًا ؛ وقيل: الأظهر أن يراد به االدلائل الدالة على الوحدانية فانه أدخل فى التقريع بما بعد، وعندى الحمل على العموم بحيث يشمل ذلك أيضاً أولى وأظهر ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذُّتُم ٱلْعُجْلَ ﴾ أى الذي صنعه لكم السامري من حليكم إلها ﴿ مَنْ بَعْدِه ﴾ أي بعد مجيء موسى عليه السلام بها ومن عد التوراة وانفجار الماء منها لم يرد الجميع بل الجنس لأن ذلك كان بعد قصة العجل وكلمة (ثم) على هذا الاستبعاد لئلا يلغو القيد . وقد يقال:الضمير لمتقدم معنى وهو الذهاب إلى الطور فمكلمة(ثم) على حقيقتها،وعد ماذكرنا من البينات حينئذ ظاهر،ويشير هذا العطف على (١) أنهم فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر في الآيات وذلك أعظم ذنباً وأكثر شناعة لحالهم، والتزم بعضهم - رجوع الضمير إلى البينات بحذف المضاف أي من بعد تدبر الآيات ليظهر ذلك، وعود الضمير إلى العجل، والمراد بعد وجوده أي عبدتم الحادث الذي حدث بمحضركم ليكون فيه التوبيخ العظيم-لايخني مافيه من البعد العظيم المستغنى عنه بما أشرنا اليه ﴿ وَأَنْتُمْ ظَلْمُونَ ٢ ٩ ﴾ أىواضعون الشيء فيغير محله اللائق به أو مخلون بآيات الله تعالى،والجملة حال مؤكدة للتوبيخ والتهديد وهي جارية مجرىالقرينة على إرادة العبادة من الاتخاذ، وفيها تعريض بأنهم صرفوا العبادةعن موضعها الأصلى إلى غير موضعها وإيهام المبالغة من حيث أن إطلاق الظلم يشعر بأن عبادة العجل كل الظلم وأن من ارتكبها لم يترك شيئاً من الظلم واحتار بعضهم كونها اعتراضا لتأكيد الجملة بتمامهادون تعرض لبيان الهيئة الذي تقتضيه الحالية أي وأنتم قوم عادتكم الظلم واستمر منكم، ومنه عبادة العجل، والذي دعاه إلى ذلك زعم أنه يلزم على الحالية أن يكون تــكراراً محضا فان عبادة العجل لاتكون إلا ظلماً بخلافه على هذا فانه يكون بياناً لرذيلة لهم تقتضى ذلك، وفيه غفلة عما ذكرنا، وإذا حمل الاتخاذ على الحقيقة نحو\_اتخذت خاتما\_ تكون الحالية أولى بلا شهة لأن للاتخاذ لايتعين كونه ظلما إلا إذاقيدبعبادته كَالَا يَحْقِي ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثُ لَقَ كُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَ كُمُ الطُّورَ خُذُوا مَاءِ آنَيْنَكُمْ بِقُوَّة ﴾ أي قلنا لهم خذوا ما أمرتكم به في التوراة بجد وعدم فتور ﴿ وَٱسْمَعُوا ﴾ \_ أي سماع تقبل وطاعة إذ لافائدة في الأمر بالمطلق بعد الأمر بالأخذ(بقوة) بخلافه على تقدير التقييدفانه يؤكده ويقرر ولاقتضائه كال إبائهم عن قبول ما آتاهم إباه ولذارفع الجبل عليهم، وكثيراً ما يراد من السماع القبول ومن ذلك سمع الله لمن حمده وقوله: دعوت الله حتى خَفْت أن لا يكون الله (يسمع) ماأقول

﴿ قَالُوا سَمَعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ أى سمعنا قولك (خذوا، واسمعوا) وعصينا أمرك فلا نأخذ و لانسمع سماع الطاعة، وليس هذا جوابا لراسمعوا) باعتبار تضمنه أمرين لأنه يبقى خذوا بلا جواب، و ذهب الجم إلى ذلك وأوردوا هناسؤ الا وجوابا ، حاصل الأول أن السماع في الأمر إن كان على ظاهره فقو لهم سمعنا طاعة و عصينا مناقض

وإن كان القبول فان كان في الجواب كذلك كذب وتناقض و إلا لم يكن له تعلق بالسؤال ، وزبدة الجواب أن السماع هناك مقيدوالارم مشتمل على أمرين سماع قوله وقبوله بالعمل فقالوا نمتشل أحدهما دون الآخر ، ومرجعه إلى القول بالموجب، و نظيره (يقولون هو أذن قل أذن خير له كم ) وقيل: المعنى قالوا بلسان القال سمعنا وبلسان الحال عصينا، أو سمعنا أحكاما قبل وعصينا فنخاف أن نعصى بعد سماع قولك هذا ، وقيل: (سمعنا) جواب (اسمعوا) وعصينا) جواب (خذوا) وقال أبو منصور: إن قولهم عصينا ليس على اثر قولهم (سمعنا) بل بعد زمان كما في قوله تعالى: رشم توليتم ) فلا حاجة إلى الدفع بما ذكر، وأنت تعلم أنه لاحاجة إلى جميع ذلك بعد ماسمعت كما لا يخفى و الاشر أبوا في قُلُوم مُم العبحل على عطف على (قالوا) أو مستأنف أو حال بتقدير قد أو بدونه. والعامل (قالوا) و الاشراب مخالطة المائم الجامد ، و توسع فيه حتى صار في اللونين، و منه بياض مشرب بحمرة ، والدكلام على حذف مضاف أى حب العجل، وجوز أن يكون العجل بحازاً عن صورته فلا يحتاج إلى الحذف، وذكر القلوب حذف مضاف أى حب العجل، وجوز أن يكون العجل بحازاً عن صورته فلا يحتاج إلى الحذف، وذكر القلوب ورسخ في قلوم مورته له راح شغفهم به كما داخل الصبغ الثوب وانشدوا

إذاماالقلب (أشرب) حبشيء فلاتأمل له عنه انصرافا

وقيل: \_أشر بوا\_ هنأشر بت البعير إذا شددت فى عنقه حبلا كأن العجل شد فى قلو بهم لشغفهم به ، وقيل: من الشراب وهن عادتهم أنهم إذا عبروا عن مخامرة حب أو بغض استعاروا له اسم الشراب إذهو أبلغ منساغ فى البدن، ولذا قال الاطباء الماء مطية الاغذية والادوية ومركبها الذى تسافر به إلى أقطار البدن، وقال الشاعر:

تغلغلحيث لم يبلغ (شراب) ولاحزن ولم يبلغ سرور

وقيل : من الشرب حقيقة ، وذلك أن السدى نقل أن موسى عليه السلام برد العجل بالمبرد ورماه في الماء وقال لهم اشربوا فشربوا جميعهم فمن كان يجب العجل خرجت برادته على شفتيه ، ولا يخنى أن قوله تعالى : (فى قلوبهم ) يبعد هذا القول جداً على أن ماقص الله تعالى لنافى كتابه عما فعل موسى عليه السلام بالعجل يبعد ظاهر هذه الرواية أيضاً ، وبناء أشربوا - للمفعول يدل على أن ذلك فعل بهم ولافاعل سواه تعالى وقالت المعتزلة : هو على حد قول القائل - أنسيت كذا ـ ولم يرد أن غيره فعل ذلك به وإيما المراد نسيت وأن الفاعل من زين ذلك عندهم ودعاهم اليه كالساءرى ﴿ بكُفْرهم ﴾ أى بسبب كفرهم لأجم كانوا مجسمة يجوزون أن يكون جسم من الاجسام إلها أو حلولية يجوزون حلوله فيه تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، ولم يروا جسما أعجب منه فتمكن فى قلوبهم ماسول لهم ، وثعبان العصاكان لا يبقى زماناً بمتداً ولا يبعد من أولئك أن يعتقدوا كان كثرهم أعقل من تغيية البهائم إلها وإن شاهدو اماشاهدوا من موسى عليه السلام لما ترى من عبدة الاصنام الذين كان أكثرهم أعقل من كثير من بي إسرائيل ، وقيل : الباء بمعنى مع أى مصحوبا بكفرهم فيكون ذلك كفراً على كفر على أن كثرهم أقول به إلى المنام الذين وإضافته إلى ضميرهم المبركم كما في قوله تعالى : (أصلاتك تأمرك) والمخصوص بالذم محذوف ـ أى قتل الانبياء ورف أن كُنْ مُو من ين كون المخصوص عصوصاً بقولهم : عصينا أمرك ، وأراه على القرب بعيداً هو كذا وكذا ، وجوز أن يكون المخصوص عدولهم الايمان بالتوراة وإبطال لها ، وجواب الشرط مافهم من قوله تعالى :

(فلم تقتلون) إلىآخر الآيات المذكورة في ردّ دعواهمالايمان ، أو الجملة الانشائية السابقة ـ إمابتأويل أو بلا تأويل. وتقرير ذلك (إن كنتم مؤمنين) مارخص لكم إيمانكم بالقبائح التي فعلكم، بل منع عنها فتناقضتم في دعو اكم له فتكون باطلا ، أو ( إنكنتم مؤمنين ) بها ف(بئسما ) أمركم به ( إيمانكم ) بها أو فقد أمركم إيمانكم بالباطل ، لكن الايمان بها لايأمر به فاذن لستم بمؤمنين ، والملازمة بين الشرط والجزاء ﴿على الأولُ بالنظر إلى نفس الأمر ، وإبطال الدعوى بلزوم التناقض ﴿وعلى الثاني﴾ تـكون الملازمة بالنظرَ إلى حالهم من تعاطى القبائح معادعاتهم الايمان ، والمؤمن منشأنه أن لا يتعاطى إلا مايرخصه إيمانه ، وإبطال التالى بالنظر إلى نفس الأمر ، \_ واستظهر بعضهم في هذا \_ ونظائره كون الجزاء معرف السابق أي (إن كنتم مؤمنين) تعرفون أنه بئس المأمور به ، وقيل : (إن) نافية ، وقيل : للتشكيك \_ وإليه يشيركلامالكشاف \_ وُفيه أنالمقصدإبطالدعوتهم بابراز إيمانهم القطعي العدم منزلة مالاقطع بعدمه للتبكيت والالزام ـ لا للتشكيك ـ على أنه لم يعهد استعال ( إن ) لتشكيك السامع كانص عليه بعض المحققين \_ وقرأ الحسن.ومسلم بنجندب \_ بهو إيما كم\_ بضم الهاء ووصلها بواو۔ ﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخَرَةُ ﴾ رد لدعوی أخری لهم بعد رد دعوی \_الایمان بما أنزل علیهم\_ و لاختلاف الغرض لم يعطف أحدهما على الآخر معظهور المناسبة المصححة للذكر ، والآية نزات \_ فيماحكاه ابن الجوزي ـ عند ماقالت اليهود: إن الله تعالى لم يخلِّق الجنة إلالاسرائيل وبنيه. وقال أبو العالية. والربيع: سبب نزولها قولهم : (لن يدخل الجنة) الخ و (نحن أبناء الله) الخ و (لن تمسنا النار) الخ ، وروى مثله عن قتادة . والضمير في (قلّ) إما للنبي صلى ألله تعالى عُلميه وسلمأو لمن يبغي إقامة الحجة عليهم ، والمراد من (الدار الآخرة) الجنة ـ وهو الشائع ـ واستحسن في البحر تقدير مضاف أي نعيم (الدار الآخرة) ه

﴿ عَنْدَ الله ﴾ أى فى حكمه ، وقيل: المراد \_ بالعندية \_ المكانة والمرتبة والشرف، وحملها \_ على عندية المكان و عندية المكان و الله و المديلات و المديلات و الذي لا يشوبه شيء ، أو مازال عنه شوبه ، ونصب (خالصة ) على الحالمان (الدار) الذي هو اسم (كان) و (لكم) خبرها قدم شيء ، أو مازال عنه شوبه ، ونصب (خالصة ) على الحالمان (الدار) الذي هو اسم (كان) وهو الأصح ، ومن لم لاهتمام \_ أو لا فادة الحصر \_ و مابعده للتأكيد ، هذا إن جو زبجيء الحالمان اسم (كان) وهو الأصح ، ومن لم يجوز بناماً على أنه ليس بفاعل جعلها حالا من الضمير المستكن في الحبر، وقيل : (خالصة ) هو الحبر و (لكم) ظرف لغو الركان) أو الإخالصة ) و لا يخفي بعده \_ فانه تقييد للحكم قبل مجيئه \_ و لا وجه لتقديم متعلق الحبر على الاسم مع لزوم توسط الظرف بين الاسم و الحبر ، وأبعد المهدوى. وابن عطية أيضاً فجملا (خالصة ) حالا و (عندالله) هو الخبر ، مع أن الكلام لا يستقل به وحده . و (دون ) هذا للاختصاص وقطع الشركة ، يقال : هو الظاهر ، وقيل : المراد بهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمون ، وقيل : النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو الظاهر ، وقيل : المراد بهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمون ، وقيل : النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحده - قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - قالوا : و يطلق (الناس ) ويراد به الرجل الواحد ، ولعله لا يكون إلا مجازاً بتنزيل الواحد منزلة الجاعة ﴿ فَتَمَنُوا الْمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادَقِينَ عِ هم ﴾ فأن الجنة اختار أن ينتقل إلى دار القرار ، وأحب أن يخلص من المقام في دار لكم ، فأن من أيقن أنه من أهل الجنة اختار أن ينتقل إلى دار القرار ، وأحب أن يخلص من المقام في دار الكرد ، كا روى عن على "كرم الله تعالى وجهه أنه كان يطوف بين الصفين في غلالة ، فقال له الحسن :

ماهذا بزى المحاربين، فقال: يابني - لايبالى أبوك سقط على الموت، أم سقط عليه الموت - وكان عبد الله ابن رواحة ينشد وهو يقاتل الروم:

ياحبذا الجنةواقترامها طيبة وبارد شرامها والرومرومقددناعذابها وقال عمار بصفين : غداً نلقي الأحبة ، محمداً وصحبه . وروى عن حذيفة أنه كان يتمنى الموت ، فلما احتضر قال: حبيب جاء على فاقة . وعنه صلى الله تعالى عليه و سلم أنه لما بلغه قتل من قتل بيئر معونة قال : «ياليتني غودرت معهم في لحف الجبل» و يعلممن ذلك أن تمنى الموت لأجل الاشتياق إلى دار النعيم ولقاء الكريم غيرمنهي عنه ، إنما المنهى عنه تمنيه لأجل ضر أصابه ـ فانه أثر الجزع وعدمالرضا بالقضاء ـ وقى الخبر «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، وإن كان و لابد فليقل : اللهم أحيني مأكانت الحياة خيراً لى ، وأمتني ماكانت الوفاة خيراً لى » والمراد -بالتمني- قول الشخص: ليت كذا ، وليت من أعمال القلب أو الاشتهاء بالقلب ومحبة الحصول مع القول، فمعنى الآية سلوا المرث باللسان ـ قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، أو اشتهوه بقلو بكم و سلوه بألسنتكم ـقاله قوم \_ وعلى التقديرين \_ الأمر بالتمني حقيقة ، واحتمال أن يكون المراد-تعرضوا للموت ولاتحترزوا عنه كالمتمني فحاربوا من يخالفكم ولاتكونوا منأهل الجزية والصغار . أو كونوا على وجه يكون المتمنون للموت المشتهون للجنة عليه من العمل الصالح - مما لاتساعده الآثار، فقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقو فأ «لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه» وأخرج البهقي عنه مرفوعاً « لايقولها رجل منهم إلا غص بريقه » والبخاري مرفوعاً عنه أيضاً `« لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا » وقرأ إن أبي إسحاق (فتمنوا الموت) ـ بكسر الواو ـ وحكى الحسن بن إبراهيم عن أبي عمرو ـ فتحها ـ وروى عنه أيضاً اختلاس ضمتها ﴿ وَلَنْ يَتَمَنُّو هُ أَبِداً ﴾ الظاهر أنه جملة مستأنفة معترضة غير داخلة تحت الأمر سيقت منجهته تعالى لبيان ما يكون منهم من الاحجام الدال على كذبهم في دعواهم ، والمراد لن يتمنوه ماعاشوا ، وهذا خاص بالمعاصرين له صلىالله تعالى علىه وسلم على ماروى عن نافع رضى ألله تعالى عنه قال : خاصمنا يهودى وقال : إن فى كتابكم (فتمنوا الموت) الخ ، فأنا أتمني الموت ، فمالي لاأموت ، فسمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فغضب ، فدخل بيته وسلسيفه وخرج ، فلما رآه اليهودي فرّ منه ، وقال ابن عمر : أماو الله لو أدركته لضربت عنقه ، توهمهذا الكلب اللعين الجاهل أنهذا لكل يهودي أو لليهود في كل وقت لا إنما هو لأولئك الذين كانوا يعاندون ويجحدون نبوَّة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن عرفوا ، وكانت المحاجة معهم باللسان دون السيف . ويؤيد هذا ماأخرج ابن جرير عن ابن عباس موقوفاً «لو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على وجه الارض يهو دى إلا مات ، وهذه الجملة إخبار بالغيب ومعجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم ، وفيها دليل على اعترافهم بنبو ته صلىالله تعالى عليه وسلم لأنهم لو لم يتيقنوا ذلك ماامتنعوا منالتمي، وقيل : لادليل ، بل الامتناع كان بصرف الصرفة كاقيل في عدم معارضة القرآن ، والقول بأنه كيف يكون ذلك معجزة مع أنه لا يمكن أن يعلم أنه لم يتمن أحد ، والتمني أمرقلبي لا يطلع عليه ، مجاب عنه بأنا لانسلم أن المراد بالتمني هنا الأمرالقلبي ، بل هو أن يقول : ليت كذا ونحوه كمامرآنفاً ، ولوسلمأنه أمرقلبي فهذا مذكور على طريق المحاجة وإظهار المعجزة فلايدفع إلا بالاظهار والتلفظ كما إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إن شتت أو أحببت ، فانه يعلق بالاخبار لابالاضمار ، فحيث ثبت عدم تلفظهم بالاخبار ، وبأنه لو وقع لنقل واشتهر لتوفر الدواعي إلى نقله لأنه أمرعظيم يدور عليه أمر

عظيم يدور عليه أمرالنبو"ة ، فانه بتقدير عدمه يظهر صدقه ، وبتقدير حصوله يبطلالقول بنبو ته ثبت كونه معجزة أيده بها ربه ، ومن حمل التمنى على المجاز لايرد عنده هذا السؤال، ولايحتاج إلى هذا الجواب، وقدعلمت مافيه . وذهب جمهور المفسرين إلى عموم حكم الآية لجميع اليهود في جميع الاعصار ، ولست بمن يقول بذلك وإن ارتضاه الجم الغفير ، وقالوا : إنه المشهور الموافق لظاهر النظم الكريم ، اللهم إلاأن يكون ذلك بالنسبة إلى جميعاليهود المعتقدين نبو"ته صلىالله تعالىعليه وسلم الجاحدين لها فىجميع الاعصار ـ لابالنسبة إلىاليهود مطلقاً في جميعها \_ ومع هذا لى فيه نظر بَعدُ ﴿ بَمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ أى بسبب ماعملوا من المعاصي الموجبة للنار كالكفر بمحمدصلي الله تعالى عليه وسلم، و القرآن، وقتل الأنبياء ، و (ما) موصولة، والعائد محذوف أو مصدرية و لاحذف، واليد كناية عن نفس الشخص ، و يكني بها عن القدرة أيضاً لما أنها من بين جو ارح الانسان مناط عامة صنائعه ومدار أكثر منافعه، ولا يجعل الاسناد مجازياً ، واليد على حقيقتها فيكون المعنى بما قدموا بأيديهم كتحريف التوراة ليشمل ماقدموا بسائر الاعضاء، وهوأبلغ فىالذم ﴿ وَٱللَّهُ عَلَيْمِ بِٱلظَّالِمِ لِنَّ ٥ ﴾ كذيبل للتهديد والتنبيه على أنهم ظالمون في ادعاء ماليس لهم ونفيه عن غيرهم، والمراد - بالعلم- إماظاهر معناه ، أوأنه كني به عن الججازاة، ـ وأل ـ إما للعهد وإيثار الاظهار على الاضمار للذم، وإما للجنس فيدخل المعهودون فيه على طرز ما تقدم • ﴿ وَلَتَجِدَنُّهُ مُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ حَيَوْةَ ﴾ الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، و - تبحد من وجد بعقله بمعنى علم المتعدية إلىمفعو لين، والضمير مفعول أول، و (أحرض) مَفعول ثان، واحتمال أنها من وجد بمعنى لقى وأصاب فتتعدى إلى واحد ، و ( أحرص ) حال لايتأتى على مذهب من يقول إن إضافة أفعل محضة كماسيأتى، والضمير عائد علىاليهود الذين أخبر عنهم بأنهم لا يتمنون الموت،وقيل: علىجميعهم،وقيل:علىعلماء بني إسرائيل و-أل في الناس للجنس، وهو الظاهر، وقيل: للعهد، والمراد جماعة عرفوا بغلبة الحرص عليهم، وتنكير (حياة) لأنه أريد بها فرد نوعي ، وهي الحياة المتطاولة.فالتنوين للنعظيم،ويجوز أن يكون للتحقير.فان الحياة الحقيقية هي الآخروية (وأن الدار الآخرة لهي الحيوان) ويجوز أن يكون التنكير للابهام،بل قيل: إنهالاوجه أي على حياة مبهمة غير معلومة المقدار ، ومنه يعلم حرصهم على الحياة المتطاولة من باب الاولى وجوز أبو حيان أنّ يكون الكلام على حذف مضاف أو صفة أي طول حياة أوحياة طويلة ، وأنت تعلم أنه لايحتاج إلى ذلك ، والجملة إما حال من فأعل (قل) -وعليه الزجاج - وإما معترضة لتأكيد عدم تمنيهم الموت، وقرأ أبي على الحياة ـ بالالف واللام ﴿ وَمَنَ الَّذَينَ أَشَرَكُواْ ﴾ هم المجوس ووصفوا بالاشراك لأنهم يقولون بالنور والظلمة وكانت تحيتهم إذا عطس العاطس عش ألف سنة، وقيل: مشركو العرب الذين عبدوا الاصنام وهذا من الحمل على المعنى كأنه قال: أحرص من الناس ومن الذين الخ. بناء على ماذهب إليه ابن السراج.وعبد القاهر.والجزولى. وأبو على منأن إضافة أفعل المضاف إذا أريد الزيادة على ماأضيف اليه لفظية لأن المعنى على إثبات (من) الابتدائية، والجار والمجرور فيمحل نصب مفعوله يوسيبويه يجعلها معنوية بتقدير اللام يوالمرد بالناس علىهذا التقدير ماعدا اليهود لما تقررأن المجرور ـ بمن ـ مفضول عليه بجميع أجزائه أو الاعم ولا يلزم تفضيل الشيء على نفسه لان أفعل ذوجهتين ثبوت أصل المعنى والزيادة فكونه من جملتهم بالجهة الأولى دون الثانية وجيء - بمن ف الثانية لأن من شرط أفعل المرادبه الزيادة على المضاف إليه أن يضاف إلى ماهو بعضه لأنه موضوع لأن يكون جزءاً من جملة معينة بعده مجتمعة منه ومن أمثاله ، ولا شك أن اليهود غير داخلين فى الذين أشركو آ فان الشائع فىالقرآن ذكرهما ( ۲۲۶ – ج ۱ – تفسیر روح المعانی )

متقابلين ، ويجوز أن يكون ذلك من باب الحذف أي ـ وأحرص من الذين ـ وهو قول مقاتل ، ووجه الآية علىمذهب سيبويه ، وعلى التقديرين ذكر \_ المشركين \_ تخصيص بعد التعميم على الوجه الظاهر في ـاللامـ لافادة المبالغة في حرصهم والزيادة في توبيخهم وتقريعهم حيث كانوا مع كونهم أهلكتاب يرجون ثواباً ويخافون عقاباً ، أحرص بمن لا يرجو ذلك ، ولا يؤمن ببعث . ولا يعرف إلا الحياة العاجلة ، وإنماكان حرصهمأ بلغ لعلمهم بأنهم صائرون إلىالعذاب، ومن توقع شراً كان أنفر الناسعنه، وأحرصهم علىأسباب التباعد منه . ومن الناس من جو ّز كون (من الذين) صفة لمحذوف معطوف على الضمير المنصوب في (لتجدنهم) والـكلام على التقديم والتأخير ، أي (لتجدنهم) وطائفة من \_ الذين أشركوا أحرص الناس\_ ولاأظن يقدم على مثل ذلك في كتاب الله تعالى من له أدنى ذوق ، لأنه \_ وإن كان معنى صحيحاً في نفسه \_ إلاأن التركيب ينبو عنه ، والفصاحة تأباه ، ولاضرورة تدعو إليه لاسيما علىقول من يخص التقديم والتأخير بالضرورة ، نعم يحتمل أن يكون هناك محذوف \_ هو مبتدأ \_ والمذكور صفته ، أو المذكور خبر مبتدأ محذوف صفته \* ﴿ يَودُ أَحَدُهُم ﴾ وحذف موصوف الجملة فيما إذا كان بعضاً منسابقه المجرور ب(من) أو في جائز فىالسعة ، وفى غيره مختص بالضرورة نحو ﴿ أَنَا ابْنِجَلَا وَطَلَاعِ الثَّنَايَا ﴿ وَحَيْنَاذُ يُرَادُ بِ(الذِّينَ أَشْرَكُوا) اليهود لأنهم (قالوا: عزير ابنالله) ووضع المظهر موضع المضمر نعياً عليهم بالشرك ، وجوّ ز بُعضهم أن يراد بذلك الجنس ، ويراد (بمن يود أحدهم) اليهود، والمراد كل واحدمنهم ـ وهو بعيد ـ وجملة (يود) الخ ، على الوجهين الأولين مستأنفة ، كَأَنه قيل : ماشدة حرصهم، وقيل :حال من ( الذين ) أو من ضمير (أشركوا ) أو من الضمير المنصوب في (لتجدنهم) ﴿ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَة ﴾ جواب (لو) محذوف ـ أى لسر بذلك - وكذا مفعول (يود) أى طول الحياة ، وحذف لدلالة (لو يعمر) عليه كما حذف الجواب لدلالة (يود) عليه ، وهذا هو الجاري على قواعد البصريين في مثل هذا المكان ، و ذهب بعض الكوفيين - في مثل ذلك - إلى أن (لو) مصدرية بمعنى - أن - فلا يكون لها جواب، وينسبك منهامصدر هومفعول (يود) كأنه قال: (يودأُحدهم) تعمير ألف سنة، وقيل (لو) بمعنى ليت ولايحتاج إلى جو ابوالجملة محكية ب(يود) في موضع المفعول ، وهو \_ وإن لم يكن قولا ولافي معناه \_ لكنه فعل قاي يصدر عنه الأقو الفعو مل معاملتها، وكان أصله \_لو أعمر\_ إلا أنه أورد بلفظ الغيبة لأجل مناسبة (يود) فانه غائب ، كما يقال : حلف ليفعلن \_ مقام لأفعلن \_ وهذا بخلاف مالو أتى بصريج القول ، فانه لايجوز قال : ليفعلن ، وإذا قلنا : إن (لو) التي للتمني مصدرية لايحتاج إلى اعتبار الحكاية ، وأبن مالك رضيالله تعالى عنه يقول : إن ( لو ) في أمثال ذلك مصدرية لاغير ، لكنهآ أشبهت ـ ليت ـ في الاشعار بالتمني ، وليست حرفاً موضوعاً له ـكليتــ ونحو لو تأتيني فتحدثني ـ بالنصب ـ أصله وددت لو تأتيني الخ ، فحذف فعل التمني لدلالة ( لو ) عليه ، وقيل : هي ( لو ) الشرطية أشربت معنى التمنى ، ومعنى (ألف سنة) الكثرة ليشمل من (يود) أن لا يموت أبداً ، ويحتمل أن يراد (ألف سنة) حقيقة \_ والألف \_ العدد المعلوم من الألفة ، إذ هو مُؤلفُ من أنواع الأعداد بناء على متعارف الناس، و إن كان الصحيح أن العدد مركب من الوحدات التي تحته ـ لا الأعداد\_ وأصل (سنة) سنوة ، لقولهم : سنوات ، وقيل : سنهة حَجَبهة ـ لقولهم : سانهته ، وتسنهت النخلة إذا أتت عليها السنون ، وسمع أيضاً في الجمع سنهات ﴿ وَمَاهُوَ بَمُزَحْرِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ﴾ (ما) حجازية أوتميمية، وهوضمير عائد إلى (أحدهم) اسمها \_ أومبتدأ \_ و (بمزحزحه) خبرها أو خبره \_ والباء \_ زائدة ، و (أن يعمر)

فاعل (مزحزحه)و المعني ـ ماأحدهم يزحزحه من العذاب تعميره ـ وفيه إشارة إلى ثبوت من ـ يزحزحه التعمير ـ وهو (منآمنوعملصالحاً) ولايجوز عند المحققين أن يكون الضمير المرفوع للشأن لأن مفسره جملة ، ولا تدخل ـ الباءُ ـ في خبر (ماً) وليس إلا إذا كان مفرداً عند غير الفراء ، وأجاز ذلك أبو على ، وهو ميل منه إلى مذهب الكوفيين من أن مفسر ضمير الشأن يجوز أن يكون غير جملة إذا انتظم إسناداً معنوياً نحو ماهو بقائم زيد ؛ نعم جو زوا أن يكون لما دل عليه (يعمر) و(أن يعمر) بدل منه ، أي ماتعميره (بمزحزحه من العذاب) واعترض بأن فيه ضعفاً للفصل بينالبدل والمبدلمنه ، وللابدال منغير حاجة إليه ، وأجاب بعض المحققين أنه لما كان لفظ \_ التعمير \_ غير مذكور ، بل ضميره حسن الابدال ؛ ولو كان التعمير مذكوراً بلفظه لكان الثاني تأكيداً \_لابدلا\_ ولكونه في الحقيقة تكريراً يفيد فائدته من تقرير المحكوم عايه اعتناء بشأن الحكم بناء على شدة حرصه على التعمير \_ ووداده إياه \_ جاز الفصل بينه وبين المبدل منه بالخبر ، كما في التأكيد في قوله تعالى : (وهم بالآخرة همكافرون) وقيل : هوضمير مبهم يفسره البدل فهو راجع إليه لاإلى ثيء متقدم مفهوم من الفعل، والتفسير بعد الابهام ليكون أوقع في نفس السامع، ويستقر في ذهنه كونه محكوماً عليه بذلك الحكم والفصل بالظرف بينه وبين مفسره جائز - كمايفهمه كلامالرضىفى بحث أفعال\لمدح والذم - واحتمالـأن يكون (هو) ضمير فصل قدم مع الخبر بعيد \_ والزحزحة \_ التبعيد ، وهو مضاعف مززح يزح زحا ، كمبكب من ك \_ وفيه مبالغة \_ لكنها متوجهة إلىالنفي علىحد ماقيل : (وماربك بظلام للعبيد) فيؤل ـ إلى أنه لايؤثر في إزالة العذاب أقل تأثير التعمير ، وصح ذلك مع أن التعمير يفيد رفع العذاب مدة البقاء ، لأن الامهال بحسب الزمان وإنحصل، لكنهم لاقترافهم المعاصي بالتعمير زاد عليهم منحيث الشدة فلم يؤثر فىإزالته أدنى تأثير بل زاد فيه حيث استوجبوا بمقابلة ( أيام معدودة ) عذاب الابد ﴿ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بَمَا يَعْمَلُونَ ٩٩﴾ أي عالم بخفياتأعمالهم ـ فهو مجازيهم لامحالة ـ وحمل ـالبصر ـ على ـالعلم ـ هنا وإنكان بمعنىالرؤ ية صفة لله تعالى أيضاً لأن بعضالاً عمال لا يصح أن يرى ـ على ماذهب إليه بعض المحققينـ وفي هذه الجملة من التهديد والوعيدماهو ظاهر ، و (ما) إما موصولة أو مصدرية ، وأتى بصيغة المضارع لتواخى الفواصل ، وقرأ الحسن . وقتادة . والاعرج. ويعقوب. (تعملون) ـ بالتاء ـ على سبيل الالتفات ﴿ قُلْمَنْ كَانَ عَدُوّاً لِجَّبْرِيلَ ﴾ أخرج ابن أى شيبة في مسنده ، وابن جرير . وابن أبي حاتم عن الشعبي ، أنه دخل عمر رضي الله تعالى عنه مدارس اليهود يوماً فسألهم عن جبريل، فقالوا: ذاك عدونا، يطلع محمداً على أسرارنا، وأنه صاحب كل خسف وعذاب، وميكا ثيل صاحب الخصب والسلام. فقال: مامنز لتهما من الله تعالى؟ قالوا: جبريل عن يمينه ، وميكائيل عن يساره ـ وبينهما عداوة \_ فقال: لئن كانا كماتقولون فليسا بعدوين، ولأنتم أكفر منالحير، ومنكان عدواً لأحدهما فهو عدو لله . ثمرجع عمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحى ، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : «لقد وافقك ربك ياعمر» قال عمر: لقد رأيتني بعد ذلك أصلب من الحجر ، وقيل: نزلت في عبدالله بن صوريا - كان يهودياً من أحبار فدك-سأل رسولالله ﷺ عمن يعزل عليه فقال : « جبريل » فقال : ذاك عدوما عادانا مراراً ، وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه بخت نصر ، فبعثنا من يقتله فرآه ببابل ، فدفع عنه جبريل وقال : إن كان ربكم أمره بهلاككم فلايسلطكم عليه ، وإلافيم تقتلونه ؟ وصدقه الرجل المبعوثورجع إلينا ، وكبر بختنصروقوى

وغزانا ، وخرّب بيت المقدس ، روى ذلك بعض الحفاظ ، وقال العراقى : لم أقف له على سند ، فلعل الأول أقوى منه \_ وإنأوهم صنيع بعضهم العكس و (جبريل) تحكم محملك كان ينزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالقرآن ، وهو اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة ، وأبعد من ذهب إلى أنه مشتق من جبروت الله وجعله مركباً تركيب مزج من مضاف ومضاف إليه ، فمنعه من الصرف للعلمية ، والتركيب ليس بشيء لأن مايركب هذا التركيب يجوز فيه البناء والاضافة و منع الصرف ، فكونه لم يسمع فيه الاضافة أو البناء دليل على أنه من تركيب المزج ، وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في تغيير الأسهاء الأعجمية حتى بلغت فيه إلى ثلاث عشرة لغة ، أفصحها وأشهرها (جبريل) كقنديل ، وهي قراءة أبي عمرو . ونافع . وابن عامر ، و حفص عن عاصم . وهي لغة الحجاز ، قال و رقة بن نو فل :

(وجبريل) يأتيه وميكال معها منالله وحي يشرح الصدر منزل

الثانية كذلك إلاأنها \_ بفتح الجيم \_ وهي قراءة ابن كثير . والحسن وابن محيصن . قال الفراء : لا أحها لانه ليس في الكلام فعليل \_ وليس بشيء \_ لأن الاعجمي إذ عربوه قد يلحقونه بأوزانهم \_ كلجام \_ وقد لا يلحقونه با حابريسم \_ وجبريل من هذا القبيل ، مع أنه سمع \_ سمو أل \_ لطائر ، الثالث جبرئيل كسلسبيل و بها قرأ حمزة . والكسائي . وحماد عن أبي بكر عن عاصم ، وهي لغة قيس . و تميم . وكثير من أهل نجد ، و حكاها الفراء ، و اختارها الزجاج ، وقال حسان :

شهدنا فما يلقى لنا من كتيبة مدى الدهر إلا (جبرئيل) أمامها

﴿ الرابعة ﴾ كذلك إلا أنها بدون ـ ياء بعد الهمزة ـ وهي رواية يحيي بن آدم، عن أبي بكر ، عن عاصم، وتروى عن يحيي بن يعمر ﴿ الخامسة ﴾ كذلك إلاأن - اللام مشددة - وهي قراءة أبان عن عاصم ، ويحيي ابن يعمر أيضاً ﴿ السادسة ﴾ (جبرائل) - بألفوهمزة بعدها مكسورة بدون ياء - وبها قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعُكرمة ﴿ السابعة ﴾ مثلها مع زيادة \_ ياء بعد الهمزة \_ ﴿ الثامنة ﴾ ( جبراييل ) بياءين بعد الألف، وبهاقرا الأعمش. وابن يعمر، ورواهاالكسائى عن عاصم ﴿التاسعة ﴾ (جبرال) ﴿العاشرة ﴾ (جبريل) ـ باليا. والقصر ـ وهي قراءة طلحة بن مصرف (الحادية عشرة ﴾ (جبرين) ـ بفتح الجيم والنون ـ ﴿الثانية عشرة ﴾ كذلك إلاأنها \_ بكسر الجيم - وهي لغة أسد ﴿الثالثة عشرة﴾ (جبراين)قال أبوجعفر النحاس : جمع (جبريل) جمع تكسير على حبارين على اللغة العالية ، وأشتهر أنمعناه عبدالله ، على أن حبر ـ هو الله تعالى -وُ إيل ـ هو العبد، وقيل: عكسه، ورده بعضهم بأن المعهود فى الكلام العجمي تقديم المضاف إليه على المضاف، وفيه تأمل ه ﴿ فَانَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبُكَ ﴾ جواب الشرط إما نيابة أو حقيقة والمعنى من عاداهمنهم فقد خلع ربقة الانصاف أو كفر بما معه من الـكتاب بمعاداته إياه لنزوله عليك بالوحى لأنه نزل كتابا مصدقا للكتب المتقدمة، أو فالسبب في عداوته أنه نزل عليك،وليس المبتدأ علىهذا الآخير محذوفا،و\_أنه نزله-خبرهحتي يرد أن الموضع للمفتوحة بل أن ـ الفاء ـ داخلة على السبب، ووقع جزاءاً باعتبار الاعلام والاخبار بسببيته لما قبله فيؤول المعنى إلى من عاداه فأعلمكم بأن سببعداوته كذا فهو كقولك: إن عاداك فلان فقد آذيته أي فأخبرك بأن سبب عداوتك أنك آذيته ، وقيل: الجزاء محذرف بحيث لا يكون المذكور نائباوعنه يقدر مؤخراً عنه ويكون هو تعليلاً وبيانا لسببالعداوة والمعني منعاداه - لأنه نزله على قلبك فليمت غيظاً ، أر فهو عدو ليوأناعدوه والقرينة على حذف الثانى الجلة المعترضة المذكورة بعده فى وعيدهم. واحتمال أن يكون (من كان عدواً) الخ استفهاما للاستبعاد ، أو التهديد و يكون فانه تعليل العداوة و تقييداً لها أو تعليل الأمر بالقول مما لا ينبغى أن ير تكب فى القرآن العظيم، والضمير الأول البارز لجبريل، والثانى للقرآن كا يشير اليه الاحوال لأنها كلهامن صفات القرآن ظاهراً ، وقيل : الأول لله تعالى والثانى لجبريل أى قان الله نزل جبريل بالقرآن على قلبك و في منالوجهين إضار يعود على ما يدل عليه السياق، وفي ذلك من فجامة الشأن ما لا يخفى ولم يقل سبحانه عليك كل من الوجهين إضار يعود على ما يدل عليه السياق، وفي ذلك من فجامة الشأن الأول للوحى إن أريد به كل في قوله تعالى ؛ (ما أنولنا عليك القرآن لتشقى ) بل قال: (على قلبك) لانه القابل الأول للوحى إن أريد به الانسانية كما يكنى ببعض الشيء عن كله ، وقيل: معنى (نزله على قلبك) جعل (قلبك) متصفا بأخلاق القرآن ومتأد با الانسانية كما يكنى ببعض الشيء عن كله ، وقيل: معنى (نزله على قلبك) جعل (قلبك) متصفا بأخلاق القرآن ومتأد با أن يقول على قلبي لان القائل رسول القصلي الله تعالى عليه وسلم لكنه حكى ما قال الله تعالى له وجعل القائل أن يقول على لأن القائل رسول القصلي الله تعالى عليه وسلم لكنه حكى ما قال الله تعالى له وجعل القائل والعلم معنى الوبيد وأصل معنى الانه المنافى المذكرة أو بالمعترفة على الوجه المنزلة أو باختياره ، أو والعلاقة ظاهرة ، والمنتخب كافي المنتخب المدى الأول والمعتزلة على الوجه الاخير ، والقول: إن الاذن بممنى تعالى باعتبار الدكلام اللفظى يحتاج إلى تـكلف اقتصر الزمخشرى على الوجه الاخير ، والقول: إن الاذن بممنى تعالى باعتبار الدكلام اللفظى يحتاج إلى تـكلف اقتصر الزمخشرى على الوجه الاخير ، والقول: إن الاذن بممنى الأمره أن أريد بالتنزيل معناه الظاهر ، و بمعنى التيسير إن أريد به التحفظ والتفهم مما لاوجه له هد

﴿ مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهُ ﴾ من الكتب الاله يه التي معظمها التوراة وانتصاب (مصدقا) على الحال من المحذوف المنصوب في (نزله) إن كان عائداً للقرآن وإن كان لجبريل فيحتمل وجهين، أحدهما أن يكون حالا من المحذوف لفهم المعنى كما أشرنا إليه والثانى أن يكون حالا من جبريل والهاء إما للقرآن أو لجبريل فانه مصدق أيضاً لما بين يديه من الرسل و الكتب ﴿ وَهُدَّى وَبُشَرَى للْمُؤْمنينَ ٧٠ ﴾ معطوفان على (مصدقا) فهما حالان مثله والناويل غير خنى، وخص المؤمنين بالذكر لانه على غيرهم عمى، وقد دلت الآية على تعظيم جبريل والتنويه بقدره حيث جعله الواسطة بينه تعالى و بين أشرف خلقه والمنزل بالكتاب الجامع للاوصاف المذكورة ، ودلت على ذم اليه وقالوا : حيث أبغضوا من كان بهذه المنزلة العظيمة الرفيعة عند الله تعالى ، قيل ، و تعلقت الباطنية بهذه الآية وقالوا : إن القرآن إلهام والحروف عبارة الرسول عيني في ورد عليهم بأنه معجزة ظاهرة و باطنة و إن الله تعالى سماه قرآنا وكتابا وعربيا ، وإن جبريل نزل به والملهم لا يحتاج إليه ه

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًا للهَ وَمَلَئكَته وَرُسُلهِ وَجِبْرِيلَوَمِيكَالَ فَانَّ اللهَ عَدُوَّ للْكَفْرِينَ ٩٨ ﴾ ـ العدو للشخص ضد الصديق يستوى فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع، وقد يؤنث ويتمع، وهو الذي يريد إنزال المضاربه، وهذا المعنى لا يصح إلا فينا دونه تعالى فعداوة الله هنا مجاز إما عن مخالفته تعالى وعدم القيام بطاعته لما أنذلك لازم للعداوة، وإما عن عداوة أوليائه، وأما عداوتهم لجبريل والرسل عليهم السلام فصحيحة لأن الاضرار جار عليهم غاية مافى الباب أن عداوتهم لاتؤثر لعجزهم عن الأمور المؤثرة فيهم، وصدر المكلام على الاحتمال الاخير بذكره لتفخيم شأن أولئك الاولياء حيث جعل عداوتهم عداوته تعالى، وأفرد الملكان بالذكر تشريفا

لها و تفضيلاً كأنهما من جنس آخر تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات كقوله: فان تفق الانام وأنت منهم فاز (المسك) بعض دم الغزال

وقيل ؛ لأن اليهود ذكروهما ونزلت الآية بسببهما ، وقيل ؛ للتنبيه على أن معاداة الواحد والـكل سواء فى الـكمفر واستجلاب العداوة من الله تعالى، و إن من عادى أحدهم فكا نما عادى الجميع لأن الموجب لمحبتهم وعداوتهم على الحقيقة واحد وإن اختاف بحسب التوهم والاعتقاد، ولهذا أحباليهود ميكائيل وأبغضو اجبريل، واستدل بعضهم بتقديم جبريل على ميكائيل على أنه أفضل منه وهو المشهور ، واستدلو اعليه أيضا بأنه ينزل بالوحى والعلم وهو مادة الارواح، وميكا ثيل بالخصب والامطار وهي مادة الابدان، وغذاه الارواح أفضل من غذاه الاشباح، واعترض بأن التقديم في الذكر لايدل على التفضيل إذ يحتمل أن يكون ذلك للترقي أو لنكتة أخرى فاقدمت الملائكة على الرسلوليسوا أفضل منهم عندنا، وكذا نزوله بالوحى ليس قطعياً بالأفضلية إذ قديوجد فىالمفضول ماليس في الفاضل فلا بد في التفضيل من نص جلي واضح ، وأنا أقول بالافضلية وليس عندي أقوى دليلاعليها من مزيد صحبته لحبيب الحق بالاتفاق وسيد الخلق على الاطلاق ﴿ السَّجَانَةُ وَ كَثْرَةَ نَصْرَتُهُ وَحَبِّهُ وَلَامْتُهُۥولاأرىشيئاً يقابل ذلك وقد أثنى الله تعالى عليه عليه السلام بما لم يثن به على ميكائيل بل و لاعلى إسرافيل وعزرا ئيلوسائر الملائدكة أجمعين، وأخرج الطبراني لـ كن بسندضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال «قال رسول الله الله عن موسى بن عائشة قال: « بلغني أن جبر ائيل » وأخرج أبو الشيخ عن موسى بن عائشة قال: « بلغني أن جبريل إمام أهل السماء» ومن شرطية والجواب، قيل: محذوف وتقديره فهو كافر مجزى بأشد العذاب، وقيل: فإن الله الخ على نمط ماعلمت، وأتى باسم الله ظاهر أو لم يقل فانه عدو دفعا لانفها مغير المقصود أو التعظيم، و التفخيم والعرب إذا فحمت شيئًا كررته بالاسم الذي تقدم له ، و منه (لينصرنه الله إن الله) وقوله ولا أرى الموت يسبق الموتشيء مو أل ف الكافرين للعهد وإيثار الاسميةللدلالة علىالتحقيق والثبات، ووضع المظهر موضع المضمر للايذان بأن عداوة المذكورين كفروأن ذلك بين لايحتاج إلى الاخبار به وأن مدار عداوته تعالى لهمو سخطه المستوجب لأشد العقوبة والعذاب هو كفرهم المذكور ، وقيل : يحتمل أنه تعالى عدل عن الضمير لعلمه أن بعضهم يؤمن فلا ينبغي أن يطلق عليه عداوة الله تعالى للما ل وهو احتمال أبعد من العيوق ويحتمل أن تكون أل للجنس كما تقدم، ومن الناس من روى أن عمر رضي الله تعالى عنه نطق بهذه الآية مجاو بالبعض اليهود في قوله ذاك عدونا يعني جبريل فنزلت على لسان عمر و هو خبر ضعيف كانص عليه ابن عطية، و الكلام في منع صرف ميكائيل كالكلام في جبريل، و اشتهر أن معناه عبيد الله. وقيل: عبدالله ،و فيه لغات، الأولى ميكال كمفعال، وتهاقرأ أبو عمرو. وحفص وهي لغة الحجاز، الثانية كذلك إلاأن بعد الالف همزة، وقرأبها نافع وان شنبوذ لقنبل الثالثة كذلك إلاأنه بياء بعدالهمزة، وبهاقرأ حمزة والكسائي. وابن عامر وأبو بكر .وغير ابن شنبو ذلقنبل والبزى الرابعة ميكئيل كميكفيل، وبهاقرأابن محيصن الخامسة كذلك إلا أنه لا يا مبعد الهمزة وقرى عبها ، السادسة ميكائيل بيا مين بعد الالف أولهما مكسورة ، وبها قرأ الاعمش ه ولساداتناالصوفية قدس الله تعالى أسراهم في هذين الملكين -بلوفي أخويهما إسرافيل وعزرا ثيل عليهما السلام أيضاً\_ كلاممبسوط، والمشهور أنجبرائيلهو العقلالفعال،وميكائيل هو روحالفلكالسادسوعقله المفيض للنفس النباتية الـكلية الموكلة بأرزاق الخلائق، وإسرافيل هو روح الفلك الرابع وعقله المفيض للنفس الحيوانية المكلية الموكلة بالحيوانات، وعزرا ثيل هوروح الفلك السابع الموكل بالارواح الانسانية كلها بعضها بالوسائط التيهي

أعوانه وبعضها بنفسه والله تعالى أعلم بحقيقة الحال ه

﴿ وَلَقَدْأَنَوْلَنَا إِلَيْكَءَايَتَ بِيَنَاتَ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا ٓ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ٩٩ ﴾ نزلت بسبب ابن صوريا كاروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما حين قال لرسو ل الله ﷺ : ماجئتنا بشيء نعرفه وماأنزل عليك من آيات فنتبعك، وجعلت عطفاعلى قوله تعالى : ( قل من كان عدواً ) النج عطف القصة على القصة (و ما يكفر )عطف على جوابالقسم فانه كما يصدر باللام يصدر بحرفالنني،و(الآيات)القرآنوالمعجزاتوالاخبار عما خني وأخني في الـكتب السَّابقة أو الشرائع والفرائض،أو مجموع ماتقدم كله والظاهر الاطلاق،و (الفاسقون) المتمردون في الكفر الخارجون عن الحدود فان من ليسعلي تلك الصفات من الكفرة لايجترى. على الكفر بمثل هاتيك البينات ، قال الحسن إذا استعمل الفسق في نوع من المعاصي وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أوغيره فاذا قيل: هو فاسق في الشرب فمعناه هو أكثر ارتكاباً له وإذا قيل: هو فاسق في الزنَّا يكون معناه هو أشد ارتكاباً له ، وأصله من فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، واللام إما للعهد لأن سياق الآيات يدلعلى أن ذلك لليهود، وإما للجنس وهم داخلون كما من غير مرة ﴿ أَوَ كُلَّما عَلَهُ وَا عَهْدًا ﴾ نزلت في مالك بن الصيف قال:والله ماأخذ عليناعهد في كتابنا أن نؤمن بمحمد ﴿ وَلَامِيثَاقَ ، وقيل: في اليهود عاهدوا إن خرج لنؤمنن به ولنكون معه على مشركي العرب فلما بعث كفروا به، وقالعطاء : في اليهود عاهدوا رسول الله علي بعهود فنقضوها كفعل قريظة والنضير،والهمزة للانكار بمعنى ماكان ينبغي،وفيه إعظام مايقدمون عليه من تكرر عهو دهمو نقضها حتى صار سجية لهم وعادة ، وفي ذلك تسلية له ﷺ وإشارة إلى أنه ينبغي أن لا يكترث بأمرهم وأن لا يصعب عليه مخالفتهم،والواو للعطف على محدوف أي أكفروا بالآيات وكلما عاهدوا،وهو منعطف الفعلية على الفعلية لأن (كلما) ظرف (نبذه) والقرينة على ذلك المحذوف قوله تعالى: (وما يكفر بها) الخ، وبعضهم يقدر المعطوف مأخوذاً من الـكلام السابق ويقول بتو سط الهمزة بين المعطوف والمعطوف عليه لغرض يتعلق بالمعطوف خاصة،والتقدير عنده نقضوا هذا العهد وذلكالعهد(أو كلما عاهدوا)وفيه مع ارتكابمالاضرورة تدعوإليه أن الجل المذكورة قربه ليس فيها ذكر نقض العهد، وقال الأخفش: هي زائدة ، والـكسائي هي ـ أو - الساكنة حركت واوها بالفتح وهي بمعنى بلولايخفيضعفالقولين،نعم قرأ ابنالسماك العدوى وغيره (أو) بالاسكانوحينتذ لا بأس بأنَّ يقال: إنها إضرابية بناء على رأى الكوفيين وأنشدوا

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها (أو) أنت في العين أملح

والعطف - على هذا - على صلة الموصول الذي هو ـ اللام - في (الفاسقون) ميلا إلى جانب المعنى وإنكان فيه مسخ ـ اللام ـ الموصولة ، كأنه قيل : إلا الذين فسقو ا (بل كلما عاهدوا) والقرينة على ذلك (بل أكثرهم) الخ ، وفيه ترق إلى الأغلظ فالأغلظ ، ولك أن لا تميل مع المعنى بل تعطف على الصلة ـ وأل ـ تدخل على الفعل بالتبعية في السعة كثير آكقوله تعالى : (إن المصدقين والمصدقات واقرضوا) لاغتفارهم في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ومن الناس من جو "زهذا العطف باحتماليه على القراءة الأولى أيضاً ـ ولم يحتج إلى ذلك المحذوف ـ وقرأ الحسن وأبو رجاء (عوهدوا) وانتصاب (عهداً) على أنه مصدر على غير الصدر أي ـمعاهدة ـ ويؤيده أنه قرى وأصل ـ النبذ وعلى أنه مفعول به بتضمين (عاهدوا) معنى أعطو الريند أنه وترك العمل به ، وأصل ـ النبذ -

طرح مالا يعتد به \_كالنعل البالية \_ لـكنه غلب فيما من شأنه أن ينسى لعدم الاعتداد به ، و نسبة \_ النبذ \_ إلى \_ العهد \_ مجاز \_ والنبذ \_ حقيقة إنما هو في المتجسدات نحو ( فأخذناه و جنوده فنبذناهم في اليم ) \_ والفريق \_ اسم جنس لاواحد له يقع على القليل والكثير ، وإنما قال : (فريق) لأن منهم من لم ينبذه . وقرأ عبدالله (نقضه) قال في البحر : وهي قراءة تخالف سواد المصحف \_ فالأولى حملها على التفسير \_ وليس بالقوى إذ لا يظهر للتفسير دون ذكر المفسر خلال القراءة وجه ﴿ بُلُ أَكْثَرُهُمْ لاَ بُوْمَنُونَ . • ١ ﴾ يحتمل أن يراد \_ بالأكثر النابذون \_ وأن يراد من عداهم فعلى الأولى يكون ذلك رداً لما يتوهم أن \_ الفريق \_ هم الأقلون بناء على أن المتبادر منه القليل ﴿ وعلى الثانى ﴾ رد لما يتوهم أن من لم ينبذ جهاراً يؤمنون به سراً ، والعطف على التقديرين من عطف الجل ، ويحتمل أن يكون من عطف المفردات بأن يكون أكثرهم معطوفاً على (فريق) وجملة (لا يؤمنون) عالمن (أكثرهم) والعامل فيها (نبذه) ﴿ وَلمَا جَاءُهُمْ رَسُولُ ﴾ ظرف الإنبذ) والجملة عطف على سابقتها داخلة على ما التنكثير للتفخيم، وقيل : عيسى عليه السلام ، وجعله مصدراً بمعنى الرسالة كافى قوله :

لقد كذب الواشون مابحت عندهم بليلي ولا أرســــلتهم برسول

خلاف الظاهر ﴿ منْعنْد اُللَّه ﴾ متعلق ب(جاء) أو بمحذوف وقع صفة للرسو ل لافادة مزيد تعظيمه إذ قدر الرسول على قدر المرسل ﴿ مُصَدِّقُ لِمَّا مَعَهُمْ ﴾ أي من التوراة منحيث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جاء على الوصف الذي ذكر فيها ، أو أخبر بأنها كلام الله تعالى المنزل على نبيه موسى عليه السلام ، أو صدق مافيها من قواعدالتوحيد وأصولالدين، وإخبار الأمموالمواعظ والحكم، أو أظهر ماسألوه عنه منغوامضها، وحمل بعضهم (ما) علىالعموم لتشمل جميع الكتب الالهمية التي نزلت قبل، وقرأ ابنأبي عبلة (مصدقاً) بالنصب على الحال من النكرة الموصوفة ﴿ نَبَذَ فَريْقُ مَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكُتَـٰبَ ﴾ أي التوراة وهم اليهود الذين كانوا في عهده صلى الله تعالى عليه وسلم لاالذين كانوا في عهد سلمان عليه السلام ـ يم توهمه بعضهم من اللحاق ـ لأن\_النبذ\_ عند مجىء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يتصور منهم ، وإفراد هذا \_ النبذ \_ بالذكر معاندراجه فى قوله تعالى: (أو كلما عاهدوا) الخ ، لأنه معظم جناياتهم ، ولأنه تمهيد لمـا يأتى بعد . والمراد ـ بالايتاء ـ إماإيتاء علمها فالموصول عبارة عنعلماتهم ، و إما مجرد إنزالها عليهم فهو عبارة عنالكل ، ولم يقل : فريق منهم إيذاناً بكمال التنافى بين ماثبت لهم في حيز الصلة و بين ماصدر عنهم من النبذ ﴿ كَتَابَ الله ﴾ مفعول (نبذ) والمراد به التوراة لما روىءنالسدى أنه قال بالماجاءهم محمد صلى الله تعالى عليه وسَلم عارضوه بالتوراة فاتفقت التوراة والفرقان فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروتُ فلم توافق القرآن ، فهذا قوله تعالى : (ولما جاءهم رسول) الخ ، و يؤيده أن النبذ يقتضي سابقة الأخذ في الجملة \_ وهو متحقق بالنسبة إليها \_ وأن المعرفة إذا أعيدت معرفة كأنالثاني عين الأول ، وأن مذمتهم فيأنهم نبذوا الكتاب الذي أو توه واعترفوا بحقيته أشد فانه يفيد أنه كان مجرد مكابرة وعناد ، ومعنى نبذهم لها اطراح أحكامها ، أو مافيها من صفة النبي ﴿ النَّكُ وَقَيْل: القرآن ، وأيده أبو حيان بأنالكلام معالرسول فيصير المعنى أنه يصدق مابأيديهم من التوراة ، وهم بالعكس

يكذبون ماجاءبه منالقرآن ويتركونه ولا يؤمنون به بعدمالزمهم تلقيه بالقبول ، وقيل: الانجيل ـ وليس بشىء-وأضاف الكتاب إلىالاسم الكريم تعظيما له وتهو يلا لمــا اجترءوا عليه منالكـفر به ه

﴿ وَرَآ ظُهُورِهُمْ ﴾ جمع ـظهرـ وهو معروف ، ويجمع أيضاً على ـظهران ـ وقد شبه تر كهم كتاب الله تعالى وإعراضهم عنه بحالة شيء يرمى به وراء الظهر ، والجامع عدم الالتفات وقلة المبالاة ، ثم استعمل ههنا ماكان مستعملا هناك ـ وهو النبذ وراء الظهر ـ والعرب كثيراً ماتستعمل ذلك في هذا المعنى ، ومنه قوله :

تمم بن مر لاتكونن حاجتي \_بظهر\_ولايعيعليك جوابها

ويقولونأيضاً : جعلهذا الأمر دُبُرَ أذنه ويريدون ماتقدم﴿ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠١﴾ جملة حالية ، أى نبذوه مشبهين بمن لايعلمأنه كتابالله تعالى أولايعلمه أصلا أو لايعلّمونه على وجه الاتقان،ولايعرفون مافيه من دلائل نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهذا على تقدير أن يراد الاحبار ، وفيه إيذان بأن علمهم به رصين لكنهم يتجاهلون ؛ وفي الوجهين الأولين زيادة مبالغة في إعراضهم عما في التوراة من دلائل النبوة ، ومن فسر كتاب الله تعالى بالفرآن جعلمتعلق العلم أنه كتاب الله أى كأنهم لا يعلمون أن الفرآن كتاب الله تعالى مع ثبوت ذلك عندهم وتحققه لديهم ، وفيه إشارة إلىأنهم نبذوه لاعن شبهة ولكن بغياً وحسداً ، وجعل المتعلق-أنه نبي صادق\_بعيد ، وقد دل الآيتان قوله تعالى : ( أوكلما عاهدوا ) الخ ، وقوله تعالى : (ولما جاءهم) الخبناء على احتمال أن يكونَ الأكثر غير النابذين ، على أن مجلَّ اليهود أربع فرق ، ففرقه آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمنى أُهُلُ الكتاب، وهم الآقلون المشار إليهم ب(بلُ أكثرهم لايؤمنون) وفرقة جاهروا بنبذ العهود وتعدى الحدود، وهمالمعنيون بقوله تعالى : (نبذ فريق منهم) وفرقة لم يجاهروا ، ولكن نبذوا لجهلهم ـ وهم الاكثرون ـ وفرقة تمسكوا بها ظاهراً ونبذوها سراً؛وهم المتجاهلون ﴿ وَاتَّبَعُوا مَاتَتْـلُوا الشَّيَـٰطِينُ ﴾ عطفعلى (نبذ) والضمير لفريق من الذين أوتوا الكتاب \_ على ما تقدم عن السَّدى ، وقيل : عطف على مجمَّوع ماقبله عطف القصة على ـ القصة ، والضمير للذين تقدموا من اليهود ، أو الذين كانوا في زمن سليمان عليه السلام ، أو الذين كانوا في زمن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو مّا يتناول الكلُّ لأن ذاك غير ظاهر إذ يقتضي الدخول في حيز ا(ما) واتباعهم هذا ليس مترتباً على مجىء الرسول صلى الله تعالى عليه رسلم ، وفيه أن ماعلمت من قول السدى يفتح بابالظهور ، اللهم إلاأن يكون المبنى غيره ، وقيل : عطف على (أشربو ا ) وهو فى غاية البعد ، بل لا يقدم عليه من جرع جرعة من الانصاف، والمراد ـ بالاتباع ـ التوغل والاقبال على الشيء بالكلية ، وقيل : الاقتداء ، و(ما) موصولة (وتتلوا ) صلتها ، ومعناه تتبع أو تقرأ ـ وهوحكاية حال ماضية ، والأصل ـ تلت ـ وقول الكوفيين إن المعنى ما كانت (تتلوا) محمول على ذلك ـ لاأن كان هناك مقدرة ـ والمتبادر من الشياطين مردة الجن وهو قولالًا كثرين ، وقيل : المراد بهم شياطين الانس ، وهو قولالمتكلمين من المعتزلة . وقرأ الحسر. والضحاك ـ الشياطون ـ على حد مارواه الأصمعي عن العرب - بستان فلان حوله بساتون ـ وهو من الشَّذُوذ بمكان حتى قيل: إنه لحن ﴿ عَلَى مُلْكُ سُلَيْمَـٰنَ ﴾ متعلق ب(تتلوا) وفى الكلام مضاف محذوف أى عهد ملكه وزمانه ، أو الملك مجاز عن العهد ، وعلى التقديرين (على) بمعنى \_ف\_ كما أن \_ فى \_ بمعنى على فى قوله تعالى : ( لأصلبكم في جذوع النخل ) وقد صرح في التسهيل بمجيئها للظرفية ومثل له بهذه الآية لأن الملك ( م **٣٤** — ج ١ — تفسير روح المعانى )

وكذا العهدلايصلحكونه مقروءاً عليه،ومن الاصحاب من أنـكر مجيء على ـ بمعنى ـ في ـ و جعل هذا من تضمين تتلو معنى تتقول،أو الملك عبارة عن الكرسي لأنه كان من آلات ملكه، فالكلام على حد قرأت على المنبر، والمراد بما يتلونه السحر، فقد أخرج سفيان بن عيينة . وابن جرير . والحاكم ، وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهاقال: «إن الشياطين كانوأ يسترقون السمع من السماء، فاذا سمع أحدُهم بكلمة كذب عليه أألف كذبة ، فأشر بتها قلوب الناس واتخذوها دواوين فأطلع الله تعالى على ذلك سليمان بن داود فأخذها وقذفها تحت الكرسي فلمامات سليمان قام شيطان بالطريق فقال؛ ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز لاحد مثل كنزه الممنع؟قالوا نعم فأخرجوه فاذا هو سحر فتناسختها الأمم فا نزل الله تعالى عذر سليمان فيما قالوا من السحر»وقيل:روى أن سليمان كان قد دفن كـثيراً من العلوم التي خصه الله تعالى بها تحت سرير ملـكه خوفا على أنه إذا هلك الظاهر منها يبقى ذلك المدفون فلما مضت مدة على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كـتبوا فىخلال ذلك أشياء من السحر تناسب تلك الاشياء من بعض الوجوه ثم بعد موته واطلاع الناس على تلكالكتبأوهموهم أنها من علم سليمان، ولا يخفي ضعف هذه الرواية، وسايمان-كما فىالبحر- اسم أعجمي، وامتنع من الصرف للعلمية والعجمة ، ونظيره من الأعجمية في أن آخره ألف ونون\_هامان.وماهان.وشامان-وليسامتناعة من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون كعثمان لأن زيادتهما موقوفة علىالاشتقاق والتصريف،وهمالايدخلانالاسماء الاعجمية وكثير من الناس اليوم على خلافه ﴿ وَمَا كَفَرَ مُلَيْمَانَ ﴾ اعتراض لتبرئة سلمان عليه السلام عمانسبوه إليه،فقد أخرج ابن جرير عن شهر بن حوشب قال: قال اليهود ؛ انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء، وإنما كان ساحراً يركب الريح، وعبر سبحانه عن السحر بالكفر بطريق الكناية رعاية لمناسبة (لكر. ) الاستدراكية في قوله تعالى :

و وَلَكْنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعلَّونَ النَّاسَ السَّحرَ ﴾ فان (كفروا) معها مستعمل في معناه الحقيقي و جملة يعلمون حال من الضمير ، وقيل : من الشياطين، ورد بأن لكن لا تعمل في الحال، وأجيب بأن فيها رائحة الفعل وقيل بدلمن كفروا، وقيل استثناف و الضمير للشياطين، أو ولا نافيا البعوا و (السحر) في الأصل مصدر سحر يسحر بفتح العين فيهما إذا أبدى ما يدق و يخفي وهو من المصادر الشاذة، ويستعمل بما لطف و خفي سبه، والمرادبه أمر غريب يشبه الحارق وليس به إذ يحرى فيه التعلم ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بار تكاب القبائح، قولا كالرق التي فيها ألفاظ الشرك و مدح الشيطان وتسخيره، وعملا كعبادة المكواكب، والتزام الجناية وسائر الفسوق، واعتقاداً كاستحسان ما يوجب التقرب إليه و محبته إياه و ذلك لا يستتب إلا بمن يناسبه في الشرارة و خبث النفس فان التناسب شرط التضام والتعاون في كان الملائكة لا تعاون إلا أخيار الناس المشبهين بهم في الحباثة النفس فان التناسبة تولا و فعلا واعتقاداً ، وبهذا يتميز الساحر عن النبي والولى فلا يرد ماقال المعتزلة : من أنه لو أمكن والنجاسة قو لا وفعلا واعتقاداً ، وبهذا يتميز الساحر عن النبي والولى فلا يرد ماقال المعتزلة : من أنه لو أمكن الانسان من جهة الشيطان ظهور الخوارق و الاخبار عن المغيبات لاشتبه طريق النبوة بطريق السحر ، وأما ما يتعجب منه و كا يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات المركبة على النسبة الهندسية تارة ، وعلى صيرورة الخلاء ملاء ما يتعجب منه و كالنارنجيات أو يريه صاحب خفة اليد و قسميته سحراً على التجوز وهو مذموم أيضاً أخرى ، وبمعونة الادوية كالنارنجيات أو يريه صاحب خفة اليد و قسميته سحراً على التجوز وهو مذموم أيضاً

عند البعض، وصرح النووى في الروضة بحرمته، وفسره الجمهور بأنه خارق للعادة يظهر من نفس شريرة بمباشرة أعمال مخصوصة والجمهورعلي أن له حقيقة وأنهقد يبلغ الساحرإلى حيث يطير في الهواءويمشي على الماء ويقتل النفس ويقلب الانسان حماراً، والفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى ولم تجر سنته بتمكين الساحر من فلق البحر وإحياء الموتى وإنطاق العجاء وغير ذلكمن آيات الرسل عليهم السلام، والمعتزلة. وأبو جعفر الاستراباذي من أصحابنا على أنه لاحقيقة له و إيماهو تخييل ، وأكفر المعتزلة من قال ببلوغ الساحر إلى حيث ماذكر نازعماً منهم أن بذلك انسداد طريق النبوة وليس كما زعموا على مالا يخفي ، ومن المحققين من فرق بين السحر والمعجزة باقتر ان المعجزة بالتحدي بخلافه فانه لا يمكن ظهوره على يد مدعى نبوة كاذبا كما جرتبه عادة الله تعالى المستمرة صو بالهذا المنصب الجليل عنأن يتسور حماه الكذابون وقد شاعأن العمل به كفرحتي قال العلامة التفتازاني: لايروى خلاف في ذلك،وعده نوعا من الـكبائر مغاير الاشراك لاينافي ذلك لأن الـكمفر أعم والاشراك نوع منه ، وفيه بحث : أما أو لا فلا نااشيخ أما منصور ذهب إلىأنالقولبأنالسحر كفرعلي الاطلاق خطأ بل يجب البحث عن حقيقته فان كان في ذلك رد مالزم من شرط الايمان فهو كفر و إلا فلا ، ولعل ماذهب اليه العلامة مبنى على التفسير أولا فانه عليه بما لايمترى في كفر فاعله ، وأما ثانيا فلائن المراد من الاشراك فيًا عدا الـكبائر مطلق الـكفر وإلا تخرج أنواع الـكفر منها ، ثم السحر الذي هو كفر يقتل عليه الذكور لا الاناث وما ليس بكفر ، وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطاعالطريقو يستوى فيه الذكور والاناثوتقبل توبته إذا تاب،ومن قال لاتقبل فقد غلط فانسحرة موسى قبلت توبتهم كذا فىالمدارك، ولعله إلىالاصول أقرب، والمشهور عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن الساحر يقتل مطلَّقا إذاعلم أنه ساحرولا يقبل قوله أترك السحر وأتوب عنه فان أقرُّ بأني كنت أسحر مدة وقد تركت منذ زمان قبل،نه ولم يقتل؛واحتج بما روىأن جارية لحفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سحرتها فأخذوها فاعترفت بذلك فأمرت عبد الرحمن بنزيد فقتلها، وإنكار عثمان رضي الله تعالى عنه إنماكان لقتلها بغير إذنه . و بما روى عن عمر رضي الله تعالى عنهأنه قال اقتلوا كلساحر وساحرة فقتلوا ثلاث سواحر، والشافعية نظروافي هذا الاحتجاج واعترضوا علىالقول بالقتل مطلقاً بأنه صلى الله تعالى عليه و سلم لم يقتل اليهوديالذي سحره، فالمؤمن مثله لقوله عليه السلام: « لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وتحقيقه فى الفروع،و اختلف فى تعليمه و تعلمه فقيل: كفر لهذه الآية إذ فيها ترتيب الحـكم على الوصف المناسب وهو مشعر بالعلية ، وأجيب بأنا لانسلم أنفيها ذلك لأن المعنى أنهم كفروا وهم معذلك يعلمون السحر، وقيل: إنهما حرامان وبه قطع الجمهور وقيل: مكروهان واليه ذهب البعض ـ وقيل: مباحان،والتعليم المساق للذم هنا محمول على التعليم للاغواء والاضلال،واليهمالالامامالرازى قائلا: اتفق المحققون على أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولامحظورلان العلم لذاته شريف لعموم قوله تعالى : ( هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون ) ولولم يعلم السحر لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة والعلم بكون المعجز معجزاً واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبآ وما يكون واجبآ كيف يكون حراما وقبيحا ونقل بهضهم وجوب تعلمه على المفتى حتى يعلم مايقتل به ومالا يقتل به ، فيفتى به فى وجوب القصاص انتهى . والحق عندى الحرمة تبعاً للجمهور إلا لداع شرعى ، وفيماقاله رحمه الله تعالى نظر ﴿أَمَا أُولاً﴾ فلا أنا لاندعى أنه قبيحلذاته ، وإنماقبحه باعتبار ما يترتب عليه ، فتحريمه

من باب سد الذرائع\_ وكم من أمر حرم لذلك \_ وفي الحديث « من حام حول الحمي يوشك أن يقع فيه» ﴿ وأما ثانياً ﴾ فلا أن توقف الفرق بينه وبين المعجزة على العلم به ممنوع ، ألا ترى أن أكثر العلَّماء أو كلهم -إلاالنادر- عرفوا الفرق بينهما ولم يعرفوا علمالسحر ـ وكنىفارقاً بينهما ماتقدم،ولوكان تعلمه واجباً لذلك لرأيت أعلم الناس به الصدر الأول مع أنهم لم ينقل عنهمشيء من ذلك ، أفتراهم أخلوا بهذا الواجب وأتى به هذا القائل، أو أنه أخل به كما أخلوا ﴿وأما ثالثاً ﴾ فلا أن مانقل عن بعضهم غير صحيح، لأن إفتاء المفتى بوجوب القوَد أو عدمه لايستلزم معرفته علم السحر لأن صورة إفتائه - على ماذكره العلامة ابن حجر - إن شهد عدلان عرفا السحر وتابا منه أنه يقتل غالباً قتل الساحر . وإلافلا - هذا وقد أطلق بعضالعلماء (السحر) على المشي بين الناس بالنميمة لأن فيها قلب الصديق عدواً والعدو صديقاً ، كما أطلق على حسن التوسل باللفظ الراثق العذب لما فيه من الاستمالة ، ويسمى سحراً حلالا ، ومنه قوله صلى الله تعالى عايه و سلم : «إن من البيان لسحراً» والقول بأنه مخرّج مخرج الذمللفصاحة والبلاغة بعيد ـ وإن ذهب إليه عامر الشعبي راوى الحديث ـ وظاهر قوله تعالى: (يعلمون) الخ أنهم يفهمونهم إياه بالاقراء والتعليم ، وقيل : يدلونهم على تلك الكتب ، فأطلق على تلك الدلالة تعليما إطلاقاً للسبب على المسبب ، وقيل : المعنى يوقرون فى قلو بهمأنها حق تضرو تنفع ، وأن سليمان عليهالسلام إنما تمله ماتم بذلك-و الاطلاقعليه هو الاطلاق-وقيل:(يعلمون)بمعنى(يعلمون)من|لاعلاموهو الآخبار ، أي يخبرونهم بما أو بمن يتعلمون به أو منه (السحر) وقرأ نافع . وعاصم . وابن كثير . وأبو عمرو . (لكن) بالتشديد . وابن عامر . وحمزة . والكسائى ـ بالتخفيف وارتفاع مابعدها بالابتداء والخبر\_ وهل يجوز إعمالها إذا خففت؟فيه خلاف ، والجمع على المنع ـ وهو الصحيح ـ وعن يونس . والأخفش الجواز ، والصحيح إنهابسيطة ﴿ وَمَهُم ﴾ من زعمأنها مركبة من (لا) النافية - وكاف الخطاب ـ (وأن) المؤكدة المحذوفة الهمزة للاستثقال، وهو إلى الفساد أقرب ﴿ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنَ ﴾ المراد الجنس، وهو عطف على (السحر) وهما واحد إلاأنه نزَّل تغاير المفهوم مُنزلة تغاير الذات كافى قُوله : ه إلى الملك القرم وابن الهمام ه البيت ، وفائدة العطف التنصيص بأنهم يعلمون ماهو جامع بين كونه سحراً وبين كونه منزلا (على الملكين)للابتلاء ، فيفيد ذمهم بارتكابهم النهي بوجهين ، وقد يراد بالموصول المعهود \_ وهو نوع آخر أقوى \_ فيكون من عطف الخاص على العام إشارة إلى كماله ، وقال مجاهد : هو دون (السحر) وهو \_ ما يفر ق به بين المرء و زوجه \_ لاغير والمشهورالأول، وجوِّز العطفعلي (ماتتلوا) فكأنه قيل: اتبعوا السحر المدوِّن في الكتب وغيره، وهذان الملكان أنز لا لتعليم (السحر) ابتلاء منالله تعالى للناس ، فمن تعلم وعمل به كفر ، ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الايمان، ولله تعالىأن يمتحن عباده بماشا. كما امتحنقوم طالوت بالنهر، وتمييزاً بينه وبين المعجزة حيث أنه كثر فىذلك الزمان ، وأظهر السحرة أموراً غريبة وقعالشك بها فىالنبو"ة ، فبعث الله تعالىالملكين لتعليم أبواب السحر حتى يزيلا الشبه ويميطا الآذي عن الطريق ، قيل : كان ذلك فيزمن إدريس عليه السلام ، وأماً ماروى أن الملائكة تعجبت من بني آدم في مخالفتهم ما أمرالله تعالى به ، وقالو اله تعالى: لو كنا مكانهم ماعصيناك، فقال : اختاروا ملكين منكم ، فاختاروهما ، فهبطا إلى الأرضومثلا بشرين ، وألقىالله تعالى عليهما الشبق ، وحكما بين الناس، فافتتنا بامرأة يقال لها زهرة ، فطلباها وامتنعت إلاأن يعبدا صنها ، أو يشر با خمراً ، أو يقتلا

نفساً ففعلا ، ثم تعلمت منهما ماصعدت به إلى السماء ، فصعدت ومسخت هذا \_النجم\_و أرادا العروج فلم يمكنهما فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة ـ فاختارا عذاب الدنيا ـ فهما الآن يعذبان فها ، إلى غير ذلك من الأثار التي بلغت طرقها نيفاً وعشرين ، فقد أنكره جماعة منهم القاضي عياضٍ ، وذكر أن ماذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون فىقصة هاروت وماروت لم يرد منه شيء ـلاسقيم ولاصحيح ـ عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ـ وليسهو شيئاً يؤخذ بالقياس ـ وذكر في البحر أن جميع ذلك لايصح منه شيء ، ولم يصح أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يلعن الزهرة ، و لا ابن عمر رضى الله تعالى عنهما خلافاً لمن رواه ، وقال الامام الرازى بعد أن ذكر الرواية في ذلك إن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة ، ونص الشهاب العراقي ، على أن من اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئتهما مع الزهرة فهو كافر بالله تعالى العظيم ، فان الملائكة معصومون (لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون ولايستكبرون عن عبادته و لايستحسرون يسبحون الليل والنهار لايفترون) والزهرة كانت يوم خلقالله تعالى السموات والأرض، والقول بأنهاتمثلت لها فكان ماكان وردت إلى مكانها غير معقول والامقبول. واعترض الامام السيوطي على من أنكر القصة بأن الامام أحمد. وابن حبان . والبيهقي.وغيرهم رووها مرفوعة وموقوفة على على . وابن عباس . وابن عمر . وابن مسعود رضىالله تعالى عنهم بأسانيد عديدة صحيحة يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها لكثرتهاوقوة مخرجيها ، وذهب بعض المحققينأنمارويمرويحكاية لما قاله الهودـوهو باطلُّفنفسهـوبطلانه فينفسه لاينافي صحةُ الرواية،ولا يردّ ماقاله الامام السيوطيعليه ، إنما يردّ على المنكرين بالكلية ، ولعلذلك من باب الرموز والاشارات، فيراد من الملكين العقلالنظري والعقل العملي اللذان هما منعالم القدس، ومن المرأة المسماة بالزهرة ـ النفس الناطقة \_ ومن تعرضهما لها تعليمهما لها مايسعدها ، ومنحملها إياهما على المعاصى تحريضها إياهما بحكم الطبيعة المزاجية إلى الميل إلى السفليات المدنسة لجوهريهما ، ومنصعودها إلى السماء بما تعلمت منهما عروجها إلى الملاءُ الأعلى ومخالطتهامع القدسيين بسبب انتصاحها لنصحهما ، و من بقائهما معذبين بقاؤهما مشغو لين بتدبير الجسدوحر مانهما عن العروج إلى سماء الحضرة ، لأن طائر العقل لا يحوم حول حماها . ومن الأكابر من قال في حلّ هذا الومز : إن الروح والعقل للذين هما من عالم المجردات قد نزلا من سماء التجرد إلى أرض التعلق، فعشقا البدن الذي هو كالزهرة في غاية الحسن والجمال لتوقف كالهما عليه ، فاكتسبا بتوسطه المعاصى والشرك وتحصيل اللذات الحسية الدنية ، شمصعد إلى السماء بأن وصل بحسن تدبير هما إلىالكمال اللائق به ، شم مسخ بأن انقطع التعلق و تفرقت العناصر، وهمابقيا معذبين بعذاب الحرمان عن الاتصال بعالم القدس متألمين بالآلام الروحانية منكوسي الحال حيث غلب التعلق على التجرد وانعكس القرب بالبعد ، وقيل : المقصود مرذلك الاشارة إلى أن منكان ملكا إن اتبع الشهوة هبط عندرجة الملائكة إلى درجة البهيمة ، ومن كان امرأة ذات شهوة إذا كسرت شهوتها ، وغلبت عليها صعدت إلى درج الملك واتصلت إلى سماء المنازل والمراتب، وكتب بعضهم لحله

> مل وأيم الله نفسي نفسي وطال في مكث حياتي حبسي أمسى كيومي وكيومي أمسي مبدأ سعدى وانتهاء نحسى من جوهر برقى بدار الأنس

أصبحفي مضاجعي وأمسي یاحبذا یوم نزولی رمسی وكل جنس لاحق بالجنس

## وعرض يبقى بدار الحس

هذا ومن قال: بصحة هذه القصة في نفس الأمر وحملها على ظاهرها فقدركب شططاً ،وقال: غلطاً ،وفتح باباً من السحر يضحك الموتى ، و يبكى الأحياء ، و ينكس راية الاسلام ، و يرفع رءوس الكـفرة الطغام كما لا يخفى ذلك على المنصفين من العلماء المحققين، وقرأ ابن عباس و الحسن. وأبو الاسود. والضحاك \_الملك ين ـ بكسر اللام، حمل بعضهم قراءة الفتح على ذلك فقال هما رجلان إلاأنهما سميا ملكهن باعتبار صلاحهما، ويؤيده ماقيل: إنهما داود وسلمان،ويرده قول الحسن:إنهما علجان كانا ببابل العراق،وبعضهم يقول إنهما من الملائكة ظهرا في صورة الملوك ـ وفيه حمل الـكسر على الفتح على عكس ما تقدم. و ـ الانزال ـ إمَّا على ظاهره أو بمعنى القذف في قلو بهما ﴿ بِبَابِلَ ﴾ الباء بمعنى في وهي متعلقة \_ بأنزل\_أو بمحذوف وقع حالامن (الملـكين) أو من الضمير في (أنزل) وهي كما قال ابن عباس.وابن مسعو درضي الله تعالى عنهما : بلد في سو ادالـ كموفة ، وقيل : بابل العراق،وقال قتادة: هي من نصيبين إلى رأس العين ، وقيل : جبل دماوند، وقيل : بلد بالمغرب والمشهور اليوم الثاني-وعند البعض هو الأول، قيل وسميت بابل لتبلبلالالسنة فيها عند سقوط صرح نمرود،وأخرج الدينوري في المجالسة.وابن عساكر من طريق نعيم بن سالمـوهو متهمـ عن أنس بنمالكقال: لما حشر الله تعالى الخلائق إلى با بل بعث اليهم ريحا شرقية وغربية وقبلية وبحرية فجمعتهم إلى بابل فاجتمعوا يومئذ يظرون لما حشروا له إذ نادى مناد من جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره واقتصد إلى البيت الحرام بوجهه فله كلام أهل السماء فقام يعرب ابن قحطان فقيل له: يا يعرب بن قحطان بن هو د أنت هو فكان أول من تكلم بالعربية فلم يزل المنادى ينادى من فعل كذا وكذا فله كذا وكذاحتي افترقوا على اثنين وسبعين لسانا وانقطع الصوت وتبلبلت الألسن فسميت بابل وكان اللسان يو مئذ بابلياً،وعندي في القولين تردد بل عدم قبول،والذي أميل إليه أن بابل اسم أعجمي كما نصعليه أبوحيان لاعربي كما يشير اليه كلام الاخفش، وأنه في الأصل اسم للنهر الكبير في بعض اللغات الاعجمية القديمة وقد أطلق على تلك الأرض لقرب الفرات منها،ولعل ذلك من قبيل تسمية بغداد دار السلام بناء على أن السلام اسم لدجلة، وقد رأيت لذلك تفصيلا لاأدريه اليوم فيأى كتاب، وأظنه قريبا مما ذكرته فليحفظ ، ومنع بعضهم الصلاة بأرض بابل احتجاجاتما أخرج أبو داود. وابن أبي حاتم والبيهقي فيسننه عن على كرم الله تعالى وجهه أن حبيبي ﷺ نهاني أن أصلى بأرض بابل فانها ملعونة ، وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال،ولا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة بها،ويشبه إن ثبت الحديث أن يكون نهاه عن أن يتخذهاوطنا ومقاما فاذا أقام بها كانت صلاته فيها وهذامن باب التعليق في علم البيان،أو لعل النهى له خاصة ألا ترى قال: نهاني، ومثله حديث آخر نهانيأقرأ ساجداً أو راكعا ولاأقول هاكم،وكان ذلك إنذاراً منه بما لقي من المحنة في تلك الناحية ﴿ هَـرُوتَ وَمَـرُوتَ ﴾ عطف بيان ـ للملكين ـ وهما اسمان أعجميان لهما منعا من الصرف للعلمية والعجمة وقَيل: عربيان من الهرت والمرت بمعنى الكسر؛ وكان اسمهما قبل عزا وعزايا فلما قارفا الذنب سميا بذلك ، ويشكل عليه منعهما من الصرف، وليس إلا العلمية، وتكلفله بعضهم بأنه يحتمل أن يقال:إنهما معدولان من الهارت والمارت، وانحصار العدل في الأوزان المحفوظة غير مسلم، وهو كما ترى ، وقرأ الحسن. والزهري برفعهما على أن التقدير هماهاروتوماروت،ومما يقضيمنه العجبماقاله الامام القرطبي:إن هاروتوماروت

بدل من الشياطين على قراءة التشديد، و (ما) في (وماأنزل) نافية ، والمراد من الملكين جبرا أيل وميكائيل لأن اليهود زعموا أن الله تعالى أنزلهما بالسحر ، و في الكلام تقديم و تأخير ، والتقدير (وما كفر سليمان) (وماأنزل على الملكين) (ولكن الشياطين) (هار وتوماروت) (كفروا يعلمون الناس السحر) (ببابل) وعليه فالبدل إمابدل بعض من كل ، و نص عليهما بالذكر لتمر دهما ، ولكونهما رأساً في التعليم، أو بدل كل من كل إمابناء على أن الجمع يطاق على الاثنين أو على أنهما عبارتان عن قبيلتين من الشياطين لم يكن غيرهما بهذه الصفة ، وأعجب من قوله هذا قوله : وهذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل وأصحما قبل فيها ، و لا تلتفت إلى ماسواه ، و لا يخفي لدى كل منصف أنه لا ينبغى لموم حمل كلام الله تعالى وهو في أعلى من اتب البلاغة و الفصاحة على ماهو أدنى من ذلك وما هو إلا مسخل كتاب الله تعالى عزشانه وإهباط له عن شأواه ومفاسد قلة البضاعة لا تحصى ، وقيل إنهما بدل من الناس أى (يعلمون الناس) والنفى هو النفى هو النفو الن

﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَد حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ فَلَا تَكُفُرْ ﴾ أي ما يعلم الملكان أحداً حتى ينصحاه ويقولًا له إنما نحنا بتلاء منالله عز وجل فمن تعلم منا وعمل به كفر ومن تعلم وتو قى ثبت على الايمان(فلا تكفر) باعتقاده وجواز العمل به ، وقيل: فلا تتعلم معتقداً إنه حقحتي تـكفر ، وْهُو مبني-على رأى الاعتزال-من أن السحر تمويه وتخييل،ومن اعتقد حقيته يكفر،و (من)مزيدة فيالمفعول به لافادة تأكيد الاستغراق،و إفراد \_الفتنة\_ مع تعدد المخبر عنه لـكونها مصدراً ، والحمل مواطأة للمبالغة ،والقصر لبيان أنه ليس لهما فيما يتعاطيانه شأن سواها لينصرفالناسعن تعلمه، و(حتى)للغاية وقيل بمعنى إلا، والجملة في محل النصب على الحالية من ضمير (يعلمون) والظاهر أنالقول مرة واحدة والقول: بأنه ثلاث.أو سبع.أو تسع لاثبت له،واختلف في كيفية تلقىذلكالعلم منهما فقال مجاهد إنهما لايصل اليهما أحد منالناس وإنمآ يختلف اليهما شيطانان في كل سنة اختلافة واحدة فيتعلمان منهما، وقيل وهو الظاهر: إنهما كان يباشران التعليم بأنفسهما في وقت من الأوقات، والاقرب أنهما ليسا إذذاك علىالصورة الملكية،وأما ماأخرجه ابن جرير.وابنأبي حانم.والحاكم وصححه.والبيهقيفيسننه عزعائشة رضيالله تعالى عنها أنهاقالت:قدمت على امرأةمن أهل دومة الجندل تبتغير سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موته تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعملبه قالت: كان لى زوج غاب عنىفدخلت على عجوزُ فشكوت إليها فقالت: إن فعلت ما آمرك أجعله يأتيك فلماكان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل ، فاذا أنا برجلين معلقين بأرجلهما ، فقالا : ماجاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر ، فقالاً : إنما نحنفتنة فلا تـكفري و ارجعي ، فأبيت وقلت : لا ، قالاً : فاذهبي إلى ذلك التنور فبولى به ، إلى أن قالت : فذهبت فبلت فيه ، فرأيت فارساً مقنعاً بحديد خرج منى حتى ذهب إلى السماء وغاب عنى حتى ماأراه ، فجئتهما وذكرت لهما ، فقالا : صدقت ، ذلك إيمانك خرج منك ، اذهبي فلنتريدي شيءًا إلاكان \_الخبر بطوله\_ فهو ونظائره ـ بما ذكره المفسرون من القصص في هذا الباب- بما لا يعول عليه ذوو الالباب، والاقدام على تكذيب مثل هذه الامرأة الدوجندية أولى مناتهام للعقل فى قبول هذه الحكاية التي لم يصحفيها شيء عنرسول رب البرية صلى الله تعالى عليه وسلم ، وياليت كتب الاسلام لم تشتمل على هذه الخرافات التي لا يصدقها العاقل ولوكانت أضغاث أحلام ، واستدل بالآية من جوَّز تعلم السحر ، ووجهه أن فيهادلالة على وقوع التعليم من الملائكة مع عصمتهم ، والتعلم مطاوعله ، بلهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار كالايجاب

والوجوب، ولايخني أنه لادليل فيها على الجواز مطلقاً لأن ذلك التعليم كان للابتلاء والتمييز كم قدمنا ، وقد ذكر القائلون بالتحريم: إن تعلم السحر إذا فرض فُـشـُو ۖ في صقع ، وأريد تبيين فساده لهم ليرجموا إلى الحق غير حرام كما لايحرم تعلم الفلسفة للمنصوب للذب عن الدين برد الشبه \_ وإن كان أغلب أحواله التحريم \_ وهذا لاينافى إطلاق القول به،ومن قال:إن هاروت وماروت من الشياطين قال:إن معنى الآيةما يعلمان السحر أحداً حتى ينصحاه ويقو لا إنا مفتونان باعتقاد جوازه والعمل به فلا تكن مثلنا فىذلك فتكفر، وحينئذ لااستدلال أصلا، وماذكرنا أن القول على سبيل النصح في هذا الوجه هو الظاهر، وحكى المهدوى أنه على سبيل الاستهزاء لاالنصيحة وهو الانسب بحال الشياطين،وقرأ طلحة بن مصرف يعلمان ـ بالتخفيف من الاعلام وعليها حمل بعضهم قراءة التشديد، وقرأ أبي باظهار الفاعل ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مُنْهُمَا ﴾ عطفعلى الجملة المنفية لانها فىقوة المثبتة كأنه قال: يعلمانهم بعد ذلكالقولفيتعلمون،و ليس عطفا على المنفى بدونهذا الاعتبار كما توهمه أبوعلى منكلام الزجاج، وعطفه بعضهم على (يعلمان) محذوفا، وبعضهم على (يأتون) كذلك، والضمير المرفوع لما دل عليه (أحد) وهو الناسأو ـ لاحد ـ حملا له على المعنى كافى قوله تعالى (فمامنكم من أحدعنه حاجزين) و حكى المهدوى جواز العطف على (يعلمون الناس)فمرجع الضمير حينئذ ظاهر ، وقيل: في الكلام مبتدأ محذوف أي فهم يتعلمون فتكون جملة ابتدآئية معطوفة على ماقبلها من عطف الاسمية على الفعاية ـ و نسب ذلك إلى سير. و يه ـ و ليس بالجيد، وضمير (منهما) عائد على الملكين ، و(منالناس)منجعله عائداً إلى السحر والـكمفر أو الفتنة والسحر، وعطف (يتعلمون) على (يعلمون)وحمل ما يعلمان على النفي،و (حتى يقو لا)على التأكيد له أى لا يعلمان السحر لاحد بل ينهيانه (حتى يقو لا) الخ فهو كقولك:ماأمرته بكذاحتى قلتُ له إن فعلتُ نالك كذاوكذا، وجعل ماأنزل أيضاً نفياً معطوفًا على ما كفر وهو كما ترى ﴿ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءَ وَزُوْجِهِ ﴾ أىالذى أو شيئا يفرقون بهوهو السحر المزيل بطريق السببية الألفة والمحبة بين الزوجين الموقع للبغضاء والشحناء الموجبتين للتفرق بينهما ؛ وقيل : المراد(مايفرق)لـكمونه كفراً لأنه إذاتعلم كفرفبانت:و جتهأو إذا تعلم عمل فتراه الناس فيعتقدون أنهحق فيكفرون فتبين أزواجهم ، و \_ المرء \_ الرجل؛ والافصح فتح الميم مطلقاً ، وحكى الضم مطلقاً ، وحكى الاتباع لحرفة الاعراب، ومؤنثه المرأة ، وقد جاء جمعه بالواو والنون فقالوا : المرءون، والزوج امرأة الرجل، وقيل: المراد به هنا القريب والاخ الملائم، ومنه (من كلزوج بهيج) و (احشروا الذين ظلموا وأزاجهم)وقرأ الحسن. والزهري. وقتادة المربغير همز مخففاً ، وابن أبي اسحق - المرم بضم الميم مع الهمز ، والاشهب بالـ كمسر والهمز ، ورويت عن الحسن ، وقرأ الزهرى أيضاً- المر -بالفتح وإسقاط الهمزة وتشديد الراء ﴿ وَمَاهُمْ بِضَا ٓرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَد ﴾ الضمير للسحرة الذين عاد اليهم ضمير (فيتعلمون)وقيل: لليهو دالذين عاداليهم ضمير (واتبعوا)وقيل للشياطين وضمير به عائد لما،و (من)زائدة لاستغراق النفى كا نه قيل: ومايضرون به أحداً ،وقرأ الاعمش\_بضارى\_محذوفالنون،وخرجعلى أنها حذفت تخفيفاً وإن كان اسم الفاعل ليس صلة \_ لآل \_ فقد نص ابن مالك على عدم الاشتراط لقوله:

ولسنا إذا تأتون سلمي بمدعى لمكم غير أنا أن نسالم نسالم

وقولهم : قطاقطا بيضك ثنتا وبيضى ماثتا ، وقيل : إنها حذفت للاضافة إلى محذوف مقدر لفظا على حد قوله : ياتيم تيم عدى فى أحد الوجوه، وقيل : للاضافة إلى (أحد) على جعل الجار جزأ منه والفصل بالظرف

مسموع كما فى قـــوله :

هما أُخوا في الحرب من لا أخاله وإن خاف يوماً كـبوة فدعا هما

واختار ذلك الزمخشري،وفيه أنجعل الجار جزءاً من المجرور ليس بشيء لأنه مؤثر فيه، وجزءالشي لا يؤثر فيه ، وأيضاً الفصل بين المتضايفين بالظرف وإن سمع من ضرائر الشعر كماصرح به أبوحيان ولظن تعين هذا مخرجاً قال ابن جني : إن هذه القراءةأبعد الشواذ ﴿ إِلَّا بِاذْنِ اللَّهَ ﴾ استثناء مفرغ من الاحوال والباء متعلقة بمحذوف وقع حالاه ن ضمير \_ضارين\_أو من مفعوله المَعتمد على النفي أو الضمير المجرور في (به) أو المصدر المفهوم من الوصف،والمراد من الاذن هنا التخلية بين المسحور وضرر السحر قاله الحسن ـ وفيه دليل على أن فيه ضرراً مودعا إذا شاء الله تعالى حال بينه وبينه ، وإذا شاء خلاه وماأودعه فيه ، وهذا مذهب السلف في سائر الاسباب والمسببات ، وقيل : الاذن بمعنى الامر ويتجوز به عنالتكو ين بعلاقة ترتب الوجودعلى لل منهما فىالجملة ، والقرينة عدم كون القبائح مأهوراً بها ففيه نفى كونالاسباب هؤ ثرة بنفسها بل بجعله إياها أسباباً إما عادية أو حقيقية ، وقيل: إنه هنا بمعنى العلم ، وليس فيه إشار ة إلى ننى التا ثير بالذات كالوجهين الأولين، ﴿ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُم ﴾ لأنهم يقصدون به العمل قصداً جازماً وقصد المعصية كذلك معصية أو لأن العلم يدعو إلى العمل ويجر إليه لاسيما عمل الشر الذي هو هوى النفس ، فصيغة المضارع للحال على الاول وللاستقبال على الثاني ﴿ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ عطف علىماقبله للايذان بأنه شربحتوضرر محضلا كبعضالمضار المشوبة بنفع وضرر لأنهم لايقصدون به التخلص عن الاغترار بأكاذيبالسحرة ولاإماطةالأذى عنالطريق حتى يكون فيه نفع في الجملة، وفي الاتيان برلا) إشارة إلى أنه غير نافع في الدارين لأنه لا تعلق له بانتظام المعاش ولا المعاد وفي الحَـكم بأنه ضار غير نافع تحذير بليغ ـ لمن ألقى السَّمع وهوشهيد ـ عن تعاطيه وتحريض على التحرز عنه،وجوز بعضهم أن يكون(لاينفعهم)على إضمار هو فيكون فيموضع رفع وتكون الواوللجال،ولا يخني ضعفه ﴿ وَلَقَدْ عَلَمُواْ ﴾ متعلق بقوله تعالى: (ولما جاءهم) الخ،وقصة السحر مستطردة في البينفالضمير لأولئك اليهود ، وقيل: الضمير لليهود الذين كانوا على عهد سليمان عليه السلام ، وقيل: للملكين لأنهما كانا يقولان (فلا تكفر) وأتى بضمير الجمع على قول من يرى ذلك ﴿ لَمَنَا شُتَرَيُّهُ ﴾ أى استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله ، واللام للابتدا. وتدخل على المبتدأ،وعلى المضارع ودخولها على الماضي،معقد كثير وبدرنه يمتنع، وعلى خبرالمبتدا إذا تقدم عليه ،وعلى معمول الخبر إذا وقعموقع المبتدا ؛ والكوفيون يجعلونها فىالجميع جواب القسم المقدر وليس في الوجود عندهم لام ابتداء كايشير إليه كلام الرضى، وقد علقت هنا\_علم\_عن العمل سواء كانت متعدية لمفعول أو مفعولين فين موصولة مبتدأ و(اشتراه) صلتها وقوله تعالى :

﴿ مَالَهُ فَالْآخَرَةَ مَنْ خَلَقَ ﴾ جملة ابتدائية خبرها ، و-من-مزيدة فى المبتدا، و (فى الآخرة) متعلق بما تعلق به الخبر أو حال من الضمير فيه أو من مرجعه ، و-الحلاق-النصيب-قاله مجاهد- أو القوام- قاله ابن عباس- رضى الله تعالى عنهما ، أو القدر ـ قاله قتادة ـ ومنه قوله :

فمالك بيت لدى الشامخات ومالك فى غالب من (خلاق) ( م ع ع – ج ۱ – تفسير روح المعانى ) قال الزجاج: وأكثر ما يستعمل فى الخير، ويكون للشر على قلة، وذهب أبو البقاء تبعاً للفراء إلى أن اللام موطئة للقسم، و(من) شرطية مبتدأ و (اشتراه) خبرها و (ماله) النجو اب القسم، وجو اب الشرط محذوف دل هو عليه لأنه إذا اجتمع قدم وشرط يجاب سابقهما غالباً، وفيه مافيه لانه نقل عن الزجاج ردّ من قال بشرطية (من) هنا بأنه ليس موضع شرط، ووجهه أبو حيان بأن الفعل ماض لفظاً ومعنى لأن الاشتراء قد وقع فجعله شرطاً لا يصح لان فعل الشرط إذا كان ماضياً لفظا فلا بد أن يكون مستقبلا معنى، وقد ذكر الرضى في لزيد قائم أن الأولى كون اللام فيه لام الابتداء مفيدة للنا فلا يقدر القسم كما فعله الكوفية لان الأصل عدم التقدير، والتأكيد المطلوب من القسم حاصل من اللام، والقول بأن اللام تأكيد للاولى أو زائدة بما لا يكاد يصح، أما الأول فلأن بناء الحكامة إذا كان على حرف واحد لا يكرر وحده بل مع عماده إلا في ضرورة الشعر على ماار تضاه الرضى ، وأما الثانى فلا ن المعهود زيادة اللام الجارة وهى مكسورة في الاسم الظاهر \*

﴿ وَلَيْنُسَ مَاشَرُواْ بِهُ أَنفُسُهُم ﴾ اللام فيه لام ابتداء أيضا، والمشهور إنها جواب القسم، والجملة معطوفة على القسمية الأولى،و(ما)نكرة بميزة للضمير المبهم في بئس والمخصوص بالذم محذوف،و(شروا) يحتمل المعنيين والظاهر هو الظاهر-أي والله لبئس شيئا شرواً به حظوظ أنفسهم ـاي باعوها أوشروها في رعمهم ذلك الشراء، وفى البحر بئسما باعوا أنفسهماالسحر أو الـكمفر ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٢٠٢ ﴾ أى مذمومية الشراء المذكور لامتنعوا عنه، ولاتنافى بين إثبات العلم لهم أولا ونَّفيه عنهم ثانيا إما لأن المثبت لهم هو العقل الغريزي والمنفى عنهم هو الـكسب الذي هو منجملةالتكليف،أو لأن الأول هو العلم بالجملةوالثاني هو العلم بالتفصيل،فقد يعلم الانسان مثلا قبح الشيء ثم لايعلم أنفعله قبيح فكا نهم علموا أن شراء النفس بالسحرمذموم لـكنلم يتفكروا فىأن مايفعلونه هو من جملة ذلك القبيح أو لانهم علموا العقاب ولم يعلموا حقيقته وشدته، وإما لانالـكلام مخرج على تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل ووجود الشيء منزلة عدمه لعدم ثمرته حيث أنهم لم يعملوا بعلمهم، أو على تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل بناء على أن قوله تعالى ( لوكانوا يعلمون ) سعناهلوكان لهم علَّم بذلك الشرَّاء لامتنعوا منه أي ليس لهم علم فلا يمتنعون،وهذا هو الخبر الملقى اليهم،واعتراض العلامة بأن هذا الخبر لوفرض كونه ملقى اليهم فلا معنى لكونهم عالمين بمضمونه كيف وقد تحقق في(ولقد علموا) نقيضه وهو أن لهم علما به وبعد اللتيا والتي لامعنى لتنزيلهم منزلة الجاهل بأن ليس لهم علم بأن من اشتراه \_ماله فىالآخرةمن خلاق\_ بر إنكانفلا بد أن ينزلوا منزلة الجاهل بأن لهم علما بذلك يجاب عنه : أما أولافبأن الخطاب صريحًا للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وتعريضًا لهم ولذا أكد ، وأما ثانيًا فبأن المستفاد من(ولقد علموا) ثبوت العلم لهم حقيقة والمستفاد من الخبر الملقى لهم نفي العلم عنهم تنزيلا ولامنافاة بينهما ، وأماثالثافبأن العالم إذا عمل بخلاف علمه كان عالما بأنه بمنزلة الجاهل في عدم ترتب ثمرة علمه، ومقتضى هذا العلم أن يمتنع عن ذلكُ العمل فَفيها بحن فيه كانو اعالمين فيه بأن ليس لهم علم وأنهم بمنزلة الجاهل في ذلك الشراء ، ومقتضى هذا العلم أن يمتنعوا عنه و إذا لم يمتنعوا كانوا بمنزلة الجاهل في عدم جريهم على مقتضي هذا العلم فألقى الخبر إليهم بأن ليس لهم علم مع علمهم به كذا قيل، ولايخفي مافيه من شدة التكلف، وأجاب بعضهم عما يتراءى من التنافي بأن مفعول (يعلمون) مادل عليه ا(بئسما شروا) الخ أعنى مذمومية الشراء،ومفعول(علموا) أنه لانصيب لهم

فى الآخرة ، والعلم بأنه لانصيب لهم فى الآخرة لاينافى ننى العلم بمذمومية الشراء بأن يعتقدوا إباحته ـ فلاحاجة حينئذ إلى جميع ماسبق ـ وفيه أن العلم بكون الشراء المذكور موجباً للحرمان فى الآخرة بدون العلم بكونه مذموماً عاية المذمومية ـ بما لا يكاد يعقل عند أر باب العقول ـ والقول بأن مفعول (علموا) محذوف ، أى لقد علموا أنه يضر هم ولا ينفعهم ، و (لمن اشتراه) مرتبط بأول القصة ، وضمير (لبئسيا شروا) (لمن اشتراه) ركيك جداً ، و (بئسيا) يشترى ، و دفع التنافى بأنه أثبت ﴿ أولا ﴾ العلم بسوء ماشروه بالكتاب بحسب الآخرة ، ثم ذم بالسوء مطلقاً فى الدين والدنيا ، لأن (بئس) للذم العام العاجل ، أو بأن المثبت أولا العلم بأن (ماشروه) مالهم فى الآخرة فى الدين والدنيا لامتنعوا ، إنما غرهم توهم الفع العاجل ، أو بأن المثبت أولا العلم بأن (ماشروه) مالهم فى الآخرة نصيب منه ، لا أنهم (شروا) أنفسهم به وأخرجوها من أيديهم بالكلية ، بل كانوا يظنون أن آباءهم الأنبياء يشفعونهم فى الآخرة و العلم المنفى هو هذا العلم لا يخي مافيه ﴿ أما أولا ﴾ فلا تنعموم الذم فى (بئس) و إن قبل يسلم به لكنه بالنسبة إلى إفراد الفاعل فى نفسها من دون تعرض للا ثرمنة والأمكنة ـ والترام ذلك لا يخلوعن كدر وأما نانياً ﴾ فلا تنعموس النصيب عنه ، مع كونه نكرة مقرونة بارمن فوسياق النفى المساق للتهويل الايدعو به المنفيك من غير ضرورة تدعو إليه ، و لاريب فى كثرة وجود ذلك فى الكتاب الجليل ، و الأجوبة التيذكرت من كون الكلام مخرجاً على التنزيل ، و لاريب فى كثرة وجود ذلك فى الكتاب الجليل ، والأجوبة التيذكرت من قبل - مع جريان الكلام فيها على مقتضى الظاهر ـ لا يخلو فى الباطن عن شىء فندبر ه

﴿ وَلُوْ أَنَّهُم وَامُنُواْ ﴾ أى بالرسول ، أو بما أنزل إليه من الآيات ، أو بالتوراة ﴿ وَاُتَّقُواْ ﴾ أى المعاصى التى حكيت عنهم ﴿ لَمَشُوبَةٌ مّن عند الله خَيْرٌ ﴾ جواب (لو) الشرطية ، وأصله - لأثيبوا مثوبة من عندالله خيراً بما شروا به أنفسهم - فحذف الفعل ، وغير السبك إلى ما ترى ليتوسل بذلك مع معونة المقام إلى الاشارة إلى ثبات المثوبة ، وثبات نسبة الخيرية إليها مع الجزم بخيريتها لآن الجملة إذا أفادت ثبات المثوبة كان الحمكم بمنزلة التعليق بالمشتق ، كأنه قيل : (لمثوبة) دائمة ( خير ) لدو إمها وثباتها ، وحذف المفضل عليه إجلالا للمفضل من أن ينسب إليه ، ولم يقل : لمثوبة الله ، مع أنه أخصر ليشعر التنكير بالتقليل ، فيفيد أن شيئاً قليلا من ثواب الله تعالى في الآخرة الدائمة خير من ثواب كثير في الدنيا الفانية ، فكيف وثواب الله تعالى كثير دائم ، وفيه من الترغيب والترهيب المناسبين للمقام ما لا يخفى ، و ببيان الأصل الحل إشكالان ﴿ لفظى ﴾ وهو أن جواب (لو) إنما يكون والترهيب المناسبين للمقام ما لا يخوبة - المثوبة - ثابتة لا تعلق لها بايمانهم وعده ، ولهذين الاشكالين قال الأخفش واختاره جمع : لسلامته من وقوع الجلة الابتدائية في الظاهر جواباً لالمل ولم يعهد ذلك في اسان العرب وبعضهم التزم التمي - ولكن من جهة العباد لامن جهته تعالى - خلافاً لمن اعتراك دفعاً لهما إذ لاجو المحاديثذ، ويكون الكلام مستأنفاً ، كأنه لما تمني هم ذلك قيل : ماهذا التحسر والتمنى ؟ فأجيب بأن هؤلاء المبتذلين حرموا هنا للتفضيل لا للا فضلية على حد \* فيركم الشركا فداء \* والمثوبة مفعلة - بضم العين - من الثواب ، فنقلت ماشي. قليل منه خير من الدنيا و مافيا ، وفي ذلك تحريض وحث على الايمان ، وذهب أبو حيان إلى أن (خير) ماشك قللة لمناه المتفيل لا للا فضلية على حد \* فيركما لشركا فداء \* والمثوبة مفعلة - بضم العين - من الثواب ، فنقلت

ـ الضمة ـ إلى ماقبلها ، فهو مصدر ميمي ، وقيل:مفعولة وأصلها (مثووبة) فنقلت ـضمة الواو ـ إلى ماقبلها ، وحذفت لالتقاءالساكنين، فهيمن المصادر التيجاءت على مفعولة كمصدوقة ـ كانقله الواحديـ ويقال: (مثوَّبة) ـ بسكونالثاء وفتح الواو ـ وكان من حقها أن تعلى فيقال: مثابة كمقامة ـ إلاأنهم صحوها كاصححوافي الأعلام مكوزة وبها قرأ قتادة.وأبو السماك ؛ والمراد بها الجزاء والاجر،وسمىبذلكلان المحسن يثوب إليه،والقول بأن المراد بها الرجعة إليه تعالى بعيد ﴿ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ المفعول محذوف بقرينة السابق ، أى إن ثو اب الله تعالى (خير) وكلمة (لو) إما للشرط، والجزاء محذوفأي (آمنوا) وإما للتمني ولاحذف، ونفى العلم على التقديرين بننى ثمرته الذي هوالعمل ، أو لترك التدبر ، هذا ﴿ وَمَنْ بَابِ الْاَشَارَةُ فَى الْآيَاتُ ﴾ (واتبعوا) أي اليهود وهي القوىالروحانية (ماتتلوا الشياطين) و همن الانس المتمردون الأشرار ، ومن الجن الأوهام والتخيلات المحجوبة عن نور الروح المتمردة عن طاعة القلب العاصية لأمرالعقل والشرع، والنفوس الارضية المظلمة القوية على عهد (ملك سليمان) الروح الذي هو خليفة الله تعالى في أرضه (وما كيفر سايمان) بملاحظة السوى و اتباع الهوى ، وإسناد التأثير إلىالأغيار (ولكنالشياطين كفروا) وستروا مؤثرية الله تعالى وظهوره الذي محا ظلمة العدم ه (يعلمون الناسالسحر) والشبه الصادة عنالسير والسلوك إلىملك الملوك (وما أنزلعلى الملكين) وهماالعقل النظرى والعقل العملي النازلان منسماء القدس إلى أرض الطبيعة المنكوسان في برها لتوجههما إلها باستجذاب النفس إياهما (ببابل) الصدر المعذبان بضيق المكان بين أبخرة حب الجاه ، و مو أد الغضب ؛ وأدخنة نير ان الشهو ات المبتليان بأنواع المتخيلات ، والموهو مات الباطلة من الحيل والشعوذة والطلسمات والنير نجات (وما يعلمان من أحد حتى يقولاً) له (إنمانحن) امتحان وابتلاء من الله تعالى (فلاتـكفر) وذلك لقوة النورية وبقية الملكوتية فهما، فان العقل دائماً ينبه صاحبه إذا صحاعن سكرته وهبمن نومته عن الكفر و الاحتجاب (فيتعلمون منهما مايفرقون به بين) القلب والنفس، أو بينالروح والنفس بتكدير القلب (ويتعلمون مايضرهم) بزيادة الاحتجاب وغلبة هوى النفس (ولا ينفعهم) كسائر العلوم في رفع الحجاب وتخلية النفس وتزكيتها (ولقد علموا لمن اشتراه ماله) في مقام الفناء و الرجوع إلى الحق سبحانه من نصيب لاقباله على العالم السفلي وبعده عن العالم العلوي بتكدر جو هرقلبه ، وانهماكه برؤية الأغيار (ولو أنهم آمنوا) برؤية الأفعال من الله تعالى و اتقوا الشرك باثبات ماسواه لأثيبوا بمثوبة (منعندالله) تعالى دائمة ، ولرجعوا إليه ، وذلك (خير لهم لوكانوا) من ذوى العلم والعرفان والبصيرة والايقان، ﴿ يَكَأَيُّهُمَا الَّذَينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعْنَا ﴾ الرعى حفظ الغير لمصلحته سواء كان الغير عاقلا أو لا، وسبب نزول الآية - كما أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ـ أن اليهود كانوا يقولون ذلك سرأ لرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وهو سب قبيح بلسانهم ، فلما سمعوا أصحابه عليه الصلاة والسلام يقولون : أعلنوا بها ، فـكانوا يقولونذلك ويضحكون فيمابينهم ، فأنزل الله تعالىهذه الآية ، وروى أن سعد سعيادة رضى الله تعالى عنه سمعها منهم ، فقال : ياأعداء الله عليكم لعنة الله ، والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم لاضربن عنقه ، قالوا : أو ُ لستم تقولونها ؟ فنزلت الآية ونهي المؤمنون سداً للباب، وقطعاً للا ُلسنة وإبعاداً عن المشابهة. وأخرج عبيد. واننجرير. والنحاس. عن عطاء قال: كانت (راعنا) لغة الإنصار في الجاهلية فنهاهمالله تعالى عنها في الإسلام ، ولعل المراد أنهم يكثرونها في كلامهم واستعملها اليهود سباً فنهوا عنها ، وأمادعوى أنها لغة مختصة بهم فغير ظاهر لأنها محفوظة في لغة جميع العرب منذ كانوا ، وقيل : ومعني هذه الدكلمة عند اليهود لعنهم الله تعالى اسمع - لا سمعت - وقيل : أرادوا صلى الله تعالى عليه وسلم وحاشاه إلى الرعن ، فجعلوه مشتقاً من الرعونة وهي الجهل والحمق ، وكانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنساناً قالوا : راعنا ، أي ياأحمق - فالألف حينئذ لمدالصوت - وحرف النداء محذوف وقد ذكر الفراء أن أصل يازيد يازيدا - بالألف - ليكون المنادي بين صوتين ، شما كتني بيا ونوى الألف ، ويحتمل أنهم أرادوا به المصدر ، أي - رعنت رعونة - أو أرادوا صرت (راعنا) وإسقاط - التنوين - على اعتبار الوقف، وقد قرأ الحسن . وابن أبي ليلي . وأبو حيوة . وابن محيض - بالتنوين و جعله الكثير صفة لمصدر محذوف ، أي قولا : (راعنا) وصيغة فاعل حينئذ للنسبة - كلابن وتامر - ، و وصف القول به للبالعة كايقال: كلمة حمقاء ، وقرأ عبدالله . وأبي (راعونا) على إسناد الفعل لضمير الجمع للتوقير - كا أثبته الفارسي - وذكر أن في مصحف وقرأ عبدالله . وأبي (رعونا) على إسناد الفعل لضمير الجمع للتوقير - كا أثبته الفارسي - وذكر أن في مصحف عبدالله (ارعونا) وذهب بعض العلماء أن سبب النهي أن لفظ المفاعلة يقتضي الاشتراك في الغالب - فيكون المعنى عليه - ليقع منك رعي لنا ، ومنا رعي لك ، وهو مخل بتعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولا يخنى بُعده عن سبب عليه - ليقع منك رعي لنا ، ومنا رعي لك ، وهو خل بتعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولا يخنى بُعده عن النبول بمراحل في وُلُولُ أَنْظُرنَا ﴾ أي انتظار ناو تأن علينا ، أو انظر إلينا ، ليكون ذلك أقوى في الافهام والتعريف، وكان الأصل أن يتعدى الفعل بالى ، لكنه توسع فيه فتعدى بنفسه على حد قوله :

ظاهرات الجمال والحسن ينظر ن كما ينظر (الأراك .. الظباء)

وقيل: هو من نظر البصيرة، والمراد به التفكر والتدبر فيما يصلح حال المنظور في أمره والمعنى تفكر في أمرنا وخير الامور عندى أوسطها إلاأنه ينبغي أن يقيد نظر العين بالمقترن بتدبير الحال لتقوم هذه الدكامة مقام الأولى خالية من التدليس، وبدأ بالنهى لأنه من باب التروك فهو أسهل ثم أتى بالامر بعده الذي هو أشق لحصول الاستثناس قبل بالنهى، وقرأ أبي والاعمش أنظر نا يقطع الهمزة وكسر الظا، من الانظار ومعناه أمهلنا حتى نتلقى عنك وتحفظ مانسمعه منك، وهذه القراءة تشهد للمعنى الأولى على قراءة الجمهور إلاأنها على شدو ذها لا تأبي ما اخترناه في واسمعه منك، وهذه القراءة تشهد للمعنى الأولى على المنهية عنه ولا تتركوا ماأمر تكم به ونهيتكم عنه بحدحتى لا تعودوا إلى مانهيتكم عنه ولا تتركوا طلب صريح المراعاة فقيه تنبيه على التقصير في السماع حتى ارتكبوا ما تسبب للمحذور ، والمراد سماع القبول والطاعة فيكون تعريضا لليهود حيث قالوا: (سمعنا وعصينا) وإذا كان المرادسماع هذا الأمر والنهى يكون تأكيداً لما تقدم فيكون تعريضا لليهود حيث قالوا: (سمعنا وعصينا) وإذا كان المرادسماع هذا الأمر والنهى يكون تأكيداً لما تقدم فيكون تعريضا لليهود عين الله الله المعد فالمراد بالكافرين اليهود كما اختاره أبو ما بالرسول التنبي المعلى مع المؤون وضع المضمر إيذا نا بأن النهاون برسول الله وحيان ليس بظاهر على ماقيل: لأن الدكام مع المؤمنين فلا يصاح هذا أن يكون تذييلا به المناد الدكلام مع المؤمنين فلا يصاح هذا أن يكون تذييلا به المناد الدكام مع المؤمنين فلا يصاح هذا أن يكون تذييلا به المناد الكلام مع المؤمنين فلا يصاح هذا أن يكون تذييلا به المناد المناد

﴿ مَّا يَوَدُّالَّذِينَ كَفَرُواْمَنَ أَهْلِ ٱلْـكتـٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ الوَدّ محبة الشيء وتمنى كونه ، ويذكر ويراد كل واحد منهما قصداً والآخر تبعاً ، والفارق كون مفعوله جملة إذا استمعل فى المحبة فتقول على الأول: وددت لو تفعل كذا ، وعلى الثانى وددت الرجل، ونفيه كناية عن الـكراهة وأتى برما) الاشارة

إلى أن أو لئك متلبسو ن بهاو (من) للتبدين، وقيل: للتبعيض و في إيقاع الـكفر صلة للمو صول وبيانه بما بين و إقامة المظهر موضع المضمر إشعار بأن كتابهم يدءوهم إلى متابعة الحق إلاأن كفرهم يمنعهم وإن الكفر شركله لأنه الذي يورث الحسد ويحمل صاحبه على ان يبغض الخير ولايحبه كاأن الايمان خيركله لأنه يحمل صاحبه على تفويض الأموركلها إلى الله تعالى، و (لا) صلة لتأ كيدالنفي و زيدت (له) هنا دون قوله: (لم يكن الذين كفر وامن أهل الـكتاب والمشركين) لما أنمبني النفي الحسد، واليهو دبهذا الداء أشهر لاسياوقد تقدم مايفيدا بتلاءهم به فلم يلزم من نني و دادتهم هذه نفي ودادة المشركين لهاولم يكن ذلك في (لم يكن) وسبب نزول الآية أن المسلمين قالو الحلفائهم من اليهود: آمنو ابمحمد بيستين فقالوا: ودديًا لوكان خيرًا مما نحن عليه فنتبعه فأكذبهم الله تعالى بذلك ، وقيل : نزلت تكذيبًا لجمع من اليهود يظهرون مودة المؤمنين ويزعمون أنهم يودون لهم الخير وفصلت عما قبل،وإن اشتركا في بيان قبائح اليهودمع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم و المؤمنين لاختلاف الغرضين فان الأول لتأديب المؤ منين وهذا لتكذيب أولئك الكافرين، ولا جلهذا الاختلاف فصل السابق عن سابقه، ومماذ كرنا يعلم وجه تعلق الآية بما قبلها ،والقول: بأن ذلك من حيث أن القول المنهي عنه كثيراً ماكان يقع عند تنزيل الوحي المعبر عنه بالخير فيها فكائنه أشير إلى أن سبب تحريفهم له \_ إلى ماحكي عنهم لو قوعه في أثناً. حصول ما يكرهو نه من تنزيل الخبر \_ مساق على سبيل الترجي وأظنه إلى التمني أقرب، وقرى (ولا المشركون) بالرفع عطفاعلى الذين كفروا ﴿ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم ﴾ في موضع النصب على أنه مفعول(يود)وبنا. الفعل للمفعول للثقة بتعيين الفاعل وللتصريح به فيما بعد ،وذكر التنزيل دون الانزال رعاية للمناسبة بما هو الواقع من تنزيل الخيرات على التعاقب وتجددها لاسيماإذا أريد (من خير) في قوله تعالى: ﴿ مِّن خَيْرٍ ﴾ الوحي وهو قائم مقام الفاعل، و (من) صلة و زيادة خير ، و النفي الأول منسحب عليها. و لذا ساعت زيادتها عند الجمهور ولاحاجة إلى ماقيل ؛ إن التقدير يود أن لاينزل خير، وذهب قوم إلى أنها للتبعيض وعليه يكون عليكم قائمًا ذلك المقام،والمراد من الخير إما الوحى أوالقرآن أوالنصرة أو مااختص به رسول الله عليه من المزايا أوعام في أنواع الخير كلها لأن المذكورين لايودون تنزيل جميع ذلك على المؤمنين عداوة وحسداً وخوفًا من فوات الدراسة وزوال الرياسة ، وأظهر الأقوال كما في البحر الاُخير ولا يأباه ماسيأتي لما سيأتي ه ﴿ مِّن ِّرَّبُكُمْ ﴾ في موضع الصفة للخير، و (من) ابتدائية والتعرض لعنو ان الربو بية للاشعار بعلية التنزيل والاضافة إلى ضمير المخاطبين لتشريفهم ﴿ وَاللَّهُ يَحْدَتُ صَّ بِرَحْمَتُه مَن يَشَا ۗ ﴿ ﴾ جملة ابتدائية سيقت لتقرير ما سبق من تنزيل الحنر والتنبيه على حكمته و إرغام الكارهينله، والمراد من الرحمة ذلك الخير إلا أنه عبرعنه بهااعتناءبه وتعظما لشأنه يومعني اختصاص ذلك على القول الاول ظاهر ولذا اختاره من اختاره، وعلى الاخير انفراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين بمجموعه وعدم شركة أولئك الكارهين فيه وعروهم عن ترتب آثاره ، وقيل: المراد من الآية دفع الاعتراض الذي يشير إليه الحسد بأن م \_ له أن يخص لا يعترض عليه إذا عم،وفي إقامة لفظ ـاللهـ مقام ضمير ربكم تنبيه على أن تخصيص بعضالناس بالخير دون بعض يلائم الالوهية ﴾ أن إنزال الخير على العموم يناسب الربوبية ، والباء داخلة على المقصور أي يؤتى رحمته ، و (من) ه فعول، وقيل: الفعل لازم،و(من)فاعل وعلى التقديرين العائد محذوف ﴿ وَاللَّهَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيم ٥٠١ ﴾ تذييل لماسبق

وفيه تذكير للكارهين الحاسدين بماينبغىأن يكون مانعآلهم لأن المعنى على أنه سبحانه المتفضل بأنواع التفضلات على سائر عباده فلاينبغي لأحد أن يحسد أحداً ، و يود عدم إصابة خيرله، والكل غريق في بحار فضله الواسع الغزير كذا قيل: وإذا جعل الفضل عاما؛ وقيل: بادخال النبوة فيه دخو لاأو لياً لان الكلام فيها على أحدالا قو ال: كان هناك إشعار بأن النبوة من الفضل لا كما يقوله الحكماء من أنها بتصفية الباطن ، وأن حرمان بعض عباده ليس لضيق فضله بل لمشيئته وماعرف فيه من حكمته، و تصدير هذه الجملة بالاسم الكريم لمناسبة العظيم \* ﴿ مَازَنَسَخْ مَنْ ءَ اَيَةً أَوْ نُنسَهَا ﴾ نزلت لما قال المشركون، أواليهود: ألا ترون إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ، ويقولاليوم قولا ويرجع عنه غداً ، ماهذا القرآن إلا كلام محمد عليه الصلاةوالسلام يقوله من تلقاء نفسه ، وهو كلام يناقض بعضه بعضاً \_والنسخ\_ فىاللغة إزالة الصورة \_ أو مافي حكمها \_ عن الشيء ، و إثبات مثل ذلك في غيره سواء كان في الاعراض أو في الأعيان \_ ومن استعماله في المجموع التناسخ ـ وقد استعمل لكل واحد منهما مجازاً ـ وهو أولى من الاشتراك ـ ولذا رغب فيه الراغب، فن الأول نسخت آلريج الاثر أي أزالته ، ومن الثاني نسخت الكتاب إذا أثبت مافيه في موضع آخر ، ونسخ الآية \_ على ماار تضاه بعض الأصوليين \_ بيان انتهاء التعبد بقراءتها كا "ية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا منالله والله عزيز حكيم) أو الحكم المستفاد مِنها كا ية (والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةٍ لأزواجهم متاعاً إلىالحولغير إخراج) أو بهما جميعاً كا ية (عشر رضعات معلومات يحرمن ) وفيه رفعالتاً بيد المستفاد من إطلاقها ، ولذا عرفه بعضهم برفع الحكم الشرعي ، فهو بيان بالنسبة إلى الشارع ، ورفع بالنسبة إلينا ، وخرج بقيد التعبد الغاية ، فانها بيان لانتهاء مدة نفس الحكم ـ لا للتعبد به ـ واختص التعريف بالأحكام إذ لاتعبد في الاخبار أنفسها، وإنساؤها إذهابها عن القلوب بأن لا تبقى في الحفظ \_ وقد وقع هذا \_ فان بعض الصحابة أراد قراءة بعضماحفظه فلم يجده في صدره ، فسأل الذي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : «نسخ البارحة من الصدور » وروى مسلم. عنأ بي موسى . إنا كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ٰببراءة ، فأنسيتها غير أبي حفظت منها (لوكان لابنآدم واديان من مال لابتغي وادياً ثالثاً ومايملاً جوف ابنآدم إلاالتراب) وكنا نقرأ بسورة نشبهها باحدىالمسبحات فأنسيتها ، غير أني حفظت منها (ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة) وهل يكون ذلك لرسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم كماكان لغيره أو لا؟ فيه خلاف، والذاهبون إلى الأول استدلوا بقوله تعالى : (سنقر ثك فلا تنسى إلاماشاء الله) وهو مذهب الحسن، واستدل الذاهبون إلى الثاني بقوله تعالى : (ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك) فأنه يدل على أنه لايشاء أن يذهب بماأوحي إليه صلى الله تعالى عليه وسلم \_ وهذا قول الزجاج \_ وليس بالقوى لجواز حمل الذي على مالايجوز عليه ذلك منأنو اعالوحي، وقالأبو على : المراد لمنذهب بالجميع، وعلى التقديرين لاينافي الاستثناء، وسبحان من لا ينسى ، وفسر بعضهم ـالنسخـ بازالة الحكم سواء ثبت اللفظ أو لا ـ والانساء ـ بازالة اللفظ ثبت حكمه أو لا ، وفسر بعض آخر ﴿ الْأُولَ ﴾ بالاذهاب إلىبدلللحكم السابق ﴿ والثَّانِي ﴾ بالاذهاب لا إلىبدل ، وأورد على الوجهين أن تخصيص ـ النسخـ بهذا المعنى مخالف للغة والاصطلاح ، وأن ـ الانساء حقيقة في الاذهاب عن القلوب، والحل على المجاز \_بدون تعذر الحقيقة\_تعسف، ولعل ما يتمسك به لصحة هذين التفسيرين من الرواية عن بعض الاكابر لم يثبت ، و(ما) شرطية جازمة ا(ننسخ) منتصبة به على المفعولية ، ولاتنافى بين كونها عاملة

ومعمولة لاختلاف الجهة ، فبتضمنها الشرط عاملة ، وبكونها اسما معمولة ـ ويقدر لنفسها جازم ـ و إلا لزم توارد العاملين على معمول واحد ، وتدل على جواز وقوع مابعدها ، إذ الأصـل فيها أنـــ تدخل على الأمور المحتملة ، واتفقت أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه ، وخالفت اليهود غير العيسوية فى جوازه وقالوا : يمتنع عقلا ، وأبو مسلم الاصفهانى فى وقوعه فقال : إنه و إن جاز عقلًا لكنهلم يقع ـ وتحقيق ذلك في الأصول، و(من آية) في موضع النصب على التمييز والمميز (ما) أي أي شيء (ننسخ من آية) واحتمال زيادة (من) وجعل (آية) حالا ـ ليس بشيء ـ كاحتمال كون (ما) مصدرية شرطية و (آية) مفعولاً به أي أي نسخ (ننسخ آية) بل هذا الاحتمال أدهى وأمر ـ كما لايخني ـ والضمير المنصوب عائد إلى (آية) على حد \_ عندى درُهم ونصفُه ـ لأن المنسوخ غير المنسى ، وتخصيص ـالآيةـ بالذكر باعتبار الغالب ، وإلافالحكم غير مختص بها ، بلجار فيما دونها أيضاً على ماقيل . وقرأ طائفة وابن عامر من السبعة (ننسخ) من باب الأفعال -والهمزة\_ كما قال أبو على: للوجدان على صفة نحو أحمدته \_أى وجدته محمو داً\_ فالمعنى ما نجده منسوخا وليس نجده كذلك إلا بأن ننسخه ، فتتفق القراءتان فىالمعنى ـ وإن اختلفا فىاللفظ ـ وجوّ ز ابن عطية كون ـ الهمزة ـ للتعدية ، فالفعل حينئذ متعد إلى مفعولين ، والتقدير (ما) ننسخك (من آية) أي مانبيح لك نسخه ، كأنه لما نسخها الله تعالى أباح لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم تركها بذلك النسخ فسمى تلك الاباحة إنساخاً ، وجعل بعضهم ـ الانساخ ـ عبارة عرب الأمر بالنسخ والمأمور هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو جبرائيل عليه السلام ، واحتمال أن يكون من نسخ الكتاب ، أى مانـكتب وننزل من اللوح المحفوظ ، أو مانؤخر فيه ونترك فلاننزله ، والضميران الآتيان بعد عائدان على ماعاد إليه ضمير (ننسها) ناشيء عن الذهول عنقاعدةأناسم الشرط لابدفى جوابه من عائدعليه . وقرأ عمر . وآبن عباس والنخعي . وأبو عمرو . وابن كثير وكثير (ننسأها)\_ بفتح نونالمضارعة والسين وسكون الهمزة ـ وطائفة كذلك إلاأنه ـبالألف منغيرهمزـ ولم يحذفها للجازم لأنَّأصلها \_الهمزة\_ من \_نسأ\_ بمعنىأخر ، والمعنى فى المشهور نؤخرها فىاللوحالمحفوظفلا ننزلها أو نبعدها عن الذهن بحيث لايتذكر معناها ولا لفظها ، وهو معنى(ننسها)فتتحد القراءتان،وقيل:ولعله ألطف إن المعنى نؤخر إنزالها ، وهو في شأن الناسخة حيث أخر ذلك مدة بقاء المنسوخة فالمأتية حينتذعبارة عن المنسوخة كماأنه حين النسخ عبارة عن الناسخة فمعنى الآية عليه أن رفع المنسوخة بانزال الناسخة وتأخير الناسخة بانزال المنسوخة كلمنهما يتضمن المصلحة فى وقته ، وقرأ الضحاك. وأبو الرجاء (ننسها) على صيغة المعلوم للمتكلم مع الغير من التنسية ، والمفعول الأول محذوف يقال:أنسانيه الله تعالى ونسانيه تنسية بمعنى أى ننس أحداً إياها ، وقرأ الحسن وابن يعمر ـ تنسها ـ بفتح التاء من النسيان؛ ونسيت إلى سعد بن أبى وقاص،وفرقة كذلك إلا أنهم همزوا،وأبوحيوة كذلك إلا أنه ضم التاء على أنه من الانساء ، وقرأ معبد مثله ، ولم يهمز ، وقرأ أنى -ننسك-بضم النون الأولى وكسر السين من غير همز و بكاف الخطاب. و فى مصحف سالم مولى أبى حذيفة -ننسكها\_ باظهار المفعولين؛وقرأ الاعمش-ماننسك من آية أوننسخها نجىء بمثلها\_ومناسبة الآية لماقبلها أنفيه ماهو من قبيل النسخ-يث أقرالصحابة رضىالله تعالى عنهم مدة على قول(راعنا)و إقراره صلى الله تعالى عليه وسلم على الشيء منزل منزلة الأمر به والاذن فيه ، ثم أنهم نهوا عن ذلك فكان مظنة لمــا يحاكي ماحكي في سبب النزول،أولانه تعالى لما ذكر أنه (ذو الفضل العظيم) كادترفع الطغامر.وسها وتقول:إنمن الفضل عدم النسخ لان النفوس إذا داومت على شيء سهل عليها فأتي سبحانه بما ينكس رءوسهم ويكسر ناموسهم ويشير إلى أن النسخ من جملة فضله العظيم وجوده العميم،أو لا نه تعالى لما أشار إلى حقية الوحى ورد كلام الكارهين له رأساً عقبه بما يبين سر النسخ الذي هو فرد من أفراد تنزيل الوحى وإبطال مقالة الطاعنين فيه فليتدبر ه

﴿ نَأْتَ بَخْيْرٍ مِّنْهَا ۖ أَوْ مَثْلُهَا ۚ ﴾ أى بشيء هو خير للعباد منها(أو مثلها)حكماكان ذلكأو عدمه وحياً متلوآ أو غيره، والخيرية أعم منأن تكون في النفع فقط أو في الثواب فقط أو في كليهما، والمثلية خاصة بالثواب على ماأشار إليه بعض المحققين،وفصلهبأن الناسخ إذا كان ناسخا للحكم سواء كان ناسخا للتلاوةأو لا لابد أن يكون مشتملا على مصلحة خلا عنها الحريم السابق لما أن الاحكام إنما تنوعت للمصالح، وتبدلها منوط بتبدلها بحسب الأوقات فيكون الناسخ خيراً منه في النفع سواء كان خيراً منه في الثواب أو مثلا له أو لاثواب فيه أصلا كما إذا كان الناسخ مشتملا على الاباحة أو عدم الحـكم وإذا كان ناسخا للتلاوة فقط لايتصور الخيرية فى النفع لعدم تبدل الحكم السابق والمصلحة فهو إما خير منه في الثواب أو مثل له ، وكذا الحال في الانساء فان المنسى إذا كان مشتملاً على حكم يكون المأتى به خيراً في النفع سواءكان النفع لخلوه عن الحـكم مطلقاً أو لخلوه عن ذلك الحكم واشتماله على حكم يتضمن مصلحةخلا عنها الحكم المنسى مع جواز خيريته فىالثواب ومماثلته أيام خلوه عنه، وإذا لم يكن مشتملا على حكم فالمأتى به بعده إما خير فىالثواب أو مثل له ، والحاصل أن الماثلة في النفع لاتتصور لأنه على تقدير تبدل الحكم تتبدل المصلحة فيكون خيراً منه ،وعلى تقدير عدم تبدله المصلحة الأولى باقية على حالها انتهى . ثم لايخني أن ما تقدم من التعميم مبنى على جواز النسخ بلا بدل وجواز نسخ الكتاب بالسنة وهو المذهب المنصور ومن الناس من منع ذلك ومنع النسخ ببدل أثقل أيضاً، واحتج بظاهر الآية ، أما على الأول فلا نه لا يتصور كون المأتى به خيراً أو مثلا إلا فى بدل، وأما على الثانى فلا أن الناسخ هو المأتى به بدلا وهو خير أو مثل، ويكون الآتى به هو الله تعالى،والسنة ليست خيراً ولامثل القرآن ولايماً أتى به سبحانه و تعالى، وأماعلى الثالث فلا تن الا ثقل ليس بخير من الاخف و لامثلا له، وردذلك أما الأول، والثالث فلا نا لانسلم أن كون المأتي به خيراً أو مثلاً لا يتصور إلا في بدل وأن الاثقل لا يكون خيراً من الأخف إذ الاحكام إنماشرعت والآيات إنمانزلت لمصالح العبادو تكميل نفوسهم فضلامنه تعالى ورحمة وذلك يختلف باختلاف الأعصار والاشخاص كالدواء الذي تعالج بهالادواء فان النافع في عصر قد يضر في غيره والمزيل علة شخص قد يزيل علة سواه فاذن قد يكونعدم الحـ كم أو الاثقل أصلح في انتطام المعاش وأنظم في إصلاح المعاد والله تعالى لطيف حكميم، ولا يرد أن المتبادر من (نأت بخير منها) با آية خير منها و إن عدم الحكم ليس بمأتى به لما أن الخلاف في جوآز النسخ بلا بدل ليس في إتيان اللفظ بدل الآية الأولى بل في الحـكم كما لايخني على من راجع الاصول وأماالثاني فلاً ما لانسلم حصر الناسخ بما ذكر إذ يجوزان يعرفالنسخ بغير المأتى به فان مضمون الآية ليس إلا أن نسخ الآية يستلزم الاتيان بما هو خير منها أو مثل لهاءولا يلزم منه أن يكون ذلك هو الناسخ فيجوز أن يكون أمراً مغايراً يحصل بعد حصول النسخ وإذا جاز ذلك فيجوز أن يكون الناسخ سنةوالمأتى به الذي هو خير أو مثل آية أخرى، وأيضا السنة بما أتى به الله سبحانه لقوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلاوحي يوحي) وليس المراد بالخيرية والماثلة في اللفظ حتى لاتكون السنة كذلك بل في النفع والثواب فيجوز أن يكون مااشتملت عليه السنة خيراً في ذلك، واحتجت المعتزلة بالآية على حدوث القرآن فأن التغير المستفاد

من النسخ ، والتفاوت المستفاد من الخيرية في وقت دون آخر من روادف الحدث وتوابعه فلا يتحقق بدونه ، وأجيب بأن التغير والتفاوت من عوارض ما يتعلق به الـكلام النفسي القديم وهي الأفعال في الأمروالنهي والنسب الخبرية في الخبر وذلك يستدعيهما في تعلقاته دون ذاته ، وأجاب الامام الرازي بأن الموصوف بهما الكلام اللفظي، والقديم عندنا الـكلام النفسي ، واعترض بأنه مخالف لما تفقت عليه آراء الاشاعرة من أن الحكام الحكم قديم والنسخ لا يجرى إلا في الاحكام ، وقرأ أبو عمرو \_نات\_ بقلب الهمزة ألفاه

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَديرٌ ٢٠٦ ﴾ الاستفهام قيل: للتقرير، وقيل: للانكار، والخطاب للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأريد بطريق الكناية هو وأمته المسلمون و إنما أفرده لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعلمهم ، ومبدأ علمهم ، ولافادة المبالغة مع الاختصار ، وقيل : لكل واقف عليه على حد «بشر المشائين» وقيل لمنكرىالنسخ،والمراد الاستشهاد بعلم المخاطب بما ذكر على قدرته تعالى على النسخ و على الاتيان بماهو خيرأو عائل لأن ذلك من جملة الأشياء المقهورة تحت قدر ته سبحانه فمن علم شمول قدر ته عزوجل على جميع الأشياء علم قدرته على ذلك قطعاً ، والالتفات بوضع الاسم الجليل ، وضع الضمير لتربية المهابة ، ولأنه الاسم العلم الجامع لسائر الصفات، فني ضمنه صفة القدرة فهو أبلغ في نسبة القدرة إليه من ضمير المتكلم المعظم ، وكذا الحال في قوله عز شأنه: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَـوَ 'ت وَٱلْأَرْض ﴾ أى قد علمت أيها المخاطب أن الله تعالى له السلطان القاهر ، والاستيلاء الباهر ، المستلزمان للقدرة التامة على التصرف الكلى- إيجاداً وإعداماً ، وأمراً ونهياً \_ حسما تقتضيه مشيئته ، لامعارض لأمره ، و لامعقب لحكمه ، فنهذا شأنه كيف يخرج عن قدرته شيء من الاشياء ؟! فيكون الكلام على هذا كالدليل لما قبله في إفادة البيان ، فيكون منزلا منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة الايضاح، فلذا ترك العطف وجوَّز أن يكون تـكريراً للا ول وإعادة للاستشهاد على ماذكر ، وإنما لم تعطف (أن) مع مافى حيزها علىماسبق ەن،مثلها رَوْماً لزيادة التأكيد وإشعاراً باستقلالالعلم بكل منهما وكفاية فى الوقوُف على ماهو المقصود ،وخص (السموات والأرض) ـ بالملك ـ لأنهما ،ن أعظم المخلوقات الظاهرة، ولأن كل مخلوق لا يخلو عنأن يكون في إحدى ها تين الجهتين فكان في الاستيلاء علمهما إشارة إلى الاستيلاء على مااشتملا عليه، وبدأ سبحانه بالتقرير على وصف القدرة لأنه منشئاً لوصف الاستيلاء والسلطان ، ولم يقل جلشاً نه: إن لله ملك الخ قصداً إلى تقوى الحكم بتكرير الاسناد ﴿ وَمَا لَـكُم من ُدُونَ اُللَّهَ من وَلَّى وَلا نَصير ٧٠٧ ﴾ عطف على الجملة الواقعة خبراً الرأن)داخل معها حيث دخلت، وفيه إشارة إلى تناول الخطاب فيها قبل الله مه أيضاً، و (من) الثانية صلة فلا تتعلق بشيء، و(من)الاولى لا بتداء الغاية وهي متعلقة بمحذوف وقع حالا من مدخول (من)الثانية - وهو فى الأصل صفة له فلما قدم انتصب على الحالية ﴿وَفَالبَّحْرَ ﴾ إنها متعلقة بما تعلق به (لكم) وهو في موضع الخبر، ويجوز في(ما)أن تكون تميمية وأن تكون حجازية على رأى من يجيز تقدم خبرها إذا كان ظرفاً أو مجروراً \_ والولى -المالك، و\_النصير \_ المعين ، والفرق بينهما أن المالك قد لايقدر علىالنصرة أو قد يقدرولايفعل ، والمعين قد يكون مالكا وقد لايكون ـ بليكون أجنبياً ـ والمراد من الآية الاستشهاد على تعلق إرادته تعالى بما ذكر من الاتيان بما هو خير من المنسوخ أو بمثله ، فإن مجرد قدرته تعالى على ذلك لايستدعى حصوله البتة ، , إنما الذي يستدعيه كونه تعالى مع ذلك ولياً نصيراً لهم ، فمن علم أنه تعالى وليه ونصيره لا ولى ولا نصير له سواه يعلم قطعاً أنه لايفعل به إلاّ ماهو خيرله فيفوض أمره إليه تعالى ، ولا يخطر بباله ريبة فى أمر النسخ وغيره أصلا ه

﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسَنُّكُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُرِلَ مَوسَىٰ مِن قَابُلُ ﴾ جو تز فی (أم) هذه أن تكون متصلة ، وأن تكونمنقطعة ، فانقدر (تعلمون) قبل (تريدون) بناء على دلالة السباق وهو (ألم تعلم) والسياق وهو الاقتراح فانه لا يكون إلاعند التعنت - والعلم- بخلافه كانت متصلة ، كأنه قيل : أي الأمرين من عدم العلم بما تقدم ، أو العلم معالاقتراح واقع ، والاستفهام حيائذ للانكار بمعنى لاينبغى أن يكون شيء منهما ، وإن لم يقدر كانت منقطعة للاضراب عنعدم علمهم بالسابق إلىالاستفهام عناقتراحهم كاقتراح اليهود إنكاراً عليهم بأنه لاينبغي أن يقع أيضاً ، وقطع بعضهم بالقطع بناء على دخو لالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فى الخطاب أو لا ، وعدم دخوله فيه هنا لآنه مقترحعليه لامقترح ـ وذلك مخل بالاتصال ـ وأجيب بأنه غير مخل به لحصوله بالنسبة إلى المقصد ، وإرادةالرسولصلى الله تعالى عليه وسلم فى الأول كانت لمجرد التصوير والانتقال لما قدمنا أنها بطريق الكناية ، والمراد \_على التقديرين- توصيته المسلمين بالثقة برسولالله صلى الله تعالى عليه و سلم ، وترك الاقتراح بعد رد طعن المشركين أو اليهود في \_النسخ- فكا تنه قيل : لا تكونوا فيما أنزل إليكم من القرآن مثل اليهود في ترك الثقة بالآياتالبينة واقتراح غيرها فتصَّلوا وتكفروا بعدالايمان ، وفيهذه التُّوصية كمال المبالغة وألبلاغة حتى كأنهم بصدد الارادة فنهوا عنها \_ فضلا عن السؤال \_ يعنى من شأن العاقل أن لا يتصدى لارادة ذلك ، ولم يقل سبحانه : كما سأل أمة موسىعليه السلام أو اليهود للاشارة إلى أن منسأل ذلك يستحق أن يصان اللسانُ عن ذكره \_ ولا يقتضي سابقية وقوع الاقتراح منهم ـ ولا يتوقف مضمون الآية عليه إذ التوصية لا تقتضي سابقية الوقوع ، كيف وهو كفر - يم يدل عليه مابعد و لا يكاد يقع من المؤمن ، ومماذكرنا يظهر وجه ذكر هذه الآية بعد قوله تعالى: (ماننسخ)فان المقصد من كل منهما تثبيتهم على الآيات و توصيتهم بالثقة بها ، وأماييانه بأنه لعالهم كانوا يطلبون منه عليه الصلاة والسلام بيان تفاصيل الحكم الداعية إلىالنسخ فلذا أردفت آية النسخ بذلك فأراه إلى التمنى أقرب، وقد ذكر بعض المفسرين أنهم اقترحوا على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة خيبر أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركين ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «سبحان الله ! هذا كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . والذي نفسي بيده لتركبن سنن من قبلكم حُذُو النعل بالنعل والقذة بالقذة إن كانفيهم منأتى أمه يكون فيكم ، فلا أدرى أتعبدونالعجلأملا؟» وهومعالحاجة إليه يستدعىأنالمخاطب فى الآيات هم المؤمنون ، و السباق و السياق و التذييل تشهد له ، و عليه يترجح الاتصال - لما نقل عن الرضى - أن الفعليتين إذا اشتركتا فىالفاعل نحو أقمت أمقعدت ؟ \_فأم\_ متصلة ، وزعمةوم أن المخاطب بها اليهود ، وأن الآية نزلت فيهم حين سألوا أن ينزل عليهم كتاب من السماء جملة ـ يا نزلت التوراة علىموسى عليه السلام\_ وخاطبهم بذلك بعد رد طعنهم تهديداً لهم ، وحينتذ يكون المضارع الآتى بمعنى المــاضي ، إلا أنه عبر به عنه إحضاراً للصورة الشنيعة ، وأختار هذا الامام الرازى وقال : إنه الأصح ، لأنهذه سورة منأولةوله تعالى: (يابني إسرائيل اذكروا نعمتي) حكاية عن اليهو دو محاجة معهم ، ولأنه جرى ذكرهم و ماجري ذكر غيرهم ، ولأن اَلْمُؤُمْنَ بِالرَّسُولَلَا يَكَادُ يَسَأَلُمَا يَكُونَ مُتَبِدَّلًا بِهِ (الْكَلَفُرُ بِالْإِيمَانُ) ولايخني مافيه ، وكأنه رحمه الله تعالى نسى قوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا لاتقولوا راعناوقولوا انظرنا) وقيل :إن المخاطب أهل مكة ، وهو قول ابن عباس رضىالله تعالى عنهما ، وقد روى عنه أن الآية نزلت فى عبدالله بنأمية ورهط من قريش قالوا : يامحمد ، اجعل لنا (الصفا) ذهباً ووسع لنا أرضٍ مكة ، وفجر لنا الانهار خلالها تفجيراً ونؤمن لك . وحكى فىسببالنزول غير

ذلك، ولامانع - كافى البحر - من جعل الكل أسباباً ، وعلى الخلاف فى المخاطبين يحى الكلام فى (رسولكم) فان كانوا المؤمنين فالإضافة على مافى نفس الأمر وما أقروا به من رسالته صلى الله تعالى على هو المنهوا إن كانوا غيره فهى على مافى نفس الأمر دون الاقرار ، و (ما) ، صدرية ، والمشهور أن المجرور نعت لمصدر محذوف - أى سؤالا كاوراًى سيبويه أنه فى موضع نصب على الحال ، والتقدير عنده أن تسألوه أى السؤال (كا) و أجاز الحوفى أن تكون (ما) موصولة فى موضع المفعول به الانسألوا) أى كالأشياء التى سألها (موسى) عليه السلام (قبل) وهو الأنسب لأن الانكار عليهم إنماهو لفساد المقترحات، وكونها فى العاقبة وبالا عليهم -وفيه نظر - لأن المشبه (أن تسألوا) وهو مصدر ، فالظاهر أن المشبه به كذلك ، وقبح السؤال إنماهو لقبح المسئول عنه ، بل قد يكون السؤال انفسه قبيحاً فى بعض الحالات مع أن المصدرية لا تحتاج إلى تقدير رابط - فهو أولى - و (من قبل) متعلق برسئل) وجيء قبيحاً فى بعض الحالات مع أن المصدرية لا تحتاج إلى تقدير رابط - فهو أولى - و (من قبل) متعلق برسئل) وجيء السين الضم وياء - و بعضهم بتسهيل - الهمزة - بين بين - وضم السين - ه

﴿ وَمَن يَتَبَدُّلُ الْكُفْرِ بِالْاَيْمَانَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ١٠ ﴾ جملة مستقلة مشتملة على حكم كلى أخرجت مخرج المثل جيء بها لتأكيد النهى عن الانتزاح المفهوم من قوله: (أم تريدون) النح معطوفة عليه ، فهي تذييل له باعتبار أن المقترحين الشاكين من جلة \_ الضالين الطريق المستقيم المتبدلين \_ و (سواه) بمعني وسط أو مستوى ، والاضافة من باب إضافة الوصف إلى الموصوف لقصد المبالغة في بيان قوة الا تصاف كأنه نفس \_ااسواءعلى منهاج حصول الصورة في الصورة في الصورة الحاصلة \_ والفاء \_ رابطة وما بعدها لا يصح أن يكون جزاء الشرط لأن ضلال منهاج على مضيه لأن (قد) المتحقيق ، وما تأكد ورسخ لا ينقلب ، ولا يترتب الماضي على المستقبل ، ولأن كون الشرط مضارعاً والجزاء ماضياً صورة ضعيف لم يأت في الكترتب العزيز على ماصرح به الرضي وغيره ولان كون الشرط مضارعاً والجزاء ماضياً صورة ضعيف لم يأت في الكتاب العزيز على ماصرح به الرضي وغيره ولا لا بله من التقدير بأن يقال : (ومن يتبدل الكفر بالايمان) فالسبب فيه أنه تركه ، ويؤل المعني إلى أن ضلال الطريق من التقدير بأن يقال : (ومن يتبدل الكفر بالايمان) فالسبب فيه أنه تركه ، ويؤل المعني إلى أن ضلال الطريق المستقبل ومن يتبدل التماسخة التي هي خير بحض ، وحق بحت واقترح غيرها فقد عدل وجار من بالنقل الكريم إيذا نا من أول الأمر على أبلغ وجه بأن ذلك كفر وارتداد ، ولعل ماأشرنا إليه أولي كالا يخفى مافى النظم الكريم إيذا نا من أول الأمر على أبلغ وجه بأن ذلك كفر وارتداد ، ولعل ماأشرنا إليه أولي كالا يخفى على المتدبر ، وقرى ومن يبدل) من أبدل و وإغام الدال في الضاد والإظهار قراء تان مشهور تان هما في المناد والإنظهار قراء تان مشهور تان هما في المناد والإنظهار قراء تان من أبدل والأن من أبدل و والمناد والإنظهار قراء تان من من ومن يدل والمناد والمناد والمناد والمناد من ومن يبدل ولان والمناد والمناد والمناد على المناد والمناد والمنا

﴿ وَدَّ كَثَيْرٌ مِّنْ أَهُلَ ٱلْكَتَّابِ ﴾ وهم طائفة من أحبار اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة أحد: ألم تروا إلى ماأصابكم، ولو كنتم على الحق لماهزمتم، فارجعوا إلى ديننا فهو خيرلكم، رواه الواحدى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه . وروى أن فنحاص بن عازو راء . وزيد بن قيس و نفراً من اليهود قالوا ذلك لحذيفة رضى الله تعالى عنه من حديث طويل ، ذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يوجد فى شىء من كتب الحديث ﴿ لَوْ يَرُدُونَكُم ﴾ حكاية لو دادتهم، وقد تقدم الكلام على (لو) هذه فأغني عن الاعادة ﴿ مِّن بَعْد إِيمَنكُم كُفَّاراً ﴾ أى مرتدين ، وهو حال من ضمير

المخاطبين يفيد مقارنة الـكفر بالرد فيؤذن بأن الـكفر يحصل بمجرد الارتداد مع قطع النظر إلى مايرد اليه ، ولذا لم يقل لو يردونكم إلى الكفر، وجوزأن يكون حالا من فاعل (ورد ) را ختار بعضهم أنه مفعول ثان ليردونكم على تضمين الرد معنى التصيير إذ منهم من لم يكفر حتى يرد اليه فيحتاج إلى التغايب كما في (لتعودن في ملتنا) على أن فىذلك يكونالكفر المفروض بطريق القسر وهو أدخل فىالشناعة ، وفىقوله تعالى:(من بعد)معأنالظاهر \_عن- لأن الرد يستعمل بها تنصيص بحصول الايمان لهم،وقيل: أورد متوسطا لاظهار كمال فظاعة ماأرادوه وغاية بعده عن الوقوع إما لزيادة قبحه الصاد للعاقل عن مباشرته ، وإما لمهانعة الايمان له كأنه قيل : من بعد إيمانكم الراسخ، و فيه من تثبيت المؤمنين مالا يخني ﴿ حَسَدًا ﴾ علة \_ لورد \_ لا ليردو نـكم ـ لانهم يو دون ار تدادهم مطلقاً لاار تدادهم المعال بالحسد، وجوزوا أن يكون مصدراً منصوباً على الحال أى حاسدين ولم يجمع لأنه مصدر، وفيه ضعف لأنجعل المصدر حالا ـ كما قال أبوحيان ـ لاينقاس . وقيل: يجوز أن يكون منصوبًا على المصدر والعامل فيه محذوف يدل عليه المعنى أي حسدوكم حسداً وهو كما ترى ﴿ مِّنْ عند أَغُسهم ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفة إما للحسد أى حسداً كائناً من أصل نفوسهم فـكناً به ذاتى لها،وفيه إشارة إلى أنه بلغ مبلغا متناهيا ، وهذا يؤكَّد أمر التنوين إذا جعل للتكثير أو التعظيم،و إما للوداد المفهوممن(ود") أى وداداً كائنا (منعند أنفسهم)وتشهيهم لامن قبل التدبر والميل إلى الحق،و جعله ظرفا لغواً معمو لا- لورد - أو (حسداً) يا نقل عن مكي يبعده أنهما لا يستعملان بكلمة (من) كما قاله ابن الشجري ﴿ مِّن بَعْدَ مَاتَبَيَّنَكُمُ مُ الْحَقُّ ﴾ بالنعوت المذكورة في التوراة والمعجزات وهذا كالدليل على تخصيص الكثير بالأحبار لأن التبين بذاك إنما كأن لهم لاللجهال، ولعل من قال : إن الودادة من عوامهم أيضاً لئلا يبطل دينهم الذي ورثوه وتبطل رياسة أحبارهم الذيناعتقدوهم واتخذوهمرؤ ساء ، فالمراد منالكشير جميعهم من كفارهم ومنافقيهم ويكون ذكره لاخراج من آمن منهمسراً وعلانية يدعى أن التبين حصل للجميع أيضاً إلا أن أسبابه مختلفة متفاوتة وهذا هو الذي يغلب على الظن فان من شاهد هاتيك المعجزات الباهرة والآيات الزاهرة يبعد منه كيفها كان عدم تبين الحق ومعرفة مطالع الصدق إلا أن الحظوظ النفسانية والشهوات الدنية والتسويلات الشيطانية حجبت من حجبت عن الايمانوقيدت من قيدت في قيد الخذلان ﴿ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ ﴾ العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك التثريب والتأنيب وهو أبلغمنالعفو إذ قد يعفو الانسانولايصفح،ولعله مأخوذمن توليةصفحةالوجه إعراضاً أو من تصفحت الورقة إذا تجاوزت عما فيها . وآثر العفو على الصبر على أذاهم إيذانا بتمكين المؤمنين ترهيبا للـكافرين ه

و حَتَى يَاتَى الله بِهُ الله بُوم هو واحدالاوام؛ والمراد به الامر بالقتال بقوله سبحانه (قاتلو االذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) إلى ( وهم صاغرون ) أو الامر بقتل قريظة و إجلاء بتى النضير ، وقيل : واحدالامور ، والمراد به القيامة. أو الحجاز اقيومها أوقوة الرسالة وكثرة الامة، ومن الناس من فسر الصفح بالاعراض عنهم و ترك مخالطتهم و جعل غاية العفو إتيان آية القتال وغاية الاعراض إتيان الله تعالى أمره و فسره باسلام من أسلم منهم منهم السكلي و ليس بشيء لأنه يستلزم أن يحمل الامر على واحد الأوام و واحد الامور ، وهو عند المحققين جمع بين الحقيقة و المجاز ، وعن قتادة و الهيدي و ابن عباس رضى الله تعالى عنهم إن الآيه منسوخة باكية السيف، واستشكل بين الحقيقة و المجاز ، وعن قتادة و الهيدي و ابن عباس رضى الله تعالى عنهم إن الآيه منسوخة باكية السيف، واستشكل

ذلك بأن النسخ لمكونه بيانا لمدة الانتهاء بالنسبة إلى الشارع ودفعاً للتأبيد الظاهرى من الاطلاق بالنسبة الينا يقتضى أن يكون الحمكم المنسوخ خاليا عن التوقيت والتأبيد فانه لوكان وقت كان الناسخ بياناً له بالنسبة الينا أيضاولو كان ووبداً كان بدءاً لابيانا بالنسبة إلى الشارع والامرههنا وقت بالغاية وكونها غير معلومة يقتضى أن تدكون آن القالل بيانا لاجهاله وبذلك تبين ضعف ماأجاب به الامام الرازى وتبعه فيه كثيرون من أن الغاية التي يتعلق مها الامرإذا كانت لاتعلم إلا شرعالم يخرج الوارده رأن يكون ناسخاو يحل محل (فاعفواواصفحوا) إلى أن أنسخه لم كليس هذا مثل قوله تعلى: (ثم أنموا الصيام إلى الليل) وأما تأبيد الطبي له بحكم التوراة والانجيل لأنه ذكر فيهما انتهاء مدة الحم بهما بارسال النبي الامى بنحو قوله تعالى: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمى الذي يحدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل) وكان ظهوره صلى الله تعالى عليه وسلم ، وإبجاب الرجوع فيرد عليه مافي التلويح من أن الواقع فيهما البشارة بشرع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وإبجاب الرجوع اليه ي وذلك لا يقتضى توقيت الأحكام لاحتمال أن يكون الرجوع إليه باعتباركونه مفسراً أو مقبل أو مبدلا المبعض دون البعض فن أين يازم التوقيت بل هي وطلقة يفهم منها التأبيد فتبديلها يكون نسخاً وأجيب عن المستشكال بأنه لا يبعد أن يقال: إن القائلين بالنسخ أرادوا به البيان بجازاً أو يقال: لعلهم فسروا الغاية باعتبام أو بقيام الساعة ، والتأبيد إنما ينافي إطلاق الحمكم إذا كان غاية للوجوب، وأما إذا كان غاية للواجب فلا ، ويحرى فيه النسخ عند الجهور قاله و ولانا الساليكوتى : إلا أن الظاهر لا يساعده فتدبره

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدَيْرٌ ٩٠٠ ﴾ تذييل مؤكد لما فهم من سابقه ، وفيه إشعار بالانتقام من الكفار ووعد للمؤمنين بالنصرة و التمكين ، ويحتمل على بعد أن يكون ذكراً اوجب قبول أمره بالعفو والصفح وتهديداً لمن يخالف أمره ﴿ وَأَقيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾ عطف على فاعفوا كائه سبحانه أمرهم بالمخالقة (١) والالتجاء إليه تعالى بالعبادة البدنية والمالية لأنها تدفع عنهم ما يكرهون، وقول الطبرى: إنهم أمرواهنا بالصلاة والزكاة ليحبط ماتقدم من مياهم إلى قول اليهود (راعنا) منحط عن درجة الاعتبار \*

﴿ وَمَا تُقَدُّمُواْ لَا نَهُ سَـكُمْ مِّنْ خَيْرٍ ﴾ أى أى خيركان ، وفى ذلك توكيد للا مربالعفو والصفح ، والصلاة والزكاة ، وترغيب إليه ، واللام نفعية ، وتخصيص الخير بالصلاة ، والصدقة خلاف الظاهر ، وقرى متقدموا من قدم من السفر ، وأقدمه غيره جعله قادماً ، وهي قريب من الأولى لامن الاقدام ضد الاحجام ﴿

﴿ تَجُدُوهُ عَندَ اللّه ﴾ أى تجدوا ثوابه لديه سبحانه فالكلام على حذف هضاف ، وقيل ؛ الظاهر أن المراد تجدوه في علم الله تعالى ، والله تعالى عالم به إلا أنه بالغ في كال علمه فجعل ثبو ته في علمه بمنزلة ثبوت نفسه عنده وقد أكد تلك المبالغة بقوله سبحانه : ﴿ إِنَّ اللهَ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، ١١ ﴾ حيث جعل جميع ما يعملون مبصراً له تعالى فعبر عن علمه تعالى بالبصر مع أن قليلا مما يعملون من المبصرات ، وكأنه لهذا فسر الزمخشرى البصير بالعالم ، وأما قول العلامة إنه إشارة إلى نني الصفات ، وأنه ليس معنى السمع والبصر في حقه تعالى إلا تعلق ذا ته بالمعلومات ففيه أن التفسير لا يفيد إلا أن المراد من البصير ههذا العالم ولادلالة على كونه نفس الذات أوزائداً عليه و لا على أن ليس معنى السمع والبصر في حقه تعالى سوى التعلق المذكور ، وقرى - يعملون - بالياء والضمير عليه و لا على أن ليس معنى السمع والبصر في حقه تعالى سوى التعلق المذكور ، وقرى - يعملون - بالياء والضمير

<sup>(</sup>١) المخالفة بالحاء المعجمة والقاف مفاعلة مِن الخلق الحسن ه

حينتُذ كناية عن كثير ، أو عن أهل الكتاب فيكون تذييلا لقوله تعالى (فاعفوا) الخ مؤكداً لمضمون الغاية ، والمناسب أن يكون وعيداً لأولئك ليكون تسلية ، وتوطينا للمؤمنين بالعفو والصفح، وإزالة لاستبطاء إتيان الأمر ، وجوز أن يكون كناية عن المؤمنين المخاطبين بالخطابات المتقدمة ، والكلام وعيد للمؤمنين، ويستفاد من الالنفات الواقع من صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة ؛ وهو النكتة الخاصة بهذا الالتفات ولا يخنى أنه كلام لاينبغي أن يلتفت إليه ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجُنَةَ ۚ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـرَى ﴾ عطف على (وَدّ) وما بينهما أعنى (فاعفوا واصفحوا) إما اعتراض بالفاء أوعطف على (ودّ) أيضاً ، وعطف الانشاء على الأخبار فيما لامحل له من الاعراب بماسوى الواو جائز، والضمير ـ لاهل الكتاب ـ لاـ لكثير منهم ـ كما يتبادر من العطف ، والمراد بهم اليهود والنصاري جميعا ، وكأن أصل الكلام- قالت اليهود لن يدخل الجنة إلامن كان هوداً وقالت النصاري لن يدخل الجنة إلامن كان نصاري- فلف بينهذين المقولين،وجعلا مقولاواحداً اختصاراً وثقة بفهم السامع أن ليس المقصد أن كل واحد من الفريقين يقولهذا القولالمردد، وللعلم بتضليل كل واحد منهما صاحبه بل المقصد تقسيم القول المذكور بالنسبة إليهم فكلمة (أو) كما فىمغنى اللبيب للتفصيل والتقسيم لاللترديد فلا غبار\_ وهود. جمع هائد كعوذ (١) جمع عائذ ، وقيل : مصدر يستوىفيه الواحد وغيره ، وقيل: إنه مخفف (يهود) بحذف اليآء وهو ضعيف ، وعلى القولبالجمعية يكوناسم (كان)مفرداً عائداً على (مَن )باعتبار لفظها ، و جمع الخبر باعتبار معناها ، وهو كثير في الكلام خلافا لمن منعه ، ومنه قوله : ه وأيقظ من كان منكم نياماً ﴿ وقرأ أبي - يهوديا ، أو نصرانياً - فحمل الخبر والاسم معاً على اللفظ ﴿ ﴿ تَلْكَ أَمَانَيْهُمْ ﴾ الأمانى جمع أمنية وهي ما يتمنى \_ كالاضحوكة والاعجوبة \_ والجملة معترضة بين قولهم ذلك، وطلب الدليل على صحة دعو اهم، و ( تلك ) إشارة إلى ( لن يدخل الجنة ) الخ. وجمع الخبر مع أن ماأشير إليه أمنية واحدة ليدل على تردد الأمنية في نفوسهم وتكررها فيها ، وقيل ؛ إشعاراً بأنها بلغت كل مبلغ لأن الجمع يفيد زيادة الآحاد فيستعمل لمطلق الزيادة وهذا من بديع المجاز ونفائس البيان؛وقيل: لاحاجة إلى هذا كله بل الجمع لأن (تلك) محتوية على أمان ـأن لا يدخل الجنة إلااليهود،وأن لا يدخل الجنة إلاالنصاري ـ وحرمان المسلمين منها،وأيضاً فقائله متعدد وهو باعتبار كل قائل أمنية و باعتبار الجميع أمان كثيرة، ومن الناسمن جعلها إشارة إلى أن-لا ينزل على المؤمنينخير من ربهم، وأن يردوهم كفاراً ، وأن لأيدخل الجنة غيرهم وعليه يكون أمانيهم تغليبا لأن الأولين من قبيل المتمنيات حقيقة؛ والثالث دعوى باطلة، وجوز أيضاً أن تكون إشارة إلى ما في الآية على حذف المضاف أى أمثال تلك الامنية أمانيهم فان جعل الاماني بمعنى الاكاذيب،فاطلاق الامنية على دعو اهم على سبيل الحقيقة، وإن جعل بمعنى المتمنيات فعلى الاستعارة تشبيها بالمتمنى فى الاستحالة، ولايخنى مافىالوجهين من البعد لاسيما أولهما لأن كلجملة ذكر فيها ـودّهمـ لشيء قد انفصلت وكماتو استقلت فىالنزول فيبعد جداً أن يشار اليهاء ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَٰنَكُمْ ﴾ أي على ما ادعيتمو همن اختصاصكم بدخو ل الجنة فهو متصل معنى بقوله تعالى: (قالو الن يدخلِ)الخ على أنه جواب له لاغير، و (هاتو ا) بمعنى أحضر وا والهاء أصلية لابدل من همزة ـ آ تواـ و لاللتنبيه وهي فعل أمر خلافا لمنزعم أنها اسم فعل أو صوت بمنزلة \_ها.. وفي مجيء الماضي والمضارع والمصدر من هذه المادة خلاف؛وأثبت أبو حيان هاتي يُهاتي مهاتاة\_ والبرهان الدليل على صحة الدعوى ، قيل : هو مأ خوذ من البره

<sup>(</sup>١) قوله : كعوذ هي حديثات النتاج من الظباء والابل والخيل اه منه 🛪

وهو القطع فتكون النون زائدة ، وقيل : من البرهنة وهو البيان فتكون النون أصلية لفقدان فعلن ووجود فعللو يبني على هذا الاشتقاق الخلاف في برهان إذا سمى به هل ينصرف أو لا؟ ﴿ إِن كُنتُمْ صَـٰدَقَينَ ١١١ ﴾ جوابالشرط محذوف يدلعليه ماقبله ومتعلق الصدق دعواهم السابقة لا-الايمان- ولا-الاماني-كما قيل، وأفهم التعليق أنه لابد من البرهان للصادق ليثبت دعواه،وعلل بأن كل قول لادليل عليه غير ثابت عند الخصم فلا يعتد به، ولذا قيل: من ادعى شيئاً بلا شاهد لابد أن تبطل دعواه، وليس في الآية دليل على منع التقليدفان دليل المقلد دليله كما لايخفى،و تفسير الصدق هنا بالصلاح، الايدعو إليه سوى فساد الذهن ﴿ بَلِّي ﴾ردلقولهم الذي زعموه وإثبات لما تضمنه من نفيدخول غيرهم الجنة والقول بأنه رد لما أشار إليه(قلهاتوا برهانكم)من نفيأن يكون لهم برهان مما لاوجه لهو لا برهان عليه ﴿ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهَ ﴾ أي انقاد لما قضى الله تعالى وقدر، أو أخلص له نفسه أو قصده فلم يشرك به تعالى غيره،أو َلم يقصد سواه فالوجه إمامستعار للذات وتخصيصه بالذكر لأنه أشرف الاعضاء ومعدن الحواس.و إما مجاز عن القصد لأن القاصد للشيء مواجه له ﴿ وَهُوَ نُحْسَنُ ﴾ حال من ضمير (أسلم)أى والحال إنه محسن ف جميع أعماله ، و إذا أريد بما تقدم الشرك يؤ ول المعنى إلى (آمن و عمل الصالحات) وقد فسر الذي عَيْمِالِيَّةِ الاحسان بقوله: «أن تعبد الله كا ُنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » ﴿ فَلَهُ أَجْرُهُ ﴾ أىالذىوعد لهعلىذلك لاالذي يستوجبه كما قاله الزمخشريرعاية لمذهب الاعتزال، والتعبير عما وعد بالأجر إيذانا بقوة ارتباطه بالعمل ﴿ عندَ رَبِّه ﴾ حالمن أجره والعامل فيه معنى الاستقرار ، والعندية للتشريف، والمراد عدم الضياع والنقصان، وأتى ـ بالرب ـ مضافا إلى ضمير (منأسلم) إظهاراً لمزيد اللطف به وتقريراً لمضمون الجملة، والجملة جواب(كمن)إن كانت شرطية وخبرها إن كانت موصولة والفاء فيها لتضمنها معنى الشرط ،وعلى التقديرين يكون الرد ب(ملي) وحده وما بعده كلام مستأنفكاً نه قيل:إذا بطلمازعموه فما الحق فىذلك،وجوز أن تـكون(مَن) موصولةفاعل ليدخلها محذوفاءو (بلي)مع مابعدها رد لفولهم،ويكون(فلهأجره)معطوفاعلىذلكالمحذوفعطف الاسميةعلىالفعلية لأنالمراد بالأولىالتجدد، وبالثانية الثبوت،وقد نصالسكا كي بأنالجملتين إذا اختلفتا تجدداً وثبوتا يراعىجانت المعنى فيتعاطفان ﴿ وَلَاخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ تقدم مثله والجمع فىالضمائر الثلاثة باعتبار معنى (من ) كما أن الافراد في الضمائر الأول بأعتبار اللفظ ، ويجوز في مثل هذا العكس إلا أن الافصح أن يبدأ بالحمل على اللفظ ثم بالحمل على المعنى لتقدم اللفظ عليه في الافهام م

﴿ وَقَالَتَ الْبَهُودُ لَيْسَتَ النَّصَدَرَى عَلَى شَيْءَ وَقَالَتَ النَّصَدَرَى لَيْسَتَ الْيَهُودُ عَلَى شَيْء ﴾ المراديهود المدينة ووفد نصارى نجران تماروا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتسابوا وأنكرت اليهود الانجيل ونبوة عيسى عليه السلام وأنكر النصارى التوراة ونبوة موسى عليه السلام فأل فى الموضعين للعهد وقيل بالمراد عامة اليهود وعامة النصارى وهو من الاخبار عن الامم السالفة، وفيه تقريع لمن بحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وتسلية له عليه الصلاة والسلام إذ كذبوا بالرسل والكتب قبله فأل فى الموضعين للجنس، والأول هو المروى في أسباب النزول ، وعليه يحتمل أن يكون القائل كل واحد من آحاد الطائفتين وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون القائل كل واحد من آحاد الطائفتين وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون

المراد بذلك رجلين رجل من اليهود يقال له نافع بن حرملة و رجل من نصارى نجران ونسبة ذلك للجميع حيث وقع من بعضهم وهي طريقة معروفة عند العرب في نظمها و نثرها وهذا بيان لتضليل كل فريق صاحبه بخصوصه إثر بيان تضليله كل من عداه على وجه العموم، و (على شيء خبر) ليس، وهو عند بعض من باب حذف الصفة أي شيء يعتد به في الدين لأنه من المعلوم أن كلا منهما على شيء ، والأولى عدم اعتبار الحذف ، وفي ذلك مبالغة عظيمة لأن الشيء - كما يشير اليه كلام سيبويه - ما يصح أن يعلم و يختبر عنه فاذا نني مطلقا كان ذلك مبالغة في عدم الاعتداد بما هم عليه وصار كقولهم - أقل من لا شيء - ﴿ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكَتَبُ ﴾ حال من الفريقين بجعلهما فاعل فعل واحد لئلا ياز م إعمال عاملين في معمول واحد أي قالو اذلك وهم علمون بما في كتبهم الناطقة بخلاف ما يقولون، وفي ذلك تو بيخ لهم و إرشاد للمؤ منين إلى أن من كان عالماً بالقرآن لا ينبغي أن يقول خلاف ما تضمنه والمراد من (الكتاب) الجنس في صدق على التوراة والانجيل ، وقيل: المراد به التوارة لأن النصارى تمتثلها أيضاً من (الكتاب) الجنس في صدق على التوراة والانجيل ، وقيل: المراد به التوارة لأن النصارى تمتثلها أيضاً من (الكتاب) الجنس في صدق على التوراة والانجيل ، وقيل: المراد به التوارة لأن النصارى تمتثلها أيضاً من (الكتاب) الجنس في صدق على التوراة والانجيل ، وقيل: المراد به التوارة لأن النصارى تمتثلها أيضاً من (الكتاب) الجنس في صدق على التوراة والانجيل ، وقيل: المراد به التوارة لأن النصارى تمتثلها أيضاً من (الكتاب) المؤلم المناه المؤلم المؤلم

﴿ كَذَلْكَ قَالَ الّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وهم مشركو العرب في قول الجمهور ، وقيل : مشركو قريش ، وقيل : هم كانوا قبل اليهود والنصارى، وأما القول بأنهم اليهود وأعيد قولهم مثل قول النصارى ونفى عنهم العلم حيث لم ينتفعوا به فالظاهر أنه قول (الذين لا يعلمون) والدكاف من (كذلك) في موضع نصب على أنه نعت لمصدر محذوف منصوب برقال) مقدم عليه أى قولا مثل قول اليهود والنصارى (قال الذين لا يعلمون) ويكون ﴿ مثل قَولُهُم ﴾ على هذا منصوبا برايعلمون) و القول بمعنى الاعتقاد، أو بقال على أنه مفعول به أو بدل من محل الكاف ، وقيل : (كذلك) مفعول به و (مثل) مفعول مطلق، و المقصود تشبيه المقول بالمقول في المؤدى والمحصول، وتشبيه القول بالمقول في الصدور عن مجرد التشهى والهوى والعصبية، وجوزوا أن تكون الكاف في موضع رفع بالابتداء بالقول في الصدور عن مجرد التشهى والهوى والعصبية، وجوزوا أن تكون الكاف في موضع رفع بالابتداء والجلة بعده خبره والعائد محذوف أى قاله ، و (مثل) صفة مصدر محذوف، أو مفعول (يعلمون) ولا يجوز أن يكون مفعول (قال) لأنه قد استوفى مفعوله، واعترض هذا بأن حذف العائد على المبتدأ الذي لو قدر خلو الفعل عن الضمير لنصبه - مما خصه الكثير بالضرورة ومثلوا له بقوله :

وخالد يحمد ساداتنا بالحق (لاتحمد) بالباطل

وقيل: عليه وعلى ماقبله أن استعبال الـكاف اسما وإن جُوزه الآخفش إلا أن جماعة خصوه بضرورة الشعر مع أنه قديؤل ماورد منه فيه على أنه لايخنى مافى توجيه التشبيهين دفعاً لتوهم اللغوية من التكلف والخروج عن الظاهر، ولعل الأولى أن يجعل (مثل قولهم) إعادة لقوله تعالى: (كذلك) للتأكيد والتقرير كما فى قوله تعالى: (جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه) وبه قال بعض المحققين، وقد يقال: إن كذلك ليست للتشبيه هنا بل لافادة أن هذا الأمر عظيم مقرر، وقد نقل الوزير عاصم بن أيوب فى شرح قول زهير:

(كذلك) خيمهم ولكل قوم إذا مستهم الضراء خيم

عن الامام الجرجاني إن (كذلك) تأتي للتثبيت إما لخبر مقدم وإما لخبر متأخر وهي نقيض كلا لأن كلا تنبق وكذلك تثبت ومثله (كذلك نسلكه في قلوب المجرمين) وفي شرح المفتاح الشريني إنه ليس المقصود من التشبيهات هي المعانى الوضعية فقط إذتشبيهات البلغاء قلما تخلو من مجازات وكنايات فنقول: إناراً يناهم يستعملون كذا وكذا للاستمرار تارة نحو عدل زيد في قضية فلان كذا وهكذا أي عدل مستمر، وقال الحماسي:

( م ٩٩ – ج ١ – تفسير روح المعاني )

(هـكذا) يذهب الزمان ويفني الــــ هــــ علم فيه ويدرس الآثر

نص عليه التبريزي في شرح الحماسة وله شواهد كثيرة ، وقال في شرح قول أبي تمام :

\* كذافليجل الخطب وليفدح الأمر ، إنه للتهويل والتعظيم وهو في صدر القصيدة لم يسبق ما يشبه به ، وسيأتى لذلك تتمة إن شاء الله تعالى، وإنما جعل قول أولئك مشبها به لأنه أقبح إذ الباطل من العالم أقبح منه من الجاهل، وب ضهم يجعل التشبيه على حد (إنما البيع مثل الربا) وفيه من المبالغة والتوبيخ على التشبه بالجهال مالا يخنى وإنما و يو وقد صدقوا إذ كلا الدينين بعد النسخ ليس بشي الانهم لم يقصدوا ذلك وإنما قصد كل فريق إبطال دين الآخر من أصله والكفر بنبيه وكتابه على أنه لا يصح الحم بأن كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء يعتد به لان المتبادر منه أن لا يكون كذلك في حد ذاته وما لا ينسخ منهما حق واجب القبول والعمل فيكون شيئاً معتداً به في حد ذاته ولمان يكن شيئا بالنسبة اليهم لانه لا انتفاع بما لم ينسخ مع الكفر بالناسخ «

فَاللّه عَدِهُمْ يَهُمْ يُومُ القَيْسَمَةُ فَمَا كَانُواْ فَيه يَخْسَلُفُونَ ١١٣ ﴾ أى بين اليهودوالنصارى لابين الطوائف الثلاثة لان مساق النظم لبيان حال تينك الطائفة بين والتعرض لمقالة غيرهم لاظهار كمال بطلان مقالهم والحريم الفصل والقضاء وهو يستدعى جارين فيقال: حكم القاضى فى هذه الحادثة بكذا، وقد حذف هناأ حدهما اختصاراً وتفخيا لشأنه أى بما يقسم لكل فريق ما يليق به من العذاب، والمتبادر من الحريم بين فريقين أن يحكم لاحدهما بحقدون الآخر فكائن استعماله بماذكر مجاز، وقال الحسن: المرادبالحمكم بين هذين الفريقين تكذيبهم وإدخالهم النار وفى ذلك تشريك فى حكم واحد وهو بعيد عن حقيقة الحريم، و(يوم) متعلق بريحكم) وكذاما بعده ولا ضير لاختلاف المعنى ، وفيه متعلق بريختلفون) لا بركانوا) وقدم عليه للمحافظة على رءوس الآى ه

ومن باب الاشارة في الآيات ﴾ مانتسخ من آية أي مانزيل من صفاتك شيئاً عن ديوان قلبك أو نخفيه باشراق أنوارنا عليه إلا ونرقم فيه من صفاتنا التي لا تظن قابليتك لما يشاركها في الاسم والتي تظن وجود مالا يشاركها فيك إلم تعلم أناته له ملك) عالم الارواح وأرض الاجسادوهو المتصرف فيهما يبدقدر ته بل العوالم على اختلافها ظاهر شئون ذاته ومظهر أسمائه وصفاته فلم يبق شيء غيره ينصركم ويليكم (أم تريدون أن تسألوا) من اللذات الدنية والشهوات الدنيوية ( كا سئل وسي) القلب (من قبل ومن يتبدل) الظلمة بالنو وفقد صلى الطريق المستقيم (وقالت اليهود لن يدخل الجنة) المعهودة عندهم وهي جنة الظاهر وعالم الملك التي هي جنة الأفعال وجنة النفس إلا من كان هوداً (وقالت النصاري لن يدخل الجنة) المعهودة عندهم وهي جنة الباطن وعالم الملكوث التي هي جنة السلام: لن يلج ملكوت المسموات من عندها واحتجبوا بهاعما فوقها (قلهاتوا) السموات من لم يولد من تين (تلك أمانيهم) أي غاية مطالبهم التي وقفوا على حدها واحتجبوا بهاعما فوقها (قلهاتوا) وجهه) وخاص ذاته من جميع لو ازمهاو عو ارضها لله تعالى بالتو حيد الذاتى عند الحوالد كلي وهومستقم في أحواله وجهه) وخاص ذاته من جميع لو ازمهاو عو ارضها لله تعالى بالتو حيد الذاتى عند الحوالد كلي وهومستقم في أحواله بالمقانى (فله أجره عند ربه) أي ماذكرتم من الجنة وأصني لاختصاصه بمقام العندية التي حجبتم عنها ولهات التي حجبتم عنها وشفات التي حجبتم عنها وقالت النصاري ليست على دائل هي عدم خوفهم من احتجاب الذات وعدم حزنهم على مافاتهم من جنة الأفعال والصفات التي حجبتم على وقالت النصاري ليست على وقالت النصاري ليست بالوقوف عندها (وقالت النهود ليست النصاري على شيء ما لباطن عن الظاهر (وقالت النصاري ليست

اليهود على شيء) لاحتجابهم عن الباطن بالظاهر (وهم يتلون الكتاب) وفيه مايرشدهم إلى رفع الحجاب ورؤية حقية كل مذهب في مرتبته (كذلك قال الذين لا يعلمون ) المراتب (مثل قولهم) فحطأ كل فرقة مهم الفرقة الاخرى ولم يميزوا بين الارادة الكونية والارادة الشرعية ولم يعرفواوجه الحق فى كل مرتبة من مراتب الوجود فالله تعالى الجامع لجميع الصفات على اختلاف مراتبها وتفاوت درجاتها ( يحكم بينهم بالحق) فى اختلافاتهم يوم قيام القيامة الكبرى وظهورالوحدة الذاتية وتجلى الرببصور المعتقدات حتى ينكرونه فلا يسجد لهإلامن لم يقيده سبحانه حتى بقيد الاطلاق ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَنَ مَّنَعَ مَسَاجَدَ اللَّهَ ﴾ نزلت في طيطوس بن إسيانوس الرومي وأصحابه وذلك أنهم غزوا بنى إسرائيل فقتلوا مقاتليهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدسوقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخناز ير وبقى خراما إلىأن بناه المسلمون فى أيام عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، وروى عطاء عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما إنها نزلت فى مشركي العرب منعوا المسلمين منذكر الله تعالى في المسجد الحرام،وعلى الأول تكون الآبة معطوفة على قوله تعالى :(وقالت النصاري)عطف قصة على قصة تقريراً لقبائحهم، وعلى الثانى تكون اعتراضًا بأكثر منجلة بين المعطوف أعنى قالوا اتخذ والمعطوف عليه أعنى قالت اليهود لبيان حال المشركين الذين جرى ذكرهم بيانا لكمال شناعة أهل الكتاب فان المشركين الذين يضاهونهم إذا كانوا أظلم الكفرة،وظاهر الآية العموم في كل مانع وفي كلمسجد وخصوص السبب لايمنعه، و(أظلم) أفعل تفضيل خبر عن\_من\_ ولايراد بالاستفهام حقيقته وإنما هو بمعنى النفىفيؤلإلى الخبرأى لاأحد أظلم من ذلك واستشكل بأن هذا التركيب قد تقرر فى القرآن كمن (أطلم ممنذكر با مات ربه ثم أعرض عنها) ( فرن أظلم من افترى على الله كذبا ) ( فن أظلم من كذب با يات الله ) إلى غير ذلك فاذا كان المعنى على هذا لزم التناقض وأجيب بالتخصيص إما بما يفهم من نفس الصلات أو بالنسبة إلى منجاء بعد منذلك النوع ويؤل معناه إلى السبق في المانعية أو الافترائية مثلا ، واعترض بأن ذلك بعد عن مدلول الـكلام ووضعه العربي وعجمة في اللسان يتبعها استعجام المعنى، فالاولى أن يجاب بأن ذلك لايدل على نني التسوية في الاظلية وقصارى مايفهم من الآيات أظلمية أولنك المذكورين فيها بمن عداهم كما أنك إذا قلت لا أحد أفقه من زيد وعمرو وخالد لايدلعلى أكثر من نني أن يكون أحد أفقه منهم وإما أنه يدل على ان أحدهم أفقه من الآخر فلا، ولا يرد أن من منع مساجد الله مثلا ولم يفتر على الله كذبا أقل ظلما عن جمع بينهما فلا يكون مساديا في الاظلمية لأن هذه الآيات إنما هي في الـكفار وهم متساوون فيها إذ الـكفر شي. واحد لايمكن فيه الزيادة بالنسبة لافراد من اتصف به وإنما تمكن بالنسبة لهم ولعصاة المؤمنين بجامع ما اشتركوا فيه من المخالفة قاله أبوحيان ، ولايخني مافيه . وقد قال غيرواحد إنقواك: من أظلم بمن فعل كذا إنـكارلان يكونأحد أظلم منه أو مساويا لهوإن لم يكن سبك التركيب متعرضالانكار المساواة ونفيها إلا أن العرف الفاشي والاستعال المطرد يشهد لهفاله إذا قيل من أكرم من فلانأو لاأفضل من فلان فالمراد به حتما أنه أكرم منكل كريم وأفضل من كل فاضل فلعل الأولى الرجوع إلى أحد الجوابين مع ملاحظة الحيثية وإن جعلت ذلك السكلام مخرجا مخرج المبالغة في التهديد والزجر مع قطع النظر عن نني المساواة أو الزيادة في نفس الأمر كما قيل به محكما العرف أيضاً زال الإشكالِ وارتفع القيل والقال فتدبر ﴿ أَن يُذكِّرَ فيَهَا ٱسْمُهُ ﴾ مفعول ثان لمنع أو مفعول من أجله بمعنى

منعها كراهية ( أن يذكر ) أو بدل اشتهال من مساجد والمفعول الثانى إذن مقدر أى عمارتها أو العبادة فيها أو نحوه أو الناس مساجد الله تعالى أولاتقدير ؛ والفعل متعدّ لواحدو كنى بذكر اسم الله تعالى عما يوقع فى المساجد من الصلوات والتقربات إلى الله تعالى بالافعال القلبية والقالبية المأذون بفعلها فيها ٥

﴿ وَسَعَىٰ فَى خَرَابَهَا ﴾ أى هدمهاو تعطيلها ، وقال الواحدى : إنه عطف تفسير لأن عمارتها بالعبادة فيها﴿ أَوْلَـٰئُكَ ﴾ الظالمون المانعون الساعون فىخرابها ه

﴿ مَا كَانَ لَمُـمُأَن يَدُّخُلُوهَا ۚ إِلَّاخَاتُفينَ ﴾ -االلام- في (لهم) إما للاختصاص ـ على وجه اللياقة - كما في الجل للفرس ، والمراد من ـالخوف\_ الخوف من الله تعالى ، وإما للاستحقاق كما في ـ الجنة للمؤمن ـ والمراد من \_الخوف\_ الخوف منالمؤمنين ، وإما لمجرد الارتباط بالحصول ، أي (ماكان لهم) في علم الله تعالى وقضائه (أن يدخلوها) فيما سيجيء (إلا خاتفين) والجملة ﴿على الأول﴾ مستأنفة جواب لسؤال نشأ من قوله تعالى : (وسعى فى خرابها)كأنه قيل: فما اللائق بهم؟ والمراد من \_ الظلم \_ حينئذ وضعالشي. فى غير موضعه \* ﴿ وعلى الثاني ﴿ جُوابِ سُؤَالُ نَاشَىءَ مِنْ قُولُهُ سَبِحَانُهُ : (مِنْ أَظْلَمُ بَمْنَمْنُعُ) كَأَنَّهُ قَيْل : فَمَا كَانْ حَقَهُم ؟ والمراد من \_الظلم\_ التصرففحقالغير ﴿وعلى الثالث﴾ اعتراض بين كلاه بين متصاين معنى ، وفيه وعد المؤمنين بالنصرة وتخليص المساجد عن الكفار ـ وللاهتمام بذلك وسطه ـ وقد أنجز الله تعالى وعده والحمد لله ، فقد روى أنه لاندخل بيت المقدس أحد من النصاري إلا متنكراً مسارقة ، وقال قتادة : لايوجد نصراني في بيت المقدس إلاانتهك ضرباً ، وأبلغ إليه فىالعقوبة ، ولانقض باستيلاء الأقرع ، و بقا. بيت المقدس فى أيدى النصارى أكثر منمائة سنة إلىأن استخلصه الملك صلاح الدين لأن الانجاز يستدعى تحقيقه في وقتما، ولادلالة فيه على التكرار، وقيل : النفي بمعنىالنهي - ومعناه على طريق الكناية - النهيء التخلية والتمكين من دخولهم المساجد ، وذلك يستلزم -أنلايدخلوها إلاخائفين- من المؤمنين ، فذكر اللازم وأريد الملزوم ، ولايخفي أن النهيي عن التخلية والتمكين المذكور في وقت قوة الكفار ومنعهم المساجد لافائدة فيه سوى الاشعار بوعد المؤمنين بالنصرة والاستخلاص منهم ، فالحمل عليه من أول الأمر أولى ، واختلف الأئمة في دخول الـكفار المسجد ، فجوَّزه الامام أبو حنيفة رضىالله تعالىءنه مطلقاً للآية ـ فانهاتفيد دخولهم بخشية وخشوع ـ ولأنوفد ثقيف قدموا عليه عليه الصلاة والسلام فأنزلهم المسجد ، ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الـكعبة فهو آمن» والنهى محمول على التنزيه أو الدخول للحرم بقصد الحج، ومنعه مالك رضي الله تعالى عنه مطلقاً لقوله تعالى : (إيما المشركوننجس) والمساجد يجب تطهيرها عن النجاسات ، ولذا ينع الجنب عن الدخول - وجوَّزه لحاجة ـ وفرق الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه بين المسجد الحرام وغيره وقال : الحديث منسوخ بالآية ، وقرأ عبدالله (إلاخيفاً) وهو مثلصيم ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خَرْيٌ ﴾ أيعظيم بقتل أبطالهم وأقيالهم ، وكسر أصنامهم ، وتسفيه أحلامهم ، وإخراجهم من جزيرة العرب التيهي دار قرارهم ، ومسقط ر.وسهم ، أو بضرب الجزية على أهل الذمة منهم ﴿ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةُ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ وهو عذاب النار لما أن سببه أيضاً ، وهو ماحكي من ظلمهم ـ كذلك في العظمـ و تقديم الظرف في الموضعين للتشويق لما يذكر بعده . ﴿ وَمَنْ بِابِ الْإِشَارَةُ فَى الْآيَةِ ﴾ ومن أبخس حظاً وأنقص حقاً (بمن منع) مواضع السجود لله تعالى وهي القلوب

التي يعرف فيها فيسجد له بالفناء الذاتي (أن يذكر فيها اسمه) الخاصالذي هو الاسم الأعظم، إذ لا يتجلى بهذا الاسم إلا في القلب - وهو التجلي بالذات مع جميع الصفات \_ أو اسمه المخصوص بكل واحد منها ، أي الكمال اللائقُ باستعداده المقتضي له (وسعى في خرابها) بتكديرها بالتعصبات وغلبة الهوى ، ومنعأهلها بتهييج الفتن اللازمة لتجاذب قوى النفسُ، و دواعي الشيطان والوهم (أولئك ماكان لهم أن يدخلوها) ويصلوا إليها (إلا خائفين)منكسرين لظهور تجلى الحق فيها (لهم فىالدنيا خزى) وافتضاج وذلة بظهور بطلان ماهم عليه (وُلهم في الآخرة عذاب عظيم) وهو احتجابهم عن الحق سبحانه ﴿ وَلَلَّهُ ٱلْمُشْرَقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ أى الناحيتان المعلومتان المجاورتان لنقطة تطلع منها الشمس وتغرب ، وكني بمالـكيتهما عن مالكية كل الأرض ، وقال بعضهم : إذا كانت الأرض كروية يكون كل مشرق بالنسبة مغرباً بالنسبة \_ والأرض كلها كذلك \_ فلا حاجة إلى التزام الكناية،وفيه بعد﴿ فَأَيْنَمَا تُوَثُّوا ﴾ أى فني أى مكان فعلتم التولية شطر القبلة،وقرأ الحسن (تولوا) علىالغيبة ﴿ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ أى فهناك جهته سبحانه التي أمرتم بها فاذاً مكان التولية ـ لا يختص بمسجد دون مسجد ولامكان دون آخر (فأينما) ظرف لازم الظرفية متضمن لعني الشرط وليسمفعو لا ا(تولوا) ـ والتولية ـ بمعني الصرف منزلمنزلة اللازم، و (ثم) اسم إشارة للمكان البعيد خاصة ـمبنى علىالفتحـ ولايتصرف فيه بغير ـمن\_ وقد وهم من أعربه مفعولاً به في قوله تعالى . (وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً) وهو خبر مقدم ، ومابعده مبتدأ مؤخر ، والجلة جوابالشرط - والوجه ـ الجهة ـ كالوزن والزنة ـ واختصاص الاضافة باعتبار كونها مأموراً بها ، وفيها رضاه سبحانه ، وإلى هذا ذهب الحسن . ومقاتل . ومجاهد . وقتادة ، وقيل : الوجه بمعنىالذات مثله فى قولُه تعالى : (كل شيء هالك إلاوجهه) إلاأنه جعلهنا كناية عن علمه واطلاعه بما يفعلهناك، وقال أبو منصور : بمعنى الجاه ، و يؤل إلى الجلال والعظمة ، و الجملة على هذا ـ اعتراض لتسلية قلوب المؤمنين بحل الذكر و الصلاة في جميع الأرض ـ لافي المساجد خاصة ـ وفي الحديث الصحيح «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ولعل غيره عليه الصلاة والسلام لم تبح له الصلاة في غير البيع والـكنآئس، وصلاة عيسى عليه السلام ـ في أسفاره ـ في غيرها كانت عن ضرورة \_ فلاحاجة إلى القول باختصاص المجموع \_ وجوِّز أن تـكون (أينما) مفعول (تولوا) بمعنى الجهة ، فقد شاع فى الاستعمال (أينما) توجهوا ، بمعنى أىجهة توجهوا ـ بناء على ماروى عن ابن عمر رضى الله تعالىءنهما - أن الآية نزلت في صلاة المسافر (١) والتطوع علىالراحلة ، وعلى مارويءنجابر أنها نزلت فى قوم عميت علمهم ـالقبلةـ فى غزوة كنت فيهامعهم ، فصلوا إلى الجنوب والشمال ، فلما أصبحوا تبين خطؤهم، ويحتمل ـعلىهاتين الروايتينـ أن تكون (أينما) كما فىالوجه الأولأيضاً ، ويكونالمعنى فىأى مكان فعلتم أى ـ تولية ـ لأن حذف المفعول به يفيد العموم، واقتصر عليه بعضهم مدعياً أن ماتقدم لم يقل به أحد من أهل العربية ، ومن الناس منقال: الآية توطئة انسخ القبلة ، وتنزيه للعبود أن يكون فحيز وجهة ، وإلا لكانت أحق بالاستقبال، وهي محمولة على العموم غير مختصة بحال السفر أو حال التحرى، والمراد برأينها) أي جهة، وبالوجه الذات . ووجه الارتباط حينئذ أنه لماجرى ذكر ـالمساجدـ سابقاً أورد بعدها تقريباً حكم ـالقبلةـ على سبيل الاعتراض ، وادعى بعضهم أن هذا أصح الأقوال ، وفيه تأمل ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَسُمْ ﴾ أى محيط بالأشياء ملكا أو رحمة ، فلهذا \_ وسع \_ عليكم \_ القبلة \_ ولم يضيق عليكم ﴿ عَليمٌ ﴾ بمصالح العباد وأعمالهم

<sup>(</sup>١) بالمعني اللغوي أي الخارج عن العمران أه منه

فى الأماكن ، والجملة ﴿على الأول﴾ تذييل لمجموع (ولله المشرق والمغرب) الخ ﴿وعلى الثانى كذيبل لقوله سبحانه : (فأينما تولوا) الخ ، ومن الغريب جعل ذلك تهديداً لمن منع مساجد الله و وجعل الخطاب المتقدم لهم أيضاً ، فيؤول المعنى إلى أنه لامهرب من الله تعالى لمرطغى ، ولامفر لمن بغى ، لأن فلك سلطانه حدد الجهات ، وسلطان علمه أحاط بالأفلاك الدائرات

أين المفر ولا مفر لهارب وله البسيطان الثرى والماء

ومن باب الاشارة أن المشرق عبارة عن عالم النور والظهور وهو جنة النصارى وقباتهم بالحقيقة باطنه، والمغرب عالم الأسرار والحفاء وهو جنة اليهو دوقبلتهم بالحقيقة باطنه، أو المشرق عبارة عن إشراقه سبحانه على القلوب بظهور أنو اره فيها و التجلى لهابصفة جماله حالة الشهود، والمغرب عبارة عن الغروب بتستره و احتجابه و اختفائه بصفة جلاله حالة البقاء بعدالفناء ولله تعالى كل ذلك فأى جهة يتوجه المرء من الظاهر و الباطن (فيم وجهالله) المتحلى مجميع الصفات المتجلى بما شاء منزها عن الجهات وقد قال قائل القوم:

وما الوجه إلا واحد غير أنه إذا أنت عددت المرابا تعدد

(إن الله واسم) لايخرج شيء عن إحاطته(عليم) فلا يخني عليه شيء من أحوال خليقته ومظاهر صفته ه

و و الله الله و الله و

و بل له ما في السّماو التوالد ، والحاجة إلى الولد في القيام بما يحتاج الوالد إليه ، وسرعة الفناء لأنه لازم بالمحدثات في التناسل والتوالد ، والحاجة إلى الولد في القيام بما يحتاج الوالد إليه ، وسرعة الفناء لأنه لازم للتركيب اللازم للحاجة ، وكل محقق قريب سريع ، ولأن الحكمة في التوالد هو أن يبقى النوع مجفوظاً بتوارد الامثال فيما لاسبيل إلى بقاء الشخص بعينه مدة بقاء الدهر ، وكل ذلك يمتنع على الله تعالى فانه الابدى الدائم والغنى المطلق المنزه عن مشابهة المخلوقات ، واللام في (له) قيل الملك ، وقيل : إنها كالتي في قولك لزيد فرب تفيد نسبة الأثر إلى المؤثر ، وقيل اللاحتصاص بأى وجه كان ، وهو الأظهر ، والمعنى ليس الأمر كافتروا بل هو خالق جميع الموجودات التي من جملتها مازعموه ولداً ، والخالق لكل موجود لا حاجة له إلى الولد إذ بل هو خالق جميع الموجودات التي من جملتها مازعموه ولداً ، والخالق لكل موجود لا حاجة له إلى الولد إذ مو بوجد ما يشاء منزها عن الاحتياج إلى التوالد (كل له قنتُونَ ١١٦) أى كل مافيهما كائنا ماكان جميعاً

منقادونله لايستعصى شيء منهم على مشيئته وتكوينه إيجاداً وإعداماً وتغيراً من حال إلى حال ، وهذا يستلزم الحدوث والامكان المنافي للوجوب الذاتي فكل من كان متصفا بهذه الصفة لا يكون والداً لان من حق الولد أن يشارك والده في الجنس لكونه بعضا منه ، وإن لم يماثله ، وكان الظاهر كلمة من مع (قانتون) كيلا يلزم اعتبار التغليب فيه ، ويكون مو افقا لسوق الكلام فان الكلام في العزير والمسيح والملائكة وهم عقلاء إلاأنه جاء بكلمة (ما) المختصة بغير أولى العلم كما قاله بعضهم : محتجا بقصة الزبعري مخالفا لما عليه الرضى من أنها في الغالب لما لا يعلم ، ولما عليه الاكثرون من عمومها كما في التلويح ، واعتبر التغليب في (قانتون) إشارة إلى أن هؤلاء الذين جعلوهم ولد الله تعالى سبحانه و تعالى في جنب عظمته جمادات مستوية الاقدام معها في عدم الصلاحية لا تخاذ الولد، وقيل: أتى بما في الاول لانه إشارة إلى مقام الالوهية ، والعقلاء فيه بمنزلة الجمادات، و بجمع العقلاء في الثارة إلى مقام العبودية ، والجمادات فيه بمنزلة العقلاء فيه بمنزلة المعام العبودية ، والجمادات فيه بمنزلة العقلاء في مقام العبودية ، والجمادات فيه بمنزلة العقلاء فيه بمنزلة المعام العقلاء في المقام العبودية ، والجمادات فيه بمنزلة العقلاء في العقلاء في العقلاء في التوريد المقام العبودية ، والجمادات فيه بمنزلة العقلاء في المقام العبودية ، والجمادات فيه بمنزلة العقلاء في المقام العبودية ، والجمادات فيه بمنزلة العقلاء في التوريد بما العبودية ، والجمادات فيه بمنزلة العقلاء في التوريد بما العبودية ، والجمادات فيه بمنزلة المقام العبودية ، والمحادات ما العبودية ، والمحادات والمحادات الموريدة المحادات والمدادات والمدون المحادات والمدون الموريد والمدون المحادات والمدون المحادات والمدون المدون المحادات والمدون المدون المد

ويحتمل أن يقدر المضاف اليه كلماجعلوه ولداً لدلالة المقول لاعاما لدلالة مبطله، ويراد بالقنوت الانقياد لأمر التكليف كما أنه على العموم الانقياد لأمر التكوين،وحيائذ لاتغليب في (قانتون) وتكون الجملة إلزاما بأن مازعموه ولداً مطيعلله تعالى مقر بعبوديته بعد إقامة الحجة عليهم بما سبق، وترك العطف للتنبيه على استقلال كل منهما في الدلالة على الفساد واختلافهما في كون أحدهما حجة والآخر إلزاماً،وعلى الأول يكون الاخير مقرراً لما قبله، وذكر الجصاص إن في هذه الآية دلالة على أن ملك الانسان لا يبقى على ولده لانه نفي الولد باثبات الملك باعتبار أن اللامله فمتى ملك ولده عتق عليه، وقد حكم صلى الله تعالى عليه وسلم بمثل ذلك في الوالد إذا ملكه ولده؛ ولا يخفى أن هذا بعيد عماقصد بالآية لا سيما إذا كان الاظهر الاختصاص كاعلت ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَ اتَّوَ ٱلأَرْض ﴾ أى مبدعهمافهو فعيلمنأفعل وكان الاصمعي ينكر فعيلا بمعنى مفعل ، وقال ابن برى: قد جاء كثيراً نحو مسخن و سخين. ومقعد وقعید .وموصی ووصی.ومحکم وحکیم.ومبرم وبریم .ومونق وانیق فی أخوات له ، ومن ذلكالسمیع في بيت عمر و بن معدى كرب السابق.والاستشهاد بناءاً على الظاهر المتبادر على ماهو الاليق بمباحث العربية فلا يرد ماقيل في البيت لأنه على خلافه كالايخفي على المنصف، وقيل: هو من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها للتخفيف أي بديع سمواته.وأنت تعلم أنه قد تقرر أن الصفة إذا أضيفت إلى الفاعل يكون فيها ضمير يعود إلى الموصوف فلا تصح الاضافة إلاإذا صم اتصاف الموصوف بها نحو \_حسن الوجه- حيث يصح اتصاف الرجل بالحسن لحسن وجهه بخلاف حسن الجارية و إنما صح زيد كثير الاخوان لانصافه بأنه متقو " بهم، وفيما نحن فيه - ولمن امتنع اتصافه بالصفة المذكورة- لكن يصحاتصافه بما دلت عليه وهو كونه مبدعا لهما.وهذا يقتضيأن يكون الاولى بقاء المبدع على ظاهره وهو الذي عليه أساطين أهل اللغة ، والابداع اختراع الشي الاعن مادة ولا في زمان ، ويستعمل ذلك في إيجاده تعالى للمبادي - كما قاله الراغب وهو غير الصنع إذ هو تركيب الصورة بالعنصر ، ويستعمل في إيجاد الاجسام وغير التكوين فانه مايكون بتغير وفي زمان غالبًا وإذا أريد من السموات والأرض جميع ماسواه تعالى من المبدعات والمصنوعات والمكونات لاحتوائها على عالم الملك والملكوت فبعداعتبار التغليب يصح إطلاق كل من الثلاثة إلا أن لفظ الابداع أليق لأنه يدل على كمال قدرته تعالى، والقول بتعين حمل الابداع على التكوين من مادة أو أجزا. لأن إبحاد السموات من شيء كما يشير اليه قوله تعالى : (ثم استوى إلى السماء

وهى دخان) ناشىء من الغفلة عما ذكرنا ، والآية حجة أخرى لا بطال تلك المقالة الشنعاء ، و تقريرها أنه تعالى مبدع لكل ماسواه فاعل على الاطلاق ، ولا شىء من الوالد كذلك ضرورة انفعاله بانفصال مادة الولد عنه فالله تعالى ليسبوالد ، وقرأ المنصور (بديع) بالنصب على المدح ، وقرىء بالجرعلى أنه بدل من الضمير فى (له) على رأى من يجوز ذلك ﴿ وَإِذَا قَضَى أَمْ اً ﴾ أى أراد شيئا بقرينة قوله تعالى (إنما أمره إذا أرادشيئا) وجاء القضاء على وجوه ترجع كلها إلى إتمام الشىء قولا أو فعلا وإطلاقه على الارادة مجاز من استعمال اللفظ المسبب في السبب فان الايجاد الذى هو إتمام الشىء مسبب عن تعلق الارادة لأنه يوجبه ، وساوى ابن السيد بينه وبين القدر ، والمشهور التفرقة بينهما بجعل القدر تقديراً لأمور قبل أن تقع ، والقضاء إنفاذ ذلك القدر وخروجه من العدم إلى حد الفعل ، وصحح ذلك الجهور لأنه قد جاء فى الحديث «أن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم مربكه في المال للسقوط فأسرع المشى حتى جاوزه فقيل ؛ له أتفر من قضاء الله تعالى ؟ فقال : أفر من قضائه تعالى إلى قدره » ففرق صلى الله تعالى عليه و سلم بين القضاء والقدر \*

﴿ فَأَمَّا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَـكُونُ ١١٧ ﴾ الظاهر أن الفعلين من - كان ـ التامة لعدم ذكر الخبر مع أنها الاصل أي احدث فيحدث، وهي تدل على معنى الـاقصة لأن الوجود المطلق أعم من وجوده في نفسه أوَّ في غيره والأمر محمول (١) على حقيقته ي ذهب اليه محققو ساداتنا الحنفية والله تعالى قد أجرىسنته في تـكموين الاشياء أن يكوتها بهذه الكلمة وإن لم يمتنع تكويها بغيرها،والمراد الكلام الازلىلانه يستحيل قياماللفظ المرتببذاته تعالى ولانه حادث فيحتاج إلى خطاب آخر فيتسلسلو تأخره عن الارادة و تقدمه على وجو دالـكمون باعتبار التعلق،ولما لميشتمل خطاب التـكوين على الفهم واشتمل على أعظم الفوائد جاز تعلقه بالمعدوم،وذهب المعتزلة. وكثير من أهل السنة إلى أنه ليس المراد به حقيقة الامروالامتثال ، وإنما هو تمثيل لحصولماتعلق بهالارادة بلامهلة بطاعة المأمور المطيع بلاتوقف فهناك استعارة تمثيلية حيثشبهت هيأة حصولالمراد بعدتعلق الارادة بلامهلة، وامتناع بطاعة المأمور المطيع عقيب أمر المطاع بلاتوقف وأباء تصويراً لحال الغائب بصورة الشاهد ثم استعمل الكلام الموضوع للمشبه فى المشبه به من غيراعتبار استعارة فىمفرداته وكانأصلالكلام إذاقضى أمراً فيحصل عقيبه دفعة فكا ثما( يقول له كن فيكون) ثم حذف المشبه ،واستعملالمشبه به مقامه ،و بعضهم يجعل فى الكلام استعارة تحقيقية تصريحية مبنية على تشبيه حال بقال ، ولعل الذى دعى هؤلاء إلى العدول عن الظاهر زعم امتناعه لوجو هذكرها بعض أئمتهم ﴿الأول﴾ أن قوله تعالى : (كن) إما أن يكونقد ا أو محدثاً لاَجائز أن يكون قديماً لتأخر النون ولتقدم الكاف، والمسبوق محدث لامحالة ، وكذا المتقدم عليه بزمان مقدر أيضاً ، ولأن (إذا) للاستقبال فالقضاء محدث و (كن) مرتب عليه بفاء التعقيب، والمتأخر عن المحدث محدث ، ولاجائز أن يكون محدثاً وإلا لدار أو تسلسل ، ﴿الثانِي إِما أن يخاطب المخلوق بكن قبل دخوله في الوجود ، وخطاب المعدوم سفه ، وإما بعد دخوله ولافائدة فيه &

﴿الثالث﴾ المخلوق قد يكون جماداو تكليفه لا يليق بالحـكمة ﴿ الرابع ﴾ إذا فرضنا القادر المريدمنفكاعن قوله (كن) فإن تمكن من الايجاد فلا حاجة اليها و إن لم يتمكن فلا يكون القادر قادراً على الفعل إلا عند تكلمه بركن ) فيلزم عجزه بالنظر إلى ذاته ﴿ الحامس ﴾ أنافعلم بالضرورة إنه لا تأثير لهذه الـكلمة إذا تكلمنا بها فكذا إذا تكلم بهاغيرنا

<sup>(</sup>١) كأن مرادهم أن مدلول اللفظ موجود حقيقة ، والافهذا الامر تنجيزى وهو مجاز أيضا فافهم اه منه ۽

﴿ السادس ﴾ المؤثر إما مجموعاا كاف والون ولاوجود لهمامجموعين أو أحدهماوهو خلاف المفروض انتهى . وأنت إذا تأملت ماذكرنا ظهر لكاندفاع جميع هذه الوجوه،وياعجبا لمن يقول بالـكلامالنفسي ويجعل هذا دالا عليه كيف تروعه هذه القعاقع أم كيف تغره هذه الفقاقع؟ نعم لوذهب ذاهب إلى هذا القول لما فيه من مزيد إثبات العظمة لله تعالى ماليس في الأول لالأن الأول بأطل في نفسه كان حريا بالقبول ـ ولعلى أقول به - والآية مسوقة لبيان كيفية الابداع ومعطوفة على قوله تعالى: ( بديع السموات والأرض) مشتملة على تقرير معنى الابداع وفيها تلويح بحجة أخرى لابطال ذلك الهذيان بأن اتخاذ الولد من الوالد إنما يكون بعد قصده بأطوار ومهلة لما أن ذلك لايمكن إلابعد انفصال مادته عنه وصيرورته حيوانا، وفعله تعالى بعدإرادته أو تعلق قوله مستغن عن المهلة فلا يكون اتخاذ الولد فعله تعالى ، وكأن السبب في هذه الضلالة أنه ورد إطلاق الأب على الله تعالى في الشرائع المتقدمة باعتبار أنه السبب الأول وكثر هذا الاطلاق في إنجيل يوحنا ثم ظنت الجملة أن المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليداً وكفروا،ولم يجوز العلماء اليوم إطلاق ذلك عليه تعالى مجازاً قطعا لمادة الفساد، وقرأ ابن عام (فيكون) بالنصب، وقدأ شكلت على النحاة حتى تجرأ أحمد بن موسى فحكم بخطئها وهو سوء أدب بل من أقبح الخطأ ووجهها أن تـكون حينئذ جواب الأمر حملاً على صورة اللفظ و إن كان معناه الخبر إذ ليس معناه تعليق مدلول مدخول الفاء بمدلول صيغة الأمر الذي يقتضيه سببية ماقبل الفاء لما بعدها اللازمة لجواب الأمر بالفاء إذ لامعنى لقولنا ليكن منك كون فكون ، وقيل : الداعي إلى الحمل على اللفظ أن الأمرايس حقيقياً فلا ينصب جوابه وإن من شرط ذلك أن ينعقد منهما شرط وجزاء نحو ـ ائتنى فأكرمك ـ إذ تقديره إن تأتني أكرمك وهنا لا يصح أن يكن يكن و إلا لزم كون الشيء مبيا لنفسه، وأجيب بأن المراد إن يكن في علم الله تعالى و إرادته يـكن في الخارج فهو على حد « من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » وبأن كونالأمر غير الحقيقي لاينصب في جوابه منوع فان كان بلفظ فظاهر ولكنه مجاز عن سرعة التكوين وإن لم يعتبر فهو مجاز عن إرادة سرعته فيؤل إلي أن يراد سرعة وجود شيء يوجد في الحال فلا محذور للتغاير الظاهر ولايخني مافيه،ووجه الرفع الاستئناف أي فهو ينون وهو مذهب سيبويه،وذهب الزجاج إلى عطفه على(يقول)وعلى التقديرين لايكون(يكون)داخلا في المقول ومن تتمته ليوجه العدول عن الخطاب بأنه من باب الالتفات تحقيراً لشأن الامر فيسهولة تكونه ووجهه به غير واحد على تقدير الدخول، ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ عطف على قوله تعالى : ﴿ وقالوا اتخذالله ﴾ ووجه الارتباط أن ﴿ الأول ﴾ كان قدحًا في التوحيد وهذا قدح في النبوة، والمرادمن الموصول جهلة المشركين، وقد روى ذلك عن قتادة. والسدى. والحسن. وجماعة،وعليه أكثر المفسرين ويدل عليه قوله تعالى : ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا)وقالوا (لولاتأتنا با ية كا أرسل الأولون)وقالوا ( لولا أنزل علينا الملائكة أونرى ربنا ) وقيل المراد به اليهود الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بدليل ماروى عن ان عباس رضي الله تعالى عنهما أن رافع بن خزيمة من اليهود قال لرسول الله صلى الله تعالى وسلم: إن كنت رسولا من عند الله تعالى فقل لله يكلمناً حتى نسمع كلامه فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وقوله تعالى : (يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا منالسها. فقدسأ لو اموسيأ كبر منذلك) وقال مجاهد: المرادبه النصاري و رجحه الطبري بأنهم المذكورون فى الآية ، وهو كاترى ، وننى العلم على الاول عنهم على حقيقته لانهم لم يكن لهم كتاب ولاهم أتباع نبوة ، ( م **٧٧** – ج ١ – تفسير روح المعاني )

وعلى الأخيرين لتجاهلهم أولعدم علمهم بمقتضاه ﴿ لَوْلَا يُكَلَّمُنَا ٱللَّهُ ﴾ أي هلا يكلمنا بأنكرسوله إما الذات كما يكلم الملائكة أو بانزال الوحي إلينا ، وهو استكبار منهم بعد أنفسهم الخبيثة كالملائكة والأنبياء المقدسين عليهم الصلاة والسلام ﴿ أُوْ تَأْتِينَا ۖ ءَايَةٌ ﴾ أى حجة على صدقك وهو جحود منهم قاتلهمالله تعالى لما آتاهم من الآيات البينات، والحجج الباهرات التي تخرلها صم الجبال، وقيل: المراد إتيان آية مقترحة، وفيه أن تخصيص النكرة خلافالظاهر ﴿ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهُم ﴾ جواب لشبهتهم يعنىأنهم بسألون عن تعنت واستكبار مثل الامم السابقة والسائل المتعنت لا يستحق إجابة مسألته ﴿ مُّثُلُّ قَوْلُهُمْ ﴾ هذا الباطل الشنيع ( فقالو ا أرنا الله جهرة) (هل يستطيع ربك أن ينزل عليناما ئدة) (اجعل لنا أَلِماً) وقد تقدم الـكلام على هذين التشبهين ، ولبعضهم هنا زيادة على مامر احتمال تعلق (كذلك) برتأتيناً ) وحينئذ يكون الوقف عليه لاعلى (آية) أو جعل (مثل قولهم)متعلقا برتشابهت)وحينئذ يكون الوقف على (من قبلهم)وأنت تعلم أنه لاينبغي تخريج كلامالة تعالى الكريم على مثل هذه الاحتمالات الباردة ﴿ تَشَــ بَهَتُ قُلُو بُهُــم ﴾ أي قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمي والعناد، وقيل : في التعنت والاقتراح ، والجملة مقررة لما قبلها ، وقرأ أبو حيوة . وابن أبي اسحق بتشديد الشين قال ابو عمرو الداني : وذلك غير جائز لأنه فعل ماض والتاآن المزيدتان إنما يجيئان في المضارع فيدغمأما الماضي فلا، و في غرائب التفسير أنهم أجمعوا على خطئه، ووجه ذلك الراغب بأنه حمل الماضي على المضارع فزيد فيهما يزاد فيه و لا يخفى أنه بهذا القدر لا يندفع الاشكال،وقال ابن سهمي في الشواذ : إن العرب قد تزيد على أول تفعل في الماضي تاء فتقول تثفعل وأنشده تتقطعت بي دونك الاسباب، وهو قول غير مرضي ولامقبول فالصواب عدم صحة نسبة هذه القراءة إلى هذين الاماه بن وقد أشرنا إلى نحو ذلك فيما تقدم ﴿ قَدْ بَيُّنَّا ٱلْأَيْتُ ﴾ أى نزلناها بينة بأن جعلناها كذلك فيأنفسها فهو على حدسبحان من صغر البعوض وكبرالفيل ﴿ لَقُوْمُ يُوقَّنُونَ ١١٨﴾ أى يعلمون الحقائق علما ذا وثاقة لايعتريهم شبهةولا عناد وهؤلاء ليسوا كذلك فلهذا تعنتوا واستكبرواوقالوا ماقالوا، والجملة على هذامعللة لقوله تعالى: (كذلك قال الذين من قبلهم) كما صرح به بعض المحققين، ويحتمل أن يرادمن الاتيان طلب الحق واليقين. و-الآية و د لطلبهم الآية و في تعريف الآيات وجمعها و إيراد التبيين مكان الاتيان الذي طلبوه مالا يخنى من الجزالة،والمعنى أنهم اقترحوا (آية ) فذة ونحن قد بينا الآيات العظام لقوم يطلبون الحق واليقين وإنما لم يتعرض سبحانه لرد قولهم(لولا يكلمناالله) إيذانا بأنه منهمأشبه شيء بكلامالاحتىوجواب الاحمقالسكوت ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَـاكَ بَالْحَقِّ ﴾ أى متلبسا ءؤيداً به فالظرف مستقر ، وقيل: لغو متعلق بأرسلنا أو بما بعده،وفسر الحق بالقرآن أو بالاسلام وبقاؤه على عمومه أولى ﴿ بَشيراً وَنَذيراً ﴾ حالان من الكاف، وقيل :من الحق والآية اعتراض لتسلية الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه كان يهتم ويضيق صدره لاصرارهم على الـكمفر. والمراد(إنا أرسلناك) لأن تبشر من أطاع وتنذرمن عصى لالتجبر على الايمان فما عليك إن أصروا أوكابروا؟والتأكيدُ لاقامة غير المنـكر مقام المنكر بما لاح عليه من أمارةالانـكار والقصر إفرادي \*

﴿ وَلَا تُسْدُلُ عَنْ أَصْحَلْبُ ٱلْجَحْيَمِ ١١٩ ﴾ تذييل معطوف على ماقبله ،أو اعتراض أوحال أى أرسلناك غير \_ مسئول عن أصحاب الجحيم \_ مالهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت ما أرسلت به وألزمت الحجة عليهم ؟١٠ غير \_ مسئول عن أصحاب الجحيم ـ مالهم لم

وقرأ أنى و (ما) بدلو (لا) و ابن مسعود (ولن) بدل (ذلك) وقرأ نافع. و يعقوب لا تسأل على صيغة النهى إيذا نا بكال شدة عقو به الدكفار و تهويلا لها يا تقول كيف حال فلان و قد و قع فى مكر و ه فيقال لك لا تسأل عنه أى أنه لغاية فظاعة ما حل به لا يقدر المخبر على إجرائه على لسانه أو لا يستطيع السامع أن يسمعه، والجملة على هذا اعتراض أو عطف على مقدر أى فبلغ ، والنهى مجازى، و من الناس من جعله حقيقة ، والمقصود منه بالذات نهيه والمنظق عن السؤال عن حال أبويه على ماروى أنه عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عن قبريهما فدله عليهما فذهب فد عالى و تمنى أن يعرف حالهما فى الآخرة وقال: ليت شعرى ما فعل أبواى؟ فنزلت و لا يخفى بعد هذه الرواية لانه على وتمنى أن يعرف حالهما فى الآخرة وقال: ليت شعرى ما فعل أبواى؟ فنزلت و لا يخفى بعد هذه الرواية لانه وسلى الله تعالى عليه وسلم - كما فى المنتخب - عالم بما آل اليه أم هما، وذكر الشيخ ولى الدين العراق أنه لم يقف عليها، وقال الامام السيوطى : لم يرد فى هذا إلا أثر معضل ضعيف الاسناد فلا يعول عليه ، والذى يقطع به أن الآية في كفاراً هل الكتاب كالآيات السابقة عايها و التالية لها لافى أبويه صلى الله تعالى عايه وسلم ، و لتعارض الاحاديث فى كفاراً هل الكتاب وضعفها قال السخاوى: الذى ندين الله تعالى به الكف عنهما وعن الخوض فى أحو الهما والذى في هذا الباب وضعفها قال السخاوى: الذى ندين الله تعالى به أنا أنهما ما تا مو حدين فى زمن الكفر، وعليه يحمل كلام الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى به أنا أنهما ما تا مو حدين فى زمن الكفر، وعليه يحمل كلام الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى ويقال: جحمت النار بعينها إذا اضطربت \*

﴿ وَلَن تَرْضَى عَنْكُ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـرَى حَتَى تَلَّهُمْ مَ بِيانِ لَكِمَالُ شَدَّةِ شَكِيه تِيهَ الطائفة بِن إثر بيان ما يعمهما ، والمشركين مما تقدم ولا بين المعطوفين لتأكيد النفي وللاشعار بأن رضا كل منهما مباين لرضا الآخرى ، والخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وفيه من المبالغة في إقناطه صلى الله تعالى عايه وسلم من إسلامهم مالاغاية وراءه فانهم حيث لم يرضوا عنه عليه الصلاة والسلام، ولوخلاهم يفعلون مايفعلون بلأملوا مالا يكاديدخل دائرة الامكان،وهو الاتباع لملتهم التيجاء بنسخها فكيف يتصور اتباعهم لملته صلى الله تعالى عليه وسلم، واحتيج لهذه المبالغة لمزيد حرصه صلى الله تعالى عليه وسلم على إيمانهم على ماروي أنه كان يلاطف كل فريق رجاء أن يسلموا فنزلت، والملة في الأصل اسم من أمللت الكتاب بمعنى أُمليته كما قال الراغب، ومنه طريق ملول أى مسلوك معلوم - كانقله الأزهري ثم نقلت إلى أصول الشرائع باعتبار أنها يمليها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يختلف الأنبياء عليهم السلام فيها ، وقد تطلق على الباطل كالكفر ملة واحدة،ولاتضاف إليه سبحانه فلا يقال ملة الله ، ولا إلى آحاد الأمة ، والدين يرادفها صدقالكنه باعتبار قبول المأمورين لأنه في الأصل الطاعة والانقياد ولاتحاد مأصدقهما قال تعالى (ديناً قسّيا ملة إبراهيم) وقد يطلق الدين علىالفروع تجوزاً،ويضاف إلى الله تعالى وإلى الآحاد وإلى طوائف مخصوصة نظراً إلى الأصل علىأن تغاير الاعتبار كاففي صحةالاضافة، ويقع على الباطل أيضا ، وأما الشريعة فهي المورد فيالاصل،وجعلت اسما للا ُحكام الجزئية المتعلقة بالمعاش و المعاد سواءكانت منصوصة من الشارع أو لالكنها راجعة إليه.والنسخ و التبديل يقع فيها، و تطلق على الأصول الكلية تجوزاً قاله بعض المحققين : ووحدت الملة ، وإن كان لهم ملتان للانجاز أولانهما يجمعها الكفر ، وهو ملة واحدة ، ثم إن هذا ليس ابتداء كلام منه تعالى بعدم رضاهم بل هو حكاية لمعنى كلام قالوه بطريق التكلم ليطابقه قوله سبحانه ٥

﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهُ هُو ٱلْهُدَى ﴾ فانه على طريقة الجواب لمقالتهم ولعلهم ماقالوا ذلك إلالزعمهم أن دينهم

حق وغيره باطل فأجيبوا بالقصر القابي-أى دين الله تعالى هو الحق ودينكم هو الباطل، (هدى الله) تعالى الذى هو الاسلام هو الهدى وما يدعون إليه ليس بهدى بل هوى على أبلغ وجه لاضافة الهدى إليه تعالى و تأكيده بران) وإعادة الهدى في الخبر على حد شعرى شعرى، وجعله نفس (الهدى) المصدرى و توسيط ضمير الفصل و تعريف الخبرة و يحتمل أنهم قالوا ذلك فيما بينهم، والأمر بهذا القول لهم لا يجب أن يكون جوابا لعين تلك العبارة بل جواب ورد لما يستلزم مضمونها أو يلزمه من الدعوة إلى اليهودية أو النصر انية وأن الاهتداء فيهما ، وقيل عصح أن يكون لاقناطهم عما يتمنو نه و يطمعونه وليس بجواب ﴿ وَلَيْنَا تَبْعَتَ أَهْوَ آءَهُم ﴾ أى آراء هم الزائغة المنحر فة عن الحق الصادرة عنهم بقبعية شهوات أنفسهم وهي التي عبر عنها فيما قبل -بالملة وكان الظاهر ولئن اتبعتها والأنه غير النظم ووضع الظاهر موضع المضمر من غير له فله إيذانا بأنهم غيروا ما شرعه الله سبحانه تغييراً أخر جوه به عن موضوعه ، وفي صيغة الجمع إشارة إلى كثرة الاختلاف بينهم وأن بعضهم يكفر بعضا \*

﴿ بَعْدَالَّذِي جَا ٓ -لَـُ مَنَ الْعَلْمِ ﴾ أي المعلوم وهو الوحى أو الدين لأنه الذي يتصف بالمجيء دون العلم نفسه ولك أن تفسر الجيء بالحصول فيجرى العلم على ظاهره ﴿ مَالَكَ منَ اللَّهَ من وَلَى وَلَانَصير ١٣٠ ﴾ جواب للقسم الدال عليه اللام الموطئةولو أجيب به الشرط هنا لوَّجبت الفاء، وقيل : إنه جوابلهو يحتاج إلى تقدير القسم مؤخراً عن الشرط وتأويل الجملة الاسمية بالفعلية الاستقبالية أي مايكون لك وهو تعسف إذ لم يقل أحد من النحاة بتقدير القسم مؤخراً مع اللام الموطئة ، و تأويل الاسمية بالفعلية لادليل عليه ، وقيل : إنه جواب لكلاً الامرين القسم الدالعليه اللام و إن الشرطية لاحدهما لفظا وللآخر معنى وهو كما ترى ، والخطاب أيضاً لرسول الله ﷺ و تقييدالشرط بما قيد للدلالة على أن متابعة أهوائهم محال لأنه خلاف ماعلم صحته فلوفر ض وقوعه كما يفرض المحال لم يكن لهولى ولانصير يدفع عنهالعذاب، وفيه أيضا من المبالغة فىالاقناط مالايخفى، وقيل: الخطابهناك وهناو إن كان ظاهراً للنبي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إلى الترامذلك ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمْ الْكُتَابَ ﴾ اعتراض لبيان حال مؤمني أهل الكتاب بعد ذكر أحو الكفرتهم ولم يعطف تنبيهاًعلى كال التباين بين الفريقين والآية نازلة فيهموهم المقصودون منها سواء أريد بالموصول الجنس أو العهد على ماقيل إنهم الاربعون الذين قدموا من الحبشة مع جعفر بن أبى طالب اثنان وثلاثون مهم من اليمن وثمانية من علماءالشام ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تَلَاوَتُه ﴾ أي يقرءو نه حققراءته وهيقراءة تأخذ بمجامع القلب فيراعي فيها ضبط اللفظ والتأمل في المعنى وحق الأمروالنهي،والجملة حالـمقدرة أي آتيناهم الـكتاب،مقدراً تلاوتهم لأنهم لم يكونوا تالينوقتالايتاء وهذه الحال مخصصة لأنه ليس كلمن أوتيه يتلوه، و (حق)منصوب على المصدرية لإضافته إلى المصدر، وجوز أن يكون وصفا لمصدر محذوف وأن يكون حالا أى محقين والخبر قوله تعالى : ﴿ أُوَلَٰئِكَ يَوْمَنُونَ بِهِ ﴾ ومحتمل أن يكون ي(تلونه)خبراً لاحالا، (أولئك)الخخبراً بعدخبر أو جملة مستأنفة، وعلى اول الاحتمالين يكون الموصول للجنس، وعلى ثانيهما يكون للعهد أي مؤمنو أهل الـكتاب، وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي للحصر والتعريض،والضمير للـكتابأي\_أولئك يؤمنون بكتابهم\_ دون المحرفين فأنهم غير مؤمنين به،ومن هنا يظهر فائدة الاخبار على الوجه الاخبر،ولك أن تقول محط الفائدة مايلزم الايمان به

من الربح بقرينة ما يأتى ومن الناس من حمل الموصول على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واليه ذهب عكر مة و قدادة ، فالمرادمن (الدكتاب) حينتذالقرآن و منهم من حمله على الانبياء والمرساين عليهم السلام ، واليه ذهب ابن كيسان ، فالمراد من (الكتاب) حينتذ الجنس ليشمل الدكتب المتفرقة ، ومنهم من قال بما قانا إلا أنه جوز عود ضمير (به) إلى (الهدى) أو إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو إلى الله تعالى ، وعلى التقديرين يكون فى الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة أو من التكلم اليها ، ولا يخفى ما فى بعض هذه الوجوه من البعد البعيد ، ووَمَن يَدْكُهُوْ به ) \* أى الدكتاب بسبب التحريف والكفر بما يصدقه ، واحتمالات نظير هذا الضمير مقولة فيه أيضاه ( فَأُو لَدُنك هُمُ الخَسْرُون َ ٢١١ ) ه من جهة أنهم اشتروا الدكفر بالايمان ، وقيل : بتجارتهم التي كانوا يعملونها بأخذ الرشا على التحريف ه

﴿ يَكِبِنَ إِسْرَءَ ۚ يَلُ أَذْ كُرُوا نَعْمَىٰ الَّتِي ۗ أَنَعَمْتُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمَىٰ ٢٣٠ \* وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَا تَجْزَى فَنْ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمُ وَنَ ١٣٣ ﴾ وَالتَّقُواْ يَوْمَا لَا تَجْزَى

تكرير لتذكير بني إسرائيل وإعادة لتحذيرهم للسالغة فىالنصح، وللايذان بأن ذلك فذلكة القصة والمقصود منها \_ وقد تفنن فى التعبير فجاءت الشفاعة ﴿أُولَاكُ بِلْفُظُ القَبُولُ مَتَقَدَمَةُ عَلَى ـ العَدَل ـ ﴿وَهُنَاكُ بِلْفُظُ \_ النَّفَعِ \_ متأخرة عنه ، ولعله - كاقيل ـ إشارة إلى انتفاء أصل الشيء وانتفاء ما يتر تب عليه ، وأعطى المقدم وجوداً تقدمه ذكراً ، والمتأخر وجوداً تأخره ذكراً ، وقيل : إن ماسبق كان اللـ من بالقيام بحقوق النعم السابقة ، وما هنا لتذكير - نعمة بها فضاهم على العالمين ـ وهي نعمة الايمان بني زمانهم ، وانقيادهم لأحكامه ليغتنموها ويؤمنوا ويكونوا من الفاضلين ـ لا المفضولين ـ وليتقوا بمتابعته عن أهوال القيامة وخوفها ـ كما اتقوا بمتابعة موسى عليه السلام - ﴿ وَ إِذَا بْتَلَى ٓ أَبْرُه ـ مَ رَبُّهُ بِكَامَات ﴾ في متعلق (إذ) احتمالات تقدمت الاشارة إليها في نظير الآية، واختار أبو حيان تعلقها برقال) الآتي ، وبعضهم بمضمر مؤخر ، أي كان كيت وكيت ﴿ والمشهور ﴾ تعلقها بمضمر مقدم تقديره \_ اذكر \_ أو \_ اذكروا \_ وقتكذا ، والجملة حينتذمعطوفة على ماقبلها عطف القصة على القصة ، والجامع الاتحاد فىالمقصد ؛ فإن المقصد من ـ تذكيرهم وتخويفهم ـ تحريضهم على قبول دينه ﴿ النَّكُنُّ ، واتباع الحق، وترك التعصب، وحب الرياسة ، كذلك المقصد من قصة (إبراهيم) عليه السلام وشرح أحواله، الدعوة إلى ملة الاسلام؛ و ترك التعصب في الدين ، وذلك لأنه إذا علم أنه نال ـ الامامة ـ بالانقياد لحكمه تعالى وأنه لم يستجب دعاءه في (الظالمين) وأن الـكعبة كانت مطافاً ومعبداً في وقته مأموراً هو بتطهيره ، وأنه كان يحج البيت داعياً مبتهلا كاهو فى دين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم \_ وأن نبينا عليه الصلاة والسلام من دعوته، وأنه دعا فى حقنفسه وذريته بملة الاسلام ، كانالواجب على من يعترف بفضله وأنه منأولاده ، ويزعم اتباع ملته؛ ويباهي بأنه من ساكن حرمه وحامي بيته ، أن يكون حاله مثل ذلك ، وذهب عصام الملة والدين إلى جواز العطف على (نعمتى) أى (اذكروا) وقت ـ ابتلاء إبراهيم ـ فان فيه ماينفعكم ويرد اعتقادكم الفاسد أن آباءكم شفعاؤكم يوم القيامة ، لأنه لم يقبلدعا. إبراهيم في الظلمة\_ ويدفع عنكم حبّ الرياسة المانع عن متابعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ، فانه يعلم منه أنه لاينال الرياسة (الطالمين) وأعترض بأنه خروج عن طريق البلاغة مع لزوم تخصيص الخطاب بأهل الكتباب وتخلل (اتقوا) بين المعطوفين ـ والابتلاء ـ. فى الأصل الاختبار \_ كاقدمنا ـ

والمراديه هنا التكليف، أو المعاملة معاملة الاختبار مجازًا ، إذ حقيقة الاختبار محالة عليه تعالى ـ لكونه عالم السر والخفيات. و(إبراهيم) علم أعجمي ، قيل:معناه قبل النقل ـ أب رحيم ـ وهو مفعو لمقدم لاضافة فاعله إلى ضميره ، والتعرض لعنوان الربوبية تشريف له عليه السلام، وإيذان بأن ذلك ـ الابتلاء ـ تربية له وترشيح لأمرخطير ، و\_الكلمات\_ جمع ـكلمة\_ وأصل معناها \_ اللفظ المفرد \_ وتستعمل فى الجمل المفيدة ، وتطلق على معانى ذلك \_ لما بين اللفظ والمعنى منشدة الاتصال\_ واختلف فها ، فقالطاوس عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: إنها العشرة التيمن الفطرة ، المضمضة . والاستنشاق . وقصّ الشارب . وإعفاء اللحية . والفرق . ونتف الابط. وتقليم الأظفار. وحلق العانة. والاستطابة. والختان، وقال عكرمة رواية عنه أيضاً: لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهيم ، ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الاسلام ، عشرمنها في سورة براءة ، (التائبون) الخ، وعشر في الأحزاب ( إن المسلمين والمسلمات ) الخ، وعشر في المؤمنين (وسأل سائل) إلى (والذين هم على صلاتهم يحافظون) وفي رواية الحاكم في مستدركه أنها ثلاثون ، وعد السور الثلاثة الأولُّ ولم يعد السورة الأخيرة ، فالذي في براءة . التوبة . والعبادة . والحمد . والسياحة . والركوع . والسجود . والأمر بالمعروف. والنهيءن المنكر. والحفظ لحدود الله تعالى. والايمان المستفاد من (وبشر ألمؤمنين) أو من (إن الله اشترى من المؤهنين) في الأحز اب الاسلام. والايمان. والقنوت. والصدق. والصبر. والخشوع. والتصدق والصيام. والحفظ للفروج.والذكر، والذي في المؤمنين. الايمان. والخشوع. والاعراض عن اللغو. والزكاة. والحفظ للفروج ـ إلاعلى الازواج أو الاماء ثلاثة ـ والرعاية للعهد . والأمانة اثنين . والمحافظة على الصلاة ، وهذا مبنى على أن لزوم التكرار في بعض الخصال بعد جمع العشرات المذكورة ، كالايمان . والحفظ للفروج . لا ينا في كونها ثلاثين تعداداً \_ إنما ينافي تغايرها ذاتاً \_ و من هنا عدت التسمية مائة وثلاث عشرة آية عند الشافعية باعتبار تكررها فى كل سورة ، ومافى رواية عكرمة مبنى على اعتبار التغاير بالذات وإسقاط المكررات، وعده العاشرة البشارة للمؤمنين في براءة ، وجعل الدوام على الصلاة والمحافظة عليها واحداً (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) غير ـ الفاعلين للزكاة ـ الشموله صدقة التطوع وصلة الأقارب، وماروى أنها أربعون وبينت بمافىالسور الأربع مبنى على الاعتبار الأول أيضاً \_فلاإشكال\_ وقيل: ابتلاه الله تعالى بسبعة أشياء . بالكوكب . والقمرين . والختان على الكبر . والنار . وذبح الولد . والهجرة من كوثى إلى الشام. وروى ذلك عن الحسن ، وقيل : هي ما تضمنته الآيات بعد من الامامة ، وتطهير البيت ، و رفع قو اعده ، والاسلام . (وقيل، وقيل...) إلى ثلاثة عشر قولا ، وقرأ ابن عامر. وابن الزبير . وغيرهما (إبراهام) وأبو بكرة (إبراهم) - بكسر الهاء وحذف الياء ـ وقرأ ابن عباس . وأبو الشعثاء . وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم برفع (إبراهيم) ونصب (ربه) - فالا بتلاء - بمعنى الاختبار حقيقة لصحته من العبد ، والمراد دعا (ربه بكلمات) مثل (رب أرنى كيف تحيى الموتى) و (اجعلهذا البلد آمناً) ليرى هل يجيبه ؟ ولاحاجة إلى الحمل على المجاز . وأما ماقيل : إنه - وإن صح من العبد ـ لا يصح ـ أو لا يحسن تعليقه بالرب ـ فوجهه غير ظاهر سوى ذكر لفظ ـ الابتلاء ـ ويجوز أنّ يكون ذلك في مقام الانس، ومقام الخلة غير خني ﴿ فَأَ تَمُّهُنَّ ﴾ الضمير المنصوب للكلمات لاغير، والمرفوع المستكن يحتمل أن يعود ــ لابراهيم ــ وأن يعود ــ لربه ــ على كل من قرائتي ــ الرفع والنصب ــ فهناك أربعة احتمالات ﴿الأولَ عوده على (إبراهيم) منصوباً ، ومعنى (أتمهن) حيثة أتى بهن على الوجه الاتم وأداهن

كايليق ﴿الثانى﴾ عوده على (ربه) مرفوعاً ، والمعنى حينئذ يسر له العمل بهن وقواه على ـ إتمامهن ـ أو أتم له أجورهن ، أو أدامهن سنة فيه وفى عقبه إلى يوم الدين ﴿الثالث عوده على (إراهيم) مرفوعاً ـ والمعنى عليه ـ أتم إبراهيم الكلمات المدعو بها بأن راعى شروط الاجابة فيها ، ولم يأت بعدها بما يضيعها ﴿الرابع ﴾ عوده إلى (ربه) منصوباً ـ والمعنى عليه ـ فأعطى سبحانه (إبراهيم) جميع مادعاه . وأظهر الاحتمالات الأول والرابع ، (إذ) التمدح غير ظاهر فى الثانى ـ مع مافيه من حذف المضاف على أحد محتملاته ـ والاستعمال المألوف غير متبع فى الثالث ، لأن الفعل الواقع فى مقابلة الاختبار يجب أن يكون فعل المختبر اسم مفعول ه

﴿ قَالَ إِنِّي جَاءُلُكَ للنَّاسِ إَمَاماً ﴾ استئناف بياني إن أضمر ناصب (إذ) كأنه قيل: فماذا كان بعد؟ فأجيب بذلك ، أو بيان ـلابتليـ بناء على رأى منجعل ـالـكليات\_ عبارة عما ذكر أثره ، و بعضهم يجعل ذلك من بيان الـكلي بجزئي من جزئياته \_ وإذا نصبت (إذ) ﴿قالَ ﴾ فا ذهب إليه أبو حيان \_ : يكون المجموع جملة معطوفة على ماقبلها على الوجه الذي مرّ تفصيله ، وقيل : مستطردة أو معترضة ، ليقع قوله تعالى : (أم كنتم شهداء) إن جعل خطاباً لليهو دمو قعه، و يلائم قوله سبحانه: (و قالو اكو نو ا هو داً أو نصاري) و (جاعل) من -جعل بمعنى صير المتعدى إلى مفعولين ، و (للناس) إمامتعلق ب(جاعل) أى لاجلهم ، وإما في موضع الحاللانه نعت نكرة تقدمت أى إماما كاثناً لهم والامام - اسم للقدوة الذي يؤتم به . ﴿ وَمَنْهُ ۚ قِيلَ لَحْيَطُ الْبِنَاءُ : إمام، وهو مفرد على فعال ، وجعله بعضهم اسم آلة لأن فعالًا من صيغها- كالازار - وأعترض بأن-الامام- ما يؤتم به ، والازار ما يؤتزر به ـ فهما مفعولان ـ ومفعول الفعل ليسباكة لأبها الواسطة بينالفاعلوالمفعول فوصول أثر وإليه ، ولو كان المفعول آلة لكانالفاعل كذلك \_ وليس فليس \_ ويكونجمع \_آم- اسم فاعلمن \_أم يؤم- كجائع وجياع ، وقائم وقيام ، وهو بحسب المفهوم و إن كانشاملاللنبي والحليفة و إمام الصلاة ، بلكل من يقتدي به في شيء و لو باطلا كما يشير إليه قوله تعالى : (وجعلناهم أئمة يدعون إلىالنار) إلاأن المراد به ههنا النبيالمقتدى به ، فان من عداه لكونه مأمو مالنبي ليست إمامته كامامته ، وهذه الامامة إمامؤ بدة ـ كاهو مقتضى تعريف الناس ـ وصيغة اسم الفاعل الدالعلى الاستمرار ولا يضرمجيء الأنبياء بعده لأنه لم يبعث نبي إلاوكان من ذريته ومأموراً باتباعه في الجملة لافي جميع الاحكام لعدم اتفاق الشرائع التي بعده في الكل، فتكون إمامته باقية بامامة أولاده التي هي أبعاضه على التناوب، وإمامؤ قتة بناء على أن مانسخ و لو بعضه ـ لا يقال لهمؤ بدو إلا لكانت إمامة كل نبي مؤ بدة و لم يشع ذلك، فالمراد من (الناس) حينئذ أمته الذين اتبعوه ، ولكأن تلتز مالقول بتأبيد إمامة كل نبي ـولكن في عقائد التوحيد\_ وهي لم تنسخ بل لا تنسخ أصلا فايشير إليه قوله تعالى : (أو لئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) وعدم الشيوع غير مسلم ، ولئن سلم لا يضر، والامتنان على إبراهيم عليه السلام بذلك دون غيره لخصوصية اقتضت ذلك لا تكاد تخفي فتدبر \* ثم لايخني أن ظاهر الآية يشير إلى أن الابتلاء كان قبل النبوة لانه تعالى جعل القيام بتاك الكلمات سببا لجعله إماماً ، وقيل: إنه كان بعدها لانه يقتضي سابقة الوحى ، وأجيب بأن مطلقالوحي لا يستلزم البعثة إلى الخلق وأنت تعلم أن ذبح الولد والهجرة والنار إن كانتمن\_الـكلمات\_يشكلالامر لانهذه كانتبعد النبوة بلاشبهة،وكـذا الختان أيضا بناءعلى مار وى أنه عليه الصلاة والسلام-ين ختن نفسه كان عمره مائةوعشرين فحينتذ يحتاج إلى أن يكون\_إتمامالـكلمات-سبب الامامة باعتبار عمومها للناس واستجابة دعائه في حق بعض ذريته ، ونقل الرازيءن القاضي أنه على هذا يكون المراد من قوله تعالى: (فأتمهن) أنه سبحانه و تعالى علم من حاله أنه

يتمهن ويقوم بهن بعد النبوة فلا جرم أعطاه خلعةالامامةوالنبوة ولايخفىأن الفاء يأبىءن الحمل علىهذا المعنى ﴿ قَالَ ﴾ استئناف بياني والضمير لابر اهم عليه السلام ﴿ وَمن ذُرِّيَّتِي ﴾ عطف على الـكاف يقال سأكرمك فتقول وزيداً وجعله على معنى ماذا يكون ( من ذريتي ) بعيد . وذهب أبو حيان إلى أنه متعلق بمحذوف أى اجعل من ذريتي ـ إماما لأنه عليه السلامفهممن (إنى جاعلك) الاختصاص به، واختاره بعضهم واعترضوا على ما تقدم بأن الجار والمجرور لا يصلح مضافااليه فكيف يعطف عليه و بأن العطف على الضمير كيف يصح بدون إعادةالجار وبأنه كيف يكون المعطوف مقول قائل آخر، ودفع الأولان بأن الاضافة اللفظية في تقدير الانفصال ( ومن ذريتي ) في معنى بعض ( ذريتي ) فـكأنه قال: وجاعل بعض ( ذريتي ) وهو صحيح على أن العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار وإن أباه أكثر النحاة إلا أن المحققين من علماء العربية وأثمة الدين على جوازه حتى قال صاحب العباب:إيه وارد في القراآت السبعة المتواترة فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، و دفع (الثالث) بأنه من قبيل عطف التلة بين فهو خبر في معنى الطلب وكأن أصله و اجعل بعض (ذريتي) كم قدره المعترض لـ كنه عدل عنه إلى المنزل لمافيه من البلاغة من حيث جعله من تتمة كلام المتكلم كأنه مستحقمثل المعطوف عليهو جعل نفسه كالنائب عنالمتكلم والعدول من صيغة الأمر للمبالغة فىالثبوت ومراعات الادب في التفادي عن صورةالأمروفيه منالاختصار الواقع موقعه مايروق كل ناظر؛ونظير هذا. العطف ماروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم أنه قال: «اللهم ارحم المحلقين قالوا: والمقصرين يارسولالله؟قال:اللهم ارحم المحلقين قالوا: والمقصرين يارسول الله؟ قال: والمقصرين» • وقدذكر الاصوليون أن التلقين وردبالو او وغير هامن الحروف وأنه وقع فى الاستثناء كافى الحديث «إن الله تعالى حرم شجرالحرم قالوا إلا الاذخر بارسولالله»واعترض أيضاً بأنالعطف المذكور يستدعي أن تكون إمامة ـذريتهـ عامة لجميع الناسعموم إمامته عليه السلام على ماقيل. وليس كذلك، وأجيب بأنه يكفي في العطف الاشتراك في أصل المعنى ، وقيل: يكنى قبولها في حق نبينا عليه الصلاة والسلام ـوالذرية ـ نسل الرجل وأصلهاالاولاد الصغار ثم عمت الـكبار والصغار الواحدوغيره، وقيل: إنهاتشمل الآباء لقوله تعالى : (إنا حملنا ذريتهم فىالفلك المشحون ) يعنى نوحا وأبناءه والصحيح خلافه،وفيها ثلاثلغات ضمالذال وفتحهاوكسرها وبها قرى وهي إما فعولة من ذروتأوذريت والاصل ذرووة أوذروية فاجتمع في الأولواوانزائدة وأصلية فقلبتالاصليةياء فصارت كالثانية فاجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواويا وأدغمت الياء فى اليا فصارت ذرية أو فعلية منهما والاصل في الأولى ـ ذريوية ـفقلبت الواو ياءلما سبق فصارت - ذريية ـ كالثانية فأدغمت الياء فى مثلها فصارت ذرية، أو فعلية من الذر. بمعنى الخلق والاصل ذرئية فقلبت الهمزة يا. وأدغمت، أو فعيلة من الذر بمعنى التفريق والأصل ذريرة قلبت الراء الاخيرة ياء هربا من ثقل التكربر كما قالوا في تظنيت تظنيت، وفي تقضضت تقضيت،أو فعولة منه والاصل ذرورة فقلبتالراء الآخيرة ياء فجاء الادغام،أو فعليةمنه علىصيغة النسبة قالوا: وهو الاظهر لكثرة مجيئها كحرية ودرية، وعدم احتياجها إلى الاعلال وإنما ضمت ذاله لأن الابنية قد تغير في النسبة خاصة كما قالوافي النسبة إلى الدهر: دهري ٥

﴿ قَالَ ﴾ استثناف بيانى أيضاً ، والضمير لله عز اسمه ﴿ لَا يَسَالُ عَهْدَى ُ الظَّلْمَينَ ١٧٤ ﴾ إجابة كما

راعي الأدب في طلبه من جعل بعض ذريته نبياً كاجعل مع تعيين جنس البعض الذي أبهم في دعائه عليه السلام بأبلغ وجه وآكده حيث نفى الحكم عن أحد الضدين مع الاشعار إلى دليل نفيه عنه ليكون دليلا على الثبوت للا تخر فالمتبادر من العهد الأمامة ، وليست هي هذا إلا النبوة ، وعبر عنها (به) للاشارة إلى أنها أمانة الله تعالى وعهده الذي لا يقوم به إلا من شاء الله تعالى من عباده ، وآثر النيل على الجعل إيماء إلى أن إمامة الأنبياء من ذريته عليهم السلام ليست بجعل مستقل بل هي حاصلة في ضمن إمامته تنال كلا منهم في وقته المقدرله ، ولا يعود من ذلك نقص في رتبة نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه جار مجرى التغليب على أن مثل ذلك لو كان يحط من قدر ها لماخوطب صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله تعالى: (أناتبع ملة إبراهيم) والمتبادر مر\_ \_الظَّمْ\_ الكفر لأنه الفرد الكامل من أفراده ، و يؤيده قوله تعالى: (والكافرون هم الظَّالمُونُ) فليس في الآية دلالة على عصمة الانبياء عليهم السلام من الكبائر قبل البعثة ولاعلىأن الفاسق لايصلحللخلافة،نعم فيهاقطع إطهاع الكفرة الذين كانوا يتمنون النبوة ، وسدأبواب آمالهم الفارغة عن نيلها، واستدل بهابعض الشيعة على نفي إمامة الصديق وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم حيث أنهم عاشوا مدةمديدة على الشرك و (إن الشرك نظلم عظيم) والظالم بنص الآية لاتناله الامامة، وأجيب بأن غاية مايلزم أن الظالم في حال الظلم لاتناله ، والامامة إنمانالتهم رضي الله تعالى عنهم في وقت كمال إيمانهم وغاية عدالتهم ، واعترض بأن (من) تبعيضية فسؤ ال إبر اهيم عليه السلام الامامة إما للبعض العادل من ذريته مدة عمره أو الظالم حال الامامة سواء كان عادلا في باق العمر أم لا ، أو العادل في البعض الظالم في البعض الآخر أو الأعم، فعلى الأول يلزم عدم مطابقة الجواب، وعلى الثاني جهل الخليل، وحاشاه وعلى الثالث المطلوبوحياه ، وعلى الرابع إما المطلوب أو الفساد وأنت خبير بأن مبنى الاستدلال حمل العهد على الأعم من النبوة والامامة التي يدعونها ـ ودون إثباته خرط القتاد ـ وتصريح البعض كالجصاص لايبني عليه إلزام الكلء وعلى تقدير التنزل يحاب بأنانختار أن سؤال الامامة بالمعنى الاعم للبعض المبهم من غير إحضار الاتصاف بالعدالة والظلم حالالسؤال،والآية إجابةلدعائهمعزيادة علىماأشرنا إليه،وكذا إذا اختير الشق الاول بلاالزيادة عليهزيادة، ويمكن الجواب باختيار الشق الثالث أيضا بأن نقول: هو على قسمين، أحدهما من يكون ظالماً قبل الامامة ومتصفاً بالعدالة وقتها اتصافاً مطلقاً بأن صارتائباً منالمظالم السابقة فيكون حال الامامة متصفاً بالعدالةالمطلقة، والثاني من يكون ظالماً قبل الامامة ومحترزاً عن الظلم حالها لكن غير متصف بالعدالة المطلقة لعدم التوبة،ويجوز أن يكون السؤال شاملًا لهذا القسم و لا بأس به إذ أمن الرعية منالفساد الذي هو المطلوب يحصل به ؛ فالجواب بنني حصول الامامة لهذا القسم والشيخان وعثمان رضي الله تعالى عنهم ليسوا منه بلهم في أعلى مرا تب القسم الاول متصفون بالتوبة الصادقة،والعدالة المطلقة،والايمان الراسخ،والاماملابد أن يكونوقت الامامة كذلك،ومن كفر أو ظلم ثم تاب وأصلح لايصح أن يطلقعليه أنه كافر أوظالم فىلغةوعرف وشرع إذ قد تقرر فىالأصول أن المشتق فيما قام به المبدأ في الحال حقيقة ،و في غيره مجاز ،ولا يكون المجاز أيضاً مطرداً بل حيث يكون متعار فآ و إلا لجاز صبي لشيخ و نائم لمستيقظ . وغي لفقير . و جائع لشبعان . و حي لميت و بالعكس، وأيضا لو اطر د ذلك يلزم من حلف لا يسلم على كافر فسلم على إنسان مؤ من في الحال إلا أنه كان كافراً قبل بسنين متطاولة أن يحنث و لاقائل به ، هذا ومن أصحابنا من جعل الآية دليلاعلي عصمة الانبياء عن الكبائر قبلالبعثة وأنالفاسق\ايصحللخلافة ، ومبنى ذلك حمل العهد على الامامة وجعلم اشاملة للنبوة والخلافة ، وحمل الظالم على من ارتكب معصية مسقطة للعدالة (م **٨** ٤ – ج ١ – تفسير روح المعانى )

بناء على أن الظلم خلاف العدل، ووجه الاستدلال حينئذان الآية دلت على أن نيل الامامة لايجامع الظلم السابق فاذا تحقق النيل كافى الأنبياء علم عدم اتصافهم حال النيل بالظلم السابق وذلك إما بأن لا يصدر منهم ما يوجب ذلك أو بزواله بعد حصوله بالتوبة ولاقائل بالثاني إذا لخلاف إنما هو في أن صدور الكبيرة هل يجوز قبل البعثة أم لا؟ فيتعين الثاني وهوالعصمة ،أو المراد بها ههنا عدم صدور الذنب لاالملكة وكذا إذا تحققالا تصاف بالظلم كما في الفاسق علم عدم حصول الامامة بعد مادام اتصافه بذلك واستفادة عدم صلاحية الفاسق للامامة على ماقررنا من منطوق الآية وجعلها مندلالة النص أو القياس المحوج إلى القول بالمساواة ولاأقل،أو التزام جامعوهما مناط العيرق إنما يدعو اليه حمل الامامة على النبوة، وقد علمت أن المبنى الحمل على الاعم وكان الظاهر أن الظلم الطاري. والفسق العارض يمنع عن الامامة بقاءاً كما منع عنها ابتداءاً لأن المنافاة بين الوصفينمتحققة في كل آن\_وبه قال بعض السلف\_إلا أن الجمهور على خلافه مدعين أن المنافاة في الابتداء لا تقتضي المنافاة في البقاء لأن الدفع أسهل من الرفع، واستشهدوا له بأنه لو قال لامرأة مجهولة النسب يولد مثلها لمثله:هذه بنتي لم يجز له نـكاحها ولو قال لزوجته الموصوفة بذلك لم يرتفع النكاح لـكز إن أصر عليه يفرق القاضي بينهما وهذا الذيقالوه إنما يسلم فيما إذا لم يصل الظلم إلى حد الكفر أما إذا وصل إليه فانه ينافي الامامة بقاءاً أيضا بلا ريب وينعزل به الخليفة قطعاً ،ومن الناس من استدل بالآية على أن الظالم إذا عوهد لم يلزم الوفاء بعهده وأيد ذلك بما روىعن الحسن أنه قال :إن الله تعالى لم يجعل للظالم عهداً وهو كاترى،وقرأ أبو الرجا..وقتادة.والاعمش\_الظالمون\_بالرفع علىأن(عهدى)مفعول مقدم على الفاعل اهتماما ورعاية للفو أصل ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ ﴾عطفعلى(وإذ ابتلي) (والبيت)من الأعلام الغالبة للـكعبة كالنجم للثريا ﴿ مَثَاَبَّةً لَّلْنَاسَ ﴾ أيمجمعا لهم قاله الخليل.وقتادة\_ أو معاذاً وملجأ\_ قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما،أو مرجعًا يثوباليه أعيان الزوار أو أمثالهم قاله مجاهد.وجبير أو مرجعًا يحق أن يرجع و ياجأ اليه قاله بعض المحققين أو موضع ثو اب يثابو ن بحجه و اعتماره -قاله عطاء ـ وحكاه الماور دى عن بعض أهل اللغة والتا. فيه وتركه لغتان كما في مقام ومقامة وهي لتأنيث البقعة ـوهو قول الفراء. والزجاج ـوقال الأخفش: إن ـ التاء فيه للمبالغة كما في نسابة وعلامة ،وأصله مثوبة على وزن مفعلة مصدر ميمي،أو ظرف مكان،واللام فى للناس للجنس وهو الظاهر و جوز حمله على العهد أو الاستغراق العرفي ، وقرأ الأعمش وطلحة مثابات على الجمع لأنه مثابة كل واحد من الناس لا يختص به أحدمنهم (سواءالعا كف فيه والباد) فهو و إن كان واحداً بالذات إلا أنه متعدد باعتبار الاضافات،وقيل:إن الجمع بتنزيل تعدد الرجوع منزلة تعدد المحلأو باعتبارأن كل جزء منه مثابة،واختار بعضهمذلك زعما منه أن الاول يقتضي أن يصح التعبير عنغلام جماعة بالمملو كين ولم يعرف، وفيه أنه قياس معالفار ق إذ له إضافة المملو كية الى ظهم لا إلى ظروا حدمنهم ﴿ وَأَمْنَا ۗ ﴾ عطف على (مثابة )و هو مصدر وصفبه للمبالغة، والمرادموضع أمن إمالسكانه من الخطف، أو لحجاجه من العذاب حيث إن الحج يزيل ويمحو ماقبله غير حقوق العباد والحقوق المالية كالكفارة علىالصحيح،أوللجاني الملتجيء إليه منالقتل\_وهو مذهب الامام أنى حنيفة رضي الله تعالىءنه ـ إذ عنده لا يستوفى قصاص النفس في الحرم لكريضيق على الجاني ولا يكلم ولايطعم ولايعامل حتى يخرج فيقتل،وعندالشافعي رضي الله تعالى عنه من وجب عليه الحد والتجأإليه يأمر الامام بالتضييق عليه بما يؤدى إلى خروجه فاذا خرج أقيم عليه الحد في الحل فان لم يخرج جاز قتله فيه ه

وعند الامام أحمد رضي الله تعالى عنه لا يستوفي مر للتجيء قصاص مطلقا ولو قصاص الاطراف حتى يخرج ومن الناس من جعل أمنا مفعو لا ثانيا لمحذو ف على معنى الأمر أي واجعلوه أمنا - كما جعلناه مثابة وهو بعيد عن ظاهر النظم، ولم يذكر للناس هنا كما ذكر من قبل اكتفاء به أو إشارة إلى العموم أى أنه أمن لكل شيء كائنا ماكان حتى الطير والوحش إلا الحمس الفواسق فانها خصت من ذلك على لسان رسول الله المُسْتَيَّةُ ويدخل فيهأمن الناس دخو لا أو ليا ﴿ وَ الَّحَدُواْ مَن مَّقَام إِبْرَ هَـيَّمَ مُصَلَّى ﴾ عطف على جعلنا أو حال من فاعله على إرادة القول أي وقلنا أوقائلين لهم اتخذوا والمأمور به الناس كماهو الظاهر أوإبراهم عليه السلام وأولاده ﴿ قَيْلٍ وَأُو عَطْفَعْلِي اذْكُرُ الْمُقْدَرُ عَامَلًا لَا إِذْ) و مُعْطُوفَ عَلَى مَضْمَرُ تَقْدِيرُه ثُوبُوا الَّيْهِ ( واتخذوا ) وهو معترض باعتبار نيابته عن ذلك بين جعلنا وعهدنا ولم يعتبر الاعتراض من دون عطف مع أنه لايحتاج اليه ليكون الارتباط مع الجملة السابقة أظهر ، والخطاب على هذين الوجهين لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهو صلى الله تعالى عليه وسلم رأس المخاطبين. و (من) إما للتبعيض أو بمعنى في أوزائدة على مذهب الاخفش والاظهر الأول، وقال القفال: هي مثل اتخذت من فلان صديقا وأعطاني الله تعالى من فلان أخا صالحا ، دخلت لبيان المتخذ الموهوبوتمييزه،و المقام مفعل من القيام يراد به المكان أي مكان قيامه وهو الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم عليه السلام حين ضعف من رفع الحجارة التي كان ولده إسماعيل يناوله إياها في بناء البيت،وفيَّه أثر قدميه قالهابن عباس. وجابر .وقتادة وغيرهم،وأخرجه البخارى\_وهوقولجهور المفسرين\_وروىعن الحسن أنه الحجر الذى وضعته زوجة إسماعيل عليه السلام تحت إحدى رجليه وهو راكب فغسلت أحد شقىرأسه ثم رفعته من تحتها وقد غاصت فيه ووضعته تحت رجلهالاخرى فغسلت شقه الآخروغاصت رجله الاخرى فيه أيضاً ،أو الموضع الذي كان فيه الحجر حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج ورفع بناء البيت ، وهو موضعه اليوم فالمقام ـ فى أحد المعنيين حقيقة لغوية وفى الآخر مجاز متعار ف ويجوز حمل اللفظ على كل منهما ـ كذا قالواًـ إلا أنه استشكل تعيين الموضع بما هو الموضع اليوم لما فى فتح البارى من أنه كان المقام أى الحجر من عهد إبراهيم عليه السلام لزيق البيت إلى أن أخره عمر رضى الله تعالى عنه إلى المـكان الذى هو فيه الآن أخرجه عبد الرزاق بسند قوى،وأخرج ابن مردو يهبسند ضعيف عن مجاهد أنرسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم هو الذيحوله ، فان هذا يدل على تغاير الموضعين سواء كان المحولرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم · أو عمر رضى الله تعالى عنه،وأيضاً كيف يمكن رفع البناء حين القيام عليه حال كونه فى موضعه اليوم؟!وهو بعيد من الحجر الاسودبسبعة وعشرين ذراعاءو أيضاً المشهور أن دعوة الناس إلى الحج كانت فوق أبى قبيس فانه صعده بعد الفراغ من عمارة البيت و نادى أيها الناس حجوا بيت ربكمفان لم يكن الحجر معه حينتذ أشكل القول أنه قام عليه ودعا وإن كان معه وكان الوقوف عليه فوق الجبل - كما يشير اليه كلام روضة الاحباب،وبه يحصل الجمع\_ أشكل التعيين بماهو اليوم وغاية التوجيه أن يقال لاشك أنه عليه السلام كان يحول الحجر حين البناء من موضع إلى موضع ويقوم عليه فلم يكن له موضع معين ،وكذا حين الدعوة لم يكن عند البيت بل فوق أبى قبيس فلا بد من صرف عباراتهم عن ظاهرها بأن يقال الموضع الذي كان ذلك الحجر في أثناء زمان قيامه عليه واشتغاله بالدعوة،أو رفع البناء لاحالة القيام عليه ، ووقع فى بعض الكتبأن هذا المقام الذى فيه الحجر الآن كان بيت إبراهيم عليه السَّلام ، و كان ينقل هذا الحجر بعد الفراغ من العمل إليه ، وأن الحجر

بعد إبراهيم كان موضوعاً في جوف الكعبة ، ولعل هذا هو الوجه في تخصيص هذا الموضع بالتحويل ، وما وقع فى الفتح من أنه كان المقام من عهد إبراهيم لزيق البيت معناه بعد إتمام العمارة فلا ينافى أن يكون في أثنائها فى الموضع الذى فيه اليوم-كذا ذكره بعض المحققين فليفهم-وسبب النزول ماأخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر «أنَّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ بيد عمر رضى الله تعالى عنه فقال . ياعمر هذا مقام إبراهيم فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى فقال: لم أومر بذلك فلم تغب الشمس حتى نزلت هذه الآية »والأمرفيها للاستحباب إذ المتبادر من المصلى موضع الصلاة مطلقاً ، وقيل: المرادبه الأمر بركعتى الطواف لما أخرجه مسلم عن جابر «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمـافرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصـلى خلفه ركعتين ، وقرأ الآية» فالأمر للوجوب على بعض الأقوال ، ولايخني ضعفه لأن فيه التقييد بصلاة مخصوصة من غير دليل ، و قراءته عليه الصلاة والسلام الآية حين أداء الركعتين لايقتضى تخصيصه بهها ، وذهب النخمي. ومجاهد إلى أن المراد من مقام إبراهيم الحرم كله،وابن عباس.وعطاء إلى أنه مواقف الحج كلها،والشعبي إلىأنه عرفة ومزدلفة والجمار ، ومعنى ـ اتخاذهامصلى أن يدعى فيها ويتقرب إلى الله تعالى عندها ، والذي عليه الجمهور، هو ماقدمناه أولا، وهو الموافق لظاهر اللفظ ولعرف الناس اليوم وظواهر الاخبار تؤيده، وقرأ نافع. وابن عامر (واتخذوا) بفتح الحاء على أنه فعل ماض ، وهو حينتُذ معطوفعلى(جعلنا)أى \_واتخذ الناس-من مكان إبراهيم الذي عرف به وأسكن ذريته عندهـ وهو الكعبة قبلة يصلون إليها.فالمقام مجاز عن ذلك المحل وكذا\_المصلىـ بمعنى القبلة مجاز عن المحل الذي يتوجه إليه في الصلاة بعلاقة القربو المجاورة ﴿ وَعَهْدُنَا ۚ إِلَى ٓ إِبْرُاهِ ۚ مَ وَإِسْمَعْيلَ ﴾ أي وصيناً. أو أمرنا أو أوحينا أوقلنا والذي عليه المحققون أن العهد إذا تعدى (إلى) يكون بمعنى التوصية ، ويتجوز به عن الأمر، وإسمعيل علم أعجمي قيل:معناه بالعربية مطيع الله،وحكى أن إبراهيم عليه السلام كان يدعو أن يرزقهالله تعالى ولداً ، و يقول: \_اسمع إيل\_ أى استجب دعائى ياالله فلما رزقه الله تعالى ذلك سماه بتلك الجملة، وأراه في غاية البعد وللعربفيه لغتان اللام والنون ﴿ أَنْ طَهِّرًا بَيْتَى ﴾ أي بأن (طهرا) علىأن (أن) مصدرية وصلت بفعل الامربياناً للموصى المأموريه، وسيبويه. وأبو على جوزاكون صلة الحروف المصدرية أمراً أو نهياً والجمهور منعوا ذلك مستدلين بأنه إذاسبك منه مصدر فات معنى الأمر، و بأنه يجب في الموصول الاسمى كون صلته خبرية. والموصول الحرفى مثله،وقدروا هنا\_قلنا\_ليكون مدخول الحرفالمصدرى خبراً، ويردّ عليهم أولا أن كونه مع الفعل بتأويل المصدر لايستدعى اتحاد معناهما ضرورةعدم دلالة المصدر على الزمان مع دلالة الفعل عليه، وثانياً أن وجوب كون الصلة خبرية فى الموصول الاسمى إنما هو للتوصل إلى وصف المعارف بالجمل وهي لا توصف بها إلا إذا كانت خبرية،وأما الموصول الحرفى فليس كذلك ، وثالثا أن تقدير\_قلنا\_يفضي إلى أن يكون المأمور به القول ، وليس كذلك،و جوز أن تكون (أن )هذه مفسرة لتقدم ما يتضمن معنى القول دون حروفه ، وهو العهديو يحتاج حيائذ إلى تقدير المفعول إذ يشترط مع تقدم ماذكركون مدخو لهامفسراً لمفعو لمقدر أوملفوظ أى قلنا لهما شيئا هو(أن طهرا) والمراد منالتطهير التنظيف من ظرمالايليق فيدخل فيه الاوثان والانجاس وجميع الخبائث ومايمنعمنه شرعا كالحائض وخصمجاهد وابن عطاء ومقاتل وابن جبير التطهير بازالة الاوثان، وذكروا أن البيت كان عامراً على عهد نوح عليه السلام وأنه كان فيه أصنام على أشكالصالحيهم، وأنه طال

العهد فعبدت من دون الله تعالى فأمر الله تعالى بتطهيره منها، وقيل المراد بخيّر اهُ و نظفاه و خلقاه و ارفعا عنه الفرث والدم الذي كان يطرح فيه ، وقيل : أخلصاه لمن ذكر بحيث لا يغشاه غيرهم فالتطهير عبارة عن لازمه،ونقل عن السدى أن المراد به البناء والتأسيس على الطهارة والتوحيدوهو بعيد، وتوجيه الأمر هنا إلى إبراهيم وإسمعيل لاينافىمافىسورة الحج من تخصيصه بابراهيم عليه السلام فان ذلك واقع قبل بناء البيتكما يفصح عنه قُوله تعالى: ( وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ) وكان إسمعيل حينتُذ بمعزل من مثابة الخطاب، وظاهر أنهذا بعد بلوغه مبلغ الأمر والنهي، وتمام البناء بمباشرته يما ينبيء عنه إيراده إثر حكاية جعله (مثابة) وإضافة البيت إلى ضمير الجلالة للتشريف كريناقة الله) لا إنه مكانله تعالىءن ذلك علو أكبيراً ﴿ لَاشَّا تَفْيَنَ ﴾ أى لاجلهم فاللام تعليلية و إن فسر التطهير بلازمه كانت صلة له،و ـ الطائف ـ اسم فاعل من طاف به إذا دار حوله،والظاهر أن المرادكل من يطوف من حاضر أو باد واليه ذهب عطاء وغيره وقال ابن جبير : المراد الغرباء الوافدون مكة حجاجاً وزواراً \* ﴿ وَالْعَكَفِينَ ﴾ وهم أهل البلد الحرام المقيمون عند ابن جبير، وقال عطاء: هم الجالسون من غيرطواف من بلدى وغريب، وقال مجاهد: المجاور و ن له من الغرباء ، وقيل : هم المعتكفون فيه ﴿ وَٱلرَّكَعَ ٱلسَّجُود ٢٥ ﴾ وهم المصلون جمعراكع وساجد، وخصالركوع والسجود بالذكر منجميع أحوال المصلي لامهما أقرب أحواله إليه تعالى وهما الركنان الاعظمان وكثيراً ما يكني عن الصلاة بهما ولذا ترك العطف بينهما ولم يعبر بالمصلين معاختصاره إيذاناً بأن المعتبر صلاة ذات ركوع وسجود لاصلاة اليهود . وقدم الركوع لتقدمه فى الزمان وجمعا جمع تركمسير لتغير هيأةالمفرد معمقابلتهماماقبلهمامن جمعي السلامة وفىذلك تنويع فىالفصاحة،وخالف بين وزنى تكسيرهما للتنويع معالمخالفةفى الهياآتوكان آخرهما على فعول لأجل كونه فاصلة والفواصل قبلوبعدآخرها حرف قبله حرف مدّ ولين ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبرَ الهِ عَلْمَ رَبِّ الْجَعْلُ هَـٰ ذَا بَلَدًا ءَامَنًا ﴾ الاشارة إلى الوادى المذكور بقوله تعالى:﴿ رَبًّا إِنَّى أَسَكَنْتُ مِنْ ذَرِيتِي بُوادٌ غَيْرِ ذَى زَرَعَ عَنْدُ بَيْتُكُ الْمُحْرَمُ ﴾ أى اجعل هذا المـكان القفر بلدأ الخ فالمدعو به البلدية معالاً من، وهذا بخلاف ما في سورة إبراهيم (رباجهل هذا البلد آمناً) ولعل السؤ ال متكرر، ومافى تلك السورة كان بعد ، والأمن المسئول فيها إما هو الأول وأعاد سؤالهدون البلدية رغبة في استمراره لآنه المقصد الأصلي،أو لأن المعتاد فيالبلدية الاستمرار بعد التحقق بخلافه. وإما غيره بأن يكون المسئول أولا مجرد الامنالمصححللسكني،وثانيا الامن المعهود،ولكأن تجعل(هذا البلد)فىتلك السورة إشارة إلى أمر مقدر في الذهن كما يدل عليه ( رب إني أسكنت ) الخ فتطابق الدعو تان حينتُذ؛ وإن جعلت الاشارة هنا إلى البلد تكون الدعوة بعد صيرورته بلداً والمطلوب كونه آمنا على طبق مافي السورة من غير تكلف إلا أنه يفيدالمبالغةأي بلداً كاملاً في الأمن كأنه قيل اجعله بلداً معلوم الاتصاف بالأمن مشهوراً به كقولك كان هذا اليوم يوماً حاراً،والوصف با من إما على معنى النسب أي ذا أمن على حد ماقيل : (في عيشة راضية)و إما على الاتساع والاسناد المجازى،والاصل آمنا أهله فأسند (ما)للحال للسحل لأنالامن والخُوف من صفات ذوى الادراك، وهل الدعاء بأن يجعله آمنامن الجبابرة والمتغلبين، أو من أن يعو دحر مه حلالا، أو من أن يخلو من أهله . أو من الحسف و القذف، أو من القحطو الجدب، أو من دخو ل الدجال، أو من دخو ل أصحاب الفيل ؟؟ أقو ال، و الواقع ير دبعضها فان الجبابر ة دخلته وقتلوافيه-كعمرو بن لحي الجرهمي, والحجاج الثقني. والقرامطة. وغيرهمـ و كون البعض لم يدخله للتخريب بلكان

غرضه شيئاً آخر لايجدى نفعاً كالقول بأنه ما آذى أهله جبار إلاقصمه الله تعالى فنى المثل ﴿ إذا مت عطشاناً فلانزل القطر ﴿ و كان النداء بلفظ الرب مضافا لما فى ذلك من التلطف بالسؤ الوالنداء بالوصف الدال على قبول السائل ، وإجابة ضراعته ، وقد أشرنا من قبل إلى ما ينفعك هنا فتذكر ﴿

﴿ وَارْزُقْ أَهْـلَهُ مَنَ ٱلثَّمَرَ ٰتَ ﴾ أي من أنو اعها بأن تجعل قريباً منه قرى يحصل فيها ذلك أو تجيء اليه من الإقطار الشاسعة. وقد حصل كلاهما حتى أنه يجتمع فيه الفواكه الربيعية . والصيفية . والخريفية في يوم واحد روىأنالله سبحانه لما دعا ابراهيم أمر جبر يلفاقتلع بقعة من فلسطين ،وقيل: من الاردن وطاف بها حول البيت سبعاً فوضعها حيث رضعها رزقاً للحرم وهي الأرض المعروفةاليوم بالطائفوسميت به لذلك الطواف،وهذا على تقدير صحته غير بعيد عن قدرة الملك القادر جل جلاله، وإن أبيت إبقاءه على ظاهره فباب التأويل واسع، وجمع القلة إظراراً للقناعة، وقد أشرنا إلى أنه كثيراً ما يقوم مقامج مع الكثرة، و(من) للتبعيض، وقيل: لبيان الجنس ﴿ مَنْ امَنَ مَنَهُم بِاللَّهُ وَالْيُومُ الْأَحْرِ ﴾ بدل من (أهله) بدل البعض وهو مخصص لما دل عليه المبدل منه واقتصر فى متعلق الايمان بذكر المبدأ والمعاد لتضمن الايمان بهما الايمان بجميع مايجب الايمان به ﴿ قَالَ ﴾ أي الله تعالى ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ عطف على ( من آمن ) أي ـ وارزق من كفر أيضاً ـ فالطلب بمعنى الخبرعلي عكس و( من ذريتي ) وفائدة العدول تعليم تعميم دعاء الرزق وأن لايحجر في طلب اللطف وكأن ابراهيم عليه السلام قاس الرزق على الامامة فنبهة سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية لاتخص المؤمن بخلاف الامامة أو أنه عليه السلام لما سمع(لاينال) الخ احترز من الدعاء لمن ليس مرضيا عنده تعالى فأرشده إلى كرمه الشامل، وبما ذكرنا اندفع ما فى البحر من أن هذا العطف لا يصح لانه يقتضى التشريك فى العامل فيصير قال إبراهيم: (وارزق) فينافيه مابعد، ولك أن تجعل العطف على محذوف أى أرزق من آمن ومن كفر - بلفظ الخبر ومن لا يقول بالعطف التلقيني يوجب ذلك ويجوز أن تـكون(من)مبتدأ شرطية أو موصولة وقوله تعالى ؛ ﴿ فَأَمَتُّهُ قَليــلاً ﴾ على الأولمعطوف على (كفر) وعلى (الثاني)خبر للمبتدأ والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط ولا حاجة إلى تقدير \_أيا\_ لأن ابن الحاجب نص على أن المضارع في الجزاء يصح اقترانه بالفاء إلا أن يكون استحسانا ، وإلى عدم التقدير ذهب المبرد ،ومذهب سيبو يه وجوب التقدير وأيد بأن المضارع صالح للجزاء بنفسه فلولا أنه خبر مبتدأ لم يدخل عليه الفاء، ثم الـكفرو إن لم يكن سبباً للتمتع المطاق لـكمنه يصلح سبباً لتقليله وكونه موصولا بعذاب النار ـ وقليلا ـ صفة لمحذوف أي متاعا أو زماناً (قليلا) وقرأابن عامر (فأمتعه) مخففاً على الخبر، وكذا . قرأ يحيى ن و ثاب إلاأنه كسر الهمزة، وقرأ أبي \_فنمتعه-بالنون، و ابن عباس. ومجاهد (فأمتعه) على صيغة الأمر، وعلى هذه القراءة يتعين أن يكون الضمير في (قال)عائداً إلى إبراهيم. وحسن إعادة (قال)طول الـكلام وأنه انتقل من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين فكأنه أخذ في كلام آخر وكونه عائداً اليه تعالى- أى قال الله : (فأمتعه) ياقادر يارازق خطابا لنفسه على طريق التجريد \_ بعيد جداً لاينبغي أن يلتفت اليه .

﴿ ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ﴾ الاضطرار ضد الاختيار وهو حقيقة فى كون الفعل صادراً من الشخص من غير تعلق إرادته به كمن ألقى من السطح مثلا مجاز فى كون الفعل باختياره لـكن بحيث لا يملك الامتناع عنه بأن ع. ضله عاد ض قسم ه على اختياره كهن أكل الميتة حال المخمصة و بكلاً المعنيين قال بعض ، و يؤيد الاول قوله تعالى:

(يوم يدعون إلى الرجهنم دعا)و (يسحبون في النارعلي وجوههم) و (يؤخذ بالنواصي و الاقدام) و يؤيدالثاني قوله تعالى : (وسيق الذين كَفْرُوا إلى جهنم زمراً حتى إذاجاؤهافتحت أبوابها)(و إنمنكمالاواردها)الآية و(إنكموما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لهاو اردون) والتحقيق أن أحوال الكفاريوم القيامة عند إدخالهم النارشتي وبذلك يحصل الجمع بين الآيات وإن الاضطرار مجاز عن كون العذاب واقعابه وقوعا محققاحتي كأنه مربوط به، قيل: إن هذا الاضطرار في الدنياو هو مجاز أيضاكا نه شبه حال الـكافر الذي أدّر الله تعالى عليه النعمة التي استدناه بها قليلا إلى مايهلـكه بحال من لايملك الامتناع بما اضطر إليه فاستعمل في المشبه به وهو كلام حسن لولا أنه يستدعى ظاهراً حمل (ثم) على التراخي الرتبي و هو خلاف الظاهر، وقرأ ابن عامر-إضطره-بكسر الهمزة، ويزيد بن أبي حبيب اضطره بضم الطاء وأبي - نضطره - بالنوز، وابن عباس ومجاهد على صيعة الأمر، وابن محيصن أطره ـ بادغام الضاد في الطاء خبراً ـ قال الزمخشري ـ وهي لغة مرذولة لأن حروف ضم شفر يدغم فيها مايجاورها دون العكس، وفيه أن هذه الحروف ادغمت في غيرها فأدغم أبو عمر والراء في اللام في (نغفر لـكم) والضاد في الشين في لبعض شأنهم \_ والشين في السين في (الدرش سبيلا) والكسائي الفاء في الباء في (نخسف بهم) ونقل سيبويه عن العرب أنهم قالوا\_مضطجع ومطجع\_إلا أن عدم الادغامأ كثر، وأصل اضطر على هذا على ماقيل : اضتر فأبدات التاءطاءاً ، ثم وقع الادغام ﴿ وَبُّسَ ٱلْمُصِيرُ ٢٦ ﴾ المخصوص بالذم محذوف لفهم المعنى أى ـوبئسالمصير النارـ إن كانالمصير اسم مكانو إن كان.صدراً على من أجاز ذلك فالتقدير وبئست الصيرورة صيرورته إلى العذاب ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ مُ ﴾ عطف على (وإذقال إبراهيم) وإذللمضي وآثر صيغة المضارع مع أنالقصة ماضية استحضّاراً لهذا الأمر ليقتدىالناس به فى إتيان الطاعات الشاقةمع الابتهال فى قبولها وليعلموا عظمة البيت المبنى فيعظموه ﴿ الْقُوَاعِدَ مَنَ الْبَيْتِ ﴾ القواعد جمع قاعدة وهي الاساس كما قاله أبو عبيدةصفة صارت بالغلبة من قبيل الاسماء الجامدة بحيث لايذكر لها موصوف ولا يقدر من القعود بمعنى الثبات، ولعله مجاز من المقابل للقيام،ومنه قعدك الله تعالى في الدعاء بمعنى أدامك الله تعالى وثبتك، ورفع القواعد على هذا المعنى مجاز عن البناء عليها إذ الظاهرمن رفع الشيء جعله عاليا مرتفعاً ، والاساس لا يرتفع بل يبقى بحاله لـكن لما كانت هيأته قبل البناء عليه الانخفاض و لما بني عليه انتقل إلى هيأة الارتفاع بمعنى أنه حصل له معمابني عليه تلك الهيأة صار البناء عليه سببا للحصول كالرفع فاستعمل الرفع فيالبناء عليه واشتقمن ذلك(يرفع)بمعنىيبني عليها ، وقيل :(القواعد)ساقات البناء وكل ساقةاعدة لما فوقه،فالمراد برفعها علىهذا بناؤها نفسها،ووجه الجمع عليه ظاهر وعلى الأول لانها مربعة ولكل حائط أساس، وضعف هذا القول بأن فيه صرف لفظ (القواعد)عن معناه المتبادر وليسهو كصرف الرفع في الأول، وقيل: الرفع بمعنى الرفعة والشرف، و(القواعد) بمعناه الحقيقي السابقفهو استعارة تمثيلية ـوفيه بعد ـإذْ لا يظهر حينئذفائدة لذَّكر (القواعد) . و (من)ابتدائية متعلقة ب(يرفع) أو حال من ( القواعد) ولم يقل قواعد البيت لما في الابهام والتبيين من الاعتناء الدال على التفخيم مالايخفي \* ﴿ وَإِسْمُعِيلَ ﴾ عطف على (إبراهيم) ، وفي تأخيره عن المفعول المتأخر عنه رتبة إشارة إلىأن مدخليته في رفع البناء، والعمل دون مدخلية إبراهيم عليه السلام، وقد ورد أنه كان يناوله الحجارة،وقيل: كانا يبنيان في طَرفين أو على التناوب، وأبعد بعضهم فزعم أن (إسمعيل) مبتدأ وخبره محذوف أى يقول: ربنا ، وهذا ميل

إلى القول بأن إبراهيم عليه السلام هو المتفرد بالبناء ولامدخلية لاسمعيل فيه أصلا بناء على ماروى عن على كرم الله تعالى وجهه أنه كان إذذاك طفلا صغيراً ، والصحيح أن الأثر غير صحيح ، هذا وقد ذكرأهل الأخبار في ماهية هذا البيت وقدمه وحدوثه ، ومن أى شيء كان باباه ، وكم مرة حجه آدم،ومن أى شيء بناه إبراهيم، ومنساعده على بنائه ، ومن أين أتى بالحجر الأسود ؟؟؟ أشياء لم يتضمنها القرآن العظيم، ولا الحديث الصحيح ، وبعضها يناقض بعضاً ، وذلك على عادتهم في نقل مادب ودرج، ومن مشهورذلك أن الكعبة أنزلت من السماء فى زمان آدم، ولها بابان إلى المشرق والمغرب فحج آدم من أرض الهند واستقبلته الملائكة أربعين فرسخاً فطاف بالبيتودخله ثمم رفعت فى زمن طوفان نوح عليه السلام إلىالسماء ثم أنزلتمرة أخرى فى زمن إبراهيم فزارها. ورفع قواعدها وجعل ابيها باباً واحداً ثم تمخض أبو قبيسفانشق عن الحجر الأسود، وكان ياقو تة بيضاء من يواقيت الجنة نزل بها جبريل فخبئت فىزمان الطوفان الىزمن إبراهيم فوضعه إبراهيم مكانه ثم اسود بملامسة النساء الحيض، وهذا الخبر وأمثاله إن صح ـ عند أهل الله تعالى ـ إشاراتورموز ( لمنألقي السمع وهو شهيد) فنزولها في زمن آدم عليه السلام إشارة إلى ظهور عالم المبدأوالمعادومعرفة عالم النوروعالم الظلمة فى زمانه دون عالم التوحيد، وقصده زيار تها من أرض الهند إشارة إلى توجهه بالتكوين، والاعتدال من عالم الطبيعة الجسمانية المظلمة إلى مقام القاب، واستقبال الملائكة إشارة إلى تعلق القوىالنباتية والحيوانية بالبدن وظهور آثارهافيه قبل آثارالقلب في الأربعين التي تكونت فيهابنيته وتخمر تطينته أو توجهه بالسيروالسلوك من عالم النفس الظلماني إلى مقام القلب ، واستقبال الملائكة تلقى القوى النفسانية والبدنية إياه بقبول الآداب والأخلاق الجميلة ، والملكات الفاضلة ، والتمرن والتنقل في المقامات قبل وصوله إلى مقام القلب ، وطوافه بالبيت إشارة إلى وصوله إلى مقام القلب وسلوكه فيه مع التلوين ، ودخوله إشارة إلى تمكينه واستقامته فيه ، ورفعه في زمن الطوفان إلى السماء إشارة إلى احتجاب الناس بغلبة الهوى وطوفان الجهل في زمن نوح عن مقام القلب ، وبقاؤه في السماء إشارة إلى البيث المعمور الذي هو قلب العالم ونزوله مرة أخرى في زمان إبراهيم إشارة إلى اهتداء الناس في زمانه إلىمقام القلب بهدايته ، ورفع إبراهيم قواعده وجعله ذا باب واحد لمشارة إلى ترقى القلب إلى مقام التوحيد إذ هوأول من أظهر التوحيد الذاتي المشار اليه بقوله تعالى حكاية عنه : (وجهت وجهى للذي فطر السموات والارض حنيفاً وماأنا من المشركين) والحجر الأسودإشارة إلى الروح التي هي أمر الله عز شأنه ويمينه،وموضع سره ، وتمخض أبي قبيس.وانشقاقه عنه إشارة إلى ظهوره بالرياضة وتحرك آلات البدن باستعالها في التفكّر والتعبد في طلب ظهوره ، ولهذا قيل:خبئت أي احتجبت بالبدن، واسوداده بملامسة الحيض إشارة إلى تكدره بغلبة القوى النفسانية على القلب،واستيلائها عليه، وتسويدها الوجه النوراني الذي يلي الروح منه ه و لو ترك القطا ليلا لناما ه ﴿ رَبُّنَا تَقْبُلُ مِنَا ۖ ﴾ أي يقو لان (ربنا) وبه قرأ أنى والجملة حالمن فاعل( يرفع) وقيل معطوفة على ماقبله بجعل القول متعلقاً ا(إذ)والتقبل مجاز عن الاثابة والرضا لأن كل عمل يقبله الله تعالى فهو يثيب صاحبه ويرضاه منه ، وفي سؤال الثوابعلي العمل دليل على أن ترتبه عليه ليس واجباً ، وإلا لم يطلب ، وفي اختيار صيغة التفعل اعتراف بالقصور لما فيه من الاشعار بالتكلف في القبول، وإن كان التقبل والقبول بالنسبة اليه تعالى على السواء إذلايمكن تعقل التكلف في شأنه عز شأنه ، ويمكن أن يكون المراد من التقبل الرضا فقط دون الاثابة لأن غاية مايقصده المخلصون من الحدم لوقوع أفعالهم موضع القبول والرضا عند المخدوم ، وليس الثواب بما يخطر لهم ببال ، ولعل هذا هو الأنسب بحال الخليل وابنه إسمعيل عليهما السلام ﴿ إِنَّكَ أَنَتَ السَّميعُ الْعَلَيمُ ١٧٧ ﴾ تعليل لاستدعاء التقبل ، و المراد السميع لدعائنا ، والعلم بنياتنا ، وبذلك يصح الحصر المستفاد من تعريف المسندين ويفيد نني السمعة والرياء فى الدعاء والعمل الذى هو شرط القبول ، و تأكيد الجملة لاظهار كال قوة يقينهما بمضمونها و تقديم صفة السمع ، وإن كان سؤال التقبل متأخراً عن العمل للمجاورة ولأنها ليست مثل العلم شمو لا \*

﴿ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلَمَيْنَ لَكَ ﴾ أى منقادين قائمين بشرائع الاسلام أو مخلصين موحدين لك فسلمين-إما من استسلم إذا انقاد أو من أسلم وجهه إذا أخاص نفسه أو قصده ولكل من المعنيين عرض عريض، فالمراد طلب الزيادة فيهما أو الثبات عليهما، والأول أولى نظراً إلى منصبهما وإن كان الثانى أولى بالنظر إلى أنه أتم في إظهار الانقطاع اليه جل جلاله. وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه ( مسلمين) بصيغة الجمع على أن المراد أنفسهما والموجود من أهلهما كهاجر (١) وهذا أولى من جعل لفظ الجمعُ مراداً به التثنية ، وقد قيل به هنا ، ﴿ وَمرْ . ذُرِّيَّتَنَا ﴾ عطف على الضمير المنصوب في ( اجعلنا ) وهو في محل المفعول الأول و﴿ أُمَّةً مُّسْلَمَةً لَكَ ﴾ في موضع المفعول الثاني معطوف على (مسلمين لك) ولو اعتبر حذف الجعل فلا بد أن يحمل على معنى التصيير لا الايجاد لأنه وإن صحمنجهة المعنى إلا أن الأول لايدل عليه وإنماخصا ـ الذرية ـ بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة كما قال الله تعالى : (قوآ أنفسكم وأهليكم ناراً ) ولانهم أولاد الانبياء وبصلاحهم صلاح كل الناس فـكانالاهتمام بصلاحهم أكثر، وخصا البعض لما علما من قوله سبحانه : ( ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه ) أو من قوله عز شأنه: ( لا ينال عهدى الظالمين ) باعتبار السياق إن في ـ ذريتهما ـ ظلمة وأن الحكمة الاله ية تستدعي الانقسام إذ لولاهمادارت أفلاك الاسماء ولاكان ما كان من أملاك السماء، والمراد من الامة الجماعة أو الجيل،وخصها بعضهم بأمة محمد صلى الله تعالى عليهو سلم وحمل التنكير على التنويع،واستدل على ذلك بقوله تعالى: (وابعث) الخولا يخنى أنه صرف للفظ عن ظاهره واستدلال بما لايدل، وجوز أبو البقاء أنَّ يكون (أمة) المفعولالأول ( ومنذريتنا ) حاللانه نعت نـكرة تقدم عليها \_ومسلمة \_ المفعولاالثاني وكان الأصل و أجعل أمة من ذريتنا مسلَّمة لك فالواو داخلة في الأصل على (أمة) وقد فصل بينهما بالجار والمجرور، و (من) عند بعضهم على هذا بيانية على حد ( وعد الله الذين آمنوا منكم ) ونظر فيه أبو حيان بأن أبا علىوغيره منعوأ أن يفصل بين حرف العطف والمعطُّوف بالظرف والفصل بالحال أبعد من الفصل بالظرف، وجعلوا ماورد من ذلك ضرورة وبأن كون(من)للتبيين مماياً ماه الاصحاب ويتأولون مافهم ذلك من ظاهره، ولايخني أن المسألة خلافية وماذكره مذهب البعض وهو لايقوم حجة على البعض الآخر ﴿ وَأَرْنَا مَنَاسَكَنَا ﴾ قال قتادة: تمعا لمُ الحج،وقال عطاء وجريج : مواضع الذبح ، وقيل : أعمالنا التي نعملها إذا حججنا فالمنسك بفتح السين والكسر شاذ إما مصدر أومكان وأصل النسك بضمتين غاية العبادة وشاع في الحج لما فيه من الكلفة غالباً والبعدعن العادة، و (أرنا) من رأى البصرية و لهمزة الأفعال تعدت إلى مفعو لين أو من رأى القلبية بمعنى عرف لاعلم، و إلا لتعدت إلى ثلاثة، وأنكر ابن الحاجب. وتبعه أبو حيان ثبوت رأى بمعنى عرف، وذكره الزمخشرى في المفصل، والراغب

<sup>(</sup>۱) بفتح الجيم اسم أم إسمعيل اه منه (م **۹** ۶ — ج ۱ — تفسير روح المعانی)

فى مفرداته وهما من الثقات فلا عبرة بانكارهما ، وقرأ ابن مسعوه وأرهم مناسكهم باعادة الضمير إلى الذرية، وقرأ ابن كثير و يعقوب وأرْنا بسكون الراء وقد شبه فيه المنفصل بالمتصل فعومل معاملة (فخذ) في إسكانه للتخفيف، وقد استعملته العرب كذلك ومنه قوله :

أرنا إداوة عبد الله نملؤها منماءزمزم إن القومقدظمئوا

وقول الزمخشرى: إن هذه القراءة قداسترذلت لأن الكسرة منقولة منالهمزة الساقطة دليل عليهافاسقاطها إجحاف مما لاينبغي لأن القراءة منالمتواترات ومثلها أيضا موجود في كلام العرب العرباء ﴿ وَ تُبُ عَلَيْاً ﴾ أي وفقنا للتوبة أواقبلها منا والتوبة تختلف باختلاف التائبين فتوبة سائر المسلمين الندم والعزم على عدم العود ورد المظالم إذا أمكن، ونية الرد إذا لم يمكن، وتوبة الخواص الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء، والفتور في الأعمال، والاتيان بالعبادة على غير وجه الكال، وتوبة خواص الخواص لرفع الدرجات، والترق في المقامات، فان كان (إبراهيم وإسمعيل) عليهما السلام طلبا التوبة لانفسهما خاصة، فالمراد بها ماهو من توبة القسم الأخير، وإن كان الضمير شاملا لهما وللذرية فقط وارتكب التجوز في النسبة إجراءاً للولد بحرى النفس بعلاقة البعضية ليكون أقرب إلى الاجابة ، أو في الطرف حيث عبر عن الفرع باسم الأصل، أو قيل بحذف النفس بعلاقة البعضية ليكون أقرب إلى الاجابة ، أو في الطرف حيث عبر عن الفرع باسم الأصل أو قيل بحذف المضاف أي على عصائنا ـ زال الاسكال كما إذا قلنا : إن ذلك عما فرط منهما من الصغائر سهوا ، والقول بأنهما لم يقصدا الطلب حقيقة ، وإما ذكرا ذلك المتشيت لأراه هنا يحدى نفعاً حالا يخفى وقرأ عبدالله (و تبعليم) التوبة من الذبو بعيد جداً ، وجعل الطلب للتثبيت لاأراه هنا يحدى نفعاً حالا يخفى وقرأ عبدالله (و تبعليم) بضمير جمع الغيبة أيضاً ﴿ إنّكَ أَنتَ التّوّابُ الرَّحيمُ النس بالفواصل • المحادرة ، وتأخير الرحمة لعمومها ولكونها أنسب بالفواصل • المحادرة ، وتأخير الرحمة لعمومها ولكونها أنسب بالفواصل • المحادرة وتأخير الرحمة لعمومها ولكونها أنسب الموادرة وتأخير الرحمة المحادرة وتأخير الرحمة لعمومها ولكونها أنسب المحادرة وتأخير الرحمة المحادرة وتأخير الرحمة لعمومها ولكونها أنسب المحادرة وتأخير الرحمة المحادرة وتأخير الرحمة المحادرة وتأخير الرحمة المحادرة وتأخير الرحمة المحادرة المحادرة المحادرة المحادرة المحادرة المحادرة المحاد

﴿ رَسُولًا مُنْهُم ﴾ أى من أنفسهم ، ووصفه بذلك ليكون أشفق عليهم ، ويكونوا أعز به وأشرف ، وأقرب ﴿ رَسُولًا مُنْهُم ﴾ أى من أنفسهم ، ووصفه بذلك ليكون أشفق عليهم ، ويكونوا أعز به وأشرف ، وأقرب للاجابة ، لانهم يعرفون منشأه وصدقه وأمانته ، ولم يبعث من ذرية طيهما سوى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وجميع أنبياء بنى إسرائيل من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام - لامن ذريتهما - فهو المجاب به دعوتهما ، كا روى الامام أحمد وشارح السنة عن العرباض عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : «سأخبركم بأول أمرى ، أنا دعوة إبراهيم ، وبشارة عيسى ، ورؤيا أى التي رأت حين وضعتنى » وأراد صلى الله تعالى عليه وسلم أمرى ، أنا دعوة إبراهيم ، وبشارة عيسى ، ورؤيا أى التي رأت حين وضعتنى » وأراد صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الله صلى الله تعالى عليه ولله في الدعوة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعوة إبراهيم يدل على أن المجاب من الدعو تين كان دعوة إبراهيم دون إسمعيل عليه السلام . وقرأ أبى ( وابعث فيهم فى آخرهم رسولا ) وهذا يؤيد أن المراد به نبينا عقيلية ، وفي الأثر ﴾ أنه لما دعى إبراهيم قبل له : قد استجيب لك ، وهو يكون فى آخر الزمان ،

﴿ يَتُلُواْ عَلَـْهُمْ ءَايَـٰتَكَ ﴾ أي يقرأ عليهم ماتوحي إليهمن العلامات الدالة على التوحيد والنبوة وغيرهما ،

وقيل: خبر منمضي ومن يأتي إلى يوم القيامة ، والجملة صفة (رسولا) وقيل: فيموضع الحال منه ﴿ ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكَتْبَ ﴾ بأن يفهمهم ألفاظه ويبين لهم كيفية أدائه ، ويوقفهم على حقائقه وأسراره \* ﴿ وَالظَّاهِرِ ﴾ أن مقصودهما منهذه الدعوة أن يكون ـ الرسولـ صاحبكتاب يخرجهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم ، وقد أجاب سبحانه هذه الدعوة بالقرآن ، وكونه بخصوصه كان مدعواً به غير بين ولامبين \* ﴿ وَٱلْحُكُمَةَ ﴾ أي وضع الأشياء مو اضعها، أو مايزيل من القلوب وهج حب الدنيا، أو الفقه في الدين ، أو السنة المبينة ـ للـكتاب ـ أو ـ الكتاب ـ نفسه ، وكرر للتأكيد اعتناء بشأنه ، وقد يقال : المراد بها حقائق الكتاب ودقائقه وسائرماأودع فيه ، ويكون تعليم الكتاب عبارة عن تفهيم ألفاظه ، وبيان كيفية أدائه ، وتعليم (الحكمة ) الايقاف علىماأودع فيه ، وفسرها بعضهم بما تكمل به النفوس من المعارف والأحكام؛ فتشمل ( الحكمة ) النظرية والعملية ، قالوا : وبينها وبين مافي (الكتاب) عموم منوجه لاشتمالالقرآن علىالقصصوالمواعيد ، وكون بعضالاًمور الذي يفيد كالالنفس علماً وعملاً غيرمذكور في (الكتاب) وأنت تعلم أن هذا القول بعد سماع قوله تعالى: (مافرطنا في الكتاب منشي،)وقوله تعالى: (سبحانه و تبياناً لكلشي،) ممالا ينبغي الاقدام عليه، اللهم إلا أن تكون هذه النسبة بين ما في (الكتاب) الذي في الدعوة مع قطع النظر عما أجيبت به و بين الحـكمة فتدبر ﴿ وَيُزِّكِّهِمْ ﴾ أي يطهرهم من أرجاس الشرك وأنجاس الشكوقاذور ات المعاصى- وهو إشارة إلى التخلية كاأن التعليم إشارة إلى التحلية ـ ولعل تقديم الثاني على الأول لشرافته ـ والقول بأن المراد يأخذمنهم الزكاة التي هي سبب لطهرتهم أو يشهد لهم - بالتزكية والعدالة - بعيد ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزَيزُ ٱلْحُكِيمُ ١٢٩ ﴾ أى الغالب المحكم لما يريد، فلك أن تخصص واحداً منهم بالرسالة الجامعة لهذه الصفات بارادته من غير مخصص ، وحمل (العزيز) هناعلي من لامثل له \_ كاقاله ابن عباس \_ أو المنتقم \_ كما قاله الكلبي \_ و (الحكيم) على العالم \_ كاقيل \_ لا يخلو عن بعد ، ﴿ وَمَن يَرَغُبُ عَنَّمَّ أَنَّهُ إِبْرُهُ مِهِ إِنكَار واستبعادلان يكون فى العقلاء - من يرغب عن ملته - وهى الحق الواضح غاية الوضوح ، أي لا يرغب عن ذلك أحد ﴿ إِلَّا مَن سَفَّهُ نَفْسُهُ ﴾ أي جعلها مهانة ذليلة . وأصل \_السفه\_الحفة ، ومنه زمامسفيه ـأىخفيف\_ وسفه -بالكسر- كاقال المبرد. وثعلب : متعدبنفسه ، و(نفسه) مفعول به ، وأما (سفه) بالضم فلازم ، ويشهد له ماجاء في الحديث « الكبر أن تسفه الحق و تغمط الناس » وقيل ؛ إنه لازمأ يضاً ، وتعدى إلى المفعول لتضمنه معنى ما يتعدى إليه ، أي جهل نفسه لخفة عقله وعدم تفكره، وهو قول الزجاج، أو أهلكها، وهرقول أبي عبيدة ، وقيل: إن النصب بنزع الخافض ـ أى في نفسه ـ فلاينا في اللزوم - وهو قول لبعض البصريين ـ وقيل : على التمييز كما في قول نابغة الذيباني :

وزاخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام

وقيل: على التشبيه بالمفعول به ، واعترض الجميع أبو حيان قائلا: إن التضمين والنصب بنزع الخافض لا ينقاسان. وإنالتشبيه بالمفعول به مخصوص عندالجمهور بالصفة كما قيل به فى البيت ـوأنالبصريين منعوا مجىء التمييز معرفة ، فالحق الذى لا ينبغى أن يتعدى القول بالتعدى . و(من) إماموصولة أو موصوفة فى محل الرفع على المختار بدلا من الضمير فى (يرغب) لأنه استثناء من غير موجب ، وسبب نزول الآية ماروى أن عبد الله

ابنسلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى الاسلام ؛ فقال لهما : قد علتها أن الله تعالى قال في التوراة : إنى باعث من ولد إسمعيل نبياً اسمه أحمد ، فمن آمن به فقد اهتدى ورشد ، ومن لم يؤمن به فهو ملعون ، فأســلم سلمة وأبى مهاجر ، فنزلت ﴿ وَلَقَد أَصْطَفَيْنَهُ فَى ٱلدُّنْيَا ﴾ أى اخترناه بالرسالة بتلك الملة ، واجتبيناه من بين سائر الخلق ، وأصله اتخاذ صفوة الشيء أيخالصه ﴿ وَإِنَّهُ فَٱلْأَخْرَةَ لَمَنَ ٱلصَّلْحِينَ • ١٣ ﴾ أي المشهو دلهم بالثبات على الاستقامة والخير والصلاح ، والجملة معطوَّفة على ماقبلها ، وذلك من حيث المعنى دليل مبين لكون ــ الراغب عنملة إبراهيم سفيهاً \_ إذ الاصطفاء والعزفي الدنيا غاية المطالب الدنيوية ـ و الصلاحـ جامع للكالات الأخروية ولامقصد للانسان الغير ـ السفيهـ سوى خير الدارين ، وأمامن حيث اللفظ فيحتمل أن يكون حالامقررة لجهة الانكار ـ واللاملامالابتداء ـ أي أيرغب عن ملته ومعه مايوجب عكس ذلك ، وهو الظاهر لفظاً لعدم الاحتياج إلى تقدير القسم ـوارتضاه الرضيـ ويحتمل أن يكون عطفاً على ماقبله ، أو اعتراضاً بين المعطوفين ـواللامـ جواب القسم المقدر وهو الظاهر معنى لأن الأصل في الجمل الاستقلال ولافادة زيادة التأكيد المطلوب في المقام والاشعار بأن المدعىلايحتاج إلى البيان،والمقصود مدحهعليه السلام وإيراد الجملة الأولىماضويةلمضيها من وقت الاخبار،والثانيةاسمية اعدم تقييدها بالزمان لأنانتظامه في زمرة صالحي أهل الآخرة أمر مستمر في الدارين لاأنه يحدث في الآخرة،والتأكيد( بان،واللام)لما أنالأمور الاخروية خفيةعندالمخاطبين فحاجتها إلى التأكيد أشدمن الأمور التي تشاهد آثارها ، وكلمة (في )متعلقة ؛ (الصالحين) على أن أل فيه للتعريف لامو صولة ليلزم تقديم بعض الصلة عليها على أنه قديغتفر فىالظرفمالا يغتفر فىغيره،أو بمحذوف أىصالح أو أعنى،وجعله متعلقاً ب(اصطفيناه) وفي الآية تقديم وتأخير، أو بمحذوف حالا من المستكن في الوصف بعيد م

و إذ قال له رأبه أسلم قال أسكنت كرب العدامين ١٩٦١ كو ظرف الاصطفيناه والمتوسط المعطوف ليس بأجني لانه لتقدير المتعلق المعطوف تأكيده لان اصطفاءه في الدنيا إنما هو للرسالة وما يتعلق بصلاح الآخرة فلا حاجة إلى أن يحعل اعتراضا أو حالا مقدرة كما قيل به ،أو تعليله ،أو منصوب ب(اذكر) كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت لتقف على أنه المصطني الصالح وأنه ما نال إلا بالمبادرة والانقياد إلى ماأمر به وإخلاص سره حين دعاه ربه ،وجوز جعله ظرفا الرقال) وليس الأمر وما في جوابه على حقيقتهما بل هو تمثيل والمعنى أخطر بباله الدلائل المؤيدة إلى المعرفة ، واستدل بهاو أذعن بمدلو لاتها إلا أنه سبحانه و تعالى عبر عن ذلك بالقولين تصويراً لسرعة الابتابة فهو إشارة إلى استدلاله عليه السلام بالكوكب والشمس والقمر واطلاعه على أمارات الحدوث على مايشير اليه كلام الحسن. وابن عباس من أن ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ ، ومن ذهب على أنه بعد النبوة قال : المراد الأمر بالطاعة والاذعان لجزئيات الاحكام والاستقامة والانبات على التوحيد على حد (فاعلم أنه لا إله إلا الله) ولا يمكن الحل على الحقيقة أعنى إحداث الاسلام والا يمان لان الانبياء معصومون على معلى معلى المقلقة على المالك نعم التعرض لعنوان الربويية بالمجوارح لاعلى معنى الايمان أمكن الحمل على الحقيقة على له بوفي الالتفات مع التعرض لعنوان الربويية بالحوارح لاعلى معنى الايمان أمكن الحمل على الحقيقة على العالمين قاطبة لالنفسه فقط كما هو المأمور به ظاهراً والاضافة اليه حيث أتقن حين النظر شمول وبيته تعالى للعالمين قاطبة لالنفسه فقط كما هو المأمور به ظاهراً بمناه والمامور به ظاهراً والعالم المالي العالم المالي قاطبة لا العلمة على المالمور به طاهراً والعالم المالمور به طاهراً والعلم المالمور به طاهراً والعالم المالور والمناه العالم المورود به طاهراً والعالم والمؤلور المناه المالم المالم المالم المالم المورود به طاهرا المورود به طاهرا المورود به العالم المالم المحدود المعلم المورود به طاهرا المورود به طاهرا المورود به المورود به المورود به طاهرا المورود به طاهرا المورود به طاه المورود بالمورود بالمورود به طاهرا المورود بالمورود بالمورود بالمورود بدالمورود بالمورود بالمو

﴿ وَوَصَّى بَهَا ۚ إُبِّرُ هُ لَهُ مَا بَنِيه ﴾ مدح له عليه السلام بتـ كميله غيره إثر مدحه بكماله في نفسه، وفيه توكيد لوجود الرغبة في ملته، والتوصية التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة سواء كان حالة الاحتضار أولاوسواء كان ذلك التقدم بالقول أو الدلالة وإن كان الشائع في العرف استعالها في القول المخصوص حالة الاحتضار وأصلهاالوصل من قولهم أرض واصية أي متصلة النبات، ويقال: وصاه إذا وصله، وفصاه إذا فصله كأن الموصى يصل فعله بفعل الوصي، والضمير في (بها) إما للملة أولقوله (أسلمت) على تأويل الـكلمة أو الجملة ، ويرجح الأول كون المرجع مذكوراً صريحاً وكذا ترك المضمر إلى المظهر، وعطف (يعقوب) عليه فان ذلك يدل على أنه شروع في كلام آخر أبيان تواصى الأنبياء باستمساك الدين الحق الجامع لجميع أحكام الاصول والفروع ليتوارثوا الملة القويمة والشرع المستقيم نسلابعد نسل،وذكر يعقوبالدين في توصيته لبنيه وهو والملة أخوان ولو كان الضمير للثاني لكان الاسلام بدله، و يؤيد الثاني كون الموصى به مطابقا في اللفظ ل(أسلمت) وقرب المعطوف عليه لأنه حينتذ يكون معطوفًا على (قالأسلمت)أي ما اكتنى بالامتثال بل ضم توصية بنيه بالاسلام بخلاف التقدير الأولفانه معطوفعلى\_من يرُغب لأنه كما أشرنا اليه في معنى النفي، وخص البنين لأنه عليهم أشفق وهم بقبول وصيته أجدر ولأن النفع بهمأ كثر، وقرأ نافع وابن عامر أوصى ولادلالة فيها على التكثير كالأولى الدالة عليه لصيغة التفعيل ﴿ وَيَعْقُوبُ ﴾ عطف على إبراهيم،ورفعه على الابتداء وحذف الخبر أي \_يعقوب\_كذلك،والجملة معطوفة على الجملة الفعلية، وجعلدفا علا لو صي ـ مضمراً بعيد، وقرى ، بالنصب فيكون عطفاً على (بنيه) والمراد بهم أبناءالصلب وهو عليه الصلاة والسلام كان نافلة ، وإنما سمى يعقو بالأنه وعيصاً ـ كانا تو أمين فتقدم عيص، و خرج يعقو ب على أثره آخذاً بعقبه كذا روى عن ابن عباس ولا أظن صحته ﴿ يَبْنَى ﴾ على إضمار القولعند البصريين ، ويقدر بصيغة الافراد على تقدير نصب يعةوب أىقال،أوقائلا وبصيغة التثنية على تقدير الرفع؛ووقوع الجملة بعد القول مشروط بأن يكون المقصود مجرد الحكاية ، والكلام المحكى مشترك بين إبراهيم ويعقوب ، وإن كان المخاطبون في الحالين متغايرين، وذهب الكوفيون إلى عدمالاضمار لأنالتوصية لاشتمالها على معنى القول بلهى القول المخصوص كان حكمها حكمه فيجوز وقوع الجملة في حيز مفعولها، وقرأ ابن مسعو درضي الله تعالى عنه : أن يابني ولا حاجة حينئذ إلى تقدير القول عند البصريين بل لايجوز ذلك عندهم على مايشير إليه كلام بعض المحققين، و بنو إبراهيم على مافى الاتقان اثنا عشر، وهم إسمعيل. و إسحق. ومدين. و زمز ان. وسرح. و نقش. و نقشان. وأميم. وكيسان. وسورج. ولوطان و نافس ، و بنويعة وبأيضاً كذلك وهم. يوسف وروييل وشمعون ولاوي. ويهوذا . ودانى و تفتانى و كاد. واسبر وإيساجر ورايكون وبنيامين ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَنَىٰ كُمُ ٱلدِّينَ ﴾ أىجعل لكمالدين الذي هوصفوة الاديان بأنشرعه لكم ووفقكم للاخذ به،والمرادبه دين الاسلام الذيبه الاخلاص لله تعالى ، والانقيادله ، وليس المراد ما يتراءي منأن الله تعالى جعله صفوة الاديان لكم لأن هذا الدين صفوة في نفسه لااختصاص له بأحد ، وليس عند الله تعالى غيره ، ومنهنايعلم أن الاسلام يطلق على غير ديننالكن العرف خصصه به ، وزعم بعضهم عدم الاطلاق وألف في ذلك رسالة تكلف بها غاية التكلف م

﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُسْلُونَ ٢٣٩ ﴾ نهى عن الاتصاف بخلاف حال الاسلام وقت الموت، والمفهوم

من الآية ظاهراً النهي عن الموت على خلاف تلك الحال ، وليس بمقصود لأنه غير مقدور و إنما المقدور قيده فيعود النهى إليه كماسمعت لما أن الامتناع عن الاتصاف بتلك الحال يستتبع الامتناع عن الموت فى تلك الحال فاما أن يقال استعمل اللفظ الموضوع اللـ ول في الثاني فيكون مجازاً ، أو يقال استعمل اللفظ في معناه لينتقل منه إلى مازومه فيكون كناية، وقال الفاصِّل الميني: إن هذا كناية بنفي الذات عن نفي الحال على عكس ماقيل في قوله تعالى: (كيف تكفرون بالله) من أنه كناية بنفي الحال عن نفي الذات، وفيه أن نفي الذات إنما يصير كناية عن نفي جميع الصفات لاءن صفة معينة فافهم ، والمراد من الأمر الذي يشير اليه ذلك النهي الثبات على الاسلام لأنه اللازم له ، والمقصود من التوصية ، ولأن أصل الاسلام كان حاصلًا لهم، وإنما أدخل حرف النفي على الفعل مع أنه ليسمنهياً عنه المدلالة على أنموتهم لاعلى الاسلام موت لاخير فيه أو أن حقه أن لا يحل بهم وأنه يجب أن يحذروه غاية الحذر، وذكر بعضهم أن الاسلام المأمور به هناما يكون بالقاب دون العمل بالجوارح لأن ذلك يمالا يكاديمكن عندا او تولهذا وردفى الحديث «اللهممن أحييته منافأحيه على الاسلام ومن توفيته منافتو فه على الايمان» ولا يخفى مافيه ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْةُوبَ ٱلْمَوْتُ ﴾ الخطاب لجنس اليهود أو الموجودين فى زمانه صلى الله تعالى عليه وسلم على مايشير إليه سبب النزول فقد ذكر الواحديأن الآية نزلت في اليهودي حين قالوا للنبي عَلَيْتُهُ: ألست تعلم أن يعقوب لمامات أوصى بنيه باليهودية ؟و (أم) إمامنقطعة بمعنى بل، وهمزة الانكار، ومعنى بل الاضراب عن الـكلامالأول وهو بيانالتوصية إلى تو بيخاليهودعلىادعائهم اليهودية على يعقوبوأ بنائه،وفائدته الانتقال من جملة إلى أخرى أهمّ منها أى ماكنتم حاضرين حين احتضاره عليه الصلاة والسلام وسؤاله بنيه عن الدين فلم تدعو زماتدعون؟!ولك أن تجعل الاستفهام للتقرير أي كانت أوائلكم حاضرين-بن وصي بنيه عليه الصلاة والسلام بالاسلام والتوحيد وأنتم عالمون بذلك فالـكم تدعون عليه خلاف ما تعلمون ؟! فيكون قد نزل علمهم بشهادة أوائلهم منزلة الشهادة فخوطبوا بما خوطبوا ، وإما متصلة وفىالـكلام حذف\_والتقدير أكنتم غائبين أم كنتم شاهدين وليس الاستفهام على هذا على حقيقته للعلم بتحقق الأولو انتفاء الثاني بل هو للالزام والتبكيت أي أى الأمرين كان فهدعا كم؟ باطل،أماعلى الأولفلا نهرجم بالغيب، وأماعلى الثاني فلا نه خلاف المشهور، واعترض أبو حيان على هذا الوجه بأنا لانعلم أحداً أجاز حذف الجملة المعطوف عليها فى (أم) المتصلة و إنما سمع حذف (أم) مع المعطوف لأن الثواني تحتمل مالاتحتمل الاوائل ، وقيل : الخطاب للمؤمنين ومعنى بل الاضراب عن الكلام الأول والاخذ فيهاهو الأهم وهو التحريض على اتباعه ﷺ باثبات بعضمعجز اته وهو الاخبار عنأحوال الانبياءالسابقين من غير سماع من أحدو لاقراءة من كتاب كأنه تعالى بعد ذكر ماتقدم التفت إلى مؤمني الأمة أما شهدتم ماجرى وأما علمتم ذلك بالوحى وإخبار الرسول ﷺ فعليكم باتباعه إلا أنه اكتفى بذكر مقاولة يعقوبوبنيه ليعلم عدم حضورهم حين توصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام بطريق الأولى، ولايخني أن هذا القائل لم يعتبرسببالنزولو لعله لمافيهمن الضعفحتي قال الامام السيوطي: لم أقف عليه، و ـ الشهداء ـ جمع شهيد أو شاهد بمعنى حاضر، وحضر من باب قعد، و قرى (حضر) بالكسر ومضارعه أيضاً \_ يحضر ـ بالضم وهي لغة شاذة، وقيل: إنها على التداخل ﴿ إِذْ قَالَ لَبَنِيه ﴾ بدلمن (إذ حضر) بدل اشتمال وكلاهما مقصودان يما هو المقرر في إبدال الجل إلا أن في البدل زيادة بيان ليست في المبدل منه ولو تعلقت ( إذ ) هنا ب(قالوا) لم ينتظم السكلام \*

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنَ بِعْدِى ﴾ أى أى أى شيء تعبدونه بعد موتى فراما) في محلرفع والعائد محذوف وكونه في محل نصب على المفعولية مفوت للتقوى المناسب للمقام؛ ويسأل بها عن كلشيء فاذا عرف خص العقلاء برمن) إذا سئل عن تعينه فيجاب بما يفيده، وإذا سأل عن وصفه قيل (ما) زيد اكاتب أم شاعر، وفي السؤال عن حالهم بعد موته دليل على أن الغرض حمهم على ماكانوا عليه حال حياته من التوحيد والاسلام، وأخذ الميثاق منهم عليه فليس الاستفهام حقيقياً وكان هذا بعد أن دخل عليه السلام ، صر ورأى فيها من يعبد النار فحاف على ولده فحمهم على ماحثهم وَالوا أنفبُدُ إِنَّهُ الله إلى المتعدد إشارة إلى الاتفاق على وجوده وألوهيته وفدم (إسمعيل) في الذكر على حكاية السؤال وفي إضافة الاله إلى المتعدد إشارة إلى الاتفاق على وجوده وألوهيته وفدم (إسمعيل) في الذكر على الانخراطهما في سلك واحد وهو الاخوة فأطلق عليه لفظه، ويؤيده ماأخر جه الشيخان «عم الرجل صنو أبيه» لانخراطهما في سلك واحد وهو الاخوة فأطلق عليه لفظه، ويؤيده ماأخر جه الشيخان «عم الرجل صنو أبيه» ابن أبي شيبة وغيره من قوله عليه الصلاق والسلام «احفظوني في العباس فانه بقية آبائي» وقرأ الحسن أبيك وهو إمامفرد (واسمعيل واسحق) عطف نسق عليه (وإبراهيم) وحده عطف بيان، أو جمع وسقطت نو نه للاضافة كافي قوله: إمامفرد (واسمعيل واسحق) عطف نسق عليه (وإبراهيم) وحده عطف بيان، أو جمع وسقطت نو نه للاضافة كافي قوله:

﴿ إِلَّهَا وَاحْداً ﴾ بدل من (إله آبائك) والنكرة تبدل من المعرفة بشرط أن توصف يما فى قوله تعالى (بالناصية ناصية كاذبة) والبصريون لا يشترطون فيها ذلك، وفائدة الابدال دفع توهم التعدد الناشىء من ذكر الاله مرتين، أو نصب على المدح أو الحال الموطئة فما فى البحر ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلُونَ ١٣٣ ﴾ أى مذعنون مقرون بالعبودية، وقيل: خاضعون منقادون مستسلمون لنهيه وأمره قولا وعقداً ، وقيل: داخلون فى الاسلام ثابتون عليه ، والجملة حال من الفاعل، أو المفعول، أو منهما أو اعتراضية محققة لمضمون ماسبق فى آخر الكلام - بلا كلام - وقال أبو حيان الابلغ أن تكون معطوفة على (نعبد) فيكونوا قد أجابوا بشيئين وهو من باب الجواب المربى عن السؤال ﴿ تُلْكُ أُمَّةٌ قَدْ خَدَتُ ﴾ الاشارة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأولاده، و الأمة - أتت بعان، والمراد بها هنا الجماعة من أم بمعنى قصد ، وسميت كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد ، أو زمان واحد ، أو مكان بذلك لأنهم يؤم بعضهم بعضاً ويقصده ، و الخلو - المضى وأصله الانفراد ه

وهي كغير الوافية وهذه وافية بتمام المراد ، أو الاولى صفة أخرى \_ لامة \_ أو حال من ضمير (خلت) وهي كغير الوافية وهذه وافية بتمام المراد ، أو الاولى صفة أخرى \_ لامة \_ أو حال من ضمير (خلت) والثانية جملة مبتدأة ، إذ لارابط فيما ولامقارنة في الزمان ، وفي الكلام مضاف محذوف بقرينة المقام ، أي لكل أجر عمله ، وتقديم المسند لقصر المسند إليه على المسند ، والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم ، وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم ، كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « يامعشر قريش ، إن أولى الناس بالني المتقون ، فكونو ا بسبيل منذلك ، فانظروا أن لا يلقاني الناس يحملون الاعمال ، وتلقوني بالدنيا فأصد عنكم بوجهي» ولك أن تحمل الجلة الاولى على معنى على ما كسبته لا يتخطاها إلى غيرها، والثانية على معنى فأصد عنكم بوجهي» ولك أن تحمل الجلة الاولى على معنى على المسبته لا يتخطاها إلى غيرها، والثانية على معنى

ولكم ما كسبتموه - لاما كسبه غيرهم - فبختلف القصران لاقتضاء المقام ذلك م

و لا تُستُلُونَ عَمّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَمْ الْحِرَاء فهو تذييل لتتميم ماقبله ، والجلة مستأنفة أو معترضة ، والمراد تخييب المخاطبين وقطع أطاعهم من الانتفاع بحسنات من مضى منهم ، و إنما أطلق العمل - لاثبات الحكم بالطريق البرهانى في ضمن قضية كلية ، وحمل الزمخشرى الآية على معنى - لاتؤاخذون بسيئاتهم كا لاتثابون بحسناتهم واعترض بأنه بما لا يليق بشأن التنزيل ، كيف لا وهم منزهون عن كسب السيئات ، فمن أين يتصور تحميلها على غيرهم حتى يتصدى لبيان انتفائه، وأنت تعلم أنه إذا كان المقصود سوق ذلك بطريق كلى برهانى لايتوهماذكر منه هذا ومن الغريب حمل الاشارة على كل من (إبراهيم وإسمعيل وإسحق) وأن المعنى كل واحد منهم (أمة) أى بمنزلتها فى الشرف والبهاء (قد خلت) أى مضت ، ولستم مأمورين بمتابعتهم (لها ما كسبت) وهوماأم ها أى بمنزلتها فى الشرف والبهاء (قد خلت) أى مضت ، ولستم مأمورين بمتابعتهم (لها ما كسبت) وهوماأم ها ليس فى حقكم ، إنما ينفعكم ما يجب عليكم كسبه (ولا تسألون عما كانوا يعملون) هل عملتم به ؟ وإنماتسألون عما كان يعمل نبيكم الذى أمرتم بمتابعته ، فإن أعماله ماهو كسبكم المسئول عنه ، فدعوا (١) أن هذا ماأمر به إبراهيم أو غيره ، ولا يخفى أنه لو كانتهذه عمل كان عمل المفسر لامكن حملها على هذا التفسير الذى لافرع ولا أصل له ، لكنها كلام رب العالمين الذى يجل عن الحمل على مثل ذلك \*

ومن باب الاشارة والتأويل فى الآيات السابقة إلى هنا ﴾ (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات) أى بمراتب الروحانيات كالقلب. والسر. والروح. والحفاء. والوحدة. والآحوال. والمقامات التى يعبر بها على تلك المراتب. كالتسليم. والتوكل والرضا. وعلومها ( فأتمهن ) بالسلوك إلى الله تعالى وفى الله تعالى حتى الفناء فيه ( قال إنى جاعلك للناس إماماً ) بالبقاء بعد الفناء، والرجوع إلى الحلق من الحق، تؤمهم وتهديهم سلوك سبيلى ، ويقتدون بك فيهتدون ( قال ومن ذريتي قال لاينال عهدى الظالمين ) فلا يكونون خلفائى معظلهم سبيلى ، ويقتدون بك فيهتدون ( قال ومن ذريتي قال لاينال عهدى الظالمين ) فلا يكونون خلفائى موسلامة لهم وظلمتهم برؤية الأغيار ومجاوزة الحدود ( وإذ جعلنا ) بيت القلب مرجعاً للناس ، ومحل أمن وسلامة لهم النا وسكنوا أيه وسكنوا فيه من شر غوائل صفات النفس ، وفتك قتال القوى الطبيعية وإفسادها ، وتخييل شياطين الوهم والخيالوإغوائهم . ( واتخذوا من مقام إبراهيم وإسمعيل) أمر ناهما بتطهير بيت القلب من قادورات الحقيقية التي هي المشاقين الذين يدورون حول القلب في سيرهم ، والواصلين إلى مقامه بالتوكل الذي هو توحيد الأفمال ، وأرجاس دواعي الهوى ، وأدناس صفات القوى للسالكين والحاض الذين بلغوا إلى مقام تجلى الصفات وكمال مرتبة الرضا ، الغائبين في الوحدة ، الفانين فيها (وإذ قال والميم رب اجعل هذا ) الصدر الذي هو حريم القلب بلداً ( آمناً ) من استيلاء صفات النفس ، واغتيال العدو اللعين ، وتخطف جن القوى البدنية (وارزق أهله من ) ثمرات معارف الروح من وحد الله تعالى منهم العدو اللعين ، وتخطف جن القوى البدنية (وارزق أهله من ) ثمرات معارف الروح من وحد الله تعالى منها العدو المعاد إليه ، قال : ومن احتجب أيضاً من الذين يسكنون الصدر ولا يجاوزون حده بالترق إلى مقام وعلم المعاد إليه ، قال : ومن احتجب أيضاً من الذين يسكنون الصدر ولا يجاوزون حده بالترق إلى مقام وعلم المعام وعد المعام وعد المعام وعلم المعام وعد المعام وعد المعام وعد المعام وعد المعام وعد المعام وعد المعام وعلم المعام وعد المعام المعام وعد المعام المعام وعد المعام المعام وعد المعام وعد المعام المعام وعد المعام المعام وعد المعام المعام

و وَقَالُواْ كُونُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتُدُواْ ﴾ الضمير الغائب لاهل الكتاب ، والجملة عطف على ماقبلها عطف القصة على السلام ، و (أو) لتنويع المقال له لا للتخير - بدليل أن كل واحد من الفريةين يكفر الآخر ، أى قال الهود للمؤمنين : (كونوا هوداً) وقالت النصارى لهم كونوا (نصارى) و (تهتدوا) جواب الامر ، أى ان كتم كذلك (تهتدوا) . روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها نزلت فى رءوس يهود المدينة ، كعب بن الاشرف . ومالك بن الصيف . ووهب بن يهوذا . وأى ياسر بن أحطب . وفى نصارى أهل بحران ، وذلك أنهم خاصموا المسلمين فى الدين ، كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله من غيرها ، فقالت اليهود : نبينا موسى أفضل الانبيان ، وكفرت بعيسى والانجيل موسى أفضل الأنبياء ، وكتابنا الانجيل أفضل الكتب ، وديننا أفضل الأديان ، وكفرت بعيسى والانجيل الأديان ، وكفرت بعدى والقرآن ، وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين : (كونوا) على ديننا ، فلا دين وكفرت بمحمد والقرآن ، وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين : (كونوا) على ديننا ، فلا دين صلى الله تعالى عليه وسلم : ما الهدى إلا مانحن عليه ، فاتبعنا يا محمد به وقالت النصارى : مثل ذلك فأنزل الله تعالى فيهم الآية ﴿ أَنْ لَهُ خطاب لذي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أى قل لاولئك القائلين على سبيل الرد عليه ، تعالى فيهم الآية ﴿ قُلْ ﴾ خطاب لذي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أى قل لاولئك القائلين على سبيل الرد عليه ، تعالى فيهم الآية ﴿ قُلْ ﴾ خطاب لذي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أى قل لاولئك القائلين على سبيل الرد عليه ، تعالى فيهم الآية ﴿ أَنْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على الله على الله على على الله على على الله على على الله على الله على على الله على على الله على على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله ع

و تبيين ماهو الحق لديهم وإرشادهم إليه ﴿ بَلْ مَّلَّةَ إَبَرْ هـــــمَ ﴾ أي لانكون كما تقولون ، بل نـكون ( ما إبراهيم ) أي أهل - ملته - أو بل نتبع ( ملة إبراهيم ) ﴿ والأول ﴾ يقتضيه رعاية جانب لفظ ما تقدم - وان احتاج إلى حذف المضاف ﴿ والثاني ﴾ يقتضيه الميل إلى جانب المعنى إذ يؤل الأول إلى اتبعوا ملة اليهود أو النصاري مععدم الاحتياج إلىالتقدير ، وجوّز أن يكون المعنى بل اتبعوا أنتم ملته ، أو كونوا أهل ملته ، وقيل : الأظهر بلنؤ تىملة إبراهيم ـ ولم يظهر لى وجهه ـ وقرى. (بلملة) بالرفع ، أىبل ملتنا أو أمرنا ملتهأو نحن ملته أى أهلها ، وقيل : بل الهداية أو تهدى ملة إبراهيم وهو كما ترى ﴿ حَنيفًا ﴾ أى مستقيما أو مائلا عن الباطل إلى الحقويوصف به المتدين والدين، وهو حال إما من المضاف بتأويل الدين أو تشبيها له بفعيل بمعنى مفعول كما في قوله تعالى: ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) وهذا على قراءة النصب وتقدير (نتبع) ظاهر، وإما على تقدير تكون عليها فلائن ملة فاعل الفعل المستفاد من الاضافة أى تكون ملة ثبتت لابراهيم،وعلى قراءة الرفع تكون الحال مؤكدةلوقوعها بعدجملة اسمية جزآها جامدان معرفتان مقررة لمضمونها لاشتهار ملته عليه الصلاة والسلام بذلك فالنظم على حد \_ أنا حاتم جواداً \_ أو من المضاف إليه بناءاً على ماار تضوه من أنه يجوز بجيء الحال منه فى ثلاثصور: إذا كان المضاف مشتقا عاملا،أو جزءاً,أو بمنزلة الجزء في صحة حذفه كما هنا فانه يصح ــاتبعوا إبراهيمــ بمعنى اتبعوا ملته ، وقيل:إنالذي سوغ وقوع الحالمن المضافإليه كونه مفعولا لمعنىالفعل المستفاد من الأضافة أو اللام وإليه يشير كلام أبي البقاء \_ ولعله أولى لاطراده في التقدير الأول، وقيل: هو منصوب بتقدير أعنى ﴿ وَمَا كَانَ مَنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣٥ ﴾ عطف على حنيفاً على طبق (حنفاء للهغير مشركين به) فهو حالَ من المضاف اليه لامن المضاف إلا أن يقدر وما كان دين المشركين وهو تكلف، والمقصو دالتعريض بأهل الكتاب والعرب الذين يدعون اتباعه ويدينون بشرائع مخصوصة به من حج البيت والختان وغيرهما فان في كل طائفة منهم شركاء فاليهو دقالو اعزير ابن الله\_ والنصارى المسيح ابن الله \_والعرب عبدوا الاصنام وقالو ا الملائكة بناتالله ﴿ قُولُو ۖ ا ءَ اَمَّنَّا بُاللَّهُ ﴾ خطاب للمؤمنين لاللـكافرين-كما قيلـ لما فيه من الـكلف والتكلف وبيان للاتباع المأمور به فهو بمنزلة بدل البعضمن قوله سبحانه: ( بلملة إبراهيم)لأن الاتباع يشمل الاعتقاد والعمل وهذا بيان الاعتقاد أو بدل الاشتمال لما فيه منالتفصيل الذي ليس في الأول ، وقيل : استثناف كأنهم سألواكيف الاتباع؟فأجيبوا،بذلك وأمر أولا بصيغة الافراد،وثانيا بصيغة الجمع إشارة إلىأنه يكني فيالجواب قول الرسول الشيئة من جانب كل المؤمنين بخلاف الاتباع فانه لابد فيه من قول كل واحدلانه شرط الايمان أو شطره قاله بعض المحققين، والقول بأنه بمنزلة البيان والتأكيدللقول الأول ولذا ترك العطف لايخلوعن شيء وقدم الايمان بالله سبحامه لأنه أول الواجبات ولأنه بتقدم معرفته تصح معرفة النبوات والشرعيات

﴿ وَمَا آنزلَ النِّنَا ﴾ أى القرآن وهو و إن كان فى الترتيب النزولى مؤخراً عن غيره لكنه فى الترتيب الايماني مقدم عليه لأنه سبب الايمان بغيره لكونه مصدقا له ولذا قدمه ه

﴿ وَمَأْنَزَلَ إِلَى ٓ إِبْرَ هَـمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ ﴾ يعنى الصحف وهي وإن نزلت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكن لما كان ماعطف عليه متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت أحكامها صح نسبة

نزولها اليهم أيضا كما صحح تعبدنا بتفاصيل القرآن و دخو لناتحت أحكامه نسبة نزولهالينا، و (الاسباط) جمع سبط كاعمال وحمل وهم أولاد إسرائيل، وقيل: هم فى أولاد إسحق كالقبائل فى أولاد إسمعيل مأخوذ من السبط وهو شجرة كثيرة الاغصان فكأنهم سمو ابذلك لكثرتهم، وقيل: من السبوطة وهى الاسترسال، وقيل: إنه مقلوب البسط، وقيل: للحسنين سبطا رسول الله رسول الله والله الله الله الله الله المناس فى الاسباط أولاد يعقوب هلكانوا كلهم أنبياء أم لا ؟ والذى صح عندى الثانى وهو المروى عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه واليه ذهب الامام السيوطي وألف فيه لأن ماوقع منهم مع يوسف عليه الصلاة والسلام ينافى النبوة قطعا وكونه قبل البلوغ غير مسلم لأن فيه أفعالا لا يقدر عليها إلا البالغون، وعلى تقدير التسليم لا يجدى نفعا على ماهو القول الصحيح فى شأن الأنبياء وكم كبيرة تضمن ذلك الفعل وليس فى القرآن ما يدل على نبوتهم، والآية قد علمت ماذكرنا فيها فاحفظ ذلك هديت،

﴿ وَمَا أُوتَى مُوسَى وَعَيْسَى ﴾ أى التوراة والانجيل ، ولكون أهل الكتاب زادوا ونقصوا وحرفوا فيهما وادعوا أنهما أنزلا كذلك ، والمؤمنون ينكرونه اهتم بشأنهما فأفردهما بالذكر وبين طريق الايمان بهما ولم يدرجها في الموصول السابق ، ولأن أم هما أيضاً بالنسبة إلى (موسى وعيسى) أنهما منزلان عليها حقيقة ، لا باعتبار التعبد فقط كافي المنزل على (إسحق ويعقوب والاسباط) ولم يعد الموصول لذلك في (عيسى) لعدم مخالفة شريعته لشريعة (موسى) إلا في النزر ، ولذلك الاهتمام عبر \_ بالايتاء \_ دون \_ الانزال ـ لأنه أبلغ لكونه المقصود منه ، ولما فيه من الدلالة على الاعطاء الذي فيه شبه التمليك والتفويض ، ولهذا يقال : أنزلت الدلو في البئر ، ولا تقول : آ تيتها إياها ، ولك أن تقول : المراد بالموصول هنا ماهو أعم من التوراة والانجيل وسائر المعجزات الظاهرة بأيدى هذين النبيين الجليلين حسما فصل في التنزيل الجليل ، وإيثار \_ الايتاء - لهذا التعميم ، وتخصيص (النبيين ) بالذكر لما أن الكلام مع \_ اليهود والنصارى \_ \*

(وَمَا آُونَى ٱلنَّبِيوْنَ ﴾ وهى الكتب التى خصت من خصته منهم ، أو ما يشمل ذلك والمعجزات ، وهو تعميم بعد التحصيص كيلا يخرج من الايمان أحد من الانبياء ﴿ من رَّبِهِ هِ مَعلق برا أُوتى ) قبله ، والضمير - للنبيين - خاصة ، وقيل : لرموسى وعيسى) أيضاً ، ويكون ( ماأوتى ) تكريراً للاولى ، والجار متعلقاً بها ، وهو على التقديرين - ظرف لغو ، وجو زأن يكون في موضع الحالمن العائد المحذوف ، واحتمال أن يكون (ما) مبتدأ والجار خبره بعيد ﴿ لا نُوتَى بَيْنَ أَحَد مُهُ مُهُ مَهُ أَى كافرق أهل الكتاب ، فا منوا ببعض وكفروا ببعض - بل نؤمن بهم جميعاً - وإيما اعتبر عدم التفريق بينهم ، مع أن الكلام فيما أوتوه لاستلزام ذلك عدم التفريق - عدم التفريق بينهم ، مع أن الكلام فيما أوتوه لاستلزام واستوى فيه الواحد والكثير - وصح إرادة كل منها - وقد أريد به هنا الجماعة - ولهذا ساغ أن يضاف إليه واستوى فيه الواحد والكثير - وصح إرادة كل منها - وقد أريد به هنا الجماعة - ولهذا ساغ أن يضاف إليه الموسوع في النني العام أو المستعمل مع كل في الاثبات - همزته - أصلية بخلاف ما استعمل في الاثبات بدون كل فان هو المشهور عند أرباب العربية من أن الموضوع في الني العام أو المستعمل مع كل في الاثبات - همزته - أصلية بخلاف ما استعمل في الاثبات بدون كل فان عمرته - أصلية بخلاف ما استعمل في الاثبات بدون كل فان عمرته - أصلية بخلاف ما استعمل في الاثبات بدون كل في الني العام أو يكون استعاله مع لمان يصلح أن يخاطب يستوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثني والمجموع ، ويشترط أن يكون استعاله مع لمن يصلح أن يخاطب يستوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثني والمجموع ، ويشترط أن يكون استعاله مع

كلمة حكل أو مع الننى ، نص على ذلك أبو على وغيره من أئمة العربية ، وهذا غير الأحد الذي هو أول العدد فقوله تعالى : (قل هو الله أحد) وليس كونه فى معنى الجماعة من جهة كونه نكرة فى سياق الننى - على ماسبق ولي كثير من الأو هام ، ألا ترى أنه لا يستقيم (لانفرق) بين رسول من الرسل إلا بتقدير عطف أى رسول ورسول ، و(لستن كأحد من النساء) ليس في معنى حامراة منهن انتهى . وأنت بعد التأمل تعلم أن ماذكره العلامة لا يرد على ذلك البعض ، وإنما ترد عليه المخالفة فى الاصالة وعدمها فقط و لعل الأمر فيها سهل على أن دعوى عدم تلك الاستقامة إلا بذلك التقدير غير مجمع عليه ، فقد ذكر فى الانتصاف أن النكرة الواقعة فى النواد ويقيد العموم لفظاً عموماً شمولياً حتى ينزل المفرد فيها منزلة الجمع فى تناوله و الآحاد و مطابقة ، لا كما ظنه بعض الأصوليين من أن مدلولها بطريق المطابقة فى النبي كدلولها فى الاثبات ، وجعل هذا التعدد و العموم وضعاً هو المسوع لدخول (بين) عليم اعتبار معطوف قد حذف لظهوره (بين أحد منهم) وغيره ، وفيه من الدلالة على على على على من عداه كائناً من كان ماليس فى أن يقال : (لانفرق) بينهم ، ولا يحقق التفريق بين كل فرد فرد منهم ، وبين من عداه كائناً من كان ماليس فى أن يقال : (لانفرق) بينهم ، ولا يخيف مافيه و الجملة حال من الضمير فى (آمنا) في وَنَحُن لَهُ مُسْدُون المجرور لما تقدم ذكره من الأنبياء مذعنون بالعبودية ، وقيل : منقادون لأمره ونهيه ، ومن جعل الضمير المجرور لما تقدم ذكره من الأنبياء مذعنون بالعبودية ، وقيل : منقادون لأمره ونهيه ، ومن جعل الضمير المجرور لما تقدم ذكره من الأنبياء فقد أبعد ، والمجلة حال أخرى ، أو عطف على (آمنا) ه

﴿ فَانَ اءَمُنُواْ بَمْنُلِ مَّاءَ امَّنتُم بِهِ فَقَد أَهْتَدُواْ ﴾ متعلق بقوله سبحانه : (قولوا آمنا) الخ، أوبقوله عزشأنه : (بل ملة إبراهيم) الخ ، و-إن- لمجرد الفرض والكلام من باب الاستدراج وإرخاء العنان مع الخصم حيث يراد تبكيته ، وهو بما تتراكض فيه خيول المناظرين ـ فلابأس بحمل كلام الله تعالى عليه ـ يعني نحن لانقول : إننا على الحق وأنتم على الباطل، ولكن إن حصلتم شيئاً مساوياً لما نحن عليه ممايجب الايمان أو التدين به فقداهتديتم ومقصودنا هدايتكم كيفهاكانت ، والخصم إذا نظر بعينالانصاف فيهذا الكلاموتفكر فيه علمأن الحق ماعليه المسلمون لاغير ، إذ لامثل لما آمنوا به ، وهوذاته تعالى وكتبه المنزلة علىأنبيائه ـولا دين كدينهمـ ف(آمنوا) متعدية \_ بالباء \_ و\_مثل\_على ظاهرها ، وقيل: (آمنوا ) جار مجرى اللازم\_والباء \_ إما للاستعانة والآلة والمعنى إندخلوا فىالايمان بواسطة شهادة مثل شهادتكم قولا واعتقاداً (فقد اهتدوا) أو فان تحروا ـالايمانـ بطريق يهدى إلى الحق مثل طريقكم ، فان وحدة المقصد لاتأبى تعدد الطرق، كاقيل : الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الحلائق، والمقام مقام تعيين الدين الحق لامقام تعيين شخصالطريق الموصل إليه ليأتى هذا التوجيه، وإما زائدة للتأكيد ، و (ما) مصدرية ؛ وضمير (به) لله ، أو لقوله سبحانه : ( آمنا بالله ) الخ بتأويل المذكور ، أو للقرآن ، أو لحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، والمعنى (فان آمنوا ) بماذكر مثل إيمانكم به، و إما للملابسة ، أي فا منوا متلبسين (بمثل ما آمنتم) متلبسين به ، أو فان آمنوا إيماناً متلبساً بمثل ما آمنتم إيماناً متلبساً به من الاذعان والاخلاص وعدم التفريق بين الأنبياء عليهم السلام، وقيل: المثل، فقحم كما فى قوله تعالى: (وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله) أي عليه ، و يشهد له قراءة أني (بالذي آمنتم به ) وقراءة ابن عباس ( بما استم به ) وكان رضى الله تعالى عنه يقول: اقرءوا ذلك فليس لله تعالى مثل ، ولعل ذلك محمول على التفسير لاعلى أنه أنكر القراءة

المتواترة ـ وخفى عليه معناها ـ ومن الناس من قال : يمكن الاستغناء عن جميع ذلك بأن يقال : فان آمن اليهود ممثل ما آمنتم كمؤ منهم قبل التحريف ، فانهم آمنوا بمثل ما آمن المؤمنون ، فان فيما أوتى به النبيون فى زمن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ماأنزل إليه ـ ولم يكن ذلك قبله ـ إلاأن هذا التوجيه يقتضى إبقاء صيغة الماضى على معناها كما فى قولهم : إن أكر متنى فقد أكر متك ، فتأمل انتهى . وأنت تعلم أن المؤمن به لا يتصور فيه التعدد و إبقاء الكلام على ظاهره ، والاستغناء عن جميع ماذكر يستدعى وجود ذلك التعدد المحال ، فماذا عسى ينفع هذا سوى تكثير القيل والقال ، و توسيع دائرة النزاع والجدال ، فتدبر ه

﴿ وَّ إِن تَـوَلَّوْاْ ﴾ أى أعرضوا عن الايمان المأمور به ، أو عن قولكم في جواب قولهم •

﴿ فَا نَّمَا هُمْ فَى شَقَاقَ ﴾ أى مخالفة لله تعالى ـ قاله ابنءباس ـ أو منازعة ومحاربة ـ قاله ابنزيد ـ أوعداوة -قاله الحسن ـ واختلف في اشتقاق ـ الشقاقـ فقيل : من الشق أي الجانب ، وقيل : من المشقة ، وقيل : مأخوذ من قولهم : شق العصا إذا أظهر العداوة ـ والتنوين للتفخيم ـ والجملة جواب الشرط إما على أن المراد مشاقتهم الحادثة بعد توليهمعنالايمان، وأوثرت الاسمية للدلالة على ثباتهم واستقرارهم علىذلك، وإمابتأويل فاعلموا ﴿ فَسَيَـكُـهٰهُمُ اللَّهُ ﴾ تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم وتفريح للمؤمنين بوعد النصر والغلبة وضمان التأييد والاعزازعلى ابلغوجه للسين الدالة على تحقق الوقوع البتة أوللنذييل الآتى حيث أن السين فى المشهور لاتدل على أكثر من التنفيس عقب ذكر ما يؤدي إلى الجدأل والقتال،والمراد سيكفيك كيدهم وشقاقهم لأن الـكـفاية لاتتعلق بالأعيان بل بالأفعال،وتلوين الخطاب بتجريده للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع أنه سبحانه أنجز وعده الـكريم بما هو كفايةللـكل منقتل بنىقريظة وسبيهم وإجلاء بنىالنضير لماأنه صلىالله تعالى عليه وسلم الإصل والعمدة في ذلك وهو سلك حبات أفئدة المؤمنين ومطمح نظر كيد الـكافرين،وللايذان بأن القيام بأمور الحروب وتحمل المشاق ومقاساة الشدائد في مناهضة الاعداء من وظائف الرؤساء فنعمته تعالى في الـكفاية والنصرة في حقه أتم وأكمل ﴿ وَهُوَ السَّميعُ ٱلْعَلـيمُ ١٣٧ ﴾ تذييل لما سبق من الوعد وتأكيدله أى ( هو السميع ) لما تدعو به ( العليم ) بما فى نيتك من إظهار دينه فيستجيب لك ويوصلك إلى مرادك أووعيدللـكفرة بمعنى \_ يسمع \_ مايبدون\_ ويعلم\_ مايخفون بما لاخير فيه وهو معاقبهم عليه، وفيه أيضاً تأكيد الوعد السابق فان وعيد الكفرة وعد للمؤمنين ﴿ صَـبْغَةَ اُللَّهَ ﴾ الصبغة بالكسر فعلة من - صبغ - كالجلسة من جلس وهي الحالة التي يقع عليها ـ الصبغ ـ عبر بها عن التطهير بالايمان بما ذكر على الوجه الذي فصل لأنه ظهر أثره عليهم ظهور ـ الصبغ ـ على ـ المصبوغ - وتداخل في قلو بهم تداخله فيه وصار حلية لهم فهناك استعارة تحقيقية تصريحية والقرينة الاضافة والجامع ماذكر ، وقيل : للمشاكلة التقديرية فان النصارى كانوا ـ يصبغون - أو لادهم بماء أصفر يسمونه المعمودية يزعمون أنه الماء الذي ولد فيه عيسي عليه الصلاة والسلام ويعتقدون أنه تطهير للمولود كالختان لغيرهم، وقيل:هو ماء يقدس بما يتليمن الانجيل ثم تغسل به الحاملات، ويرد على هذا الوجه أن الـكلام عام لليهود غير مختص بالنصارى اللهم إلا أن يعتبر أن ذلك الفعل كائن فيما بينهم فى الجملة ونصبها على أنها مصدر مؤكد لقوله تعالى: ( آمنا) وهي من المصادر المؤكدة لأنفسها فلا يْنَافى كونها للنوع والعامل فيها - صبغنا ـ كأنه قيل ـ صبغنا الله صبغته - وقدر المصدر مضافا إلى الفاعل لتحقق

شرط وجوب حذف عامله من كونه مؤكداً لمضمون الجملة إذ لو قدر منكراً لكان مؤكداً لمضمون أحد جزئيه أعنى الفعل فقط نحوضر بت ضربا، وقيل: إنها منصوبة بفعل الاغراء أى الزموا \_صبغة الله \_ لاعليكم وإلا لوجبذكره كاقيل وإليه ذهب الواحدي ولايجب حينئذ إضمار العامل لأنه مختص فى الاغراء بصورتى التكرار أو العطف كالعهدالعهدو كالأهل والولد.وذهبالاخفش.والزجاج.والـكسائي.وغيرهم إلى أنها بدلـمن ملة إبراهيم ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مَنَ اللَّهِ صَبْغَةً ﴾ مبتدأ وخبر، والاستفهام للانكار، وقوله تعالى: (صبغة) تمييز منقول من المبتدا نحو - زيد أحسن من عمرو وجهاً \_ والتقدير-ومنصبغته أحسن منصبغة الله تعالى- كايقدروجه زيد أحسن من وجه عمرو ، والتفضيل جار بين الصبغتين لابين فاعليهما أي لاصبغة (أحسن) من صبغته تعالى على معنى أنه (أحسن من) كل (صبغة) وحيث كان مدار التفضيل على تعميم ـ الحسن ـ للحقيقي والفرضي المبنى على زعم الكفرة لم يلزم أن يكون في (صبغة) غيره تعالى حسن في الجملة ، والجملة معترضة مقررة لما في صبغة الله تعالى من التبجح والابتهاج أوجارية مجرى التعليل للاغراء ﴿ وَنَحْنُ لَهُ عَلَمْدُونَ ١٣٨ ﴾ أى موحدون أو مطيعون متبعون ملة إبراهيم أوخاضعون مستكنون في اتباع تلك الملة ، وتقديم الجار لافادة اختصاص العبادة له تعالى ، وتقديم المسند إليه لافادة قصر ذلك الاختصاصعليهم،وعدم تجاوزه إلىأهل الكمتابفيكون تعريضاً لهم بالشرك أوعدمالانقياد له تعالى باتباع، له إبراهيم ، والجملة عطفعلى ( آمنا)وذلك يقتضى دخول صبغةالله فى مفدول (قولوا) لئلا يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالأجنبي، وإيثار الجملة الاسمية للأشعار بالدوام، ولمن نصب (صبِّغة) على الاغراء أو البدل أن يضمر (قولوا)قبلهذه الجملة معطوفا على الزمو اعلى تقدير الاغراء، و إضمار القول سائغ شائع،والقرينة\_السياق-لأن ماقبله مقولالمؤمنين وأن يضمر اتبعوا فى(بل ملة إبراهيم) لانتبع ويكون ( قولوا آمنا ) بدلا من(اتبعوا) بدل البعض لأن الايمان داخل فىاتباع ملة إبراهيم فلا يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ، ولا بين البدل والمبدل منه بالاجنبي وماقيل : أنه يلزم الفُصل ببدل الفعل بين المفعول، والمبدل منه ففيه أن (قولوا) ليس بدلا من الفعل فقط بل الجملة بدل من الجملة فلامحذور، وأماالقول بأنه يمكن أن تجعل هذه الجملة حالا من لفظة الله في قوله سبحانه : (ومن أحسن من الله صبغة) أي صبغته بتطهير القلب أو الارشاد أوحفظ الفطرة أحسن الاصباغ حال إخلاص العبادة له ـفليس بشيء كما لايخني ﴿ وَلَ أَتَحَا عُجُولَنَمَا ﴾ تجريد الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما أن المأهور به من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام، والهمزة الانكار، وقرأ زيد. والحسن.وغيرهما بادغام النون أي تجادلونا ه

في الله أي أي في دينه وتدعون أن دينه الحق اليهودية والنصرانية وتبنون دخول الجنة والاهتداء عليهما، وقيل: المراد في شأن الله تعالى واصطفائه نبياً من العرب دونكم بناءاً على أن الخطاب لأهل الكتاب وسوق النظم يقتضى أن تفسر المحاجة بما يختص بهم، والمحاجة في الدين ليست كذلك والقرينة على التقييد قوله سبحانه قبل: (وما أنزل إلينا) و بعد (ومن أظلم بمن كتم شهادة) حيث أنه تعريض بكتمان أهل الكتاب شهادة الله سبحانه بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وما روى في سبب النزول أن أهل الكتاب قالوا الأنبياء كلهم منا فلو كنت نبياً لكنت منا فنزلت ، ولا يخفي عليك أن المحاجة في الدين على ما ذكرنا مختصة بهم على أن ظاهر السوق يقتضى ذمهم بما صار ديدناً لهم وشنشنة فيهم حتى عرفوا فيه ، ومشركو العرب وإن حاجوا في الدين السوق يقتضى ذمهم بما صار ديدناً لهم وشنشنة فيهم حتى عرفوا فيه ، ومشركو العرب وإن حاجوا في الدين

أيضا لكنهم لم يصلوا فيه إلى رتبة أهل الكتاب لما أنهم أميون عارون عن سائر العلوم جاهلون بوظائف البحث بالـكلية نظراً إلى أولئك القائمين على ساق الجدال وإن القرينتين السابقة واللاحقة على التقييد فى غاية الحفاء وأن ماروى فى سبب النزول ليس مذكوراً فى شىء من كتب الحديث ولا التفاسير المعتبرة كما نص على ذلك الامام السيوطى وكنى به حجة فى هذا الشأن ه

﴿ وَهُورَ أَبْنَا وَرَبُّكُمْ ﴾ جملة حالية أى أتجادلوننا والحال أنه لاوجه للمجادلة أصلا لانه تعالىمالك أمرناوأمركم ﴿ وَلَنَاأَعْمَلْنَا وَلَـكُمْ أَعْمَـلُكُمْ ﴾ عطف على ما قبله أى لنا جزاء أعمالنا الحسنة الموافقة لامره ولـكم جزاء أعمالكم السيئة المخالفة لحكمه ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلَصُونَ ١٣٩ ﴾ في تلك الاعمال لانبتغي بها إلا وجهه فأنى لـكم المحاجة ودعوى حقية ماأنتم عليه والقطع بدخول الجنةبسببهودعوةالناس اليه.والجملة حالية كالتيقبلها ، وذهب بعض المحققين أنهذه الجملة كجملتي (ونحن له مسلمون) (ونحن له عابدون) اعتراض وتذييل للمكلام الذي عقب به مقول على ألسنة العباد بتعليم الله تعالى لاعطف،وتحريره أن(ونحن له مسلمون)مناسب-لآمناـ أى نؤمن بالله وبما أنزل على الانبياء صلوات الله تعالى و سلامه عليهم و نستسلم له و ننقاد لاوامره و نواهيه وقوله تعالى: ( ونحن له عا بدون) ملائم لقوله تعالى: (صبغة الله ) لأنها بمعنى دين الله فالمصدر كالفذا كمة لما سبق، وهذه الآية مو افقة لما قبلها ، و أمل الذوقالسليم لاياً باه،وأما القول بأن معنى (وهوربنا)الخ أنه لااختصاص له تعالى بقوم دون قوم فيصيب برحمته من يشاء فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالنا لما أكرمكم بأعمالَـكم كا نه ألزمهم على كل مذهب يفتحونه إفحاماً وتبكيتاً فان كرامة النبوة إما تفضل من الله تعالى فالـكلافيه سواء، وإما إفاضة حق على المستحقين لها بالمواظبة على الطاعة والتحلي بالاخلاص فكما أنالكم أعمالا ربما يعتبرها الله تعالى في إعطائها فلنا أيضا أعمال ونحن له مخلصون بها لاأنتم، فع بنائه على ماعلمت ركاكته غير ملائم لسباق النظم الكريم وسياقه بل غير صحيح في نفسه كما أفتي بهمولانامفتي الديار الرومية لما أن المراد بالإعمال من الطرفين ماأشير اليه من الأعمال الصالحة والسيئة ولاريب أن أمر الصلاح والسوء يدورعلي موافقة الدين المبنى على البعثة ومخالفته فكيف يتصور اعتبار تلك الأعمال في استحقاق النبوة واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب هذا ١٤ وقد اختلف الناس في الاخلاص، فروى عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «سألت جبريل عن الاخلاص ماهو؟ فقال: سألت رب العزة عنه فقال: سرتمن أسراري استودعته قلب من أحببته من عبادي» وقالسعيد بن جبير: الاخلاص أن لاتشرك في دينه ولا تراء أحداً في عمله ، وقال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياءاً والعمل من أجل الناس شرك ، والاخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما ، وقال حذيفة المرعشي: أن تستوى أفعال العبد فيالباطن والظاهر،وقال أبو يعقوب: المسكفوف أن يكتم العبد حسناته كما يكتم سياته ، وقال سهل:هو الافلاس،ومعناه احتقار العمل وهومعنى قول رويم-ارتفاع عملك عن الرؤية - قيل ؛ ومقابل الاخلاص الريام، وذكر سلمان الداراني ثلاث علامات له . الكسل عند العبادة في الوحدة . والنشاط في الـكثرة . وحب الثناء على العمل •

﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ ـــــمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ ٱلْأَسْبَاطَ كَانُو أَ هُوداً أَوْ نَصَرَى ﴾ (ام) إمامتصلة معادلة للهمزة في (أتحاجوننا) داخلة في حيز الامر والمراد بالاستفهام إنكارهما معا بمعنى كل من الامرين منكر ينبغي أن لا يكون إقامة الحجة وتنوير البرهان على حقية ماأنتم عليه، والحال ماذكر والتشبث بذيل التقليد والافتراء

على الانبياء عليهم السلام، وفائدة هذا الاسلوب مع أن العلم حاصل بثبوب الأمرين الاشارة إلى أن أحدهما كاف فىالذم فكيف إذا اجتمعا كم تقول لمن أخطأ تدبيراً ومقالا:أتدبيرك أمتقريرك ، وبهذا يندفع ماقالهأبو حيان منأن الاتصال يستدعي وقوع إحدى الجملتين والسؤال عن تعيين إحداهما وليسالامر كذلك إذ وقعتامعاً، وإما منقطعة مقدرة ببل والهمزة دالة على الاضراب والانتقال من التوبيخ على المحاجة إلىالتوبيخ علىالافتراء على الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، وقرأ غـير ابن عامر . وحمزة . والـكسائي . وحفص (أم يقولون ) ـ بالياء ـ ويتعين كون (أم) حينتذ منقطعة لمافيها من الاضراب من الخطاب إلى الغيبة ولا يحسن في المتصلة أن يختلف الخطاب من مخاطب إلى غيره كما يحسن فى المنقطمة ويكون الـكلام استئنافا غير داخل تحت الأمر بل وارد منه تعالى تو بيخالهم وإنـكاراً عليهم،وحكى أبوجعفر الطبرى عن بعضالنحاةجوازالاتصال لأنك إذا قلت أتقوم يازيد أم يقوم عمرو \_ صح الاتصال، واعترض عليه ابن عطية بأن المثال غير جيد لأن القائل فيه واحدوالمخاطبواحدوالقول في الآية من أثنين والمخاطب اثنان غير ان يتجه معادلة (أم) للهمزة على الحكم المعنوي كان معنى (قل أتحاجوننا) أي يحاجون يامحمد أم يقو لون، ولا يخفي أن القول بالانقطاع إن لم يكن متعينا فلا أقل من أنه أولى ﴿ قُلْ أَنْهُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ ﴾ أى لستم أعلم بحال إبراهيم عليه السلام في باب الدين بل الله تعالى أعلم بذلك وقد أخبر سبحانه بنفي اليهودية والنصرانية عنه ، واحتج على انتفائهما عنه بقوله : ( وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده ) وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه فىالدين وفاقا فحالهم حاله فلم تدعُون له ولهم مانفىالله تعالى؟فما ذلك الاجهل غال ولجاج محض ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ إنـكار لأن يلون أحد أظلم ﴿ مَّن كَتَّمَ شُهَدَّةً ﴾ ثابتة ه ﴿ عندُهُ ﴾واصلة ﴿ مَن ٱللَّه ﴾اليه وهي شهادته نعالى لابراهيم عليه السلام بالحنيفية والبراءة عناليهودية والنصرانية حسبما تلي آنفا، وجيء بالوصفين لتعليل الانكار وتأكيده فان ثبوت ـ الشهادة عنده ـ وكونها من جانب جناب العلى الأعلىءز شأنه منأقوى الدواعي إلى إقامتها وأشد الزواجرعن كتمانها،وتقديم الأول مع أنه متأخر في الوجود لمراعاة طريق الترقي والمعنى لا أحداظلم من أهل الكتاب- حيث كتموا هذه الشهادة وأثبتوا نقيضها بما ذكر من الافتراء - والجملة تذييل يقرر ماأنكر عليهم من ادعاء اليهودية والنصرانية وتعليق الاظلمية بمطلق الكتمان للايماء إلى أن مرتبة من يردها ويشهد بخلافها في الظلم خارجة عندائرة البيان، أو لاأحد \_ أظلم منا لوكتمنا هذه \_ الشهادة \_ ولم نقمها في مقام المحاجة ، والجملة حينتذ تذييل مقرر ماأوقع في قوله تعالى: (أأنتم أعلم أم الله) من أنهم شاهدون بما شهد الله تعالى به مصدقونه بما أعلمهم، وجعلها على هذا من تتمة (قولوا أمنا) لأنه فيمعني إظهار الشهادة . وعلى الأول من تتمة ( قل أتحاجوننا ) لأنه في معني كتمانها ظاهرالتعسف،ولايخني أنفي الآية تعريضا بغاية أظلمية أهرالكتاب على نحو ماأشير إليه،وفي إطلاق الشهادة \_مع أن المراد بها ما تقدم من الشهادة المعينة\_ تعريض بكتمانهم شهادة الله تعالى لنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى التوراة والانجيل، وفيرى الظما "نأن-تمن -صلة (أظلم) والكلام على التقديم والتأخير كأنه قيل ومن أظلم من الله بمن كتم شهادة حصلت عنده كقولك ومنأظلم من زيد منجملة الـكاتمين للشهادة،والمعنى لوكان إبراهيم وبنوه يهوداً أو نصارى ثم أن الله تعالى كتم هذه الشهادة لم يكر. أحد بمن يكتم الشهادة أظلم منه لـكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزيه عما لا يليق علمنا أن الامر ليس كذلك ، وقيل : إن (من) صلة (كتم)

والـكلام على حذف مضاف\_أى كتم من عباد الله شهادة عنده\_ومعناه أنه تعالى ذمهم على منع أن يو صلوا

إلى عباد الله تعالى، ويؤدوا اليهم شهادة الحق، ولا يخنى مانى هذين الوجهين من التكلف والتعسف وانحطاط المعنى فلينزه كتاب الله تعالى العظيم عنه ، على أنك لو نظرت بعين الانصاف رأيت الوجه الثانى من الاولين لا يخلو عن بعد لأن الآية إنما تقدمها الانكار لمانسب إلى إبراهيم عليه السلام ، ومن ذكر معه فالذى يليق أن يكون الكلام مع أهل الكتاب لامع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وأتباعه لأنهم مقرون عما أخبر الله تعالى به وعالمون بذلك فلا يفرض في حقهم كتمانه والتذييل الذى ادعى فيه خلاف الظاهر أيضاً و وما الله بعلى به وعالمون بذلك فلا يفرض في حقهم كتمانه والتذييل الذى ادعى فيه خلاف الظاهر أيضاً من وما الله بعالى به وعالمون بذلك فلا يقرض في حقهم كتمانه والتذييل الذى الله تعالى لا يترك أمركم سدى بل هو محصل لاعمالكم محيط بحميع ما تأتون و تذرون فيعاقبكم بذلك أشد عقاب ، و يدخل فى ذلك كتمانهم لشهادته تعالى وافتراؤهم على أنبيائه عليهم السلام، وقرىء عما يعملون بصيغة الغيبة فالضمير امالمن كتم باعتبار المعني أو لاهل الكتاب \*

\* ( تلك أُه قَد خَلَت لَمَا مَا كَسَبَت وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٤٠ ) \* تكرير لما تقدم للمبالغة في التحدير عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم لها يقال اتق الله او تأكيد و تقرير للوعيد يعني أن الله تعالى يجازيكم على أعمالكم ولا تنفعكم آباؤكم ولا تسألون يوم القيامة عن أعمالهم بل عن أعمال أنفسكم ، وقيل : الخطاب في اسبق لأهل الكتاب، وفي هذه الآية لنا تحدير أعن الاقتداء بهم ، وقيل : الخطاب في الثاني أسلاف اليهود لأن القوم لما قالوا في إبراهيم و بذيه إنهم كانوا ما كانوا حدكانهم قالوا في إبراهيم و بذيه إنهم كانوا ما كانوا حدكانهم قالوا - إنهم على مثل طريقة أسلافنا فصار سلفهم في حكم المذكورين فجاز أن يعنوا بالآية ، ولا يخنى ما في ذلك من التعسف الظاهر م

تم طبع الجزء الاول من التفسير العجيب المسمى ﴿ بروح المعانى ﴾ على يد الفقير الى مولاه القدير ﴿ محمدمنير الدمشقى ﴾ مدير وصاحب إدارة الطباعة المنيرية بمصر المحمية سنة ١٣٥٣ هجرية على صاحبها أتم سلام وأحسن تحية ، ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثانى منه وأوله قوله تعالى : ﴿ سيقول السفهاء ﴾

## فارسنان

## ﴿ الجزء الاول من تفسير روح المعانى ﴿ ...

## صحيفة

- ع الفائدة الأولى في معنى التفسير
- الفائدة الثانية فيما يحتاجه التفسيرو الرأى وكلام
   الصوفية علمهم الرحمة
  - ٨ الفائدة الثالثة في أسماء القرآن المظيم
- ٨ الفائدة الرابعة فأن كلام الله سبحانه غير مخلوق
- ١٥ تقسم الكلام إلى لفظى و نفسى و بيان أن للعبد
   كلاما نفسيا بالمعنيين المذكورين وللرب جل
   ذكره كلاما نفسيا كذلك لـكن أين التراب
   رب الأرباب ؟
- الفائدة الخامسة في بان المراد بالاحرف السبعة التي نول بها القرائن
  - ٧٦ الفائدة السادسة فى جمع القراآن وترتيبه
- ۲۷ الفائدة السابعة في بيان وجه إعجاز القرآن
   الكريم
  - ٣٣ ﴿ سورة فاتحة الكتاب ﴾
- ٣٧ الكلام على ماذهب إليه المؤلف في تفسير القرآن على مذهب الصوفية وصرف ظاهر اللفظ عن معناه الحقيقي لغة وشرعا إلى معنى لابدل عليه اللفظ مطلقا
  - ٣٩ أبحاث جليلة في البسملة
  - ٧٥ الكلام على اشتقاق الاسم
- ٧٠ مطلب في الاسم هل هو عين المسمى أم غيره
- ه، في الفرق بين لفظ إله ولفظ الله عز وجل
  - ٨٥ في الرحمن الرحيم

صحيفة

بن كلام الامام الأشعرى واتباعه ورجوعه
 الى مذهب الامام أحمد آخرا أنظر كتابه الابانة

- ٧٠ بحث أول الفاتحة والحمد والشكر
- الكلام، على جملة الحمد هل هي إخبارية أم إنشائية
   ٨٧ أقوال القراء في قراءة مالك يوم الدين
- ۸۷ د کرمباحث تتعلق بأسرار ماتقدم من الالفاظ
  - ٩١ تفسير الهداية
  - ٩٢ تفسير الصراط المستقيم
  - ع في افظ وعلمه عشر أغات
    - ٩٥ تفسير الغضب
- ۹۳ بیان أن المراد بالمفضوب علیهم الیهود .
   و بالضالین النصاری
  - ٩٨ ﴿ سورة البقرة ﴾
  - ٩٩ الكلام على أو اثل السور
  - ١٠٤ الكلام على أعراب أواثل السور
    - ١٠٦ تفسير لفظ الكتاب
      - ١١٠ بحث في الاعان
      - ١١٦ بحث في إقامة الصلاة
        - ١١٧ بحث في الرزق
    - ١٢٢ تفسير الآخرة والايقان
      - ١٢٨ مطلب في سواء
      - ١٢٩ تفسير الاندار
    - ١٣١ تفسير الحتم والغشاوة
- ۱۳۲ مطلب في المساهيات هل هي مجمولة وفي كسب العبد وفعله

صحيفة

191 » الأنداد

١٩٣ بيانأن القرآنأو سورة منه معجزة لامكن معارضتها البتة

١٩٨ الكلام على لفظ وإن وما المراد بالحجارة الواقعة في قوله تمالى : ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ والحجارة )

٠٠٠ بيان ماللذين آمنوا وعملوا الصالحات من الخبرات والمبرات

٧٠٦ بيان ضرب المثل بقوله تعالى : ( إن الله لايستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فيا فوقها)

٢٠٨ تفسير الارادة

. ٧١٠ بيان معنى الفسق شرعا وعرفا

٠١٠ تفسير النقض والعهد والميثاق

٧١٣ تفسير الحياة والموت وماالمراد بهما فىقوله تعالى : (وكنتم أمواتا فأحياكم)

٧١٥ تفسير الأستواء وأقرالالملما في ذلك وبيان مذهب السلف والخلف فيهوتحقيق الحق بما يزيل الران عن قلوب الجاهلين الادعياء لاسما الطائفة المخصوصة فيعصرنا هذا التي تفر من اتصاف الباري تعالى به وبأمثاله بماوصفالله به نفسه وأخبربه نبيه المصطني وارتضاه وآ من به الرعيلالأول اللهم اهد قومى فانهم لايعلمون

٧١٧ كلام أرباب الأرصاد في الأفلاك

٢١٨ تفسير الملائكة وأقوال علماء التوحيد فها

٧٧٦ تأويل قول الملائكة (أنجعل فها من يفسّد فها ويسفك الدماء) الخ

٣٧٧ السكلام على لفظ. «آدم»

ع٧٧ بيان ما المراد بالأسماء التي علمها الله آدم

وروب بيان ازقوله تعالى : (أنبئونى بأسما. هؤلا.)

تمجيز للبلائكة ألى آخر القصة

۲۲۸ طلب السجودمن الملائكة لآدم عليه السلام

١٣٤ بيانأن حجج المعتزلة هناأوهي من بيت العنكبوت

١٣٤ تفسير القلب

١٣٧ تفسير العذاب

١٣٨ بيان أن نفي العذاب لم يقل به أحد البتة

١٣٨ رد بعض المنحرفين عن الدين وشمهم في الشقى و السعيد

١٣٥ في خلود أهل النار من الكفار نعوذ بالله تعالى من ذلك

١٤١ وجوب تقديم الدليل النقلي على العقلي

١٤٣ تفسير الناس

150 تفسير الخداع

١٤٨ تفسير النفس

١٥٠ في الكذب والصدق

١٥٣ تفسير الفساد

١٥٥ تفسير السفه

١٥٧ بيان معنى الشيطان

١٥٨ تفسير الاستهزاء

١٥٩ » المد والطفيان

۱۹۰ بیان معنی یعمهون

١٦١ تفسير الاشتراه والشراء

١٩٧ بيان ممنى التجارة والربح

١٦٨ مناللطائف أنالظلمة حيثها وقعت فيالقراآن وقعت مجموعة والنور حبثماوقع وقع مفردآ وبيان السبب فيذلك

١٦٩ تفسير الصمم والبكموالعمى

١٧١ بيان معنى الصيب

١٧٧ في السحاب والبرق و كلام أهل الشرع والحكاء فهما

۱۷٦ مطلب في لو

١٧٩ مطاب في أن المعدوم هل هو شيء أم لا

١٨١ في يا الندائية والنداء

١٨٤ مطلب في تعليل العبادة أو الربوبية

١٨٥ تفسير لعل

صحيفة

واجابتهم لذلك الاابليس فأبى وعصى واستكبر فـكان من الكافرين الحاحدين

۲۳۲ قصة اسكان آدموزوجه الجنة و كيد ابليس اللمين لها الخ

۲۳۹ اخراج آدم وزوجه من الجنة وهبوطهما الى الأرض وتلقيه من ربه كابات وتوبته وانابته الىالله جل وعز

ريان حال الذين كفروا وكذبوا بآيات الله الذي تعالى (يابني آدم اذكروا أومتي) المخطاب لطائفة خاصة من الكفرة المعاصرين للنبي السيسية بعد الخطاب العام وإقامة دلائل التوحيد والنبوة والمعاد والتذكير بصنوف الانعام الخ

٣٤٣ تفسير الرهبة

٧٤٧ الـكلام على قوله تعالى (ولاتلبسوا الحق) من بابالاشارة على مذهب القوم

٢٤٨ تفسير الصبر

بيان أن الصلاة ثقيلة على كل أحد إلا على
 الخاشمين الملاقين رجم الخ

۲۵۰ الـكلام على قوله تعالى (أتأمرون الناس بالبر) من باب الاشارة والرمز

۲۵۰ تذکیر الله تعالی بنی إسرائیل بنعمته تمالی
 و بتفضیلهم علی العالمین الخ

٣٥٦ الـكلامعلى الـحر وغيره على طريق مذهب القوم

۲۵۷ قصةموسىووعدالله إياه أربعين ليلةو اتحاذ بنى إسرائيل العجل عند غياب موسى عنهم وعفو الله عنهم

۲۵۸ تفسیر الکتاب والفرقان المنزل علی موسی علیه السلام

٧٦١ طلب قوم موسى من موسى عليه السلام

عيفة

رؤیة الله تعالیجهرة واستیلاءالصاعقةعلیهم ۲۹۳۰ تفسیر المن والسلوی

۲۷۸ بیان أن من یدعی الایمان من الذین هادو ا والنصاری والصابئین لایقبل منه إلا إذا آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحاً

۲۸۱ بیان تعداد الله تعالی نعمه علی بنی إسرائیل ۲۸۱ قصة ذبح البقرة

۲۹۸ وصف أهل الكتاب بالتحريف لكتابهم والتكذيب على عوامهم وشرائهم بالفساد ثمناً قليلا

٣٠٧ ذكر أهل الايمان وما أعد لهم من الحلود في الجنان

٣٠٧ تعداد قبائح أسلافاليهود الذين هم شر ملة على وجه الأرض

٣٢٨ الـكلام على مشروعية تمني الموت

٣٣٩ مرصفات اليهود الحرص على الحياة وصفات المجوس تمنى أن يعيش أحدهم ألف سنة

۳۳۱ لايصح أن يعادى أحد من الملائكة فان عداوة أحدهم عداوة للكل

. ۳۶۰ قصة هاروت وماروت

٣٤٨ من فظائع اليهود سب النبي ﷺ باسانهم

٣٥١ الـكلام علىالنسخ وحقيقته

۳۹۰ انكار اليهود الآنجيلونبوة عيسىوانكار النصارىالتوراة ونبوة موسىوهما كاذبان فى ذلك

۳۷۱ اليهود والنصارى لاترضىءن محمد الناسد حتى يتبع ملتهم الباطلة ومذهبهم الفاسد ۳۷۳ قصة ابتلاء الله ابراهيم بكلمات وبيانها مفصلة ٤٠١ خاتمة الكتاب

٤٠٢ فهرس الكتاب